

لفضلة اشيخالعَلامة مُعَدِّدُ بنصالِح العُشيمين

طَبَعُهُمَشُكُولَهُمُحقَّقَهُمُحَرَّحَهُ الْاَحَادِبْثِ، مفهَّرَةُ الْأَطْرَافِ وَالفَوَائِرِ، ذَاهُ ْعَوَاشٍ عَلْمِيْهِ نَفِيتِ

نعَلِيقَائ الِعَلَامَةِ لِنِنِ بَاكِرَ تَخِرْيَجَائت (لعَلَامَةِ لِالْالْبَائِي

ڣٷڵؽۼٞؾؽٚۥۘۮڵۘڰۼۘڕؿٚڵڮ<sup>ڵ</sup>ؚؽ ؠٳؽػڹؾؘڎؚ۩ۮ<u>ڹ</u>۫ڲڵۄ؊ٙ

المُرَّكِّة فُوالْ السلاميّة في المُراكِنة في المُراكِنة في المراكبة المامرة

البُّنْبَالِ عُلِلِكِيْلِ بِنُّ مَتَاكِشَ الغَيْدِ





•

# وه في في الطَّ مِع مَجْفُوطَة

I.S.B.N.

978-977-6241-49-7

البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، ١٠٠-٨٧٠ المغيرة، ١٠٠-٨٧٠ شرح صحيح البخاري الشارح/ محمد بن صالح العثيمين ط١٠- القاهرة المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع ٢٠٠٨ ٢٥٦ص ٧١×٤٢٤سم تدمك: ٩٧٨٩٧٧٦٢٤١٤٩٧

الطبعة: الاولى

رقم الإيداع: ٢٠٠٨/٨٠٠٧

التاريخ: ١٤٢٨هـ/٢٠٠٨م



#### الإدارة والفرع الرئيسي:

٣٦ثن صعب صلح - حين شمس الشرقية - القاهرة- جهورية مصر العربية ى وفالس: ١٥٤ (١٩٩٦/ ١٠٦ - ٢٤٩٠ / ١٤٩٠ / ١٤٩٠ / ١٤٩٠ / ١٤٩٠ فزع الازهـــز: ١٢ ش البيطار خلف جامع الأزهر - ورب الأتراك. ى: ١٥١٠٨٠٠٤

E-mail: islamya2005@hotmail.com

# 

## مُقْتِلُمْتُا

إِنَّ الحمدَ للهِ، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذ باللهِ من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، إنه من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن ينضلل فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. أما بعد:

فبين يديك أيُّها القارئ الكريم دُرَّةٌ علميةٌ ماتعةٌ، طافَ من خلالِها فضيلةُ العلَّامةِ المُحرِّرِ: «محمدُ بنُ صالحِ العثيمين» وَعَلَقتُهُ في ميادينِ وحدائق «صحيحِ العلَّامةِ المُحرِّرِ: «محمدُ بنُ صالحِ العثيمين» وَعَلَقتُهُ في ميادينِ وحدائق «صحيحِ الإمام البخاريِّ» تَعَلَّفُهُ ليلتقطَ لنا الأزهارَ اليانعة واللآلِئ المَكْنونة، والدُّررَ المصونة، وقد أتى الشيخُ وَعَلَقتُهُ بعباراتِه الدقيقةِ، وتعليقاتِه النافعةِ، مع سهولةِ المُفاظِ، ويُسْرِ الأسلوبِ، وحُسْنِ البيانِ، وذلك كلُّه دون اختصارٍ مُخلِّ أو تطويلٍ مملٍ.

ولا يخفى على أحدٍ من طلابِ العلمِ وأهلِه ما للشيخِ ابنِ عثيمين تَخَلَّلُهُ من قدم راسخةٍ في علوم: الفقهِ وأصولِه، والعقيدةِ وفروعِها، واللغةِ وفنونِها، وهذا مِمَّا يعطي لهذا الكتابِ الجليل ثِقلًا علميًّا كبيرًا.



ويتميَّزُ الكتابُ -أيضًا- باحتوائِه على عدد بالغ من المسائل العصريَّةِ، وذلك من خلالِ عرضِ الشيخِ مَن الشيخِ من الشيخِ مَن الشيخِ مَن الشيخِ مَن المسائل، وتناولِه الإجابة عنها، وقد قمْنَا بإثباتِ ذلك في موطنِه.

هذا، ولا يخلُو الكتابُ من بيانٍ لبعضِ المشكلات الحديثيةِ الواردةِ في ثناياً الأحاديثِ النبويةِ المُحتواةِ في هذا الكتابِ الجليل.

وكذا فقد قامَ الشيخُ كَغَلَّلَهُ في خلال هذا الشرح المباركِ بنقلِ تعليقاتٍ نافعةٍ لأبرزِ الشُّراح السَّالفين لـ«صحيح البخاريِّ»، ومن أهمِّهم:

١ - الحاَفظُ ابنُ حجرِ العَسْقَلَاني رَحَمُلَللهُ.

٢- الحافظُ ابنُ رجبِ الحنبلِيُّ رَحِمْلَاللهُ.

٣- الإمامُ بدرُ الدينِ العينيُّ رَحِمُلَللهُ.

٤- الإمامُ شهابُ الدينِ القَسْطلَانِيُّ رَحَمُلَسْهُ.

وقد تناولَ السيخُ وَعَلَّلَهُ -أيضًا - بيانَ الألفاظِ الغريبةِ الواردةِ في ثنايا الحديثِ، وكذا فقد عَرَّف الشيخُ وَعَلَلتهُ كعادتِه بالمصطلحاتِ الفقهيةِ مثلِ: «التيمم، والغُسل، والإحصار...».

والْشيخُ رَحَمَلَتُهُ لم يتناول في شرحِه هذا كلَّ أحاديثِ الكتابِ، وإنها تناولَ جزءًا كبيرًا منها، فأفادَ وأجادَ كعادتِه ﷺ.

وأما عملُنَا في الكتابِ فهو على النحوِ التالي:

الأشرطة والتي بلغ مجموع عددها (٢٨٧) شريطًا وسماعُها ما تفريغُ الأشرطة والتي بلغ مجموع عددها (٢٨٧) شريطًا وسماعُها سماعًا جيدًا أكثر من مرةٍ؛ لضمانِ توثيقِ نصِّ الشيخ الشارح لَخَلَتْهُ.

حذفُ الكلماتِ المكرَّرةِ، أو الواردةِ باللغةِ العاميَّةِ إن لم يُحدثُ ذلك خللًا بالله و العاميَّةِ العلميةِ، وإن كان لها كبيرُ فائدةٍ فَتُسْتَبْدَلُ بعبارةٍ مهاثلةٍ، وذلك من باب الاضطرارِ وفي أضيقِ الحدودِ.

والقواميس المُعتمدةِ.



إثباتُ المناقشاتِ العلميةِ التي أجراها الشيخُ تَحَمَلَتْهُ مع طلابِه، وكذا إثباتُ المسائل التي افترضَها الشيخُ أو وجِّهت إليه وقامَ بالإجابةِ عنها، وإلى جانبِ ذلك -أيضًا- قمْنَا بإثباتِ الأبحاثِ العلميةِ التي كلَّفَ الشيخُ طلابَه بإعدادِها، مع بيانِ تعليقاتِ الشيخ عليها.

﴿ الْإِشَارَةُ إِلَى الأحاديثِ الَّتِي اتفقَ على إخراجِها مع الإمامِ البخاريِّ لَيَعْلَلْلهُ الإِمامُ مسلمٌ نَعَلَلْلهُ.

﴿ ذِكرُ أَرقامِ الحديثِ المكرَّرِ في «صحيحِ البخاريِّ»، وذلك في أولِ موطنِ يأتي فيه ذكرُ الحديثِ بالكتابِ.

تخريجُ الأحاديثِ والآثارِ الواردةِ في ثنايا الشرح.

﴿ الكلامُ على المُعلَّقاتِ الواردَة في «صحيح البخاريِّ»، وذلك بـالرجوعِ –غالبًا- إلى «فتح الباري»، و «تغليق التعليق»، وكلاهما للحافظِ ابنِ حجر تَحَمَلَتْهُ.

﴿ وضعُ فهارسَ تفصيليةٍ للموضوعاتِ، وذلك في نهايةِ كلِّ مجلدٍ من مجلداتِ الكتابِ، حتى يتسنَّى للقارئِ الكريمِ الرجوعُ إلى بُغْيتِه دونَ عناءٍ أو مشقةٍ.

﴿ وضع فهارس عامة في أخرِ الكتاب لأطراف الأحاديث والفوائد العلمية.

وأخيراً ... فدونك أخي الكريم جُهدَ المُقلِّ، ولا يَسْلمُ عملُ ابن آدمَ من الخطأ، فما وجدت من صواب فهو من الله، ونسألك الدعاء بظهرِ الغيب، وما كان مِن زللِ فالله ورسولُه منه براءٌ، ونسألُك النصحَ والإرشادَ، والله نسألُ أن ينفعَ بهذا العملِ في الدنيا والآخرةِ، والله من وراءِ القصدِ وهو يهدي السبيل، وصلً اللهمَّ على محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه ومَن والاه.

قسم التحقيق المُكُنَّبُ الْمِكِنِّةِ



# بِشْ لِلْمُ الْحِيْرِ الْحِيْرِ

### ترجمة فضيلة الشيخ

## مِعَدَّنِ الْمُثْمِينِ رَحِمْ ٱللَّهُ (١)

#### اسمه ونسبه:

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي.

#### مولده:

ولد كالمات في السابع والعشرين من رمضان عام (١٣٤٧هـ).

#### نشأته:

كان حريصًا على العلم منذ صغره، فقد حفظ القرآن الكريم على يد جدّه لأمه، ثم اتتجه إلى طلب العلم، فنبغ وحصّل المتوسطة والثانوية العامة في أقل من ست سنين، وزامل الشيخ عبد الله البسام في الدراسة على الشيخ السعدي، فكانا يحفظان المتون معًا ويسرد كل واحد منهما ما حفظ على الآخر.

قال الشيخ محمد صالح المنجد: حدثني الشيخ عبد الله البسام أنه كان يراجع القرآن مع الشيخ ابن عثيمين، يبدأ الأول بالختمة فيقرأ ثمنًا، ثم يقرأ الآخر الثمن الذي يليه، وهكذا، حتى إذا انتهت الختمة بدآ ختمة جديدة يأتي مَنْ بدأ أولاً يبدأ ثانيًا، وهكذا، حتى يكون كل منهما قد قرأ القرآن كله وراجعه كله.

<sup>(</sup>١) اعتمدنا فيها على شريط «مائة فائدة لابن عثيمين» للشيخ محمد صالح المنجد.



#### صبره في طلب العلم:

صبر الشيخ تَعَلَّشُهُ متعلمًا وعالِمًا، فمتعلمًا أنه كان يلازم شيخه العلامة السعدي فأخذ عنه الكثير خلقًا وعلمًا.

كان يمشي مع الشيخ عبد الرحمن حتى في طريقه إلى الدعوات التي يُدعى إليها شيخه، يسأله في الطريق ويأخذ عنه حتى يصلا إلى باب بيت صاحب الدعوة فيدخل الشيخ السعدي، ثم قد يرجع الشيخ محمد وقد يدخل.

#### صبره مُعلَمًا :

كان الشيخ قبل أن يشتهر مواظبًا على التدريس مهما كان عدد الطلاب، حتى إنه كان لا يحضر عنده في بعض الأوقات إلا أربعة أشخاص، وأحيانًا يغيب نصفهم، ومرة جاء الشيخ إلَى مكان الدرس فلم يجد إلا كتابًا وضعه أحد الطلاب وانصرف لأمر، فلمًا وجد الشيخ ذلك توجه إلى المحراب وأخذ مصحفًا وجلس يقرأ.

وظل الشيخ مثابرًا حتى فتح الله عليه، وكان يجلس في مجلسه "٥٠٠" طالب، وفي درسه في الحرم أضعاف هذا العدد.

#### مميزات شخصيته العلمية:

دروسه في التفسير مميزة جداً، ومن مميزاته الشمولية العلمية في هذه الموسوعات التي تجدها له في شتى مجالات العلم الشرعي، وكذلك انضباطه في إنتاجه العلمي، وكان يأخذ بالقواعد العامة في اتباع الظاهر في الأحكام، واتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على خلافه، لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد، لأنها في الأمور الغيبية لا مجال للعقل فيها، بخلاف الأحكام فإن العقل يدخل فيها أحيانًا.

وكان لا يتردد في إعلان توقفه، وأن يقول: لا أدري في مَسائل.

وكان يسير على طريقة السُبْر والتقسيم، وهي مفيدة جدًا للطلاب، وكان ذا تحديد دقيق للمصطلحات.

وكان يعتني بالفروق الفقهية وهي قضية تدل على الرسوخ في العلم.

#### عالمية دعوته:

كان كَانَ كَالَةُ له أدوار عالمية، تمثلت في عدة جوانب، منها إلقاء الدروس الشهرية عبر الهاتف لبعض المراكز الإسلامية في أقطار الأرض، واتصاله بالأوضاع المأساوية التي حدثت في بلاد المسلمين، وأرسل بعض طلابه للتدريس والدعوة في الخارج، وشارك في إرسال الكتب والأشرطة، ومراسلة المستفتين من الخارج بالكتابة بخط يده، وخصص وقتًا لهم أيضًا على "الإنترنت".

#### عبادته:

كان الشيخ محمد تَهَلَّشُ ذا عبادة، ينام مبكرًا بعد العشاء، فإذا جاءت الساعة الثانية يستيقظ تلقائيًّا بغير منبه ليقوم الليل.

قال أحد من رافقه في سفر في أحد الدعوات: إنهما رجعا متعبين إلى مسكنهما فناما في الساعة الواحدة والنصف فإذا الشيخ محمد قائم يُصلى.

وكان كَالله يُحب المداومة على العمل، فكان لا يترك ثلاثة أيام من كل شهر، ولو سافر واشتغل قضاها بعد سفره، ولما اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام ومكة للتدريس استمر على هذه العادة حتى في العام الذي مات فيه.

ولَمًا رتب الدروس لطلاب العلم لم يكن ينقطع عن ذلك، ولم تتوقف الدروس إلا نادرًا، وهذا مما رغب طلبة العلم في أن يلجئوا إليه ويتوافدوا عليه من أماكن بعيدة.

وكان الشيخ تَعَلِّلُهُ يواظب على الصدقة كل يوم جمعة ولم يترك ذلك إلا عندما تبين له أنه لم يثبت في ذلك سُنَّة عن النبي هِينهِ.

وكان يداوم على قراءة ورده من القرآن باستمرار، يقرأ وهو في طريقه إلى الصلاة ولا يقبل أن يقاطعه أحد وهو ذاهب إلى المسجد؛ لأن هذا وقت ورد القرآن، فإذا اضطر إلى قطع الورد والكلام مع أحد الطلبة يقف عند باب المسجد لحين إقامة الصلاة ويتم الورد.



#### نشاطه في الطاعة:

كان الشيخ كَلَاثُهُ نشيطًا، فكان يذهب إلى المسجد على قدميه، والمسافة تقريبًا نحو كيلو ذاهبًا وكيلو راجعًا، ومقدار الزمن ماشيًا نحو ربع ساعة، وأحيانًا يذهب حافيًا بدون نعال؛ لِمَا ثبت في السنة، ولو كان هناك مطر أخذ مِظَلَة.

وقال الشيخ المنجد: رأيته مرة في المسعى، فمشيت معه أسأله وحوله بعض الشباب، فلما وصلنا العَلم الأخضر جرئ وجرينا فسبقنا كلنا، وكان الشيخ في السبعين، فرحمه الله تعالَى رحمة واسعة.

#### زهده:

كان يتحلئ تَعَلِّقُهُ بأخلاق العلماء والفضلاء، ومن أبرزها الورع والزهد، فلم يكن الشيخ من أهل العقارات والأموال، وما يأتيه من الرواتب ينفقها على أهله، وذات مرة أعطي سيارة جديدة فلم يستعملها، فلما علاها الغبار سُحبت من أمام البيت.

ومرة أعطى بيتًا كبيرًا، فوهبه لطلبة العلم.

وكانت سيارة الشيخ قديمة موديل الثمانينيات.

وكان يأكل الخبز الجاف بالماء ويطعم إخوانه اللحم.

ومن تأمل حال الشيخ عن قرب عَرَفَ أنه رجل زاهد غير متعلق بالدنيا.

#### ورعيه:

ويظهر ورعه كَالله عندما يُفتي بجواز أشياء ويترجح لديه إباحتها ولكنه لا يستعملها ورعًا كالكُحُول، فقد أخبر أنه لا يضع الطيب الذي به كُحُول، قال كَالله: "ولكني أستعمله في تعقيم الجروح". وذات مرة كلفته الكلية أن يضع منهجًا لأحد المراحل وخففوا حصته من التدريس من أجل ذلك -أي: ليتفرغ من إتمام ذلك المنهج، وبعد انتهائه صرفت له الكلية مكافأة -وهي تُصرف عادة لمن يضع المناهج، فاستغرب الشيخ وردها إلى المسئولين رغم إلحاحهم على أن ذلك من حقه.

وروى أحد ضباط المرور بالمملكة أن الشيخ محمدًا كان يُرافق أحد الأشخاص في سيارته -يعني: سيارة هذا الشخص- من عنيزة إلى بريدة في مهمة إلى مشروع خيري، فتجاوز هذا الشخص السرعة المحددة، فأوقفها المسئولون عن السرعات، فإذا بها الشيخ محمد فسمحوا لها بالمرور، فاستفسر الشيخ من رفيقه هذا بما حدث فأخبره، فرد الشيخ على الفور بأن قال له: عُدْ إلى هذه النقطة، فقال للشرطي: لماذا أوقفتنا فقال: لأجل السرعة الزائدة. قال: ولماذا تركتنا قال: لعلكم مستعجلون يا شيخ وعندكم مسألة مهمة. فرفض الشيخ وسأل عن قدر المخالفة، فعلم أنها (٣٠٠ ريال)، فقال الشيخ: هذه (١٥٠ ريالاً) مني، وخذ من هذا -أي: المرافق - (١٥٠ ريالاً) لأنه خالف ولأنني ما نصحته.

وذات مرة سلم رئيس جمعية خيرية كيس تبرعات فيه مال وفير، فلمّا انطلق به الرجل انطلق الشيخ وراءه مسرعًا وناداه وقال له: انتظر هناك في الكيس نصف ريال، وكأن الشيخ كَالله ينبه الرجل على ألا ينسى هذا النصف ريال، لأنها صدقة مسلم وقد تقع عند الله موقعًا عظيمًا.

وهذا أيضًا فيه حسن أداء للأمانة، فرحمه الله تعالى ورضى عنه.

#### تواضعه:

كان كَيْلَةُ متواضعًا لا يأنف أن يركب أي سيارة قديمة، بل ربما ركب بعض السيارات وتعطلت به فينزل ويدفع مع السائق، يخشئ أن تفوت الصلاة في المسجد.

وكان تَعَلِيَّهُ من تواضعه لا يرضى أن يُقال له: "العَلاَّمة"، وإذا سَجَّلها أحد في شريط، قال له: امسحه.

وفي أحد اللقاءات العامة قال له أحد الحاضرين: يا شيخ، إني قد اغتبتك فاجعلني في حل. فقال له: مَنْ أنا حتى لا أُغْتَاب؟ وأنت في حل.

وكان كَلَلْهُ يقرب الفراشين الذين يخدمون في المسجد ويتحدث معهم.



واستأذن بعض الشباب بقراءة أبيات نظمها في مدح الشيخ وَعَالَتْهُ فكان الشيخ يقاطعه مراراً معترضًا على مدحه وطلب تغيير الكلمات، وكلما سمع مدحًا اعترض، فقال الطالب: لا ينفع هذا يا شيخ، إمًّا أن أقرأ أو أتوقف. فقال الشيخ: توقف أحبُّ إليَّ، لا تجعلوا الحق مربوطًا بالرجال فالحي لا تُؤْمَن عليه الفتنة. وهذا الشريط متداول، ومن سمع القصة فيه تأثر كثيرًا.

#### حلمه رَجَيْلَتُهُ:

كان يُقرأ عليه مرة من كتاب من المسجد إلى البيت وهو راجع، فجاء رجل أعرابي جلف فدفع الطلبة وأمسك بالشيخ من الخلف وجبذه بقوة حتى استدار الشيخ من شدة الحبدة وقال له: اقض لي حاجتي. فقال: ما حاجتك؟ فقال: اقرأ هذه -أي: ورقة مكتوبة فقال أحد الطلاب: يا ترى ماذا سيحدث وماذا سينال هذا الرجل، قال: لكننا فوجئنا بأن الشيخ هَشُ وبَشُ له وابتسم واعتذر عن قضاء الحاجة الآن، فأصر الأعرابي ولم يقبل اعتذار الشيخ ولم يزل به حتى قضى له حاجته.

#### مرض الشيخ:

قال الشيخ ابن عثيمين للشيخ المنجد: لَمَّا أحسستُ بالألم ظننته باسورًا، وكنت عملت عملية باسور في الماضي فظننته مثلها، فلمَّا زاد الألم راجعتُ المستشفى، وكنتُ أريد أن أكشف على عيني أيضًا لأنني اشتكيتُ منها، فأجروا لي التحاليل وأخبروني بأني مصاب بالسرطان، والشيخ سَيِّلَة كان يُسميه "المرض الخطير" ويرفض أن يُسميه "المرض الخبيث"، ويقول: "ليس في أفعال الله خبيقًا".

وسأله الشيخ المنجد بعد فترة عن الألم فقال: يأتي ويذهب إلا في موضع المرض الأصلى الذي انتشر منه فإنه مستمر.

كل هذا وهو يُمارس عمله يُدرس ويُفتي.

#### صبره على المرض:

لعل البعض لاحظ أن الشيخ في فترة المرض يرفع صوته في أثناء الدرس فكأنه يتجلُّد ويظهر للناس أنه بخير.

فكان يكره المسكّنات؛ لأنها تنومه وتعيقه عن قيام الليل والتدريس، وكان له أمنية حدّث بها بعض المشايخ، فقال: أنا أريد أن أموت قريبًا من الكعبة وأنا أنشر العلم، وكان يرى أن نشر العلم من أعظم القربات عند الله.

ولذلك لمًا حصل للشيخ تعب إضافي صبيحة (٢٩) رمضان وهو بمكة في الصباح قرر الأطباء نقله من الحرم إلى جدة في العناية المركزة، وتحسن عند العصر فأصر على الرجوع لمكة رغم محاولة الأطباء منعه، فقال: لا تحرمونا هذا الأجر فهذه آخر ليلة من رمضان، وبالفعل رجع الشيخ إلى مكة بمرافقة الأطباء ودخل غرفة خاصة به وطلب وضوءًا ثم صلى المغرب والعشاء، ثم طلب أن يؤذن بالدرس، وألقى الدرس في آخر ليلة من رمضان.

#### في اللحظات الأخيرة:

كان عند إفاقته من الغيبوبة يقرأ القرآن ويذكر الله وكانت آخر آية قرأها:

﴿ إِذْ يُغَيِّشِيكُمُ ٱلنَّعَ اسَ أَمَنَةً مِّنَّهُ ﴾ [النَّمَال : ١١]. ثم أسلم الروح في الواحدة والنصف ظهرًا.

#### وفاته:

توفي الشيخ -عليه سحائب الرحمة- يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شوال (١٤٦هـ)، ودُفِنَ بمكِة قريبًا من شيخه ابن باز -رحمهما الله تعالى-.

#### كراماته:

ذكر المغسّلون له ما رأوه من حُسن منظره وسهولة تغسيله ونظافة بدنه، حتى إنهم ظنوا أن الشيخ قد غُسِّل قبل المجيء به.

كان لا يرى الجلوس للعزاء، فلمًا مات أبوه وأمه جلس في المسجد وأغلق البيت، وفعل أولاده ذلك من بعده.

وقد رُؤيت له عدة رؤى طيبة.

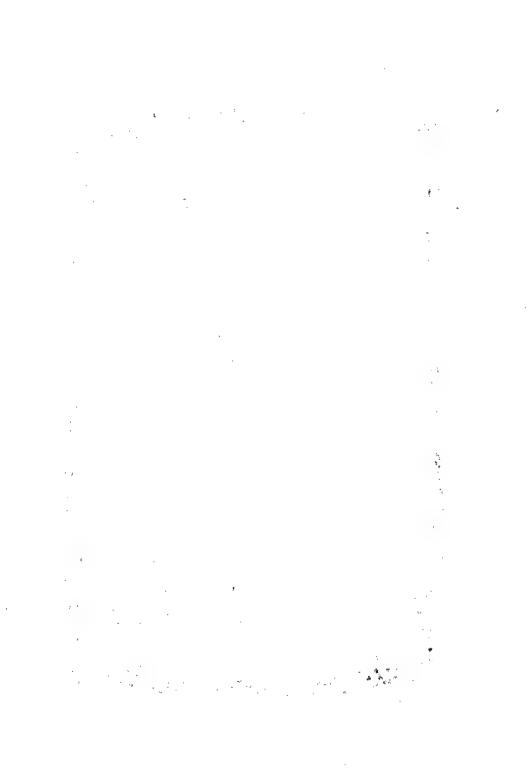





## كِتَابُ بَدُءِ الْوَجْيِ

قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَسَهُ:

١ - بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْي إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَقَوْلُ الله جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلِنَ فُوحٍ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النَّظَ: ١٦٣].

١ - حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ - عَبْدُ الله بْنُ الزَّبِرِ - قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللهَ عَيْ لَلْ سَمِعْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هِيْكَ عَلَى المنْبُرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى المنْبُرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى المَنْبُرِ قَالَ: سَمِعْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هِيْكَ عَلَى المنْبُرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى المَنْبُرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى المَنْبُرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى المَنْبُرِ قَالَ: سَمِعْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هِيْكَ عَلَى المَنْبُرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى المَنْبُرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَى الْمَنْبُرِ قَالَ: سَمِعْتُ مُرَدُنُ اللهَ عَلَى المَنْبُرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَى المَنْبُرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَى المَنْبُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَوْلُ اللهُ عَلَى الْمُولِي مَا اللهُ اللهُ الْمُولَ أَوْ اللهَ الْمُرَاقَ اللهُ عَلَى الْمُرَاقَ اللهُ الْمُولَ أَوْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولِي اللهُ الل

[الحديث ١ - أطرافه في: ٦٩٥٣، ٦٦٨٩، ٥٠٧٠، ٣٨٩٨، ٢٥٢٩، ٥٤٤] الحديث ١ - أطرافه في: ٦٩٥٣، ٢٥٢٩ المُثَابِّةِ: قَالَ البُخَارِيُّ تَحْلَلْلهُ: قَالَ البُخَارِيُّ تَحْلَلْلهُ: قَالَ البُخَارِيُّ تَحْلَلْلهُ: (بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۵۱۵) (۱۹۰۷) (۱۵۰۵).

<sup>(</sup>۱) كلمة «العثيمين» الأشبه أن تكون من الملحقات بجمع المذكر السالم، باعتبار أنها مما سُمِّي به من هذا الجمع ك«عابدين»، فهي بأصل وضعها جمع للاسم «عُثَيَّم» اسم راو من الرُّواة -ثم نُقِلَت منه إلى اسم الشيخ كَعَلَّقُه، وإذا كانت ملحقة بجمع المذكر السالم فإن نونها تفتح دائمًا؛ في الرفع والنصب والجر. والله أعلم.



أَرَادَ لَ خَلَشْهُ بِهَذِهِ التَرجَمَةِ أَنْ يُبَيِّنَ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ أَنَّهُ كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ ﷺ أَنَّهُ يَرَى الرُّؤْيا الصَّالحة، وَلَا يَرَى رُؤْيا إِلَا جَاءَتْ مِسْلَ فَلَقِ الصَّبْح (۱).

الصَّبْح (۱).

﴿ وَقَوْلُهُ رَحِنَاتُهُ: وَقُولُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّا آَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَاۤ آَوْحَيْنَاۤ إِلَى نُوحِ وَٱلنَِّيتِ َنَ مِنَ بَعْدِهِ ﴾ فَوَحْيُ اللهِ تَعْلَى أَلهُ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ، وَالوَاسِطَةُ بَيْنَهُم وَبَيْنَ الله تَعْلَى هُو بَعْدِهِ ﴾ فَوْحْيُ اللهِ تَعْلَى اللهُ عَلَى الرُّسُل. جِبْرِيلُ، فَهُوَ الملَكُ المُوكَلُ بِالوَحْي، يَنْزِلُ بِه عَلَى الرُّسُل.

﴿ وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾. دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نُوحًا هُـو أَوْلُ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ نُوحًا هُـو أَوْلُ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ آدمَ نَبِيًّ وَلَيْسَ بِرَسُولٍ '''.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) ومما يدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (٦٥٦٥)، ومسلم (١٩٣) (٣٢٢)، عن أنس بن مالك علينه، وفيه أن رسول الله على قال: «..... ولكن اثنُوا نوحًا أولَ رسولٍ بَعَثه اللهُ...». وانظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العثيمين كَعَلَلهُ (١/ ٦٥، ٦٦).

<sup>(</sup>٢) وقد سُئِل الشيخ الشارح تَخَلَتْهُ في هذه الأشرطة عن رجل يُصِرُّ على أن آدم ليس بنبي، مُسْتَدِلًا بهذه الآية: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ ﴾. قال: فإن الله ذكر نوحًا أول ما ذكر، ونوح بعد آدم، وعليه فإن آدم ليس بنبي؟ فأجاب الشيخ تَحَلَّتُهُ: كيف هذا، وقد قال النبيُّ ﷺ: ﴿ إنه نبي مُكلَّم ». وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ ﴾. فهذا وحي الرسالة، ولهذا يقول الناس يوم القيامة لنوح: ﴿ أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ».

<sup>(</sup>٤) سَأَلُ الشَّيخَ الشَّارِحَ تَخَلَّلُهُ أَحَدُ الطَّلَبَةِ: عَنِ حَدِّيثِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ هَذَا.. أَنَّهُ قَدْ قَالَهَ عَلَى المِنْبَرَ، يَعْنِي فِي جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِم، وَمَع ذَلِكَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا يَحْتَى بنُ سَعِيدَ الأَنصَارِيُّ، فَهَل هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ؟ فَأَجَابَ تَحَلِّلُهُ بِقُولِهِ: نَعَمْ، هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ بِلَا شك، لَكِنَّهُ خَبَرٌ مُؤَيَّدٌ بِنُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَمَعْنَاهُ يُعْتَكُرُ مُتَوَاتِهُ ال

وَقُولُهُ عَيِّةِ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»؛ أَيْ: أَنَّهُ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيةٍ، فَكُلُّ إِنْسَانٍ عَاقِلِ يَعْمَلُ عَمَلًا بِلَا نِيَّةٍ أَبَدًا، وَلَهَ ذَا قَالً يَعْمَلُ عَمَلًا بِلَا نِيَّةٍ أَبَدًا، وَلَهَ ذَا قَالً بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَوْ كَلَّفَنَا اللهُ عَمَلًا بِلَا نِيَّةٍ لَكَانً مِنَ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ.

ثُمَّ إِنَّ مَا نَوَاهُ الإِنْسَانُ فَهُو لَهُ، فَإِنْ نَوَى شَيْئًا نَافِعًا فَهُو لَهُ، وَإِنْ نَوَى شَيْئًا ضَارًا فَهُو لَهُ، وَضَرَبَ النَّبِيُ ﷺ لذَلِكَ مَثَلًا بِالهِجْرَةِ، بِأَنَّهُ مَن كَانَتْ هِجَرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَقَدْ نَالَ مَا أَرَادَ.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ سَيْيَسِّرُ لَهُ الأَمرَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى مُرَادِهِ، فَإِن لَمْ يَصِلْ فَقَدْ قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَمَن يَغَرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اللهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَمَن يَغَرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهَ وَمَن يَغُرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهُ تَعَالَى: ١٠٠].

وَأَمَّا الآخَرُ فَقَدْ هَاجَرَ أَيْضًا، لَكِنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا؛ لِلتِّجَارَةِ، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فهو قد هاجر من أجل شَهْوَةِ البَطْنِ، وَشَهْوَةِ الفَرْجِ.

وَقَولُهُ ﷺ: «فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». وَلَـمْ يَقُـلْ: إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ تَحْقِيرًا لِشَأْنِهِمَا، وَأَنَّهُمَا أَحْقَرُ مِنْ أَنْ يُعَادَا بِلَفْظِهِمَا.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ العُكَمَاءِ: إِنَّ الجُمْلَتَيْنِ: ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ»، ﴿وَإِنهَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوْي». مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وهو أَنَّ عَمَلَكَ بِنِيَّتِكَ، فَإِنْ نَوَيْتَ شَيْئًا حَصَلَ حَسَبَ مَا تَنْوِي.

وَلَكِنْ مَا ذَكَرْنَا أَوْلَى؛ لأَنَّ مَا ذَكَرْنَا يَقْتَضِي أَنَّ لِكُلِّ جُمْلَةٍ مَعْنَى، وَإِذَا دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ كَوْنِ الكَلَامِ تَأْسِيسِ (').

وَلْيُعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُحَدِّثُوا جِهَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُم لَمْ يَخْفَظُوهُ، وَلِمَذَا نَقُولُ: أَبُو هُرَيْرَةَ أَكْثُرُ الصَّحَابَةِ حَدِيثًا، وَلَكِنْ هُو يُحَدِّثُ، وَهُمْ مُشْتَغِلُونَ بِهَا هُمْ مُشْتَغِلُونَ بِهِ مِنْ أُمُورٍ الْمُسْلِمِينَ، فَرَبَّهَا يَكُونُ بَعْضُ النَّاسِ لَمْ يُحَدَّثُ بِهِ، وَلَكِنَّهُ رَاوِيه.

<sup>(</sup>١) وقد سئل السيخ كَ لَلله: عن أن بعض أهل العلم يرى أن النية لا تشترط للوضوء، فكيف وجُّهوا حديث عمر هذا؟



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ وَحَلَّلتْهُ:

۲- باب.

٢ - حَدَّثَنَا عُبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤْمِنِينَ ﴿ عُنْ يُوسُفِ الله عَلَيْ الْحَارِثُ بْنَ هِشَامٍ ﴿ عُنْ سَأَلُ رَسُولَ الله عَلَيْ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «أَحْيَانًا يَاتَينِي مِثْلَ صَلْمَلَةٍ رَسُولَ الله عَلَيْ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «أَحْيَانًا يَاتَمَثَّلُ لِي الملكُ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَنُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الملكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يقُولُ». قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ عَلْيَ الْمَلْكُ الْمَوْحِيُ فِي الْمَلْكُ الْمَوْحِي الْمَلْكُ الْمَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَغْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا ().

[الحديث ٢- أطرافه في: ٣٢١٥]

وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يُعَانِي مِن شِدةِ الوَحْيِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّاسَنُلْقِى عَلَيْكُ وَلَاثَقِيلًا ﴾ [النَّئَانِه: ٥]. وَلَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ ذَاتَ يَوْمٍ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ حُذَيفَةَ بن اليَمَانِ، فكَادَ يَرُضُّهَا (").

وَهَذَا مِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ، قَـالَ تَعَـالَى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ وَهَا نَحَنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ وَهَا نَحْرُ رَبِّكَ ﴾ [الانتلا: ٢٢-٢٤].

فأجاب تَخَلَّتُهُ: لا وجه لهذا القول، ولا يستطيعون الجواب على هذا الحديث، وقياسه على إزالة النجاسة قياس مع الفارق؛ لأن الوضوء عمل يثاب عليه الإنسان، وفيه تكفير السيئات، بخلاف إزالة النجاسة؛ إذ المقصود منها إزالة هذه العين الخبيثة بأي مزيل.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ١٨١٦) **(۲۳۳۳**).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٢٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٠٤٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ١٠٤١) (٤٨٩٩)، وفيه: أن الصحابي هو زيد، وليس حذيفة.

ويقال: رَضَّ الشيءَ يَرُضُّه رَضًّا، أي: دَقَّه جَرِيشًا، أو كسَرَه. وانظر: «النهاية» لابن الأثـير، و«لـسان العرب» (رض ض).

وَفِي هَذَا الحَدِيثِ تَقْسِيمُ الوَحْي إِلَى قِسْمَيْنِ:

القِسْمُ الأُوَّلُ: أَنْ يَسْمَعَ شَيَّا كَصَلْصَلَةِ الجَرَسِ، ثُمَّ يُوحَى إِلَيْهِ.

وَالقِسْمُ النَّانِي: أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الملَكُ رَجُلًا ، فَيُكَلِّمَهُ فَيَعِيَ مَا يَقُولُ، وَهَذَا بِالنَّسْبَةِ وَالقِسْمُ النَّانِي: أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ المَعْتَادَةِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ إِلَيْهِ هَيِّنٌ؛ لاَّنَهُ يَكُونُ كَالمُخَاطَبَةِ المُعْتَادَةِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ النَّهُ لَكُ اللهُ اللهُ

الأَوَّلُ: وَحْيٌ.

وَالنَّانِي: تَكْلِيمٌ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يُرْسِلَ رَسُولًا، فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ.

#### **冷袋袋** 苓

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لَشْهُ:

#### ۳- باب.

٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَير، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْسِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَير، عَنْ عَائِشَة أُمَّ المؤمنِين، أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنَ عُرُوةَ بْنِ الزُّوْيا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ لا يَرَى رُوْيًا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْح، ثُمَّ وَلَي اللَّهِ الْحَلاءُ، وَكَانَ يَخُلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيتَحَنَّثُ فِيهِ -وَهُو التَّعَبُّدُ- اللَّيالِي ذَوَاتِ الْعَلَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى الْعَدْدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى الْعَدْدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى الْعَلْدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَرَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى الْعَلْمَ وَلَا اللَّكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِعِ». قَالَ: هَأَنُ الْعَلْمَ مِنِي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي» فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: "هَا أَنَا بِقَالِي عَلَى النَّالِيَةَ مَتَى بَلَعْ مِنِي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي» فَقَالَ: اقْرَأْ بِاسْدِ رَئِكَ ٱلَذِى خَلَقَ كَ عَلَى الْلَاكَةُ مَنْ الْمَالِي وَالْمَ لَى الْفَلِهُ وَيَعَلَى النَّالِئَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ بِاسْدِ رَئِكَ ٱللَّذِى خَلَقَ كَ الْقَالِدَةُ الْمُنْ وَالْمَالَةُ الْمُ الْمُ الْمَالِي الْفَالِقَةَ مَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعْلِمُ الْمَالِقُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمَالِلَ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُوالِقُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ال



مِنْ عَلَيْ آفَرَا وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ [السَّنا: - ٢]. فَرجَعَ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ يَرْجُفُ فُؤادُهُ، فَلَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُويلِدٍ ﴿ فَقَالَ: زَمَّلُونِي، زَمَّلُونِي». فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: "لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي». فَقَالَتْ خَدِيجَةً : كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةً حَتَّى أَنَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الضَّيفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةً حَتَّى أَنَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْعَبْرَانِيةِ مَا مُنَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيخًا كَبِيرًا قَلْ الْعَبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيخًا كَبِيرًا قَلْ الْعِبْرَانِيَّ مَوْنَ اللهُ عَرْكِيَةً وَكَانَ شَعْمُ الْمُوسُ اللَّالِي الْعَبْرَانِيةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيخًا كَبِيرًا قَلْ رَعْدِيكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَرِيهِ عَلَى مُوسَى، يا لَيَتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيَتَنِي أَكُونُ حَبًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَودِي، وَإِنْ عَلَى مُوسَى، يا لَيَتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيَتَنِي أَكُونُ حَبًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهَ عُودِي، وَإِنْ عَلَى مُوسَى، يا لَيَتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْ يَنْ رَجُلٌ قَطَّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلا عُودِي، وَإِنْ يَعْمُ مُنَى الْمُولُ مَا وَقَتَرَ الْوَحْيَ الْمَالُ مَا عَلَى وَقَتَرَ الْوَحُوى وَقَتَرَ الْوَحُولُ اللّهُ مُنْ وَقَتَرَ الْوَحُونُ وَقَتَرَ الْوَحُولُ اللْكَالِي اللْعَلَى وَقَتَرَ الْوَهُ مُنَا الْمُؤْوَرُولُ الْعَرْالِ اللهَ عَلَى الْمَالِلَ الْمُعَلِي وَالْمَالُولُ الْمُعَلِي الْعَلَالِي اللْعُلَالِي الْمَالِي الللللهُ اللْعَلَى

[الحديث ٣- أطرافه في: ٣٣٩٢، ٣٥٣٤، ٩٥٥، ٢٥٩٦، ٤٩٥٧، ٦٩٨٢]

وَ قُولُهَا ﴿ الصَّالِحَةُ ﴾ حَدَّثُ ثَا اللَّهِ عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ مِنَ الوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ﴾ حَدَّثُ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الوَحْي لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّهَا لَمْ تُدْرِكُ ذَلِكَ الوَقْتَ ؛ لأَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ تَزَوَّجَهَا، وَهِي بِنْتُ سِتِ سِنِينَ، وَدَخَلَ بِهَا فِي المَدِينَةِ وَهِي المَدِينَةِ وَهِي بِنْتُ سِتِ سِنِينَ ، وَدَخَلَ بِهَا فِي المَدِينَةِ وَهِي بِنْتُ سِتْ سِنِينَ ، وَدَخَلَ بِهَا فِي المَدِينَةِ وَهِي بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَالرَّسُولُ كَالْمُلْأَوْلِيلُ وَصَلَ المَدِينَةَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةَ عَشرَةَ مِن بَعْتَةِ ، فَقَدْ بَقِيَ فِي مَكةَ ثَلَاثَ عَشرَةَ سَنَةً ، ثُمَّ هَاجَرَ ! ) .

فَعَلَى هَذَا يَكُونُ بَدْءُ الوَحْي قَبْلَ أَنْ تُولَدَ، فَهَلْ نَقُولُ: إِنَّ حَدِيثَهَا هَذَا مُرْسَلُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۱۳۹) (۱۲۰) (۲۵۲).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٤٥)، ومسلم (٢/ ١٠٣٨) (١٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) وراه البخاري (٣٩٠٣)، ومسلم (٤/ ١٨٢٦) (٢٣٥١)، من حديث عبد الله بن عباس رها.

صَحَابِيِّ، أَوْ نَقولُ: إِنَّ الرَّسُولَ حَدَّثَهَا بِذَلِكَ، فَيَكُونُ مُتَّصِلًا؟

الجَوَابُ: الثَّانِي هَو الأقرَبُ؛ لأَنَّهَا زَوْجُهُ، وَهِيَ مَعَهُ لَيِّلاً وَنَهَارًا، فَيَكُونُ قَدْ حَدَّثَهَا بِهِ، وَلهَذَا حَمَلَ العُلَمَاءُ فِي مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ عَلَى الاتِّصَالِ وَعَدَم الانْقِطَاع؛ لاحْتِمَالِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حَدَّثَهَم بِهِ.

وَهَذَا فِي مَثِل حَديثِ عَائِشةَ مَعلُومٌ، لَكِن فِي مِثْل مُحمَّدِ بِنِ أَبِي بَكرٍ (ا) نَعْلَمُ أَنَّ مُرْسَلَهُ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ بَيْنَه وَبَينَ الرسُولِ ﷺ وَاسِطةً؛ لأَنَّ مُحمَّدَ بِنَ أَبِي بَكرٍ وُلِدَ فِي مُرْسَلَهُ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ بَيْنَه وَبَينَ الرسُولِ ﷺ وَاسِطةً؛ لأَنَّ مُحمَّدَ بِنَ أَبِي بَكرٍ وُلِدَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (الله عَلَيْالطَلْاَقَالِيَا فِي هَذِهِ الحَالِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَاتَ بَعْدَ حَجَّةِ الوَدَاعِ بِأَشْهُرٍ.

وَعَلَيهِ فَنَقُولُ: مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ إِنْ كَانَ مَمَّن يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَدَّثَه بِهِ فَهُوَ مُتَّصِلٌ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ التَّدْلِيسِ مِن الصَّحَابِةِ لِظُهورِ عَدَالَتِهِم، وَبُعْدِهِم عَن التَّدْلِيسِ؛ مِثلَ حَدِيثِ عَائِشَة، وَحَديثِ أَبِي هُرَيرةَ قَبلَ أَن يُسْلِمَ، وَحَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ إِذَا وَقَعَ فِي حَالٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَمَّلَ فِيهَا، وَهَكَذَا.

وَإِنْ كَانَ ممَّن لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ بِهِ الرسُولُ ﷺ فِإِنَّه مُنْقَطِعٌ، لَكِن قَـالَ العُلماءُ: لِثَقَتِنا بِالصَّحَابَةِ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ المُتَّصِل؛ وذَلِكَ مِثْلُ حَديثِ مُحمَّدِ بنِ أَبِي بَكرٍ رَحَمَلَاللهُ.

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَائِشةُ قَدْ رَوَتْ حَديثَ بَدْءِ الوَحْي عَن غَيْرِهَا ، عَن النَّبِيِّ ﷺ، لَكِنْ نَظرًا لاتصَالِهَا بِالرسُولِ غَلَيْٰلَا لَالْاَلِيْلَا، وَمَحبَّتِه إِيَّاهَا نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي حَدَّثَهَا بِذَلِكَ.

هُوقَولُها ﴿ الله عَنِي: «كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ الرُّ وْيَا الصَّالَحَةَ». فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا إلَّا جَاءَتُ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْح؛ يَعْنِي: بَيِّنَةً ظَاهِرةً سَرِيعَةً، سَوَاءٌ أَتَتْ فِي يَومِهَا، أَو فِي اليَومِ الَّذِي بَعدَ يَومِهَا، حَسَبَ مَا يَرَاهَا، المهِمُّ أَنَّها تَأْتِي وَاضِحَةً كَفَلَقِ الصَّبْح.

<sup>(</sup>١) محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو القاسم المدني. وُلِدَ في حياة النبي ﷺ في حجة الوداع، وأَرْسَل، روى عن أبيه، وعنه ابنه القاسم، وتوفي سنة ثهان وثلاثين. وانظر: «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ١٢٤).



وَهَذَا القَولُ مِن عَائِشةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرُّؤيَا الصَّالحةَ فِي المنَامِ نَـوعٌ مِـنَ الـوَحْيِ، وهو كذلك فَقَدْ ثَبَتَ عَن النَّبِيِّ عَلِيُّ أَنَّها جُزءٌ مِن سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِن النَّبُوةِ (١٠).

﴿ وقولها ﴿ عُنَّ السُّولِ اللَّهِ الخَلاءُ ؟ يَعْنِي: حَبَّبَ اللهُ إِلَى نَفْسِ الرسُولِ ﷺ أَنْ يَخْلُو بَعِيدًا عَنِ النَّاسِ؛ وذَلِكَ لِكَراهِتِه مَا عَلَيهِ أَهلُ الجَاهِليةِ مِن الأَخْلَقِ وَالآدَابِ وَالعِبَادَاتِ الضَّالةِ.

فَاخْتَارَ ﷺ مكانًا، هو أَبْعدُ مَا يَكُونُ عنِ النَّاسِ، وَأَصَعَبُ مَا يَكُونُ فِي الصُّعُودِ إِلَيهِ، وَهُو غَارُ فِي الجَبَلِ المَعْرُوفِ عَلَى يَمِينِ الدَّاخِلِ إِلَى مَكَّةَ مِن النَّاحِيةِ الشَّرقِيَّةِ، وَهُو بَعِيدٌ فِي قِمَّةِ الجَبَلِ وَمَسْلَكُهُ صَعْبٌ، وَلَكَنَّ اللهَ تَعَالَى يُؤَيِّدُ النَّاحِيةِ الشَّرقِيَّةِ، وَهُو بَعِيدٌ فِي قِمَّةِ الجَبَلِ وَمَسْلَكُهُ صَعْبٌ، وَلَكَنَّ اللهَ تَعَالَى يُؤَيِّدُ رَسُولَه ﷺ لِيُمَهِّدَه لِلْوَحْي بِالقُوةِ البَدَنِيَّةِ وَالشَّجَاعَةِ القَلبِيةِ، وَإِلَّا فَمَنْ يَنَامُ فِي رُءُوسِ مَلْدِهِ الجَبَالِ وَحْدَهُ فِي الليَالِي المُقْمِرَةِ وَالمُظْلِمَةِ، لَولَا أَنَّ اللهَ أَيْدَه ﷺ بِمَا أَيَّدَه بِهِ.

وَلقَدْ قَالَ بَعْضُ العلماءِ: إِنَّ مُجرَّدَ خَلُوةِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي هَـذَا المَكَانِ تُعْتَبَرُ آيةً ؟ وَذَلِكَ لِصُعُوبَتِهِ وَمَشَقَّةِ الوصُولِ إِليْهِ، وَمَع ذَلِكَ فقد كان عَلَيْ يَبْقَى مُنْفَرِدًا عَلَى قِمةِ هَذَا الجَبَل، بَيْنَ قِمَمِ الجبَالِ ، فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا عَوْنٌ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

﴿ وَقُولُها: «وَكَانَ ﷺ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ»، فَيتَحَنَّتُ فِيه، وَهُو التَّعَبُّدُ الليالي ذوات العدد. قَالَ العُلَمَاءُ: إِنَّ قَولَهُ: وَهُو التَّعَبُّدُ ... إلخ مُدْرَجٌ مِن كَلَامِ الزُّهْرِيِّ نَحَمَّلَتْهُ \* .

وَالإِدْرَاجُ أَنْ يُدْخِلَ الرَّاوِي فِي المتْنِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. وَهَل الأَصْلُ هُو الإِدْرَاجُ أَو عَدَمُهُ؟ الجَوَابُ: الأَصْلُ عَدَمُ الإِدْرَاج، وَلكِنْ يُعْلَمُ الإِدْرَاجُ بِقَرَائِنَ، أَوْ بِـوُرودِ الْحَـدِيثِ

مِن وَجْهِ آخَرَ مُصَرَّحٍ فِيهِ بِالإدرَاجِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱)رواه البخاري (٦٩٨٣)، ومسلم (٤/ ١٧٧٣) (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الحارث بن زُهرة الإمام العَلَم، حافظ زمانه، أبو بكر القُرَشي الزُّهري المدني نزيل الشام.

واختلف في مولده؛ فقيل: في سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين، وتــوفي كالمالكال ســنة أربــع أو ثلاث وعشرين ومئة. وأخباره معروفة مشهورة. وانظر: «السير» (٥/ ٣٢٦).

﴿ وَقُولُهُ: «وَهُو التَّعَبُّدُ». إِنَا احْتَاجَ لَحَلَلْهُ إِلَى تَفْسِيرِه بِالتَّعبُّدِ؛ لأَنَّهُ تَفْسِيرٌ بِالتَّعبُّدِ؛ لأَنَّهُ تَفْسِيرٌ بِالمُضَادِّ؛ إِذْ إِنَّ المَعْرُوفَ أَنَّ التَّحَنُّثُ هُوَ الوُقُوعُ فِي الحِنْثِ، وَالحِنْثُ هُوَ الإثْمُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى لَلِنِينَ الْعَظِيمِ ﴾ [الطَّفَتُنَا: ٤١].

فَيُطْلَقُ التَّحَنُّثُ كذلك عَلَى التَّخَلِّي مِنَ الحِنْثِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْنَاه التَّعَبُّدَ؛ لأَنَّ التَّخَلِّي مِنَ الحِنْثِ تَخَلِّ مِنَ الإثْم.

وَلَكِن كَيْفَ يَتَعَبَّدُ: هَلْ هُوَ بِإِلهَامٍ، أَوْ بِمَا بَقِي مِنِ شَرَائِعِ إِسْمَاعِيلَ فِي العَرَبِ، أو بِمُقْتَضَى الفِطْرَةِ؟

كُلُّ هَذِهِ احْتِمَا لَاتٌ، وَلَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّهُ عَلَيْ كَان يَشْعُرُ فِي هَذَا المكَانِ بِقُرْبِه مِنَ اللهِ وَتَقَرُّبِهِ إِلَيْهِ، سواءٌ كَان ذلك بِمَا أَلهَمَهُ اللهُ إِيَّاهُ مِن الشَّرَائِعِ، أَو بِمَا بَقِي مِن شَرِيعَةِ إِلَيْهِ، سواءٌ كَان ذلك بِمَا أَلهَمَهُ اللهُ إِيَّاهُ مِن الشَّرَائِعِ، أَو بِمَا بَقِي مِن شَرِيعَةِ إِلسَّمَاعِيلَ، أَو بِالفِطْرَةِ، المُهِمُّ أَنَّهُ عَلَيْ كَان يَتَعَبَّدُ.

﴿ وقولها: «قَبْلَ أَن يَنْزِعَ»؛ أَيْ: قبل أَن يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّ دَلِمثْلِ تِلْكَ الليَالي؛ لأَنَّهُ بَشَرٌ يَحْتَاجُ إِلَى الأَكْل وَالشُّرْبِ.

٥ وَقَوْلُها ﴿ اللَّهِ عَامَهُ الْحَقُّ ، وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ ، فَجَاءَهُ المَلَكُ.

<sup>(</sup>١) نص ابن هشام كَثَلَتْهُ في «أوضح المسالك» (١/ ٢٩٩)، وفي «شرح الشذور» (ص ٢٣٠)، والأشموني في شرحه على الألفية (١/ ٣٠٠)، على وجوب كسر همزة «إنَّ» بعد «إذ».

وقد ذكر فضيلة الشيخ محمد محيي الدين تَخَلَتْهُ في تعليقه على «أوضح المسالك»، علة وجوب كسر همزة «إنَّ» بعد «إذ»، وبعد «حيث»؛ لأن كل واحد «إنَّ» بعد «إذ»، وبعد «حيث»؛ لأن كل واحد من هذين الظرفين لا يضاف إلا إلى جملة، فلو فتحت الهمزة لكنت قد أضفتها إلى المفرد، وهذا في «إذ» مما لا خلاف فيه، فأما في «حيث» فقد أجاز بعض النحاة أن تضاف إلى مفرد، فهذا يجوز عنده فتح الهمزة على تقدير أن «حيث» مضافة إلى المفرد، لكن الراجح عند النحاة هو ما جرى عليه المؤلف من وجوب أن تضاف إلى الجملة، وعلى هذا يجب كسر همزة «إن» الواقعة في هذا الموقع. اهـ

وإنها أتينًا بهذه الحاشية في أول هذا الشرح المبارك؛ لأنا رأينا أن الشيخ الشارح تَحَلَّلَتُهُ دائمًا يفتح همزة «أنَّ» بعد «إذ»، وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء، وهو مذهب الكسائي، واعتمده ابس الحاجب والصبان غيرهما.



۞ قَوْلُها: «الحَقُّ»؛ أَيْ: الوَحْيُ. وَ«أَل» الَّتِي فِي «الملَكُ» لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ ٰ ۚ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ لِلْعَهْدِ الحُضُورِيِّ، وَالمَلَكُ المُرَادُ بِهِ هنا جِبْرِيلُ ﷺ.

﴿ وَقَولُهُ: فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ». وَلَمْ يَقُلْ: لَنْ أَقْرَأَ؛ لأَنَّ قَولَـهُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ» وَلَمْ يَقُلْ: لَنْ أَقْرَأَ؛ لأَنَّ قَولَـهُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ» معناه: لَسْتُ مِن الذِينَ يَقْرَءُونَ.

وَصَدَقَ عَيْكُ اللَّهِ عَانَ مِن الأُمِّيِّنَ، وَوُصِفَ بِالنَّبِيِّ الأُمِّيِّ.

﴿ وَقُولُهُ: ﴿ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي ﴾ ؛ يَعْنِي: عَصَرَنِي، وَضَمَّنِي ضَمًّا شَدِيدًا .

۞ وَقُولُهُ: «حَتْى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ»؛ أَيْ: الطَّاقَة. يَعْنِي: أَنَّه شَدَّه شَدًّا قَوِيًّا.

۞ وَقُولُهُ: «ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِي، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي».

٥ قَولُهُ: «قُلْتُ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ حَدَّثَ عَائِشَةَ بِهِ.

۞ وَقُولُهُ: "فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذِي فَقُلْتُ: "مَا أَنَا بِقَارِئِ". فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذِي خَلَق». وَهَذِهِ هِي أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، وفي هذا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ البَسْمَلَةَ لَيْسَتْ مِن السُّورَةِ؛ لأَنَّهَا لَمْ تُذْكَر هُنَا، كَمَا أَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ: "قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ" (أ).

۞ وقول سبحانه: ﴿ أَقْرَأُ بِالسِّرِ رَبِّكِ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ أَقْرَأُ وَرَبُّكِ ٱلأَكْرَمُ ۞ الْتَكْلَةِ اللَّهِ لَهَذِهِ الآياتِ العَظِيمَةِ، فَقَدْ بَدَأَ اللهُ اللهُ عَلَمَ بِالْفَلْوَى عَلَمَ بِالْفَلْوَى عَلَمَ بِالْخَلْقِ، وَالرَّبُوبِيَّةِ، وَذَكَرَ مَبْدَأَ ابنِ آدَمَ أَنَّهُ مِن عَلَقٍ دُونَ ذِكْرِ النُّطْفَةِ؛ لأَنَّ مَادَّة الحَيَاةِ هِيَ الدَّمُ الذِي يَكُونُ بِالعَلَقِ.

<sup>(</sup>١) فإن كان قد سبق له ذِكْرٌ كانت للعهد الذكري، كما في قوله تعالى: ﴿ كَمَّ اَتَسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ اِي: الرسول المذكور.

وانظر: أقسام «أل» بالتفصيل في كتاب: «التعليقات الجلية على شرح الآجرومية» لسماحة الشيخ الشارح يَخلَفه (ص٥٣٦-٥٣٩).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (1/ ۲۹۲) (۵P۳) (۸۳).

ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى مِنَّةِ اللهِ عَلَى العَبدِ هَذِهِ المنَّةَ الكُبْرَى العُظْمَى، فَقَالَ: ﴿الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَمَ الْمَعَلَمُ الْمَعْمَلُ اللهَ عَلَّمَ الْمُعَلِّمَ الْمَا عَلَمَ الْمُ اللهَ عَلَمَ الْمُ اللهُ عَلَمَ. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَم.

وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الَّذِي نَزَلَ عَلَى الرَّسُولِ غَلَيْالطَّلْاَنَالِيَّا سَيُحْفَظُ، وَأَنَّ مِن وَسَائل حِفْظِهِ العِلمَ بِالقَلَمِ، والعِلمَ بالكِتَابَةِ.

﴿ وقولها: «فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ». بَيْنَ خَوفٍ وَاسْتِغْرَابِ: مَا هَذَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ؟ وَلَوْ لَا أَنَّ اللهَّ رَبَطَ عَلَى قَلْبِهِ لَكَانَ الأَمْرُ أَشَدَّ مِن هَذَا ، فَقَدْ نَزَلَ عَلَيهِ هَذَا الغَطْيمَ، ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيهِ هَذِهِ الآيَاتِ العَظِيمَة ، وَأَقْرَأُه إِيَّاهَا.
وَأَقْرَأُه إِيَّاهَا.

۞ وَقُولُها: «فَدَخَل عَلَى خَدِيجَةً بِنْتِ خُوَيلِدٍ». وَصِلَتْهَا بِهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، وَأَحبَرَهَا الخَبَرَ.

وَقَولُه: «زَمِّلُونَي زَمِّلُونِي». فَزَمَّلُوهُ؛ أَيْ: لَفُّوهُ بِالغِطَاءِ.

وَقُولُها: «حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ». يَعْنِي: الخَوف.

۞ وَقُولُها: فَقَالَ لَخَدِيجَةَ، وَأَخَبَرَهَا الْخَبرَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي». أَيْ: أَنَّهُ ﷺ خَشِي عَلَى نَفْسِه المَوتَ، أَو الجُنُونَ، أَوْ الْهَوَسَ، أَو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ هَذَا أَمْرٌ غَرِيبٌ.

﴿ وقولها: «فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَالله مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحمِلُ الكَلَّ ، وَتَكْسِبُ المَعْدَومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوائِبِ الحَقِّ».

اللهُ أَكْبَرُ، فذَكَاءُ هَذِهِ المَرأَةِ عَجِيبٌ، فهي قد استَدَلَّت بِنعْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بأَنْ لَا يُخيِّبهُ، وَهَـٰذَا مَـأُخُوذٌ مِـن قَوْلِـه تَعَـالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ، لِيُسْرَىٰ ﴾ [اللهَكُ: ٥-٧].

فَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الأَوْصَافِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مِن المُتقِينَ، وَأَنَّهُ مُيَسَّرٌ لِليُسْرَى، فَمَا دَامَتِ الأُمُورُ الحُسْنَى تُيسَّرُ لَهُ، وَتُسَهَّلُ لَهُ فَهَذِهِ بُشْرَى عَاجِلَةٌ لِلمُؤمِنِ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُم مِن أَهْلِهَا.



فَهِي ﴿ اللهِ كُمْ كُنَّ النَّبِيَ عَلَى هَذِهِ الأَوْصَافِ قَالَت: لَا يُمْكِنُ أَنْ يُخْزِيَكَ اللهُ أَبدًا، ولَا يُمْكِنُ أَنْ يُخْزِيكَ اللهُ أَبدًا، ولَا يُمْكِنُ أَنْ يُذِلَّكَ، أَوْ أَنْ يُلْحِقَ بِكَ العَارَ أَبدًا؛ لهَذِهِ الخِصَالِ الحَمِيدَةِ العَظِيمَةِ التَّي تَوَفَّرَت فِيكَ.

وَهِي: «إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ». وسُبْحَانَ الله فيفِطْرَةِ الإِنْسَانِ أَنَّ مَنْ وَصَلَ الرَّحِمَ وَصَلَهُ اللهُ أَنَّ مَنْ وَصَلَهُ وَصَلَهُ وَصَلَهُ اللهُ أَنَّ مَنْ الوَاصِلُ هو الَّذِي إِذَا وَصَلَهُ أَقَارِبُه وَصَلَهُم ؟

الجَوَابُ: لَا، وَإِنَّمَا هذا مُكَافِئٌ ١٠٠، لأنه يُكَافِئُ مَن أَحْسَنَ إِلَيْهِ.

وَلَكَنَّ الْوَاصِلَ هُو الذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، وَلَهَذَا لَمَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي رَحِمًا أَصِلُهُم وَيَقْطَعُونِي (''، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِم وَيُشِينُونَ إِليَّ، وَأَحْلُمُ عَلَيْهِم ويَجْهَلُون عَلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ كَانَ مَا تَقُولُ - يَعْنِي:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۸۸ ۵، ۹۸۹ ۵)، ومسلم (٤/ ۱۹۸۰) (۲۵۵۲) (۱٦).

<sup>(</sup>٢) ودليل ذلك: ما رواه البخاري (٩٩١)، عن النبي ﷺ أنه قَـالَ: «لَـيْسَ الوَاصِـلُ بِالمَحَـافِي، وَلكـنَّ الوَاصِلَ الذِي إِذَا قُطِعَت رَحِمُه وَصَلَها».

<sup>(</sup>٢) قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن كلمة «يقطعوني» -إذ إن الأصل أن يقال: يقطعونني- بحذف نون الرفع خطأ لغة؛ إذ لا مُقْتَضِيَ لحذف النون هنا، ولكن هذا المتبادر ليس بصحيح؛ وذلك لأنه قد نصَّ النحاة على أنه إذا اجتمعت نون الأفعال الخمسة (نون الرفع) ونون الوقاية جاز أحد الأمور الثلاثة الآتية:

١ - ترك النونين (نون الرفع ونون الوقاية) على حالهما من غير إدغام -وهو جعلهما نوتًا واحدة مشددة مفتوحة - تقول: أنتها تشاركانني فيها يفيد -أنتم تشاركونني فيها يفيد - أنتِ تشاركينني فيها يفيد، وهكذا...

٢- إدغام النونين، تقول في الأمثلة السابقة: أنتها تشاركاني، وأنتم تشاركُني بحذف واو الجماعة وياء
 المخاطبة لالتقاء الساكنين، والأصل: تشاركوني وتشاركيني.

حذف إحدى النونين تخفيفًا، وترك الأخرى، تقول: أنتها تشاركاني، وأنتم تشاركوني، وأنت
 تشاركيني. بنون واحدة في كل ذلك.

وفي تعيين نوع النون المحذوفة جدل طويل؛ أهي نون الأفعال الخمسة، أم نون الوقايـة؟ ولـيس هـذا هو موضوع بسط هذا. وانظر: النحو الوافي (١/ ٢٨٤).

حَقًّا- فَكَأَنَّهَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلَا يَزَالُ معكَ مِن اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِم» (أ. وَالمَـلُّ هُـو التُّرَابُ الحَارُّ، أَو الرَّمَادُ الحَارُ (أ).

وَالشَّاهِدُ مِن الحَدِيثِ: أَنَّ خَدِيجَةَ ﴿ الْمُنْكَ اسْتَدَلَّتْ بِكُونِ لِهِ ﷺ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَمَا بَقِي مِن الصِّفَاتِ عَلَى أَنَّ اللهَ لَا يُخْزِيه.

﴿ وَقُولُها ﴿ فَيْ اللَّهُ الْكُلُّ الكُلُّ ». يَعْنِي: الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْمِلَ نَفْسَهُ لِتَعَبِ فَإِنَّكَ تَحْمِلُه ؛ فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَبِالمَالِ، وإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فِي الجِسْمِ فَبِالمَعُونَةِ، فَالنَّبِيُ غَلَيْالْفَلْاَلَا اللَّهُ قَدْ بَذَلَ نَفْسَه قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَبَعْدَ النُّبُوَّةِ، وَتَعْرِفُونَ أَنَّهُ صَلُواتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيهِ بَعْدَ النُّبوَّةِ كَانَ يَرْبِطُ بَذَلَ نَفْسَه قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَبَعْدَ النُّبوَّةِ، وَتَعْرِفُونَ أَنَّهُ صَلُواتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيهِ بَعْدَ النُّبوَّةِ كَانَ يَرْبِطُ عَلَى بَطْنِهِ الحجر مِن الجُوْعِ " ، وَكَانَ يُعْطِي عَطَاءَ مَن لَا يَخْشَى الفَقْرَ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعْطَى رَجُلًا مَرَّةً غَنمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ " .

وَهَذَا يَعْنِي أَنَّهَا كَانت كَثِيرَةً جِدًّا، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ مَاتَ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنَدَ يَهُودِيٍّ (٥٠) وَهَذَا هُو غَايَةُ الكَرَمِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيهِ.

﴿ وَقُولُها ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى المَعْدُومَ »؛ أَيْ: أَنَّ المَعْدُومَ يَكْسِبه ﷺ لِيُوفَرَه عَلَى غَيْرِه، فَيُحَصِّلُ الخَيْرِ، صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيهِ (١).

﴾ وَقُولُها ﴿ عَنْ الرَّسُولُ عَلَيْهُ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيهِ مِضْيَافًا، يَقْرِي الضَّيُوفَ. الكَرَامَةِ، فَكَانَ الرسُولُ عَلِيَةٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيهِ مِضْيَافًا، يَقْرِي الضُّيُوفَ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ١٩٨٢) (٥٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) وقَال ابن الأثير في «النهاية» (م ل ل): المَلُّ والمَلَّةُ: الرَّمادُ الحَارُّ الذي يُحْمَى ليُدْفَنَ فيه الحُبُّرُ ليَنْ ضَجَ، أراد: إنها تَجْعَلُ المَّلَةَ لهم سُفُوفًا يَسْتَفُّونه؛ يَعْنِي: أن عطاءَك إياهم حرامٌ عليهم، ونارٌ في بطونهم اهـ وانظر: «شرح النووي على مسلم» (٨/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) ومن ذلك ما رواه البخاري (١٠١)، عن جابر بن عبد الله رضي في غزوة الخندق، أنـه رأى النبـي ﷺ قام، وبطنه معصوب بحجر.

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤/ ١٨٠٦) (٢٣١٢) (٥٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٩١٦).

<sup>(1)</sup> انظر: «الفتح» (١/ ٢٤-٢٥)..



وَقُولُها ﴿ فَا عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ ». نَوَائِبُ الحَقِّ هِي مَا يَنُوبُ النَّاسَ مِن الأُمُورِ، فَإِذَا كَانَت حَقًّا فَإِنَّهُ ﷺ كان يُعِينُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ بَاطَلًا فَإِنَّهُ ضِدُّهَا.

فَهَذِهِ الصَّفَاتُ الكَرِيمَةُ الجَلِيلَةُ العَظِيمَةُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُخْزِيَ اللهُ عَظِلَ مَنِ اتَّصَفَ بِهَا؛ لأَنْ ذَلِكَ خِلَافُ مُقْتَضَى حِكْمَتِه جِنْ إلله فَهُ وَ جِنْ لاَ حَكِيمٌ يَنضَعُ الأَشْيَاءَ فِي مِهَا؛ لأَنْ ذَلِكَ خِلَافُ مُقْتَضَى حِكْمَتِه جِنْ إلله فَهُ وَ جَنْ لاَ حَكِيمٌ يَنضَعُ الأَشْيَاءَ فِي مَواضِعِهَا، فَمَنْ كَانَ وِعَاءً لِلشَّرِ مَلاَ اللهُ وعَاءَهُ، وَمَن كَانَ وِعَاءً لِلشَّرِ مُرَمَ الخَيْرِ مَلاَ اللهُ وعَاءَهُ، وَمَن كَانَ وِعَاءً لِلشَّرِ حُرِمَ الخَيْرَ، كَما قال تعالى: ﴿ فَلَمَا ذَا عُوا أَذَا عَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ قُلُوبَهُمْ قُلُولَهُ لَا يَهُدِى ٱلْغَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [القَتْفَا: ٥].

وَقُولُها ﴿ الْعَظْ: ﴿ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بِنَ نَوْفَلِ بِنِ أَسَدِ بِن عَبِدِ الْعُزَّى ابِنَ عَمِّ خَدِيجَة، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلَيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانِي، فَعَالَتْ فَيَكْتُبُ مِن الإِنْجِيلِ بِالعِبْرانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَابِنَ ( ) عَمِّ اسْمَعْ مِن ابْنِ أَخَيْكَ ( ) .

فَقَالَ لَه وَرَقَةُ: يَابِنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَه رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّل اللهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيَّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَومُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟» قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلُ قَطُّ يُخْرِجِي هُمْ؟» قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلُ قَطُّ يُخْرِجُكَ قَومُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمْ لَم يَنْشَبْ وَرَقَةً أَن تُوفِّي وَفَتَر الوَحْيُ.

هَذِهِ القِطْعَةُ فِيهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لمَّا حَكَى لخديجَةَ مَا حَكَى ذَهَبَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ بِنِ نَوفَلِ اللَّانَّ عِنْدَهُ عِلْمًا مِن الكِتَابِ حَيْثُ إِنَّهُ تَنَصَّرَ الْمِيْ وَذِينَ النَّصَارَى، وَدِينُ النَّصَارَى، وَدِينُ النَّصَارَى إِذْ ذَاكَ لَم يَكُنْ قَدْ وَقَعَ فِيهِ التَّحْرِيفُ الَّذِي حَصَلَ بَعْدَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَهُ وَ النَّصَارَى إِذْ ذَاكَ لَم يَكُنْ قَدْ وَقَعَ فِيهِ التَّحْرِيفُ الَّذِي حَصَلَ بَعْدَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَهُ وَ إِنْ كَانَ وَقْتَيْذٍ فِيهِ تَحْرِيفٌ -، وَلَكنَّه لَيْسَ كَالتَّحْرِيفِ الَّذِي حَصَلَ بَعْدَ بَعْثَةِ الرَّسُولِ

<sup>(</sup>١) ذكر عبد السلام هارون تَحَلِّلَتُهُ في كتابه "قواعد الإملاء وعلامـات الترقـيم" أن ألـف "ابـن" و"ابنـة" تنقص إذا وقَعَا بعد "يا" التي للنداء؛ نحو: يابنَ الذي دانَ له المَشرِقانِ، يابنةَ عبدالله. اهـ



ﷺ؛ لَأَنَّ هذا الَّذِي حَصَلَ بَعْدَ بَعْثَةِ الرَّسُولِ تَحْرِيفٌ عَظيمٌ، وقد تَوَصَّلُوا بِهِ إِلَى إِنْكَارِ نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، مع أَنَّهَا ثَابِتَةٌ فِي الإِنْجِيلِ.

﴿ وَقَوْلُهُ لَحَمْلَتُهُ: «هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى». النَّامُوسُ: يَقُولُونَ: إِنَّهُ رَسُولُ السِّرِّ الَّذِي يُرْسَلُ بِالسِّرِّ (۱).

۞ وَقَوْلُهُ: «يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا»، لَيتَنِي أَكُونُ حَيَّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. هَـذَا مِـن فِرَاسَةِ الرَّجُلِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سوف يُخْرَجُ؛ لأنَّه اسْتَنْتَجَهَا مِن أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ رَجُلُ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ إِلَّا عُودِي؛ يَعْنِي: إِلَّا عَادَاهُ قَومُهُ، وَهَذَا هُوَ الوَاقِعُ.

فَأَمَّا أَوَّلُ مَن آمَنَ بِهِ بَعْدَ الرِّسَالَةِ فَهُوَ أَبُو بَكْرِ ﴿ الشُّفُ ١٠٠ .

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) وقال ابن حجر تَحَالَثُهُ في «الفتح» (٢٦/١): والناموس صاحب السركها جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء، وزعم ابن ظَفَر أن الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، والأول الصحيح الذي عليه الجمهور، وقد سَوَّى بينها رُوْبة بن العَجَّاج أحد فصحاء العرب، والمراد بالناموس هنا جبريل عَلِيَة. اهـ

<sup>(</sup>٢) انظر: «تاريخ الطبري» (١/ ٥٤٠)، و«البداية والنهاية» (٣/ ٢٦)، و«تاريخ الخلفاء» (١/ ٣٣).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ لَيَحَلِّللَّهُ:

٤ - قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْي، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: «بَينَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا الملَّكُ الَّذِي جَاءنِي بِحِرَاءٍ، جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي؛ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي؛ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالرَّجْزَفَاهُ مَرْ ﴾ اللهُ لَاللهُ تَعَالَى: تَابَعَهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَالرَّجْزَفَاهُ مَرْ ﴾ الله الله بْنُ يوسُف (۱)، وَأَبُو صَالِح (۱)، وَتَابَعَهُ هِلالُ بْنُ رَدَّادٍ (۱)، عَنِ الزَّهْرِيّ، وَقَالَ تَابَعَهُ إِلَى عَبْدُ الله بْنُ يوسُف (۱)، وَأَبُو صَالِح (۱)، وَتَابَعَهُ هِلالُ بْنُ رَدَّادٍ (۱)، عَنِ الزَّهْرِيّ، وَقَالَ

(١) مسلم (١/٣٤١) (١٦١) (٥٥٧).

وقال ابنُ حَجَرٍ في «الفَتْح» (١/ ٢٨) قَوْله: قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَأَحبَرِنِي أَسِو سَـلَمةَ. إِنَّـما أَتَسى بِحَرفِ العَطفِ؛ ليُعْلَمُ أَنَّه مَعطُوفٌ عَلَى مَا سَبَق، كَأَنَّه قَالَ: أَخْبَرِنِي عُروَة بِكَذَا، وَأَخبَرَنِي أَبو سَـلَمَةَ بِكَـذَا، وَأَبو سَلَمَةَ هُوَ ابنُ عَبدِ الرَّحَنِ بن عوف، وأخطأ مَن زَعَم أَن هَذَا مُعلَّقٌ، وَإِنْ كَانت صُـورَتُه صُـورَةَ التَّعْلِيقِ، وَلَو لَمْ يَكن فِي ذَلِكَ إِلَّا ثُبُوتُ الوَاوِ العَاطِفَةِ؛ فَإِنَّها دَالةٌ عَلَى تَقدُّم شَيء عَطَفته. اهـ

(٢) التَّابِعُ، والشَّاهَدُ، والآعْتِبَارُ، قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: هَذِهِ أُمُوزٌ يَتَداولُونَهَا في نظَرهِم في حَالِ الحَدِيثِ، هَـل تَفرَّد بِهِ رَاوِيه أو لَا؟ وَهَل هُو مَعْرُوفٌ أو لَا؟ اهـ

(٢) علقها البخاري تَخَلِّلُهُ في «صحيحه»، وقد أسندها في أحاديث الأنبياء بتهامها (٣٣٩٢)، وفي التفسير عنه مُخْتَصَرة (٤٩٢٦). وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٦).

والمراد بالتعليق ما حُذِف من مُبْتَدَأُ إسناده راوٍ فأكثر، ولو إلى آخر السند.

(٤) أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد علَّق البخاري تَخَلَّلْهُ متابعته هـذه في «صحيحه»، وقد وصلها الطبراني، ويعقوب بن سفيان في «تاريخه»، والرُّويَاني في «مسنده». وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٦ - ١٧)، و «الفتح» (١/ ٢٨).

(٥) قَالَ ابنُ حَجَر نَحَالَثهُ فِي «التَّغْلِيقِ» (٢/ ١٧):

وَأَمَّا مُتَابَعَةُ هِلَالِ بِنِ رَدَّاد، فَقَالَ أَبُو عَبد الله مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيى اللَّهْلِ، فِي جَمِهِ لَحَدِيثِ الزُّهرِي، أَخبَرنِي عُمَّدُ بِنُ يَحَيَى اللَّهْلِ، فِي جَمِهِ لَحَدِيثِ الزُّهرِي، أَخبَرنِي عُمَّدُ بِنُ مُسلِم الرَّازِي، حَدَّثَنِي أَبُو القَاسِم بنُ هِلَالِ بِنِ رَدَّاد الطَّائِي، ثَنا أَبِي -وَكَانَ مِن كَتَبَةٍ هِشَام - قَالَ: سَمِعتُ ابنَ شِهَاب، قَالَ النَّهلي: وكَانَ هِلَالُ بِنُ رَدَّاد الطَّائِي أَسْوَقهم لِلحَدِيثِ بِاقتِصاصه، قَالَ النَّهلي: وكَانَ هِلَالُ بِنُ رَدَّاد الطَّائِي أَسْوَقهم لِلحَدِيثِ بِاقتِصاصه، يَعنى لَحَديثِ الزَّهري. انتهى.

يَعنِي لِحَدِيثِ الزَّهْرِي. أَنتَهَى. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو العَبَّاسِ أَحَدُبنُ أَبِ بَكْرِ بنِ قُدَامَة، فِي كِتَابِه، عَن سُلَيُهانَ بنِ حَزة، أَنَّ الضِّيَاءَ مُحُمَّدَ بنَ عبدِ الوَاحدِ المَّقْدِسِي، أَنبَأْهُم: أَنا القَاسِمُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمَرَ الصَّفَّار، أَنا وَجِيهُ بن طَاهِر، أَنا أَبُو حَامِد الأَزْهَرِي، أَنا مُحُمَّدُ بن عَبدِ الله بنِ حَمْدُونَ، أَنا أَبو حَامد الشَّرقِي، ثَنَا مُحَمَّد بنُ يَحِيَى الذُّهِلِي، بِهِ. اهـ.

يونس ومعمر : بَوَادِرهُ.

[الحديث ٤ - أطرافه في: ٣٢٣٨، ٣٢٣، ٤٩٢٤، ٤٩٢٤، ٤٩٢٥، ٢٩٢٦، ٤٩٢٦]

تم قال البخاريُّ رَجَمُ لَللهُ:

٤ – باب.

٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْهَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَهِ عَلَى الْعَنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ لَيَ الْعَنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ لِيَعْجَلَهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عَنْ يُحَرِّكُهُمَا. وَقَالَ شَفَتَيهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عَنْ يُحَرِّكُهُمَا. وَقَالَ شَفَتَيهِ فَأَنْ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عَنْ يُحَرِّكُهُمَا. وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتِيهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لاَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتِيهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لاَ عَبَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

[الحديث ٥- أطرافه في: ٧٥٢٤، ٨٩٢٩، ٤٩٢٩، ٥٠٤٤، ٥٠٠٤] هَذِه الآَبَاتُ فِيهَا فَوَائدُ:

١ - قَوْلُه تَعَالَى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ، ﴾. فيه أن الله وَ الله وَ الله عَلَيْ قد تَكَفَّ ل بِجَمعِ القُرآنِ وَقَرَاءَتِهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ الْعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ الْعَلَيْدِ عَلَى النّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ ال

(١) قَالَ الْحَافِظُ فِي «التَّغْلِيق» (٢/ ١٧-١٨):

وَأَمَّا رِوايَةُ يُونس، فَأَسْنَدَهَا أَبُو عَبدالله في «التَّفسِير» (٤٩٥٣)، عَن سَعِيدِ بنِ سُلَيهانَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ إِن الْمَبَارَكِ ، عَن يُونسَ بِتَهَامِهِ. اهـ عَبدِ اللهِ بنِ المَبَارَكِ ، عَن يُونسَ بِتَهَامِهِ. اهـ (٢) قَالَ الْحَافِظُ في «التَّغْلِيق» (٢/ ١٨):

وأُمَّا رِواَيَةُ مَعْمَر، فَأَسْنَدَهَا أَبُو عَبْداللهُ أَيْضًا فِي «التَّعْبِير»، عَن شَيخِهِ عَبْدِ الله بنِ محمَّد الْمُسْنَدِي، عَـن عَبدِ الرَّزَّاقِ، عَن مَعمَر بِهِ. اهـ وَانْظُر: «الفَتْح» (٨/ ٧٢٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۳۳۰) (۸۶۶)(۱٤۷).



٢- وقَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالَيْعَ قُرْءَ انهُ ﴾. القارِئُ هو جِبْريْلُ، لَكنَّه لمَّا كَانَ رَسول اللهِ
 عَيْلِيْهُ صَارَت قِرَاءَتُهُ كَقِرَاءَةِ اللهِ، فَقُولُ جِبْريلَ مِن قَولِ اللهِ، وَلَم يَأْتِ إِلَّا بِمَا قَالَ اللهُ عَجَلِلَ .

٣- وقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴾. فَالْتَزَمَ الله وَ عَلَى نَفسِهِ بِأَنَّ يَجْمَعَ هَذَا القُرآنَ، وَيَتْلُوه عَلَى النَّبِيِّ عَلَى مَنهُ شَيئًا خَفِيًّا، وَهَذَا وَيَتْلُوه عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَا بُهُ عَلَيْ اللهُ عَمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَلْهَذَا يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ القُرآنَ الكَريمَ لَيسَ فِيهِ شَيءٌ لَا يَعْرِفُ مَعنَاهُ أَحدٌ أَبدًا، فَمَا مِن شَيءٍ إلَّا وَالنَّاسُ؛ لِقُصُورِهِ أَو فَمَا مِن شَيءٍ إلَّا وَالنَّاسُ؛ لِقُصُورِهِ أَو تَقْصِيرِه، وَلَكِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَن يَخفَى عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ، فَلَيسَ فِيهِ - ولو كَلِمَةً واحدةً - لَا يَعْرِفُهَا أَحدٌ من النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ سبحانه قَالَ: ﴿ ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [النَّتَاسَةَ ١٩١]، وقَالَ: ﴿ وَمَا لَنَا عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [النَّتَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَفَالَ: ﴿ وَمَالَ: ﴿ وَمَالَ: ﴿ وَمَالَ اللَّهُمْ يَنَا كُلُونَ لَلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ مَينَا كُلُونَ عَلَيْهُمْ يَنَا كُرُونَ ﴾ [النَّلَا: ١٤٤].

وَبِهَذَا نَعْرِفُ بُطلَانَ مَذَهَبِ أَهلِ التَّفُويضِ الَّذِينَ يَقُولُونَ فِي آيَاتِ السِّفَاتِ: اللهُ أَعلمُ بمعناها، ونحن لا نَدْرِي مَا أَرادَ اللهُ منها. فَإِنَّ هَذَا القَولَ بَاطِلٌ، وَبِهِ تَسلَّط الفَلَاسِفةُ وَالمَلَاحِدَةُ حَتَّى قَالُوا: إِنْ كُنتُمْ أَنْتُمْ لَا تَعرِفُونَ المعْنَى، فَنَحْنُ أَصْحَابُ المعْنَى، ونحن العُلَمَاءُ حقًّا، وَأَنْتُم جُهَّالٌ مُتَوَرِّعُونَ ".

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٥- باب.

حدثنا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا يونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح.
 وحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا يونُسُ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِي نَحْوَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدَ

<sup>(</sup>١) انْظُر: ﴿ شَرِحِ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطيةِ ﴾ لِفَضِيلَةِ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بنِ صَالِحِ الْعُثَيْمِين تَعَلَشْهُ (١/ ٩٣ - ٩٥).



النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (١٠).

[الحديث ٦- أطرافه في: ١٩٠٢، ٣٥٥٤، ٣٥٥٤]

والحكمةُ في كونِه يُدَارِسُه في رمضانَ أنه الشهرُ الذي نزَلَ فيه القرآنُ، وَالحِكمَةُ مِن أَنَّه يُدَارِسُه إِيَّاه كلَّ سَنَةٍ هي ضَبطُ مَا كَانَ الرسُولُ غَلْنُالْفَلَالْاَلَالِلَّا يَقْرَأُهُ، وَتَذكُّرُ الوَّعِي حِينَ كَانَ يَنزِلُ بِهِ جِبريلُ.

#### **茶袋袋**券

ثم قَالَ البخاريُّ رَحَمْ لَللهُ:

٦- باب.

٧- حدثنا أَبُو الْيهَانِ -الْحَكُمُ بْنُ نَافِع - قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُبْهَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيانَ بْنَ حَرْبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرِيشٍ، وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ شَفْيانَ بْنَ حَرْبٍ، فَرَيشٍ، فَأَتُوهُ وَهُمْ بِإِيلِياءَ، فِي المَدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله عَنْ مَاذَّ فِيهَا أَبَا سُفْيانَ وَكُفَّارَ قُرِيشٍ، فَأَتُوهُ وَهُمْ بِإِيلِياءَ، فَلَا المَدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله عَنْ مَا أَنُهُ نَبِيُّ ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا. فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْدَ لَهُ مَا اللهَ عُلَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا. فَقَالَ لَيْ جُهُمَانِهِ فَقَالَ أَبُو سُفْيانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقُرُبُهُمْ نَسَبًا فَعَلَا الرَّجُلِ النَّذِي عَنْدُ فَهُلْ كَانَ أَوْلَ مَا سَأَلْنِي عَنْدُ فَوَالله لَوْ لا الحياءُ مِنْ أَنْ يَأْنُوهُ وَيَعْ فَيْ أَنْ قَالَ: كَيفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ قُلْتُ: هُو فَينَا دُو لَكَ مَنَ الْمَالِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ فَهُلْ كَانَ مِنْ آبَائِيهِ مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَهُلْ كَانَ مِنْ آبَائِي مِنْ الْمَاسِ يَتَبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاقُهُمْ ؟ فَقُلْتُ: بَلْ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۶/ ۱۸۰۳) (۲۳۰۸) (۰۰).



ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَـدُّ أَحَـدٌ مِـنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَـهُ بِالْكَـذِبِ قَبْـلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيئًا غَيرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِياهُ؟ قُلْتُ: الحرْبُ بَينَنَا وَبَينَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يقُولُ: اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَاتْرُكُوا مَا يقُولُ آباؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُهَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَب، فَكَذَكِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ: رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَـلْ كَـانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ: رَجُلٌ يطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هُلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَصُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يكُنْ لِيَلَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْدِبَ عَلَى الله، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ أَيْرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُ كُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْتَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَين، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَـوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ الله ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيةُ إِلَى عَظِيم بُصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ

فَإِذَا فِيهِ:

بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايةِ الإِسْلامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَين، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْ وَإِنِّي اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَين، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الأَرِيسِيِّن، وَ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئِبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعْبُدَ إِلَا عَلَيْكَ إِنْمَ الأَرْيسِيِّن، وَ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئِبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعْبُدَ إِلَا عَلَيْكَ إِنْمَ الأَرْيسِيِّن، وَ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئِبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَا نَعْبُدُ إِلَا يَقَوْلُوا اللهَ عَلَيْكُ اللهُ وَلَا يَتَعْرَفُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قَالَ أَبُو سُفْيانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْسِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ، فَهَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلامَ.

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ -صَاحِبُ إِيلِياءَ - وَهِرَقْلَ، سُقُفًا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ، يُحَدَّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِياءَ، أَصْبَحَ يَوْمًا حَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكُرْنَا هَيئَكَ. قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً، يَنْظُرُ فِي النَّجُومِ، فَقَالَ لَهُ مْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النَّجُومِ مَلِكَ الْجِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ النَّجُومِ مَلِكَ الْجِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْمُهُودُ، فَلا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَاينِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيهُودِ. فَبَينَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أَتِي هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ فَيقَتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيهُودِ. فَبَينَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أَتِي هِرَقْلُ بَرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَشَانَ ؛ يُخْبِرُ عَنْ خَبَر رَسُولِ الله عَنَى أَمْرِهِمْ، أَتِي هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا، فَانْظُرُوا إلَيه، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلُهُ عَنِ الْعَرَبِ، فَقَالَ: هُمْ يَخْتَنِنُونَ، فَقَالَ هُو مَا الْكُومُ فَي الْعِلْمَ، وَسَارَ هِرَقُلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمَ الْمَعْرِبُ وَمِيتَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ، حَتَى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِ لَهُ بُرُومِيتَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمَ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ، حَتَى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِ لَهُ بُولُ فِي وَلُونً وَلَا يَعْرَبُ مَ وَمُلَا لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةِ لَيُوافِقُ رَأْيَ هِرَقُلُ لِعُظَهَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لِي الْمَلْ عَلَى عَلَى خُرُوحِ النَيْقِي فَقَالَ الْمُعْوَا اللَّهُ مَنَ الْمُ لَومُ فَى دَسْكَرَةٍ لِي الْمُ لَومُ فِي دَسْكَرَةٍ وَلَا عَلَى خُرُوحِ النَّيِقِي فَقَالَ الْمُؤَلِي الْمُؤَلِي عَلَى الْمُعَلَاءِ الرَّومِ فِي دَسْكَرَةً وَلَا عَلَى خُرُوحِ النَّيِقِي فَقَالَ بَعْمَ الْمُؤْنَ هِرَقُلُ لِلْعُظَاءِ الرَّومِ فِي دَسْكَرَةً وَلَا عَلَى خُرُوحِ النَّيْقِي وَالْمَالَةُ عَلَى الْمُؤْنَ هُولُولُ الْمُؤْنَ هُولُ الْمُؤْنَ وَلِهُ الْمَلَا الْمُؤْنَ وَلَوْنَ وَلَا عَلَى خُوومِ



لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبُوابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، فَتُبَايعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْرِ الْوَحْسِ إِلَى وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتُ مُلْكُكُمْ، فَتُبايعُوا هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْرِ الْوَحْسِ إِلَى الأَبُوابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّ رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيسَ مِنَ الإِيهَانِ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَى يَنِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ. فَسَجَدُوا عَلَى وَيَنِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ. فَسَجَدُوا لَهُ، وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ (اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيسَانَ، وَيونُسُ، وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ (١٠٠٠).

[الحسديث ٧- أطرافسه في: ٥١، ٢٦٨١، ٢٨٠٤، ٢٩٤١، ٢٩٧٨، ٢٩٤٧، ٣١٧٤، ٥٥٥٤، ٥٩٨٠، ٢٢٢، ٢٩١٧، ٢٥٥١]

هَذَا أَيْضًا مِن الأَحَادِيثِ العَظِيمَةِ الَّتِي يَنبَغِي أَنْ تُكتَبَ؛ وذلك لأَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ عَلَى الْعَاقِلِ -لَكن عَقْلًا لَم صِفَةِ النَّبِيِّ عَلَى أَن النَّبِيِّ عَلَى أَن عَلَى إَقْرَادِ هَذَا الملكِ العَاقِلِ -لَكن عَقْلًا لَم يُرْشِدْه- عَلَى أَن النَّبِيِّ عَلِيْ كَانَ نَبِيًّا حَقًّا.

وَفِيهِ أَيضًا: صِدُقُ توقُّعِ هذا الملكِ حيث قَالَ: إن كَانَ ما تقولُه حقًّا فسيَملِكُ موضعَ قَدَمَيَّ هاتين. فإن هَذَا الذي توقَّعَه حصَلَ؛ فإنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ ملَكُ ما تحتَ قَدَمَيهِ، لكنَّه لم يَمْلُكُه شَخْصًا، بَلْ شَرعًا؛ أي: أنَّ شَرعَه ﷺ وَصَلَ إلى هَذَا المكانِ، وَأَنَّ خُلَفَاءَه مَلَكُوا هَذَا المكانَ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۳۹۳) (۱۷۷۳) (٤٧).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابنُ حَٰجَرٍ تَحَمَّلَتْهُ فِي «التغليق» (٢/ ١٨): قَوْلُه: رَوَاهُ صَالِح، وَيُونسُ ومَعمَر عَـن الزُّهْـرِي، وقَــدُّ أَسْنَد أَحَادِيثُ الثَّلَاثَةِ فِي الجَامِع:

أَمَّا حَديثُ صَالِح فَفِي اَلْجِهَاد (٢٩٤٠، ٢٩٤١) بِتَهَامِهِ، عَن إِبْرَاهِيمَ بنِ حَمْزةَ عَن إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدِ عَنْهُ. وأمَّا حدِيثُ يُونس، فَفِي الاسْتِثْذَانِ (٦٢٦٠) مِن طَرِيقِ ابنِ المُبَارَكِ مُخْتَصَرًا، وَفِي الجِزيَةِ (٣١٧٤) مِن طَرِيقِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ ، كِلَاهُمَا عَنْهُ.

وأُمَّا حَديثُ مَغَّمَر، فَفِي التَّفْسِيرِ (٤٥٥٣) مِن حَديثِ هِشَامِ بنِ يُوسُف، وعبد الـرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَـن مَعمَر بِهِ. اهــ

وانْظُر:َ «الفَتْح» (١/ ٤٤، ٤٥).

﴿ فَوْلُه ﴿ فَوَاللَّهِ لِولَا الحياءُ مِن أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ ﴾. قَائلُ هَذِهِ العبارةِ هو أَبُو سُفْيانَ ﴿ فَيْكُ فَ اللَّهُ لَكِفُ كَانَ أَبُو سَفْيانَ -وهـو كَافَرٌ - يَحْذَرُ من أَن يُؤْثَرَ عليه الكذب، والمسلمُونَ اليومَ يَسْهُلُ عَلَيْهِم أَن يُؤْثَرَ عنهم الكذب، وهذا مها يُدُثّ عَلَي أَنَّ الناسَ في هَذِهِ المسألة بعيدونَ عَن الإسلامِ ، بل بَعِيدونَ حتى عَنْ أَخْلاقِ العَرَبِ في الجَاهليةِ.

﴿ وَقَوْلُه ﴿ فَيَهَا ﴾ . وَلَكَنَّهُ فِي مُدةٍ لا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا » . وَلَكَنَّه ﴿ فَيَهَا كَانَ يَدْرِي أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لا يَغْدِرُ ، لَكِنَّه أَتَى جهذا تلبيسًا ، ولهَ ذَا قَالَ : ولم تُمكِنِّي كلمةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيئًا غيرُ هَذِهِ الكلمةِ .

وَكُلُّ هَذِهِ الأَسْئِلَةِ التِي سَأَلَها هِرَقْلُ لأبي سُفيانَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَجُلٌ ذَكَيٌّ، وَأَنَّهُ ذُو اسْتنتاج قَويٍّ، وَلكنْ هَلْ نفَعَهُ ذَكَاؤُه؟

الجَّوابُ: لا، فَهُو ذَكِيٍّ غَيرُ زَكِيٍّ!! وَإِنْ شِئتَ فَقُلْ: ذكيٍّ غَيـرُ عَاقـلٍ؛ لأنَّ العَقـلَ شيءٌ، والذَّكاءَ شيءٌ آخَرُ.

والمهمُّ: أنَّ هَذِهِ الأَسْئَلةَ الإِحْدَى عَشْرةَ أَسْئَلةٌ عَظِيمَةٌ مِن هَذَا الَملِكِ، وَجَوَابُها مِن أبي سُفْيانَ جَوابُ صِدقِ إلا هَذِهِ الغَمْزةَ التي غَمَزَه بِهَا، وَهِيَ أَنَّ بَيْننَا وَبَيْنَهُ مُدةً -يَعْنِي: عَهدًا- وَلَا نَدرِي مَا هُو صَانِعٌ فِيهَا؟

وأمَّا مَا اشْتَمَل عَليهِ هذَا الحديث مِن الفَوائدِ فَهو كَثِيرٌ جدًّا، وَمِن أَهمِّهَا أَنَّ مِن هَديِ النَّبِيِّ وَلَيْ الملُوكِ، وَأَنْ لَا يَحْقِرَ الإنسَانُ نَفسَه، فَلا يَكْتُبَ إِلَى الملِكِ هَديِ النَّبِيِّ وَقَيْقُ الكِتَابةَ إِلَى الملُوكِ، وَأَنْ لَا يَحْقِرَ الإنسَانُ نَفسَه، فَلا يَكْتُبَ إِلَى الملِكِ بِما يَرَى أَنَّه حَقٌّ، سَواءٌ كَانَ مَلِكَ بلادِهِ أَو مُلُوكًا آخَرينَ، فَرُبَّها وَقَعَت كَلِمَةٌ فِي قَلبِ سَامِعِهَا أَو قَارِئِهَا، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا.

وَهَا هُو مُوسَى غَانُالْفَالْاَفَالِيلُا اجْتَمَعَ عَليهِ الخَلقُ وَالسَّحَرَةُ، وَجَمَعُوا لَه في يَومِ الزِّينةِ -يومِ العِيدِ - فَلمَّا اجْتَمَعُوا قَالَ كَلِمةً وَاحِدةً: ﴿ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتّكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴾ [ظَانِيَّ: ١٦].



وَلهَذَا آمَنَ السَّحرةُ بِمُوسَى، فَكَانُوا فِي أَوَّلِ النَّهارِ كَفَرةٌ سَحَرةٌ، وَصَارُوا فِي آخِـرِ النَّهارِ مُؤْمِنينَ بَرَرَةٌ، وذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ.





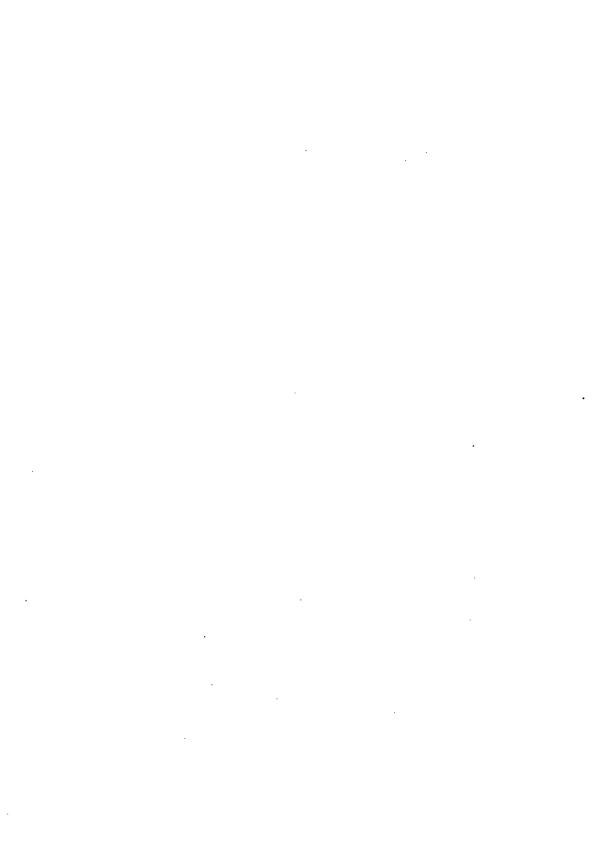

# كتاب الإبتان

1 - بَابُ قَوْلِ النّبِيِّ عَيْلِيُّ: «بني الإسلامُ عَلَى حَمْس» وَهُوَ قَوْلُ، وَفِعْلُ، وَيَزِيدُ وَيَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ لِلِيَّذَادُوا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِم ﴾ [التَفَقَ: ١٤]، ﴿ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴾ والتَفَقُ ان اللهُ تَعَالَى فَلَا اللهُ تَعَالَى الْمِتَدُوا هُدَى ﴾ [التَفَق: ١٤]، ﴿ وَالّذِينَ اللهُ مَدَى التَعْنَف: ١٧]، ﴿ وَالّذِينَ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ وَالْدَهُمُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهِ اللهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُعْمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) علَّقه البخاري تَعَلَثْهُ، بصيغة الجزم، وأسنده في الباب الذي بعده بـرقم(٨) مـن حـديثِ عِكْرمـةَ بـنِ خالد، عن ابنِ عُمرَ.

وإنظر: «تغليقَ التعليق» (٢/ ١٩)، و«فتح الباري» (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>١) علَّقه البُخَاري كَالله بصيغةِ الجزم، وقَدْ وصله الإمامُ أحمدُ وأبو بكر بن أبي شبيبةَ -رحمهما اللهُ- في كتابِ الإيبانِ لها، منْ طريقِ عيسى بن عاصم، قَالَ: حدَّثني عدي بن عدي، قَالَ: كَتَبَ إليَّ عُمَـرُ بـن عبدِ العزيزِ: «أمَّا بعدُ فإنَّ للإيبانِ فرائضَ وشرائعَ...» إلخ.

وقال الحافظ في «التغليق» (٢/ ٢٠): وهو إسناد صحيح، رجاله ثقات. وانظر: «فتح الباري» (١/ ٤٧)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ١٧٢).



وَقَالَ مُعَاذٌّ: اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً (١).

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيقِينُ الإِيهَانُ كُلُّهُ<sup>(۱)</sup>. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِى الصَّدْرِ<sup>(۱)</sup>. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ شَرَعَ لَكُم ... ﴾ [النَّيْنَ ١٣٠]. أَوْصَـ بْنَاكَ يا مُحَمَّدُ وَإِياهُ دِينًا وَاحِدًا أَنْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ شِرْعَةَ وَمِنْهَا جًا ﴾ [النَّيَقَ ٤٨٤]: سَبِيلاً وَسُنَّةً (١٠).

م بَدَأَ البُخَارِيُّ تَخْلَلْهُ اللهِ يَكْتَابِ الإيمَانِ بَعدَ كِتَـابِ بَـدْءِ الـوَحْيِ؛ لأنَّ جَميعَ مَـا يَتَعَلَّقُ بِالأَعمَالِ مَبنِيٌّ عَلَى الإيهانِ وعَلَى العَقِيدَةِ، فَإِذَا لَم يَكُنْ لِلإِنْسَانِ إِيمَانٌ وَلَا عَقِيدَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُه العَملُ، فَلابُدَّ إِذِن مِن الإِيمَانِ وَمِنَ الْعَقِيدَةِ.

ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ قَولٌ، وفِعلٌ، ويَزِيدُ ويَنقُصُ. ولم يَتكلَّمْ عَن الاعْتقَادِ، إلَّا إِذَا قُلْنا: إنَّ القَـولَ

<sup>(</sup>١) علَّقه البخاريُّ تَخَلَلْتُهُ بصيغة الجزم، وقَدْ وصله الإمام أحمد تَخَلَلْتُهُ في «الإيهان» عن وكيع. وقَالَ الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٨): هَذَا التعليق وصله أحمد بسند صحيح إلى الأسود بن هلال، قَـالَ لي معـاذ بــن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة.

وانظر: «التغليق» (۲/ ۲۰، ۲۱).

 <sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَعَلَّشُهُ بصيغة الجزم، وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٨): هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني [المعجم الكبير(٤٤٥٨)] بسند صحيح، وبقيته: «والصبر نصف الإيهان». اهـ وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٧١ - ٢٣).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَعَلَّلْهُ بصيغة الجزم، وقالَ الحافظ في «التغليق» ٢/ ٢٤: لم أقف عليه، وفي الترمذي (١) علقه البخاري والحاكم ٤/ ٣١٩، من حديثِ عطيةَ السعدي معنى هَذَا مرفوعًا، ولفظه: «لا يَبلغُ العبدُ أَنْ يكونَ مِن المتقِينَ حتَّى يَدَعَ ما لا بَأْسَ به؛ حَذَرًا لما به بأسٌ».اهـ

وقَالَ الشيخ الألباني تَحَلَّلتُهُ في تعليقه على هذا الحديث في «جامع الترمذي»: ضعيف.

علقه البخاري تَخلَفهُ بصيغة الجزم، ووصله عبد بن حميد في «تفسيره»، قال: حـدَّثنا شَـبَابة، هـو ابـن
سَوَّار، عَن وَرْقاء، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِـ نُوحًا ﴾: ووصاك
به وأنبياءَه دينًا واحدًا.

قال الحافظ في «التغليق» (١/ ٢٤): وهذا إسناد صحيح. وانظر: «الفتح» (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) علَّقه البخاري تَخَلَّلُهُ، بصيغة الجزم، وقَالَ الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٨): وصل هذا التعليق عبد الرزاق في «تفسيره» بسند صحيح.اهـ

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٥).

يَكُونُ قَولًا بالقَلبِ، وَيَكُونُ قَولاً بِاللِّسَانِ، وَالفِعلُ يَكُونُ كَذَلِكَ بِاللِّسَانِ وَبِالجَوارِحِ وَبِالْقَلْبِ، وذَلِكَ أَنَّ الإيمَانَ مُركَّبٌ مِن أَربَعَةِ أَشيَاءَ: عَقِيدَةِ القَلْبِ، وعَملِ القَلبِ، وقولِ اللِّسَانِ، وعَمَلُ الجَوَارِح، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

فَأَمَّا الأَوَّلُ: وَهُوَ عَقِيدَةُ القَلْبِ، فَدَلِيلُه قَولُه ﷺ: «الإِيمَانُ أَنْ تُؤمِنَ باللهِ ومَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِه ورُسُلِه، واليَوم الآخِرِ، والقَدرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (".

فَهَذِهِ عَقِيدَةٌ، وتُسَمَّى: قُولَ القَلْبِ.

وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ عَمَلُ القَلْبِ، فَدَلِيلُه: قَولُ الرَّسُولِ كَائِلْاَثَلَاثَالِيَّا: «الحَياءُ مِن الإِيهَانِ» (() . وَالحَياءُ مِن أَعْمَالِ القُلُوبِ، وَمِن أَعْمَالِ القُلُوبِ أَيضًا: الخَوفُ والرَّجَاءُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُوْمِئِينَ ﴾ [النَّفِظاتِ: ١٧٥] وَالخَوْفُ مَحَلُّهُ القَلْبُ، فَهُوَ مِن عَمَل القَلبِ، وَسَمَّاه اللهُ تَعَالَى: إِيمَانًا.

وَأَمَّا الثَّالِثُ: وَهُوَ قَولُ اللِّسَانِ، فَدَلِيلُهُ: قَولُ النَّبِيِّ ﷺ: «الإِيمَانُ بِيضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْكَاهَا قَولُ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ اللهُ ﴿ نَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ﴿ اللهُ اللهُ الله

وَأَمَّا الرَّابِعُ: وَهُوَ عَمَلُ الجَوَارِحِ، فَدَليلُه: قَـولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَـالَى: ﴿وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ﴾ [التَّقَة:١٤٣]. فقد فَسَّرَهَا أَهْلُ العِلْمِ بأَنَّ المرَادَ بِالإِيمَانِ هنا صَـلَاتُهم إلى بَيتِ المَقْدِسِ '''.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٧٧)، ومسلم (٩) (٥)، من حديث أبي هريرة والنه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦) (٥٩)، من حديث عبد الله بن عمر كالله.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩)، ومسلم (١/ ٦٣) (٥٥) (٥٨)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير في «تفسيره» (٢/ ١٧)، وابن أبي حاتم، عن البراء بن عازب في قوله سبحانه: ﴿وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾. قَالَ: صلاتكم إلى بيت المقدس. ورواه أيضًا ابن جرير تَحَلِّلَهُ في «تفسيره»: (٢/ ١٧ - ١٨)، عن ابن عباس والسُّدِّي وسعيد بن المسيب.

وانظر: «تفسير البغوي» (١/ ١٢٤)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ١٩٣)، و «فتح القدير» للشوكاني (١/ ١٥٣)، و «الدر المنثور» (١/ ٣٥٣)، و «أضواء البيان» (١/ ١٦٠).



وكذلك فقد قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا قَولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَن الطَّريقِ» (١). وَالإِمَاطَةُ من فِعلِ الجَوَارِحِ.

وَزَعَم بَعضُ طَوائفِ أَهل المِلَّةِ: أنَّ الإِيمَانَ هو العقِيدةُ فَقط، بَل قَالوا: إنَّ الإِيمَانَ هو المعْرِفةُ فَقَط، وإنَّ القَولَ والعَمَلَ لَا عَلَاقةً لهما بالإيمَانِ.

وَهَوْ لَاءِ هُمْ غُلَاةُ المرجِئَةِ (١) مِن الجَهمِيَّةِ (١) وَمَن تَابَعَهُم عَلَى ذَلِكَ، وقَالَ هَؤُلَاءِ أيـضًا:

(١) تقدم تخريجه قريبًا.

(٢) المرجَّنة سُمُّوا بذلك لقولهم بالإرجاء، وأصل الإرجاء التأخير، وذلك لأنهم أخَّروا الأعمال عن مسمى الإيمان.

وقيل: مِن إعطاءِ الرَّجاءِ، حيثُ قالُوا: لا يضرُّ مع الإيهانِ ذنبٌ، كها لا تَنفَعُ مع الكفرِ طاعةٌ. وقيل: الإرْجَاءُ تَأْخيرُ حُكمِ مُرتَكِبِ الكَبيرةِ إلى يومِ القِيَامةِ، فلا يقضى عليه بحكمٍ ما في الـدُّنيَا، مـن كونِه من أهلِ النارِ، أو من أهلِ الجنةِ.

فعلى هذا تكون المرجئةُ والوعيِّديةُ فِرقَتَينِ مُتَقَابِلَتَيْنِ.

وقيل: الإرجاءُ تأخيرُ عِليٌّ ﴿ اللَّهُ مِن الدَّرَجةِ الأولى إلى الدَّرجةِ الرابِعَةِ، وعَـلَى هَـذَا تكـونُ المرجثةُ والشيعةُ طائفتينِ مُتقابِلَتينِ.

والمرجِئةُ أَرْبِعةُ أَصْنَافٍ: مرجئةُ الخوارج، ومرجئةُ القدريةِ، ومُرجئةُ الجبريةِ، والمرجئةُ الخالِصةُ.

وانظر: «الملل والنحـل» (١/ ١٨٦)، وَ«الفـصل في الملـل والنحـل» (٢/ ١١٣)، و«اعتقـادات فـرق المسلمين والمشركين» (ص١٠٨،١٠٧).

(٢) الجَهْمِيَّةُ: نُسِبوا إلى إمَامِهم ، فقَدْ سُمُّوا بذَلِكَ نسبة إلى جَهْمِ بن صَفوان، والذي قتله سَلْم بن أَحْوَز سنة ٢٧ هـ، وهم مِن القَائِلينَ بِنَفي الصَّفاتِ والأسهاءِ عَن الله تَعالى، وأنَّ الجنة والنارَ تَبِيدَانِ وتَفْنيَانِ، وأنَّ الإيهانَ هُو المُعْرِفَةُ فقط، والكفرَ هو الجهلُ فقط، وأنَّ الفاعلَ هو اللهُ وحده، وأنَّ الناسَ إنها تُنْسَبُ إليهم أفعالهم مجازًا.

ومِن أُصُولِهم: تَقْدِيمُ العَقْل عَلَى النَّقلِ، كما قالوا بخَلقِ القُرآنِ.

وقيل: إنَّ الجَهْميَّةَ لا تُعْتَبرُ فِرقَةً قَائِمةً بِذَاتِها كَالْمَعْتزلةِ، ولِذَا لَمْ تُذْكَر كَفِرقَةٍ عندَ كثيرٍ ممَّن كتَلِّ في الملل والنحل، وإنَّما تُذكَر ضِمْنَ فرقِ المُعْتَزِلَةِ والمرجئةِ.

وقال الشيخ الشارح يَحَلِّقهُ: إن الجهمية جمعوا ثلاثة جيهات، كلها ضلال؛ الجهمية في الصفات، والجبرية في أفعال العبد، والمرجئة في الإيهان، فبئس الجيهات، وبئس الجمع بينهها.

وانظر: «مقالات الإسلاميين» (١/ ٢٣٨)، و«تاريخ التراث العربي» (١/ ٤/ ٢١-٢٢)، و«البرهان

إِنَّ الإِيمَانَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ؛ لأَنَّه عَقِيدَةُ القَلْبِ وَهِي لَا تَزِيدُ وَلَا تَنقُصُ.

وإن النَّاس في الإيسانِ شَسيءٌ وَاحِدٌ كَالمِشْطِ عِنْدَ تَمَاثُلِ الأسْنَانِ

وَعَلَيْهِ: فَأَكْمَلُ النَّاسِ عَمَلاً وَقُولاً يَكُونُ كَأَفْسَقِ النَّاسِ فِي العَمَـلِ والقَـولِ، مَـا لم يَصِلْ إلى حَدِّ الكُفرِ.

وقَالَ فريقٌ آخرُ عَكْسَ مَا قَالَ هَـوْلَاءِ؛ حَيثُ قَالُوا: الإيمَانُ مُرَكَّبٌ مِن هَـذِهِ الأَرْبَعَةِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِيمَانٌ إلَّا بِاسْتِكْمَالِ هَذِهِ الأَرْبَعْةِ. حَتَّى قَالُوا: إِنَّ فَاعِلَ الكَبِيرَةِ إِمَّا كَافِرٌ وَإِمَّا غَيرُ مُؤمنِ، وَهُوَ فِي مَنزِلَةٍ بَيْنَ مَنْزِلَتَيْنِ (١٠).

وأمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ فَقَالُوا: الإيمَانُ يَشْمَلُ هَذِهِ الأشيَاءَ الأَرْبَعَةَ، وهِي:عَقِيدَةُ القَلبِ وعَمَلُ القَلبِ، وقَولُ اللِّسَانِ، وعَمَلُ الجَوَارِحِ، لَكِنَّ بَعْضَهَا يَكُونُ رُكْنًا وَشَرْطًا في الإيمَانِ، فَإِذَا فُقِدَ فُقِدَ الإيمَانُ، وَبَعْضُهَا لَيْسَ كَذَلِكَ.

وَقالوا: الإيمَانُ يَزيدُ ويَنقُصُ، فَمَن تَصَدَّق بِدِرْهَمٍ لَيسَ كَمَن تَـصَدَّقَ بِـدِرْهَمَينِ، فَالثَّانِي أَزْيَدُ إِيهِانًا، وَكُلُّ مِنْهُمَا يُسَمَّى: إِيمَانًا.

وكَذَلِكَ فِي القَولِ، فَمَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ. عَشرَ مَرَّاتٍ لَيْسَ كَمَن قَالَهَا مِائةَ مَرَّةٍ، فالثَّانِي أَزْيَدُ إِيهِانًا؛ لأَنَّهُ أكثَرُ عَمَلاً.

وَأَمَّا عَمَلُ الْقَلْبِ فَنَقُولُ: حَتَّى عَمَلُ القَلْبِ يَزيدُ ويَنقُصُ، فَرَجُلُ لا يَتَوكَّلُ إلَّا عَلَى اللهِ، وَلا يَخافُ إلا اللهَ، وَلا يَرجُو إِلَّا اللهَ لِيسَ كَشَخْصٍ لَا يَتَوكَّلُ إِلَّا عَلَى اللهِ، وَلَكِنْ فِي الرَّجَاءِ والخَوفِ يَرجُو غَيرَ الله وَيَخَافُ غَيْرُ الله، فَالأَوَّلُ -بلا شك- أَكْمَلُ إِيهِإنَا وَأَزْيَدُ.

في عقائد الأديان» (ص١٧-١٨)، و «الفصل في الملل والنحل» (٤/٤٠٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفصيل ذلك وبيانه في: شرح العقيدة الواسطية للشيخ الشارح تَخَلَقْهُ (۲/ ٢٢٩-٢٤). وقال تَخَلَقْهُ في نفس المصدر ٢/ ٢٣٣: قال المعتزلة والخوارج: إن الأعمال داخلة في مُسمَّى الإيمان، وإنها شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان، لكن الخوارج يقولسون: هو في منزلة بين منزلتين، فلا نقول: مؤمن. ولا نقول: كافر. بل نقول: خرج من الإيمان، ولم يدخل في الكفر، وصار في منزلة بين منزلتين. اهـ

وَكَذَلِكَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي العَقِيدَةِ، فَلَو أَنَّ رَجُلاً أَخبَركَ بِخَبر، فاعْتَقَدْتَ مَا دلَّ عَليهِ الخَبر، ثُمَّ جَاءَكَ آخَرُ فَأَخبَركَ بِهِ، ازْدَدْتَ يَقِينًا، ثُمَّ جَاءَكَ ثَالِثٌ وَأَخْبَركَ بِهِ ازدَدْتَ يَقِينًا أَكْثر، ولهذَا فإن إبرَاهِيمَ عليه السلامُ ليقينًا أَكْثر، ولهذَا فإن إبرَاهِيمَ عليه السلامُ ليقينًا أَكْثر، ولهذَا فإن إبرَاهِيمَ عليه السلامُ لي قيالَ: ﴿وَبَ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيَ ٱلْمَوْتَى ﴾. قيالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيطَمَهِنَ قَلْ بَلَى وَلَكِن لِيطَمَهِنَ قَلْمِي الشَّوْدِينَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيطَمَهِنَ قَلْمِي الشَّوْدِينَ قَالَ بَلَى وَلَكِن

إذًا: فَالإِيمَانُ يَزْدَادُ فِي أَصْلِه، وهُو العَقِيدَةُ، وَهَـٰذَا أَمـرٌ لَا إِشْـٰكَالَ فِيـهِ، وَالنَّـاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى فِرَقٍ شَتَّى، وَالإِنْسَانَ يَجِدُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ ذَاتِهَـا، فَأَحْيَانَـا يَجِـدُ مِن نَفْسِهِ إِيمَانًا كَأَنَّما يُشَاهِدُ الغَيْبِيَّاتِ رُؤْيَةَ عَينِ وَأَحْيَانًا يَحصُلُ مِنهُ غَفْلَةٌ.

فَالإِيمَانُ إِذِن يَزِدَادُ بِزِيَادَةِ الْقَوْلِ، وَهَذَا وَالْضِحُّ، فَلَيْسَ أَجْرُ مَن شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ أَلْفَ مَرَّةٍ كَأَجْرِ مَنْ شَهِدَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَيَزِدَادُ أَيْضًا بِالفِعلِ؛ فَلَيسَ مَن صَامَ عَشْرَةَ أَيْفًا بِالفِعلِ؛ فَلَيسَ مَن صَامَ عَشْرَةَ أَيْام كَمَنْ صَامَ يَومًا، فَهُو إِذًا يَزِيدُ وَيَنقُصُ (۱).

واسْتَدَلَّ المؤلفُ وَحَلَّتُهُ بِالآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا، ثُمَّ نَقَلَ كِتَابَ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ العَزِيزِ مُعَلَّقًا جَازِمًا بِهِ، وفيه أَنَّه كَتَبَ إِلى عَدِيِّ بِنِ عَدِيٍّ " - وَهُ وَ مِن أُمَرَائِهِ -: إِنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ، وَشَرائِعَ، وَحُدُودًا، وسُننًا، فَمَن اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَل الإيمَانَ، وَمَن لَم يَسْتَكْمِلْهَا لم يَسْتَكْمِلِ الإيمَانَ. ولم يَقُلْ: لم يَكُنْ مُؤْمِنًا؛ لأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ فِعْلٍ يَفُوتَ الإنسَانَ يَكُونُ بِهِ كَافِرًا.

۞ثُمَّ قَالَ ﷺ لَكُ مَا نَوَى، من كونِه ﴿ فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُنَيْنُهَا لَكُم؛ حتَّى تَعْمَلُوا بِهَا». فجَزاهُ اللهُ خَيرًا، وأَثَابهُ عَلَى مَا نَوَى، من كونِه ﴿ فَيْكُ سَيُبَيِّنُهَا؛ لأنَّه عَالِمٌ فَقِيهٌ مِن فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ﷺ لَا اللهُ

<sup>(</sup>١) روى ابن أبي حاتم، عن مجاهد أنه قال: الإيهان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) هو عدي بن عدي بن عَمِيرَة بن فَرُوة، من بني الأرقم، من كِنْدة، سيد أهل الجزيرة في زمانه، كان ناسكًا فقيهًا، ولاه سليان بن عبد الملك قضاء الجزيرة وإرْمِينِية أَذْرِيبَجَان، وأقره عمر بن عبد العزيز. توفي سنة ١٢١هـ وانظر ترجته في: «تهذيب التهذيب» (٧/ ١٦٨)، و«الأعلام» للزّرِكْلي (٤/ ٢٢١).

ثُمَّ قَالَ: «وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُم بِحَرِيصٍ».

وذَلِكَ لأَنْهُمْ أَتْعَبُوه، وَلم يَأْتُوا بِمَا يُرِيدُ، وَكَانَ النَّاسُ فِيمَا قَبْلَ وِلَا يَتِهِ، بَيْنَهُم مِن الفِتَنِ وَالفِتَالِ مَا هُو مَعْلُومٌ فِي التَّارِيخِ، وَلَكِن لمَّا تَوَلَّى يَحْلَلْهُ وَضَعَتِ الحَربُ الفِتَنِ وَالقِتَالِ مَا هُو مَعْلُومٌ فِي التَّارِيخِ، وَلَكِن لمَّا تَوَلَّى يَحْلَلْهُ وَضَعَتِ الحَربُ أَوْزَارَهَا فِي كَثِيرٍ مِن القِتَالِ الحَاصِلِ بَينَ الخَوَارِجِ وَغَيْرِ الخَوارِجِ، وَلَكِنَ اللهَ تَعْلَلْهُ لَمُ اللهَ عَلَيْ لَمُ اللهَ عَلَيْهُ لَمُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَل قَوْلُهُ: فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُم بِحَرِيصٍ. يَدُلُّ عَلَى تَضَجُّرِه مِمَّا حَصَلَ؟

فالجَوَابُ: أَنْ نَقُولَ: التَّضَجُّرُ نَوعَانِ: تَضَجُّرٌ مِن المقْضِيِّ، وَتَضَجُّرٌ مِن القَضَاءِ.

فَإِذَا تَضَجَّر الإِنسَانُ مِن المقْضِيِّ فَإِنَّه لَا يُلامُ؛ لأَنَّه قَدْ يَرَى أحوالَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ السَّدَادِ، فَيَتَضَجَّرُ، وَيَتَأَلَّمُ.

وأَمَّا التَّضَجُّرُ مِن القَضَاءِ فَلا يَجوزُ؛ لأَنَّ قَضَاءَ اللهِ تَعَالى كُلَّه حِكْمَةٌ، وَكُلَّه يَسْتَحِقُّ عَلَيهِ الحَمدَ سبحانَه، سَواءٌ كان فِيمَا يَسُوءُ الإِنْسَانَ أَم فِيمَا لَا يَسُوءُه.

وَقُولُهُ: «وقَالَ مُعَاذٌ: اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً». هل كلمة «سَاعَة» مُتَعَلِّقةٌ بقوله: اجْلِسْ، أو بقوله: نُؤْمِن. أو تَنَازَعَهَا العَامِلَانِ؟

الجواب: أن القولَ بِأنَها قَدْ تَنَازَعَهَا العَامِلَانِ أَحْسَنُ، وَلَكِن لَيْسَ المَعْنى أننا نُوْمِنُ سَاعَةً ثُمَّ لَا نُوْمِنُ، بَل المعْنَى: نُقَوِي إيهانَنا في هَذِهِ السَّاعَةِ؛ لأَنَّ الإنسانَ قَدْ يَغْفُلُ، فَإِذَا جَلسَ إلَيْهِ أَخُوه، وَتَباحَثَا فِي آيَاتِ اللهِ الكَونِيَّةِ وَالشَّرِعِيَّةِ، وَأُورَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى الآخِرِ مَوعِظَةً ازْدَادَ إيمَانُهما.

وَأَمَّا بَاقِي كَلاَمِ الْبُخَارِيِّ فَوَاضِحٌ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَللهُ:

٢- بَابُّ دُعَاؤُكُمْ إِيهَانُكُم.

٨- حدثنا عُبَيدُ الله بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَكُ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بُني الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلا
 الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحبِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ» (١).

[الحديث ٨- طرفه في: ٥١٥]

قال ابنُ حَجَرِ كَلَاللهُ قِلْ «الفتح» (١/ ٤٩):

قَوْلُهُ: «دُعَاؤُكُم إِيهَانُكُم». قَالَ النَّووِيُّ: يَقَعُ في كَثيرٍ مِن النَّسَخِ هُنَا «بَاب»، وَهُو غَلَطٌ فَاحِشٌ، وَصَوَابُهُ بِحَذفِهِ، وَلا يَصِحُّ إِذْخَالُ «بَابٌ» هُنَا؛ إذْ لا تَعلَّقَ لَهُ هُنَا.

قُلتُ: ثَبَتَ «بَابٌ» فِي كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ المتَّصِلَةِ، مِنْهَا رِوَايَـةُ أَبِي ذرِّ، ويُمكِـنُ تَوجِيهُهُ، لَكِنْ قَالَ الكِرْمَانِيُّ: إنَّه وَقَفَ عَلَى نُسخَةٍ مَسْمُوعَةٍ عَلَى الفِرَبْرِيِّ بِحَذْفِهِ.

وَعَلَى هَذَا فَقُولُهُ: «دُعَاؤُكُم إِيهَانِكُم». مِن قُولِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَفَهُ عَلَى مَا قَبْلَه كَعَادَتِه فِي حَذَفِ أَدَاةِ العَطفِ؛ حَيْثُ يَنقُلُ التَّفسِيرَ، وقَدْ وَصَلَه ابنُ جَرِيرٍ مِن قُولِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي قَولِه تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُرْ رَفِ لَوْلا دُعَا وَكُمْ هَ قَالَ: يَقُولُ: لَولا يَمَانُكُم، أَخْبَرَ اللهُ الكُفَّارَ أَنَّه لَا يَعْبَأُ بِهِم، وَلُولًا إِيمَانُ المؤْمِنِينَ لَم يَعْبَأْ بِهِم أَيْضًا.

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ لِلْمُصَنِّفِ: أَنَّ الدُّعَاءَ عَمَلٌ، وَقَدْ أَطْلَقَه عَلَى الْإِيمَانِ، فَيَصِحُ إطْلاقُ أَنَّ الإِيمَانَ عَمَلٌ، وهَذَا عَلَى تَفسِيرِ ابنِ عَباسِ.

وَقَالَ غَيرُه: الدُّعَاءُ هُنَا مَصدرٌ مُضَّافٌ إِلَّى المَفْعُولِ، وَالمَرَادُ: دُعَاءُ الرُّسُلِ الخلقَ إِلَى الإِيمَانِ، فَالمعْنَى: لَيْسَ لَكُم عِنْدَ اللهِ عُذْرٌ، إِلَّا أَنْ يَـدْعُوكُم الرَّسُـولُ، فَيُـؤْمِنَ مَـن آمَنَ، وَيَكْفُرَ مَن كَفَرَ، فَقَدْ كَذَّبْتُم أُنْتُم، فَسَوفَ يَكُونُ العَذَابُ لَازِمًا لَكُم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ٤٥) (۱٦)(۲۲).

وَقِيلَ: مَعْنَى الدُّعَاءِ هُنَا: الطَّاعَةُ، وَيُؤَيِّدُه حَدِيثُ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ العِبَادَةُ». أَخَرِجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ. اهـ

والأقْرَبُ -وَاللهُ أَعْلَمُ- مَا قَالَه النَّووِيُّ كَلَّمُهُ أَعْلَمُ وَتَكُونُ هـذه النَّوَوِيُّ كَلَّمُهُ اللَّهُ مِن حَذْفِ «بَابٌ»، وَتَكُونُ هـذه الجُمْلَةُ مِن بقيةٍ قَولِ ابنِ عَبَّاسٍ السَّابقِ؛ وَهُو قولُه: ﴿ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ﴾ اللهَ المُنْهُ عَبَاسٍ السَّابقِ؛ وَهُو قولُه: ﴿ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ﴾ اللهَ المُنْكُم (١).

﴿ وَأَمَّا قَوْلُهُ: «حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ ...» إِلَى آخِرِه، فَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الإِسْلَامَ هُنَا يَـشْمَلُ الإِيانَ بِدَليل قَوْلِهِ ﷺ: «شَهَادَةِ أَن لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ».

#### \* \* \*

٣- بَابُ أَمُّورِ الإِيهَانِ، وَقُولِ الله تَعَالَى: ﴿ أَيْسَ ٱلْإِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْهِرِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلْكِنَٰبِ وَالنَّبِينَ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَكَنِكِ ٱلْشَرِينِ وَفِى ٱلْرِقَابِ وَأَصَامَ الصَّلَوة وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَوَى ٱلْشَرِينَ وَفِى ٱلْمَالَةِ وَأَلْمَالُونَ وَءَاتَى ٱلْمَالَةِ وَالنَّمَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

۞ وقولِهِ: ﴿قَدْأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النَّخْتُكَ الآيةَ.

٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بِنُ بِللهِ، عَنْ عَبْد الله بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا قَالَ: «الإِيهانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعبةً، وَالحياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيهانِ».

هَذِهِ الأُمُورُ الْوَارِدةُ فِي الآيَاتِ وَالْحَدِيثِ مِن الإِيمَانِ، وهَذَا بَيَانٌ صريحٌ فِي أَنَّ البِرَّ لَا يَختَصُّ بِأَنْ يَتَوجَّهَ الإِنْسَانُ إِلَى المَشرقِ، أَو إِلَى المغْرِبِ، بَل البِرُّ أَن يُؤْمِنَ الإِنْسَانُ بِالله.

<sup>(</sup>۱) وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٥-٢٦).

وَعَلَى هَذَا: فَصَرْفُ القِبْلَةِ عَن بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَى الكَعْبَةِ لَا يُنَافِي البِرَّ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِن بَابِ الإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى وَشرائعِه، وَهَذَا رَدُّ عَلَى الَّذِينَ أَنْكَرُوا تَحْويلَ القِبْلَةِ مِن بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَى الكَعْبَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿سَيَقُولُ ٱلشَّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَئِمُ ٱلْتَي كَافُواعَلَيْهَا المَقْدِسِ إِلَى الكَعْبَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿سَيَقُولُ ٱلشَّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَئِمُ ٱلْتَي كَافُواعَلَيْهَا فَلَ السَّعَدِي مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ السَّا الثَالِي المَا المَا اللهُ الله

و قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَى مُنِهِ عَلَى مُعناه: ﴿عَلَى حُبِّهِ ﴾ لَحَاجَتِه إِلَيْهِ، أَو عَلَى حُبِّهِ الْمُولِينِ جَمِيعًا. حُبِّه لِبُخْلِهِ، أَو لِلأَمْرَيْنِ جَمِيعًا.

فَقَدْ يَكُونُ الإِنْسَانُ مُحِبًّا لِلمَالِ لحَاجَتِهِ إِلَيْهِ، كَمَا فَعَلِ الصَّحَابَةُ رَكُمُ النِينَ آثَـرُوا عَلَى أَنْفُسِهِم، وَلَو كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ، وَقَدْ يُحبُّه لأَنَّهُ شَدِيدُ البُخْلِ، وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ إِيمَانُه حتَّى يَبْذُلَ المَالَ.

وَلهَذَا تَجِدُ مَثَلاً صَرْفَ الرِّيَالِ عِندَ الغَنِيِّ البَخيلِ أَعْظَمَ مِن صَرفِ الرِّيَالِ عِندَ الفَقِيرِ الكَرِيم؛ لأَنَّ الفَقِيرَ الكَرِيمَ يَبْذُلُه عَن طِيبِ نَفْسٍ، وَعَن سَخَاءٍ ، وَالبَخِيلُ عَلَى العَكْسِ.

وَقُولُهُ: ﴿ ذَوِى ٱلْقُرْبَكِ ﴾. يَعْنِي: أَصْحَابَ القَرَابَةِ، فَيُوْتِي الإِنْسَانُ المالَ ذَوِي الْقَرَابَةِ، وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، كَمَا قَالَ الْقَرَابَةِ، وَالْيَتَامَى، وَالمسَاكِينَ، وابْنَ السَّبِيلَ، وَالسَّائِلينَ، وَلَو كَانُوا أَغْنِيَاءَ، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ وَفِي آمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّالِكِ وَلَلْحُومِ ﴿ آلَ ﴾ [الللَّاكِانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَا يَرُدُ سَائِلاً سَأَلُه (اللهُ وَعَلَيهِ عَلَيْهِ كَانَ يَنْطَبِقُ قُولُ الشَّاعِرِ:

ومَا قَالَ: «لاً» قَطُّ إلَّا فِي تَشَهُّدِهِ أَلَا لَيْسَهُّدُ كَانَتْ لَاءَه نَعَمُ (١)

وَهَذَا البَيْتُ لَا يَلِيقُ إِلَّا بِالرَّسُولِ غَلَيْلَافَالْوَالِكِلْ، فَإِنَّه مَا سُئِلَ شَـيئًا عَلَى الإسْـلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ''؛ وذلك لأن السَّائلَ لَهُ حَقُّ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۸۱۰)، ومسلم (٤/ ١٨٠٥) (۲۳۱۱) (٥٦).

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط التام، وقائله همو الفرزدق، وانظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (١١/ ١٧٠)، و «شرح ديوان المتنبي» (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>r) رواه مسلم (٤/ ٦٠٨١) (٢٣١٢) (٥٧).

وَلَكِن إِذَا قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ فِي إِعطَاءِ السَّائِلِ مَفْسَدَةٌ؛ وَهِي إِغَراؤُه بِالسُّؤَالِ، فَهَل يُعْطَى ثُمَّ يُنْصَحُ، أَو يُنْصَحُ وَلا يُعْطَى؟

الجوابُ: الأوَّلُ أَحْسَنُ، وَهُو أَنْ تُعْطِيَه، ثُمَّ تَنْصَحَهُ، وتُخَوِّفَه بِاللَّهِ عَبَاللَّه

٥ وقَولُهُ: ﴿ وَفِي ٱلرِقَابِ ﴾؛ أيْ: المَمَالِيكَ، وذلك بأن تُشْتَرَى وتُعْتَقَ.

۞ وَقُولُـهُ: ﴿ وَأَفَامَ الصَّلَوةَ ﴾. «أَقَامَ» مَعْطُوفَةٌ عَلَى «آمَـنَ»؛ يَعْنِي: وَمَـن أَقَـامَ صَّلاةً....

﴿ وَقَولُـهُ: ﴿ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوْأُ وَٱلصَّابِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلظَّرَّآءِ ﴾. هُنَا إشْكَالٌ، وهو أن «المُوفُونَ» جَاءَتْ بِالرَّفْع، وَالصَّابِرِينَ بِالياءِ؟ (')

وَالجَوابُ عن هذا الإشكال هو أن نقول: أما السبب في كون «الموفون» مرفوعةً فلأن قَولَهُ: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ ﴾ ف «مَن» مَبْنِيَّةٌ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحلِّ رَفْعٍ عَلَى أَنَّها خَبَرٌ، وَالمُوفُونَ مَعْطُوفَةٌ عَلَيْهَا.

بَقِيَ الإشْكَالُ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَالصَّبِرِينَ ﴾ فقَالُوا: إِنَّهَا مَعْطُوفَةٌ عَطْفَ جُمْلَةٍ، وَالتَّقدِيرُ، وَأَمْدَحُ الصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، فَتَكُونُ مَفْعُولاً بِهِ لِفِعْلِ مَحْذُوفٍ (١٠).

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على أن الإيهانَ تدخُلُ فيه أعمالُ الجوارحِ. فَإِن الحياءَ من عملِ القلبِ، والحياءُ صفةٌ نفسيةٌ تَعْتَرِي الإنسانَ عندَ قولِ، أو فعل، أو سماعِ ما يُسْتَحْيَا منه.

وهذه الشُّعَبُ الْتَمَسَ العلماءُ رَجِّمَهُ اللهُ لها عَدًّا، وصاروا يَعُـدُّونها، فيُقَسِّمونها إلى أعمالِ قلوبٍ، وأعمالِ جوارحَ، وأقوالِ لسانِ، ثم يُقَسِّمون هذه الأقسامَ الثلاثةَ أيضًا.

<sup>(</sup>١) مع أنها معطوفة عليها، ولذلك كان ينبغي أن تكون «المصابرين» بالواو أيضًا؛ لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه في حركته الإعرابية.

وهناك إشكال آخر، وهو: ما السبب في كون «الموفون» أتت مرفوعة؟

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح شذور الذهب» (ص٨٤-٨٥).

وبعضُهم قال: إن هذه إشارةٌ إلى هذا العَدَدِ المعيَّنِ، ولكن لم يُعَيِّنُه الرسولُ عَلَيْ، فهو شبيهٌ بقولِه عَلِيَّةِ: "إن الله تسعة وتسعين اسمًا، مَن أحصاها دخَلَ الجنةَ" ولم يُبَيِّنْها.

وكلُّ عمل اقْتَرَن به الإخلاصُ لله عَبَل، والمتابعةُ لرسولِ الله عَلَيْ فهو من الإيمانِ؛ لأن الإخلاصَ مَحَلُّه القلبُ، والمتابعةَ مَحَلُّها الجوارحُ، فإذا وُجِد عملُ اجْتَمَع فيه الإخلاصُ والمتابعةُ لرسولِ الله عَلَيْ، وهو مها شرَعَه فإنه شعبةٌ من شعبِ الإيهانِ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: الحثُّ على الحياءِ، ولكن قد يَشْتَبِهُ على الإنسانِ الفرقُ بينَ الحياءِ، وبينَ طلبِ العلمِ، فالحياءُ الذي يَمْنَعُك من العلمِ حياءٌ مذمومٌ، وليس بحياءٍ إيهانيٍّ، ولكنه جُبْنٌ وخَورٌ.

والحياءُ الذي يَمْنَعُك مها يُخَالِفُ المروءة أو الشرع هو الحياءُ الممدوحُ المحمودُ. فالحياءُ الذي يَمْنَعُك من مخالفةِ المروءةِ هو حياءٌ من الناسِ، وهو أيضًا ممدوحٌ ومحمودٌ، وقد أدْرَك الناسُ من كلامِ النبوةِ الأولى: "إذا لم تَسْتَحِ فاصْنَعْ ما شئتَ. وهذه الجملةُ لها معنيان:

المعنى الأولُ: إذا لم يَكُنْ فعلُك مها يُسْتَحْيَا منه فاصْنَعْ ما شئتَ. والمعنى الثاني: إذا كنتَ ممن لا يَسْتَحْيِي فالذي لا يَسْتَحْيِي يَصْنَعُ ما شاء.

#### \*發發\*

٤ - بَابٌ المسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِهِ.

١٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بِنَ أَبِي خالدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و وَإِنْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ أَنه قَالَ: «المسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِهِ، وَالمَهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧)، من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ -هو ابن أبي هند - عَنْ عَـامِرٍ قَـالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله، يعني: ابن عمرٍ و عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: عَـنْ دَاوُدَ، عَـنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: عَـنْ دَاوُدَ، عَـنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

[الحديث ١٠ - طرفه في: ٦٤٨٤]

هَذَا مِن جِنْسِ قَولِ الرَّسُولِ بَمَا يُنَالَظَ الْمَالِينِ الْمَسْ المِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَسُرُدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقَمَةُ وَاللَّقَمَةُ وَاللَّقَمَةُ وَاللَّقَمَةُ وَاللَّقَمَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْفَلُونَ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيهِ، وَلا يَسْأَلُ النَّاسَ» (۱).

فَهُنَا لَو نَظَرْتَ إِلَى قوله ﷺ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِه». لَوَجَدْتَ أَنَّ الجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ إِذَا تَعَرَّفَ طَرَفَيْهَا (١)، وَالجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ إِذَا تَعَرَّفَ طَرَفَاهَا فَهِي مُفِيدَةٌ لِلحَصْرِ.

وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَنَّ الإِسْلَامَ أَكَثرُ مِمَّا ذُكِرَ فَقَدْ يَلَحَقُكَ إِشْكَالٌ؛ إِذ كَيْفَ يَقُولُ ﷺ: «المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمَ هو مَن يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُ الصَّلَاة، ويُؤتِي الزَّكَاةَ...إِلَى آخِرِهِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الحافظُ ابنُ حَجَرِ تَحَلِّلَتُهُ في «الفتح» (١/٥٤): «والتعليق» عن أبي معاويةً وصَله إسحاقُ بنُ راهويه في «مسنده» عنه، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٩٦) من طريقه، ولفظه: سمعتُ عبد الله بنَ عَمرِو يَقولُ: ورَبِّ هذه البِنْيَةِ لَسَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: «المَهَاجِرُ مَن هَجَرَ السَّيئات، والمسْلمُ مَن سَلِمَ الناس مِن لسَانِه ويَده».

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٦-٢٧).

<sup>(</sup>٢) أمَّا حديثُ عبدِ الأعلى، فقَالَ الحافظ في «هدي الساري» (ص٠٢): وصلها عثمان بن أبي شيبة في «مسنده» عنه. اهـ

وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي القرشي البصري، أحد المحدثين (ت١٨٩ه) (طبقات الحفاظ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٧٦)، ومسلم (٢/ ١١٩) (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٤) المراد بطرقي الجملة هنا: المبتدأ والخبر، وهما: «المسلم»، والاسم الموصول «مَن»، وكلاهما من المعارف.



والجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: الإسْلَامُ نَوعَانِ: إِسْلامٌ عَامٌ، وَإِسْلَامٌ خَاصٌ، وَالمَرَادُ وِالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: الإِسْلَامُ الذي هو بِالنِّسبَةِ لِمُعَامَلةِ الغَيْرِ، فَالمُسْلمُ بِاعْتِبَارِ مُعَامَلةِ الغَيْرِ، فَالمُسْلمُ بِاعْتِبَارِ مُعَامَلةِ النَّاسِ هُو الَّذِي يَسْلَمُ المُسلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدهِ، لَكِن المسلِمُ عَلَى سَبِيلِ مُعَامَلةِ النَّاسِ هُو الَّذِي يَسْلَمُ المُسلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدهِ، لَكِن المسلِمُ عَلَى سَبِيلِ العُموم هو مَن أَتَى بِأَرْكَانِ الإِسْلَام وَلُوازِمِه.

وَإِنْ شِئْتَ فَقُل: المسْلَمُ فِي حَقِّ اللهِ هُو مَن شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحمَّدًا رسُولُ الله، وَأَتَى بِأَركَانِ الإسْلَامِ الخَمسَةِ، وَالمسْلِمُ فِي حَقِّ العِبَادِ أَو المخْلُوقِ هو مَن سَلِمَ المسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

وكَذَلِكَ نَقُولُ في المهَاجرِ: فالمهَاجِرُ هُو مَن هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، وهَذَا عَامٌ، وهو بخلافِ الهِجْرَةِ الخَاصَّةِ التي هِي: الانْتِقَالُ مِن بَلدِ الشِّركِ إلى بَلَدِ الإِسْلَامِ.

وعَلَى هَذَا فالمهَاجِرُ الذي هو مَن هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنهُ أَعَمُّ مِن الهِجْرَةِ الخَاصَةِ النَّتي هِي الانْتِقَالُ مِن بَلَدِ الشِّركِ إلى بَلَدِ الإِسْلَامِ؛ لأنَّ هَذِهِ الهِجْرَةَ الخاصة دَاخِلَةٌ فِي هَجْرِ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ.

إِذًا: مَن تَرَكَ الغِيبَةَ امْتِثَالاً لأَمْرِ اللهِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ، وَمَن تَرَكَ الكَذِبَ للهِ، فَهُوَ مُهَاجِرٌ،

#### 

# ٥ - بَابٌ أَيُّ الإِسْلام أَفْضَلُ؟

١١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَخْيى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عِيْنُ قَالَ: قَالُوا: يا رَسُولَ الله: أَيُّ الإِسْلام أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِهِ» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲<sub>۲</sub>) (۲۲) (۲۲).

و قولُه و فَكُنه : «أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟» هذا بِالنِّسْبَةِ لِمُعَامَلةِ النَّاسِ، فهو كَالأَوَّلِ، عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ الخَاصُّ؛ إذ لَا شَكَّ أَنَّ الإِسْلامَ بِشَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، أَفْضَلُ مِن هَذَا.

وَرُبَّكاً يَقُولُ قَائِلٌ: إِن مَن سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسَانِه وَيَدِهِ، فإنه يكونُ قَدْ أَقَامَ مَا بَيْنَه وَبَيْنَ اللهِ، وَاسْتَسْلَمَ للهُ؛ لأَنَّهُ إِذَا اسْتَسْلَمَ لِلنَّاسِ في حُقُوقِهِم، فَاسْتِسْلامُه اللهِ مِن بَابِ أَوْلَى، فَيَكُونُ هَذَا دَالًا عَلَى الإسْلام الله بِطَرِيقِ الأَوْلَى.

#### \*\*\*\*

٦- بَابٌ إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلامِ.

١٢ - حدثناً عَمْرُو بْنُ خَالِّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رَا اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ. أَيُّ الإِسْلامِ خَيرٌ ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ »(١).

[الحديث ١٢ - طرفاه في: ٢٨، ٦٣٣٦]

﴿ قَوْلُهُ عَلَيْهُ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ». هَذَا إِنها يَكُونُ فِي الحَالَةِ التِي يُحْمَدُ فِيهَا ذَلِكَ إِمَّا تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ بِإِطْعَامِ الفَقِيرِ ، أَو تَوَدُّدًا لِإِخْوِانِكَ الأغْنِيَاءِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى المُؤْمِنِينَ لَا شَكَّ أَنَّهُ خَيْرٌ، وَيُحْمَدُ الإِنْسَانُ عَلَى فِعْلِهِ.

۞ وقولُه ﷺ: «وتَقْرَأ السَّلام عَلَى مَن عَرَفْتَ ومَن لم تَعْرِفْ».

«تَقْرأُ»؛ يَعْنِي: تُسَلِّم.

﴿ وقولُه ﷺ: ﴿ عَلَى مَن عَرَفْتَ ومَن لَم تَعْرِفْ ﴾. هل هذا يَشْمَلُ مَن عَرَفْتَ أَنَّه مُسْلِمٌ، وَمَن لَم تَعْرِفْ أَنَّه فُلانٌ الشَّانِي، مُسْلِمٌ، أو مَن عَرَفْتَ أَنَّه فُلانٌ، وَمَن لَم تَعْرِفُ أَنَّه فُلانٌ الشَّانِي، فَكُلُّ مَن تَمرُّ بِهِ سَواءٌ عَرَفْتَه أو لَم تَعْرِفْه فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ؟ لأَنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّكُ فَكُلُّ مَن تَمرُّ بِهِ سَواءٌ عَرَفْتَه أو لَم تَعْرِفْه فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ؟ لأَنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّكُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۵) (۳۹) (۲۳).



تُسَلِّمُ اتِّبَاعًا للسنَّةِ وإحْياءً لهَذِهِ الشَّعِيرَةِ مِن شَعَائِرِ الإسْلَام.

وأنت إذَا كُنْتَ لَا تُسَلِّمُ إِلَّا عَلَى مَن عَرَفْتَ صَارَ سَلَامُكَ لِلْمَعْرِفَةِ فَقَط، وَهَذَا هُو مَا ابْتُلِيَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اليَومَ، فَتَرَى الإِنْسَانَ يُلَاقِيكَ، فإذَا كَانَ لا يَعْرِفُكَ لَا يُسَلِّمُ مَا ابْتُلِيَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اليَومَ، فَتَرَى الإِنْسَانَ يُلَاقِيكَ، فإذَا كَانَ لا يَعْرِفُكَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيك، فَإِذَا وَجَدْتَ مِثْلَ هَذَا فَعَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَه وَتَقُولَ لَهُ: لمَاذَا لَم تُسَلِّمْ ولا تَتُرُكُهُ يَمْشِي، فإذا فعَلْتَ هذا فَإِنَّه لَن يَنْسَى هَذَا أَبُدًا، وَسَيُسَلِّمُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي المُسْتَقْبَل.

وذَكِّرُه بأن له في السلامِ عشرَ حسنات، وهو أيضًا سببٌ للمحبةِ، والمحبّةُ فيها كَالُ الإيمان، وكمالُ الإيمانِ سببٌ لدخولِ الجنةِ، وتأمَّلُ -يا أخي - لو أن أحدًا من الناسِ قال لك: كلما لقيتَ إنسانًا، وسلَّمْتَ عليه أعطيتُك ريالًا. فهاذا ستفعلُ؟ لعلك تَذْهَبُ إلى السوقِ لتَجِدَ عددًا أكبرَ تُسَلِّمُ عليهم، فكيف لا تُسَلِّمُ، وقد وَعَدك اللهُ بعشرِ حسناتٍ يَدَّخِرُها لك عندَه، يزدادُ بها إيمانُك في الدنيا، وثوابُك في الآخرةِ.

#### \*\*\*\*

٧- بَابٌ مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

١٣ - حدثنا مُسَدَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنا يَحْيى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس هِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.
 وَعَنْ حُسَينِ الْمُعَلِّمِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَنه قَالَ: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (١).

هَذَا الحديثُ مها يَدُلُّ عَلَى أنَّ مَحبَّةَ الإنْسَانِ لأَخِيهِ مَا يحِبُّه لِنَفسِهِ هي مِن الإيمَانِ، وأنَّ انْتِفَاءَ ذَلكَ ينْتَفِي بِهِ الإيمَانُ، وَلَكنْ هَل هُو انْتِفَاءٌ لأصْل الإيمَانِ، أَو لِكَمَالِهِ؟

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۷) (۵۵) (۷۱).

وقَالَ ابن حجرٍ تَحَلَقَهُ في «تغليق التعليق» (٢/ ٢٧-٢٨): وقوله: «عن حسين» معطوف على قوله: «عن شعبة»، فيحيى وهو ابن سعيد القطان-، رواه عن شعبة، عن قتادة، وعن حسين المعلم، عن قتادة، فله فيه شَيخَان، وإنها لم يجمعُهُما؛ لأنَّ مُسَدَّدًا حدَّثَ به هكذا مُفَرَّقًا، وإنَّما نَبَّهْتُ عليه، وإنْ كنتُ لا أرَى أنَّه من المعلَّق؛ لأنَّ بعضَ الشُّرَّاحِ زَعَم في نظَائرَ له أنَّه مُعَلَّق، فأردتُ التنبيه عليه؛ لئلا يغتر به. اهـ

الجَوَابُ: الثَّانِي، فهُو انْتفاءٌ لِكَمالِه، وَلَيسَ لِأَصْلِه.

وَمِن فَوَائِدِ هذا الحَديثِ: أَنَّه يَنبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يُعَامِلَ النَّاسَ بَهَ فِهِ المعَامَلةِ، فلَا يُعَامِلُهُم بِشَيءٍ لَا يُحِبُّ أَنْ يُعَامِلُوه بِه؛ ولهَذَا جَاءَ في الحَديثِ الآخرِ: «مَن أَحَبَّ أَنْ يُعَامِلُوه بِه؛ ولهَذَا جَاءَ في الحَديثِ الآخرِ: «مَن أَحَبَّ أَنْ يُوَمِّى اللهِ واليَومِ الآخِرِ، وليَأْتِ إِلَى يُزَحْزَحَ عَن النَّارِ، ويُدْخَلَ الجنَّةَ فَلتَأْتِه مَنيتُه وهُو يُؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، وليَأْتِ إِلَى النَّاسِ الذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤتَى إلَيه» (١٠).

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ نَجْمَعُ بَيْنَ هَذَا الحَدِيثِ وَبَينَ حَديثِ: «ابْدَأْ بِنَفْسِك» (١٠)؟ فالجوابُ أن يُقالَ: إنه لَا مُنَافَاةَ، فأنتَ تُحِبُّ لأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، ولكنَك لَستَ مَأْمُورًا بأَنْ تُقَدِّمَه عَلَى نَفْسِكَ، لَكن بَابُ الإيثَارِ شَيءٌ آخَرُ.

والإيثَارُ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالوَاجِبِ، أو بِالمسْتَحَبِّ، أَو بِالمبَاحِ، فَالإِيثَارُ بِالواجِبِ حَرامٌ؛ لأنَّه يَتَضَمَّنُ إِسْقَاطَ الوَاجِبِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: هذا إنْسَانٌ مَعه مَاءٌ يَكفِي لِوُضُوءِ رَجُل وَاحِدٍ، وَهو لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ، وَلا رَفِيقُه عَلَى وُضُوءٍ، وَلا رَفِيقُه عَلَى وُضُوءٍ، وَلا رَفِيقُه عَلَى وُضُوءٍ، فَهل يُؤْثِرُ رَفِيقَه بَدَيَّم، وإنْ تَوضًّا بِهِ اكْتَفَى بِهِ، فَهل يُؤْثِرُ رَفِيقَه بَذَكِكَ وَيَتيمَّم؟

الجَوَابُ: لَا؛ لأنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ اسْتِعمَالُ الهاءِ، وَالإيثَارُ إنها هو مُستَحَبُّ فَقَط.

وأمَّا الإيثَارُ بِالمسْتَحَبَّاتِ فَمِثَالُه أَنْ يَكُونَ الصَّفُّ الأَوَّلُ فِيهِ مَكَانٌ لِرَجُلِ وَاحدٍ، وَأَتَيْتَ أَنت وَرَفيقٌ لَك فَهَل تُؤثِرُه في هَذَا المكَانِ، أو تُقدِّمُ نَفْسَك عَلَيهِ؟

الجوابُ أَن نَقُولَ: قَدِّم نَفْسَك؛ لأنَّ الإيثَارَ بِالقُرَبِ لَا يَنْبَغِي؛ فإنَّه قَدْ يُـؤْذِنُ بِزُهْـدِ الإِنْسَانِ فِيهَا ، وَرَغْبَتِه عَنهَا.

ولكن إذا كَانَ تَركُ المسْتَحبِّ هُنَا يَتَرتَّبُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ أَعْظَمُ مِنْه -أي: مَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۲۷۲) (۱۸۶۶) (۲۶).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۲۹۲) (۹۹۷) (۱3).



مصلحةِ فعلِ المسْتَحَبِّ - فإنه لَا بَأْسَ بِالإِيثَارِ، كَمَا لَو كَانَ الذِي مَعَك هو أَبَـاكَ، وَلَـو تَقَدَّمْتَ عَلَيهِ لَكَانَ فِي نَفسِه شَيءٌ عَلَيكَ، فَهُنَا نَقُولُ لَك: تَقْدِيمُه أَفْضَلُ.

وَكَذَلِكَ لَو كَانَ فِي تَقدِيمِهُ تَألِيفٌ لِقَلبِهِ كَأَنْ يَكُونَ رَفِيقُك الَّذي دَخَلَ مَعَكَ رَجُلاً أُمِيرًا أَو وَزِيرًا، أَو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ممَّا يُعْتَقَدُ أَنَّك لَو تَقَدَّمتَ عَلَيهِ لَكَانَ ذَلِكَ يَعْنِي إِهَانَتَه، فَهُنَا دَرْءُ المفْسَدَةِ أَوْلَى مِن جَلبِ المصْلَحَةِ.

وأَمَّا الإيثَارُ بِالمَبَاحِ فَإِنَّه مَسْنُونٌ ومُسْتَحبُّ؛ لها في ذَلِكَ مِن الإحْسَانِ إِلَى الغَيْرِ وَالتَّخَلُّقِ بِالأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ، وَلَهَذَا امْتَدَح اللهُ الأنْصَارَ فقَالَ فِيهِم: ﴿وَيُوْرِثُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [النَّنَةُ ٤].

#### \*\*\*\*

### ٨- بابُ: حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الإِيمَانِ.

١٤ - حدثنا أَبُو الْيَهَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ يَكُونَ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ يَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ ﴾.

١٥ - حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ. ح. وحَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: عَدْ أَكُونَ أَحَبُ إِلَيهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ قَالَ النَّبِيُ عَيْنٍ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (١).

هَذَا الحَدِيثُ فيه دَلِيلٌ: عَلَى وُجُوبِ مَحَبَّةِ الرَّسُولِ غَلَيْكَاظَالَا اللَّهُ وَعلَى وَجوبِ تَقْدِيمِ مَحبَّةِ عَلَى الوَالِدِ والولَدِ والنَّفسِ، والنَّفسُ تَدخُلُ في قَولِهِ: «والنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/۲۷) (٤٤) (۷۰).

وَلهَذَا لَمَا قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: واللهِ إِنَّكَ لأَحَبُّ إِليَّ مِن كلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي. قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِك». فَقَال له عمرُ: فَإِنَّكَ الآنَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِي. فقَالَ: «الآنَ يَا عُمَرُ»(۱).

فَالوَاجِبُ أَنْ نُقَدِّمَ مَحبَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى مَحبَّةِ كلِّ أَحَدٍ؛ عَلَى مَحبَّةِ الوَلَدِ، والوَالدِ، والأَهْلِ، والمَالِ، والنَّفسِ أَيْضًا (أ)، ولَكنْ إِذَا قَالَ قَائلٌ: كَيْفَ الطَّريتُ إِلَى ذَلِكَ، وَمَا هِي العَلَامَةُ؟

فالجواب أن نقول: أما العَلَامَةُ فهِي أَنْ تُقَدِّمَ أَمْرَ الرَّسُولِ غَلَيْلَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَى هَوَى نَفْسِك، فَإِذَا أَمَرَ الرَّسُولَ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ عَلَى أَنْ الرَّسُولَ عَلَى أَنْ الرَّسُولَ عَن أَسَيءٍ، وَنَفْسُك تَهوى أَنْ لَا تَفْعَلَ، أَو نَهَى عَن شَيءٍ، وَنَفْسُك تَهوى أَنْ لَا تَفْعَلَ، أَو نَهَى عَن شَيءٍ، وَنَفْسُك تَهوى أَنْ لَا تَفْعَلَ، ثُمَّ خَالَفْتُ النَّفُ مِن نَفْسِك، تَفْعِلَ، ثُمَّ خَالَفْتَ النَّفْسَ فَمَعْنَى هذا أَنَّ الرَّسُولَ غَلَيْالْطَلَاقَ السَّلُ الْحَلِيلُ الْحَلَيْقِ الْمَالِيلُ الْمَلْولِ. وَرَكْتَ أَمْرَ الرَّسُولِ.

ثُمَّ إِنَّ الإِنْسَانِ كُلَّمَا ازْ دَادَ اسْتِحْضَارًا لمُتَابَعَةِ الرَّسُولِ ظَيْلَظَلَاهُ السِّلَافِي أَعْمَالِه، وَأَخْلَاقِهِ فَإِنَّه تَزْ دَادُ مَحَبَّتُه لِلرَّسُولِ؛ يَعْنِي: أنك لَو كُنْتَ تَسْتَشْعِرُ عِنْدَ الوُضُوءِ والصَّلاةِ وَالصَّيامِ، وَغَيرِهَا مِن العِبَادَاتِ وَكَذَلِكَ فِي معاملة النَّاسِ بِالأَخْلَقِ الفَاضِلَة، وَالطَّيامِ، وَعُتَابِعٌ لَهُ، فَإِن ذَلِكَ يُنْمِي والإحْسَانِ إليْهِم أَنَّكَ بِذَلِكَ مُتَأَسِّ بِالرَّسُولِ ظَيْنَافَلَاهُ الشَّالِيُّ وَمُتَابِعٌ لَهُ، فَإِن ذَلِكَ يُنْمِي مَعَاملة لَه، وَيَجْعَلُك تَابِعً له مُتَابَعةً تَامَّةً.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) ففي هذا بيان أن محبة الرسول ﷺ واجبة ومقدَّمة على محبة كل شيء سوى محبة الله؛ فإنها تابعة لها، لازمة لها؛ لأنها محبة في الله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن، وتنقص بنقصها. وكمل من كان مُحِبًّا له فإنها يحبه في الله ولأجله، ومحبته ﷺ تقتضي تعظيمه وتوقيره واتباعه وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق، وتعظيم سنته.



وَفِي هذا الحدِيثِ أَيُضًا من الفوائدِ: جَوَازُ الحلِفِ بِدُونِ اسْتِحْلَافٍ؛ لِقَوْلِهِ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ». وَالحَلِفُ بِدُونِ اسْتِحلافٍ لا يَنْبَغِي إلَّا لِسَببٍ، ومِن الأسْبَابِ أَهَمِّيةُ المَوضُّوعِ، فَقَدْ تَقْتَضِي الأسْبَابُ أَنَّ الإِنْسَانَ يَحْلِفُ، وَإِنْ لَم يُسْتَحْلَفْ؛ تَوكِيدًا لِلأَمْرِ، وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّه مِن أَهَمِّ مَا يَكُونُ.

وَمِن الأَسْبَابِ الدَّاعِيةِ لِذَلِكَ: إِنْكَارُ المخَاطَبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَنَيْبَعَثُواْ قُلُ بَكَ وَرَبِي لَتُبَعَثُنَ ﴾ [التَّعَالَى: ٧].

وَمِنْهَا أَيضًا: شَكُّ المُخَاطَبِ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي إِذَا شَكَّ المخاطَبُ أَنْ تَحْلِفَ لَه؛ لِـزَوَالِ شَكِّهِ، كَمَا فِي قَوْلَه تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَنْبِعُونِكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِى وَرَقِىٓ إِنَّهُ لَحَقُ ﴾ [كَنْكَ:٥٥]. وإلاَّ فَالأَفْضَلُ أَلَّا تَحْلِفَ؛ لِقَولِهِ تَكْلِكَ: ﴿وَاحْفَظُوٓ أَلَيْمَنَكُمُ ﴾ [للطائف:٨٥]. وقد ذَمَّ الله وَكَالله مَن كان كثرةُ الحلفِ دَأْبه، فقال سبحانَه: ﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَافِ مَهِينٍ ﴿ وَلاَ تُطِعَ كُلَّ حَلَّافِ مَهِينٍ ﴾ [المَّنْكَ الله المنافية: ١٠].

#### \* \* \*

### ٩- بَابُ حَلاوَةِ الإِيمَانِ.

١٦ - حدثنا مُحمَّدُ بْنُ المَثَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيـوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَحُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ المرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا لله، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَحُودَ فِي الْكُوْرَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ المرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا لله، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُعْذَفَ فِي النَّارِ» (١).

[الحديث ١٦ - أطرافه في: ٢١، ٦٠٤١، ٦٩٤١]

وَقُولُهُ: «حَلَاوَةُ الإِيهَانِ». فَالإِيمَانُ لَهُ حَلَاوَةٌ، وَلَيْسَت حلاوتُه حَلَاوَةٌ حِسِّيَةً يَذُوقُهَا الإِنسانُ بِلِسَانِه، وَلِكِنَّهَا حَلاوةٌ مَعنويَّةٌ يَذُوقُهَا بقلبِه، وَهِي التَّلذُّذُ بِالإِيمَانِ يَذُوقُهَا بقلبِه، وَهِي التَّلذُّذُ بِالإِيمَانِ وَالْمُعنويَّةُ وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ ممَّا يَكادُ الإِنْسَانُ يَعجِزُ عَن تَصْوِيرِه؛ لأَنَّ هَذَا مِن الأُمُورِ المَعْنَويَّةِ القَلْبِيَّةِ التِي لَا يُمْكِنُ تَصْويرُهَا.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۲) (۲۲) (۲۷).

فَلِلإِيمَانِ حَلَاوَةٌ حَتَّى إِنَّ الإِنْسَانَ في بَعضِ الأَحيَانِ يَجِدُ حَلَاوةَ الإِيمَانِ، وَفي بَعْضِ الأَحيَانِ يَجِدُ حَلَاوةَ الإِيمَانِ، وَفي بَعْضِ الأَحْيَانِ تَضْعُفُ هَذِهِ الحَلاوَةُ، وذلك حَسَبَ مَا يَكُونُ في القَلْبِ مِن التَّعَلُّقِ بِاللهِ يَعْضِ الأَحْيَانِ تَضْعُفُ هَذِهِ الحَلاوَةُ الإِيمَانِ بين الرسولُ ﷺ في هذا الحديث أن لَهَا عَلامَاتٍ، وهي:

أَوَّلًا: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُه أَحَبَّ إليْهِ ممَّا سِوَاهُمَا -جَعَلنَا اللهُ وَإِيَّاكُم كَذَلِكَفَتُعَظِّمُ اللهُ ورسُولَه أَكْثَرَ مِن تَعْظِيمٍ غَيرِهِمَا، وتُطِيعُهُمَا أَكْثَرَ مِن طَاعَةٍ غَيْرِهِمَا، وَهَكَذَا.

ثَانِيًا: أَنْ يُحِبُّ المَرْءَ لَا يُحبُّهُ إِلَّا للهِ، وَالمعْنَى أَنْ لَا يَكُونَ هناك سَبَبُ آخرُ لمحبَّته لهَذَا المَرْءِ؛ مِثلُ أَنْ يُحبَّه لِقَرَابَةٍ، أَو لِصَدَاقَةٍ، أَو لإحْسَانِه إِليْهِ، أَو مَا أَشْبَه ذَلِكَ، فلا تَكُونُ مَحبَّتُه لهَذَا المَرْءِ؛ مِثلُ أَنْ يُحبَّه لِقَرَابَةٍ، أَو لِصَدَاقَةٍ، أَو لإحْسَانِه إِليْهِ، أَو مَا أَشْبَه ذَلِكَ، فلا تَكُونُ مَحبَّتُه لهَذَا الرَّجُلِ لأي شيء مُوجِبِ لِلمَحبَّةِ إِلَّا للله؛ أَي: لِقِيَامِه بِعِبَادَةِ اللهِ.

وَهَذِهِ المسْأَلَةُ أَدَّتْ بِبَعضِ النَّاسِ - وَلا سِيَّمَا بَيْنَ النِّسَاءِ - إِلَى أَنْ تَكُونَ المَحَبَّةُ الله مَحبَّةً مَع الله - نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ - حَتَّى يَتَعلَّقَ قَلْبُه بَهَذَا المحبُوبِ أَكْثَرَ ممَّا يَتَعلَّقُ بِالله عَجَلًا، فَيَكُونُ دَائِمًا هُو الَّذِي عَلَى ذِكْرِه، وَفِكْرِه، يَقْظَانَ وَنَائِمًا.

وَهَذِهِ لَيْسَت مَحبَّةً للهِ، بَل هي مَحبَّةٌ مَعَ اللهِ، وهَذَا نَوعٌ مِن الشَّرْكِ؛ ولهَذَا يَجِبُ عَلَى الإنسَانِ إِذَا أَحسَّ في نفسِه بِهَذَا الشَّيءِ أَنْ يَتَخَلَّى عَنْه بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِن الوسَائلِ المبَاحَةِ، لا مِن الوسَائلِ المحرَّمةِ، بِحَيثُ يَعْتَدِي عَلَى ذَلِكَ الرَّجِلِ مثلًا، أو تَعْتَدي المرأةُ عَلَى تِلكَ المرأةُ أَلُ هَذَا الشَّخْصِ، أو تُسيءَ المرأةُ إلى هَذِهِ المرأةُ مِن أَجْلِ أَنْ تَقَعَ بِالمُحرَّم، وَالتَّدَاوِي بَعْضَ النَّامِ يُعْضَاءُ، وهَذَا الشَّخْصِ، أو تُسيءَ المرأةُ إلى هَذِهِ المرأةُ بِالمحرَّم، وَالتَّدَاوِي بَعْضَ النَّامِ عَذَا المُحرَّم، وَالتَّدَاوِي بَعْضَاءُ، وهَذَا غَيرُ صَحِيحٍ، فَالدَّوَاءُ بِهَذَا دَوَاءٌ بِالمحرَّم، وَالتَّدَاوِي بِالمُحرَّم، عِنْدَ العُلَاءِ حَرَامٌ.

ولَكِنْ مِن الممْكِن أَنْ يَتَلَهَّى عَن ذَلِكَ بِمَحبةِ اللهِ وَرَسُولِهِ؛ كَأَنَ يُطَالِعَ مَثَلا السِّيرةَ، أو يُطالِعَ التَّارِيخَ، أو يَتَلَهَّى بِأَشْيَاءَ أُخْرَى حتَّى يَتَّزِنَ، أو تَتَّزِنَ مَحبَّتُه لهَـذَا الشَّخصِ الذِي تَعَلَّق بِهِ حتَّى أَصْبَحَ مُحبًّا لَهُ مَع اللهِ، لَا مُحبًّا لَهُ اللهِ.



ثَالِثًا: أَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، وهَـل هَـذَا خَـاصٌّ بِمَن كَانَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ، أو أنَّ المُرَادَ وَإِنْ لم يكن كَافرًا من قبلُ؟

الجوابُ: الظَّاهِرُ الثَّانِي، ويدلُّ لهَذَا قَولُ شُعَيْبِ لِقَومِه: ﴿ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْئِكُمْ بَعَدْ إِذْ نَجَانَا اللهُ عَنَا اللهُ عَمْ أَوْمَا يَكُونُ لَنَا أَنَ نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّا أَن يَشَاءَاللهُ رَبُّنَا ﴾ [الطَّانِهُ ١٨]. فإننا لا نَقُولُ: إِنَّ شُعَيْبًا كَانَ عَلَى الكُفْرِ، وإنها المعْنَى أَنْنَا لا نَتَّصِفُ بهَذَا الوَصْفِ.

وَمِن ذلك أيضًا: قَولُهُ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعةُ حتَّى تَعُودَ جَزِيرَةُ العربِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا» (الله عُنَى المعْنَى أَنَها كَانَت بِالأَوَّلِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، ثُمَّ تَعُودُ، بَل المعْنَى: حَتَّى تَصِيرَ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا،

فَالظَّاهِرُ أَنَّ قَولَهُ: «يَعُودَ فِي الكُفْرِ». مَعْنَاه أَنْ يَصِيرَ فِيهِ، وَلَيْسَ المرَادُ أَنَّه كَانَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ.

أو قَوَلُهُ عَلَيْهِ: «كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». وَكَم مِن أُنَاسٍ عُرِضَ عَلَيْهِم الكُفرُ، أو القَذْفُ فِي النَّارِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَهُم وَجَدُوا حَلَاوة أو القَذْفُ فِي النَّارِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَهُم وَجَدُوا حَلَاوة الإيمَانِ، لَكِن يُقَالُ: لَو أَنَّ رَجُلاً أُكْرِهَ عَلَى الكُفْرِ، أو يُقذَف فِي النَّارِ، فَهَل لَه أَنْ يَكفُر؟ الإيمَانِ، لَكِن يُقُولُ: نَعَمْ، لَه أَنْ يَكُفُر بِلِسَانِهِ فَقَط؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُحَيْرِهَ وَقَلْمُهُ مُطْمَيِنٌ فَيَ إِلَيْهَ مَن أُحَيْرٍهُ وَقَلْمُهُ مُطْمَينٌ فَي النَّارِيمَنِ ﴾ [الخَلَانَ: ١٠٦].

#### \*\*\*\*

### ١٠ - بابُّ عَلامَةُ الإِيهَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ.

١٧ - حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «آيةُ الإِيمَانِ: حُبُّ الأَنْ صَارِ، وَآيةُ النَّفَاقِ: بُغْضُ الأَنْ صَارِ» (١). [الحديث ١٧ - طرفه في: ٣٧٨٤]

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۲۰۱) (۱۵۷) (۲۰).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۸۵) (۷۶) (۱۲۸).

قُولُهُ: «آيَةُ الإيمَانِ...وآيةُ النفاقِ»؛ يَعْنِي: عَلاَمَتَهُ.

وَفِي هَذَا دَليلٌ: عَلَى أَنَّ الإيمَانَ لَه عَلَامَةٌ، وَالنَّفَاقَ لَه عَلَامَةٌ.

وَفِيهِ أَيضًا: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُبَّ الأَنْبَصَارِ مِن الإِيمَانِ، وَعَلَى رَأْسِ الأَنْبَصَارِ: الأنصَارُ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

ثُمَّ إِن هُنِاكَ أَنصَارًا كَثِيرِينَ، حتى فِي الأَمَمِ السَّابِقَةِ، فَالحَوارِيُّون مثلاً قَالُوا لِعِيسَى: ﴿غَنْ أَنصَارُ اللهِ ﴾.

والمهم: أَن كُلَّ مَن أَحَبَّ أَنْصَارَ الله، سَواءٌ كَانُوا مُعَيَّنِينَ بِالشَّخصِ أَو مُعَيَّنِينَ بِالشَّخصِ أَو مُعَيَّنِينَ بِالوَصْفِ، فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى إِيمَانِهِ.

وَكُلُّ مَن أَبْغَضَ أَنْصَارَ اللَّهِ المُعَيَّنِينَ بِالشَّخْصِ أَو بِالوَصْفِ فَـإنَّ هَـذَا دَليـلٌ عَلَى نِفَاقِهِ، وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ.

#### \*\*\*\*

١١ - باب.

١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ الله بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَلَىٰ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا لَيلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِالله شَيئًا، وَلا تَشْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنيا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنيا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنيا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ الله إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ». فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ ".

[الحديث ۱۸ - أطراف في: ۲۸۹۲، ۳۸۹۳، ۳۹۹۹، ۲۸۹۶، ۲۸۷۶، ۲۸۲۱، ۲۸۲۰ ۷۸۲۲، ۷۰۰۷، ۲۱۹۷، ۲۱۲۷، ۲۶۷۷]

<sup>(</sup>۱) رواه ومسلم (۳/ ۱۳۳۳) (۱۷۰۹) (٤١).

وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: «ولا تعصُوا في معروفٍ». لم يَقُل ﷺ: وَلَا تَعْصُونِي؛ لأَنَّ ذَلِكَ أَعَمُّ؛ إذ المعنى: لا تَعْصُوا اللهَ وَلَا تَعْصُونِي.

﴿ وَقُولُهُ: «فِي مَعْرُوفٍ». لَا يَظُن الظَّانُّ أَنَّ لَهَا مَفْهُومًا، فيقول مثلًا: إن المعنى: ولكن اعْصُونِي فِي المُنكَر؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ لا يُمْكِنُ أَنْ يَأْمُرَ بِمُنكَرٍ، وَلَكِنَّ هَـذَا القَيْدَ إِلَى الْمَانِ الْوَاقِعِ والحَالِ، وهِو أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَأْمُرُ إلَّا بِمَعْرُوفٍ.

وَنَظِيرُ هَـذَا: قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ فليس المرادُ: وإذَا دَعَاكُم لمَا يُعْيِيكُمْ فليس المرادُ: وإذَا دَعَاكُم لمَا لَا يُحْيِيكُم فَلَا تُجِيبُوه، ولَكِنَّهَا لِبَيَانِ الوَاقِعِ والحَالِ، وَهُـو أنَّه لَا يَـدْعُوكُم إلَّا لِمَا يُحْيِيكُم.

وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَيْضًا: قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوارَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [الثقاء ٢١]. فإن هذه الآية كذلك ليس لها مفهومٌ؛ إذ ليس المعنى: وَلَا تَعْبُدُوا رَبَّكَم الذِي لم يَخْلُقَكُم، لَكِنَّ هَذَا لِبَيَانِ الوَاقعِ والحَالِ؛ يَعْنِي: أَنَّه هُو الذِي خَلَقَكُم.

وَهَذِهِ المسْأَلَةُ يَنْبَغِي لِطَالِبِ العِلْمِ أَنْ يَتَنَبَّهَ لهَا، ويُسَمَّى هذا القيدُ عِندَ العُلماءِ: القَيْدَ الكَاشِفَةَ المُبيِّنَةَ للوَاقِع وَالحَالِ.

۞ وَقُولُهُ خَلَيْنُا فَنَلَا وَالْكِلَّا: «فَمَن أَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَه». أَخَذَ العُلماءُ مِن هَذَا أَنَّ الحَدَّ كَفَّارةً للذُّنُوبِ؛ يَعْنِي: أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا زَنَى وأُقِيمَ عَلَيهِ الحَدُّ كَانَ ذَلِكَ كَفَارَةً لَهُ مَا لم يَزْنِ مَرَّةً أُخْرَى، فإنْ زَنَى مَرَّةً أُخْرَى احْتَاجَ إلى تَوبَةٍ أُو كَفَّارَةٍ.

﴿ وَقُولُهُ: «فَعُوقِبَ بِهِ فِي اللَّنْيَا». هذا يَعُمُّ الْعُقُوبَةَ البَلَنِيَّةَ، التِي هي مِن فِعْلِ الخَلْقِ؛ كَالحُدُودِ، وَالتَّعْزِيرَاتِ، وَكَذَلِكَ يَشْمَلُ الْعُقُوبَةَ الْقَلْبِيَّةَ، أو الْعُقُوبَةَ البَدنيَّةَ التِي هي من الله، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَاۤ أَصَبَحَهُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَاۤ أَصَبَحُهُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَاۤ أَصَبَعُهُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَاۤ أَصَبَعُهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ وَقُولُهُ ﷺ: "وَمَن أَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيئًا، ثُمَّ سَتَرَه اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَه». فَبَايَعْنَاه عَلَى ذَلِكَ. هَذَا العُمُومُ لَيسَ مُرادًا؛ لأَنَّ قُولَه: "مِن ذَلِكَ». المُشَارُ إليْهِ مِنْهُ الشِّركُ بِاللهِ، وَالشَّركُ بِاللهِ لَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ العِبَارَةِ؛ لأَنَّ اللهَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَعْفِرُ النَّهُ لَا يَعْفِرُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ يَقُولُهُ السَّالَةُ لَا يَعْفِرُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَعْفِرُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ال

فَيُسْتَفَادُ مِن هَذَا: أَنَّ النَّصُوصَ قَدْ تَأْتِي عَامَّةً، وَيُرَادُ بِهَا بَعـضُ أَفْرَادِ الْعُمُـومِ، لَا كُـلُّ أَفْرَادِ العُمُوم، وَيُسَمَّى هَذَا عِندَ بَعْضِ الفُقَهَاءِ، أَو عِنْدَ بَعضِ الأَصُولِينَ: العَامَّ الذِي أُرِيدَ بِه الخَاصُّ.

وَفِي هَذَا الحَديثِ أَيْضًا: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فَاعِلَ المعَاصِي قَدْ يُسْتَرُ، وَقَدْ يُحْشَفُ، وهُو الوَاقِعُ؛ فَإِنَّ الإنْسَانَ قَدْ يَسْتُرُ اللهُ عَلَيهِ، وَهُو يَفْعَل مَعَاصِيَ كَثِيرَةً، وَلا يَطَّلِعُ عَلَيه أَحَدٌ، وَقَدْ يَفْعَلُ مَعَاصِي، وَيَطَّلِعُ عَلَيهِ النَّاسُ أَحْيَانًا مِن جِهَةِ حَالِه، أو مِن وَجْهِهِ وَتَصَرُّفَاتِه، وَأَحْيَانًا هُو بِنَفسِهِ يَنْطِقُ بَأَنَّه فَعَل كَذَا وَكَذَا.

وَمَا مِن إِنسَانٍ يَفْعَلُ المعْصِيةَ إِلَّا أَظْهَرِهَا اللهُ، كَمَا قَالَ الحَسنُ البَصْرِيُّ رَحَالِتهُ: عَلَى صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَفَلَتَاتِ لِسَانِهِ (١٠). فَيَقُولُ كَلِمةً تَدلُّ عَلَى مَا حصَل مِنهُ مِن المعصِيةِ (١٠)، وَلهَذَا يَنْبُغي لِلْإِنسَانِ أَنْ يُكثِرَ دَائمًا مِن الاسْتِغْفَارِ لللهِ وَطَلبِ المغفِرَةِ.

<sup>(</sup>١) لم نَجدْه عن الحسن كَثَلَثْهُ، وقَدْ عزَاه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/ ٢١٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٥/ ٢٦) للمنصور الخليفة العباس.

وذكر ابن تيمية تَخَلِّلُهُ في «مجموع الفتاوى» (١١٠/١٤)، وابـن كثـير في «تفـسيره» (٤/ ٢٠٥) هـذا الأثر، ونسبه إلى عثمان هيلئنه.

<sup>(</sup>٢) وعلى ذلك قول زُهَيْر بن أبي سُلْمَى:

وَمَهْ مَا يَكُ نُ عندَ امْدِيَ من خَلِيقةٍ وقول الآخر:

إذا سَّاءَ فِعْلَلُ المَسرْءِ سِاءَتْ ظنونُكُ وَانظر: «بدائع الفوائد» (٢/ ٤٨٢).

وإن خالَفَ اتَخْفَى على الناسِ تُعْلَم



## ١٢ - بَابٌ: مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ.

١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عنْ مالكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله عَلِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيرَ مَالِ المسْلِمِ، غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ».
 الْفِتَنِ».

و قوله على أنه اسمُ «كان» مؤخرٌ، عنمٌ». كذا برفع «غنم» على أنه اسمُ «كان» مؤخرٌ، و «خير» خَبرٌ مقدَّمٌ، و يجوزُ كذلك أن تقولَ: يكون خيرُ مالِ المسلمِ غنمًا. فتَجْعَلُ «خير» اسم «كان»، و «غنمًا» خبرَها.

ن قَوْلُهُ عَلِيدٌ: «شَعَفَ الجِبَالِ»؛ يَعْنِي: أَعْلَاهَا.

۞ وَقُولُهُ عِيلَةٍ: «وَمَواقِعَ القَطْرِ»؛ يَعْنِي: مَوَاقِعَ الأَمْطَارِ؛ كَالرِّيَاضِ وَالسُّهُولِ وَالشِّعَابِ.

و وَقُولُهُ ﷺ: "يَفِرُّ بِدِينِهِ مِن الفِتَنِ"؛ يَعْنِي: أَنَّه إذا كان فِي المدنِ وَالقُرَى يَخْشَى عَلَى نَفْسِه، فَيَخْرُجُ بِغَنَمِه إلى شَعَفِ الجبَالِ، وَمَواقع القطْرِ، يَفِرُّ بِدينِه مِن الفِتَنِ.

﴿ وَقُولُهُ غَلَيْ الْفَالْقَالِيلُا: «يُوشِكُ»؛ يَعْنِي: يَقْرُبُ، وَهَذَا قد حَصَل في زمنِ الفِتْنةِ بَيْنَ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالبٍ وَمُعَاوِيَةَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ رَاكُ اللَّهُ ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فإنَّ مِن النَّاسِ مَن اعْتَزَلَ، وَصَارَ بَعِيدًا عَن هَذِهِ الفِتَنِ كلِّهَا.

وَيُوْخَذُ مِن هَذَا الحَدِيثِ: أنَّ الوَاجِبَ عَلَى المرءِ المحَافَظَةُ عَلَى دِينِه قَبلَ أنْ يُحَافِظَ عَلَى تَرَفِ بَدَنِه؛ لأنَّه رُبَّما يَكُونُ فِي تَرَفِ البَدَنِ التَّلَفُ.

فاحْرِصْ أَيُّها المسلمُ عَلَى حفظِ دِينِكَ، وَلَـو عِـشْتَ فِـي البَـوَادِي بَـينَ الرِّيعـانِ والأشْجَارِ، وَالأَحْجَارِ، وَمَع الغَنْم. ١٣ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِالله»، وَأَنَّ المعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْب؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الكنا:٢١٥].

٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ. قَالُوا: إِنَّا لَـسْنَا كَهَيْتَتِكَ يَا رَسُولَ الله، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِى وَجْهِهِ، ثُمَّ يقُولُ: «إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِالله أَنَا».

هَذَا مِهَا لَا شَكَّ فِيهِ، فَرَسُولُ الله ﷺ أَعْلَمُنَا بِاللهِ، وإذَا كَانَ ﷺ هو أَعْلَمَنَا بِاللهِ فَهُـو أَشَدُّنَا إِيمَانًا بِه، لأَنَّهُ كُلَّمَا قَوِيَتِ المعْرِفَةُ بِاللهِ قَوِيَ الإِيمَانُ بِهِ.

والمرادُ هنا: المَعْرِفَةُ المَبْنِيَّةُ عَلَى التَّعْظِيمِ، وعَلَى الاحْتِرَامِ، لا المَعرِفَةُ المَبْنيَّةُ عَلَى التَّشْخِيصِ، وَالتَّجزِئَةِ، وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ ممَّا قَدْ يَرِدُ عَلَى بَعْضِ طَلَبةِ العِلْمِ، فه وَلا ع إذَا مَرَّ عَلَيْهِم صِفَاتُ اللهِ قَامُوا يُفَتَّونَه كَأَنَّما يُشَرِّحونَ جَسَدَ آدَمِيٍّ -نَسْأَلُ اللهَ العَافِيةَ - هَذَا لا يَزِيدُ القَلْب إِيمَانَ ، بَل إنك لَو رَجَعْتَ إلى إِيمَانِ مِثْلِ هَذَا الصِّنف مِنَ النَّاسِ لَوَجَدْتَ أَنَّ إِيمَانَ العَجُوزِ أَقْوَى مِنْهُ، وَخَيرٌ مِنْهُ فِي التَّعْظِيم.

فالمرادُ هنا: المعْرِفةُ المبْنِيَّةُ عَلَى المَحَبَّةِ، وَالتَّعْظِيمِ، وَالاحْتِرَامِ، وَالهَيْبَةِ مِن الله عَلَى المَحَبَّةِ، وَالتَّعْظِيمِ، وَالاحْتِرَامِ، وَالهَيْبَةِ مِن الله عَلَى اللهِ وَاحْتِرَامِ جَنَابِهِ وَ اللهِ فَعَلِنَّهُ مَهْ التِي تَزِيدُ فِي الإيمَانِ؛ لأَنَّهُ كُلَّمَا قَوِيَتْ مَعْرِفَتُك بِاللهِ وَمَعَانِي صِفَاتِهِ عَلَى الْدُدْتَ مَحَبَّةً لَهُ، وإذَا ذَكَرْتَ أَوْصَافَ الإحْسَانِ، والإنْعَامِ منه سبحانه على خلقهِ ازْدَدْتَ مَحبَّةً له عَجْلًا، وإذَا ذَكَرْتَ أَوْصَافَ السُّلطَانِ، وَالعَظَمَةِ ازْدَدْتَ خَوفًا مِنْهُ، فَتَجْمَعُ فِي سَيْرِكَ إلَى الله بين الخَوفِ وَالرَّجَاءِ.



وَلهَذَا يُقَالُ: مَن كَانَ بِاللهَ أَعْرَفَ كَانَ مِنهُ أَخْوَفَ ('). وَيُقَالُ: أَحِبُّوا اللهَ؛ لمَا يَغْذُوكُم بِهِ مِن النِّعَمِ'').

فَالْعِبَارَةُ الأُولَى فِيهَا الْخَوفُ، وَالْعِبَارَةُ الثَّانِيَةُ فِيهَا الْمَحْبَّةُ، فَمَنْ كَانَ بِاللهِ أَعْرَفَ فَلَا شَكَ اللهُ أَكْثَرَ وَيَخَافُه أَكْثَرَ، لَكِنْ كَمَا قُلْتُ لَكُم: مَعْرِفَةُ إِجْلَالٍ وَتَعْظِيمٍ، فَلَا شَكَ أَنَّهُ سِيُحِبُ اللهَ أَكْثَرَ وَيَخَافُه أَكْثَرَ، لَكِنْ كَمَا قُلْتُ لَكُم: مَعْرِفَةُ إِجْلَالٍ وَتَعْظِيمٍ، وَاحْتِرَامٍ، وَهَيْبَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ جَنَابُ الرُّبُوبِيَّةِ مُحتَرمًا عِنْدَه، وَمُعَظَّمًا، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

وانظُر الفَرْقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الإمَامِ مَالِكِ تَحَلَّلَهُ؛ فإنه لمَّا شُئِلَ عَن الاسْتِوَاءِ فَقِيلَ لَهُ: كَيفَ اسْتَوَى؟ خَجِل خَجَلاً عَظِيمًا، وَأَطْرَقَ بِرَأْسِهِ، وَجَعَلَ يَتَصَبَّبُ عَرَقًا؛ هَيْبَةً وَخَوفًا وَوَجَلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ كَلِمَتَهُ المشْهُورَة".

لَكِنَّ الْوَاحِدَ مِنَّا يُقَالُ لَـهُ: كَيْفَ اسْتَوَى؟ فلاَ يَتَحَرَّكُ قَلْبُه، صحيحٌ أنه قَدْ يَتَحرَّكُ قَلْبُ اللهُ اللهُ أَجَلُّ وأعظمُ مِن أَنْ تَسْأَلَ عَن كَيْفِيَّةِ صِفَةٍ مِن صِفَاتِ اللهِ؟! اللهُ أَجَلُّ وأعظمُ مِن أَنْ تَسْأَلَ عَن كَيْفِيَّةٍ صِفَةٍ مِن صِفَاتِ اللهِ؟! اللهُ أَجَلُّ وأعظمُ مِن أَنْ تَسْأَلَ عَن كَيْفِيَّةٍ صِفَاتِهِ، ولكن الغالب أَن القلب يَتَلَقَّى هذا ببرودٍ.

ولذلك فوَصِيَّتِي لَكُم أَنْ تُعَظِّمُوا اللهَ عَظِّلَ، وأَنْ يَكُونَ اللهُ عَظِّلَ فِي قُلُـ وبِكُم أعْظَـمَ

<sup>(</sup>١) عزاه البيهقي في «شعب الإيمان» (١/ ٤٨٧) إلى الإمام أحمد تَخَلَّلُهُ، وراه المروزي تَخَلَّلُهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (٧٨٦)، من قول أحمد بن عاصم الأنَّطَاكي.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٧٨٩) وحسَّنه، مع أن عبد الله بن سليمان النوفلي لم يُوثَق، ولم يرو عنه غير هشام بن يوسف، وصححه الحاكم (٣/ ١٤٩ - ١٥٠)، ووافقه الذهبي، مع أنه في «الميزان» قَالَ في عبد الله بن سليمان: فيه جهالة، ثم أورد له هذا الحديث.

وقال في «السير» (٩/ ٥٨٢): هذا حديث غريب فَرْد، ما رواه عن ابن عباس إلا ولده عليٌّ، ولا عن عـلي إلا ا ابنه محمد أبو الخلفاء، تفرد به عنه قاضي صنعاء عبد الله بن سليهان، ولم يرو عنه إلا هشام. اهـ وقال الشيخ الألباني تَحَمَّلُتُهُ في تعليقه على سنن الترمذي: ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (٢٠٤)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٦٦٤)، وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (٢٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٢٥-٣٢٦).

وله طرق عدة تنبئ بثبوت هذه القصة عن مالـك كَثَلَثُهُ، ولـذلك قَـالَ الـذهبي في «مختـصر العلـو» (ص١٤١): هَذَا ثابت عن مالك. اهـ



مِن كُلِّ شَيءٍ، وَأَنْ تَحْتَرِمُوا جَنَابَهُ تَخْلَقَ، فتَحْتَرِمُوا كُلَّ مَا يَكُونُ بِجَانِبِ اللهِ، ولِهَذَا كَـانَ النَّبِيُّ ﷺ لعلمِه باللهِ –وهو أعلمُنا باللهِ–كَانَ أَثْقَانَا للهِ.

﴿ وقولُه غَلِيْكَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ الْقَاكُم وَأَعْلَمَكُم بِاللهِ أَنَا». صَدَقَ النَّبِيُّ غَلَيْكَ الْمَالْوَاللَّاهُ اللهِ اللهِ أَنَا». صَدَقَ النَّبِيُّ غَلَيْكَ الْمَالَوَاللَّاهُ اللهِ فَوَاللهِ إِنَّه لأَعْلَمُنَا بِاللهِ، وَأَتْقَانَا للهِ.

وقد غَضِب النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْأَنَّهُ رَأَى مِن أَصْحَابِهِ شِدَّةً وَتَكَلُّفًا فِي العَمَلِ، وَلَهَا أَمَرهُم مِن الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ قَدْ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَغَضِبَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ قَدْ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر. فَغَضِبَ لِنَا المُعَلَّمُ اللهُ المَا الْكَلَامَ.

والشَّاهِدُ مِن هَذَا: أَنَّ المعْرِفَةَ هي فِعلُ الْقَلْبِ، وَعِنْدَ كَثيرٍ مِن العُلَمَاءِ أَنَّ المعْرِفَةَ قَوْلُ القَلْبِ؛ لأَنَّ المعْرِفَةَ هِي عِبَارَةٌ عَن مَعْرِفَةِ الإِنْسَانِ رَبَّهُ، فَهِي اعْتِقَادٌ وَقَولُ، وأمَّا فِعْلُ القَلْبِ فَهُو حَرَكَةُ القَلْبِ كَالمحبَّةِ، وَالرَّجَاءِ، وَالتَّوكُّل، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وَهَذَا القَوْلُ أَقْرَبُ؛ لأنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ قَولِ القَلْبِ؛ الذي هُوَ مَعْرِفَتُه وَيَقِينُه، وَبَيْنَ عَمَلِ القَلْبِ، فَعَمَلُ القَلْبِ عَمَلٌ، حَرَكَةٌ؛ كَالخَوفِ والرَّجَاءِ والمحَبَّةِ وَالتَّوَكُّل، وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ.

وفي هذا الحديث: إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَعْمَالَ القُلُوبِ مِن الإِيمَانِ، وَهُو كَذَلِكَ، وَلهَذَا جَعَلَ اللهُ أَعْمَالَ القُلُوبِ مِن الإِيمَانِ، وَهُو كَذَلِكَ، وَلهَذَا جَعَلَ اللهُ أَعْمَالَ القُلُوبِ مَن الإَيمَانِ، وَهُو كَذَلِكَ، وَالْعَانِهُ اللهَ أَعْمَالَ اللهُ أَعْمَالَ القُلُوبِ كَسْبًا، وَالكَسْبُ لَا شَكَّ أَنَّهُ عَمَلٌ، وَالمَرَادُ بِالكَسْبِ هُنَا مَا فَسَّرَتهُ وَجَعَلَ عَمَلَ القَلبِ كَسْبًا، وَالكَسْبُ لَا شَكَّ أَنَّهُ عَمَلٌ، وَالمَرَادُ بِالكَسْبِ هُنَا مَا فَسَّرَتهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وقولُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَمَرَهُم، أَمَرهُم مِن الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ ﴿ وَهُ كَا يُكَلِّفُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَلَا يُمكِنُ أَنْ يَأْمُرَ النَّبِيُّ ﷺ أحدًا بِمَا لَا يُطِيقُ؛ لأَنَّ هَذَا يُنَافِي رُوحَ الـشَّرِيعَةِ، لأَنَّ الشَّرِيعةَ كُلَّهَا يُسْرٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/۱۱۲) (۱۲۲).



ثُمَّ إِنَّ الصحابة اعْتَرضُوا وَقَالُوا: إِنَا لَسْنَا كَهَيئَتِك، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَر لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ. فَبِيَنُوا -رضوان الله عليهم- الحُكْمَ والعِلَّة، فَالحُكْمُ: لَسْنَا كَهَيْئَتِك، وَالعِلَّةُ: إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. يَعْنِي: وَنَحْنُ لَم يُعْفَرْ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِن ذُنُوبِنَا وَمَا تَأَخَّرَ. يَعْنِي: وَنَحْنُ لَم يُعْفَرْ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِن ذُنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. يَعْنِي: وَنَحْنُ لَم يُعْفَرْ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِن ذُنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ.

وقولها ﴿ اللَّهِ عَنْ فَهُ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ الْفَالْا فَالْكِلَّا حتى يُعْرَفَ الغَضَبُ في وجهه ».

الغَضَبُ مَعْرُوفٌ، وَمَا كَانَ مِنَ الْأُمُورِ النَّفْسِيَّةِ، فَإِنَّ تَعرِيفَه هـو لفظُه، وَلَا يُعَرَّفُ بِأَكْثَرَ مِن لَفظِه، فَلَو أَنَّكَ قُلْتَ: الغَضَبُ غَلَيَانُ دَمِ القَلبِ لِطَلبِ الانْتِقَامِ. لم يَعْرِفُه النَّاسُ، بل إنهم ربها يقول أحدُهم: إن قلبي لَيْسَ فِي قِدْرٍ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَعْلِيَ. وتجده يَتَعجَّبُ مِن هَذَا التعريفِ.

ومثل هذا التعريف للغضب لَو قَالَ قَائِلٌ: النَّومُ غَشْيَةٌ ثَقِيلَةٌ تُغَطِّي المُخَّ حَتَّى يَذَهَبَ الوَعْيُ. وأنا أَعْتَقِدُ أَنَّكَ لَو قُلتَ لِعَامِّيٌ هَذَا لَم يضَعْ رَأْسَهُ عَلَى الوِسَادَةِ، يَخْشَى مِن الغَاشِيَةِ.

فالمُهِمُّ: أنَّ هَذِهِ الأمُورَ النَّفسِيَّةَ لَا تُحَدُّ بِأَكْثَرَ مِن لَفْظِهَا، فَالكَرَاهَةُ، والبُغْضُ، وَالمحبَّةُ، والمودَّةُ، لا تُفَسَّرُ بِأَكثَرَ مِن هَذَا.

﴿ وقولها: "فَيَغْضَبُ حتَّى يُعرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ". يَعْنِي: حَتَّى يَظْهَرَ الغَضَبُ عَلَى وَجْهِهِ، يَعْنِي: حَتَّى يَظْهَرَ الغَضَبُ عَلَى وَجْهِهِ، وَالذِي يَكُونُ عَلَى الوَجْهِ هُو أَثْرُ الغَضَبِ، كَأَنْ يَحْمَرَّ وَجهُهُ، وَعَيْنَاه، وَتَنْتَفِحَ أَوْدَاجُه (۱).

فَكَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهُ يَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، وذلك مِن اعْتَراضِهِم، ومحبتِهم لها يُكَلِّفُهم، مع أنه خلافهُما تَقْتَضِيه الشريعةُ.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابن الأثير لَحَلَثْهُ في «النهاية» (و دج): هي -أي: الأوداج- ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، واحدها: وَدَجٌّ. بالتحريك. اهـ

۞ثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّ أَتْقَاكُم وَأَعْلَمَكُم بِاللهِ أَنَا». «أَنَا» هَـذِهِ هـي خَبَـرُ «إِنَّ»، وَجَـاءَتْ بِالضَّمِيرِ المنْفَصِل لِتَعَذُّرِ الضَّمِيرِ المتَّصِل<sup>(۱)</sup>.

فإن قال قائلٌ: كَيْفَ يَغْضَبُ النبي ﷺ، وقَدْ قَالَ غَلَيْالْفَلاْقَالِيَّلا: «لَا تَغْضَب». وَنَهـى الرَّجُلَ عَن الغَضَبِ('')؟

فالجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الرَّسُولَ غَلَيْلَا اللَّهُ لِمَ يَنْهَ الرَّجُلَ عَن الغَضَبِ الطَّبِيعِيِّ الذِي تَأْتِي بِهِ الطَّبِيعَةُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلشَّخْصِ، ولَكِنَّ المعْنَى أَنْ لا تَسْتَرْسِلَ فِيهِ، وَأَنْ تَكُونَ عِندَ الغَضَبِ مُطْمَئِنًا ثَابِتًا، ولا تُنَفِّذَ مَا يَقْتَضِيه الغَضَبُ.

وكذلك نقول: إِنَّ غَضَبَ النَّبِيِّ بَمَانِيُّالْهَالِيَّلَا هـو غَـضَبٌ لله، وَالغَـضَبُ اللهِ مَحْمُـودٌ بِخَلَافِ الغَضَبِ لأمُورٍ دُنْيَويَّةٍ؛ فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْهُ.

وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِن الفَوَائِدِ: أَنَّهُ لا يَنبغِي للإنْسَانِ أَنْ يُكَلِّفَ نَفْسَه بِالعَمَلِ بِلَا لا يُطيقُ، وَأَنَّه إِذَا تَعَارَضَ عِندَه عَمَلان، أحدُهما أفضَلُ مِن غَيرِه، لَكِنَّه يَجِدُ مِن نَفْسِه الملَلَ وَالتَّعَبَ فيه، وأنه يَرتَاحُ إلى عمل آخرَ مفضولٍ، فإنه يُقَدِّمُ العملَ المفضولَ إلَّا فِي الوَاجِبَاتِ؛ لأن الواجباتِ لابد منهاً.

وَفِيه أَيضًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْسَ مَعصُومًا مِن الذَّنبِ؛ لِقَولِهِم: قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقدَّم مِن ذَنبِكَ ومَا تَأَخَّرَ. فَأَقرَّهُم ﷺ على ذلك، وَلم يَقُلْ: إِنِّي لا أُذْنِبُ. وهَذَا كَقَولِه تعالى: ﴿إِنَّافَتَخْنَا لَكَ فَتَحَاتُمِينًا ۚ لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ اللَّنَا اللهُ ال

هذا وقد قَالَ بَعضُ العُلَماءِ الذِينَ پُرِيدُونَ أَنْ يُنزِّهُوا الرَّسُولَ عَن الذَّنُوبِ، قَالُوا: المرَادُ بِالذَّنْبِ هنا ذَنْبُ أُمَّتِهِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابن مالك يَحَلِّلْهُ في «ألفيته»، باب النكرة والمعرفة، البيت رقم (٦٣):

وفي اختسيارٍ لا يَجِسَيءُ المُنفَصِلُ إِذَا تَأْتَسَى أَن يَجِسَي التَّصِلُ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٦٦).



فَيُقَالُ: إِن هَــذَا خَطَالًا فَـإِنَّ اللهَ قَـالَ: ﴿ فَأَعَلَمُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَالمؤمناتِ.

وَلَكِنَّ الرَّسُولَ ﷺ يَمْتَازُ بِأَنَّه لا يُمْكُنُ أَنْ يُقَرَّ عَلَى ذَنْبٍ، بَلَ لابُدَّ أَنْ يُنَبَّهَ عَلَيهِ، وَلَكِنَّ اللهِ مِنْهُ، وَدَليلُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَىٰ يَتُوبَ إِلَى اللهِ مِنْهُ، وَدَليلُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ ﴾ يَتَبَيَّنَ لَكَ النِّينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ النَّنَا: ٢٤] فَقَالَ: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ ﴾.

وَقَالَ اللهُ لَـه أيـضًا: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّيِ لَمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَكُّ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَحِكُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُ عَنْوُرُ رَحِيمٌ اللهُ اللهُ عَنْوُرُ رَحِيمٌ اللهُ عَنْوُرُ رَحِيمٌ اللهُ عَنْوُرُ رَحِيمٌ اللهُ عَنْوُرُ رَحِيمٌ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقَــالَ اللهُ تَعَــالَى: ﴿ عَبَسَ وَمَوَلَى ۞ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَهُ. يَزَّكَ ۞ أَوْ يَذَكَّرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ ﴾ [مَبَيَّنَ:١-٤].

لَكِنْ غَيْرُه قَدْ يَسْتَمِرُّ فِي المَعْصِيَةِ دُونَ أَنْ يُوَفَّقَ لِلتَّخَلُّصِ مِنْهَا.

وَكَذَلِكَ أَيْضًا النَّبِيُّ غَلَيْلَا لَلْآلِاللهِ مَعصُومٌ مِن كِلِّ شِركٍ، فلا يُمكِنُ أبدًا أَنْ يَكُونَ فِيمَا قَالَه أَو فَعَله شَيءٌ مِن الشِّركِ، وَكَذَلِكَ أَيضًا هو ﷺ مَعْصُومٌ مِن الكَذِبِ وَالخِيَانَةِ؛ لأنَّ ذَلِكَ يُنَافِي مَا جَاءَت بِهِ الرِّسَالةُ، وَيَخْدِشُ فِي صِحَّتِها، إذ لَو قُدِّرَ أَنَّه يَجُوزُ عَلَيْه الكَذِبُ، وَالخِيَانَةُ لَكَانَ هَذَا قَدْحًا فِي الرِّسَالَةِ.

وَكَذَلِكَ هُو مَعصُومٌ مِن سَفَاسِفِ الأَخْلاقِ ''؛ لأنَّ اللهَ قَـالَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ الْتَسَلَّمَ: ٤٤. فَسَفَاسِفُ الأَخْلاقِ كَالزِّنَا واللُّواطِ ومَا أَشْبَه ذَلِكَ. هَـذَا كُلُّـه مَعْـصُومٌ مِنْهُ الرَّسُولُ ظَيْنَا لِثَلَاثَا الْأَلْوَالِيلِ الْأَنَّ هَذَا يُنَافِي الخُلُقَ.

وأمَّا الأشْيَاءُ الأخْرَى التِي لا تُنَافِي مَا ذُكِر فَإِنَّها جَائِزَةٌ عَلَيهِ، لَكنَّه يَمتَازُ بِأَنَّه لا يُقَرُّ عَلَيْهَا(١).

<sup>(</sup>١) السَّفاسِف جمع سَفْسَاف، وقد قال ابن الأثير في «النهاية» (س ف س ف): السَّفساف: الأمرُ الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصله ما يطير من غُبار الدَّقيق إذا نُخِل، والتراب إذا أُثِير. اهـ (٢) وانظر في ذلك أيضًا: «الشرح الممتع» (٣/ ٦٤-٦٧).



١٤ - بابٌ مَنْ كَرِهَ أَنْ يعُودَ فِي الْكُفْرِكَمَا يكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ.

٢١- حدثنا سُلَيَهَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ هِيْكَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: حدثنا سُلَيَهَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسُ هِيْكَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيهَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ عِلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَ

إنها بَيَّنَ الرَّسُولُ عَلَيْ هَذِهِ الخِصالَ الثَّلَاثَ مِن أَجْلِ أَنْ يَقُومَ بِهَا الإِنْسَانُ، وهي: الأُولَى: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إليه ممَّا سِوَاهُمَا، ويَدْخُلُ فِي ذَلِكَ نَفْسُهُ.

والثَّانِيَةُ: أَنْ يُحِبَّ المُرءَ لَا يُحبُّهُ إِلَّا الله؛ وَذَلِكَ لأَنَّ أَسْبَابَ الْمَحَبَّةِ كَثِيرَةٌ، وَمِنْهَا الْقَرَابَةُ وَالزَّوْجِيَّةُ، وَالْهَدِيَّةُ، وَغَيرُ ذَلِكَ، ولَكِنْ إِذَا كَنْتَ لَا تُحِبُّ هَذَا المرءَ إِلاَّ الله فهذِهِ هي التي تَجِدُ بِهَا حَلَاوَةَ الإيمَانِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ ذَلِكَ مَحَبَّتُه لأمْ آخر؛ كَمَحَبَّتِه لإحْسَانِه إليْهِ، أو مَحبَّتِه لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ، أو مَحبَّتِه لمَا يُسْدِي الخَيْرَ لِلأمَّةِ، وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ.

والثَّالِثُ: أَنْ يَكرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ؛ يَعْنِي: أَنه يَكْرَهُ الكُفرَ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.



## ١٥ - باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِ.

٢٢ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ هِيْكُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ هِئْكَ ، عَنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِلنَّارٍ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِلنَّانِ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِلنَّانِ اللَّالِ مَنْ يَهْرِ الْحَيَا أَوِ الْحَيَاةِ -شَكَّ مَالِكُ - إِيمَانٍ فَيُنْجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْنَ فِى نَهْرِ الْحَيَا أَوِ الْحَيَاةِ -شَكَّ مَالِكُ - فَيُنْبُثُونَ كَمَا تَنْبُثُ الحِبَّةُ فِى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيةً »(").

[الحديث ٢٢- أطرافه في: ٥٨١، ٤٩١٩، ٢٥٦، ٦٥٧، ٦٥٧، ٧٤٣٨، ٧٤٣٨] قَالَ وُهَيبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو: الحياةِ، وَقَالَ: خَرْدَلِ مِنْ خَير (١).

وَهُ البُخَارِيِّ نَحَمَّلَتُهُ: (بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإيمَان في الأعْمَالِ». وهذا يعني أنه يلزَمُ مِن تَفَاضُلِهم فِي الأعمَالِ أَنْ يَتَفَاضَلُوا فِي الإيمَانِ، خُصُوصًا إذَا قُلْنَا: إنَّ الأعْمَالَ مِن الإيمَانِ.

فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ الأَعْمَالَ مِن الإِيهانِ لَزِمَ أَنْ يَتَفاضَلَ الإِيمَانُ بَتَفاضُلِهَا ، فَمَنْ قَرَأ جُزْءًا مِن القُرآنِ فهو أَكثَرُ عَمَلاً ممَّن قَرَأ نِصْفَ جُزءٍ، فَيَكُونُ بَهَذَا أَقْوَى إِيهانًا وأفضَل.

وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ العَمَلُ أَكْثَرَ، وَلَكنَّ الإيمَانَ فِي القَلْبِ أَقْوَى ، وَحِينَاذِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِن العَامِلَيْنِ مَزِيَّةٌ عَلَى أُخِيهِ مِن وَجْهٍ، فَالذِي هو أَكْثَرَ فِي العَمَلِ لَهُ مَزِيَّةُ الكَثْرَةِ، وَالذِي وَقَرَ العَمَلُ فِي قَلْبِه وَازْدَادَ إِيمَانُه فِي قَلْبِه يَكُونُ أَفْضَلَ مِن جِهَةِ مَا وَقَرَ فِي قَلْبِه مِن الإيهانِ، وَهَذَا أَمْرٌ وَاقِعٌ ظَاهِرٌ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَهَل يَتَفَاضَلُ النَّاسُ فِي اليَقِينِ؟

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۱۷۲) (۱۸٤) (۴۰٤).

<sup>(</sup>٢) علّقه البخاري تَعَلَّلُهُ بصيغة الجزم، وأسنده في صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق (٦٥٦٠)، عن موسى بن إسهاعيل، عن وُهيب، عن عمرو بن يحيى المازني بسنده بالحديث بتهامه، إلا أنه قَالَ: «من خردل من إيهان»، وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٣١).

فالجَوَابُ: نَعَمْ، فالناسُ يَتَفَاضَلُونَ فِي اليَقِينِ، حَتَّى إن الإِنْسَانَ نَفْسَه أَحْيَانًا يَكُونُ أَكثَرَ إِيقَانًا، وَإِيمَانًا مِن أَحْيَانٍ أُخْرَى.

ومن ذلك قولُ إِبْرَاهِيمَ غَلَيْ الْفَلْآنَالِيَّلَا: ﴿رَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُخِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَنكِن لِيَظْمَهِنَ قَلْبِي ﴾ [التنف:٢٦٠].

وَكُلَّمَا ازْدَادَ الْإِنْسَانُ معرفة بِاللهِ وَبِآيَاتِه ازْدَادَ إِيمَانُه بِلاَ شَكَّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةً فَعِنْهُم مَن يَعُولُ أَيَّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَننَا فَآمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَرَادَتَهُمْ إِيمَننَا فَهُرْ يَسَتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِنَا مَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

وَلهَذَا إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَزْدَادَ إِيمَانُك فَأَكْثِرْ مِن التَّفكر فِي آيَـاتِ الله الـشَّرْعِيَّةِ، وآيَاتِـه الكَونيةِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ الإِيهانَ، وأكْثِرْ مِن الأعْمَالِ الصَّالحَةِ، بِخُشُوعٍ وَحُضُورِ قَلْبٍ.

واحْرِصْ عَلَى أَنْ تَصْطَحِبَ أَنَاسًا مِن أَهْلِ الخَيرِ يُرْشِدُونَك إِذَا غَوَيْتَ، وَيَهْدُونَك إِذَا ضَل إِذَا ضَلَلْتَ، وَيُذَكِّرُونَك إِذَا نَسِيتَ، وَيُعَلِّمُونَك إِذَا جَهِلْتَ، فَكُلُّ هَذِهِ مِن أَسْبَابِ زِيَادَة الإيمَانِ.

#### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَلتْهُ:

٧٣ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بن حُنَيْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الخدْرِيِّ يقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيهِمْ قُمُضٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الله ﷺ وَعَلَيهِمْ قُمُضٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الله عَلَيَّ عُمَر بْنُ الخطَّابِ وَعَلَيهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ». الثَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَر بْنُ الخطَّابِ وَعَلَيهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ». قَالُوا: فَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: «الدِّينَ» (۱).

[الحديث ٢٣- أطرافه في: ٣٦٩١، ٧٠٠٨، ٢٠٠٧]

<sup>(</sup>۱) رواهِ مسلم (٤/ ١٨٥٩) (٢٣٩٠) (١٥).



في هَذَا الحديث: دَلِيلٌ عَلَى تَفَاضُلِ النَّاسِ فِي الإيمَانِ.

وَفِيهِ أَيضًا: فَضِيلةٌ عَظِيمَةٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ لِللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّه.

وَلَكِنْ قَدْيِقُولُ قَائلٌ مُغْرِضٌ لِعُمرَ بنِ الخَطَّابِ: إِنَّ جَرَّ القَمِيصِ حَرامٌ، وَمِن كَبَائرِ اللُّنُوبِ.

فَيُقالُ: إِنَّ هَذَا إِنها سَاقَهُ النَّبِيُ ﷺ مَسَاقَ المدْحِ، وَجَعَلَ مَا يَجُرُّهُ دِينًا، ودالًّا عَلَى أَنَّ دِينَه سَابِغٌ مُغَطِّ جَمِيعَ بَدنِه.

وَلَيس هَذَا اللِّبَاسُ حِسِّيًا، وإنها هو لِبَاسٌ مَعنَويٌّ، فَيكُونُ قَـدْ شَـمِلَ جَميعَ بَدنِه؛ حَتَّى قَدَمَيهِ اللَّتيْنِ يَمشِي بِهِها، قَدْ كَمُل فِيهِها الدِّينُ.

وفي هذا الحديث أيْضًا: دَليلٌ عَلَى أَنَّ مَن أُكْرِمَ بِخَصِيصَةٍ، أَو نَالَ فَضْلاً بِخَصِيصَةٍ لا يَلزَمُ مِن ذَلِكَ أَنْ يَنَالَ الفَضْلَ المطْلقَ؛ فَإِنَّه لَا شَكَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ لِللَّهُ أَوْفَى دِينًا مِن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ وَأَفْضَلَ.

ولكِن قد اختُصَّ عمرُ بهذِهِ الخَصِيصَةِ كَمَا اختُصَّ عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِب هِ اللهُ وَرَسُولُه » خَيبَر حِينَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ الْأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَه ، وَيُحبُّه اللهُ وَرَسُولُه » فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ ﴿ ، فَلَمَ أَصْبَحُوا غَدَوْا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ كُلُّهِ مِيرجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ ﴿ ، فَلَمَ أَبِي طَالِبٍ ؟ » قَالُوا: كَانَ يَشْتكِي عَيْنيَهِ . فَأَمَر بِهِ ﷺ فَجَاءَ فَبَصَقَ فِي عَيْنيَهِ فَبَرَى فِي الحَالِ كَأَنَ لَم يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، ثُمَّ أَعْطَاه الرَّايَة ، وَقَالَ: «انفُذْ عَلى رِسْلِك حَتَّى تَنْزلَ فَبَرِئَ فِي الحَالِ كَأْنَ لَم يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، ثُمَّ أَعْطَاه الرَّايَة ، وَقَالَ: «انفُذْ عَلى رِسْلِك حَتَّى تَنْزلَ بِسَاحَتِهِم ، ثُمَّ ادعُهُم إِلَى الإِسْلَام ، وأَخْبِرْهُم بِهَا يَجِبُ عَلَيْهِم مِن حَقِّ الله فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهُدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيرٌ لَكَ مِن حُمْرُ النَّعَم » ( ) .

<sup>(</sup>١) قَالَ ابن الأثير في «النهاية» (د و ك): أي: يخوضون، ويَمُوجون فيمن يَدْفَعها إليه. يقال: وقع النـاسُ في دِوْكَةٍ، ودُوكةٍ؛ أي: في خوض واختلاط. اهـ

وَّقَالُ الْإِمامُ النَّوُويُّ يَحَلِّلُهُ فِي «شُرَّح مسلم» (٨/ ١٩٤): (يَدُوكُون)بضم الدال المهملة وبالواو، أي: يخوضُون، ويَتَحَدَّثُونَ في ذلك. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (۲۹۲۲، ۲۰۰۹، ۳۷۰۱)، ومسلم (٤/ ١٨٧٢) (٣٤) (٣٤).

فهَذَا خَصِيصَةٌ لِعَلِيِّ، وَلكن لَا يَلْزَمُ من ذلك أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِن غَيْرِه فَضْلًا مُطْلَقًا. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهَذَا الحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّاسَ يَتَفَاضَلُون فِي الدِّينِ، وَهُو كَذَلِكَ.

#### \*\*\*\*\*

### ١٦ - بَابُ الحياءُ مِنَ الإِيمَانِ.

٢٤ - حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْ صَارِ، وَهُ وَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحياءِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ الحَياءَ مِنَ الإِيمَانِ» (١).

[الحديث ٢٤- طرفه في: ٦١١٨]

الحياء قد سَبَقَ الكَلَامُ عَلَيهِ، وَبيَّنا هناك أنَّهُ مِن شُعَبِ الإيمَانِ، كَمَا قَالَ الرَّسُولُ غَلَيْلا أَلْوَالْيَلا ".

#### \*\*\*\*\*

١٧ - باب ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [الكانا:٥].

حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحِ الحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ: صَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: صَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » (").

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ٦٣) (٣٦) (٩٥).

وقَالَ النووي رَحَمَلَتْهُ في «شرح مسلم» (١/ ٢٨١-٢٨٢): قوله: «يَعِظُ أَخَاه في الحَيَاءِ»؛ أي: يَنْهاه عنه، ويقبِّح له فعله، ويَزْجُره عن كثرتِه، فنهاه النَّبِيُّ ﷺ عن ذلك، فقال: «دَعْهُ فـإنَّ الحَيَـاءَ مِـن الإيــانِ»؛ أي: دَعْه عَلَى فِعْلِ الحَيَاءِ، وكُفَّ عن نهيه.اهــ

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>r) رواه مسلم (۱/ ۵۳) (۲۲) (۳۶).



﴿ وقد قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَابُوا وَآقَامُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُم ﴾ [النَّخَانه]. فالجُمْلَةُ الشَّرطِيَّةُ في هذه الآية تُفِيدُ أَنَّهُم إذَا قَامُوا بِذَلِكَ وَجِبَ عَلَيْنَا أَنْ نُخَلِّيَ سَبِيلَهُم؛ لأَنَّهُم دَخَلُوا فِي الإِسْلَام.

وَمَفْهُومُها: أنهم إنْ لم يَفْعَلُوا فَإِنَّنَا لا نُخَلِّي سَبِيلَهُم .

﴿ فَولُهُ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ». الآمِرُ لَه هُو اللهُ ﷺ: وَكَلِمهُ «النَّاسِ» عَامَّة، فَالنَّاسُ كَلُّهُم يُقَاتَلُون حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

وَلَكُنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا مَا حَرَّيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴾ [النَّخَا: ٢٩]. فَجَعَلَ سبحانَه غاية القِتَالِ هي إعْطَاءَهم الجِزْيَة عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ هَذَا الحَدِيثُ مُخَصَّصًا بِالآيَةِ.

وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ نَادِرٌ، فَهُو وإن كان مَوجُودًا، وَلِكُنَّه نَادِرٌ، وَمِنْهُ هَذَا المثَالُ.

وَمِنْهُ أَيضًا: قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَّتُ مُهَاجِرَتٍ فَآمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَّتُ مُهَاجِرَتٍ فَآمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَّ فَهَذَا مُخصِّصٌ لِعُمومِ مَا أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنَّ عَلِمَتُ مُفْدَا مُخصِّصٌ لِعُمومِ مَا صَالَحَ عَلَيهِ النَّبِيُّ وَعُلَمُ النَّهُ مَن جَاءَ مِنْهُم مُسْلَمًا فَإِنَّنَا نَـرُدُّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ مَن جَاءَ مِنْهُم مُسْلَمًا فَإِنَّنَا نَـرُدُّه إِلَيْهِم (١٠).

فَالعُمُومُ فِي الحديث يَشْمَلُ حَتَّى النِّسَاءَ ، ولَكِنَّ الآيَةَ أَخرَجَتِ النِّسَاءَ.

وَالصَّحِيحُ ما دلت عليه هذه الآيةُ من أنَّ الجِزيةَ تَعْصِمُ دَمَ اليَهُودِيِّ، وَالنَّصَرانِيِّ، وَالمشْرِكِ وَغَيْرِهِم؛ ولأنَّه ثَبَتَ عَن النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّه أَخَذَ الجِزيَةَ مِن مَجُوسِ هَجَرَ<sup>(۱)</sup>. وَالمَجُوسُ لَيْسُوا مِن أَهْلِ الكِتَابِ قَطْعًا.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۰، ۱۸۱۶).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۱۵۲، ۳۱۵۷).

وَدَعْوَى بَعْضِ العُلَمَاءِ أَنَّ لَهُم شُبْهَةَ كِتَابِ، أَو أَنَّ لهم كِتَابًا رُفِعَ، هي دَعْوَى لَيْسَ لها أَصْلٌ فِيمَا نَعْلَمُ () وَيَدَلُّ لهَذَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِن حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بنِ لها أَصْلٌ فِيمَا نَعْلَمُ (أَنَّ وَيَدَلُّ لهَذَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِن حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْبِ حَيْثُ أَنَّ النَّبِي عَيِيلَةً كَانَ إِذَا أَمَّرَ أُمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَو سَريَّةٍ، فَذَكَر الحَدِيثِ، وَفِيهِ: «أَنَّهُم إِذَا أَعْطَوُا الجِزِيَةَ وَجَب الكَفُّ عَن قِتَالِهم» (١).

فَالصَّوَابُ: أَنَّ بَذَلَ الْجِزيَةِ مَانِعٌ مِن اسْتِحْلَالِ القِتَالِ مِن أَيِّ نَوعٍ مِن الْكُفَّارِ.

نَ وَقَوْلُهُ ﷺ: «وَحِسَابُهُم عَلَى الله». فَائِدةُ هَذِهِ الجُمْلَةِ -بَعْدَ أَنْ ذَكَّرَ شَعَائِرَ الإسلامِ-الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَنَا نُعامِلُ النَّاسَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَحِسَابُ البَاطِنِ عَلَى اللهِ.

#### \* 数数\*

١٨ - بابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ الْعَمَـلُ؛ لِقَـوْلِ الله تَعَـالَى: ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَةُ أُلِينَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَتِلْكَ النَّكَ : ٢٧].

وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ: ﴿ لِيثِلْ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمْمِلُونَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [التَمَانَكَ: ٢١].

٢٦ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الْجِهَادُ فِى سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ: «إِيمَانُ بِالله وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِى سَئِلَ الله». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ» (١).

[الحديث ٢٦ - طرفه في: ١٥١٩]

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۰۶)، و «مجموع الفتاوى» (۳۲/ ۱۸۹ –۱۹۰)، و «المبدع» (۳/ ۲۰۵)، وقال: وإنها قيل: لهم شبهة كتاب؛ لأنه رُوِي أنه كان لهم كتاب، فرُفِع، فصار لهم بذلك شبهة.

وانظر أيضًا: «الإنصاف» (٤/ ٢١٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳/ ۱۳۵۷) (۱۷۲۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۸۸) (۸۳) (۱۳۵).

لَا شَكَّ أَنَّ الْعَمَلَ مِن الإيمَانِ، وأَمَّا حَصْرُ البُّخَارِيِّ يَعْلَلْلهُ: بَابُ مَن قَالَ: إِنَّ الإيمَانَ هُو هُوَ الْعَمَلُ. فَالْقَائِلُ بِذَلِكَ لَا يُرِيد: أَنَّه عَمَلٌ مجردٌ بِلَا إيهانٍ؛ لأَنْنَا لَو قُلنَا: إِنَّ الإيمَانَ هُو الْعَمَلُ. فَكَانَ المنَافِقُونَ مُؤمِنِينَ، لأَنَّهُم يَعْمَلُونَ عَمَلَ المُؤمِنِينَ، ولذلك كان مُرَادُ قَائِلِ هذا الْعَمَلُ مِن الإيمَانِ. أنَّ العَمَلَ مِن الإيمَانِ.

وَقَدْ عَرَفْنَا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ مَذَهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ أَنَّ الإِيمَانَ قَولٌ وَعَمَلٌ: قَولُ القَلبِ وَاللَّسَانِ وَالجَوارِح، وَهَذَا مها لا شَكَّ فِيهِ<sup>(۱)</sup>.

وأمَّا قولُه: ﴿ وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَيَلْكَ الْجَمَلِ الْجَمَالُ الْقَلْبِ، والإقرَارُ نَوعٌ مِن العَمَلِ ، فَيُقَالُ: نَعَم الإيمَانُ مِن العَمَلِ الْإيمَانَ إقْرَارُ القَلْبِ، والإقرَارُ نَوعٌ مِن العَمَلِ ، لَكِنَّه عَمَلٌ قلبيٌّ ، ثُمَّ يَنبُني عَلَى ذَلِكَ عَمَلُ الجَوَارِحِ ؛ كَإِقَامَةِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوم رَمَضَانَ ، وَحَجِّ البَيْتِ .

وَكُذَلِكَ يَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَوَرَيِكَ لَسَّعَلَنَهُ مَّ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَوَرَيِكَ لَسَّعَلَنَهُ مَ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعَرْ مَنْهَا أَلُ الْمِنْسَالُ عَمَّا كَانَ يَعْمَلُ مِن خَيرٍ وَشَرِّ، وَيُسْأَلُ أَيْضًا عَن أَشْياءَ أُخْرَى، كَمَا فِي قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِ فِي وَالنَّعِيمِ ﴿ السَّالُ اللَّهُ السَّوَالُ السَّوَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّوَالُ عَن إِجَابَتِه للرُّسُلِ؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آلِجَبَّتُمُ النَّهُ اللَّهُ السَّوَالُ عَن إِجَابَتِه للرُّسُلِ؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آلِجَبَّتُمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آلِجَبَّتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اللَّهُ الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُ الْمُؤْمِنَا اللْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعُلِي اللْمُعْلَى اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤَامِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَامِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤَامِلُولُ

ومِنهَا: أَنَّهُ سيسْأَلُ عَن الشِّركِ؛ لِقَولِهِ تَهُلَّ: ﴿ أَيْنَ شُرَّاً وَكُمُ الَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهَا الاَعْلَا ٢٢]. فَيُسْأَلُ عَن التَّوحِيدِ، وَعَنِ الرِّسَالَةِ، وَعَن كُلِّ الأَعْمَالِ، وَمَنْهَا الإِيمَانُ.

﴿ وَقُولُهُ: "وقال عِدَّةٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ فِي قوله تَعَالَى: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ الْمُ وَقَولُهُ وَ وَقَولُهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) روى الطبري في «تفسيره» (١٤/ ٦٧)، والترمذي (٣١٢٦)، وابن أبي حاتم، كما في «تفسير ابن كثير» (٢) روى الطبري في «تفسير (١٠٦/٤)، وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (١٠٦/٤) إلى ابن

الآيةً بِهَذَا العَمَلِ الخَاصِّ يُرِيدُون: عن قَولِ لَا إِله إِلَّا اللهُ، وَالعَمَلِ بِمُقْتَضَاها، لَا عن مُحرَّدِ قَولها بِاللِّسَانِ فِمَقْتَضَاهَا.

وَقُولُهُ: سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيهَانٌ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ». وفِي حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّه ﷺ سُئِل : أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله»(۱).

والجمع بينها أن يُقال: إن النَّبِيَ ﷺ يُجِيبُ عَلَى حَسَبِ حَالِ السَّائِلِ، وَبَهَذَا يَزُولُ عَنَّا اشْتِبَاهُ كَثِيرٍ مِن الأَحَادِيثِ التِي يُسْأَلُ فِيهَا: أَيُّ هَذَا أَفْضَلُ، أَيُّ هَذَا خَيْرٌ؟ ثُمَّ يُجَابُ لِشَخْصٍ بِشَيءٍ، وَيُجَابُ لِشَخْصٍ آخرَ بِشَيءٍ آخَرَ.

#### \*\*\*\*\*

المنذر وابن مردويه، من حديث أنس ﴿ عَنْ النَّبِي ﷺ في قولُه: ﴿ لَنَتَّكَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾ [للَّخَلِيَّة-٢٣] قَالَ: «عن قول لا إله إلا الله».

وقال الشيخ الألباني تَحَلَّلتُهُ في تعليقه على سنن الترمذي: ضعيف الإسناد.

ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٨٦)، والترمذي عقب الحديث (٣١٢٦)، والطبري في «تفسيره» (١٤ / ٦٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣١/ ٣٦٥) موقوفًا على أنس ﴿ الله عَلَيْكُ .

ورواه الطبري في «تفسيره» (١٤/ ٦٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٢٨/١٣)، وعزاه الـسيوطي في «الدر المنثور» (٢/٤) إلى ابن المنذر، موقوفًا على ابن عمر رُاشًا.

ورواه الطبري في «تفسيره» (١٤/ ٦٧)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٥١)، وسفيان الشوري في «تفسيره» (ص١٦٢)، عن مجاهد.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۲۷)، ومسلم (۱/ ۹۰) (۸۵).



19 - بابُ إِذَا لَمْ يكُنِ الإِسْلامُ عَلَى الحقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلامِ أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَو الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ : ﴿ وَالْتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَو الْخَلْقِ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِن الحقِيقةِ فَهُو على قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِن المَعْلَقِ : النَّفِيلَةِ : ١٩]. النَّفِيلَةِ : ١٩].

وَ قُولُه: «بَابٌ إِذَا لَم يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلَامِ، أو الخُوفِ مِن القَتْلِ». وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ مَامَنَا قُلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا الخَوفِ مِن القَتْلِ». وهَذِهِ الآيَةُ أَشْكَلَتْ عَلَى بَعضِ العُلَاءِ، فَقَالُوا: إِنَّ المُرَادَ بِالإِسْلَامِ هُنَا الاسْتِسْلامُ الظَّاهِرُ، وإن القوم منافقون، وليسوا على الإسلام الحقيقي.

وَقَالَ بَعضُهُم: بَل هُو الإُسْلَامُ، لَكنَّه لم يَصِلْ إِلَى حَدِّ الإِيمَانِ ؛ لَأَنَّ الإِيمَانَ أَفْضَلُ مِن الإِسْلَامِ عِنْدَ اقْتَرَانِ أَحَدِهِمَا بِالآخِرِ، وَلهَذَا قَالَ اللهُ هُنَا: ﴿ وَلَكِن قُولُوٓ أَلسَّلَمْنَا وَلَمَّا مَنْ الْإِسْلَامِ عِنْدَ اقْتَرَانِ أَحَدِهِمَا بِالآخِرِ، وَلهَذَا قَالَ اللهُ هُنَا: ﴿ وَلَكِن قُولُوٓ أَلسَّلُمْنَا وَلَمَا اللَّهُ مُن اللهُ ال

وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الخِطَابُ لأَنَاسٍ ضَعِيفِي الإيهانِ، لَكِنَّهُم فِي أَعْمَالِهم الظَّاهِرَةِ مُسْلِمُون تَمَامًا، وإن كان القَلبُ لم يَطْمَئنَّ بَعدُ بِالإيمَانِ "أ.

وَهَذَا يُوجَدُ كَثِيرًا فِي بَنِي آدَمَ، فَتَجِدُ الإِنْسَانَ فِي أَعْمَالِهِ الظَّاهِرَةِ قَدْ قَامَ بِهَا عَلَى أَكْمَل وَجْهٍ، لَكِنَّ إِيمَانَهُ فِيه شَيءٌ، وَلَم يَدْخُل إِلَى قلْبِهِ، وَهَذَا هُو الصَّحِيحُ.

ُوَهُنَا نَبْحَثُ هَل بَيْنَ الإِسْلَامِ والإِيمَانِ فَرقٌ؛ لأنَّ اللهَ هُنَـا أَثْبَتَ الإِسْـلَامَ وَنَفَـى الإِيمَانَ؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «قطر الندى» (ص۸۲).

<sup>(</sup>۲) انظر تفصيل هذه المسألة والخلاف فيها في: «تفسير الطبري» (۲۱/ ۳۸۸-۳۹۲)، و «تفسير البغوي» (۱/ ٥٥-٤٦)، (٤/ ٢١٨)، و «تفسير الثوري» (ص ٢٧٩)، و «أضواء البيان» (٧/ ١٤١، ١٤٥). (٤/ ٠٤١٠).

والجواب عن ذلك أن يُقَالَ: أمَّا إِذَا أُطْلِقَ أَحَدُهُما فإنَّه يَسْمَلُ الآخَرَ، فإنْ ذُكِرَا جَميعًا صَارَ الإيمانُ فِي القَلبِ، والإسْلَامُ فِي الجَوارِحِ، وَلهَذَا يَقُولُ بَعضُ السَّلفِ: الإيمَانُ سِرٌّ، والإسْلَامُ عَلانِيةٌ (١٠)؛ يَعْنِي: أنه هُو الَّذِي يَظْهَرُ مِن أَعْمَالِ الجَوَارِح.

وَظَنَّ بَعضُ العُلماءِ أَنَّ الإيهانَ والإسلامَ شَيءٌ وَاحدٌ مُطلقًا"، واسْتَدلوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وَلَكِنَّهُ لَا دَلَالَةً فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْمَدُمَ فَيهَا عَنَى اللَّهُ وَلَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ

المهم: أن المراد بالبيت هنا بَيتُ لُوطٍ، وَهو كلُّه مُسْلِمٌ حَتَّى امْرَأْتُه، لَكِنْ اللهِ يَنَجَا وَخَرَجَ هو المؤْمِنُ، وَهُم أَهْلُهُ إِلَّا المرَأَةَ فَإِنَّهَا بَقِيَتْ ، ولَم تَخْرُجْ مَعَهُم؛ لأَنَّهَا مُسْلِمَةٌ في الظاهر، وَلَيْسَت مُؤمِنَةً؛ وَلَهَذَا قَالَ: ﴿غَيْرَبَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾، وَلَم يَقُل: فَها وَجَدنَا فِيهَا إِلَّا أُنَاسًا مِن المسْلِمِينَ.

وهَذَا فَرْقٌ وَاضِحٌ فِي أَنَّ الإيمَانَ شَيءٌ، وَالإسْلَامَ شَيءٌ آخَرُ إِذَا جُمِعًا.

#### **泰黎黎泰**

<sup>(</sup>١) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلَشُهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٣٣٤): وروي عن النَّبي ﷺ أنــه قَــالَ: «الإسلام علانية، والإيهان في القلب». وفي لفظ: «الإيهان سر».اهــ

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٧/ ٣٣٢).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

٧٧ - حدثنا أَبُو الْيَهَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ سَعْدِ وَفِئْ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَى رَهْطًا، وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ الله عَلَيْ رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ؟ فَوَالله إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِعًا؟». فَمَدُتُ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، فَقُالَ: «أَوْ مُسْلِعً؟». ثُمَّ غَلَبْنِي لَمَقَالَتِي، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلانِ؟ فَوَالله إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: «أَوْ مُسْلِعً؟». ثُمَّ غَلَبْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، وَعَادَ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ، إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ؛ خَشْيةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ» (". وَرَوَاهُ يَونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزَّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ".

[الحديث ٢٧- طرفه في: ١٤٧٨]

هَذَا الحديث فِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ المفْضُولِ دُونَ الفَاضِلِ خَوفًا عَلَى دِينِه، حتى لا يُفْتَتَنَ؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ إذَا لم تُعْطِه، أو تُكَلِّمْه بِكَلامٍ يَفْضُلُ غيرَه رُبَّما يُفْتَتَنُ فِي دِينِه.

وَفِيهِ أَيْضًا: مُلَاحَظةُ حَالِ المُخَاطَبِ، وَالمُعطَى، والمعَامَل، وَلا يَقُولُ الإِنْسَانُ:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۱۳۲) (۱۵۰) (۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحافظ في «تغليق التعليق» (٢/ ٣٢- ٣٤): أما حديث يونس: فقـالَ: رُسْـتَه في كتـابِ الإيـمانِ، بالإسنادِ المتقدّمِ إليه آنفًا: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا عبد الله بن المبارك، عـن يـونس بـن يزيـد الأَيْلي، عن الزهري، أخبرني عامر بن سعد، عن سعد، أن النَّبِي ﷺ به.

وأما حديث صالح، فأسنده أبو عبد الله في «كتاب الزكاة» (١٤٧٨) من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه عنه، به.

وأما حديث معمر فرواه مسلم في «صحيحه» (٢/ ٧٣٣) عن عبد بن حميد قَالَ: أخبرنا عبد الـرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري.

وأما حديث ابن أخي الزهري فرواه مسلم في «صحيحه» (٢/ ٧٣٣) عن ابن خيثمة.اهـ وانظر: «فتح الباري» (١/ ٨١-٨٨).

أَنَا سَأَفْعَلُ، ودَعْنِي مِن النَّاسِ، بَل إن الإنسَانَ النَّاصِحَ هو مَن يُراعِي حَالَ إخْوانِه، فَإذا خَافَ عَلَيْهِم مِن الفِتْنَةِ أعطاهم مَا يُطَمْئِنُ قُلُوبَهم وَيُلَيِّنُها، وَيُؤَلِّفُها.

وَفِي هَذَا: دَليلٌ أيضًا عَلَى أَنَّ الإِنسَانَ يَجوزُ أَنْ يُكَرِّرَ المطلوب، وَلَو كَانَ هذا المطلُوبُ قَدْ رُفِضَ من قبل؛ لأَنَّهُ رُبَّها مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى يُرَاجِعُ الإِنسَانُ الذِي امْتَنَعَ نَفسَه، ثُمَّ يَقْبَلُ هَذَا الطَّلبَ.

وَهَذَا شَيءٌ مُشَاهَدٌ، فَكَثيرًا مَا يَنْوي الإنسانُ عدم القيام بِالشَّيء، ثُمَّ يَأْتِيه مَن يَتكَلَّمُ مَعَه فِيهِ، فَيَردُّه أَوَّلَ مَرَّةٍ، فيَأْتِيه مَرَّةً أُخْرَى فَيَرُدُّه، فيَأْتِيه فِي المرَّةِ الثَّالِثَةِ فَيَنظُرُ فِي الأَمْرِ، وَرُبَّهَا يَخْضَعُ لِقَولِهِ.

### قَالَ ابنُ حَجَرِ فِي «الفتح» (١/ ٨٠):

قُولُهُ: "فَقَالُ: أَوْ مُسْلِمًا". هُو بِإِسْكَانِ الوَاوِ لَا بِفَتحِهَا، فَقِيلَ: هِي للتَّنْويعِ. وَقَالَ بَعضُهُم: هِي للتَّشْرِيكِ، وَأَنَّه أَمْرَه أَنْ يَقُولَهما مَعًا؛ لأَنَّه أَحْوَطُ. وَيَرُدُّ هَذَا رِوَايةُ ابنِ الأَعْرَابِيِّ بَعضُهُم: هِي للتَّشْرِيكِ، وَأَنَّه أَمْرَه أَنْ يَقُولَهما مَعًا؛ لأَنَّه أَحْوَطُ. وَيَرُدُّ هَذَا رِوَايةُ ابنِ الأَعْرَابِ، وَلِيْسَ فِي مُعْجَمِه فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: لا تَقُلْ: مُؤمنًا بَل مُسْلمٌ، فَوضَحَ أَنَّها للإضْرَابِ، وَلِيْسَ مَعنَاهُ الإِنكارَ، بَل المعنى أَنَّ إطْلَاقَ المُسْلِمِ عَلَى مَن لم يُختبَرُ حَالُه الخِبْرَةَ البَّاطِنَة أَوْلَى مِن إِطْلَاقِ المَعْنَى أَنَّ إطْلَاقَ المُسْلِمِ عَلَى مَن لم يُختبَرُ حَالُه الخِبْرَةَ البَّاطِنَة أَوْلَى مِن إِطْلَاقِ المَوْمِنِ؛ لأَنَّ الإِسْلَامَ مَعْلُومٌ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ. قَالَه الشَّيخُ مُحْيِي الدِّين مُلَخَصًا.

وَتَعَقَّبَه الكَرْمَانِيُّ بِأَنَّه يَلزَمُ مِنْهُ أَنْ لاَ يَكُونَ الحَدِيثُ دَالًّا عَلَى مَا عُقِـدَ لَـهُ البَـابُ، وَلا يَكُونُ لِرَدِّ الرَّسُولِ ﷺ عَلَى سَعْدٍ فَائِدَةٌ.

وَهُو تَعَقُّبُ مَرْ دُودٌ، وَقَدْ بَينًا وَجْهَ المطَابَقَةِ بَيْنَ الحَدِيثِ وَالتَّرْجَمَةِ قَبْل.

وَمُحصَّلُ القِصَّةِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ يُوسِعُ العَطَاءَ لَمَن أَظْهَرَ الإسْلَامَ تَأَلُّفًا، فَلَمَّا أَعْطَى الرَّهْطَ - وَهُم مِن المؤَلَّفَةِ - وَتَرَكَ جُعَيْلًا اللهِ اللهِ مِن المهَاجِريْن - مَع أَنَّ الجَمِيعَ سَأَلُوه، خَاطَبَهُ سَعْدٌ فِي أَمْرِه؛ لأَنَّه كَانَ يَرَى أَنَّ جُعَيْلًا أَحَقُّ منْهُم لِمَا اخْتَبَرُه مِنْهُ دُونَهم؛ وَلهَذَا رَاجَعَ فِيهِ أَكْثَرَ مِن مَرَّةٍ، فَأَرْشَدَه النَّبِيُ عَلَيْهُ إِلَى أَمْرَيْنِ:

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر تَحَلَقَهُ في «الفتح» (۱/ ۸۰): والرجل المتروك اسمه جُعَيْل بن سُراقة الـضَّمْري، سـيًّاه الواقدي في المغازي.اهـ



أَحَدُهُمَا: إِعْلَامُه بِالحِكْمَةِ فِي إِعْطَاءِ أُولِئِكَ وَحِرْمَانِ جُعَيْلِ مَع كَوْنِه أَحَبَّ إلَيْهِ ممَّن أَعْطَى؛ لأَنَّه لَو تَرَكَ إِعْطَاءَ المؤلَّفِ لم يُؤْمَنِ ارْتِدَادُه، فَيَكُونَ مِن أَهْل النَّارِ.

ثَانِيهِما: إِرْشَادُه إِلَى التَّوقُّفِ عَن الثَّنَاءِ بِالأَمْرِ البَاطِنِ دُونَ الثَّنَاءِ بَالأَمرِ الظَّاهِرِ.

فَوَضَحَ بِهَذَا فَائِدةً رَدِّ الرَّسُولِ ﷺ عَلَى سَعدٍ، وأنَّه لا يَسْتَلْزِمُ مَحضَ الإنْكَارِ عَلَيهِ، بَل كَانَ أَحَدُ الجَوابين عَلَى طَريقِ المشُورَةِ بِالأَوْلَى، وَالآخَرُ عَلَى طَرِيقِ الاعْتذار.

فَإِنْ قِيلَ: كَيفَ لم تُقْبَلْ شَهَادةُ سَعدٍ لجُعَيْلٍ بِالإيمَانِ، وَلَو شَهِدَ لَـه بِالعَدَالَةِ لَقُبِلَ مِنْهُ، وَهِي تَسْتَلزِمُ الإيهانَ؟

فَالجَوَابُ: أَنَّ كَلامَ سَعدٍ لم يَخرُجُ مَخْرَجَ الشَّهادَةِ، وإنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ المدْحِ لَه، والتَّوشُلِ فِي الطُّلَبِ لأجلِهِ، فَلهَذَا نُوقِشَ فِي لَفْظِه، حتَّى ولَو كَانَ بِلَفظِ الشَّهَادَةِ لمَّا اسْتَلزَمَتِ المشُورةُ عَلَيهِ بِالأَمرِ الأَوْلَى رَدَّ شَهَادَتَه، بَل السِّيَاقُ يُرْشِدُ إِلى أَنَّه قَبِلَ قَولَهُ فِيهِ ، بِدَلِيل أَنَّهُ اعْتَذَرَ إليه.

وَرُوِّينَا فِي مُسْنَدِ مُحمَّدِ بنِ هَارُونَ الرُّويَانِيِّ وَغَيرِه بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ إِلَى أَبِي سَالَمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَن أَبِي ذَرِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ له: «كَيْفَ تَرَى جُعَيْلاً؟» قَالَ: قُلْتُ كَثَكُلِه مِن النَّاسِ؛ يَعْنِي: المهاجِرينَ. قَالَ: «فَكيفَ تَرَى فُلانًا؟» قال: قُلتُ: سَيِّدٌ مِن سَادَاتِ النَّاسِ. قَالَ: «فَجُعَيْلٌ خَيرٌ مِن مِل الأرْضِ مِن فُلانٍ». قَالَ: قُلْتُ: فَفُلانٌ مَن مَل الأرْضِ مِن فُلانٍ . قَالَ: قُلْتُ: فَفُلانٌ مَكذَا، وَأَنْتَ تَصْنَعُ بِهِ مَا تَصْنَعُ ؟! قَالَ: «إنَّه رَأْسُ قَومِهِ فَأَنَا أَتَالَّقُهُم بِهِ». فَهَذِهِ مَنزِلَةُ جُعَيْلٍ المذْكُورِ عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْ كَمَا تَرَى، فَظَهَرتْ بِهَذَا الحكمةُ فِي حِرمَانِه وَإِعْطَاءِ غَيْرِه، وَأَنَّ ذَلِكَ لمصْلَحَةِ التَّالِيفِ كَمَا قَرَّرْنَاهُ. اهـ

٠ ٢ - باب إِفْشَاءُ السَّلامِ مِنَ الإِسْلامِ.

وَقَالَ عَكَّرٌ: ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيهَانَ: الإِنْ صَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلام لِلْعَالَم''، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ '''نا''.

٢٨ - حدَّ ثنا قُتَيبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: أَيُّ الإِسْلامِ خَيرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تُعْرِفْ» (الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تُعْرِفْ» (الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

وَ قَولُهُ: «بَابٌ إِفْشَاءُ السَّلامِ مِن الإِسْلَامِ». إفْشَاؤُه يَعْنِي: إظْهَارَه وَنشْرَه بَينَ النَّاس ابْتِدَاءً وَرَدًّا.

﴿ وقولُ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ: «ثَلاثٌ مَن جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإيمَانَ: الإنْصَافُ مِن نَفْسِك». وَهَذَا مِن أَقْوَمِ العَدْلِ، وقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلِّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ يَلَوَوَلَوْ عَنَى أَنفُسِكُمْ ﴾ [السَّنَة: ١٣٥]. وَالإنْصَافُ مِن النَّفْسِ هو أَنْ تُعَامِلَ غَيرَك بِمَا تُحِبُّ أَنْ يُعَامِلَكَ بِهِ.

وَالثَّانِي: بَذْلُ السَّلام لِلعَالَمِ، وَهَذَا لَيْسَ عَلَى عُمُومِه، كَمَا سَيَأْتِي فِي الحَدِيثِ.

وَالثَّالِثُ: الإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ؛ يَعْنِي: أَنْ تُنْفِقَ حَتَّى لَا تكونَ مُقتِرًّا، فَتَكُونُ (مِن) بَدَلِيةً؛ وذلك كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لِمَعَلَنَامِنكُمْ مَّلَيْكِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَفُونَ ۞ ﴿ الْغَنَاءَ ١٠: همِنكُم ﴾ فِي هذه الآية بمعنى: بَدَلَكُم، فهي لَيْسَت لِلتَّبعِيضِ، وَلَا لِبَيَانِ الجِنْسِ.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر يَخَلَقهُ في «الفتح» (١/ ٨٣): العالَم بفتح اللام، والمراد به هنا جميع الناس.اهـ

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر تَخَلَشُهُ في «الفتح» (١/ ٨٣): الإقتار: القلة، وقيل: الافتقار. وعلى الثاني ف «مِن» في قوله: «من الإقتار». بمعنى «معنى «عند».اهـ

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَعَلَّلْتُهُ بصيغة الجَزم، وقد أخرجه الإمام أحمد في «الإيهان» له، عن يحيى القطان، وابن مهدي، كلاهما من طريق سفيان به.

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٣٦-٠٤)، و«فتح الباري» (١/ ٨٢-٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١/ ٢٥) (٣٩) (٦٣).



وَيُحتمَلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِالإِقْتَارِ فِي قَولِ عَمَّارٍ هُو الفَقْرُ، وَيَكُونُ المعْنَى: الإِنْفَاقَ مِعَ الفَقرِ، وهذا كَقَولِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ سُئِلَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ المُقِلِّ»(").

وَأَمَّا الحَدِيثُ فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ سُئِلَ: أَيُّ الإسْلَامِ خَيرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ». إذًا: إطْعَامُ الطَّعَامِ مِن الإسْلَامِ، وَلكنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَيْضًا، بل المرادُ إطْعَامُ الطَّعَامِ لمَنِ احْتَاج إليهِ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الطَّعَامُ الطَّعَامِ إِسْرَافًا وَبَذَخًا، أَوْ كان إطْعَامُ الطَّعَامِ للاسْتِعَانَةِ بِهِ عَلَى مُحَرِم، فَلَيسَ هَذَا مِنَ الإِسْلَام.

وَ وَقُولُهُ: «تَقْرَأُ السَّلَامَ»؛ أَيْ: تُسَلِّمُ عَلَى مَن عَرَفْتَ وَمَنْ لَم تَعْرِفْ فقوله: «تقرأ السلام»؛ أي: تَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكَ.

﴿ وَقُولُه: «عَلَى مَن عَرَفْتَ وَمَن لَم تَعْرِف». هَذَا لَيسَ عَلَى عُمُومِه أَيْضًا؛ لأَنَّه يُسْتَثنَى مِن ذَلِكَ مَن لا يَجوزُ ابْتِدَاقُه بِالسَّلَامِ؛ مِثْلَ اليَهُودِ ، وَالنَّصَارَى، وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الكُفَّارِ.

وَفِي هذا دَليلٌ عَلَى: أَنَّ مَن لم يُسَلِّمْ إِلَّا عَلَى مَن عَرَفَ فقط فَلَيسَ هَذَا مِن الإِسْلَامِ، بَل هُو نَقْصٌ فِي إِسْلَامِه، فينبغي للإِنْسَانِ أَن يُسَلِّمَ عَلَى مَن عَرَفَ وَمَن لم يَعْرِفْ ممَّن يَسْتَحِقُّ أَنْ يُبْدَأَ بِالسَّلَامِ.

#### 米袋袋米

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۵۸) (۲۰۷۸)، وأبو داود (۹۱۱، ۱۲۷۷)، والنسائي (۲۵۲۱)، والنسائي (۲۵۲۱)، والحاكم (۱/ ۱۱۶)، وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، مع أن مسلمًا لم يخرج ليحيى بن جَعْدة، وقال الشيخ الألباني تَعَلَقْهُ في تعليقه عَلَى «سنن أبي داود»، و «النسائي»: صحيح.

وقوله على: «جهد المقل». قال السِّنْدي: الجُهْد -بالضم-: الوُسْع والطاقة؛ أي: ما يحتمله حال القليل المال. وقيل: أي: مجهوده لقلة ماله، وإنها يجوز له الإنفاق إذا قدرَ على الصبر، ولم يكن له عيال، وإلا فالأفضل ما كان عن ظهر غنى. اهـ

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٢١ - بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ:

فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» (١/ ٨٣-٨٤):

﴿ وَأَمَا قُولَ الْمَصِنْفَ: «وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ». فَأَشَارَ إِلَى أَثَرٍ رَوَاهُ أَحَدُ فِي كِتَـابِ الإيمَـانِ مِن طَريقِ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيرِهِ.

﴿ وَايَةِ «كرِيمة»: «فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ»؛ أَيْ: يَدْخُلُ فِي البَابِ حَديثٌ، رَوَاهُ أَبُو سَعيدٍ، وفي رَوَايَةِ «كرِيمة»: «فِيهِ عَن أَبِي سَعِيدٍ»؛ أَيْ: مَرْوِيٌّ عَن أَبِي سَعِيدٍ، وَفَائِدةُ هَـذَا الإشَـارَةُ إِلَى أَنَّ لِلْحَدِيثِ طَرِيقًا غَيرَ الطَّريقِ المَسُوقَةِ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَه المؤلِّفُ فِي الْحَيْضِ وَغَيرِه، مِن طَريقِ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ، وَفِيهِ قَولُـهُ عَلَيْ لِلنِّسَاءِ: «تَصَدَّقْنَ الحَيْضِ وَغَيرِه، مِن طَريقِ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ، وَفِيهِ قَولُـهُ عَلَيْ لِلنِّسَاءِ: «تَصَدَّقْنَ الحَيْضِ وَغَيرِه، مِن طَريقِ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ، وَفِيهِ قَولُـهُ عَلَيْ لِلنِّسَاءِ: «تَصَدَّقْنَ الحَيْضِ وَغَيرِه، مِن طَريقِ عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ، وَفِيهِ قَولُـهُ عَلَيْ لِلنِّسَاءِ: «تَصَدَّقْنَ فَا لَكُونُ وَتَكُفُّرُنَ اللّهُ عَنَ، وَتَكُفُّرُنَ اللّهُ عَنَ، وَتَكُفُّرُنَ اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ عَنْهُ وَلَيْ اللّهُ عَنْهُ وَلَيْ اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَيْ اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلَوْ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَوْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَوْهِ اللّهُ عَنْهُ وَلَوْهِ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَوْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَوْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وَالأُوَّلُ أَظْهَرُ وَأَجْرَى عَلَى مَأْلُوفِ المصَنِّفِ ، وَيَعْضُدُه إِيرَادُه لِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ بِلَفظِ: «وَتَكْفُرْنَ العَشيرَ». وَالعَشِيرُ: الزَّوجُ، قِيلَ لَه: عَشِيرٌ بِمَعْنَى مُعَاشِرٍ؛ مشل أَكِيلٍ؛ بمعنى: مؤَاكِل. اهـ

أشار البُخَّارِيُّ يَحَمَّلَنْهُ بِهَذِهِ التَّرْجَمةِ إلى أنَّ الكُفْرَ قَدْ لَا يُرَادُ بِهِ الكُفْرُ المُخْرِجُ عَن الملَّةِ، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ كُفْرَانُ العَشِيرِ، أَو كُفْرَانُ النِّعْمَةِ، أَو مَا أشْبَه ذَلِكَ.

ثُمَّ إِنَّ الكُفرَ أَيضًا -أَيْ: الكُفرَ الشَّرعِيَّ- قَدْيُرادُبِهِ كُفرٌ دُونَ كُفرِ؛ يَعْنِي: أَنَّه مِن خِصَالِ الكُفرِ، وَلَيْسَ هو الكُفرَ كُلَّه؛ كَقَولِهِ ﷺ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِم كُفْرٌ: الطَّعنُ فِي النَّسَبِ، وَالنَّيَاحَةُ عَلَى الميِّتِ» (أ. فَمَعْنَى هذا الحديث: أَنَّهُما مِن خِصَالِ الكُفْرِ.

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٣٨٥٠)، ومسلم (١/ ٨٢) (٦٧)، واللفظ له.

قَالَ شَيْخُ الإسْلَامِ كَعَلَّلَهُ فِي كِتَابِهِ «اقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ المسْتَقِيمِ» حِينَ أَشَارَ إِلَى كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «بَينَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّركِ والكُفْرِ». فَأَتَى بـ «ال» الدَّالَةِ عَلَى الصَّلَاةِ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «بَينَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّركِ والكُفْرِ». فَأَنَّى بـ «ال» الدَّالَةِ عَلَى الحَقِيقةِ، فَفَرقُ بَيْنَ ذِكْرِ الكُفْرِ بـ «ال»، وَذِكْرِهِ بِدُونِ «ال»؛ فَإِنَّ ذكرَه بِدُونِ «ال» لا يَعنِي بِه الكُفْرَ المخْرِجَ عَن الملَّةِ، وَهَذَا فَرقُ ظَاهِرُ. ألكُ الهـ

#### \*發發\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْكَلْللهُ:

٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ؛ يكْفُرْنَ». قِيلَ: أَيكُفُرْنَ بِالله؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ خَيرًا قَطُّ» (").
 الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيرًا قَطُّ» (").

[الحديث ٢٩- أطرافه في: ٣١٠) ٨٤٧، ١٠٥٢، ٣٢٠٢ [الحديث

هَذَا الحَديثُ -كَمَا تَرَوْنَ-: فِيهِ إطْلَاقُ الكُفرِ عَلَى كُفْرَانِ العَشِيرِ؛ أَيْ: كُفْرَانِ الزَّوجِ، وَهي مُعَاشِرةٌ لَه، ومن ذلك قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرةٌ لَه، ومن ذلك قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرَةٌ لَه، ومن ذلك قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [السَّنَا:١٩].

وَفِيهِ أَيْضًا: إِطْلَاقُ الكُفْرِ عَلَى كُفْرِ النَّعْمَةِ وَالإِحسَانِ؛ لِقَولِهِ: «وَيَكْفُرْنَ الإحسَانَ».

وَفِيهِ أَيْضًا: جَوَازُ إطْلَاقِ الوَصفِ عَلَى الجِنْسِ، وَإِنْ لَم يَتَحقَّقْ فِي كُلِّ فَردٍ مِنهِ ؟ لأنَّ كُفْرَانَ العَشِيرِ وَكُفْرَانَ الإحْسَانِ لَيْسَا فِي كُلِّ امْرَأَةٍ مِن النِّسَاءِ، وَلَكِنْ جِنْسُ النِّسَاءِ مِن خُلُقِهنَّ هَذَا؛ أَنْ يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَأَنْ يَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ.

والشَّاهِدُ مِن هَذِهِ التَّرجَمَةِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِن الْحَدِيثِ هُو: الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الكُفْرَ يُطْلَقُ،وَلَا يُرادُبِه الكُفْرُ المُخْرِجُ مِن الملَّةِ.

<sup>(</sup>١) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص١٤٦).

<sup>(</sup>۲) رواه ومسلم (۲/ ۲۲۲) (۹۰۷) (۱۷).

ثُمَّ قالَ البُخَارِيُّ رَيَحْ لَللهُ:

٢٢ - بابُّ المعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيةِ، وَلا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلاّ بِالشِّرْكِ؛ لِقَوْلِ النبِّي ﷺ: ﴿إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيةٌ» وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا بِالشَّلَةِ لَا يَعْدُرُ أَن يُشْرَكَ يِدٍ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [السَّلَةِ:١١٦].

٣٠ حدثنا سُلَيهانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بِن سُويْدٍ، قَالَ: لَقِيتُ أَبًا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: "يا أَبَا ذَرِّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَيْمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ هَا يَعْلِبُهُمْ، فَإِنْ

[الحديث ٣٠- طرفاه في: ٢٥٤٥، ٢٥٠٠]

التَّرجَمَةُ وَاضِحَةٌ، فالمعَاصِي مِن أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارتِكَابِهَا إلَّا بِالشِّركِ، وَيَجوزُ: وَلَا يَكْفُرُ؛ لأنَّ المعْنَى وَاحِدٌ.

وإنها كانت هَذِهِ المعَاصِي مِن أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ؛ لأَنَّ كُلَّ مَن عَصَى اللهَ تَخَالَ فهو جَاهِلٌ بِمَا يَسْتَحِقُّ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللهِ لَلهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللهِ لَلهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللهِ لِللهِ اللهَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللهِ لِللهِ اللهَ اللهُ ا

وَلَيْسَ المرَادُ بِقَولِهِ: بِجَهَالَةٍ؛ أَيْ: عَن جَهْلِ؛ لأنَّ مَن ارْتَكَبَ السُّوءَ عَن جَهْ لٍ فَلَيْسَ عَلَيهِ ذَنبٌ، لَكن المرَادُ بِالجَهَالَةِ السَّفَاهَةُ، وَعَدَمٌ تَقْدِيرِ اللهِ ﷺ وَتَعْظِيمِه.

فَكُلُّ مَعْصِيةٍ فَإِنَّهَا مِن أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلَكِنْ لَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا؛ لأَنَّ التَّكْفِيرَ لَه قَوَاعِدُ مَعْرُوفَةٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۲۸۲، ۱۲۸۳) (۱۳۲۱) (۳۸).



﴿ وَقُولُهُ سُبْحَانَه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثَرَكَ بِعِيوَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ السَّالا ١١٦].

قوله: ﴿أَن يُثَرَكَ بِهِ عَ﴾. أَنْ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي تَأْويلِ المصْدَرِ، وَالتَّقْدِيرُ شِركًا بِهِ، فَهَل هَذَا المصْدَرُ المؤوَّلُ كَالمصْدَرِ الصَّريحِ (()، بِحَيْثُ نَقُولُ: إِنَّ الشِّركَ لَا يُغفَرُ، وَلَو كَانَ أَصْغَرَ، أو نَقُولُ: إِنَّ المُرَادَ بِالشِّركِ هُنَا الشَّركُ الأَكْبَرُ المخْرِج عَن الملَّةِ؟

الْجَوَابُ: فِيهِ تُردُّدُ، وَقد قال شَيْخُ الإِسْلَامِ يَخَلَّلْهُ: إِنَّ الشِّركَ لَا يُغْفَرُ وَلَو كَانَ أَصْغَرَ ''. وَعَلَى هَذَا فَلَا بُدَّ مِن تَوبَةٍ بأن يَتُوبَ إِلَى اللهِ عَجَلِلٌ مِن هَذَا الشِّركِ الذِي وَقَعَ مِنْهُ.

﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَكَهُ ﴾. «مَا دُونَ» يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى «مَا سِوَى»، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المرَادُ «مَا أَقَلَ»، وَهَذَا أَرْجَحُ، فيكونُ مَا هُو أَقَلُ مِن الشَّركِ يَغْفِرُهُ اللهُ.

وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ؛ لِئَلَّا يُورِدَ عَلَيْنَا مُورِدٌ فَيَقُولَ: مَا تَقُولُونَ فِي الكَافِرِ الذِي كُفْرُه لَيْسَ شِرْكًا غَيْرُ مَغْفُورٍ لَه؛ لأَنَّ اللهَ اشْتَرطَ لِلْمَغْفِرةِ شِرْكًا غَيْرُ مَغْفُورٍ لَه؛ لأَنَّ اللهَ اشْتَرطَ لِلْمَغْفِرةِ لِلْمَعْفِرةِ لَلْهَ أَنْ يَنْتَهِيَ عَن كُفْرِه؛ فقال سبحانَه: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَ فَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَافَدُ سَلَفَ ﴾ اللاَئَالِيه عَن كُفْرِه؛ فقال سبحانَه: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَ فَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَافَدُ سَلَفَ ﴾ اللاَئَالَة ١٣٥]. فلذلك كان هذا التفسير أَحْسَنَ.

لَكِن لَو قُلْنَا: إنها بِمَعْنَى سِوَى، فإنه يُقَالُ: إنَّ الأَدلةَ دَالَّةٌ عَلَى أنَّ الكُفْرَ المُخْرِجَ عَن المِلَّةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرْكِ لا يغفره اللهُ. لكن إذَا قُلْنَا: إن معنى: «مَا دُونَ ذَلِكَ»؛ أَيْ: مَا هُو أَقَلُّ لَمْ يَرِدْ عَلَيْنَا هَذَا الإِشْكَالُ.

أَمَّا الآيَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا المؤلف رَحَمَّلَتْهُ فِي البَابِ الذي يلي هذا الباب، وهي قول تعالى: ﴿ وَإِن طَابِهَنَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اَفْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [التَّالَاتِ: ١٥] ففيها إشْكَالُ نَحْويُّ، وهو: أولًا: أنه سبحانه قَالَ: ﴿ وَاقْنَتَلُواْ ﴾. مَعَ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى مُثَنَّى.

<sup>(</sup>١) فيأخذ حكم النكرة، وتكون هذه النكرة نكرة في سياق النفي، فتفيد العمـوم، ويكـون الحكـم بعـدم مغفرة الشرك شاملًا للشرك بنوعيه؛ الأصغر والأكبر.

<sup>(</sup>٢) «الرد عَلَى البكري» لابن تيمية (١/ ٣٠١).

وثانيًا: أنه قال: ﴿بَيْنَهُمَا ﴾. مَع أنَّ الضّمِيرَ يَعُودُ عَلَى جَمِع؟

والجَوَابُ: أَنَّ الطَّاثِفَةَ تُطْلَقُ عَلَى الجَمَاعَةِ، فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ طَّائِفَتَانِ؛ أَي: جَمَاعَتَانِ، فهما باعْتِبَارِ المعْنَى جَمْعٌ، وإن كانا باعتبار اللفظ مثنَّى، وعليه فقوله: ﴿فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾. الضَّمِيرُ فيه باعتبار المعْنَى.

وقوله: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ إلَى قَولِهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ آخَوَيْكُمْ ﴾ [التَّالِيَّانِ: ١١]. هَذَا هُـو الشَّاهِدُ الَّـذِي لَيْسَ فِيهِ احْتِمَالٌ.

وأمَّا مَا ذَهَبَ إليهِ البُخارِيُّ وَحَلَّلَهُ، حَيْثُ قَالَ: فَسمَّاهُم المؤْمِنِينَ. فَقَدْ يُعَارِضُ فِيهِ مُعارِضٌ، يَقُولُ: إنَّهُ وَصَفَهُما بِالمُؤْمِنِينَ بِاعْتِبَارِ مَا قَبَلَ الاقْتِتَالِ. وَهَـذَا ضَعِيفٌ؛ لأَنَّنَا عِنْدَمَا نُكْمِلُ الآيَاتِ نَتَبَيَّنُ أَنَّ هَؤُلاءِ لَم يَخْرُجُوا مِن الإيمَانِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً عَنْدَمَا نُكْمِلُ الآيَاتِ نَتَبَيَّنُ أَنَّ هَؤُلاءِ لَم يَخْرُجُوا مِن الإيمَانِ؛ لِقَولِهِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً فَا مَا لَهُ مَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ سِبَابُ المسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُه كُفُرٌ ﴾ (أ.

إِذًا هَذَا الكُفْرُ الذي فِي قَولِهِ: «وَقِتَالُه كُفْرٌ». هُو كُفْرٌ دُوَنَ كُفْرٍ.

ثُمَّ ذَكَرَ لَحَمْلَتُهُ حَدِيثَ أَبِي ذَرِّ، وَفِيهِ حُسْنُ امْتِثَالِ الصَّحَابَةِ لَلنَّبِي ﷺ فَإِنَّ أَبَا ذَرِّ سَبَّ هَذَا الرَّجُلَ -وَالظَّاهِرُ أَنَّه غُلَامُه- فَعَيَّرَه بِأُمِّه، فَقَالَ لَه النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ». وَذَكَر تَهَامَ الحَدِيثِ.

وَفِيهِ أَنَّه يَنْبَغِي للإنْسَانِ إِذَا كَانَ أَخُوه تَحْتَ يَدِهِ مِن خَادِم، أَوْ رَقِيتِ، أَو مَا أَشْبَه ذَلِكَ، أَنْ يُطْعِمَهُ ممَّا يَأْكُلُ، وَيُلبِسَه ممَّا يَلْبَسُ، وَلا يُكَلِّفَه مَا يَغْلِبُه؛ يَعْنِي: مَا لَا يُطِيتُ، فَإِلْ كَلَّفَه مَا يَغْلِبُه؛ يَعْنِي: مَا لَا يُطِيتُ، فَإِنْ كَلَّفَه مَا يَغْلِبُه؛ وَهَذَا مِن خِصَالِ الإسْلامِ الحَمِيدَةِ، حَيْثُ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِمُرَاعَاةِ هَوْلاءِ الخَدَم، سَوَاءٌ كَانُوا مَمْلُوكِينَ أَو مُأجُورِينَ.

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۶۸، ٤٤، ۲۰، ۷۰۷۱)، ومسلم (۱/ ۸۱) (۲۶).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

الله القاتِل، فَمَا بَالُ المعْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَريَّانًا حَادُ بْنُ زَيدٍ، حَدَّثَنَا أَيوبُ وَيونُس، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَينَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أُنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجِعْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: إَرْجِعْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى المسْلِهَانِ بِسَيفَيهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ». فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله، هَنُولُ: «إِذَا الْقَاتِلُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» (١).

[الحديث ٣١ - طرفاه في: ٦٨٧٥، ٧٠٨٣]

البُخَارِيُّ لَحَمْلَتْهُ سَاقَ هَذَا الحَدِيثَ عَلَى طَرِيقَةِ اسْتِدْلَالِه بِالآيَةِ، مَع أَنَّهُ قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: إِذَا إِنَّهُمَا إِنَهَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقْتَلَا. لَكِنْ كَأَنَّ البُخَارِيَّ يَقُولُ: سَمَّاهما مُسْلِمَيْنِ، وَلَم يَقُلْ: إِذَا التَقَى المسْلِمَانِ كَفَرَا، بَل قَالَ: القَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

ثُمَّ هَذِهِ الظَّرِفِيَّةُ «فِي النَّارِ» هَل هِي ظَرِفِيَّةُ مُصَاحَبَةٍ؟

الْجَوَابُ: لَا، لَيسَتْ لِلمُصَاحَبَةِ؛ لَأَنَّ الَّذِي يقال إنَّه مِن أَصْحَابِ النَّارِ هُم أَهْلُهَا الَّذِينَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا، وأمَّا إذَا قِيلَ: «فِي النَّارِ». فَقَدْ يَخرُجُ منها، كَمَا فِي قَولِهِ ﷺ: «كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» أَو «قَدْ» لَا تَسْتَلْزِمُ الخُلُودَ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ هَمَّ بِالشَّيء وَقَامَ بِالعَمَلِ وَلَم يُدْرِكُه، يُكْتَبُ له مَا يُكْتَبُ لِلعَامِل؛ إِن خَيرًا فَخَيرٌ، وَإِنْ شَرَّا فَشَرٌّ (")، وفي هذا الحديث كان كُلُّ وَاحِدٍ مِن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ٢٢١٣) (۸۸۸۸) (١٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «المجتبَى» (١٥٧٨)، من حديث جابر بن عبد الله رها، وقال الشيخ الألباني كَالله في تعليقه في تعليقه على سنن النسائي: صحيح.

<sup>(</sup>٢) في مثل هذا التركيب يصح في الاسمين بعد «إن» أربعة أشياء:

١- رفعهما معًا؛ نحو: إن خيرٌ فخيرٌ؛ أي: إن كان في عمله خير فجزاؤه خير.

٢- ويصح نصبهما معًا؛ نحو: إن خيرًا فخيرًا. على تقدير: إن كان عملُه خيرًا فهو يلاقي خيرًا.

٣- ويصح نصب الأول ورفع الثاني؛ نحو: إن خيرًا فخيرٌ. أي: إن كان عمله خيرًا فجزاؤُه خيرٌ.

الرَّجِلَيْنِ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِه، وَقَدْ بَذَلَ مَا يَسْتَطِيعُ لِقَتْلِه، وَلَكنْ لَم يَحصُلْ لَه.

فَإِذَا حَرَصَ الإِنْسَانُ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَبَذَلَ مَا يَسْتَطيعُ لِلوصُولِ إليهَا، وَلَكنه عَجَزَ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ عليه وِزْرٌ كَوِزْرِ عَامِلِهَا وَلَا فَرْقَ.

وَكَذَلِكَ مَن هَمَّ بِالحَسَنَةِ وَسَعَى لهَا سَعْيَهَا، وَلَكِنه لم يُدْرِكُها كُتِبَ لَهُ أَجْرُهَا كَامِلَةً؛ لِقَوْله تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجْرُهُ. عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [السَّنَاة: ١٠٠].

#### \* 经 \*

٢٣- بابٌ ظُلْمٌ دُونَ ظُلْم.

٣٧ - حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً. ح قَالَ: وحَدَّثَنِي بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْهَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَلْقَمَة عَنْ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: ﴿ اللّهَ عَنْ عَلْقَمَة مَعْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَ

﴾ قَولُهُ: «ظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ». كَأَنَّ المؤلِّفَ رَحَمْلَتُهُ أَرَادَ أَن يَمْشِيَ على الآياتِ التِي فِي

٤ – ويصح رفع الأول ونصب الثاني؛ نحو: إن خيرٌ فخيرًا؛ أي: إن كان في عمله خيرٌ فـالجزاءُ يكـون خيرًا.

وهذا الوجه هو أضعف الأربعة؛ لكثرة الحذف فيه، ولكنه قياسي كالثلاثة الأخرى. ومن الممكن التخفيف والتيسير والاختصار بمعرفة الأوجه الأربعة مُجْمَلة دون احتال العناء في الإعراب التفصيلي لكل حالة، فيكفي أن يقال: إن الاسمين يجوز رفعها معًا، أو نصبها معًا، أو رفع الأول ونصب الثاني، أو العكس؛ إذ الغرض من الإعراب التفصيلي هو الوصول إلى سلامة النطق، وصحة الضبط المؤدي إلى صحة المعنى المراد، وهذا يتحقق بمعرفة القاعدة الإجمالية التي ذكرناها، والاقتصار عليها.

وانظر: «النحو الوافي» (١/ ٥٨٥-٥٨٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۱۱۶) (۱۲۶) (۱۹۷).

# الإينان الإينان الإينان الإ



سورة المائِدةِ، فالآيةُ الأولَى مِنْهَا: ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَ بِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ السَّلَةَ: ٤٤]. والثَّانِيَةُ: ﴿هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ﴾، وَالظُّلْمُ كَالْكُفْرِ؛ يَعْنِي: أَن بَعْضَهُ دُوْنَ بَعْضٍ، فلِذلك قال: «ظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ».

وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتِ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ اللَّيَهُ: ﴿ اللَّهِ عَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾. قَالَ الصَّحَابَةُ: ﴿ أَيُنَا لَم يَظْلِم ؟ » كُلُّ إِنسَانِ لا يَسْلَمُ مِن الظُّلْمِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ أَلُمْ تَرُوا إِلَى قَولِ العَبْدِ الصَّالِحِ: ﴿ إِن القِرْكَ الظُّلْمُ عَظِيمٌ ﴿ آ ﴾ (١). فَصَارَ المُرَادُ بِالظُّلْمِ فِي الآيَةِ قولِ العَبْدِ الصَّالِحِ: ﴿ إِن النَّيْ يَ اللَّهِ النَّبِي اللَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّبِي اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّ

فَأَظْلَمُ الظُّلْمِ الشُّرْكُ بِاللهُ الأَنَّ الرسُولَ ﷺ عندما سُئل: أيُّ الذنب أعظم؟ قَالَ: «أَنَ تَجعَل للهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ»(١).

ثُم إن الظلم فها دون الكفر يكون مَراتِب، كها أن الكَبائرَ أَيْضًا مَراتب، والصَّغائرَ مَراتِب، والصَّغائرَ مَراتِب، وَمثْلُها الأعْمالُ الصَّالحةُ، كُلُّ شَيءٍ فيها يَكُونُ دُونَ شَيءٍ.

#### \* \* \*

٢٤ - باب عَلامَةِ المنَافِقِ.

٣٣ - حدثنا سُلَيَانُ أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «آيةُ المنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ» "أ.

[الحديث ٣٣- أطرافه في: ٢٦٨٢، ٢٧٤٩، ٢٠٩٥]

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير كَثَلَثْهُ في «تفسيره» (٩/ ٣٧١) بهـذا اللفـظ، وهـو عنـد البخـاري (٧٤٢٩)، ومـسلم (١/ ١١٤–١١٥) (١٩٧) (١٢٤) بلفظ: ما قال لقـمان لابنه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۸۱۱)، ومسلم (۱/ ۹۰) (۸۲) (۱٤۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۸۷) (۹۵) (۱۰۷).

٣٤ - حدثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ مُمَّرَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَسْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا الْتُعْنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ »(").

تَابَعَهُ شُعْبَةً عَنِ الأَعْمَشِ".

[الحديث ٣٤- طرفاه في: ٢٤٩٥، ٣١٧٨]

﴿ قَولُهُ: "بَابُ عَلامةِ المنَافقِ". المنَافقُ اسمُ فَاعِل مِن "نَافقَ"، وأَصْلُه - يَعْنِي: اشْتِقَاقَه - مِن نَافِقَاءِ اليَرْبُوعِ؛ يَعْنِي: جُحْرَه، فاليَربُوعُ أَلَّهُمَه اللهُ عَلَمُ بِهِ إِلَّا هُو، ويكون له بَابًا يَدخُلُ مِنْهُ، وَ أَن يجعل كذلك فِي أقصَاهُ بَابًا مُغْلَقًا لَا يَعْلَمُ بِهِ إِلَّا هُو، ويكون له قِشْرةٌ رَقِيقَةٌ مِن الأرْضِ، فَإِذَا هَاجَمَه أَحَدٌ مِن البَابِ الرَّئِيسِيِّ خَرَجَ مِن البَابِ الفَرعِيِّ قِشْرةٌ رَقِيقَةٌ مِن الأرْضِ، فَإِذَا هَاجَمَه أَحَدٌ مِن البَابِ ظَانَّا أَنَّه سَيَخْرُجُ منه، إذا به الذي أعَدَّه لذَلِكَ فإذا اختبأ له المهاجِمُ مِن عِندِ البَابِ ظَانًا أَنَّه سَيَخْرُجُ منه، إذا به يَخْدَعُه ويَخْرُجُ من البابِ الآخَرِ".

فهَكَ لَا المنَافِقُونَ؛ يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهَم، والمنافق في السرع هو مَن يُظهرُ الإسلام، ويُبْطِن الكفر، وقد قَالَ بَعضُ العُلَمَاءِ: إن كلمة «منافق» اسْمٌ إسْلَامِيٌّ لم يَكُنْ مَعْرُوفًا مِن قَبلُ؛ أَيُّ: أنه لم يكن فِي قَامُوسِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ قَبْلَ تَسْمِيَةِ الإسْلَام لَهُ بِذَلِكَ.

وَقَدْ بَيَّنَ لَنَا الرسُولُ ﷺ فِي هَذَا الحَديثِ أَنَّ آيَةَ المنَافِقِ ثَلاثٌ، وَهِيَ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإذَا اؤتُمِن خَانَ، وَفِي الحَديثِ الثَّانِي قَال ﷺ: «أَرْبَعٌ مَن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/۸۷) (۸۵) (۲۰۱).

<sup>(</sup>١) قَالَ الحافظ تَعَلَّقَهُ في «تغليق التعليق» (٢/ ٤١): قوله: تابعه شعبة، عن الأعمس، أسنده المولف في «المظالم» (٢٤٥٩) من حديث غندر، عن شعبة. اهـ

<sup>(</sup>٢) انظر: «القاموس المحيط» (ن ف ق).



كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَن كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِن النَّفَاقِ حتَّى يَدَعَهَا؛ إذَا اؤتُمِن خَانَ، وَإذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

فَشَارَكَ هذا الحديثُ الحَدِيثَ الأوَّلَ فِي خَصْلَتَيْنِ هما: «إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعُدَ اؤْتُمِنَ خَانَ»، وأما قوله: «وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ». فإنه يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ فِي قَولِهِ: «إِذَا عَاهَدَ عَدَرَ». لأنَّ الوَعدَ نَوعٌ مِن العَهدِ.

٥ وأما قوله ﷺ: ﴿ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ﴾. فهو مَعْنَى جَدِيدٌ.

وَهَذِهِ العَلَامَاتُ عَلَامَاتٌ لِلنَّفَاقِ العَمَلِيِّ، لَا النَّفَاقِ العَقَدِيِّ، لَكِنَّهَا تَظهَرُ كَثِيرًا فِي المنَّافِقِينَ نِفَاقًا عَقَدِيًّا تَجِدُه يَظْهَرُ عَلَى أَعْمَالِه المنَّافِقِينَ نِفَاقًا عَقَدِيًّا تَجِدُه يَظْهَرُ عَلَى أَعْمَالِه الظَّاهِرةِ أَثَرُ النِّفَاقِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الأَرْبَعِ.

الْخَصْلَةُ الأُوْلَى : «إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ». وَهَذَا يَشْمَلُ كُلَّ أَمَانَةٍ، سَوَاءً اوْتُمِنَ عَلَى مَاكٍ، أو عَلَى عِرضِ، أو عَلَى كَلام سِرِّ، أو عَلَى نَظَرِ عَلَى أَوْلَادِه الصِّغَارِ، أو غَيرِ ذَلِكَ.

الخصلة الثَّانِيَةُ: «إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ». وَالكَذِبُ هُو الإِخْبَارُ بِمَا يُخَالِفُ الوَاقِعَ، فَتَجِدُ مِن خِصَالِه الظَّاهِرةِ فِيهِ أنه إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، فَتَجِدُه دَائِمًا يَكْذِبُ فِي الحَديثِ.

والخصلة التَّالِثَةُ: «إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ». فإذَا عَاهَدَ غَيْرَهُ عَهْدًا فَإِنَّه يَغْدِرُ بِهِ، وَمن ذَلِكَ المُعَاهَدَةُ مَع غَيْرِ المسْلِمينَ، فَإِنَّ الغَدْرَ بِهِم مُحَرَّمٌ إِلَّا إِذَا نَقَضُوا العَهْدَ، وَأَما إِذَا خِيفَ نَقْضُ العَهْدِ فَإِنَّه يُعَامِلُهُم مُعَامَلةً بَيْنَ بَيْنَ، فَيَنْبُذُ إليْهِم عَلَى سَوَاءٍ، وَيَقُولُ: إِنَّه لَا عَهْدَ بَيْنَنَا.

وَالخصلةُ الرَّابِعَةُ: ﴿إِذَا خَاصَمَ فَجَرِ». فَإِذَا خَاصَمَ غَيرَه فِي حَقِّ مِن الحُقُّ وقِ فَجَر، وَالفُجُورُمَعْنَاهُ المخَادَعَةُ وإِنْكَارُ الوَاجِبِ عَلَيهِ، أو دَعْوَى (أ) مَا لَيْسَ لَه، وَقَدْ أَخْبَر النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَوْ دَعْوَى (أَ مَا لَيْسَ لَه، وَقَدْ أَخْبَر النَّبِيُ عَلَيْهُ أَوْ وَاللَّهُ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَقْتَطِعُ جها مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِي الله، وَهُو عَلَيهِ غَضْبَانُ (أ).

<sup>(</sup>۱) كلمة «دعوى» قد تُرسَم بالألف كم هما هنه، وقد تُرسَم بالته، فيقال: دعوة. والفرق بينهما أن المدعوة -بالتاء-المرادبها ما دعوتَ إليه من طعام وشراب، والدعوى -بالألف- اسم لما يَدَّعِيه. وانظر: «لسان العرب» (دع و). (۲) رواه البخاري (٧٤٤٥)، ومسلم (١/ ١٢٢) (١٣٨) (٢٢٠).



وَالغَرَضُ مِن ذِكرِ هَذِهِ العَلَامَاتِ التَّحْذِيرُ، وَأَنَّه رُبَّما يَجُرُّ هَذَا النِّفاقُ العَمَلِيُّ إِلَى النِّفَاقِ العَمَلِيُّ إِلَى النِّفَاقِ العَقَدِيِّ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْمُ لِللهُ:

٥٧ - بابٌ قِيامُ لَيلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ.

٣٥ حدَّ ثنا أَبُو الْيَهَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يَقُمْ لَيلَةَ الْقَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَـهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١).

[الحديث ٣٥- أطرافه في: ٣٧، ٣٨، ١٩٠١، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩]

﴿ قَولُهُ: "مِن الإيمَانِ"؛ يَعْنِي: مِن خِصَالِه بِدَلِيلِ قَولِهِ ﷺ: "مَن يَقُم لَيْكَةَ القَدْرِ إِينَا وَاحْتِسَابًا". وَلَيْلَةُ القَدْرِ لَا تُعْلَمُ عَيْنُها، فهي لَيْسَت فِي لَيْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ دَائِمَةٍ، بَل هِي تَنتَقِلُ إِلَّا أَنَّها فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ.

وأمَّا الحَدِيثُ الثَّابِتُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»، والذي فيه أنَّ الصَّحَابَةَ وَلَيْ رَأُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَقَالَ لهم ﷺ: «أَرَى رُوْيَاكُم تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَقَالَ لهم ﷺ: «أَرَى رُوْيَاكُم تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَمَن كَانَ مُلْتَمِسَها فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي السَّبعِ الأوَاخِرِ» (ألَّ فَالمُرَادُ به -وَاللهُ أَعْلَمُ- فِي تِلكَ فَمَن كَانَ مُلْتَمِسَها فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي السَّبعِ الأوَاخِرِ» (ألَّ فَالمُرَادُ به -وَاللهُ أَعْلَمُ- فِي تِلكَ السَّنةِ خَاصَّةً، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبِي ﷺ مَا زَالَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ حَتَّى مَاتَ.

۞ وَقُولُهُ ﷺ: «لَيلَةَ القَدْرِ». سَبَق لنَا بيان مَعنَى هَذِهِ الإِضَافَةِ، وأنها مِن التَّقدِيرِ").

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۲۳، ۲۵) (۲۲۰) (۱۷۵، ۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (٢/ ٨٢٢) (١١٦٥)، من حديث ابن عُمَر رَهُا.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



وَوَوَلُهُ عَلَى اللهِ، وَلَكِنْ لَو رُتِّبَ أَجْرٌ عَلَى عَمَلِ مُعَيَّنٍ، فَهَل يُسْتَرِطُ أَنْ يُحتَسِبَ ذَلِكَ اللهِ، وَلَكِنْ لَو رُتِّبَ أَجْرٌ عَلَى عَمَلِ مُعَيَّنٍ، فَهَل يُسْتَرِطُ أَنْ يُحتَسِبَ ذَلِكَ اللهٰجُورَ عَلَى اللهِ، وَلَكِنْ لَو رُتِّبَ أَجْرٌ عَلَى عَمَلِ مُعَيَّنٍ، فَهَل يُسْتَرِطُ أَنْ يُحتَسِبَ ذَلِكَ الأَجر أَو لَا؟ يَعْنِي مَثَلاً من المعلوم أن مَن تَوضًا فِي البَيْتِ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ خَرجَ الأَجر أَو لَا؟ يَعْنِي مَثَلاً من المعلوم أن مَن تَوضًا فِي البَيْتِ فَأَسْبَغَ الوَّضُوءَ ثُمَّ خَرجَ مِن بَيْتِه إِلَى المسْجِدِ لَا يُخْرِجُه إِلَّا الصَّلاةُ لَم يَخطُ خُطُ وَ إلَّا رَفَعَ اللهُ له بِهَا دَرَجَةً، مِن بَيْتِه إِلَى المسْجِدِ لَا يُخْرِجُه إِلَّا الصَّلاةُ لم يَخطُ خُطُ وَ إلَّا رَفَعَ اللهُ له بِهَا دَرَجَةً، وَوَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٍ " فَهَل نَقُولُ: إِنَّ هَذَا الأَجْرَ ثَابِتٌ، وإِنْ لم يَحتَسِبُهُ عَلَى اللهِ؟ أَوْ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٍ " فَهَل نَقُولُ: إِنَّ هَذَا الأَجْرَ ثَابِتٌ، وإِنْ لم يَحتَسِبُهُ عَلَى اللهِ؟ أَوْ يَشْتَحْضِرَ عِنْدَ خُرُوجِه مِن البَيْتِ لَقُولُ: لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ احْتِسَابَه عَلَى اللهِ؟ بمَعْنَى: أَنْ يَسْتَحْضِرَ عِنْدَ خُرُوجِه مِن البَيْتِ اللهُ كَالِهُ اللهُ كَالِهُ اللهُ الْمُعْرَا عَنْهُ بَعْ لَلُهُ خُرِجَ لِلصَّلاةِ؟

الجَوَابُ: أَنَه إِذَا تَوضَّا وَخَرجَ بِهَذِهِ النَّيَّةِ فإنه -وإنْ غَابَ عَن ذِهْنِه هَـذَا الأَجْرُ- فإنَّه يَثُبُتُ لَه، هَذَا هُو الظَّاهِرُ، لَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ اسْتِحْضَارَه وَاحْتِسَابَه الأَجْرَ عَلَى الله أَكْمَلُ، وَلَهُذَا هُو الظَّاهِرُ، لَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ اسْتِحْضَارَه وَاحْتِسَابَه الأَجْرَ عَلَى الله أَكْمَلُ، وَلَهُذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ فِي صِيَامٍ رَمَضَانَ (أَ) وَفي قِيَامٍ رَمَضَانَ (أَ) أَيْضًا، وفي قيامٍ ليلةِ القدرِ كذلك أنَّه مَن فَعَل ذَلِكَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا.

﴿ وَقُولُهُ عَلَى الْكَبَائُر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْكَبَائُر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْإطْلَاقَاتِ الْوَارِدَةَ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ مُقَيَّدَةٌ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِر، ولا عُلْمَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْإطْلَاقَاتِ الْوَارِدَةَ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ مُقَيَّدَةٌ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِر، ومن ذلك قولُ النَّبِيِّ عَيَّاقَةٍ: «الصَّلُواتُ الخَمْسُ، وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضانَ مُكَفِّرَاتٌ لَمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» (١).

قَالُوا: فَإِذَا كَانَت هَذِهِ العِبَادَاتُ العَظِيمَةُ الَّتِي هِي دَعَـائِمُ مِن دَعَـائِمِ الإسْـلَامِ لَا تُكَفِّرُ إِلَّا بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ فَمَا دُونَهَا مِن بَابِ أَوْلَى.

وعليه فإنه يُحْمَلُ مَا أُطْلِقَ فِي بَعْضِ الأحَادِيثِ عَلَى هَـٰذَا، وَيكـون المراد: إلَّا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٧)، ومسلم (١/ ٥٥٩) (٦٤٩) (٢٧٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۸)، ومسلم (۱/ ۲۳)) (۷۲۰) (۱۷۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٧)، ومسلم (١/ ٢٣٥) (٥٩٩) (١٧٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۱/ ۲۰۹) (۲۳۳) (۱٦).

الكَبَائِرَ، فَإِنَّ الكَبَائِرَ لَابُدَّ لهَا مِن تَوبَةٍ (١٠).

وعندي أن مَن رَجَا الإطلاقَ ففضلُ اللهِ واسعٌ؛ فلو عَمِـل الإنـسانُ هـذا العمـلَ، ورَجَا الإطلاقَ، وأن اللهَ يَغْفِرُ له ما تقَدَّم من ذنبِه، ولو من الكبـائرِ، فنقـولُ: فـضلُ اللهِ واسعٌ، ولعل اللهَ يُثِيبُه على ما احتسبه.

#### \*\*\*\*

## ٢٦ - بابُ الْجِهَادُ مِنَ الإِيمَانِ.

٣٦ حدثنا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُهارَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إِلا إِيهَانٌ بِي، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَهُ بِهَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْ لا أَنْ أَشُتَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِية، وَلَوْدِدْتُ أَنْ أُشْتَ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِية، وَلَوْدِدْتُ أَنْي أُقْتَلُ » أَنْ أَشْتَ عَلَى أَمْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أَقْتَلُ » أَنْ

[الحديث ٣٦- أطرافه في: ٧٨٧، ٢٧٩٧، ٢٩٧٢، ٣١٢٣، ٣٦١٣، ٢٢٢٧، ٧٢٢٧، ٧٤٥٧]

۞ قَولُهُ ﷺ: «انْتَدَبَ اللهُ»؛ أي: تَكَفَّلَ وَضَمِنَ.

وقوله ﷺ: «لَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِه»؛ يَعْنِي: فِي الجِهَادِ فِي سَبِيلهِ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلهِ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِه اللهِ عَرَّفهُ اللهِ عَرَّفهُ اللهِ عَرَّفهُ اللهِ عَرَّفهُ اللهِ عَرَّفهُ اللهِ عَيْ العُلْيَا فَهُو سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَيْ العُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) انظر: بحث هذه المسألة مُطَوَّلًا في: «جامع العلموم والحكم» (١/ ٤٢٥) وما بعدها، و«شرح بلوغ المرام» لسماحة الشيخ الشارح نَحَلَقَهُ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳/ ۹۵) (۲۸۷۱) (۱۰۳).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۲۳، ۲۸۱۰، ۲۸۱۳، ۷۶۵۸)، ومسلم (۳/ ۱۵۱۲) (۱۹۰۶).



لِإِيمَانِه بِاللهِ ، وَتَصْدِيقِه بِرُسِلِه خَرَجَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله ، فمثل هذا انْتَدَبَ اللهُ أَنْ يُرْجِعَه بِمَا نَالَ مِن أَجْرِ أَو غَنِيمَةٍ.

۞ وقَولُهُ ﷺ: «مِن أَجْرٍ أَو غَنِيمَةٍ». هَل المُرَادُ الجَمْعُ بَينَ الأَجْرَيْنِ أَوْ لا؟

الجوابُ: هي مانعةُ خُلُوِّ، لا مانعةُ جمع؛ لأنَّ الإنسَانَ قَدْ يَجمَعُ بَيْنَ الأُجْرِ والغَنِيمَةِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ لَه إِلَّا الغَنِيمةُ، ولَكنَّ هذه الأخيرةَ بَعيدَةٌ جِدًّا، وهي أنْ لَا يَكُونُ لَه إِلَّا الغَنِيمةُ، مَع أَنَّه خَرجَ إيهانًا بِاللهِ وَتَصدِيقًا بِرُسلِهِ.

أمَّا كُونُه يَنفَرِدُ بِالأَجْرِ دُونَ غَنِيمَةٍ فَهَذَا كَثيرٌ، كَمَا لَـو فَرضْـنَا أَنَّ الكُفَّـارَ هَرَبُـوا بِمَا مَعَهُم مِن الأَمْوَالِ، وَنَجَوْا فإنه يَرْجِعُ بِالأَجْرِ فَقَط.

﴿ وقُولُهُ ﷺ: ﴿ أُو أُدْخِلَه المَحِنَّةَ ﴾. وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا لَم يَرْجِعْ بِأَنْ قُتِل شَهِيدًا، فَإِنَّ لَه المَخَنَّ عَالَى اللهِ اللهِ

﴿ وَقُولُهُ ﷺ: ﴿ وَلُولَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ ». يُسْتَفَادُ مِن هَـذَا الاَقْتِدَاءُ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَذَلِكَ لأنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَو خَرجَ مَع كُلِّ سَرِيَّةٍ لاَقْتَدَت بِهِ الأَمَّةُ فَشَقَ عَلَيْهَا ذَلِكَ.

وَفِيهِ أَيضًا: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ يَتْرُكُ العَمَلَ الذِي يَخْتَارُه، خَوفًا مِن المَشَقَّةِ عَلَى أُمَّتِه، وَأَمْثِلَةُ هَذَا كَثِيرَةٌ، ومنها:

١ - أنه ﷺ أفطر بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ لمَّا قِيلَ لَه: إنَّ النَّاسَ شَقَّ عَلَيْهِم الصِّيَامُ (١٠). مَع أَنَّه كَانَ يَخْتَارُ الصِّيَامَ فِي السَّفَر (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۷۸۵) (۱۱۱۶) (۹۰، ۹۱)، عن جابر بن عبد الله ﷺ، وبنحوه البخــاري (۱۹٤۸)، من حديث ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) ويدل لذلك ما رواه البخاري (١٩٤٥)، ومسلم (٢/ ٧٩٠) (١١٢٢)، عن أبي الدرداء والله على وأله على وأسه خرجنا مع رَسُول الله على في شهر رمضان، في حر شديد، حتَّى إن كان أحدنا لَيَضَع يده على وأسه

٢ - أنه عَيْ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمْرتُهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»(١).

٣- أنه ﷺ تَأَخَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي صَلَاةِ العِشَاءِ حتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيلِ، ثُم خَرَجَ فَقَالَ: «إِنَّه لَوقتُهَا لَولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّتِي "".

وَلهَذَا كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا أَنْ نُقَدِّمَه ﷺ عَلَى النَّفْسِ، وَالوَلَدِ"، لِمَا جَاءَنَا بِه مِن الهُدَى وَالنُّورِ، وَمُرَاعَاةِ الحَالِ.

﴿ وَقُولُهُ ﷺ: ﴿ وَلَودِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللله، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ». هل هَذَا مُدْرَجُ ( ) مِن كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أم هو من كلامِ النبيِّ ﷺ؟

الجواب: قال الحافظ ابن حجر رَحْلَاللهُ في «الفتح» (٦/ ١٧):

هذا الحديثُ صرَّح أبو هريرةَ بأنه سَمِعه من النبيِّ ﷺ... ثم قال: وكأنَّ النبيَّ ﷺ أراد المبالغة في بيان فضل الجهادِ، وتحريضِ المسلمين عليه، قال ابنُ التين: وهذا أشبهُ. وحَكَى شيخُنا ابنُ المُلَقِّنِ أن بعضَ الناسِ زَعَم أن قولَه: ولَوَدِدْتُ. مُدْرَجٌ من كلام أبي هريرةَ. قال: وهو بعيدٌ. اهـ

ُ وقولُه: «لوَدِدْتُ». لا شكَّ أن الرسولَ لا يقولُ: لَوَدِدْتُ -إذا كانت هذه اللفظةَ المحفوظة - إذا كانت هذه اللفظة المحفوظة - لا يقولُها من أجلِ الحثِّ، بل هو وادُّ في الحقيقة، هذا هو الواجبُ أن نَحْمِلَها عليه.

وَهَلَ قُتِلَ الرَّسُولُ غَلَيْنَالْطَلَاثَالِيَّلا شَهِيدًا؟

من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رَسُول الله ﷺ وعبد الله بن رَوَاحة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۸۷)، ومسلّم (۱/ ۲۲۰) (۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/۲۶۲) (۲۳۸).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) لمعرفة معنى الإدراج، وأنواعه، وكيف يُعرف، وحكمه، انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص٥٥-٤٧)، و «اختصار علوم الحديث» مع «الباعث الحثيث» (ص٦١-٦٤).



الجوابُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّهُ قُتِلَ شَهِيدًا (()؛ وذلك لأنَّ اليَهُودَ وَضَعُوا لَهُ سُمَّا في الساة التي أَهْدَتْها له المرأةُ اليهوديةُ في عَامِ خَيْبَرَ، وَأَكَلَ منها ﷺ، وهم كانوا قَدْ سَأَلُوا: مَا الـذِي يُعْجِبُ النبيَ ﷺ مِن الشَّاةِ؟ فَقَال الصحابةُ لهُم: الذِّرَاع. فَجَعَلُوا فِيهَا سمَّا كَثِيرًا، فلَاكَهَا ﷺ، ولكنه لم يَبْلَعْهَا ولَفَظَهَا، وقد أَكَل منها بَعضُ الصَّحَابَةِ مَعَهُ فَمَاتَ.

وَكَانَ عَلَيْهُ يَقُولُ فِي مَرَضِ مَوتِهِ: «مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاودُنِي، وَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِي»(۱).

ُ فَأَخَذَ الزهريُّ نَحَمَّلَتُهُ من هذا أن اليَهُودَ عَلَيْهِم لَعْنَةُ اللهِ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ قَتَلُوا النَّبِيَّ وَفَاخَذَ الزهريُّ نَحَمَّلَتُهُ من هذا أن اليَهُودَ عَلَيْهِم لَعْنَةُ اللهِ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ قَتَلُوا النَّبِيَّ وَفَا النَّبِيِّ لأَنَّ أَثَر السُّمِّ مَا زَالَ فِي لَهوَاتِهِ كَمَا قَالَتْ عَاثِشَةُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فَيَكُونُ اللَّهُ قَدْ جَمَعَ لَهُ بَيْنَ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَالصِّدِّيقِيَّةِ وَالشُّهَادَةِ، كَالْنَالْفَالْأَقَالِيُّلا.

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ذكر الحافظ في «الفتح» (٥/ ٢٣٠) أن موسى بن عقبة أخرجه في المغازي، عن الزهري، لكنه أرسله. وانظر: «زاد المعاد» (٣/ ٣٣٧)، (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>۲) انظر في قصةِ سَمَّ النَّبِيِّ ﷺ. البخماري (۲۲۱۷، ۳۱۲۹، ۶۲۲۸، ۶۲۲۸، ۵۷۷۷)، ومسلم (۶/ ۱۷۲۱) (۲۱۹۰) (۵۶)، وأبسو داود (۲۸۱۱، ۲۵۱۵، ۲۵۱۵، ۲۵۱۵)، و «زاد المعساد» (۳/ ۳۳۰–۳۳۷).

وقَالَ ابنُ الأثيرِ في «النهاية» (ل و ك): يَلوكُها؛ أي: يَمْضَغُها، واللَّوْك: إدارةُ الشيءِ في الفَم. وقَالَ في اللسان مادة (ب هـر): والأَبْهَر: عِرْقٌ في الظَّهْرِ يقال: هو الوَريدُ في العنقِ، وبعضُهم يجعلُه عِرقًا مُسْتَبْطِنَ الصُّلْب. وقيل: عِرقٌ إذا انقطعَ ماتَ صاحبُه؛ وهما أَبْهَرَانِ يَخرجان من القلب، ثُم يتشعبُ مِنها سائرُ الشَّرايين، وقَالَ أبو عبيد: الأَبْهَر عِرقٌ مُسْتَبطن في الصُّلبِ، والقَلبُ مُتَّصلٌ بِه، فإذَا انْقَطَع لم تَكُنْ معه حياةً. اهـ

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۱۷)، ومسلم (٤/ ۱۷۲۱) (۲۱۹۰) (٤٥).

وقَالَ النوويَ في «شرح مسلم» (٧/ ٤٣٤): اللَّهَواتُ -بفتحِ اللامِ والهاءِ-: جمع لهاة -بفتح الـلام-وهي اللَّحْمةُ الحمراءُ المعلَّقةُ في أصلِ الحَنَكِ. قالـه الأصْمَعي. وقيل: اللَّحَمات اللـواتِي في سَـقفِ أقْصَى الفم. اهـ

وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ل ه و).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لَللهُ:

# ٢٧ - بابٌ تَطَوُّعُ قِيام رَمَضَانَ مِنَ الإِيمَانِ.

٣٧ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

## ٢٨ - بابٌ صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيمَانِ.

٣٨ حدَّثنا محمدُ ابْنُ سَلام، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا يَحْيى بـنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » (١)

َ ٢٩- بِابٌ الدِّينُ يُسْرٌ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى الله الحنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» (أَ).

٣٩ - حدَّثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ النِّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ اللَّينَ يَسُرُ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبُهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّبُوا وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ».

[الحديث ٣٩- أطرافه في: ٧٢٣٥، ٦٤٦٣، ٥٦٧٧]

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۲۳) (۲۵۹) (۱۷۳).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۲۳) (۲۷۰) (۱۷۵).

<sup>(</sup>٢) علَّقه البخاري تَخَلَّقُهُ بِصِيغَةِ الجزم، ووصله الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ٢٣٦) (٢١٠٧) قَالَ: حدثَنِي يزيدُ -هو ابن هارون- قَالَ: أخبرنَا محمَّد بنُ إسحاق، عن داودَ بـن الحُصينِ، عـن عِكْرِمـةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قَالَ: قيلَ لرسولِ الله ﷺ: أيُّ الأَدْيَانِ أَحَبُّ إلى الله؟ قَالَ: «الحَنِيفيةُ السَّمْحَةُ». قَالَ الحَافظ في «الفتح» (١/ ٩٤): إسناده حسن. وانظر: «التخليق» (٢/ ٤١ -٤٢).



﴿ قَولُهُ غَلَيْ الْمَالِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ يُسُرُّ». هَذَا يدل على أنَّ الدِّينَ هُو اليُسُو، لم يَقُلُ: إنَّ الدِّينَ مِن اليُسُو، لم يَقُلُ: إنَّ الدِّينَ مِن اليُسْوِ، أو إنَّ اليُسرَ مِن الدِّينِ، ولكن قَالَ: «الدِّينُ يُسْرٌ». فَأَخْبَرَ عَنْهُ بِالمَصْدَرِ، مَا يَجْعَلُ الدِّينَ نَفْسَه هُو اليُسْرَ.

وَهَذَا يَدلُّ عَلَى أَنَّ التَّشْرِيعَ الإِسْلامِيَّ كُلَّه يُسرٌ، وَلذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ العِبَادَاتِ التِي فَرضَهَا اللهُّ عَلَى عِبَادِه، كُلَّها يُسْرٌ؛ كَالطَّهَارَةِ، وَالصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيام، والحَجِّ.

ثُمَّ إنه إذَا طَراً مَا يُوجِبُ التَّيْسِيرَ يُسِّر أَيْضًا، ثُمَّ إذَا لم يُمْكِنْ لِلإِنْسَانِ الفِعْلُ بِالكُلِّيَةِ سَقَطَ، وَهَل شَيءٌ أَيْسرُ مِن هَذَا؟!!

ومن ذلك قول النَّبِيِّ ﷺ لِعِمْرَانَ بنِ حُصَينٍ: «صَلِّ قَاثِمًا، فإنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِـدًا، فإنْ لم تَسْتَطعْ فَعَلَى جَنْبِكَ»(۱). هَذَا هو اليُسْرُ.

وَكذَلِكَ أيضًا في الطَّهَارَةِ، أُمِر الإنسانُ أن يتَوضَّأَ وَيغْتَسِلَ، فإنْ لم يَجِدْ مَاءً أو كــان مَرِيضًا فله أن يتَيَمَّمَ، وهَذَا يُشرُّ.

وَفِي الزَّكاةِ كذلك تَجدُهَا يُسْرًا ، ومن ذلك أنه إذا كَانَ مَالُ الإِنْسَانِ أَرْبَعِينَ أَلفًا لم يَجِبْ عَلَيهِ إِلَّا أَلْفٌ وَاحِدَةٌ، وَمَعَ ذَلِكَ فإن هَذِهِ الأَلْفَ لم يَضِعْ عَلَيهِ مِنْهَا شَيءٌ أَبَدًا، قال تعالى: ﴿كَمَشَلِ حَبَّةٍ إِللهُ الْمُعَدِينَ الْعَلَى الْمُعَدِينَ الْعَلَى اللهُ ال

وَكَذَلِكَ الحَجُّ اليُسْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ؛ لأنَّ اللهَ خَصَّه بِشَرطِ الاسْتِطَاعَةِ بِقَولِه: ﴿مَنِ الشَّطَاعَ إِلَيْهِ سَلِيلًا ﴾ النَّيْظَانَ ١٩٠٥. مَعَ أنَّ جَمِيعَ العِبَادَاتِ هَكَذَا، وإذَا عَجَزَ الإنْسَانُ عن فعل المأمورات بالكُلِّيَّةِ تَسْقُطُ عَنْهُ.

فَالدِّينُ يُسْرٌ، كَمَا قَالَ الرَّسُولُ غَلَيْكَ الْمَالَةَ الكَّيْنَ مَن شَادَّ الدِّينَ وَغَالبَه غَلَبَه الدِّينُ وَ فَالدِّينَ يُشَكُونَ بِأَمُورِ لا يَسْتَطِيعُونَها، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي وَلِذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ الَّذِينَ يُشَادُونَ الدِّينَ يُبْتَلُونَ بِأَمُورِ لا يَسْتَطِيعُونَها، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الأَمُورِ القَدَرِيَّةِ فِيمَا كَانَ بَعدَ وَقَتِ الوَحْيِ، الْأَمُورِ القَدَرِيَّةِ فِيمَا كَانَ بَعدَ وَقَتِ الوَحْيِ، أَوْ كَانَ مِن الأَمُورِ القَدَرِيَّةِ فِيمَا كَانَ بَعدَ وَقَتِ الوَحْيِ، فَقَومُ مُوسى مثلًا لمَّا تَشَدَّدُوا فِي وَصْفِ البَقرَةِ شُدِّدَ عَلَيهِم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۱۱۷).

وَهَذِهِ الْأُمَّةُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَنْهَاهُم أَنْ يَسْأَلُوا، وَقَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمَسْلِمِينَ جُرمًا مَن سَأَلُو عَن شَيءٍ لَم يُحَرَّمُ فِحُرِّمَ مِن أَجْلِ مَسْأَلَتِه»(١). وكُلُّ هَذَا مِن أَجْلِ أَنْ لا يُسَدِّدُوا فَيُشَدِّدُ اللهُ عَلَيْهِم.

وأمَّا بَعْدَ الوَحْي فإنه ليس هناك تَشْدِيدٌ شَرْعِيٌّ؛ لأنَّ الشَّرِيعة قد اسْتَقرَّت، لَكنْ قَدْ يَكُونُ هناك تَشْدِيدٌ قَدَرِيُّ، فَمَثلاً إِذَا شَدَّدَ الإنسَانُ في الطَّهَارَةِ فإنه رُبَّا يُبْتَلَى بِالوَسْوَاسِ -نَسْأَلُ اللهَّ تَعَالَى العَافِيةَ - وَالبَلْوَى بِالوسْوَاسِ لا تَظُنُّوا أَنَّهَا سَهَلَةٌ، فهي قد تَصِلُ بِالإِنْسَانِ إِلَى تَرْكِ الصَّلاةِ أَوْ إِلَى تَرْكِ الوُصُوءِ، فَقَدْ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى الإِنْسَانِ -أَعُوذُ بِاللهِ مِن الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ - ثُم يَبْقَى يَتَوَضَّا إِلى أَنْ يَخْرُجَ الوَقْتُ، فه و يحاولُ الوضوءَ مِن أوَّلِ الوَقْتِ إِلَى آخِرِ الوَقْتِ، ولكنه لا يَسْتَطِيعُ، وَتجده يَبْكِي.

وكذلك الأمرُ عند الصلاة تَجِده لا يستطيع أن يُصلِّي، فَيَبْكِي وَيَتَضَايَقُ، وَيَدعُ الصَّلاةَ، كَمَا يَبْلُخِي وَيَتَضَايَقُ، وَيَدعُ الصَّلاةَ، كَمَا يَبْلُغُنا مِن الَّذِينَ ابْتُلُوا بِهَذَا، فَهَذَا تَشْدِيدٌ، وَسَبَبُه -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ الإِنْسَانَ شَدَّدَ أَوَّلاً بِأَمْرٍ يَسِيرٍ، ثُمَّ ازْدَادَ حَتَّى شُدِّد عَلَيْهِ، ولذلك فإنه لن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدُّ إلَّا غَلَهُ.

- ۞ وَقُولُهُ ﷺ: «فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا». قِيلَ: إنَّ الوَاوَ هُنَا بِمَعْنَى: «أو».
- ﴿ وَقُولُهُ عَلِيلِينَ : «فَسَدِّدوا» هو من السَّدادِ؛ يَعْنِي: أَصِيبُوا، وهُو إصابَةُ السَّهْمِ.
  - ن وَقُولُهُ عَلَيْ : «وَقَارِبُوا» يَعْنِي: أو قَارِبُوا، وذلك فيها إذا لم تَكُنِ الإصَابَةُ.

وَالنَّتِيجَةُ وَالثَّمَرَةُ لذلك هي قَولُهُ ﷺ: «وَأَبْشِرُوا»؛ أي: بِهَذِهِ النَّتِيجَةِ، وَأَبْشِرُوا بِأَنَّ أَجرَكم تَامُّ، ولن يضيعَ إذَا سَدَّدْ تُم مَا أَمْكَنَ، أو قَارَبْتُم إذَا لم يُمْكِن.

۞ وَقُولُهُ ﷺ: «وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيءٍ مِن الدُّلْجَةِ».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۲۸۹)، ومسلم (٤/ ۱۸۳۱) (۲۳۵۸).



۞ وَقُولُهُ ﷺ: «اسْتَعِينُوا بَالغَدْوَةِ»؛ يَعْنِي: أَوَّلَ النَّهَارَ.

۞ وَقُولُهُ ﷺ: «**وَالرَّوْحَةِ**» آخِر النَّهَارِ.

﴿ وَقَولُهُ ﷺ: ﴿ وَشَيءٍ مِن الدُّلَجَةِ ﴾؛ أيْ: اللَّيْلِ، وعلى هذا فإن وَسطَ النَّهَـارِ لَـيْسَ مَوضِعَ سَيْرِ؛ لأَنَّهُ مَحلُّ للرَّاحَةِ.

﴿ وَقُولُهُ ﷺ: "وشَيءٍ مِن الدُّلجَةِ». وَلَمْ يَقُل: كلِّ الدُّلْجَةِ؛ لأنَّ السَّيْرَ كُلَّ اللَّيْـلِ صَعْبٌ، وَلَهَذَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى» (١).

فَكُنْ فِي سَيْرِكَ إِلَى اللهِ بِالعِبَادَاتِ، كَمَا تَسِيرُ فِي الطُّرُقِ الحِسِّيَةِ، فلا تُتْعِبْ نَفْسَك، وَلهَذَا أَنْكَرَ النَّبِيُ عَلَيْ على مَن أَرَادُوا أَنْ يُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفسِهِم حتَّى قَالَ بَعْضُهُم: أُصَلِّي ولا أَنَامُ. وقال الثَّانِي: أَصُومُ ولَا أُفْطِرُ. وقال الثَّالِثُ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَخَطَبَ النبيُ عَلَيْ، وَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، إِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ، وَأَتْزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُتَتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (أ). فكُلُ هَذَا من التَّيْسِيرِ، وَمَن التَّنْدِيدِ بِالتَشْدِيدِ.

وَلهَذَا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مَسْأَلَةِ ما لَو اختَلَفَتِ الأدِلَّةُ فِي مَسْأَلةٍ ما، ولم يَتَبيَّنُ رُجْحَانُ أَحَدِ الدَّلِيَلَيْنِ عَلَى الآخَرِ، وَتَسَاوَت عِندَ الإِنْسَانِ الأدلة، فَهَل يَأْخُذُ بِالأشَدِّ، أُو يَأْخُذُ بِالأَيْسَرِ؟

فَقَالَ بَعضُهُم: يَأْخُذُ بِالْأَشَدِّ؛ لأَنَّهُ أَحْوَطُ وأَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٦٥)، (٣/ ١٨)، والقُضَاعي في «مسند الـشهاب» (١١٤٧)، وقَالَ الشيخ الألباني كَثَلَتْهُ في «ضعيف الجامع» (٢٠٢٢) : ضعيف.

وقال ابن الأثير تَخَلِلْلهُ في «النهاية» (ب ت ت): يقال للرجل إذا انْقُطِع به في سفره، وعَطِبَت راحلتُه: قد انْبَتَّ. من البَتِّ القطع، وهو مطاوع «بَتَّ»، يقال: بَتَّه وأبَتَّه، يريد أنه بَقِي في طريقه عـاجزًا عـن مَقْصِدِه، ولم يَقْضِ وَطَرَه، وقد أَعْطَبَ ظَهْرَه.اهـ

وانظر أيضًا: «لسان العرب» (ب ت ت)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣ ٥٠)، ومسلم (٢/ ١٠٢٠) (١٤٠١) (٥).

وَقَالَ بَعضُهُم: بل يَأْخُذُ بِالأَيْسَرِ؛ لأَنَّه أَوْفَقُ لمقَاصِدِ الشَّرْعِ، وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ. وَقَالَ بَعضُ العُلَماء: إنه يُخَيَّرُ وَذَلِكَ لِتَعَادُلِ الأَدلَّةِ وَالمَعَانِي عِنْدَه.

والأَقْرَبُ عِنْدِي: أَنَّه يَأْخُذُ بِالأَيْسَرِ؛ لأَنَّهُ هُو الموَافِقُ لِلشَّرْع، فَهُو الأَوْفَقُ لِرُوحِ الشَّرِيعَةِ.

## \*\*\*\*

٣٠- باب الصلاة مِنَ الإِيمَانِ، وَقَـوْلُ الله تَعَـالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [الثقة: ١٤٣].

قولُه: ﴿وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُم ﴾؛ يعْنِي: صَلاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيتِ.

وَأَكْثُرُ المفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ المرادَ صَلاتُكُم إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ (")؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ المَّا قَدِمَ المدِينةَ صَارَ يَتَّجِهُ إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ رَغِبَ عَلَيْ أَنْ يَستَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَكَانَ يُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِي السَّمَاءِ تَحَرِّيًا لِنُنُولِ الوَحْيِ، وَغِبَ اللهُ تَعَلِّقُ أَنْ يَستَقْبِلَ الكَعْبَة، فَكَانَ يُقلِّبُ وَجْهَهُ فِي السَّمَاءِ تَحَرِّيًا لِنُنُولِ الوَحْيِ، وَغِبَ اللهُ عَلَيْ أَنْ اللهُ تَعَلِّقُ الآيَاتِ فِي وُجُوبِ الاتْجاهِ إلى شَطِرِ المسْجِدِ الحَرَامِ (")، فَكَأَنَّ أَنَاسًا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَلِيهِمَ الأَمْرُ: هَل صَلاتُنَا إلى بَيْتِ المقْدِسِ مَقْبُولَةٌ أَو ضَائِعَةٌ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْاَيْدَ فَوَمَاكَانَ اللهُ هَذِهِ الْاَيْدَ فَانْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْاَيْدَ فَوَا اللهُ عَلَيْهِمَ الأَمْرُ: هَل صَلاتُنَا إِلى بَيْتِ المقْدِسِ مَقْبُولَةٌ أَو ضَائِعَةٌ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْاَيْدَ فَوَاكُونَ اللهُ هَذِهِ الْاَيْدَ فَوَاكُونَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِمَ الأَمْرُ: هَل صَلاتُنَا إلى بَيْتِ المقدِسِ مَقْبُولَةٌ أَو ضَائِعَةٌ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾.

فَأَطْلَقَ اللهُ الإيمَانَ عَلَى الصَّلاةِ، وَهَذَا يدل عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ مِن الإيمَانِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهَا مِن الإيمَانِ، وَالْ شَكَّ أَنَّهَا مِن الإيمَانِ، وَالفِعْلِ بِالأَرْكَانِ، أَنَّهَا مِن الإيمَانِ، وَالفِعْلِ بِالأَرْكَانِ، وَالفَولِ بِاللِّسَانِ، وَالفِعْلِ بِالأَرْكَانِ، وَالإيانُ مَذَارُه عَلَى هَذِهِ الثَّلاَثَةِ؛ لأنه اعْتِقَادُ بِالجَنَانِ، وَقُولٌ بِاللِّسَانِ، وعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ، فَهِي جَامِعةٌ لجَمِيع أَركَانِ الإيانِ التِي ذَكرَهَا أَهْلُ السُّنةِ والجَهاعَةِ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٦)، ومسلم (١/ ٣٧٤) (٥٢٥) (١١).

وانظر: «تفسير الطبري» (۲/۲–۱۸)، و«تفسير القرطبي» (۲/۱٥۷–۱۵۸)، و«تفسير البغـوي» (۱/۱۲۳–۱۳۲)، و«فـتح القــدير» (۱/ ۱۰۱–۱۰۵)، و«تفــسير ابــن كثــير» (۱/ ۱۹۰–۱۹۳)، و«الدر المنثور» (۱/ ۳۶۲–۳۵۶).

ويُسْتَفَادُ مِن الآيَةِ الكَرِيمَةِ: أَنَّ مَن قَامَ بِالعَملِ بِأُمرِ اللهِ لا يَضُرُّه خَطَؤُه، لَكَنْ بِشَرطِ أَنْ يَكُونَ مُوافِقًا للأمْرِ، وإنْ كَانَ خَطأً؛ فَإِنَّ الصَّحَابة وَ اللهِ صَلَّوْا إِلى غَيْرِ القِبْلَةِ عِلَّةَ صَلَوَاتٍ حتَّى جَاءَهم الآتِي، وَقَالَ: إِنَّ القِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ (١).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

• ٤ - حدثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيِرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ المدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ -أَوْ قَالَ: أَخْوَالِهِ - مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيتِ المقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاةٍ صَلاهَا صَلاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَهْلِ صَلاةٍ صَلاهَا صَلاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ عِثَنْ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِالله لَقَدْ فَخَرَجَ رَجُلٌ عِثَنْ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِالله لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ قِبَلَ مَكَّةً، فَذَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيتِ، وَكَانَتِ الْيهُودُ قَدْ أَعْجَبُهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّى قَبَلَ بَيتِ المقدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّ وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّ وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّ وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّ وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيتِ الْمَعْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّ وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيتِ المَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّ وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيتِ الْمَوْدِينَ فَيَا لَا لَوْ كَانَ يُصَلِّى الْمَعْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّ وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيتِ الْمَعْدِسِ وَلَا ذَلِكَ.

قَالَ زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ فِى حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا، فَلَمْ نَـدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِـمْ، فَأَنْزَلَ الله تَعَـالَى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ﴾ [النَّهَ:١٤٣] (١).

[الحديث ٤٠ - أطرافه في: ٣٩٩، ٤٤٨٦، ٢٥٢٧]

هَذَا الحَدِيثُ فيهِ: التَّفصِيلُ فِي القَضِيَّةِ، وَهُو أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ المدِينةَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٦)، ومسلم (١/ ٣٧٤) (٥٢٥) (١١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١/ ٣٧٤) (٥٢٥) (١١).

وُقَالَ الحَافُظُ في «الفتح» (١/ ٩٨): قوله: «قَالَ زُهيرٌ» —يَعْنِي: ابنَ مُعاويةً– بالإِسْنَادِ المَذْكُورِ بِحــذفِ أداةِ العَطْفِ كعَادَتِهِ، وَوَهَمَ مَن قَالَ: إنَّه مُعَلَّقٌ، وَقَدْ سَاقَه المصَنّفُ في «التفسير» مع جملةِ الحديثِ عن أبي نُعيم، عَن زُهيرٍ سِياقًا واحدًا.اهـ

يُصَلِّي إلى بَيتِ المقْدِسِ بِأَمْرِ اللهِ؛ لأن اللهُ قد أقَرَّه على ذَلِكَ، وَلَو لَم يَكُنِ اللهُ رَاضِيًا بذلك لأَنْكَره عَلَيهِ، فَإِنَّ اللهُ تَغَيِّلُ قَالَ: ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [النَّخَانَةَ: ٥]. وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ مُ اللَّهُ مُلَدِيهِ ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِ أَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى النَّبِي عَلَيْهِ هَذِهِ المدَّةَ يُصَلِّى إِلَى قِبْلَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللهُ.

[النَّخَانَةَ: ٣٧]. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى النَّبِي عَلَيْهِ هَذِهِ المدَّةَ يُصَلِّى إِلَى قِبْلَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللهُ.

ولكن هَذَا مِن الحِكْمَةِ، وذلك مِن أَجْلِ أَنْ يَتَبَيَّن فِيمَا بَعدُ أَنَّه رَسُولُ اللهِ حقَّا، وأَنَّه لم يُدارِ، ولم يُمَارِ.

وقد كَانَ النبي ﷺ يُحِبُّ أن يُوافِقَ أهْلَ الكِتَابِ أَوَّلَ مَا قَدِمَ المدِينَةَ حتَّى فِي شَعْرِ رَأْسِهِ، فَكَانَ يَسْدُلُ رَأْسَه إِلَى الخَلفِ بِدُونِ أَنْ يَفْرُقَهَا، فَبَقِيَ عَلَى هَذَا مَا شَاءَ اللهُ، حتَّى نُهِي عن موافقتِهم، فصار يَفْرُقُه بَعدَ ذَلِكَ ".

وَفِي هذا الحَدِيثِ مِن الفِقْهِ: جَوازُ العَملِ بِخَبرِ الوَاحِدِ، ووَجهُ ذلك: أنَّ الصَّحَابةَ الذِينَ كَانوا يُصَلُّونَ عَمِلُوا بِقَولِ هذا الرجلِ وانْحرَفُوا نَحْوَ شَطرِ المسْجِدِ الحَرَامِ؛ وَذَلِكَ الذِينَ كَانوا يُصَلُّونَ عَمِلُوا بِقَولِ هذا الرجلِ وانْحرَفُوا نَحْوَ شَطرِ المسْجِدِ الحَرَامِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الأَخْبَارَ الدِّينِيَّةَ لا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّعَدُّدُ، وَلهَذَا نَعْمَلُ بِرِوَايَةِ الوَاحِدِ، وَنَعْمَلُ بِأَذَانِ الوَاحِدِ، وَنَعْمَلُ بِأَذَانِ الوَاحِدِ، وَنَعْمَلُ بِأَذَانِ الوَاحِدِ، وَنَعْمَلُ بِشَهادَةِ الوَاحِدِ فِي دُخُولِ رَمضَانَ.

فَالأَحْبَارُ الدِّينيةُ لا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّعـدُّدُ، فَهَـذَا إِخْبَـارٌ بِصَرفِ القِبْلَةِ، وَعَمِـلَ بِـه الصَّحَابةُ وَلم يُنْكِرْ عَلَيهِ أَحَدٌ.

وَيُوْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا: أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا تَبيَّنَ لَه الخَطَأُ فِي صَلَاتِه، وَأَمْكَن اسْتِدْراكُه بِدُونِ قَطْعِها فإنَّه يَسْتَدْرِكُه وَيَمْضِي فِيهَا؛ وذلك لأنَّ الصَّحَابَةَ اسْتَدْرَكُوا ذَلِكَ وَمَضَوْا في تهام صلاتهم.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَسْتُم قَدْ قُلْتُم: إِنَّ القَاعِدَةَ أَنَّهُ إِذَا بَطَلَ آخِرُ العِبَادَةِ، وَكَانَت هذه العِبَادَةُ ممَّا يَبْطُلُ أَوَّلُها بِبطْلَانِ آخِرِهَا فَإِنَّها تَبْطُلُ كُلُّهَا؟

<sup>(</sup>١) فأنكر ﷺ على النَّبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٧ ٥)، ومسلم (٤/ ١٨١٧) (٢٣٣٦) (٩٠).



قُلْنَا: بَلَى، نَقُولُ هَذَا، ولَكنَّ هَذِهِ العِبَادَةَ أَوَّلُها قد فعله الإنسانُ عَلَى الوَجْهِ المَأْمُورِ بِهِ، ولذلك لم يكنْ فِيهَا شَيعٌ للمَأْمُورِ بِهِ، ولذلك لم يكنْ فِيهَا شَيعٌ يُبْطِلُها؛ وَلِذَلِكَ لَم يَسْتَأْنِفِ الصَّحَابةُ هَذِهِ الصَّلَاةَ.

وممَّا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيضًا مِن الفِقْهِ: جَوَازُ الحَرَكَةِ التِي فِيهَا إصْلاحُ الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَتْ لِواجِبٍ فَهِي وَاجِبَةٌ، فَالحَرَكَةُ مثلًا لِتَسْويَةِ الصَّفَّ، أو للدُنُوِّ المصلِّينَ بَعضِهِم مِن بَعْضٍ حَرَكَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالحَرَكَةُ لإزَالَةِ نَجَاسَةٍ الصَّفِّ، أو للدُنُوِّ المصلِّينَ بَعضِهِم مِن بَعْضٍ حَرَكَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالحَرَكَةُ لإزَالَةِ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنِ الإِنْسَانِ، أو إزَالَةِ ثَوبٍ نَجِسٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّي بِدُونِهِ وَاجِبَةٌ، وَكَذَلِكَ الحَرَكَةُ بِالانْحِرَافِ إِلى جِهَةِ القِبْلَةِ الصَّحَيْحةِ حَرَكَةٌ وَاجِبَةٌ.

قَالَ ابنُ حَجَرٍ كَلَمُنْ اللهُ فِي «الفتح» (١/ ٩٥-٩٦):

۞ قوله: «يعني: صلاتكم». وقَعَ التنصيصُ على هذا التفسيرِ من الوجهِ الذي أخرج منه المصنفُ حديثَ الباب، ورَوَى الطيالسيُّ والنَّسائيُّ من طريقِ شريك وغيره، عن أبي إسحاقَ، عن البراء في الحديث المذكور: فأنْزَل اللهُ ﴿وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنتُكُمْ ﴾ صَلاتَكُم إلى بَيْتِ المقْدِسِ، وَعَلَى هَذَا فَقُولُ المصنفِ: عندَ البيتِ. مُشكِلٌ مَعَ أَنَّهُ ثَابِتٌ عَنْه فِي جَميعِ الرِّوايَاتِ، وَلَا اخْتِصَاصَ لِذَلِكَ بِكُونِه عِندَ البَيْتِ، وَقَدْ فيل: إنَّ فِيهِ تَصْحِيفًا، وَالصَوابُ: يَعْنِي: صَلاَتكُم لِغَيْرِ البَيْتِ، وَعِنْدِي أَنَّه لَا تَصْحِيفَ فِيهِ، بَل هُو صَوَابٌ، وَمَقَاصِدُ البُخَارِيِّ فِي هَذِهِ الأَمُورِ دَقِيقَةٌ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الجِهَةِ التِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوجَّهُ إِلَيْهَا لِلصَّلَاة، وَهُو بِمَكة، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُه: كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، لَكنَّه لَا يَسْتَدْبِرُ الكَعْبَةَ، بَل يَجْعَلُهَا بَيْنَه وَبَيْن بَيْتِ المقْدِسِ.

وَأَطْلَق آخَرُونَ: أَنَّه كَانَ يُصَلِّي إِلى بَيْتِ المقْدِسِ. وَقَالَ آخَرُونَ: كَانَ يُصَلِّي إلى الكَعْبَةِ، فَلَمَّا تَحوَّل إلى المدِينَةِ اسْتَقْبَلَ بَيْتَ المقْدِسِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ، وَيَلْزُمُ مِنهُ دَعْوَى النَّعْبَةِ، فَلَمَّا تَحوَّل إلى المدِينَةِ اسْتَقْبَلَ بَيْتَ المقْدِسِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ، وَيَلْزُمُ مِنهُ دَعْوَى النَّعْبُ وَغَيرُه مِن النَّسخِ مَرَّتَيْنِ، والأوَّلُ أَصَحُّ الحَاكِمُ وَغَيرُه مِن

حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَكَأَنَّ البُخَارِيَّ أَرَادَ الإِشَارَةَ إِلَى الجَزْمِ بِالأَصَعِّ مِن أَنَّ الصَّلَاةَ لَمَّا كَانَت عِنْدَ البَيْتِ كَانَت إِلَى بَيْتِ المقْدِسِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِالأَوْلَويَّة؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُم إِلى غَيْرِ جِهَةِ البَيْتِ، وَهُم عِنْدَ البَيْتِ إِذَا كَانَتْ لا تَضِيعُ فَأَحْرَى أَنْ لا تَضِيعَ مَلَاتَهُم إِلى غَيْرِ جِهَةِ البَيْتِ، وَهُم عِنْدَ البَيْتِ إِذَا كَانَتْ لا تَضِيعُ فَأَحْرَى أَنْ لا تَضِيعَ إِذَا بَعْدُوا عَنْهُ، فَتَقْدِيرُ الكلامِ: يَعْنِي: صَلاَتكُم التِي صَلَّيْتُمُوهَا عِنْدَ البَيْتِ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ. اهـ المقْدِسِ. اهـ

الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: صَلاَتُهم إِلى بَيتِ المقْدسِ في المدِينَةِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيهِ آخِرُ الحَديثِ في الذِينَ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا قَبَلَ تَحويلِ القِبلَةِ، وأمَّا الصَّلاةُ عِندَ الكَّعْبَةِ فهي كها ذكر ابنُ حجر نَحَدِللهُ أن فِيها ثَلاثَةَ أَقْوَالٍ ("):

القَولُ الأوَّلُ: أَنَّه يَسْتَقْبِلُ الكَعْبةَ، فتكونُ صَلاتُه فِي جِهَةِ اليَمَنِ؛ يَعنِي: بينَ الرُّكْنِ اليَمَانِي وَالحَجِرِ الأَسْوَدِ، وَيَسْتَقْبِلُ جَذَا الكَعْبَةَ وَبيتَ المقْدِسِ، وَهَذَا أَقْرِبُ الأَقْوَالِ.

وَالقَولُ الثَّانِي: أنه يَسْتَقْبِلُ الكَعْبةَ، وَلا يَهْتَمُّ بِبَيتِ المقْدِسَ.

وَالقَوْلَ الثَّالِثُ: أَنَّه يَسْتَقبِلُ بيتَ المقْدِسِ، لَكنْ هَل يَجْعَلُ الكَعْبَةَ خَلفَه، أو عَلَى يَمِينِه، أوْ عَلَى يَسَارِه؟

الجواب: الذِي يَظْهَرُ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنَّ الرسُولَ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الكَعبَةَ؛ لأَنَّها قِبْلَةُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيدُ، وَاستقبالُ بيتٍ المقْدِسِ إِنْ صَحَّ مَا رَوَاهُ الحَاكِمُ أَنَّه وَلَيْ كَان يَسْتَقْبُلُ الكَعْبَةَ وَبَيْتَ المَقْدِسِ"، فَلَعَلَّه بَلَيْ الضَّلَا فَالِيلُ عَلِمَ بِهَذَا مِن أَنباء بَنِي إِسْرَائِيلَ.

## \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) وانظر تفصيل ذلك أيضًا في: «التمهيد» (۸/ ۶۹-٥٥)، (۱۷/ ۶۹) وما بعدها، و «الوسيط» (۱/ ۸۰)، و «المبسوط» (۱/ ۱۹۰)، و «كشاف القناع» (۱/ ۳۰۱)، و «مطالب أولي النهي» (۱/ ۳۷۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «مسنده» (١/ ٣٢٥) (٣٩٩١)، والبزار (٤١٨ –كشف الأستار)، والطبراني في «الكبير» (٢١٠٦٦). وقال الشيخ شعيب تَحَمِّلَتْهُ في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٣١- بابُ حُسْنِ إِسْلام المرْءِ.

٤١ - قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: "إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلامُهُ، يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ اثَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيئةُ بِمِثْلِهَا إِلا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا» (١).

وَ قُولُه عَلَيْ الْإِذَا أَسْلَمَ الْعَبِدُ فَحَسُنَ إِسلامه ". إِذَا قَالَ قَائِلٌ: بِمَاذا يَحَسُنُ الإِسْلامُ ؟ فَالْجَوَابُ أَنْ نَقُولَ: يَحَسُنُ الإِسلامُ بِتَهَامِ الإِخْلَاصِ اللهِ، وَالمَتَابَعةِ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَإذا فعل ذلك فإنَّ اللهَ تَعَالَى يُكَفِّرُ عَنهُ كلَّ سَيئةٍ كَانَ زَلَفَها اللهِ : كَانَ قد أَتَى بِهَا، وَلَعلَّ المرادَ بَهَذَا: فِي حالِ كُفرِه، وأمَّا بَعدَ إِسْلَامِهِ فإَن اللهَ رَتَّبَ تَكْفيرَ السَّيئَاتِ عَلَى أَعْمَالِ خَاصَّةٍ اكالصَّلُواتِ الخَمْس، وَالجُمُعةِ إلى الجُمُعةِ، وَرَمضَانَ إلى رَمَضَانَ ".

۞ وَقَولُه ﷺ: «وَكَانَ بَعدَ ذَلِكَ القِصَاصُ: الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِها إِلَى سَبعِمَائَةِ ضِعفٍ، والسَّيثةُ بِمثْلِهَا إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا».

سَمَّى ﷺ هَذَا قِصَاصًا، مَع أَنَّه بِالنِّسْبَةِ للحَسَنَاتِ لَيْسَ قِصَاصًا؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الحَسَنَةَ لَو كَانت قِصَاصًا لَكَانَتِ الحَسَنةُ بِمثْلِهَا بِواحِدَةٍ، ولذلك كان هذا فَضْلًا وَكَرمًا مِن اللهِ عَبْلً. ﴿ وَقَولُهُ ﷺ: ﴿ إِذَا أَسْلَمَ العَبْدُ ».

<sup>(</sup>۱) علَّقَهُ البخاري وَ الشَّهُ، بصِيغةِ الجزم، وقَدْ وصَله أبو ذَرِّ الهَرَوي في رِوايتِه للصَّحيح، فقَالَ عَقِبَه: أَخْبَرَنَاه النَّضْرَوي، هو العباس بن الفضلِ، حَدَّثَنا الحُسَينُ بنُ إدريس، حدَّثنا هشامُ بنُ خالدٍ، حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، عَن مَالِكِ، بهذَا الحدِيثِ.

وكذا وصله النسّائي في «المجتبى» (٩٩٨)، من رواية الوليد بن مسلم، حَدَّثنَا مالك، فذكره أتم مما هنا. وقال الشيخ الألباني تَعَلَّلْهُ في تعليقه على سنن النسائي: صحيح.

وانْظُر: «فتح الباري» (١/ ٩٨-٩٩)، و«تغليق التعليق» (٢/ ٤٤-٩٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

قَالَ ابْنُ حَجَرِ تَظَلَّشَا كَالَىٰ فِي «الفتح» (١/ ٩٩):

و قوله: «إذا أَسْلَمَ العبدُ» هَذَا الحُكْمُ يَشْتَركُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَذَكَرَه بِلَفْظِ المَدَكَّر تَغْلِيبًا.

﴿ قَولُه: «فَحَسُن إِسْلَامُه»؛ أي: صَارَ إِسْلَامُه حَسَنًا بِاعْتِقَادِه وَإِخْلَاصِهِ، ودُخُولِه فِيهِ بِالبَاطِنِ والظَّاهِرِ، وأَنْ يَسْتَحضِرَ عِندَ عَمَلِه قُربَ رَبِّه مِنهُ، وَاطِّلَاعَه عَلَيهِ كَمَا دَلَّ عَلَيهِ تَفْسيرُ الإحْسَانِ في حَدِيثِ سُؤَالِ جِبْريلَ كَمَا سَيَأْتِي.

 ضَافَةُ: «يُكَفِّرُ اللهُ». هُو بِضَمِّ الرَّاءِ؛ لأنَّ «إِذَا» -و إِنْ كَانَت مِن أَدَوَاتِ الشَّرطِ - لَكِنَّها لا تَجْزِمُ، واسْتَعْمَلَ الجَوابَ مُضارعًا، وإِنْ كَانَ الشَّرطُ بِلفظِ الهاضِي، لَكنَّه لِكنَّه المسْتَقبَل، وَفِي رِوَايةِ البَزَّارِ: «كَفَّر اللهُ». فَوَاخَى بَيْنَهُما.

﴿ قَولُهُ: ﴿ كَانَ أَزْلَفَها ﴾ . كَذَا لأبِي ذَرِّ ، ولِغَيرِه : ﴿ زَلَفَها ﴾ . وَهِي بتَخْفيفِ اللَّامِ ، كَمَا ضَبَطَه صَاحِبُ المشَارِقِ ، وقَالَ النَّوويُّ بِالتَّشْدِيدِ ، وَرَواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِن طَرِيقِ طَلْحَة بَنِ يَحيَى ، عَن مَالكِ بِلَفظِ : ﴿ مَا مِن عَبِدٍ يُسْلِمُ فَيَحْسُنُ إِسْلَامُه إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَه كُلَّ جَسَنةٍ زَلَفَها ، وَمَا عَنه كُلَّ خَطِيئةٍ زَلَفَها » بالتَّخفِيفِ فيهمَا .

وَللنَّسَائِيِّ نَحوُه، لَكنْ قَالَ: «أَزْلَفَها».

و "زَلُّف" بِالتَّشْدِيدِ، وَ «أَزْلَف" بِمَعنَّى وَاحِدٍ؛ أي: أَسْلَفَ وَقدَّم، قَالَه الخَطَّابِيُّ.

وَقَالَ فِي الْمُحْكَمِ: أَزْلَف الشَّيءَ: قَرَّبَه، وَ ﴿زَلَفَه ﴾ مُخَفَّفًا وَمُثَقَّلاً: قَدَّمَه، وَفِي الجَامِع: الزُّلْفَةُ تَكُونُ فِي الخَيرِ وَالشَّرِّ، وَقَالَ فِي المشارِقِ: زَلَفَ بِالتَّخْفِيفِ؛ أي: جَمَع وَكَسَبَ، وَهَذَا يَشْمَلُ الأَمْرَينِ، وَأَمَّا القُربَةُ فَلا تَكُونُ إِلَّا فِي الخَيرِ.

فَعَلَى هَذَا تَرَجَّحُ رِوَايَةُ غَيْرِ أَبِي ذَرِّ، لَكَنْ مَنْقُولُ الخَطَّابِيِّ يُسَاعِدُهَا، وَقَدْ بَبَتَ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ مَا سَقَطَ مِن رَوَايَةِ البُّخَارِيِّ، وَهُو كِتَابَةُ الحَسَنَاتِ المتقَدِّمَةِ قَبَلَ الإسْلَامِ.

﴿ وَقُولُه: «كَتَبَ اللهُ». أي: أَمَرَ أَنْ يُكتَبَ، وَللدَّارَقُطْنِيِّ مِن طَرِيقِ زَيدِ بنِ شُعَيب، عَن مَالِكِ بِلَفْظِ: «يَقُولُ اللهُ لِملَاثِكَتِه: اكْتُبُوا». فَقِيلَ: إِنَّ المصَنِّفَ أَسْقَطَ مَا رَوَاه غَيـرُه عَمْدًا؛ لأَنَّه مُشْكِلٌ عَلَى القَوَاعِدِ.



وقَالَ المَازِرِيُّ: الكَافِرُ لَا يَصِحُّ مِنْهِ التَّقَرُّبُ، فَلا يُثَابُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ الصَّادِرِ مِنهُ فِي شِركِهِ الْأَنَّ مِن شَرِطِ المتَقَرِّبِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا لَمِنْ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ، وَالكَافِرُ لَيْسَ عَذَلِكَ، وَتَابَعه القَاضِي عِيَاضٌ عَلَى تَقرِيرِ هَذَا الإشْكَالِ، واسْتَضْعَف ذَلِكَ النَّووِيُّ، فَقَال: الصَّوابُ الذِي عَلَيهِ المحقِّقُونَ -بَل نَقَل بَعْضُهم فِيهِ الإجْمَاعَ - أَنَّ الكَافِرَ إِذَا فَعَلَ افْعَالاً جَمِيلةً ؟ كَالصَّدَقَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ عَلَى الإسْلَامِ أَنَّ ثَوابَ ذَلِكَ يُكتَبُ لَه.

وأمَّا دَعْوَى أَنَّهَ مُخَالِفٌ لِلقَواعِدِ فَغَيرُ مُسَلَّم ؛ لأَنَّه قَدْ يُعْتَدُّ بِبَعضِ أَفْعَالِ الكَافِر في الدُّنْيَا؛ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، فَإِنَّه لَا يَلزَمُه إِعَادَتُها إِذَا أَسْلَمَ، وَتُجْزِئُهُ انتهى

والحَقُّ أَنَّه لَا يَلزَمُ مِن كِتَابَةِ الثَّوَابِ للمُسلِمِ فِي حَالِ إِسْلَامِه تَفَضُّلاً مِن اللهِ وَإِحْسَانًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكُونِ عَمَلِه الصَّادِرِ فِي الكُفْرِ مِنْه مَقْبُولاً، وَالحَديثُ إِنَّمَا تَضَمَّن كِتَابَةَ الثَّوابِ، وَلم يَتَعَرَّضْ لِلقَبُولِ.اهـ

وهَذَا ضَعِيفٌ؛ لأنه لا يمكنُ أن يَكونَ هُنَاكَ ثَوابٌ بِـدُونِ قَبُـولٍ، بَـل إنـه إذَا لَـزِمَ الثَّوابُ يَلْزَمُ القَبُولُ، لكِنَّه مَشْرُوطٌ بِالإِسْلام.

أَوْ يَحْتَمِلُ أَنَّه كَانَ زَلَفَها ممَّا يَتَعَدَّى نَفَعُه؛ كَالصَّدَقةِ والعِتْقِ، فإنه إذَا تَصَدَّقَ وَأَعتَقَ فِي حَالِ كُفرِهِ لا يُثَابُ عَليْهِ، اللَّهُمَّ إلَّا فِي الدُّنْيَا، لَكَنْ إذَا أَسْلَمَ، وَحَسُنَ إِسْلَامُه أَيْبَ عَلَيهِ فِي الآخِرةِ.

ولَو قِيلَ: إنَّه يُكَفِّرُ اللهُ عَنهُ بالإسلامِ كُلَّ سَيئةٍ كَانَ زلَفَهَا، ثُم بَعدَ ذَلِكَ إِذَا عَمِلَ في الإسلام بِالحَسنَاتِ يَكونُ القِصَاصُ. لم يَكُن هُنَاكَ إشْكَالُ.

ثُمَّ قَالَ ابنُ حَجَرٍ تَحْمَلُسُ اللهُ فِي «الفتح» (١/ ٩٩-١٠٠):

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ القَبُولُ يَصِيرُ مُعَلَّقًا عَلَى إِسْلَامِه، فَيُقْبَلُ وَيُثَابُ إِنْ أَسْلَمَ، وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذَا قَويٌّ، وَقَدْ جَزَمَ بِمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَويُّ: إِبْراهِيمُ الحَرْبيُّ وابنُ بَطَّالٍ، وَغَيرُهَمُا مِن القُدَمَاءِ، وَالقُرْطُبِيُّ وَابنُ الْمُنَيِّرِ مِن المتَأَخِّرِينَ. قَالَ ابنُ الْمُنيِّرِ: المخَالِفُ لِلقَواعِدِ دَعْوَى أَنْ يُكْتَبَ لَه ذَلِكَ فِي حَالِ كُفرِه، وأمَّا أَنَّ اللهَ يُضِيفُ إِلَى حَسَنَاتِه فِي الإسْلَامِ ثَوابَ مَا كَانَ صَدَرَ مِنْهُ ممَّا كَانَ يَظُنُّه خَيرًا فَلا أَنَّ اللهَ يُضِيفُ إلى حَسَنَاتِه فِي الإسْلَامِ ثَوابَ مَا كَانَ صَدَرَ مِنْهُ ممَّا كَانَ يَظُنُّه خَيرًا فَلا مَانِعَ مِنهُ، كَمَا لَو تَفَضَّلُ عَلَيهِ ابْتِدَاءً مِن غَيرِ عَمَل، وَكَمَا يَتَفَضَّلُ عَلَى العَاجِزِ بِثَوابِ مَا مَانِعَ مِنهُ، كَمَا لَو تَفَضَّلُ عَلَى العَاجِزِ بِثَوابِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وهُو قَادِرٌ، فَإِذَا جَازَ أَنْ يَكْتُبَ لَه ثَوابٌ مَا لم يَعْمَلِ أَلبَّتَهُ، جَازَ أَنْ يَكتُب لَه ثَوابَ مَا عَمِلَه غَيرَ مُوفَى الشُّرُوطِ.

وَقَالَ ابنُ بَطَّالٍ: الله أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَى عِبَادِه بِمَا شَاءَ، وَلا اعْتِرَاضَ لأَحَدِ عَلَيهِ، وَاسْتَدَلَّ غَيْرُه بِأَنَّ مَن آمَنَ مِن أَهْلِ الكِتَابِ يُؤتَى أَجْرَه مَرَّتَينِ كَمَا دَلَّ عليه القُرْآنُ، وَالحَديثُ الصَّحِيثُ، وَهُو لَو مَاتَ عَلَى إيمانِه الأوَّلِ لم يَنفَعُه شَيءٌ مِن عَمَلِه الصَّالِح، بَل يَكُونُ هَبَاءً مَثُورًا، فَدَلَ عَلَى أَنَّ ثَوابَ عَمَلِه الأوَّلِ يُكْتَبُ لَه مُضَافًا إلى عَمَلِه الثَّانِي بَل يَكُونُ هَبَاءً مَثُورًا، فَدَلَ عَلَى أَنَّ ثَوابَ عَمَلِه الأوَّلِ يُكْتَبُ لَه مُضَافًا إلى عَمَلِه الثَّانِي وَبِعَ وَلِه عَلِي اللَّهُ الله عَمَلِه النَّانِي وَمَا كَانَ يَصْنَعُه مِن الخَيْرِ هَل يَنْفَعُه؟ وَيَقَ لَهُ المَّانِي عَمَلِه المَّانِي عَمَلِه المَّانِي عَمَلِه المَّانِي وَمَا كَانَ يَصْنَعُه مِن الخَيْرِ هَل يَنْفَعُه؟ فَيَ النَّهُ لَو قَالَها بَعدَ أَنْ فَقَالَ: "إِنَّه لم يَقُلْ يَومًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَومَ الدِّينِ". فَذَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَو قَالَها بَعدَ أَنْ أَسُلَمَ نَفَعَهُ مَا عَمِلَه فِي الكُفْرِ.

- قَولُه: «وكَانَ بعدَ ذَلِكَ القِصَاصُ»؛ أي: كِتَابَةُ الْمُجَازَاةِ فِي الدُّنْيَا، وَهُـو مَرفُوعٌ بِالنَّه اسمُ «كَانَ»، وَيَجوزُ أَنْ تَكُونَ «كَانَ» تَامةً (١٠)، وَعبَّر بِالهاضِي لِتَحقُّقِ الوُقُوعِ كَأَنَّه وَقَعَ كَقَولِه تَعَالى: ﴿وَنَادَىٰۤ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ ﴾ [الإنظان: ٤٤].
  - ٥ وَقُولُهُ: «الْحَسَنَةُ». مُبْتَدَأً، وَ«بِعشرِ» الخبر، والجملةُ اسْتِئنَافِيَّةٌ.
- وَقَولُهُ: "إلى سَبْعِمِائِةِ". مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ؛ أي: مُنْتَهِيَةٌ، وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ بعضَ العُلماءِ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الغَايةِ، فَزَعَمَ أَنَّ التَّضعيفَ لا يَتَجَاوزُ سَبْعَائِةٍ، وَرُدَّ عَليهِ بِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَاللّهُ عُضَاعِفُ لَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْغَايةِ، فَزَعَمَ أَنَّ التَّضعيفَ لا يَتَجَاوزُ سَبْعَائِةٍ، وَرُدَّ عَليهِ بِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَاللّهُ يُضَاعِفُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ الثَّنَ المُرَادُ أَنَّه يُضَاعِفُ لَمَن يَشَاءُ ﴾ الثَّن يَكُونَ المُرَادُ أَنَّه يُضَاعِفُ تِلكَ المضَاعَفة بأنْ يَرْيدَ عَلَيهَا.

<sup>(</sup>١) تكون «كان» تامة إذا اكتفت بمرفوعها؛ كسائر الأفعال اللازمة، وعلى اعتبار «كان» تامة في هذا الحديث تكون كلمة «القصاص» مرفوعة أيضًا، ولكن على أنها فاعل، لا اسم ل «كان».



وَالمصرِّحُ بِالرَّدِّ عَلَيهِ: حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ المخرَّجُ عِندَ المصَنَّفِ فِي الرِّقَاقِ، وَلَفظُه: «كَتَبَ اللهُ لَه عَشرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبعِانة ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرةٍ».اهـ

أَ قُولُهُ عَلَيْهِ: «إِذَا أَسْلَمَ العَبْدُ»؛ أي: إذَا أَسْلَمَ الكَافرُ.

وقوله ﷺ: «فحسُنَ إسْلامُه يُكَفِّرُ اللهُ عنهُ كُلَّ سَيئةٍ كَانَ زَلَفَها». وَهَــذَا وَاضِحٌ مِـن القُرْآنِ؛ لِقَولِهِ سبحانه: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرَّ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ ﴾ الشَّنَاك:٣٨].

۞ وَقُولُهُ ﷺ: «وَكَانَ بَعدَ ذَلِكَ»؛ أي: بَعْدَ إِسْلَامِهِ الذِي أَحْسَنُه.

﴿ وَقُولُهُ ﷺ: «القِصَاصُ». وذلك لأنَّه صَارَ مُسْلمًا، فَإذَا عَمِلَ حَسَنةً فَهِي بِعَشْرِ أَمْثَالِها، وإذا عمل سيئةً فهي بِمِثْلِهَا، وَلا إشْكَالَ في ذلك.

وإنَّمَا حَمَلنَاه عَلَى ذَلِكَ؛ لِيُوَافِقَ ظَاهِرَ الآيَةِ مِن وَجْهٍ (ا).

ووجه آخرَ لِئَلَّا يُقَالَ: إِنَّ مُجرَّدَ إِحْسَانِ الإِنسَانِ يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ، مَع أَنَّ هُنَاكَ أَحَادِيثَ تَدُلُّ أَنَّ التَّكْفِيرَ إِنَّمَا يَكُونُ بانضِهامِ أعمالٍ صَالحةٍ؛ كقوله ﷺ: «الصَّلواتُ الخَمسُ، والجُمعةُ إلى الجُمُعةِ، ورمضَانُ إلى رمضَانَ مُكفِّراتُ لها بَينهنَّ "".

#### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٤٢ - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّمِ بْنِ مُنْبَهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ فِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَا عَلَى الله عَلَيْ عَلَا عَلَى الله عَل

<sup>(</sup>١) الآية التي يشير إليها الشيخ الشارح تَعَلَقهُ هي قوله تعالى: ﴿ مَن جَاءً بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ وَاللَّهِ عَنْدُ عَشْرُ أَمْثَالِها وَمَن جَآءً وَالسَّيِتَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم(۱/۱۷) (۱۲۸ (۲۲۱ ، ۱۳۰) (۲۰۵ ، ۲۰۲).

# ٣٢- بابٌ أَحَبُّ الدِّين إِلَى الله ﴿ إِلَى أَدُو مُهُ.

٤٣ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المَثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ هِ شَام، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» قَالَـتْ: فُلانَـةُ. تَـذْكُرُ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» قَالَـتْ: فُلانَـةُ. تَـذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا قَالَ: «مَهْ عَلَيكُمْ بِهَا تُطِيقُونَ، فَوَالله لا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا». وَكَانَ أَحَبَّ اللهُ عَلَيهِ صَاحِبُهُ» (اللهُ عَلَيهِ صَاحِبُهُ اللهُ عَلَيهِ صَاحِبُهُ اللهُ عَلَيهِ صَاحِبُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ اللهُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

[الحديث ٤٣ - طرفه في: ١١٥١]

و قولُه: «أَحَبُّ الدِّينِ إلى الله عَيْلِ أَدُومُهُ». الدِّينُ هنا بمعنَى: العِبادةِ؛ يَعْنِي: أحبُّ العِبادةِ إلى الله عَنَى العِبادةِ إلى الله عَنَى العِبادةِ إلى الله ما دَاوَمَ عَليه العَبدُ، وإنْ قلَّ؛ وذَلِكَ لأنَّ تَركَ المدَاومَةِ قَدْ يُنبئُ عَن زُهدِ العِبادةِ إلى الله ما دَاوَمَ عَليه العَبدُ، وإنْ قلَّ؛ وذَلِكَ لأنَّ تَركَ المدَاومَةِ قَدْ يُنبئُ عَن رُهدِ اللهِ النَّاسِ عُمرَ: «لا تَكُنْ مِثلَ فلانٍ كَانَ النَّبيُّ عَلَيْلُالْ الْفَالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمرَ: «لا تَكُنْ مِثلَ فلانٍ كَانَ يقومُ الليلَ فتركَ قِيامَ الليلِ» ("). وَكَانَ مِن هَدْيِه عَلَيْهُ أَنَّه إذَا عَمِلَ عَملاً أثبتَه عَلَيْهُ (").

وقولُه في الحَديثِ: «مَهْ». «مَهْ» اسْمُ فِعلِ أَمْرٍ؛ بِمَعنَى: كُفَّ، ومثلُها «صَه» اسمُ فُعل أمرِ بِمعنى: اسْكَتْ، فَ«صَه» للأَقْوالِ، و«مَه» للأَفْعَالِ.

وقولُه ﷺ: «عَليكُم بما تُطيقُون»؛ أي: لا تُكلِّفُوا أَنْفُسَكُم بالعَملِ من صَلاةٍ أو قِراءةٍ أو تَسبيحٍ أو صِيامٍ أو غيرِ ذلك إلا بِما تَبْلُغُه طَاقتُكُم؛ وذلك مِن أَجْلِ أَنْ تَسْتَمِرُّوا عَليهَا؛ لأَنَّ الإِنسَانَ قَدْ يَكُونُ عِندَه رَغبةٌ في الخيرِ، فيَشُقُّ عَلَى نَفسِه بالعباداتِ، ويَشْتَدُّ فِيهَا أُوَّلَ مَا يَفعَلُ، ثُمَّ بَعدَ ذَلِكَ يَمَلُّ ويَكْسَلُ.

وأما إذا سَايَرَ نَفْسَه مِن أُوَّلِ الأمرِ الهُوَيْنَى فإنَّه سيَستَمِرُّ، وَأنتم تَرَوْنَ هَذَا حتَّى فِي أَفَعَالِكُم العَاديَّةِ، فالإنسانُ أُوَّلَ مَا يَفْعَلُ الشيءَ يَجِدُ نفسَه عِندَه انْدفاعٌ وقوةٌ، ولكنه في النِّهايةِ يَفْتُرُ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۲۰) (۷۸۵) (۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٥٢)، ومسلم (٢/ ٨١٤) (١١٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١/ ٥١٥) (٢٤٧) (١٤١).

وعلى سبيل المثال هذا أحَدُ الطلَبةِ قال: أنَا سَأَحْفَظُ في اليَومِ رُبعَ جُزءٍ. فشقَّ على نفسه بذلك، ولذلك تَجِدُه بعدَ أربعةِ أيام أو عشرةِ أيام يَفْتُرُ، وهَذَا شيءٌ مُجرَّبٌ، ولـذلك ينبغي للإنسان أن يَقِيسَ عَلَى نفسِه مِن أوَّلِ الأمرِ، وأن يأخُ ذَ مَا يُطِيتُ؛ لأن هَ ذَا يكونُ فيهِ الاسْتِمرارُ، ولهَذَا قَالَ عَلَيْ : «عَليكُم بِما تُطِيقُون فَواللهِ لا يَمَلُّ اللهُ حتَّى تَملُّوا».

وقوله ﷺ: «لا فوالله لا يَمَلُّ اللهُ حتَّى تَمَلُّوا». أَشْكَلَتْ هَذِهِ الجملةُ عَلَى بعضِ الناسِ، فقالَ: هَل اللهُ يَمَلُّ ؟ والجوابُ عَلَى هَذَا سَهلٌ، وهو أَنْ نقولَ هَل الرسُولُ أَثْبَتَ الملَلَ لله ؟ أي: هَل قَالَ: إنكم إذَا مَلِلْتُم مَلَّ الله ؟

والجواب: أنه لم يقلُ هذَا.

ولكن نقول: إنه إذا قَالَ هَذَا لكُنَّا نَقُولُ: إنه يوجد لهذا جواب أيضًا، وهو أنَّ مَلَلَ اللهِ ليسَ كَمَللِنَا، فنحنُ نَملُ ونَتضجَّرُ ويثقُلُ عَلينا الأمرُ، لكنَّ مَللَ الله لا يَلْحَقُه هَذَا النقصُ، فهو مثلُ الغَضَبِ، فنحنُ إذَا غَضِبْنَا رُبَّما يَصْنَعُ أحدُنا أشْياءَ كثيرةً، فرُبَّما يُطلِّقُ زَوجَاتِه، وَيُعْتِقُ عَبيدَه، وَيُوقِف أَمُوالَه، كلُّ ذلك مِن أَجْل الغضَبِ، وَهَذَا التَّصرفُ تَصرفٌ طَائشٌ.

ولكنْ إذا غَضِبَ اللهُ عَظِلَ فإنه لا يَفْعَلُ إلا ما تَقتضِيهِ الحكمةُ، فغَضَبُ الله ليسَ كَغضَبِنا، وأيضًا مَللُ اللهِ لَو كَانَ هَذَا الحدِيثُ يَدلُّ عَلَى ثبوتِ الملَلِ -هو مَللٌ لا يُهاثلُ مَلكَنا، بَل هو مللٌ يَليقُ بالله.

وَلَيُعْلَمْ عِلمَ اليقينِ أَنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يَصْدُرَ مِن عندِ رسُولِ اللهِ ﷺ صِفةٌ تُنافِي كَمَالَ اللهِ أبدًا، فهَذَا شيءٌ مُستحيلٌ.

والخلاصة الآن أن نَقولَ: إن هَذَا الحَدِيثِ ليسَ بِصَريحٍ فِي إثْباتِ الملَلِ الله، وَلكن لَو وَالخلاصة الآن أنْ يُحْمَلَ عَلَى أنّه مَللٌ يَليقُ به سبحانه، ولا يُماثِلُ مللَ المخلوقينَ. هذا، وقد زَعَمَ بَعضُ العُلَماءِ (١) أنَّ معنَى قوله ﷺ: «لا يَمَلُّ الله حتَّى تَمَلُّوا»؛ أي:

<sup>(</sup>١) انظر: «الفتح» (١/ ٢٠٢)، و (إيضاح الدليل» لابن جماعة (ص ١٨٣، ١٨٤)، و «دفع شبه التشبيه» لابن الجوزي (ص ٢٢٠).

إنَّه يُعْطِيكُم مِن الجزَاءِ بقدرِ مَا عَمِلْتُم مَهمَا عَمِلْتُم. فصَرَفَ هذا اللفظَ عَن ظَاهِره بِناءً عَلَى أنَّ ظَاهرَه يُنَافِي كَمالَ الله عَجَلِل.

ولكن الصحيح -كما تقدُّم (١٠)-:

أُولًا: أَنْ يُنْظَرَ: هَل هَذَا يَقْتَضِي ثُبُوتَ المللِ اللهِ؟ لأَنَّ هُناكَ فرقًا بِينَ أَنْ تَقُـولَ: لا أقومُ حتى تَقُومَ. وبَين أَنْ تقولَ: إِذَا قُمْتَ قُمْتُ.

فَـ «لا أَقُومُ حتَّى تَقُومَ» يُفيدُ امْتِنَاعَ قِيَامِي قبلَ قِيَامِك، لكـنْ لَا يَلـزَمُ مِنـهُ أنـك إذَا قُمْتَ أَنْتَ أَنْ أَقُومَ أَنَا، وَهَذَا هُو تَركِيبُ الحَدِيثِ: «لَا يَملُّ حتى تَمَلُّوا».

وأما إذا قُلتَ: إذا قُمتَ قُمتُ. لَزِمَ مِن هَذَا أَنّك إذا قُمتَ أقومُ أنا، وعليه فَلو قَالَ: إنّكُم إذا مَلِلتُم مَلَّ اللهُ.

قُلنَا: هَذَا فيهِ إثْباتُ الملَلِ اللهِ، ولا إشْكالَ، وأما التركيبةُ الموجودةُ فَليستْ بِصَريحةٍ في إثباتِ الملَل، وعَلَى تقْديرِ أَنْ تَكونَ صَريحةً، وأَنَّ الإنسَانَ يَفهَمُ مِنهَا إثباتِ الملل فإنه يَجبُ أَنْ يَكونَ الملَلُ الثَّابتُ مَلَلاً يَلِيتُ بِه سبحانه، وَلَا يَعْتَرِيهِ مَا يَكونُ في ملَل المخْلوقينَ .

وقولُه: «وكَانَ أحبَّ الدِّينِ إليهِ ما دَوامَ عَلِيهِ صَاحِبُه». «إليْه» هل الضمير يعـود على اللهِ، أو على الرسُولِ؟

الجواب: أنه يَحْتَمِلُ أن يعودَ على الله؛ لأنَّه أقَربُ مَذكورٍ في قوله: «فوالله لا يَمَلُّ اللهُ حتَّى تَملُّوا». ويَحْتَمِلُ أن يعود على الرسُولِ غَلَيْلاَللهُ اللهُ لِأَنَّه هُـو المتَحدَّثُ عنه، فالحَديثُ عَن الرسُولِ غَلَيْلاَللهُ اللهُ عَن كَانَ الحَدِيثُ عَنْه، ولكنْ إذَا فَالحَديثُ عَن الرسُولِ غَلَيْلاَللهُ اللهُ اللهُ عَن كَانَ الحَدِيثُ عَنْه، ولكنْ إذَا وَرَدَتْ رِوَايةٌ صَريحةٌ فيها: وكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إلى الله. زَالَ الإشْكالُ والاحْتِالُ (").

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) قلت: وقــد وردت الروايــة بــذلك فعــلًا، وهــي عنــد أحــد في «مـسنده» (٦/ ٢٤ ، ٥١ ، ٤٦) (٢٤ ١٨٩، ٥) (٢٤ ٢٤ ، ٢٤ ٢٤ ٢)، وإسحاق بن راهُويَه في «مسنده» (٢/ ١٣٩) (٦٢٥)، من حديث عائشة ﴿ عُنْكُ. وقال الشيخ شعيب في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَشْهُ:

٣٣- بابُ زِيادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ، وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَزِدْنَهُمْ هُدَى اللهَ تَعَالَى: ﴿وَزِدْنَهُمْ هُدَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

هَذَا البَابُ مُهم مُّ جِدًّا، وهو مبنيٌّ عَلَى أَصُولٍ، ومنها: هَل يَزيدُ الإيمَانُ ويَنْقُصُ، أو لا؟ الجوابُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ (١) في هَذَا.

فمنهُم مَن قَالَ: إنَّه يَزيدُ وينقُص، ويَتَفَاضَلُ بالكَمالِ.

ومِنهُم مَن قَالَ: إنه لا يَزِيدُ ولَا ينقُصُ.

ومِنهُم مَن قَالَ: يَزيدُ، ولا ينقُصُ.

والصَّحِيحُ: أَنَّه يَزِيدُ ويَنقُصُ، كَما وَرَدَ ذَلِكَ عَن السَّلَفِ فِي مَسأَلَةِ النقْصَانِ (١) ، بَل كما جَاءت به السنةُ (١) ، وأصلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ اختَلفُوا فِي الإيمانِ: فَمنهُم مَن قَالَ: الإيمانُ مُجردُ التَّصْديقِ والإقْرَارِ، وَهَذَا لا يَتفاوَتُ، فَالنَّاسُ فِيهِ سَواءٌ، وَهَذَا هو مَذهبُ الجهميةِ المرجِئةِ الغُلاةِ في الإرْجَاءِ، ولا شَكَّ أَنَّ هَذَا القَولَ ليسَ بِصَحيحٍ، وذلك مِن وجْهَين:

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٧/ ٤٠٥) وما بعدها، (٧/ ٥٦٢) وما بعدها، و «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص ٣٣١) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢) انظر الآثار الواردة عن السلف في إثبات زيادة الإيهان ونقصانه في: حاشية ابن القيم (٢٩٢/١٢) وما
 بعدها، وقال تَخَلَّقُهُ في "نقد المنقول" (١/ ١١٠): وكون الإيهان يزيد وينقص هو كلام صحيح، وهو إجماع السلف. حكاه الشافعي وغيره. اهـ

<sup>(</sup>٢) قَالَ سَهَاحة الشيخ الشارح كَالَّتُهُ في شرحه على العقيدة الواسطية (٢/ ٢٣٣): وأما النقص فقد ثبت في «الصحيحين»، أن النَّبي ﷺ وعظ النساء، وقال لهن: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن». فأثبت نقص الدين. اهـ

الوَجْهُ الأولُ: أن قَولهم: الإيمَانُ هُو مُجرَّدُ التَّصديقِ. ليسَ بِصَحيحٍ؛ لأنَّ النُّصوصَ ظَاهِرةٌ في أنَّ الأعْمالَ مِن الإيمانِ.

والوَجْهُ الثَّانِي: أن قَولَهم إنَّ التصديقَ لا يَتَفَاوتُ. هَـذَا غيرُ صحيحٍ أيـضًا؛ لأنَّ إقرارَ القلبِ يتفاوتُ؛ فإنَّ خَبرَ الواحِدِ لا يُسَاوي خَبرَ الاثنينِ في الطُّمَأنينةِ إليه؛ فإنه لـو أخبرَكَ شَخصٌ بِخَبر، وأنتَ تَطْمَئِنُّ إلى هَذَا الشخصِ، وتَثِقُ بكلامِه، ثُـم أُحْبرَكَ آخَرُ فإنك تَزْدَادُ ثِقَتُك، ولَّو جَاءَ ثَالِثٌ تَزدَادُ ثقتك أكثر.

ويُضْرَبُ لهَذَا مَثَلٌ بِرجلٍ قَالَ لك: في هَذَا الكرتُونِ تُفاحٌ. وهو ثِقةٌ، فَهُنا يَكونُ في قلبكَ أنَّ الذِي في هَذَا الكرتُونِ تفاحٌ، فإذا فَتَحْتَه ورأيتَه فهَذَا هـ و عَينُ اليقينِ، فإذا أكلتَ منه فهَذَا هو حقُّ اليقينِ، فأقْوَى دَرَجاتِ اليَقينِ هي الحقُّ.

وهَذَا يَدلُّ عَلَى أنَّ اليقينَ -فَضلاً عَن الإيهانِ- يَتفاوتُ، فَكيفَ بِالإيهانِ؟!

ثُم إِنَّ فِي قِصَّةِ إِبراهيمَ عَليه السَّلامُ أكبر دليل على هذا، فقد قَـالَ الله تعـالى فيهـا: ﴿رَبِّ أَرِنِ كَيْ فِي قِصَّةِ إِبراهيمَ عَليه السَّلامُ أكبر دليل على هذا، فقد قَـالَ الله تعـالى فيهـا: ﴿رَبِّ أَرِنِ كَيْ لَكُونَ لَيْظُمَ إِنَّ قَلْبِي ﴾ [الثَّانَا: ٢٦٥]. فإن هذا يَـدلُّ عَلَى أَنَّ مَا فِي القَلبِ مِن الإقرارِ يَتَفَاوَتُ، فَيكُونُ أحيانًا اطْمئنانًا، وَيَكونُ أحيانًا أخرى دُونَ ذَلكَ، وبذاك يصِيرُ قولهُم بَاطِلاً بِالحسِّ الوَاقع وبالشَّرع الوَارِدِ.

وأما المعتزلة والخوارج فقد قالواً: إنه لا يَزِيدُ ولاينقُصُ، وإنّها يُوجَدُ كلُه، أو يُعْدَمُ كلُّه، أو يُعْدَمُ كلُّه، أو يُعْدَمُ كلُّه، ويَجْعَلونَ الأعْمَالَ مِن الإيمَانِ، لكِنَّها شَرطٌ فِي صِحَّتِه؛ ولهَذَا حَكَمُوا بـأنَّ فَاعلَ الكبيرةِ خَارجٌ مِن الإيهانِ، لكنِ المعتزلةُ يَقولُ ونَ: هـو خَارجٌ مِن الإيهانِ، وَلا نقولُ: إنَّه كافرٌ، بَل هُو فِي مَنزلَةٍ بَينَ مَنزِلَتينِ.



وَأَمَا الْخَوَارِجُ فَيَقُولُونَ إِنَّه خَارِجٌ مِن الإِيهَانِ، وَكَافَرٌ ، ولَـيس هُنـاكَ فِي الـشرع مـا يُسَمَّى مَنزلةً بَينَ مَنزلَتينِ؛ لأنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿فَيَنكُرُكَافِرٌ وَمِنكُر مُّوَّمِنٌ ﴾ [التَحَالَيُ: ٢]. وَيَقُولُ: ﴿فَمَاذَا بَمَّدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [غَنتَ: ٣٢].

ولا شَكَّ أَنَّ الخوارجَ أقربُ إلى القِيَاسِ مِن المعْتَزلةِ، وذلك بِاعْتِبَارِ أَنَّـه لا يُوجَـدُ مَنزلةٌ بَينَ مَنزِلَتَين، فَإِنَّ هَذِهِ بدعةٌ محدثةٌ.

والصحيحُ بلا شك هو ما عليه أهلُ السنةِ والجهاعةِ من أن الإيهانَ يزيـدُ ويـنقُصُ، ودلالةُ ذَلِكَ بالشَّرع وبالحسِّ.

فأمّا السَّرعُ: فَاسْتدلَّ البُخَارِيُّ وَ اللهُ بقولِ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَذِدْنَهُمْ هُدَى ﴿ آ﴾ [التَّمَنْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَذِدْنَهُمْ هُدَى ﴿ آ﴾ [التَّمَنْ اللهُ ا

كَمَا أَنَ الهُدَى فِي الأَصلِ هُو العلمُ؛ لقولِه سبحانه: ﴿ هُوَالَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَيِّ ﴾ [الفَتَلَنَا:١].

وكَأَنَّ البُخَارِيَّ وَ عَلَاللهُ يقولُ: إن من لازَمِ زيادةِ الهدى أَنْ يَزِيدَ الإيمانُ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ كُلَّمَا ازْدَادَ عِلمًا باللهِ وآيَاتِه وَصِفَاتِه ازْدَادَ إِيمانًا.

وقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾. ففي هَذه الآيةِ أيضًا دليلٌ عَلَى زيادةِ الإيمانِ، ووجه ذلك ما قاله البخاريُّ رَحَة لِللهُ بعد أن ذكر هذه الآية: فإذا تَركَ شيئًا مِن الكَمالِ فهُو ناقصٌ. وصَدقَ رَحَة لِللهُ، وهَذَا اسْتِدلالٌ طَريفٌ منه؛ لأنه إذا كَانَ اليومَ قد أكمَلْتُ لكُم دينكم فإنه يكون قبلَ ذَلِكَ ليسَ بكَاملِ، فهو نَاقصٌ.

ويَدُلَّ لهَذَا أيضًا أنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ فِي النِّسَاءِ: «مَا رَأَيتُ مِن نَاقصاتِ عقلِ ودينٍ». وجعلَ نقْصَ دينِها بِتركِ الصلاةِ والصيامِ أيامَ الحيضِ (()، وهَ ذَا نقصُ كهالٍ، وليسَ نقْصَ واجبٍ؛ إذْ إنَّ المرأة لا يجبُ عليها في الحيضِ صلاةٌ ولا صيامٌ، بل إنها إذا صلّت وصَامتْ كان حرامًا عليها بالإجْمَاع (().

## \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَيَحَلَّلُللهُ:

٤٤ - حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ أَنه قَالَ: ﴿ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: ﴿ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ: ﴿ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيرٍ» وَيَخْرُجُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ: ﴿ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيرٍ» ﴿ اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ» ﴿ اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ ﴾

[الحديث ٤٤- أطرافه في: ٢٥٦٥، ٢٥٦٥، ٧٤٤٠، ٧٥٠٩، ٧٥٠٩، ٧٥٠٩، ٧٥١٠] قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "مِنْ إِيكانٍ"

مَكَانَ: «مِنْ خَيرٍ»(<sup>؛)</sup>.

الفَائدةُ مِن هَذِهِ المتَابَعَةِ: أنه قَالَ فيها: حدَّثنا قتادةُ، حدثنا أنسٌ، وفي السياقِ الأولِ قال: حدثنا قَتادةُ بالتَّحديثِ، فَيَـزُولُ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۶، ۳۲۶۱، ۱۹۰۱، ۲۲۵۸)، ومسلم (۱/ ۸۲) (۷۹) (۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) وممن نصّ عَلَى هَذَا الإجماع: ابن حزم في «المحلي» (٢/ ١٦٢)، وابن القطان في «الإقنـاع في مـسائل الإجمـاع» (١/ ١٠٣) (٤٨١)، وابن قدامة في «المغني» (٤/ ٣٩٧)، والنووي في «المجموع» (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/ ۱۸۲) (۱۹۳) (۳۲۵).

<sup>(</sup>٤) علَّقه البخاري تَعَلِّللهُ بصيغةِ الجزمِ، وقَدْ وصَله الحاكم في كتابِ الأربعينَ لـه، مـن طريـقِ أبي سـلمةَ، قَالَ: حدَّثنا أبـان بـن يزيـد، فـذكر الحـديث. وانظـر: «تغليـق التعليـق» (٢/ ٤٩-٥٠)، و «الفـتح» (١/٤١)، و «هدي الساري» (ص٠٢).

<sup>(</sup>٥) الفعل «زال» قد يكون مضارعه:

١ - «يَزَال»، وهو في هذه الحالة يكون فعلًا ناسخًا من أخوات «كان»، ولا يكون له مصدر مستعمل،



خوفُ التَّدلِيسِ، عَلَى أَنَّ العُلَهَاءَ قَدْ تَتَبَّعُوا ما رَواهُ البُخَارِيُّ ومِسلمٌ عَن قَتَادةَ، عن أنس فَوجَدُوا أَنَّه لا تَدليسَ فيهِ، وعَلَى هَذَا فإذا مرَّ بنا في البخاريِّ أو مسلمٍ عن قتادةَ عن أنس، أو عن أبي الزبيرِ (١) عن جابرٍ، فإنَّنا نَحْكُمُ بأنَّه صَحِيحٌ، ولَيْس فيه تَدْليسٌ.

والشَّاهِدُ مِن هَذَا الحديثِ: قوله ﷺ: «وزن بُرَّةٍ ، ووزنُ شعيرةٍ،، ووزنُ ذَرَّةٍ». ومعلومٌ أنَّ هَذِهِ الثَّلاثةَ تَخْتَلِفُ أوزانُها، وكلُّها في القَلبِ ، فصَار ما في القَلبِ يَتَفاوتُ.

## \* \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسْهُ:

الحسن بن الحسن بن الصباح، سمع جعفر بن عون، قال: حدَّنَا أبو العُمَيْس، أخْبَرَنَا قيس بن مُسلِم، عن طارِق بن شِهاب، عن عُمْر بن الْخطَّاب، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْعُهُودِ قَالَ لَهُ: يا أَمِيرً المؤمنِين، آيةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَينَا مَعْشَرَ الْيهُ ودِ نَزلَتْ لاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيةٍ؟ قَالَ: ﴿ آلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ

ويكون دالا على دوام اتصاف اسم «زال» بمعنى خبرها اتصافًا مستمرًا لا ينقطع، أو مستمرًا إلى وقت الكلام، ثم ينقطع بعده بوقت طويل أو قصير، بحسب المعنى:

فمثال المستمر الدائم: قولنا: ما زال الله عفورًا رحيمًا.

ومثال الثاني: ما زال الحارسُ واقفًا.

٢- يَزيلُ، ومصدره: زَيْل، والأمر منه: زِلْ: وهو في هذه الحالة لا يكون من الأفعال الناسخة، وإنها هو فعل تام، مُتَعَدِّ إلى مفعول به، ويكون معناه: مَيَّز وفَصَل، تقول: زال التاجرُ بـضاعتَه زَيْـلًا. أي: مَيَّزها وفصَلها من غيرها. وتقول: زِلْ ضَأْنَك عن مَعْزِك. أي: افْصِلْها.

٣- يَزُول، ومصدره: الزَّوال: وهو في هذه الحالة لا يكون من الأفعال الناسخة، وإنها هو فعل لازم،
 تام؛ بمعنى: هَلَك وفَنِي...نحو: زال سلطانُ الطُّغاة زَوَالَّا

وقد يكونَ معنـاه: «انتَقـل»؛ مثـل قولـه تعـالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُتَسِلْكُ ٱلسَّمَوَرِتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ؞﴾ [تَظلن:١١]. أي: تنتقلا. ومثل: زال الحجرُ. أي: انتقل.

(۱) هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس الإمام الحافظ الصدوق، أبو الزبير القرشي الأسدي المكي مولى حَكِيم بن حِزَام، روى عن جابر بن عبد الله، وروى ابن عيينة عنه أنه قَالَ: كان عطاء يقد مني إلى جابر أحفظ لهم الحديث، وقد عِيبَ أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلق، منها التدليس.

وقد مات أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة. وانظر ترجمته في: «السير» (٥/ ٣٨٠-٣٨٦).

نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ الشَّنَة]. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيوْمَ وَالمكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمْعَةٍ (١).

[الحديث ٤٥- أطرافه في: ٧٢٦٨، ٢٠٦، ٢٢٦٨]

وقولُه سبحانه: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾. يُفهمُ منه أنَّ ما قبلَ هذا اليَومِ فإنَّ الدِّينَ لم تَكُمُلُ شَرائعُه، لكنهُ كَاملٌ بِالنِّسْبةِ لِلعَامِلينَ بِه حِينَ نُزولِه؛ لأنَّه لم ينزِلْ عَلَيْهِم شيءٌ سِوى ذَلِك، وفي هَذَا تَنْبيهٌ عَلَى أنَّ حجَّ النَّبِيِّ عَيَالِهُ كَانَ يومَ عَرفةَ فيه هو يومَ الجُمُعةِ.

وقَدْ اشْتَهرَ عندَ العَامةِ أنَّ حَجَّةَ الجُمعةِ تَعْدِلُ سَبعينَ حَجَّةً، وهَذَا من العَاميَّةِ التي ليسَ لها أصْلُ، صَحيحُ أنَّ يَومَ الجُمعةِ إذا صَادَفَ يَومَ عَرفةَ فإنَّ ه يكُونُ أَحْرَى بالإجَابةِ؛ لأنَّه يَجتَمِعُ فيه عَصرُ الجُمعَةِ وعَصْرُ يَومٍ عَرَفةَ، وكلاهُما حَرِيُّ بِالإجَابةِ ".

## \* 经资本

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (٤/ ٢٣١٢) (٣٠١٧) (٣).

<sup>(</sup>٢)ويدل على ذلك ما يلي:

١- ما رواه البخاري (٦٤٠٠)، ومسلم (٢/ ٥٨٤) (٨٥٢) (١٤)، عن أبي هريرة وينف : قَالَ رَسُول الله عَلَيْة : «في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه». وقال بيده قلنا: يقلِّلها يزهدها.

٢- ما أخرجه ابن خزيمة (٢٨٤٠)، وابن حبان (٣٨٥٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٠٩٠)، من حديث جابر والله على غال رَسُول الله عَلَيْة: «إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السهاء، فيباهي بهم الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: أي رب، فيهم فلان يزهو، وفلان، وفلان. قال: يقول الله: قد غفرت لهم.

قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «فما من يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٥٣):

رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن مروان العُقَيْلي، وثَقه ابن معين، وابن حبان، وفيـه بعـض كــلام، وبقيــة رجاله رجال الصحيح.

وقال الشيخ الألباني لَخَلَلتُه في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» حديث رقم (٦٧٩): ضعيف.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَيْحَلَّلتْهُ:

٣٤- بابُ الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلامِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ ﴿ النَّمَا الْأَكُوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَدُلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ ﴾ النَّمَا اللَّهُ اللهُ عَلَي اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

75 - حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَهْلِ نَجْدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيدِ الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَة بْنَ عُبَيدِ الله يقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلا يُفْقَهُ مَا يقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُو يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَيرُهَا؟ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُا؟ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُ؟ قَالَ: هَلْ إِلا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ رَسُولُ الله عَنْ : «وَصِيامُ رَمَضَانَ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُ؟ قَالَ: هلا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُ؟ قَالَ: هلا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: هَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله عَنْ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَى عَيرُهُا؟ قَالَ: هلا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: هَالَ وَهُو يقُولُ: وَالله لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ. «لا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: هَا وَدُكَرَ لَهُ رَسُولُ الله عَنْ وَلِهُ لَهُ وَهُو يقُولُ: وَالله لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ الله عَنْ : هَالَ رَسُولُ الله عَنْ : هَالَ لَلْ صَدَقَ» (الله عَلْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى : هَالَ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُحَلِّي الْمُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

[الحديث ٤٦- أطرافه في: ١٨٩١، ٢٦٧٨، ٢٩٥٦]

هَذَا الحديثُ أيضًا فيه: أنَّ الزكاة مِن الإسلام؛ لقولِ جابرٍ هِلْنُهُ: جاء رجلٌ... حتَّى دَنَا فإذا هو يَسألُ عن الإسلام. فقال: «خَمسُ صَلواتٍ». وَقَالَ: «وصِيَامُ رمضَانَ»، وقَالَ: «وصِيَامُ رمضَانَ»، وقَالَ: «والزكَاة». فالزكاةُ من الإسلام، وهَذَا أمرٌ لا إشْكالَ فيه؛ لِقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «بُنِي الإسلامُ عَلَى خمسٍ: شَهادةِ أن لا إلهَ إلا الله، وأنَّ مُحمدًا رسُولُ الله، وإقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصوم رمضَانَ، وحجِ البيتِ الحرام»().

﴿ وَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِهُوا أَلِا لِيَعْبُدُوا اللهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنَفَآءَ ﴾؛ يَعْنِي: ما أُمِرُوا بشيءٍ إلا هذا، ولأنَّ العبادة هي كلُّ ما أمرَ اللهُ به، وقد اشترطَ فيها عَلَيْنَ شَرطَينِ:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۰) (۱۱) (۸).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

الإخْلاصُ، وأنْ يكُونُوا حُنفاءَ؛ أي: مُتَّبعين.

وهذانِ هُما شرطاً صحةِ كُلِّ عِبَادةٍ: الإخْلَاصُ اللهِ، والمتابعةُ لرسُولِ الله ﷺ، وضدٌّ الإخلاصِ الشِّركُ، وضِدُّ المتابعةِ البِدعةُ، فَلا تُقبَلُ العِبَادةُ مع الشِّركِ، ولا مَع البِدعةِ.

۞ وَقُولُه ﷺ: «لا. إلاّ أن تَطَوَّعَ». الاستثناءُ هُنا مُنقطِعٌ، وليسَ بِمتصلِ (١٠)؛ لأنَّ التَّطوعَ ليسَ بِواجِب، بَل هو سُنةٌ.

وذَكرَ هُنا ﷺ الصَّلاةَ والصيامَ، والزكاةَ، ولم يـذكُرِ الحـبَّ؛ لأنـه لم يُفـرَضْ إلا في السنةِ التاسعةِ، أو العَاشرةِ عَلَى القَولِ الرَّاجِحِ"، وهَذَا هُو الذِي جَعَله يَسقُطُ في بعضِ الأحاديثِ.

## **泰黎縣**泰

(١) الاستثناء إما أن يكون متصلًا، وأما أن يكون منقطعًا: فالاستثناء المتصل هو ما كان فيه المستثنى بعضًا من المستثنى منه، ولهذا صورتان:

الأولى: أن يكون المستثنى منه متعدد الأفراد، والمستثنى أحد تلك الأفراد المتماثلة؛ بنحو: تناولت الكتب إلا كتابًا. فالمستثنى منه -وهو الكتب- متعدد الأفراد، والمستثنى واحد منها.

الثانية: أن يكون المستثنى منه فردًا واحدًا، ولكنه ذو أجزاء، والمستثنى جزء من تلك الأجـزاء؛ مثـل: غَطَّيْتُ الجسم إلا الوجه.

. وفي الحالتين يكون ما بعد «إلا» مخالفًا في المعنى لما قبلها.

والاستثناء المنقطع هو ما لم يكن فيه المستثنى بعـضًا مـن المستثنى منـه؛ نحـو: حـضر الـضيوفُ إلا سياراتِهم – اكْتَمَل الطلابُ إلا الكتبَ.

ومثلَ قُولُه تعالى عن أهلَ الجنة: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّاسَلَمَا ﴾. فـاللغو هــو رديء الكــلام وقبيحــه، والسلام ليس بعضًا منه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَنُوَا وَلِاَتَأْتِيمًا ۞ إِلَّا فِيلَا سَلَمًا ۞﴾. وانظر: «النحو الوافي» (٢/ ٣١٨).

(٢) انظر: «مغني المحتاج» (١/ ٢٠٤)، و«نور الإيضاح» (١/ ١٣٧)، و«التقرير والتحبير» (٦/ ١٤١)، و «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ٢١٩)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٣٦٨)، و «سيرة ابن هشام» (٢/ ٢٠٧)، و «الشرح الممتع» (٧/ ١١- ١٨).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعُلَلْتُهُ:

٣٥- باب اتباع الْجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ.

٧٤ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيٍّ المنْجُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْكُ الله عَلَيْهَ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ عُوفٌ، عَنِ الحسَنِ وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ مُسْلِم إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيراطَين، كُلُّ قِيراطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيراطٍ» ".

تَابَعَهُ عُثْمَانُ المؤذِّنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّالِمُ وَالْمَالَ عَنْ الْمَوْلِقُ الْمَائِلُ عَنْ الْمَوْلَقُ الْمَوْلِقُ الْمَائِلَ عَنْ النَّبِي عَلْمَ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَى النَّلِي عَلْمَالِ عَلْمَ الْمَائِلُ عَلْمَ الْمَائِلُ الْمَائِلِ عَلْمَ الْمَائِلُ عَلْمَ الْمَائِلُ الْمَائِلُ عَلْمَالِ الْمَائِلُ عَلْمَ الْمَائِلُ الْمَائِلُ عَلْمَ الْمَائِلُ الْمَائِلُ عَلَيْكُ اللَّ

[الحديث ٤٧ - طرفاه في: ١٣٢٣، ١٣٢٥]

الشَّاهِدُ مِن هذَا الحديث: قوله ﷺ: «إيهانًا واحتسابًا». فإنه يَـدُلُّ عـلى أنَّ الـصلاةَ على الجنازةِ من الإيهانِ.

\* \*\*\*

<sub>(۱)</sub>رواه مسلم (۲/ ۲۵۲) (۹٤۵) (۲۵).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الحافظُ في «الفتح» (١/ ١٠٩): ومتابعةُ عثمانَ هَذِهِ وصلها أبو نعيم في المستخرج، قَالَ: حدَّثنا أبو السحاق بن حزة، حدَّثنا أبو طالب بن أبي عوانة، حدَّثنا سليمانُ بنُ سيف، حدَّثنا عثمانُ بنُ الميثم... فذكر الحديث، ولفظُه موافقٌ لرواية روح، إلا في قوله: «وكانَ مَعَها» فإنه قَالَ بدلها: «فلزمها»، وفي قوله: «ويفرغ من دفنها» فإنه قَالَ بدلها: «وتدفن» وقَالَ في آخره: «فله قيراط» بدل قوله: «فإنه يرجع بقيراط»، والباقي سواء، ولهذا الاختلاف في اللَّفظِ قَالَ المصنف نحوه، وهو بفتح الواو؛ أي: بمعناه. اهو وانظر: «التغليق» (٢/ ٥٠).

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٣٦- بابُ خَوْفِ المؤمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ لا يَشْعُرُ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَـلِّبًا (١). وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَذْرَكْتُ ثَلاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يقُولُ: إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ (١).

وَيُذْكَرُ عَنِ الحسَنِ: مَا خَافَهُ إِلا مُؤْمِنٌ، وَلا أَمِنَهُ إِلا مُنَافِقٌ ").

(۱) علَّقه البخاري بصيغةِ الجزمِ، ووصله في «التاريخ الكبير» (۱/ ٣٣٥) ترجمة رقم (١٠٥٣) قَـالَ: قَـالَ لنا أبو نعيم، عن سفيان ، عن أبي حيان، عن إبراهيم التيمي به.

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٥١)، و«الفتح» (١/ ١١٠).

وقال العيني في عمدة القاري ١/ ٣١٥: إن قول إبراهيم هذا رواه أبو القاسم اللالكائي في «سننه» بسند جيد، عن القاسم بن جعفر، أنبأنا محمد بن أحمد بن حماد، حَدَّثنَا العباس بـن عبـد الله، حَـدَّثنَا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي حيان، عن إبراهيم به.اهـ

ولم يخرج ابن حجر هذه الرواية في «التغليق».

وأما قول إبراهيم التيمي: مكذبًا. فقد قَالَ الحافظ كَنْكَلَتْهُ في «الفتح» (١/ ١١٠): و «مكذّبًا» يسروى بفتح الذال؛ بمعنى: خَشِيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفًا لقولي، فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت خلاف ما تقول، وإنها قَالَ ذلك؛ لأنه كان يعظ الناس.

ويروى بكسر الذال، وهي رواية الأكثرين، ومعناه أنه لم يبلغ غاية العمل، وقد ذم الله تعالى مـن أمـر بالمعروف ونهى عـن المنكـر وقـصَّر في العمـل: ﴿كَبُرُمَقَتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞﴾. فخَشِى أن يكون مكذِّبًا؛ أي: مشابهًا للمكذِّبين. اهـ

(٢) علقه البخاري تَخَلَثْهُ، بصيغة الجزم، ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه، عن عبيد الله بن عُمَر القَوَارِيري،
 عن جعفر بن سليمان، عن الصَّلت.

وكذا رواه محمد بن نصر المُؤوّزِي في كتاب الإيهان، عن أحمد بن عثمان، عن بَهْزِ بن أسد، عن الصلت بن دينار بطوله. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٥٣–٥٣)، و«فتح الباري» (١/ ١١٠–١١١).

(٢) علقه البخاري تَخَلَلْهُ، بصيغة التمريض، ووصله جعفر الفِرْيابي في كتاب «صفة المنافق» له من طرق متعددة. وقَالَ الحافظ في «الفتح» (١١/١): وقَدْ يَسْتَشْكِلُ تَركُ البخاري الجزم به مع صحته عنه، وذَلِكَ محمولٌ عَلَى قاعدةٍ ذَكرها لي شَيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ تَخَلِّلْهُ، وهي: أنَّ البُّخَاري لا يَخُصُّ صيغة التَّمريض بضعفِ الإسْنَادِ، بل إذا ذَكرَ المتنَ بالمعنَى، أو اخْتَصره أتَى بِها أيضًا لما عُلِمَ مِن الخلافِ في ذلك، فَهُنا كذلك.اهـ

وانظر: «التغليق» (٢/ ٥٣).



وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الإِصْرَارِ عَلَى النَّفَاقِ وَالْعِصْيانِ مِنْ غَيرِ تَوْبَةٍ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَمْ يُعَلَمُونَ ﴾ [النظان:١٣٥].

ن قول البُخاريِّ وَخَلَقَهُ: «بابُ خوفِ المؤمنِ مِن أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُه، وهُو لا يَشعُرُ»؛ أي: بحبوطِه؛ لقولِ الله تبارك و تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوٓ الصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِّ وَلَا بَحْهُ رُواللهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ حَمَّمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ١٤٠٠ [المَكَاكِ: ٢].

وهَذِهِ الآيةُ لَمَا نَزَلَتْ، وكَانَ ثابتُ بنُ قيسِ بن شمَّاسٍ عِلْنَهُ جَهُ وريَّ الصَّوتِ، انحبَسَ في بيتِه يَبكِي، وَعَجَزَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الناسِ، وخافَ أَنْ يَحْبَطَ عَملُه وهو لا يَشْعُرُ؛ لأنه رفيعُ الصوتِ، فسألَ عنه النَّبِيُ عَلَيْ فَأُخْبِرَ بأَنَّه مُنذُ نَزَلَتِ الآيةُ وهو في بيتِه يَبْكِي؛ خوفًا من أَن يَحْبَطَ عَملُه وهو لا يَشْعُرُ، فَأَرْسَلَ إليهِ عَلَيْ يَقُولُ: "بَل يَعيشُ حميدًا، ويقتلُ شهيدًا، ويَدْخُلُ الجنَّةَ» (١٠).

فانْظُر كَيْفَ كَانَت ثَمرةُ هَذَا الخوفِ، وهي كذلك -أي: الجنةُ- ثَمرةُ الصدقِ التي حَصَلَتْ لكعبِ بنِ مَالكِ وَصاحبَيْه (١)، فالإنسانُ كُلّمَا صدَقَ رَفَعَ اللهُ له ذِكرَه، وكُلّم خَافَ أَمَّنه اللهُ وَجَلَل، نسألُ اللهَ أَنْ يُؤَمِّنًا وإيَّاكُم مِن عذَابه.

فَهَذَا الرجلُ بشَّره الرسُولُ بثلاثةِ أشياءَ: أنه يَعِيشُ حميدًا، وَيُقْتَلُ شَهِيدًا، وَيَدْخُلُ الجَّنةَ، وقد حصلَ هذَا، فقَدْ عَاشَ حميدًا، وقُتِل في اليَهامةِ شَهيدًا(")، ونَشْهَدُ أَنَّه سَيَدْخُلُ الجَنَّةَ، بِشَهادَة النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٣/ ٢٦٠)، وقَـالَ: صحيح عَـلَى شرط الـشيخين، ولم يخرجــاه بهَــذِهِ السياقة، وابن حبان (٧١٦٧).

<sup>- .</sup> وأصله في «الصحيحين» فقَدْ رواه البخاري (٤٨٤٦)، ومسلم (١/ ١١٠) (١١٩) (١٨٧)، ولكن بغير هَذَا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) وُذلك في قصةِ تُوبَيِتهم، حينها تخَلَّفُوا عن غـزوةِ تبـوك، والتـي رواهـا: البخـاري (١٨ ٤٤)، ومـسلم (٢ ٢١٢٣) (٢٧٦٩) (٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ الطبری» (۲/ ۲۷۹)، و «تاریخ خلیفة بن خیاط» (۱/ ۱۰۷)، و «الکامل» (۲/ ۲۲۱)، و «المنتظم» (۶/ ۸۱۸)، و «البدایة والنهایة» (٥/ ۳۶۲)، (٦/ ۱۹۰، ۳۲۳، ۳۲۶، ۳۳۶)، و «تاریخ دمشق» (۳۶/ ۲۲۰)، (۲/ ۱۷۰)، و «سمط النجوم العوالي» (۲/ ۹).

والمهم الآن: أن الإنْسَانَ يَجِبُ أَنْ يَخَافَ مِن حبوطِ عملهِ وهو لا يَشْعُرُ، إمَّا بِإعجَابٍ بنفسه أو غَيرِه؛ كأن يكون كلَّما فَعَل عِبادةً، يقولُ: تَصَدَّقْتُ، وصلَّيْتُ. أو برياءٍ يقَارِنُها، فيُفسِدُهَا، أو بأعمالِ سيئةٍ تُحِيطُ بِها عندَ الموازَنَةِ.

وقَالَ إبراهيمُ التَّيميُّ: ما عَرَضْتُ قَولِي عَلَى عَملِي إلّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكذِّبًا. سُبحانَ اللهِ، هَذَا هو خَوفُ السّلفِ، يَقولُ: ما عَرضتُ قَولِي عَلَى عَملِي إلا خَشيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا؛ وذلك لأنَّ عملَه لا يُوازِنُ قولَه، فقولُه فِي ظَاهِرِه أعْظمُ مِن فِعلِه، وهذا كَما يُشاهَدُ مِن بعضِ النَّاسِ، تَجِدُه إذا قَامَ يَتكلَّمُ تَقولُ: هَذَا مِن أَزهدِ عبادِ الله، ومِن أَصْلحِ عِبادِ الله، وإذا فَتَشْتَ عَن حَالِه وجَدْتَه نَاقصًا، ولكنْ هذا لا يَعنِي أَنَّ إبراهيمَ التيمِيَّ مِن هَذَا النَّوعِ، وإنها هو تَواضُعٌ منه، واحْتقارٌ لعمَلِه.

وقَالَ ابنُ أبي مُلَيْكةَ: أدرَكْتُ ثلاثينَ مِن أصحابِ النَّبِيِّ عَلَى كُلُهم يَخافُ النِّفاقَ عَلَى نَفْسِه، مع أنه عَلَى نفسِه، الله المستعانُ، حتى كان عُمَرُ بنُ الخطابِ يَخَافُ النِّفاقَ عَلَى نَفْسِه، مع أنه ثاني وَاحدٍ في الأمّةِ الإسلاميةِ بعدَ أبي بَكرٍ هِلْنُهُ، ومن ذلك أنه في يومٍ مِن الأيّامِ أمْسَكَ حُذيفة بنَ اليّهانِ -وكَانَ النّبِيُّ عَلَيْ قَدْ أَسَرَّ إلى حُذيفة بأسماءً طَائفةٍ مِن المنافِقينَ، ولهَذَا يُسَمَّى حُذيفة صَاحبَ السِّرِّ - فقالَ له: "أَنشُدُك الله، هَل سَهَاني لَك رَسُولُ اللهِ مَع مَن سَهَاه مِن المنافِقينَ؟" أن . هَذَا وهو عمرُ الذي هو مِن أَصْلحِ النَّاسِ، وأَصْدَقِهم لهُجَةً هِلِنْهُ.

وَهَذَا عبدُ الله بنُ أبي مُلَيكَة يَقولُ: إنّه أَذْرَكَ ثَلاثينَ مِن أَصْحَابِ رسُولِ الله عَلَى كلَّهم يَخافُ النفَاقَ عَلَى نَفسِه، مَا مِنهُم أَحَدٌ يقولُ: إنّه عَلَى إيهانِ جِبريلَ وَمِيكَائِيلَ. وذلك خِلافًا لِلمُرجِئَةِ الجَهْميَّةِ، الذين يَقولُ الواحدُ منهم: إيمَانِي كَإِيمَانِ جِبريلِ، وَكَإِيهانِ الرسُولِ، وَكَإِيهانِ أبِي بَكرٍ -والعياذ بالله- وهَذَا لا شكَّ أنه مِن الغُرُورِ الذِي يُوجِبُ أَنْ تَحْبَطَ الأعْهالُ.

<sup>(</sup>۱) رواه البزار في «مسنده» (۷/ ۲۹۳).

وقَالَ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٤٢): رواه البزار، ورجاله ثقات.اهـ

وجِبريلُ هو الْمَلكُ الْمُوكَّلُ بِالوَحْيِ الذِي بِهِ حَيَاةُ القُلُوبِ، ومِيكَائِيلُ هو الْمَلَكُ الْمُوكَّلُ بِالقَطْرِ الذِي بِهِ حَيَاةُ الأرضِ، وبَقِي ثَالثٌ كَانَ الرسُولُ غَلَيْالطَّلْ اللَّيْلِ يَذْكُرُهُ مَعهُم الْمُوكَّلُ بِالقَطْرِ الذِي بِهِ حَياةُ الأرضِ، وبَقِي ثَالثٌ كَانَ الرسُولُ غَلَيْالطَّلْ الذي بَعْمُ مَعهُم فِي اسْتِفْتَاحِ صَلاةِ اللَّيْل، وهُو إسْرَافيلُ الذي هو الموكَّلُ بِنَفْخِ الصُّورِ ".

﴾ وقولُه: «وَيُذْكَرُ عَن الحَسنِ». «يُذْكَرُ» معناه أن هذا الأثرَ مُعلَّقٌ بِصيغةِ التَّمْريضِ.

﴿ وقوله: «ما خَافَه إلا مُؤمنٌ ». فالمؤمِنُ هُو الذِي يَخافُ مِن النَّفاقِ.

وقوله: "ولا أمِنَهُ إلا مُنافقٌ". وفي هَذَا التّحذيرُ مِن أَنْ يَاْمَنَ الإنسانُ النفاقَ عَلَى نفسِه، والنّفاقُ يَدْخُلُ فيهِ الرِّياءُ؛ لأنَّ الإنسانَ قَدْ يُفسِه، والنّفاقُ يَدْخُلُ فيهِ الرِّياءُ؛ لأنَّ الإنسانَ قَدْ يُظْهِرُ أنه يفعلُ العبادةَ مُخلصًا فيها الله، وهو في الحقيقةِ غَيرُ مُخلص، وقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِن الرِّياءِ، ولهَذَا قَالَ بعضُ السَّلفِ: مَا جَاهَدْتُ نَفسِي عَلَى شيءٍ مُجاهَدتها عَلَى الإِخلاصِ.

﴿ وقول البُخَارِيِّ وَعَلَقَهُ: ﴿ وما يُحْذَرُ ﴾. هذا مَعطوفٌ عَلَى قوله: ﴿ خَوفٍ ﴾ يَعنِي: وبَابُ ما يُحْذَرُ مِن الإصرارِ عَلَى النّفاقِ وَالعِصْيَانِ مِن غَيْرِ تَوبةٍ ؛ لِقَولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمْ يُعَلّمُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى المعاصِي خَطيرٌ جدًّا، ولو صَغائِرَ، وقَدْ ذَكرَ العُلماءُ أَنَّ الإصرارَ عَلَى الصَّغِيرةِ يَجْعَلُها كَبيرةً (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۷۰) (۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) صح عن ابن عباس قول عند ابن جرير في «تفسيره» (٥/ ٤١) (٩٢٠٧)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣/ ٢١)، والبيهقي في «الشعب»، من طريق سعيد بن أبي صدقة، عن قيس بن سعد المكي، عن سعيد بن جبير، أن رجلًا قَالَ لابن عباس: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قَالَ: إلى سبعائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار.

قَالَ ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (١٥٣/١): إسناده صحيح.

ومنه تُعُجِّب من قول الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص٤٧): وقد قيل: إن الإصرار على السعغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسُّك به، وإنها هي مقالة لبعض الصوفية!! فإنه قَالَ: لا صغيرة مع إصرار، وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ جعله حديثًا، ولا يصح ذلك، بل الحق أن الإصرار حكمُه حكمُ ما أُصِرَّ عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة».اهـ

وعزاه القاضي عياض في «إكمال المُعْلِم» (١/ ٣٥٤)، وتبعه النووي في «شرح صحيح مسلم»

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَشْهُ:

٤٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ زُبَيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ المَرْجِنَةِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «سِبَابُ المسْلِم فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ» (١٠).

[الحديث ٤٨ - طرفاه في: ٢٠٤٦، ٢٠٧٦]

يَعْنِي: ولكن المرجئة يقولون: سِبابُ المسلمِ إيهانٌ، وليسَ بِفسُوقٍ، وَقِتالُه كذلك لِيسَ بِفسُوقٍ؛ وَقِتالُه كذلك لِيسَ بِفسوقٍ؛ لأنَّهُم يَرَوْنَ أنَّ المعَاصِيَ لا تُخْرِجُ الإنسَانَ إلى الفسقِ ولا إلى الكُفرِ، إلا ما رَأَوْه كُفرًا، فَيَخْرُجُ به الإنسان إلى الكُفرِ.

وأمَّا المعَاصِي التي لا يَرَوْنَها كُفرًا فهم يَقولُون: إنَّها لا تُؤَثِّرُ عَلَى الإنسانِ، ولا يَنتَقِـلُ بفعلها مَن وصْفِ العَدَالةِ إلى وصْفِ الكُفرِ. بفعلها مَن وصْفِ العَدَالةِ إلى وصْفِ الكُفرِ.

وقوله ﷺ: «سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ». يَدُلُّ على أنَّ الفُسوقَ أَدْنَى مَرتَبةً مِن الكُفرِ؛ وذَلِكَ لأنَّ القَتلَ أَعْظمُ منَ السِّبابِ، فالسِّبابُ مُوجِبٌ للفُسُوقِ، والقِتالُ مُوجِبٌ لِلكُفرِ.

والكفرُ هُنَا لَيسَ المرادبه الكفرَ الْمُخْرِجَ مِن الملَّةِ، لأَنَّه ﷺ قَالَ: «كُفرٌ»؛ يعنِي أنه مِن الكُفرِ، وليسَ هو الكُفرَ المخْرجَ مِن الملّةِ، ودَليلُ ذَلِكَ قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآيِهَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْنَـٰتُلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِخْدَنِهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ

(٢/ ٨٦) لعمر قوله.

وقد ورد قول ابن عباس هذا مرفوعًا، من حديث ابن عباس وللا عند القُضَاعي في «مسند الشهاب» (٨٥٣)، والدَّيْلَمي في «الأمشال» -كما في «المقاصد الحسنة» (ص٧٦٤) - وإسناده ضعيف، فيه أبو شَيْبة الخُراساني، وهو مجهول، لا يعرف إلا مذا الحديث.

وانظر: تخريج أحاديث الإحياء (١٨/٤)، و«كشف الخفاء» (٢/ ٩٠٤)، و«الــدر المنشـور» (١٨٩)، و«تمييز الطيب» (١٩٣)، و«الميزان» (٤/ ٥٣٧)، و«اللسان» (٧/ ٦٤)، و«الاعتصام» (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۸۱) (۲۶) (۲۱۱).



تَفِيَّءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفْسِطُوٓاً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُونِيكُونَ ﴿ الْمُطْلِئِ:٩-١٠].

## \*\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَاللهُ:

٤٩ - أخبرنا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيدٍ، حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ المسْلِمِينَ فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ فَرُفِعَت، وَعَسَى أَنْ يكُونَ خَيرًا لَكُمُ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتَّسْعِ وَالْخَمْسِ».

[الحديث ٤٩ - طرفاه في: ٢٠٢٣، ٢٠٤٩]

الشَّاهدُ مِن هَذَا الحديثِ: أنَّ هَذِهِ المعصِيةَ لم يَشْعُرُوا أَنَّها تَصِلُ إلى هَذِهِ الدرجةِ، وهي أنْ يُرْفَعَ عنهم بارتكابها العِلمُ بليلَةِ القدرِ<sup>(۱)</sup>، لكنْ لا مُطلقًا، بل في هَذَا العامِ فَقَط، وإلَّا فإنَّ ليْلةَ القَدرِ لا تُعْلَمُ، وهي تنتَقِلُ، فهي يمكنُ أنْ تكونَ فِي هَـذَا العامِ في ليلةِ سبع وعِشرينَ، وفي العامِ الثَّانِي في ليلةِ خس وعشرينَ، وَهَكَذا.

وقوله ﷺ في آخرِ الحديثِ: «عسى أَنْ يَكُونَ خَيرًا لَكُم»؛ يعنِي: أنني أتوقَّعُ أنْ يَكُونَ خَيرًا لَكُم»؛ يعنِي: أنني أتوقَّعُ أنْ يَكونَ هذا خَيرًا لَكُم، وهُو كذَلِك؛ لأنَّ النَّاسَ لو عَلِمُوا أَنَّها في ليلةٍ مُعينةٍ لاقْتصرتْ عِبادتُهم وقيامُهم عَلَى هَذِهِ اللَّيلةِ، لكنْ إذا لم يَعْلَمُوا اجْتَهدُوا في كلِّ اللَّيالِي، هَذِهِ واجدةٌ.

ثَانِيًا: أنه إذَا كَانتْ ليلةُ القدرِ لَيلةً مُعيَّنةً سَهُلَ عَلَى كلِّ واحدٍ - نشِيطًا كان أَوْ كَسْلانَ- أَنْ يقُومَها، لكنْ إذَا كانَت غيرَ معْلومَةٍ لم يَحْرِصْ عَليهَا إلَّا مَن كَانَ نَشِيطًا في العبادةِ.

<sup>(</sup>١) وذلك لأن النَّبي عَلَيْ خرج ليخبرهم بليلة القدر.

ثُم إِنَّ هَذِهِ العباداتِ التي نَقُومُ بها فِي هَذِهِ اللَّيالِي كُلُّها خَيرٌ وأجرٌ لنا؛ ولهَـذَا قَـالَ نبيُنَا ﷺ: «وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيرًا لَكُم».

و وقوله على: «وإنه تلاحى فلانٌ وفلانٌ». والملاحَاةُ معناها: الْمُخَاصَمةُ، وفي هَذَا دليلٌ عَلَى أَنَّ المخَاصَمةَ قَدْ تكونُ سَببًا لِرَفْعِ الخَيْرِ، وهو كَذلك، وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ﴾ الشَكَاك: ١٤]. وأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مُعَاذَ بنَ جبَل وأَبَا مُوسَى الأَشْعَريَّ حِينَ بَعَثَهم إلى اليَمَنِ أَنْ يَتَطَاوعَا ' ؛ يَعنِي: أَنْ يُطِيعَ أَحدُهُما الاَخَرَ، حتى لا يَحْصُلَ النَّرَاعُ.

## **茶袋袋 柒**

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٣٧- بابُ سُوَّالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنِ الإِيهَانِ، وَالإِسْلامِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ، وَبَيانِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: «جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ يُعَلِّمُكُمْ دِينكُمْ»". فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا. وَمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيسِ مِنَ الإِيهَانِ". وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسَانِمِدِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [النظاء: ٨٥].

تَرْجَمَةُ هَذَا البَابِ - كما ترون - ترجهٌ طويلةٌ أن النبي على قال: «جَاء جِبريلُ عَليه السَّلامُ يُعلِّمُكم دِينكُم» هَذَا الحديثُ أخْرجَه مُسْلِمٌ بِتَمامِه "، وفيه أنَّ جِبريلَ جاء إلى السَّلامُ يُعلِّمُكم دِينكُم» هَذَا الحديثُ أخْرجَه مُسْلِمٌ بِتَمامِه اللَّهُ وفيه أنَّ جِبريلَ جاء إلى السَّعودِ عَلَى اللَّهُ عنده - في صُورةِ إنسانِ شَديدِ بَيَاضِ الثِّيابِ، شَديدِ سَوادِ الشَّعرِ، قَالَ عمرُ: لا يُرَى عليه أثرُ السَّفرِ، ولا يَعرِفُه مِنَّا أَحَدٌ. فجَلسَ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) رواه الطيالسي في «مسنده» (٤٩٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٥٤). والقصة عند البخاري (٤٣٤١، ٤٣٤٢)، ولكن بدون موطن الشاهد: «تطاوعا».

<sup>(</sup>٢) قصة جبريل، أسندها البخاري تَعَلَّلله في نفس هَذَّا الباب برقم (٥٠).

 <sup>(</sup>٢) قصة وفد عبد القيس، أسندها البخاري تَخلَّلتُهُ في باب «أداء الخُمْس من الإيهان» برقم (٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١/ ٣٦) (٨).

جِلْسةَ الأدِيبِ المتأدِّبِ، وسَأَلَه عنِ الإسلامِ، فأخبَرَه، وعن الإيانِ فأخبَره، وعَن الإيانِ فأخبَره، وعَن الإحْسانِ فَأخبَره، وعن السَّاعةِ وأشراطِها، فأخبَره عن شَيءٍ مِن أشراطِها، ولم يُخبِرْه عن شَيءٍ مِن أشراطِها، ولم يُخبِرْه عنها، لأنَّه لا يَعْلَمُ متى تَقومُ الساعةُ إلا الله، وفي النهايةِ قَالَ: «هَلَا جبريلُ أتاكم يُعَلِّمُكم دِينكم».

فَجعلَ ﷺ كلَّ هَذِهِ من الدِّين؛ يَعْنِي: جعَلَ الإسلامَ والإيمانَ والإحسانَ مِن الدِّينِ؛ لأنَّ دِينَ الإسلام يَشْتَمِلُ عليها كُلِّها، فهي دِينُ الله ﷺ لَكِلَّا.

وقولُ البخاريِّ تَحَمِّلَتُهُ: «وما بيَّنَ النبيُّ ﷺ لوفدِ عبدِ القيسِ من الإيمانِ». حيثُ بيَّنَ لهم أركَانَ الإسلام، وجعَلها مِن الإيمانِ<sup>(۱)</sup>.

وقولُه: وقولِه تُعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾. يَعنِي: مَن يَطْلُبْ دِينًا يَدِينُ الله به غيرَ الإسلام فإنَّه لا يُقْبَلُ منه؛ لأنَّ الإسلام نسَخَ جميعَ الأدْيانِ السابقةِ، وبهَذَا نَعْرِفُ أَنَّ مَن زَعَمَ أَنَّ مَا عليهِ أَهلُ الكتابِ اليومَ دِينٌ يَقْبَلُه اللهُ فإنَّه كَافرٌ مُرْتَدٌ عَن الإسلام، ويُستَتَابُ، فإنْ تابَ وإلا ضُرِبَتْ عُنُقهُ كُفرًا ورِدَّةً؛ لأنَّه مُكذَّبٌ اللهِ ولرسولهِ ولإجْماع المسلمينَ.

فالنَّصارَى اليومَ لَيسُوا عَلَى شيءٍ، واليهودُ اليومَ كذلك ليسوا عَلَى شيءٍ، وسَائرُ الْمِلَلِ أَيضًا ليستْ عَلَى شيءٍ، فلا يُقْبَلُ إلَّا الإسلامُ فَقَط، فمَنْ وُفِّقَ للإسلامِ فهو المِهْدُودُ.

حتى الشَّرائعُ التي ليستْ عَلَى ما جَاءَ به الرسُولُ عَلَيْ فَهِي مَرْدُودَةٌ؛ لقولِ هَ عَلَيْهُ: «مَن عَمِلَ عَملًا ليسَ عَليهِ أَمْرُنَا فَهُو ردُّ»(١).

\*發發茶

<sup>(</sup>١) سيأتي هذا الحديث قريبًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «صحيحه» معلَّقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (٢١٤٢)، ورواه مسلم (٣/ ١٣٤٤) (١٧١٨) (١٨).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

• ٥ - حدَّ ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلائِكَتِه وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ». قَالَ: مَا الإِسْلامُ؟ قَالَ: «الإِسْلامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُوَدِّيَ الزَّكَاةَ المفرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ وَتُعْمِنَ بِالله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ وَيُعْمِنَ بِاللهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ وَتُعْمِنَ بِاللهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ وَتُعْمِيلِهُ وَيُعْمِنَ بِاللهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ وَتَعْمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ يَاللهُ عَلْمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ يَرَاهُ فَإِنَهُ أَلْ اللهُ مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأَخْبُولُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

[الحديث ٥٠ - طرفه في: ٤٧٧٧]

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: جَعَلَ ذَلِك كُلَّهُ مِنَ الإِيمَانِ.

هَذَا السّياقُ يُخالِفُ السّياقَ الذي في صَحْيحِ مُسلمٍ من حيثُ التَّرتِيبُ، ومِن حيثُ بعضُ الكَلِمَاتِ، فقولُه: «أَنْ تُؤْمِنَ باللّه ومَلائكتِه وبلقَائِهِ ورُسلِهِ، وتُؤْمِنَ بالبَعثِ». سَفَطَ مِنْ هُنَا رُكنَان، وهما: الإيمانُ بالكُتبِ، والإيمانُ بالقَدَرِ، وزِيدَ ركنٌ، وهُو الإيمانُ باللّقَاءِ.

والمرَادُ باللَّقاءِ هُنا: لِقاءُ المحَاسَبةِ؛ لقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كَدْمًا فَمُلَقِيهِ ﴿ يَكَالَهُمُ اللَّهِ المَا المَا المَا المَا المَا اللَّهَ اللَّيْقَاءِ ٢-٧] (المُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ٣٦) (۸) من حديث ابن عمر رفط ورواه أيضًا (۱/ ٣٩) (٩)، من حديث أبي هريرة وللسخه. (٣) تم أمان من المام أمان من المام أمان المام ومن المنام والمناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب الم

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالنصب؛ إما على أنها مفعول به لفعـل محـذوف، تقـديره: أَكْمِـلِ الآيـة. أو أنهـا منـصوبة بنـزع الخافض؛ أي: إلى آخر الآية.

فانتبه لهذا؛ لأنه سيتكرر معنا كثيرًا.



﴿ و قوله: «ما الإسْلَامُ؟» قَالَ: «الإسلامُ أَنْ تَعبدَ اللهَ وَلَا تُشركَ به شَيئًا». وسَقَطَ من هنا شَهادة أنَّ لا إلهَ إلا اللهُ فقَدْ تَضَمَّنها قولُه: أنْ تَعْبُدَ اللهَ ولا تُشُركَ به شيئًا.

﴿ وقولُه: «وتُقيم الصلاةَ، وتُؤدِّيَ الزكاةَ المفروضةَ، وتصومَ رمضانَ». وسَقَطَ أيضًا هنا الحبُّ، والذي يَدُلُّ عَلَى أنَّ هَذَا السّياقَ سقط منه الحبُّ، السّياقُ التَّامُّ المنضبطُ في رِوَايةِ مُسلم نَخَلَلْتُهُ.

وقوله: «مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تؤمن بالله كَأَنَك تَرَاه، فإنْ لَم تَكُنْ تَراه فإنّه يراك ، في تَكُنْ تَراه فإنّه يراك ، ومعلومٌ أَنّنا لا يراك »؛ يعني: أَن تَعْبُدُ الله عبادةً كأنك تراه أَن لم تكن تراه الله عبادة كأنك تراه فإنّه يَراك ، وعليه فقولُه: «فإنْ لم تَكُن تَراه»؛ يَعْنِي: فإنْ لم تَعْبُدُه كأنّك تَراه فإنّه يَراك، وهاتكن مَرتبتان في الإحْسَانِ.

ُ المرتَبَةُ الأولَى: أَنْ تعبدَ اللهَ عِبادةَ طَلَبٍ، وهذه يَتَضَمَّنُهَا قولُه: «كَأَنَّك تَراهُ»؛ لأَنَّ مَن رَأَى المحْبُوبَ طَلَبَه.

والمرتبةُ الثَّانِيةُ: أَن تَعْبُدَ الله عبادةَ هربٍ؛ لقولِه: «فإنْ لم تَكُنْ تَرَاه فإنَّه يَـرَاكَ»؛ أي: أنك لن تَفُوتَه.

﴿ وقوله: «قَالَ: مَتَى الساعةُ؟ قَالَ: «ما المسْئولُ عَنهَا بأعلمَ مِن السَّائلِ »؛ يعني: أَنَا لا عِلْمَ لي جها، وأنتَ كِذَلِكَ لا عِلْمَ لك جها.

وقوله ﷺ: «وسأُخبِرُك عن أشراطِها». لفظُ رِوايةِ مُسلمٍ أن جبريـل هـو الـذي قال للنبي ﷺ: فأخبِرْني عن أمارَتِهَا (١٠). والأشراطُ العَلامَاتُ.

﴿ وقوله عَلَيْ الْطَلَاقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَها ». قَالَ العُلماءُ: المعنى: أنَّ السُّرِّيَةَ إذا وطِئها سَيدُها وأتَتْ بِوَلدٍ صَار هَذَا الولَدُ حُرَّا، وهو بَضعةٌ مِن سَيِّدِها، فيكونُ سَيِّدًا لها بِاعتِبَارِ أَنَّ أَبَاه سَيِّدٌ لها.

<sup>(</sup>١) وهذا هو لفظ رواية ابن عمر رضي وأما لفظ رواية أبي هريرة ولئ فقريب من لفظ البخاري الذي معنا، وهو: أن النّبي ﷺ قَالَ لجبريل ﷺ: "ولكن سأُحَدّثُك عن أشراطها".

ولكنَّ هَذَا المعنَى وإن كان وجيهًا مِن حيثُ اللَّفظ، لكنه من حيثُ المعْنَى أمرٌ لا يُستَغْرَبُ، فكُلُّ أَمَةٍ اسْتَوْلَدَها سيِّدُها فإنَّ ولدَها يَكُون حُرًّا، لكن قالوا: إن هذا يكونُ كفايةً عن أن هَذَا الولدَ يكونُ مَالكًا لها؛ أي: أمِيرًا أو مَلِكًا أو مَا أَشْبَه ذَلكَ، وهو كِنَايةٌ عَن كثرةِ السَّرارِيِّ.

قَالَ الحَافِظُ في «الفتح» (١/ ١٢١):

و قولُه: «إذا ولَدَت». التعبيرُ ب «إذا» للإشْعَارِ بتَحقُّقِ الوقُوعِ، ووقَعَتْ هَذِهِ الجملةُ بَيانًا للأشْراطِ نَظرًا إلى المعنَى، والتَّقْديرُ: ولادةُ الأمّةِ، وتَطَاولُ الرُّعَاةِ.

أَمْ قَالَ تَعْلَقُهُ اللهِ: «إذا وَلَدَت الأَمَةُ ربَّها». وفي التفسير: «ربَّتها» بتاءِ التأنيث، وكَذَا في حَديثِ عمرَ، ولمحمَّدِ بنِ بِشْرٍ مثلُه، وزادَ: «يعنِي: السَّرارِيَّ». وفي روايةِ عُهارَة بنِ القَعْقَاعِ: «إذَا رأيْتَ المرأةَ تَلِدُ ربَّها». ونَحْوُه لأبي فَرْوةَ ، وفي روايةِ عُمانَ بنِ غِيَاثٍ: «الإمَاءُ أَرْبَابَهنّ». بِلَفظِ الجمْعِ، والمرَادُ بالرَّبِّ المالِكُ أو السَّيدُ، وقَدْ اختلفَ العُلماءُ قَديمًا وَحَديثًا في مَعنَى ذلِكَ.

قَالَ ابنُ التِّينِ: اختُلِفَ فيه عَلَى سَبعةِ أوجهٍ. فَذَكرهَا لكنَّها مُتَداخِلةٌ، وقَدْ لخَّصْتُها بِلا تَدَاخُلِ فإذَا هي أربعةُ أقوالٍ:

الأوّلُ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعناهُ اتساعُ الإسلام، واستيلاءُ أهْلِهِ عَلَى بِلادِ الشّركِ، وسَبِيُ ذَرَاريِّهِم، فإذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الجَارِيَةَ واستَولَدَها كَانَ الوَلدُ مِنها بِمنزِلَةِ ربِّها؛ لأنّه ولدُ سيِّدِها. قَالَ النَّوويُّ وغيرُه: إنَّه قولُ الأكثرينَ. قُلتُ: لكِنْ في كَونِه المرادَ نظرٌ؛ ولدُ سيِّدها قَالَ النَّوويُّ وغيرُه: إنَّه قولُ الأكثرينَ. قُلتُ: لكِنْ في كَونِه المرادَ نظرٌ؛ لأنَّ اسْتِيلادَ الإمَاءِ كَانَ مَوجُودًا حينَ المقالةِ، والاسْتِيلاءُ عَلَى بِلادِ الشِّركِ، وسبي ذراريِّهم، واتّخاذُهم سَرَادِيَّ، وقعَ أكثرُه في صَدْرِ الإسْلام، وسِياقُ الكلام يَقْتَضِي ذراريِّهم، واتّخاذُهم مَرَادِيَّ، وقعَ أكثرُه في صَدْرِ الإسْلام، وسِياقُ الكلام يَقْتَضِي الإشارة إلى وقوعِ ما لم يَقَعْ ممّا سيقَعُ قُربَ قِيامِ الساعةِ، وقَدْ فسَّره وَكِيعٌ في رِوَايةِ ابنِ ما جَه بِأَحْصٌ مِن الأولِ، قال: أنَّ تَلِدَ العَجمُ العربَ. ووجَّهه بَعضُهم بأنَّ الإماءَ يَلِدْنَ

الملُوكَ، فَتَصِيرُ الأمُّ مِن جُملَةِ الرَّعيةِ، والملكُ سَيدُ رَعيَّتِه، وهَـذَا لإبـراهيمَ الحربيِّ، وقرَّبه بأنَّ الرؤسَاءَ في الصَّدرِ الأوَّلِ كانُوا يَسْتَنكِفُون غَالبًا مِن وَطءِ الإمَاءِ، ويتَنَافَسُون في الحَرائِرِ، ثُم انعكسَ الأمْرُ، ولا سِيَّا في أثْنَاءِ دَولةِ بنِي العبَّاسِ.

ولكنْ رِوَايةُ: «ربَّتها» بِتَاءِ التَّأْنيثِ قَدْ لا تُساعِدُ عَلَى ذَلِكَ ، وَوَجَّهَ ه بَعْضُهم بأنَّ إِطْلَاقَ «ربَّتها» عَلَى وَلَدِهَا مَجَازُ؛ لأَنَّه لَمَّا كَانَ سَبَبًا فِي عِتْقِهَا بِمَوتِ أَبِيهِ أُطْلِقَ عليهِ ذلكَ، وخَصَّه بعضُهم بأنَّ السَّبِي إِذَا كثرَ فقد يُسْبَى الوَلدُ أوّلاً، وهُ و صَغيرٌ، شم يُعْتَقُ، ويكبَرُ ويَصيرُ رَئِيسًا، بَل مَلكًا، ثُم تُسْبَى أُمُّه فِيها بعدُ فَيشْتَرِيها عَارِفًا بها، أو وهُو لا يَشْعُرُ أَنَّها أُمُّه، فيها بعدُ فَيشْتَرِيها عَارِفًا بها، أو وهُو لا يَشْعُرُ أَنَّها أُمُّه، فيستَخْدِمُها، أو يَتَّخِذُهَا مَوطوءةً، أو يُعْتِقُها ويَتَزوَّ جُها، وقَدْ جاءَ في بعضِ الرَّواياتِ: أنَّ تلدَ الأَمَةُ بَعْلَها. وهي عندَ مُسلم، فحُمِلَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، وقِيلَ: المَرَادُ بِالبَعْلِ الهالِك، وهو أَوْلى لِتَتَّفِقَ الرواياتُ.

الثّاني: أنْ تبيعَ السادةُ أمَّهاتِ أولادِهم، ويَكْثُرُ ذَلِكَ، فيتَدَاولَ الْمُلَّاكُ الْمُسْتَوْلَدةَ حتى يَشْتَرِيَها ولدُها، ولا يَشْعُرُ بِذلكَ، وعَلَى هَذَا فالذي يكونُ من الأشْرَاطِ غلبةُ الجهلِ بتحريمِ بيع أمهاتِ الأولادِ، أو الاستهانةُ بالأحكام الشرعيةِ.

فإنْ قِيلَ: هَذِهِ المسألةُ مُخْتَلَفٌ فيها، فلا يَصْلُحُ الحملُ عليها؛ لأنَّه لا جَهـلَ ولا اسْتِهانةَ عندَ القَائلِ بالجَوازِ. قُلنَا: يَصْلُحُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى صُورَةِ اتفاقيةٍ كَبَيعِهَا في حَـالِ حَملِها، فإنَّه حَرامٌ بِالإجماع.

الثَّالِثُ: وهُو مِن نَمطِ الذِي قبلَه، قَالَ النوويُّ: لا يَخْتَصُّ شِراءُ الولدِ أَمَّه بأمهاتِ الأولادِ، بل يُتَصَوَّرُ في غيرِ هنَّ بأنْ تَلِدَ الأَمَةُ حُرَّا مِن غيرِ سَيدِها بوطءِ شُبهةٍ، أو رقيقًا بنكاحٍ أو زِنَا، ثم تُباعُ الأَمَةُ في الصورتين بَيعًا صَحيحًا، وتَدورُ في الأيدِي حتى يَشْتَريَها ابنُها أو ابنتُها، ولا يُعَكِّر عَلَى هَذَا تَفْسِيرُ محمدِ بنِ بِشْرٍ بأنَّ المرَادَ السَّرارِيُّ، لأنَّه تَخْصيصٌ بِغَيرِ دَليل.

الرَّابِع: أَنْ يَكْثُرُ العقوقُ في الأولادِ، فيُعامِلَ الولدُ أمَّهُ مُعامَلةَ السَّيدِ أمَتَه مِن الإهانَةِ

بالسَّبِّ والظَّربِ والاسْتِخْدَامِ، فأُطْلِقَ عليه «ربَّها» مَجازًا لـذلكَ، أو المرادُ بـالرَّبِّ المربِّي، فيَكُونُ حَقيقةً.

وَهَذَا أُوجهُ الأوجهِ عندِي لِعُمومِه؛ ولأنَّ المقامَ يَدُلُّ عَلَى أنَّ المرادَ حَالَـةٌ تَكـونُ مع كونِها تَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الأحوال مُسْتَغْرَبَةً.

وَمُحَصِّلُه الإِشَارةُ إِلَى أَنَّ السَّاعةَ يَقْرُبُ قِيَامُهَا عندَ انْعِكَاسِ الأَمُورِ، بِحَيثُ يَصِيرُ المُرَبَّى مُرَبِّيًا، وَالسَّافِلُ عَاليًا، وَهُو مُنَاسِبٌ لِقَولِه فِي العَلامَةِ الأُخْرَى: «أَنْ تَصِيرَ الحُفَاةُ مُلُوكَ الأَرْض».

#### تنبيهان:

أَحَدُهُمَا: قَالَ النوويُّ: ليسَ فيهِ دَليلٌ عَلَى تَحريمِ بَيعِ أُمِّهاتِ الأولادِ، ولا عَلَى جَوازِه، وقَدْ غَلِطَ مَن استدلَّ به لكلِّ مِن الأَمْرينِ؛ لأنَّ الشيءَ إذَا جُعِل عَلامةً عَلَى شيءٍ آخرِ لا يَدُلُّ عَلَى حَظرِ ولا إِبَاحَةٍ.

النَّاني: يُجْمَعُ بيْنَ مَا في هَذَا الحَديثِ مِن إطْلَاقِ الرَّبِّ عَلَى السَّيدِ المَالِكِ فِي قَولِه: «ربَّها». وبَينَ مَا في الحديثِ الآخرِ، وهُو في الصَّحيح: «لا يَقُلْ أَحَدُكم: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضَّى ربَّك، اسْقِ ربَّك، ولْيَقُلْ: سَيِّدِي ومَوْلَاي». بأنَّ اللفظ هُنَا خَرَجَ عَلَى سَبِيلِ المبَالَغَةِ، أو المرَادُ بَالرَّبِ هُنَا المربِّي، وفي المنهِيِّ عَنْه السَّيدُ، أو أنَّ النَّهيَ عَنْهُ مُتَاجِّرٌ، أو مُختَصُّ بغيرِ الرسُولِ عَلَي اللهِ المَالِي المَالَيْ المَالِي المِلْلِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المِلْلِي المَالِي المِلْلِي المَالِي المَالَي المَالِي المَالِي

الصحيح: غَيرُ ما ذَكَرَه النوويُّ رَحَمَلَتْهُ، وهُو أَنْ يَقَالَ: إِن قُولَه: «أَطْعِمْ ربَّك». خِطابٌ، وقوله ﷺ في الحديث الآخر: «ربَّها». غَيبةٌ، وَمَعلومٌ أَنَّكَ إِذَا قُلتَ للشَّخْصِ: ربَّكَ. صَارَ في ذلك إِذْلالٌ لَه، وصَارَ فيهِ أيضًا إعْظَامٌ لهَذَا الرَّبِّ مِن الْمُخَاطِب، وهذا بخلافِ قُولك: الأُمَةُ تَلِدُ رَبَّها؛ لأَنَّك لم تُخَاطِب أَحَدًا بِذَلِكَ حتى يكونَ فيهِ ما في الخطَابِ بِكَلمةِ «ربَّك»، وهذا واضحٌ.



وقريبٌ ومِن ذَلِكَ: النَّهِيُ عَن قَولِ: «اللَّهُم اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ» (١٠). وقولِ: «غَفَر اللهُ لَكَ إِنْ شَاءَ اللهُ». فإن هَذِهِ دُونَ الأُولَى، ولا يَصِحُّ القياسُ عَليهَا؛ لها فِي الخِطَابِ مِن النصِّ على المخاطبةِ.

وبَقِيَ عندي وجه لم يَذْكُرُهُ الحافظُ في قولِه ﷺ: «أَن تَلِدَ الأَمةُ ربَّها». وهُو أَنْ يَكُونَ المرادُ بِقَولِه: «أَنْ تَلِدَ الأُمَّةُ ربَّها». الجِنْس؛ يَعنِي: أنها ليست هِي الوَالِدَةَ بِالفِعْل، وَلِكنَّ المعنى أَنْ تَلِدَ الإماءُ أَبْناءَ الملوكِ بقطعِ النَّظرِ عَن كَونِهِ رَبَّ هَذِهِ الوَالِدةِ نفسِها. فهذا هو الظاهرُ؛ أَن تَلِدَ الأَمَةُ إنسانًا يكونُ بعدَ ذَلِكَ ملكًا، فيكونُ المرادُ بذلك الجنس، لا الوالدة بعينها.

وَهَذَا كَثِيرًا مَا يَأْتِي فِي اللغةِ العربيةِ، ويكونُ المرادُ بِهِ الجنسُ؛ مِثْل قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ هُ هُوَ النِّيمَ خُلَقَكُم مِّن تَقْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَعَشَّنَهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِدِّ فَلَمَّا آثَقَلَت دَّعَوااللهَ ﴾ [الشّلان ١٨٩]. فالمرادُ هنا الجنسُ، لا العَينُ، ولهَذَا لا يَصِحُّ أَنْ تُنزَّلَ هذه الآيةُ على آدمَ وَحَوَّاءَ، وإنها المرادُ بقوله: ﴿ خَلَقَكُم مِّن تَقْسِ وَحِدَةٍ ﴾، أي: من جِنسٍ واحدٍ، والمراد بقوله: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾؛ أي: جَعَلَه مِن جِنْسِها.

وقولُه: "إذا تطاوَلَ رعاةُ الإبلِ البُهْمِ في البُنْيانِ". هذا كنايةٌ عن كثرةِ الأموالِ، وأنَّ الرُّعاةَ الفقراءَ -كها جاء في لفظِ مسلمٍ: "أَن تَرَى الحُفَاةَ العُراةَ العالـةَ" - سيتَطاوَلُون في البنيانِ، وكأنَّ هذا إشارةٌ إلى كثرةِ الفتوح، وهذا من علاماتِ الساعةِ.

والمناسبةُ فيه ظاهرةٌ؛ لأن كثرة الفتوحِ معناها بلوغُ الشيءِ غايتَه، وكلَّ شيءٍ في الدنيا يَبْلُغُ الغايةَ فإنه سوف يَنْزِلُ(١)

<sup>(</sup>۱) ورد هذا النهي في الحديث الذي رواه البخاري كَالله (٦٣٣٩، ٧٤٧٧)، ومسلم (٢٦٧٩) (٩)، عن أبي هريرة هيئ قالَ: قَالَ رَسُول الله عَلَيْ: ﴿لا يقولَنَّ أُحدُكم: اللهم اغْفِرْ لِي إِن شئت، اللهم ارحمني إِن شئت، لِيَعْزِمْ في الدعاء؛ فإن الله صانعٌ ما شاء لا مُكْرِهَ له».

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضَّحة في الشريط، ولكن السياق يقتضي ما أُثبتناه.

وَفِي هَذَا الحديث: إطلاقُ لفظ: «الرَّبِّ» (ا عَلَى غيرِ الله تعالى، وهَـذَا كَثيـرٌ، ومنـه قولُ الرسُولِ غَلَيْلَاَلْوَلِلْالِلهِ فِي ضَالَّةِ الإبلِ: «دَعْهَا، فـإنَّما مَعَهـا سـقاؤُهَا وحِـذَاؤُهَا، تَـرِدُ اللهَءَ، وتَأْكُلُ الشجرَ، حتى يَجِدَها ربُّها» (اللهَ وَتَأْكُلُ الشجرَ، حتى يَجِدَها ربُّها)

وقوله ﷺ: «في خَمسٍ لا يَعْلَمُهنَّ إلا اللهُ». يعنِي: أَنَّ عِلْمَ السَّاعَةِ في خَمسٍ، و«في» هُنا للظَّرفيةِ أي فِي ضمنِ خَمسِ، لا يَعلمهنّ إلّا اللهُ.

ثُم تَلا النبي عَلَيْ الْهَ إِنَّ اللهَ عِندَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكُوبُ عَدُا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ اللهَ عَدُوثُ النَّعَلَىٰ ١٤٤]. هَذِهِ الخَمْسُ كُلُها مَعلوماتُ إلا قولَهُ: ﴿ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثَ ﴾. فَهو داخلٌ تحت المقْدُوراتِ، لا كُلُها مَعلوماتُ إلا قولَهُ: ﴿ وَيُعْلَمُ نُزُولَ الغيثِ، بل قَالَ: ﴿ وَيُعْزَلُ الْغَيْثَ ﴾، لكنْ إذَا المعلومات المختصَّ بِعلمِه؛ لأنَّ الغيثَ يَنْزِلُ بعلمِه. كانَ سبحانَه هو المختصَّ بِعلمِه؛ لأنَّ الغَيثَ يَنْزِلُ بعلمِه.

وإنها قال ﷺ هنا: ﴿وَيُنزِلُكَ ٱلْغَيْثَ ﴾ لأنّ هذا أبلغُ في نفعِ هَذَا الغيثِ؛ لأنّ مجردَ عِلْمِ اللهِ بِنزولِهِ لا يستفيدُ الناسُ منه شيئًا، لكنَّ نُزولَه هُو الذي يُمكنُ أنْ يَستَفيدُوا مِنه؛ فنزوله هو الذي تُباشرُه النَّفوسُ مُباشرةً بِخِلافِ العِلْم بِنزولِه.

۞ وقولُه سُبْحانَه: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ, عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾. وإنها النبي ﷺ نذيرٌ، وأمّا ما قالَه أحدُ الغَربيِّينَ من أنَّ السَّاعة ستقومُ في تهامِ القرنِ العِشرينَ، فهَذَا كَذبٌ، ولا يَجوزُ أنْ يُصَدَّقَ؛ لأنه لا يُمكنُ أن يَكتُمَ اللهُ علمَ الساعةِ عَن جبريلَ ومحمدِ عليها الصّلاةُ والسّلامُ، ثم يُعْلِمَها رجلًا كافرًا مُلْحِدًا.

<sup>(</sup>۱) لا شك أن الشيخ الشارح كَثَلَتْهُ هنا يَعْنِي بجواز إطلاق الرب على غير الله فيما إذا كان مـضافًا فقـط؛ وذلك لأن إطلاق «الرب» بلا إضافة إنها هو مختص بالله تعالى، وهو بلا إضافة من أسهاء الله اتفاقًا. وانظر: «الفتح» (٥/ ١٨٠).

فائدة: لم يرد آسم «الرب» في القرآن إلا مضافًا، وإنها ورد غير مضاف في السنة، ومنه قول النَّبي ﷺ: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب». ومنه أيضًا: قوله ﷺ: «ألا وإني قد نُهِيتُ أن أقرأ القرآن راكعًا، أو ساجدًا، فأما الركوع فعظُموا فيه الربّ ...» الحديث.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۶۳۸)، ومسلم (۳/ ۱۳۶۹) (۱۷۲۲) (٥). ِ



ولكنْ هَذَا مِن سَخَافتِهم، ولقد ذَكَرْتُ لكم قبلَ أيَّامٍ في العَامِ الماضِي كنت قد قرأتُ صَفحةً كَامِلةً في إحْدَى الصّحفِ عن امرأةٍ كاهنةٍ، وقد قالَت هذه المرأة: إنَّه من جملةِ ما يكونُ في العامِ المنْصَرِمِ أنه سوفَ يَتَنازلُ مسئولٌ كبيرٌ في الدولِ العربيةِ عَن مسئوليتِه إلى شخصٍ آخَرَ. فَذَهَبَتِ الأوْهامُ كلَّ مَذَهَبٍ، ولكنه لم يحدث شيءٌ ما قالت هذه المرأةُ، ممّا يَدلُّ عَلَى كَذِبِ الكَهنَةِ.

و وَقُولُه سُبحانَه: ﴿ وَيُنَزِلُ الْعَيْثَ ﴾؛ يَعنِي: المطرَ الذي يكون فيه الغيثُ، وهو الذي تَنبُتُ به الأرضُ؛ لأنَّ المطرَ منه ما هو غَيثٌ، ومنه ما ليسَ بِغيثٍ، كما جاءَ في «صَحيحِ مُسلم» أن النبي عَلَيْهُ قال: «لَيسَ السَّنَةُ بأنْ لا تُمْطَروا، ولكنِ السَّنَةُ أنْ تُمْطَروا، ولا تُنبِّتُ الأرضُ شيئًا اللهُ .

وصدقَ الرَّسُولُ عَلَيْقَ، فليس السَّنَةُ -أي: الجَدْبُ- بـأن لا نُمْطَرَ، وإنها السَّنَةُ أن نُمْطَرَ ولا تُنْبِتُ الأرضُ مُطرَّ ولا تُنْبِتُ الأرضُ شيئًا، وهَذَا يَقعُ أحيانًا، فقد يأتي مطرٌ كثيرٌ، ولا تُنْبِتُ الأرضُ شيئًا، وأحيانًا يَكونُ مَطرٌ قَليلٌ، ويَكونُ فِيه بَركةٌ عَظيمةٌ.

وقولُه سُبحانَه: ﴿وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾. الأرْحَامُ جَمعُ رَحِم، وهو وعاءُ الجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّه، وسُمِّي رَحِمًا؛ لأنَّ ضَمَّه للجَنينِ هو ضَمُّ رحمةٍ وَوقايةٍ؛ ولهَذَا جَعَلَه العليمُ الحكيمُ الخبيرُ وَ اللَّهُ المُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِثِ طَبَقَاتٍ، فقَالَ سُبحَانَه: ﴿ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ الْعَلَيمُ الحكيمُ الخبيرُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْم

وجعَلَ الذي يُباشرُ الجنينَ مَاءً لَزِجًا رَقِيقًا مُتحرِّكًا كَالزِّنْبَقِ؛ من أَجْلِ أَن لا يُتْعِبَ الجنينَ في بَطنِ أُمِّهِ؛ لأَنَّ الأُمَّ تَتَحَرَّكُ وتَرُوحُ وتَأْتِي وتَنَامُ وتَقُومُ، وتَقْعدُ، فَلَولَا أَنَّ هَـذَا اللهاءَ -بإذنِ الله - لينٌ سهلٌ ما حصَلَت الرّاحةُ لهَذِهِ الحامل.

ثُم إِنَّ الحمْلَ ظَهِرُه يكون إلى بطنِ أمِّه، ووجْهُه إلَى ظَهرِهَا، وهَذَا أيضًا من لُطفِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللّهُ وَ اللهِ وَاللّهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللّهِ وَ اللهِ وَاللّهِ وَاللّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٠٩٢) (٤٤).

ثُم إنه إذا أرادَ اللهُ أَنْ تَضَعَ جاءَ الطَّلْقُ، والطَّلْقُ عُبارةٌ عن حَركةِ الجنينِ؛ من أَجْلِ أَنْ يَنزِلَ؛ فهو يَتَحَرَّكُ؛ لِيكونَ رأسُه هُو الأَسْفَلَ، فيَخْرُجُ الرأسُ قبلَ الرِّجْلَين، وكَانَ بالأولِ لو نَزَلَ عَلَى طَبِيعَتِه في بطنِ أُمِّهِ لَنزَلتِ الرِّجْلَان قبلَ الرَّأسِ، لكنَّ اللهَ حكيمٌ.

فلذلك يَنْسابُ خُروجُ الجنينِ، ولو خَرَجَتِ الرِّجْلانِ أولًا لَكانَتِ اليَدَانِ تَمنَعُ الخُروجَ، ولحصلَ ضَررٌ عليهِ، وعَلَى الأمِّ، لكنْ سُبحَانَ الحكيم العليم.

فيُحَرِّكُه اللهُ ﴿ لَكُ هَذَا التَّحَرُّكَ فِي بطنِ أُمِّه حتى يَنْزِلَ نُزولاً طَبيعيًّا.

وقوله سبحانه: ﴿وَيَعْلَرُ مَافِ ٱلْأَرْحَامِ ﴾. يشملُ هَذَا العلمَ: أَذَكَرٌ هو أَمْ أُنْثَى، فالله عَلَلَ يَعْلَمُ ذلك قبلَ أَنْ يُخَلَّقَ، ولا يَعلَمُ أحدٌ سواه سبحانه بذلك، ولهذا يَستأذِنُ الملكُ الموكَّل بالرَّحِمِ ربَّه عَلَّل، ويقولُ: ﴿يا ربِّ، أَذَكَرٌ أَم أُنْثَى ﴾ فإذا كَانَ ذكرًا أو أنثى عَلِمَه الملكُ قبلَ أَنْ يَخْرُجَ، وهُم الآنَ يَعْلَمُونَه بِواسِطَةِ أَشياءَ مُعيَّنةٍ، لكِنهم لا يَسْتَطِيعُون أَنْ يَعْلَمُوا مِن قَبْل ذلك.

ثُم إننا نَقولُ: إن العلمَ المتَعلقَ بِما في الأرحامِ لا يَختصُّ بكونه ذكرًا أم أنثى فقط، بل إن له عِدَّةَ مُتَعَلِّقَاتٍ، منها:

أَوِّلًا: هل يَخْرُجُ حَيًّا أو مَيتًا ؟ ولا أحدَ يَعْلَمُ ذلك مَهما بَلَغُوا في الطِّبِّ، وإذا خرجَ فهل يَبقَى زَمنًا طَويلاً، أو زَمنًا قصيرًا؟

ثَانِيًا: إذا خرَجَ فهَل يكونُ رِزقُه وَاسِعًا، أم قَدْ قُدِرَ عَليهِ الرّزقُ. فهَذَا أيضًا لا يَعلَمونَه.

ثَالثًا: إذا خرَجَ فهل يَكُونُ عملُه صَالحًا أو سَيئًا؟ فهَذَا أيضًا لا يَعلمُونَه.

فمُتَعَلِّقاتُ العلم بِما في الأرْحَامِ ليست خاصةً بالذكورةِ والأنوثةِ، وهَـــــــ كلُّهـــا لا يَعلمُها إلا الله.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨١٣)، وأطرافه في (٣٣٣٣، ٥٩٥٩)، ومسلم (٤/ ٢٠٣٧) (٢٠٤٥) (٣).

وقولُه سُبحانَه: ﴿وَمَاتَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾. ولم يَقُلْ: مَاذا يَحْصُلُ لها عَدًا؛ لأنَّ الذي يَحْصُلُ للإنسانِ في الغدِ نَوعَانِ: نوعٌ من كَسْبِهِ، ونوعٌ من فِعلِ الله بهِ.

فأمًّا الذي هو مِن فعل اللهِ به فَلا طَريقَ للعلم بِه إطْلاقًا.

وأمَّا الذي هو مِن كُسْبِه فَقَدْ يُقَدِّرُه الإنْسانُ، وقَدْ يقول: أَنَا غَدًا سَافعلُ كَذَا وَسَأَفعلُ كَذَا وَسَأَفعلُ كَذَا وَسَأَفعلُ كَذَا وَلَا عِلْمَ عندَهُ.

والذي يَتَعَلَّقُ بفعلِ الله به فهذا لا سبيلَ إلى العلم به إطلاقًا؛ لأنه من قدرِ الله، وقدرُ الله سرٌ مكتوبٌ؛ ولهذا لم يَقُلْ عَجُلُّل: وما تَدْرِي نفسٌ ماذا يَحْصُلُ لها غدًا. بل قال: ﴿مَّاذَا تَحْسِبُ ﴾ فإذا جَهِلْنَا ماذا نَكْسِبُ غدًا فَجَهْلُنَا بها يَفْعَلُه بنا من بابِ أَوْلَى.

﴿ وَقَوْلُه سبحانه: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ [النَّتُاكَ: ٢٤]، الإنسانُ لا يَدْرِي بأي أرضٍ ما كان يَأْتِي على بالِه أن يَدْهَبَ بأي أرضٍ ما كان يَأْتِي على بالِه أن يَدْهَبَ إليها أبدًا، فربَّما يَمُوتُ في بلدِه، أو في بلدٍ آخر أو في البرِّ أو في البحرِ أو في الجوِّ، لا يدْري بأيِّ أرض يَمُوتُ.

ولقد حدَّ ثَنِي ثقةٌ حَديثًا حدَّ ثُتُكُمُوه سابقًا، لكن بعضُ الإخوانِ لم يَبْلُغُهُم فيها أَظُنُّ، يَقولُ: خَرَجَ الناسُ من الحجِّ لها كانوا يَحُجُّون على الإبلِ، فَلَمَّا خَرَجُوا إلى الحجِّ وأَتَوْا سِلسِلَةَ الجبالِ المحِيطة بِمكَّة، وتُسَمَّى الريعَ، كان معهم رجلٌ يُمَرِّضُ أمَّهُ المريضة، فمشَى الناسُ في آخرِ الليلِ، وهو جالسٌ مع أمّه يُمرِّضُها، ثم أَرْكَبَها بَعيرَهُ، وسار خلفَ الناسِ فضلَّ عنهم؛ لأن الجبال ريعانٌ مشتبهةٌ، فسلَكَ طريقًا ليس هو الطريق الذي يَأْخُذُ بالناسِ إلى نجدٍ، ولها ارْتَفَع النهارُ لم يَجِدْ صحبَه، فوجدَ خِباءٌ في إحدى الأودية، فذهبَ بالناسِ إلى نجدٍ، ولها ارْتَفَع النهارُ لم يَجِدْ صحبَه، فوجدَ خِباءٌ في إحدى الأودية، فذهبَ الله، وسألهم أين طريقُ نجدٍ؟ قالوا: أين أنت من طريقِ نجدٍ؟! لكن الآن اجْلِسْ حتى يَرْتَاحَ بعيرُكَ وأنت أيضًا، يَقُولُ: فلها أناخ البعير ونَزَّل أمَّه، فمن حين ما أضجَعَها على الأرض قبَضَ الله روحَها، فسبحانَ الله! هي من أهلِ عُنيْزةَ، وحجَّتْ وجاءت إلى هذه الأرضِ التي لولا أنه ضاع ما وصَل إليها، لكنَّ الله قَدْ قَدَّرَ أن تَمُوتَ في هذه الأرض.

فإذا كان لا يَدْرِي الإنسانُ بأيِّ أرضٍ يَمُوتُ، فهل يَدْرِي فِي أَيِّ وقتٍ يَمُوتُ؟ لا شكَّ أَنَّه لا يَدْرِي هذا من بَابِ أولى؛ لأنه إذا كان لا يَدْرِي بأيِّ أرضٍ يموت مع أنه يمْلِكُ أن يَدْهَبَ إلى المكانِ الفلانيِّ، والمكانِ الفلانيِّ فَعَدَمُ علمِه بأيِّ وقتٍ يَمُوتُ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

هذه الخمسُ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ فمن ادَّعى عِلْمَهَا فهو كاذبٌ، ولكن هل يَكْفُرُ؟ نَقُولُ: إِن كان قد بَلَغَه القرآنُ بأنه لا يَعْلَمُ هذه أحدٌ إِلَّا اللهُ فهو كافرٌ؛ لأنَّه مُكَذِّبٌ للقرآنِ، وإن كان لم يَبْلُغْهُ يُبَيَّنُ له ذلك.

ومعنى مفَاتِحِ الْغَيْبِ عنده: أن علمَ الساعةِ مِفتاحُ الآخرةِ، والغيثُ مِفتاحُ حياةِ الأرضِ، وما في الأرحامِ مِفْتَاحُ حياةِ كلِّ إنسانٍ، وما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا مِفْتَاحُ العملِ في المستقبلِ، وما تَدْرِي نفسٌ بأيِّ أرضٍ تَمُوتُ مِفْتَاحُ آخرِ كلِّ إنسانٍ بعينِهِ.

#### \*\*\*

## ثم قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَلتهُ:

۳۸– باب.

١٥ - حدَّثنا إبراًهيمُ بنُ حَمْزَة، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْدِ، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عُبيدِ الله بن عبد الله، أن عبد الله بن عباسٍ أَخْبَرَهُ قال: أَخْبَرنِي أَبو سفيانَ بنُ حربٍ أن هِرَقْلَ قال له: سَأَلْتُك هل يَزِيدُون أم يَنْقُصُون؟ فَزَعَمْت أنهم يَزِيدُون بنُ حربٍ أن هِرَقْلَ قال له: سَأَلْتُك هل يَزِيدُون أم يَنْقُصُون؟ فَزَعَمْت أنهم يَزِيدُون وكذلك الإيمانُ حتَّى يَتِمَّ، وسَأَلْتُكَ هل يَرْتَدُّ أحدٌ سخطةً لدينِهِ بعدَ أن يَدْخُلَ فيه؟ فَزَعَمْت أَنْ لا، وكذلك الإيمانُ حِينَ تُخَالِطُ بشاشتُهُ القلوبَ لا يَسْخَطُه أحدٌ "...

[انظر الحديث: ٧]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١)، ومسلم (١٧٧٣) (٧٤).

وإذا قال البخاريُّ: «باب». ولم يَذْكُرْ تَرْجَمَةً فمعنى هذا أن البابَ تابعٌ لِمَا سَبَقَه، وأنه بمنزلةِ الفصلِ عندَ الفقهاءِ، والعلاءُ رَخَهُ واللهُ يَكْتُبُونَ الكتابَ للجنسِ والبابَ للأنواع، والفصلَ للمسائل.

فالطهارةُ يُعَنْوَنُ عَنْهَا بَكتابِ الطَّهارةِ، والصلاةُ بكتابِ الصلاةِ، والزكاةُ بكتابِ الزكاةِ، الزكاةِ، الزكاةِ، إلى آخرِهِ.

والأنواعُ يُعَنُونُ عنها بالأبوابِ، فمثلًا يقولون: بابُ المياهِ، بابُ الآنيةِ، بَابُ الاستنجاءِ وما أشبه ذلك.

والمسائلُ مِن نفسِ البابِ يُكْتَبُ فيها فصلٌ؛ يَعْنِي: أنه يَفْصِلُ المسائلَ بعضَها مِنْ بَعْضٍ، وأحيانًا لا يُرِيدُون فصلَ المسائل بعضِها مِنْ بَعْضٍ، ولكن يَكُونُ الكلامُ طَوِيلًا فَيَخْشُون من المللِ فَيَكْتُبُون «فصلٌ»؛ لأنَّه لا شكَّ أنه إذا فُصِلَ الكلامُ صار أسهلَ وأيسرَ على الإنسانِ، فالبخاريُّ تَحَمَّلَتُهُ إذا قال: بابٌ ولم يَذْكُرْ ترجمةً فَمَعْنَى هذا أن البابَ تابعٌ لها سَبقه، وأنه بمنزلةِ الفصل عِنْدَ الفقهاءِ.

في هذا الحديثِ: شَاهدٌ لزيادةِ الإيمانِ؛ لقولهِ: «وكذلك الإيمانُ حَتَّى يَتِمَّ». وهنا قد يُناقَشُ في هذا الاستدلالِ؛ لأنَّ هِرَقُلَ سأل عن أصحابِ الرسولِ ﷺ: أَيزِيدُون أم يَنْقُصُون؟ ولم يَسْأَلُ عن شرائِعِهم التي يُؤْمَرُون بها: هل تَزِيدُ أو تَنْقُصُ؟ ولهذا يَخْفَى عَلَيَّ أن يَكُونَ في هَذَا الحدِيثِ دَلِيلٌ على ما أَرَادَ البخاريُّ من زيادةِ الإيمانِ وَنُقْصَانِهِ.

قال الحافظُ كَعَلَلْلهُ فِي «الفتح» (١/ ١٢٥):

مقولُه: «باب» كذَا هُوَ بِلا ترجمةٍ في رِوَايَةِ كريمةَ وأبي الوقتِ، وسَقَطَ من روايةِ أبي ذرِّ والأصيليِّ وغيرِهما، ورَجَّحَ النوويُّ الأولَ قال: لأن الترجمةَ تَعْنِي سؤالَ جبريـلَ عن الإيهانِ لا يَتَعَلَّقُ بها هذا الحديثُ، فلا يَصِحُّ إِدْخَالُه فيه.

قُلْتُ: نفيُ التعلُّقِ لا يَتِمُّ هنَا على الحالتين؛ لأنه إن ثَبَتَ لـ ه لفظُ بـ ابٍ بـ لا ترجمـ قٍ فهـ و بِمَنْزِلَةِ الفصلِ مِنَ البابِ الذي قبلَه، فلا بُدَّ لَهُ من تعلُّقِ بهِ، وإن لم يَثْبُتْ فتعلُّقُه به مُتَعَيِّنٌ، لكنه يَتَعَلَّق بقوله في الترجمةِ: «جعَل ذلك كلَّه دِينًا». ووجهُ التعلُّقِ أنه سمَّى الدِّينَ إيهانًا في حــديثِ هِرَقْلَ، فيَيَمُّ مرادُ المؤلفِ بكونِ الدِّينِ هُوَ الإيهانُ.

فإن قيل: لا حجَّة له فيه؛ لأنَّه منقولٌ عن هِرَقْلَ فالجوابُ أنه ما قاله من قبلِ اجْتِهَادِه، وإنها أخْبَر به عن استقرائِه مِنْ كُتُبِ الأنبياءِ كها قرَّرْنَاهُ فيها مضى، وأيضًا فَهِرَقْلُ قاله بلسانِه الروميِّ، وأبو سفيان عبَّر عنه بلسانِه العربيِّ، وألقاه إلى ابنِ عباسٍ وهو من عُلَمَاءِ اللِّسانِ، فرواه عنه ولم يُنْكِرْهُ، فذلَّ على أنه صحيحٌ لَفْظًا ومعنَّى. وقد اقْتَصَرَ المؤلفُ من حديثِ أبي سفيان الطويلِ الذي تَكلَّمْنَا عليه في بَدْءِ الوحي على هذه القطعة لِتَعلُّقِهَا بغرضِه هنا، وساقه في كتابِ الجهادِ تَامًّا بهذَا الإسنادِ الَّذِي أَوْرَدَهُ هنا. والله أعلم "الهامة المؤلف أعلم". اهـ

صار الشاهدُ لا من أجلِ الزيادةِ والنقصانِ، وإنها من أجلِ تَسْمِيةِ الإيهانِ دينًا، وصنيعُ البخاريِّ وَهَلَاقتصارُ على المرادِ وصنيعُ البخاريِّ وَهَلَاقتصارُ على المرادِ مِنْهُ، لكن العلهاءُ قالوا: يُشْتَرَطُ في هذا ألَّا يَكُونَ للمحذوفِ تَعَلَّقٌ بالمذكورِ فإن كان له تَعَلُّقٌ به فإنه لا يَجُوزُ الحذفُ.

\* \*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفتح» (۱/ ۱۲۵ –۱۲٦).



## ٣٩- باب فَضلِ مَن اِسْتَبْراً لِدِينِهِ.

٥٢ - حدَّ ثنا أبو نُعَيْمٍ، قَالِ: حدَّ ثنا زكرياءً، عن عامرٍ، قال: سَمِعْتُ النعمانَ بنَ بشير يَقُولُ: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كثيرٌ من الناسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، ومن وقع في يعْلَمُهَا كثيرٌ من الناسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، ومن وقع في الشبهاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حولَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَه، ألا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى، ألا إنَّ الشبهاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حولَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَه، ألا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألا إنَّ حَمَى الله في أَرْضِهِ مَحَارِمُه ألا وَإِنَّ في الجسدِ مُضْغَةً إذا صَلَحْتَ صلَح الجسدُ كلُه وإذا فَسَدَ الْجَسَدُ كلُه، ألا وهي القلبُ ".

[الحديث ٥٢ - طرفه في: ٢٠٥١]

البراءة من السنبور السنبور المن المنبور المنبور الله المراءة من الشبهات البراءة من الشبهات والزَّلَاتِ.

﴿ وقولُ النبِي عَلَيْ فَي ما رواه النعمانُ بنُ بشير: «الحلالُ بَيِّنٌ وَالحرامُ بَيِّنٌ وَبَينَهُمَا أَمورٌ مُشَبَّهَات». يَعْنِي: أن الأحكامَ ثلاثةُ أقسامٍ: حلالٌ بَيِّنٌ، وحرامٌ بَيِّنٌ، وهذا لا إشكالَ فيه، وقد اجتمعا في قولِه تعالى: ﴿ وَأَحِلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوَا ﴾ [التقة: ٢٧].

واجتمعا كذلك في قولِه: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَ كَثَمُ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ فَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النظا: ٢٢-٢٤].

فالأحكامُ ثَلاثةُ أقسامٍ: حِلالٌ بَيِّنٌ، وحَرَامٌ بَيِّنٌ، وهـذا لا اشـتباهَ فيـه، فـالحلالُ يُفْعَلُ، والحرامُ يُجْتَنَبُ.

وهناك أمورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، وأسبابُ الاشتباهِ كثيرةٌ، تَشْتَبِه إمَّا على عامَّةِ الناسِ، وإما على طلبةِ العلمِ الذين نَقَصَ عَلَمُهم أو فَهْمُهم، أو كان عندَهم إرادةٌ غيرُ مطلوبةٍ؛ لأن أسباب الاشتباهِ، منها:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۹۵۱) (۱۰۷).

أُولًا: نَقْصُ العلم: وهذا أمرٌ معلومٌ؛ فإن من يَحْفَظُ مائةَ حديثٍ، ليس كمن يَحْفَظُ ألفَ حديثٍ، فالثاني أكثرُ علمًا.

ثانيًا: قصورٌ في الفهم؛ كمثل رَجُل يَحْفَظُ كثيرًا، وعندَه علمٌ كثيرٌ، لكن ليس عندَه فهمٌ، فهذا أيضًا يَحْصُلُ له اشتباهٌ؛ لأنه لا يَفْهَمُ النصوصَ كما هي.

ثالثًا: سوءُ إرادةِ بحيث يَحْمِلُ النصوصَ على معتقدِه، وهذا هو الذي يَقُولُ في القرآنِ برأيه -أو في السنةِ برأيه- وَيُرِيدُ أَن يَحْمِلَ النصوصَ على معتقدِه فَتَجِده إذا جاء النصُّ مخالفًا لمعتقدِه يَلْوِي عُنُقَهُ، وربها إذا أَبَى النصُّ أَن يَلْتَوِيَ عنقُه كسَرَه أو ذَبحَه. فهذه هي أسبابُ الاشتباهِ.

أما من أعطاه الله علمًا، وأعطاه فهمًا ونيةً صادقةً، وجَعَل النصوصَ متبوعةً لا تابعةً، وصار بقلبِهِ وقالبِهِ وجوارحِهِ وأقوالِهِ يَتَطَلَّبُ الدليلَ، فهذا في الغالبِ يُوَفَّقُ للحقِّ، ويُيَسَّرُ لَهُ الحقُّ حتى يَصِلَ إليهِ.

وأما موقفُ الإنسانِ من هذه المشتبهاتِ فقد بَيّنَه الرسولُ ﷺ وقال: «فمن اتَّقى الشبهاتِ استبراً لدينِهِ وعرضِهِ». لدينِهِ من قِبَلِ الله، وعرضهِ من قِبَلِ الناسِ؛ ولهذا تَجِدُ الإنسانَ الذي يَسْتَمْرِئُ المتشابهاتِ يُعَيَّرُ، فَيُقَالُ: فلانٌ يَأْخُذُ المتشابه؛ ولهذا من أراد أن يَسْتَبْرِئَ لدينِهِ وعرضِهِ فَلْيَتَّقِ الشبهاتِ.

وقد كان الإمامُ أحمدُ رَحَلَتْهُ لا يَعْدِلُ بالسَّلامَةِ شَيْئًا، وَأَضْرِبُ مَثلًا بِرَجُلِ قال: هل أَتَكَلَّمُ في كذا، أو أَسْكُتُ؟ فالغالب أن السلامة في السكوتِ، هكذا أيضًا في الإقدامِ على المشتبهاتِ فَالْغَالِبُ أن السَّلامة هو تَجَنَّبُهَا.



ثُمَّ ضَرَبَ النبيُّ عَلَيْ اللهِ لَمِن وَقَعَ فِي الشبهاتِ مثلًا بقولِه: "وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ". "الحِمَى" جَرَتْ عادةُ الملوكِ أو الرؤساءِ أو الْوُساءِ أو الْوُجَهَاءِ أو ما أَشْبَهَ ذلك أن يَحْمُوا لهم قطعةً من الأرضِ حتى لا يَرْعَى فِيهَا النَّاسُ، فَتَبْقَى وافرةً لِرَعْي بَهَائِمِهِمْ، فهذه القطعةُ المحميةُ تَكُونُ -في الْغَالبِ- خَصْرَاءَ تَهْتَزُّ، فَتَبْقَى وافرةً لِرَعْي بَهَائِمِهِمْ، فهذه القطعةُ المحميةُ تَكُونُ مَن الأحمَى ورَأَتُهُ الْبَهَائِمُ أَحْسَنَ مِا حولَها مَا يُرْعَى فيه، فإذا جاء الراعي بغنَمِه حَوْلَ هذا الحمَى ورَأَتُهُ الْبَهَائِمُ تَنْطَلِقُ إِلَيْهِ.

فالذي يَنْتَهِكُ المشتبهاتِ كالراعِي الَّذِي يَرْعَى حولَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَه.

نُمُّ قال: «ألا وإن لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى». هذا بيانٌ للواقع، وليس للإباحة، والنبيُّ عَلَيْ قَدْ يَقُولُ قَوْلًا لبيان الْوَاقِع، لا إقرارًا له، فقد قال النبيُّ عَلَيْهُ: «لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ...الْيَهُودُ والنَّصَارَى» (۱).

هل هذا إقرارٌ أو إخبارٌ عن الواقع مع وجودِ الأدلةِ الناهيةِ عن التشَبُّهِ بهم؟ الجواب: الثاني. وكذلك ما أخبر أن أمرَ الإسلام يَتِمُّ وتَحْصُلُ الطمأنينةُ حتى تَخْرُجَ الظعينةُ من كذا إلى كذا لا تَخْشَى إلا اللهُ (١). هل هذا إقرارٌ لسفرِ المرأةِ بلا مَحْرَم مع الأمنِ؟

الجواب: لا. ويَشْتَبِهُ على بعضِ طلابِ العلمِ قولُ النبيِّ عَلَيْ الذي يَقْصِدُ به بيانَ الواقع مع الذي يَقْصِدُ به الإباحةُ.

هوهنا قولُه: «ألا إن لكلِّ ملك حمَّى». ليس معناه أن هذا إقرارٌ بل هو إخبارٌ عن الواقع؛ لأنه جَرَتْ عادةُ الملوكِ أن يَحْمُوا لمواشيهم وخيلهم وإبلهم ما يَحْمُون، لكن ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ رَخِمَهُ اللهُ أَنَّه يَجُوزُ لوليِّ الأمرِ أن يَحْمِيَ لمواشي بَيْتِ الهالِ، ودَوَابِّ المسلمين، بشرطِ ألا يَضُرَّ المسلمين، وذلك بأن يَكُونَ حِمَاهُ بعيدًا عن مراعي البلدِ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩) (٦).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري (٣٥٩٥).

مثلًا؛ لأنه لو حَمَى حولَ البلدِ لكان يُضَيِّقُ على الناسِ مَرَاعِيَهِمْ، فقالوا: للإمامِ حَمَى مَرْعَى لِدَوابِ المسلمينَ ما لم يَضُرَّهم.

﴿ وقولُه: «ألا إن حِمَى الله في أرضِهِ مَحَارِمُهُ». المحارمُ حَمَاها اللهُ ألا يَنْتَهِكَها الناسُ، لكن مع ذلك هذه المحارمُ يُزَيِّنُها الشيطانُ للنفسِ، كها يَزْدَانُ حِمَى الملكِ للمواشي الراعيةِ حولها، فتَجِدُ الشيطانَ يُزَيِّنُ للإنسانِ أشياءَ محرمةً؛ حتى يَنْتَهِكَهَا مع أنَّه عندَ التفكيرِ يَرَى أنه مخطئ، لكنَّ الشيطانَ يُزَيِّنُها في قلبِه، وهذا داءٌ عظيمٌ، قال تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ فَرَءاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ فَلَا نَذْهَبْ نَفَسُلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ فَلَا نَذْهَبْ نَفَسُكَ عَلَيْمٍ حَسَرَتٍ ﴾ [تظل: ٨]. فقد يُزَيَّنُ للإنسانِ أحيانًا بها هو ضررٌ عليه في دينِهِ ودنياه.

فالشيطانُ يُصَوِّرُ الأشياءَ التي هي محارمُ اللهِ بأشياءَ مباحةٍ طيبةٍ، ويُهَوِّنُ على الإنسانِ انتهاكَها، ويَقُولُ: هي سهلةٌ، افْعَلْ وتُبْ، وبابُ التوبةِ مفتوحٌ، أو أنت انظر لغيرِك يَفْعَلُ كذا وكذا، فأنت إذا أُخَذْتَ رِشْوةً مائة ريالٍ مثلًا، انظر لغيرِك يَأْخُذُ ألف ريالٍ، فيَأْخُذُ مائةً هذه المرة، وَتَأْخُذُ المرةَ القادمةَ ألفَ ريالٍ، وَيَتَدَرَّجُ به حتى يُوقِعَه في الهلاكِ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله.

۞وقولُه: «ألا وإن في الجسدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كلَّه، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسدُ كلَّه الإوهي القلبُ». المضغةُ هي بقدرِ ما يَمْضَغُه الإنسانُ من اللحم، وهي صغيرةٌ، فهذه الْمُضْغَةُ يَقُولُ: «إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كلَّه، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسدُ كلَّه ألا وهي القلبُ». وهَذَا يَدُلُّ دلالةً واضحةً على أن الْقَلْبَ هو المدبِّرُ للْجَسَدِ، ولا إشكالَ في ذلكِ.

ثُمَّ هذا الْقَلْبُ ما هو؟ قال الأطباءُ: القلبُ هو المخُّ؛ لأنه هو المدبِّرُ؛ ولهذا إذا تعطَّل المخُّ فَسَد كلُّ شيءٍ، ولكن هذا تحريفٌ، وهذا من جملةٍ ما قُلْنَا: إن الإنسانَ إذا كان له هوًى حاولَ أن يَلْوِيَ أعناقَ النُّصوصِ، فسبحانَ الله كيف يَكُونُ القلبُ هو المخَّ، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَ الاَنْعَمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِين تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ الْتِي فِ ٱلصُّدُورِ ﴾؟!



والكلامُ هذا صادرٌ من الخالقِ الذي خَلَقَ القلوبَ، وعلِم ما يَحْصُلُ منها، وخَلَقَ الأجسادَ وعَلِم ما يَحْصُلُ منها، وخَلَقَ الأجسادَ وعَلِمَ أنها تَنْقادُ انقيادًا تامًّا للقلبِ، وقد شبَّه أبو هريرةَ هِيُنْكُ القلبَ بملكِ مطاع، والملكُ المطاعُ يَأْمُرُ، ويَأْتَمِرُ النَّاسُ له.

لَكن قال شيخُ الإسلامِ تَعْمَلُمْ آلاً: إن قَولَ الرسولِ عَلَيْهِ: «إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كُلُه، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسدُ كلُه». أبلغُ من أن يُشَبَّه ذلك بالملكِ المطاع؛ لأن الملكَ قد يُطاعُ أحيانًا وقد يُعْصى أحيانًا، أما القلبُ مع الجوارحِ فهو لازمٌ لزومًا لابدَّ منه، إذا صلحَ صلحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسد فسد الجسدُ كلُّه.

وهذا الحديثُ: فيه ردُّ على طائفة من الناسِ تَنْهَاهُم عن المنكرِ الظاهرِ كحلقِ اللحيةِ وشربِ الدخانِ وإسبالِ الثوبِ وما أشبه ذلك، ثم يَقُولُ لك: التقوى ها هنا. ويَضْرِبُ صدرَه حتى يكادَ يَخْفِقُه من شدةِ الضربِ، ولكنه لو اتَّقَى ما ها هنا «القلبُ» لاتَّقَتْ الظواهرُ؛ لأن الرسولَ عَلَيْ يَقُولُ: «إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسدُ كلُّه».

فإذا رأيْتَ إنسانًا يَقُولُ: التقوى ها هنا. ويَضْرِبُ صدرَه بقوةٍ يَكَادُ يَخْفِقُه. فقل له: يا أخي، لا تَخْفِقْ صَدْرَكَ، كلامُك هذا خطأٌ، لو صلحَ ما ها هنا لـصَلَحَتِ الجوارحُ؛ لأن الرسولَ ﷺ يَقُولُ: «إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كلُه، وإذا فسَدَتْ فَسَدَ الجسدُ كلُه».

الحاصلُ: أن هذا الحديثَ حديثٌ عظيمٌ، وهو من أحاديث الأربعين النووية، وقد شَرَح الأربعين النووية، وقد شَرَح الأربعين النووية الحافظُ ابْنُ رجبٍ رَحَالِللهُ، وشَرْحُهُ من أوسعِ ما رأَيْتُه على شرحِ الأربعين النوويةِ، وهذه الأربعون النوويةُ أيضًا فيها خيرٌ وبركةٌ، يَحْفَظُهَا الصبيُّ الصعيرُ؛ لأنها سهلةٌ، وإذا حَفِظها نُقِشَتْ في قلبهِ، واستفاد منها بعدَ الكِبَرِ.

وفي هذا الحديثِ: حُسْنُ بيانِ الرسولِ ﷺ وتقسيماتِه، وأنها تقسيماتٌ حاصرةٌ واضحةٌ جليةٌ. وفي هذا الحديثِ: أن الحلالَ قد يَشْتَبِهُ على بعضِ الناسِ، فالآن إسبالُ الشوبِ إلى أنزلَ من الكعبِ اشتَبه على بعض الناسِ، فبعض الناس من العلماء قال لا يَحْرُمُ تنزيلُ الثوبِ عن الكعبِ إلا إذا كان لخيلاء فقيَّدَ هذا الحديثَ بهذا الحديثِ وإن كان غيرَ صحيحٍ؛ لأن التقييدَ لابدَّ أن يَتَطَابَقَ المقيَّد والمقيِّد، أما إذا اختلفا فلا يَصِحُّ التقييدُ، فالمهم أن العلماء قد تشتَبِهُ عليهم بعضُ الأشياء ثم يَتَّفِقُون بعد ذلك كمثلِ ما وقع في اختلافهم في مسألة الدخان في أولِ الأمرِ ثم استقرَّ الأمرُ بعدَ ذلكَ على التحريم.

#### \*\*\*\*

## ٠ ٤ - بابٌ أداءُ الخُمُسِ من الإيمانِ.

٥٣ - حدَّ ثنا علي بنُ الجَعْدِ، قال: أخبرنا شعبة ، عن أبي جَمْرة ، قال: كُنْتُ أَفْعُدُ مع ابنِ عباسٍ يَجْلِسُ على سريرِه فقال: أَقِمْ عِنْدِي حتَّى أَجْعَل لك سهاً من مالي فأقَمْتُ معه شَهْرين ثم قال: إن وفدَ عبدِ القيسِ لها أَتُوا النَّبي ﷺ قال: «من القومُ أو من الوفدُ؟» قالوا: ربيعة . قال: «مرحبًا بالقوم أو الوفدِ غير َ خَزَايا ولا نَدَامى». فقالوا: يا رسولَ الله إننا لا نَسْتَطِيعُ أَن نأتِيك إلّا في الشهرِ الحرام وبيننا وبينك هذا الحيُّ من كفار مُضَر، فمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلِ نُحْبِرْ بهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدُخُلُ بِهِ الْجَنَّة ، وَسَأَلوه عَنِ الأَشْرِبَةِ وَحَدُهُ؟» قالوا: الله وَرسُولُه أَعْلُم . قال: «شهادَةُ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، وإقامُ الصلاةِ ، وإِيتَاءُ الزَّكاةِ ، وصِيامُ رَمَضانِ ، وأن تُعْطُوا من الْمَغْنَمِ الخُمُسَ». وَنَهاهُم عن أَرْبَع ، والدُّبَع ، والنَّقير ، والْمزَقَّ بَ ، وربَّا قال: الْمُقَيَّرِ ، وقالَ: «شهاهُم عن أَرْبَع ، والدُّبَع من أَرْبَع ، والدُّبَع من أَرْبَع ، والدُّبَع ، والنَّقير ، والْمزَقَ بَ ، وربَّا قال: المُقيَّر ، وقالَ: «أَعْظُوهُنَّ وأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَن وَرَاءَكُم » (١٠).

[الحسديث ٥٣ - أطرافسه في: ٨٧، ٣٢٥، ١٣٩٨، ٣٠٩٥، ٢٥١٠، ٤٣٦٨، ٤٣٦٨، ٤٣٦٨، ٤٣٦٨، ٤٣٦٨، ٤٣٦٨، ٤٣٦٨، ٤٣٦٨،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷) (۲۳).

في هذا الحديثِ فوائدً، منها:

أولًا: أن أداءَ الخُمُسِ من الإيهانِ، وأداءُ الخمسِ؛ يَعْنِي: في الغنائمِ، وقد مرَّ علينا في كلام شيخ الإسلام في السياسةِ الشرعيةِ وغيرِها.

وفيه أيضًا: تكريم طالب العلم من أستاذِه إذا كان أهلًا لذلك؛ لأن ابنَ عباسٍ أَجْلَسَ أبا جمرةَ على سريرِه، وطلب منه أن يَبْقَى عنده؛ لأنه كأنه رأى فيه نباهة ووعاءً للعلم.

وفيه: أنه لا حرجَ على الأستاذِ أن يُنَفِّلَ بعضَ البارزين من الطلبةِ، لا ليكسِرَ خواطرَ الآخرين، ولكن ليشجِّعهم على أن يَكُونوا مثلَه، فإن خاف أن يَكُونَ في ذلك كسرٌ لقلوب الآخرين فهنا درءُ المفاسدِ أولى من جلبِ المصالح.

وفيه أيضًا: أنه لا يَنْبَغِي لمن فُضِّلَ عليه أحدُ النابغين أن يَكُونَ في قلبِهِ شيءٌ على هذا المفضَّلِ، أو على مَن فضَّلَه، بل يَقُولُ: فضلُ الله يُؤْتِيه من يَشَاءُ. ويَحْرِصُ هو على أن يَرْتَقِى إلى درجةِ هذا حتَّى يَكُونَ مثلَه.

وفيه أيضًا: حسنُ تلقِّي النبيِّ ﷺ الوفودَ حيث قال: «مرحبًا بالقومِ، أو بالوفدِ، غيرَ خزايا ولا نَدَامي».

وفيه أيضًا: سؤالُ الإنسانِ عن الوفدِ وعن الرجلِ إذا كان لا يَعْرِفُه؛ لأنه قد يَكُونُ لهذا الوفدِ حتَّ إكرام وتعظيم واحترام، أو هذا الرجلُ له حتَّ الإكرام، ثم إذا كُنْتَ لا تعْرِفُه يَفُوتُك ما يَجِبُ عليك من حقّه، ولا يُعَدُّ السؤالُ إهانةً للرجل؛ يَعْنِي: لو أحدٌ سلَّم عليك، وقلت: من أنت؟ لا يَضُرُّ؛ لأنه إذا قال: أنا فلانٌ. قد يَكُونُ قريبًا لك له حتُّ القرابةِ، وقد يَكُونُ رجلًا من المحسنين الذين لهم حتَّ الاحترام؛ لأن مَن كان من المحسنين إلى عبادِ الله فله حتَّ الاحترام، وقد يَكُونُ من ساداتِ قومهِ ومن أشرافِهم يَحْتَاجُ إلى إكرامهِ وتأليفِه، فالمهم أن سؤالَ الإنسانِ عن الوفدِ أو عن الواحدِ من الوفدِ لا يُسْتَغْرَبُ، بل هو من هدي النبيِّ عَنِيْ .

وفيه أيضًا: بيانُ احترامِ الأشهرِ الحرمِ حتى في الجاهليةِ، فقد كانوا يَحْتَرِمُون الأشهرَ الحرمَ، وهي أربعةٌ: رجبٌ، وذو القَعْدةِ، وذو الحِجَّةِ، والمحرمُ، وهذا على مذهب مَن جعَلَ أولَ السنةِ ربيعًا الأول؛ فإنه يبدأ برجبِ ثم ذي القَعدةِ ثم ذي الحِجَّةِ ثم المحرم.

وأما من بدأ السنة بالمحرم -كما هو طريقُ المسلمين إلَّا من شذَ- قال: أولها المحرمُ ثم رجبٌ ثم ذو القعدةِ ثم ذو الحجةِ، ومن قال: أريد أن أجمع الثلاثة المجتمعاتِ جميعًا، وأُفْرِدُ رجبًا قلنا: لا بأس فالمسألةُ واسعةٌ.

وهذه الأشهرُ الأربعةُ كانت حرمًا؛ لأن الثلاثةَ المجتمعة لاحترامِ الحجِّ والسفر السه، وأما رجب فكان من عادةِ العربِ أنهم يَعْتَمِرُون في رجب؛ لأنهم اليه، وأما رجب فكان من عادةِ العربِ أنهم يَعْتَمِرُون في رجب؛ لأنهم التربُ العرب يروْنَ الاعتهارَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفجورِ، وَيَقُولُون: إذا برأ الدَّبرُ وعفا الأثرُ وخرج صفر حلَّت العمرةُ لمن اعتمر، ومن ثَمَّ كانت عُمَرُ النبيِّ عَلَيْ كلُّها في أشهرِ الحجِّ في ذي القعدةِ، وهي أربعٌ، وتوهَّم عبدُ الله بنُ عمرَ حيث قال: إن منها واحدةً في رجبٍ، وقد بَيَّنتُ وهمه عائشةُ هِنْنُا.

فالحاصلُ: أن العربَ حتى في الجاهليةِ يَحْتَرِمُون الأشهرَ الحرمَ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ الغِيبةِ والشِّكاية للمصلحةِ؛ لأن ربيعةَ شَكَتْ مُضَرَ؛ لأنهم يَعْتَدُون عليهم إذا مَرُّوا بهم في غيرِ الأشهرِ الحرامِ، فأقرَّهم النبيُّ ﷺ على ذلك.

وفيه هذا المطلبُ العظيمُ من هؤلاء الوفدِ حَيث قالوا: مُرْنا بأمرٍ فَصْلِ - يَعْنِي: ما به اشتباه - نُخْبِرْ به مَنْ وراءنا ونَدْخُلْ به الجنةَ وَ الله الوانكُسِبُ به الدنيا أو نَصِلُ به إلى الثراءِ، بل قالوا: نُعَلِّمُ وَنَدْخُلُ به الجنةَ حيث قالوا: نُخْبِرْ به من وراءنا ونَدْخُلُ به الجنة والجنة شرفٌ في الآخرةِ.

وقولُه: "وسألوه عن الأشربةِ فأمرَهم بأربع ونَهاهم عن أربع: أمرَهم بالإيمانِ بالله وحدَه قال: أتدرُون ما الإيمانُ بالله وحدَه؟ قالوا: الله ورسولُه أعْلَمُ فاشهَدُوا». إلى آخرِه ففسَّر الإيمانَ بالإسلام، وفي حديثِ جبريلَ فسَّر الإيمانَ بمعتقداتِ القلب، وفسَّر الإسلام بأعمالِ الجوارح.



ي وفي قوله: «الله ورسوله أعْلَمُ». دليلٌ على جوازِ قرنِ الرسولِ عَلَيْ ، أو قرنِ علم الرسولِ بعلم الله بالواوِ، ولم يَنْهَهُم النبي عَلَيْ مع أنه قال للذي قال له: ما شاء الله وشِنْتَ قال: أَجَعَلتني لله ندًا (١٠). فما هو السبب؟ السببُ أن علمَ الشرعِ للرسولِ عَلَيْ أن يَجْتَهِدَ فيه، وعلمُ الرسولِ عَلَيْ بالشرعِ من علم الله، لكن الأمور الكونية ليس للنبي يَجْتَهِدَ فيه تصرف إطلاقًا، وهو قوله: ما شاء الله وشِنْتَ، أما العلمُ فلا بأس.

فإن قال قائلٌ: هل يَجُوزُ الآن أن نَقُولَ: الله ورسولُه أَعْلَمُ؟ قُلْنَا: أما في الأمورِ الشوعيةِ فنعم؛ لأن الرسولَ أَعْلَمُ منا بالشرع، وأما في الأمورِ الكونيةِ فلا؛ لأن الرسولَ عَلَيْ لا يَعْلَمُ من الأمور الكونيةِ علمًا مستقلًا، ولأنه أيضًا بعد موته لا يعلم شيئًا عن الأمور الكونية إلا أن يَصِحَ ما نُقِلَ أن أعلى أمتي تُعْرَضُ عليّ. فهذا من الأمورِ الكونية، وإذا عُرضَتْ عليه فسَيَعْلَمها.

وفيه أيضًا: "أنه نهاهم عن أربع: الحنتمُ والدُّبَّاءُ والنَّقِيرُ والمزفَّتُ، وربا قال: الْمُقَيَّرُ. وقال: احْفَظُوهُنَّ، وأَخْبِرُوا بهن مَنْ وَرَاءَكم». هذه أوعيةٌ يُنتبَذُ فيها، ويُسْرِعُ إليها التخمُّرُ، فنهى النبيُّ ﷺ عن الانتباذِ بها لكنه بعدَ ذلك رخَّصَ وقال: "انتَبِذُوا بها شِئتُم غير ألا تَشْرَبُوا مسكرًا» (").

ذكَرْنا: أنه يُؤْخَذُ من حديثِ بني ربيعةَ جوازُ الغِيبةِ للمصلحةِ، فهل الكافرُ تَحْرُمُ غِيبتُه؛ لأن ربيعة قالوا: هذا الحي من كفارِ مُضَرَ؟

الجوابُ: الكافر ليس له حرمةٌ أصلًا، لكن ليس كلَّ مُضَرَ كفارًا، بل فيهم المسلمون، وفيهم الكفار، لكن الحديث يَقُولُ: من كفارِ مضَرَ.

إِذًا: يَفُوتُ أَخْذُ هذه الفائدةِ من هذا الحديث، وأما جوازُه فلا بأسَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/ ٣٧١-٣٧٦) (٩٣ ٢٧٠)، والحاكم (٤/ ٢٩٧)، والنسائي (٣٧٧٣). وصحح إسناده الحافظ في «الإصابة» (١٣/ ٩٤).

وقال الشيخ الألباني لَحَمَّلَتُهُ في تعليقه على سنن النسائي: صحيح.

<sup>(</sup>٢)رواه الإمام مسلم (٩٧٧).

ا ٤- باب ما جاء إنَّ الأعمالَ بالنيةِ والحِسْبةِ ولكلَ امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمانُ والوضوءُ والصلاةُ والزكاةُ والحبُّج والصومُ والأحكامُ، وقال الله تعالى: ﴿ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى اللهِ اللهِ على اللهِ تعالى: ﴿ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِمَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

هذا البابُ بَيَّن فيه تَخَلَّلْهُ أَن الأعمالَ بالنياتِ، والحِسْبةُ؛ يَعْنِي: الاحتساب، فَيَنْوي العمل، ويَحْتَسِبُ أَجرَه عندَ الله عَجَلَل، ولكلِّ امرئ ما نَوى؛ يَعْنِي: ما نَوى من عمل، وما احْتَسَب من ثواب، فدخل فيه الإيمانُ والوضوءُ والصلاةُ والزكاةُ والحجُّ والصومُ والأحكامُ. كلُّ هذه دَخَلتْ في مسمَّى الإيمانِ، ودَخَلَتْ أيضًا في عمومِ النيِّة، فيَكُونُ ما احتَسَبه الإنسانُ من الإيمانِ؛ لأن كونَ الإنسانِ يَعْمَلُ وهو في قلبِه أنه يَحْتَسِبُ الأجرَ عندَ الله فهذا إيمانٌ بالله وَ المان بالثواب.

٤٥ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ قال: أخبرنا مالكُ، عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ، عن علقمةَ بنِ وقَاصٍ، عن عمرَ أن رسولَ الله ﷺ قال: «الأعمالُ بالنيَّةِ ولكلِّ امرئٍ ما نَوَى فمن كانت هجرَتُه إلى الله ورسولِه فهجرَتُه إلى الله ورسولِه، ومن كانت هجرَتُه إلى ما هاجَرَ إليه» (۱).

[انظر الحديث رقم ١]

سبق الكلامُ عن هذا الحديثِ.

٥٥ - حدَّثنا حجَّاجُ بنُ منهالٍ قال: حَدَّثنَا شعبةُ قَالَ: أَخبَرَنِي عديُّ بنُ ثابتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عبدَ الله بنَ يزيدَ عن أبي مسعودٍ عن النبيِّ ﷺ أنه قَالَ: "إذا أنفَتَ الرجلُ على أهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فهو له صدقةٌ "".

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۰۷) (۱۵۵).

<sup>(</sup>۲) رواه ومسلم (۲۰۰۲).



الشاهدُ من هذا قولُه: «يَحْتَسِبُهَا». أي: يَرجُو ثوابَها عندَ الله عَيْلِلَ فهو له صدقة ، والصدقة على المرأة وعلى الأهلِ الذين تَجِبُ نفقاتُهم أفضلُ من صدقة التطوع؛ لأن الصدقة على الأهلِ قيامٌ بالواجبِ والقيامُ بالواجبِ أحبُ إلى الله تعالى من القيامِ بالتطوع كما جاء في الحديثِ القدسيِّ الصحيحِ: «ما تَقَرَّبَ إليَّ عبدِي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترَ ضْتُه عليه» "أ.

#### \*\*\*\*

٥٦ - حَدَّثَنَا الحكم بن نافع، قَالَ: أُخْبَرَنا شعيبٌ، عن الزهريِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عامرُ بنُ سعدٍ، عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ أنه أخبره أن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إنَّك لن تُنْفِقَ نفقةً تَبْتَغِي بها وجهَ الله إلا أُجِرْتَ عليها حتَّى ما تَجْعَلُ في فم امر أَتِكُ".

[الحديث ٥٦ - أطراف في: ١٢٩٥، ٢٧٤٢، ٢٧٤٤، ٣٩٣٦، ٩٠٤٤، ٥٣٥٥، ١٥٦٥، ٨٦٦٥، ٣٧٣٢، ٣٧٣٦]

الشاهدُ العمومُ في قولِه: «لن تُنْفِقَ نفقةً». و «نفقةً» نكرةٌ في سياقِ النفي، فتعمم ميع النفقاتِ.

﴿ وقولُه: «لن تُنْفِقُ نفقةً تَبْتَغِي بها وجهَ الله إلا أُجِرْتَ عليها حتَّى ما تَجْعَلُه في فـمِ المرأتِك». الشاهد في قولِهِ: «تَبْتَغِي بها وجهَ الله». فهذا هو الاحتسابُ.

وقوله: «حتَّى ما تَجْعَلُه في فم امرأتِك». حمله بعضُ المتأخرين على أن الإنسانَ يَأْخُذُ اللقمةَ، ويَضَعُها في فم امرأتِه، وقال: هذا هو المرادُ بالحديثِ، وعلَّل ذلك بأن هذا يُوجِبُ المودةَ بين الرجلِ وزوجتِه، لكن هذا لا يُرادُ بلا شكِّ؛ لأن حديثَ الرسولِ ﷺ يُحْمَلُ على ما جَرَتْ به عادةُ الناسِ، ومعنى: «حتَّى ما تَجْعَلُه في فم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>۲) رواه ومسلم (۱٦۲۸) (۵).

امرأتِك» لا يَفْهَمُ منها أحدٌ أن الإنسانَ يَأْخُذُ اللقمةَ ويَجْعَلُها في فمِ امرأتِه كأنها صبيةٌ لا تَأْكُلُ إلا بمؤكل، إنها المعنى حتَّى ما تُنْفِقُه على زوجتِك، لكن صحيحٌ أنه إذا كان هذا مها يُوجِبُ اللطف والمودةَ بين الزوجين فلا بأسَ أن يُفْعَلَ أحيانًا.

#### **冷袋袋**\*

٤٢ - بابُ قولِ النبيِّ عَلَيْهُ: «الدينُ النصيحةُ لله ولرسولِه ولأئمَّةِ المسلمين وعامتِهم»، وقولِه تعالى: ﴿إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النامان وعامتِهم»،

هذا العنوانُ أراد البخاريُّ رَحَمَلَتْهُ به أن يُبَيِّنَ أن النصيحة من الدينِ، وإذا كانت من الدينِ فهي قابلةٌ للزيادةِ والنقصِ.

﴿ وقوله: ﴿ إِذَا نصحوا للله ورسوله ﴾ . هذه في سياق قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَكَ وَ لَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الكَثَّنَا 1]. فنفى الحرج عنهم بهذا الشرط: ﴿إِذَا نَصَحُوا الله ورسولِه ﴾ وكيف يَنْصَحُون الله ورسولِه ﴾ يغني: بحيث لولا هذا المانع لجاهدوا، فهذا علامة النصح، وأيضًا لا يُخِلُون بها أوجَبَ الله عليهم من الأمور الأخرى ؛ لأن من تَخَلَّف عن الجهادِ وأهملَ الواجباتِ الأخرى ليس ناصحًا الله ورسولِه كها يَنْبَغِي، فأنت إذا عَرَفْتَ هذا القيدَ فيمَن تركُوا الجهادَ لعذر عَرَفْتَ أن الأمرَ شديدٌ، وأنه لابدً لمن تَخَلَّف عن العبادةِ لعذرٍ أن يَكُونَ في قلبِه نصحٌ الله ورسولِه.

#### **水袋袋**茶

٥٧ - حَدَّثَنَا مسدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى، عن إسهاعيل قَالَ: حَدَّثَنِي قيسُ بنُ أبي حازم، عن جريرِ بن عبد الله قَالَ: بايَعْتُ رسولَ الله ﷺ على إقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ والنُّصحِ لكلِّ مسلم (١٠).

[الحديث ٥٧- أطرافه في: ٢١٥٧، ١٤٠١، ٢٧١٥، ٢٧١٤، ٥٢٧١، ٢٧١٥

<sup>(</sup>۱) رواه ومسلم (۵٦) (۹۷).



الشاهدُ قوله: «النصح لكلِّ مسلم».

كَ يَقُولُ: ﴿بَا يَعْتُ رَسُولَ الله عَيَّا عَلَى إقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ، والنُّصحِ لكلِّ مسلم ﴾ ذكر لي بعضُ الإخوانِ أنه من تهامِ هذه المبايعةِ أنه - يَعْنِي: جريرًا ﴿ يَنْفُ الْسُتُرى فرسًا بمئتي درهم أو دينارِ، فذهبَ وجرَّبه فإذا الفرسُ يُساوي أكثرَ، فرجَع إلى البائع، وقال: فرسُك يُساوي أكثرَ، فرجَع إلى البائع، وقال: فرسُك يُساوي أربعهائة. فقال: قد بِعْتُه عليك. قَالَ: النصيحةُ لكلِّ مسلم. ثم ذهَ ب وجرَّبه وإذا هو يُساوي ستهائة. فأعطاه إلى ثمانهائة؛ لأن كلَّ إنسانِ يَنْصَحُ لإخوانِه يُحِبُّ لهم ما يُحِبُّ لنفسِه، وأنت معلومٌ إذا بِعْتَ شيئًا بثمنِ أقلَّ من قيمتِه فإنك تُحِبُّ أن تُوفَى قيمتَه، فقد يَكُونُ الإنسانُ جاهلًا، وقد يَكُونُ غافلًا، وقد يَكُونُ عافلًا، وقد الله منا هذا.

#### \*\*\*\*

٥٥ - حَدَّثنَا أبو النَّعانِ قَالَ: حَدَّثنَا أبو عَوانَةَ عن زيادِ بن عِلاقة قَالَ: سَمِعْتُ جريرَ بنَ عبدَ الله يَقُولُ يومَ ماتَ المغيرةُ بنُ شعبةَ قام فحَمِدَ الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاءِ الله وحدَهُ لا شريكَ له والوقارِ والسَّكينةِ حتَّى يَاْتيكُم أميرٌ فإنَّا يَاْتيكم الآن ثم قَالَ: أما بعدُ فإنِّي أَتَيْتُ النبيَّ الآن ثم قَالَ: أما بعدُ فإنِّي أَتَيْتُ النبيَّ النانِ ثم قَالَ: أبايعُكَ على الإسلامِ فشرَطَ عليَّ: والنُّصِحِ لكلِّ مسلمٍ فبايَعْتُهُ على هذا، وربِّ هذا المسجدِ إني لناصحٌ لكم ثم استَغْفَرَ ونَزَلَ هِنْنَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ على هذا، وربِّ

صحيحٌ، هذا لا شكَّ أنه من النصحِ العظيم، فإنهم لها مات أميرُهم يُخْشَى من الفوضى والاختلافِ فقام بهذه النصيحةِ ويشف فحمِدَ الله وأثنى عليه وأمَرهم بتقوى الله، وحثَّهم عليه، وأمَرهم بالوقارِ والسكينةِ حتَّى يَأْتِيَهم أميرٌ، ولم يُـؤَمِّرْ نفسه مع أن الذي يَظْهَرُ أنه من أفضلِهم إن لم يَكُنْ أفضلهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨)، ومسلم (٥٦) (٩٧).

ثم قَالَ: استَعْفُوا لأخيكم: يَعْنِي اسأَلوا له العفوَ، فإنه كان يُحِبُّ العفوَ، ويَحْتَمِـلُ أن المعنى فاستَعْفوا له أي: اعفوا عنه ما حصَل منه وكلاهما صحيحٌ.

ثم ذكرَ أنه بايع النبي ﷺ على الإسلامِ فشرط عليه: والنصحِ لكلِّ مسلم؛ يَعْنِي: وبايَعَه على النصحِ لكلِّ مسلم، ولم يَذْكُرْ حديثَ تميمِ الداريِّ وَحَلَّلَتْهُ، ولكنه أشار إليه في الترجمةِ؛ لأنه ليس على شرطِه، وذكره مسلمٌ، وهو قولُه: «الدينُ النصيحةُ للله ولكتابه ولرسولِه ولأثمةِ المسلمين وعامتهم»(۱).

هذه خمسةٌ، فهذا هو الدينُ إذا نصحَ الإنسانُ بهذه الخمسةِ فإنه يَكُونُ أتى بالدينِ كلّه.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٥) (٩٥).





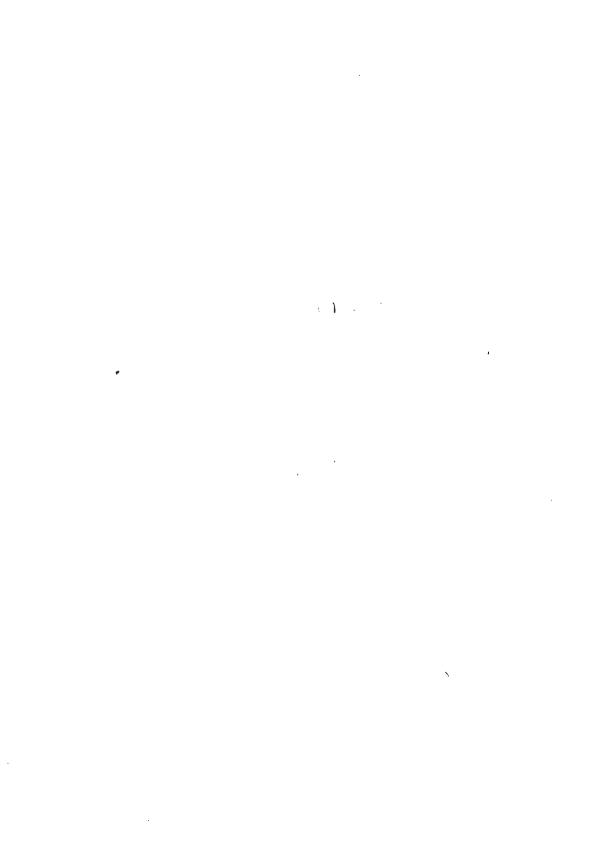

## كتاب العيالم

## ١ - باب فضلِ العلم.

وقولِ الله تعالى: ﴿ يَرَّفِع اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ اَلْمِلْمَ دَرَجَنَتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴿ لَكَ اللهُ الل

وَ قُولُه: «كتابُ العلم، باب فضلِ العلم». العلمُ الذي فيه الفضلُ والحثُّ هو العلمُ بشريعةِ الله، وليس العلمَ بها يَعُودُ إلى الأمورِ الدنيويةِ، فالعلمُ بها يَعُودُ إلى الأمورِ الدنيويةِ، فالعلمُ بها يَعُودُ إلى الأمورِ الدنيويةِ الله، وليس العلمَ بها يَعُودُ إلى الأمورِ الدنيويةِ إن كان وسيلةً لغايةٍ شرعيةٍ فله حكمُ الوسائلِ، وإن كان ضارًا فهو محرمٌ، وإن كان لا ضارًا ولا نافعًا فهو لهوٌ وإضاعةٌ للوقتِ.

فكلَّ النصوصِ التِي فيها مدحُ العلمِ والثناءُ على أهلِه إنها يُرَادُ بها العلمُ الـشرعيُّ، وما كان وسيلةً لذلك فله حكمُ الوسائل.

ثم استدلَّ على فضلِ العلمِ بقول الله تعالى: ﴿يَرْفَعَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَدَرَجَدَتِ ﴾ [الختاقاتى: ١١]. فجعَل الله تعالى هذين الوصفين؛ الإيمانَ والعلم، جعَلَهما سببًا لرفع الإنسانِ في الدرجات، وهل هو في الدنيا، أو في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة فقط؟

الجوابُ: أن الآية عامةٌ؛ ولهذا تَجِدُ أن العلماء الراسخين في العلم الناصحين لعبادِ الله، تَجِدُهم بَيْنَ الناسِ في القمَّةِ، وإن كانوا من حيث الحسبُ دون ذلك، أو من حيث الغنى دون ذلك، لكن يَرْفَعُهم الله عَلَى بالعلم.



وفي هذا يَقُولُ الشاعرُ:

العِلْمُ يَرْفَعُ بيتًا لا عِهَاد له والجهلُ يَهْدِمُ بيتَ العزِّ والشرفِ

﴿ وقولُه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ ﴾. ولم يَقُلْ: والدنين عَلِمُوا؛ لأن العلمَ مكتسبٌ، والإيمانُ فطريٌّ، فالأصلُ أن الإنسانَ يُولَدُ على الفطرةِ، ويُولَدُ جاهلًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَ عَرَا لَهُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [الخَلَان ١٧٨].

وقولُه: ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ ﴾. هذا لو أن المؤلف يَحَلَلْهُ أَتَى بِأُوَّلِ الآيةِ لكان أحسن، وهو ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴾ ؛ لأن هذا أمرٌ من الله مُوجَّةٌ للرسولِ عَلَيْهُ، أمَره اللهُ أن يَقُولَ: رب زدْنِي علمًا. فإذا كان النبيُ عَلَيْهُ -وهو أَعْلَمُ الخلقِ بشريعةِ الله - يُؤْمَرُ أن يَقُولَ: ربّ زدْنِي علمًا. فمَن دونَه من بابٍ أَوْلَى ؛ يَعْنِي: فهو ليس مُجَرَّدَ دعاءِ من الرسولِ، بل هو أمرٌ من الله للرسولِ عَلَيْهُ، ولا شكَ أن الرسولَ عَلَيْهُ سوف يَقُومُ بهذا الأمرِ، وسوف يَقُولُ: ربِّ زدْنِي علمًا.

واعلَمْ أنه مهما بَلَغْتَ من العلمِ فإن فوقك من هو أَعْلَمُ منك؛ لقول على: ﴿ وَفَوْقَ وَاعَلَمْ أنه مهما بَلَغْتَ من العلمِ فإن فوقك من هو أَعْلَمُ منك؛ لقول تظُنَّ أنك أَعْلَمُ الله عَلَمْ وإن كان عندَك علمٌ كثيرٌ، فهناك من هو أَعْلَمُ منك، وانظُرْ إلى موسى عليه السلام لها قَالَ: إنه لا يَعْلَمُ أحدًا من أهلِ الأرضِ أَعْلَمَ منه. قِيلَ له: إن في المكان الفلاني مَن هو أَعْلَمُ منك؛ يَعْنِي: الخَضِرَ، وحصل ما ذكره اللهُ تعالى، وقصّه علينا في سورةِ الكهفِ.

فإن قَالَ قائلٌ: كيف صَحَّ الإطلاقُ في قوله: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمُا ﴿ ). مع أن العلمَ قد يَكُونُ ضارًا؟

قلنا: لا شكَّ أن الذي يَطْلُبُ من الله زيادةَ العلمِ لا يُمْكِنُ أن يَطْلُبَ منه زيادةَ العلمِ الضارِّ أبدًا، وإنها يُرِيدُ زيادةَ العلمِ النافعِ بلا شكَّ، وإلا فلا يَقُولُ عاقلٌ: ربِّ زدْنِي علمًا يَكُونُ حجَّةً عليَّ لا يُمْكِنُ هذا بل يَقُولُ: ربِّ زدْنِي علمًا أَنْتَفِعُ به بلا شكِّ.

# ٢- باب مَنْ سُئِلَ علماً وهو مُشْتَغِلٌ في حديثِه فأتم الحديث ثُمم أجاب السائل.

90- حَدَّثنَا محمدُ بنُ سَنانٍ قَالَ: حَدَّثنَا فُلَيْحٌ. ح وحدثني إبراهيمُ بنُ المنذرِ قَالَ: حَدَّثني هلالُ بنُ عليٍّ، عن عطاءَ بنِ يسارٍ، عن أبي هريرةَ قَالَ: حَدَّثني هلالُ بنُ عليٍّ، عن عطاءَ بنِ يسارٍ، عن أبي هريرةَ قَالَ: بينها النبيُّ عَلَيْ في مجلسٍ يُحَدِّثُ القومَ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رَسُول الله عَلَيْ يُحَدِّثُ فقال بعضُ القوم: سَمِعَ ما قَالَ فكرِه ما قَالَ. وقال بعضُهم: بل لم يَسْمَعْ، حتَّى إذا قَضَى حديثه قَالَ: أينَ أرَاهُ السائلُ عن الساعة؟ قَالَ: ها أنا يا رَسُول الله. قَالَ: «فإذا ضُيعَتِ الأمانةُ فانتظر الساعة» قَالَ: كيف إضاعَتُها؟ قَالَ: إذا وسِّدَ الأمرُ إلى غير أهْلِهِ فانتظرِ الساعة».

#### [الحديث ٥٩- طرفه في: ٦٤٩٦]

هذا الباب أراد البخاريُّ كَ لَهُ لَهُ منه أن يُبَيِّنَ أنه لا يَلْزَمُ المستولَ أن يَقْطَعَ حديثَه ليُجِيبَ السائل، بل له أن يَمْضِيَ في حديثِه، ثم يَسْأَلَ بعدُ عن السائل، وهذا إذا كان يُريدُ أن يُجِيبَه فالأمرُ ظاهرٌ.

وذلك أن الإنسانَ لا يَلْزَمُه أن يُجِيبَ كلَّ سائل، بل قد يَكُونُ من المسائلِ ما لا يَنْبَغِي الإجابةُ عليه، كما لو كان يَحْصُلُ بالإجابةِ عليه فتنةٌ أو شرٌّ وبلاءٌ.

ولا يَلْزَمُ الجوابُ أيضًا إذا عَلِمْتَ أن السائلَ إنها يَبْغِي العنادَ والشِّقاقَ، ولا يُرِيدُ الحقَّ كها يُوجَدُ من بعضِ الناسِ؛ فإنه يَجِيءُ يَسْأَلُ المفتيَ من أجلِ أن يُعَنَّتُه ويَشُقَّ عليه، ويُحْرِجَه، فَتَجِدُه مثلًا إذا أفتاه قَالَ: وما الدليلُ؟ قَالَ: كذا وكذا. قَالَ: ما وجهُ الدلالةِ؟ قَالَ: وجهُ الدلالةِ كذا وكذا. قَالَ: ألا يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ كذا وكذا. فيُحْرِجُه، وهذا سُوءُ أدبِ.

كذلك أيضًا بعضُ الناسِ يَسْتَفْتِي لا للفائدةِ، ولكن من أجل أن يَرَى ما عندَ



المفتي هذا حتَّى يَسْتَفْتِي آخر، فإذا استفتاه قَالَ: قَالَ فلانٌ كذا وكذا، وأنت قُلتَ كذا وكذا. هذا موجودٌ، لا سيّما في زماننا هذا لَمَّا كَثُر -والحمد الله- طلبة العلم، وصار كلُّ إنسانٍ يُفْتِي بها أراه الله وَ عَلَل وبها بَلغه من العلم، فصار الناسُ يَخْتَلِفون، فتَجِدُ العاميَّ يَأْتِي إلى هذا ويَسْتَفْتِيه ويَقُولُ: طيب. ثم يَذْهَبُ إلى فلانٍ، فإذا أفتاه قَالَ: والله أنا سألت فلانًا فقال لي: كذا وكذا، وهذا كثيرٌ فإذا عَلِمْتَ أو ظَهَر لك من ملامح الرجلِ أنه إنها يُريدُ العنادَ والانشقاقَ أو يُريدُ ضربَ أقوال العلماء بعضِهم ببعضٍ فإنه لا حرجَ عليك أن تَقُولَ: لا أُفْتِيكَ؛ لأن الله خيَّر نبيّه في إفتاء أهلِ الكتابِ الذين لا يُريدُون الحقَّ حيث قَالَ: ﴿ وَلَا الْحَلَّ عَلَيْ مَا الْكَتَابِ الذين لا يُريدُون الحقَّ حيث قَالَ: ﴿ وَلَا اللهِ حَمَّ نبيّهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ ﴾ التَالِيَة: ١٤].

لكن من عَلِمَ أن السائلَ يَسْتَطْعِمُ حقيقةَ العلمِ وجَب عليه أن يُفْتِيَـه إذا كـان لا يَتَرتَّبُ على ذلك مفسدةٌ، لكن له أن يَمْضِيَ في حديثِه حتَّى يَنتَهيَ، وهذا الحديث ظاهرٌ فيه.

وقولُه: «أين أُرَاهُ السائلُ». «أُرى» تَنْصِبُ مفعولين، فالهاءُ المفعولُ الأوَّلُ، والسائلُ المفعولُ الثاني، فكيف جاءت «السائل» بالرفع؟

الجوابُ على هذا: أن يقال: إن «أرَى» جملةٌ معترضةٌ وأصلُ الكلامِ: أين السائل؟ لأن النبي على هذا أين أراه السائلُ. بل قالَ: أين السائلُ؟ لكن الراوي شكَّ في هذه الكلمةِ فأدْخَل جملةً معترضةً، وهي قولُه: «أُراهُ»؛ أي: أَظُنَّه قَالَ: أين السائلُ؟ وعلى هذا فتكُونُ الجملةُ معترضةً، والسائلُ مبتدأٌ خبرُه «أين» مُقَدَّمٌ، وإن شِئْتَ فقل: أين مبتدأٌ، والسائلُ خبرٌ لكن إذا كان ما بعدَ الاستفهامِ معرفة فالأحسنُ أن يُعْرَبَ هو المبتدأُ وما سبَق هو الخبرُ.

أجاب النبي ﷺ عن سؤالِه متى الساعة؟ وقال: «إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ» فاسْتَفْهَم الأعرابيُّ وقال: كيف إضاعَتُها؟ قَالَ: «إذا وسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلِهِ فانتظرِ الساعة». الله المستعانُ إذًا نَنتَظِرُ الساعة من زمان.

ج وقولُه: «إذا وسَّدَ الأمرُ». الأمرُ «ال» للعموم، ويُحْتَمَلُ أنها للعهدِ، فإن قُلْنَا:

للعمومِ صار المرادُ بذلك كلَّ الأمورِ، فالولايةُ الصغيرةُ والكبيرةُ من إدارةِ المدرسةِ إلى إدارةِ المدرسةِ إلى إدارةِ النائم الله أكبرُ من ذلك داخلة في العمومِ.

وأما إذا قُلْناً: إنها للعهدِ والمرادُ بالعهدِ أمرَ الناسِ، صار المرادُ بذلك الولاية العامة؛ يَعْنِي: إذا وسِّدَتْ الأمانةُ؛ أي: الولايةُ العامةُ إلى غير أهلِها فانْتَظِرِ الساعةَ. مثل أمرِ القضاءِ إلى قاضٍ ليس عندَه علمٌ فهذا من قوله: «وسِّدَ الأمرُ إلى غير أهلِهِ وكذلك إذ كان القاضي عنده علم ولكن له هوى فهذا أيضًا غيرُ أهلِ.

وكذلك إذا وكلنا كاتب العدلِ الذي يَكْتُبُ المبايعاتِ بين الناسِ، فإذا جاء إنسانٌ يُرِيدُ أن يَنْقُلَ ملكَ أرضٍ عقار قَالَ: لا أكْتُبُ إلَّا إذا جَعَلْتَنِي شريكًا؛ لأن كاتب العدلِ يَعْلَمُ أن الأراضي الآن سَتَزِيدُ فربَّما يَضطرون أن يُوافِقُ وا على هذا، وهذا نوعٌ من الرشوةِ فمثل هذا الكاتب ليس أهلًا لمنصبِهِ، وعلى هذا فقِسْ.

ومن ذلك أيضًا لو أننا جَعَلْنَا في هذا المسجدِ إمامًا لا يُحْسِنُ قراءةَ الفاتحةِ لكنه رجلٌ كبيرُ السنِّ وكان إمامًا من قبلُ لكنَّه لا يُحْسِنُ الفاتحة، فهل يَدْخُلُ في هذا أو لا؟ يَدْخُلُ في هذا.

فعلى هذا نَقُولُ: الأمرُ هنا إذا حَمَلْناه على العموم كان أولى فَيَشْمَلُ جميعَ الولاةِ، وربَّما يُؤَيِّدُ العمومَ قولُه: «إذا وسِّد»؛ لأن الْمُوسَّدَ لابدَّ له من موسِّدِ فيَكُونُ عامًّا.

إذًا: انتظارُ الساعةِ موجودٌ من زمانٍ فنحن نَنتَظِرُ الساعة، نَسْأَلُ اللهَ لنا ولكم حسنَ الخاتمةِ والعاقبةِ.



### ٣- بابُ مَن رفّعَ صوته بالعلم.

• ٦٠ حَدَّثْنَا أَبُو النعمانِ عارِمُ بنُ الفُضُلِ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَة، عن أَبِي بَشْر، عَن يُوسفَ بنِ مَاهَكَ، عن عبدِ الله بنِ عمرو قَالَ: تَخَلَّف عنَّا النبيُّ عَلَيْ في سفرةٍ سافَّرْنَاهَا، فأَدْرَكُنا وقد أَرْهَقَتْنَا الصلاةُ ونحن نَتَوَضَّأَ فجعَلنَا نَمْ سَحُ على أَرْجُلِنَا، فنادى بأعلى صوتِهِ: "ويلٌ للأعقابِ من النارِ» مرتين أو ثلاثًا".

[الحديث ٦٠- طرفاه في: ٩٦، ١٦٣]

هذا بَوَّب له المؤلفُ ببابِ مَن رفعِ صوتَه بالعلم، واستدَلَّ لهذا بقولِ النبيِّ عَلَيْ: "ويلُّ للأعقابِ من النارِ". رفعَ بها صوتَه عَلَيْهُ؛ لأن الصحابة لم يَغْسِلُوا أرجلَهم، بل مسَحُوا عليها، فيُسْتَفَادُ من هذا ما أشار إليه البخاريُّ من رفعِ الصوتِ بالعلم؛ لأن قولَ النبيِّ عَلَيْهُ: "ويلُّ للأعقابِ من النارِ" هو عِلْمٌ أعْلَمَ به الأمَّةَ.

ويَتَفَرَّعُ على هذه الفائدةِ ما يُسْتَعْمَلُ اليومَ من مكبراتِ الصوتِ، فإن ذلك لا شكَّ وسيلةٌ لرفع الصوتِ بالعلم، فيَكُونُ محمودًا.

ومن فُوائدِ هذا الحديثِ: أنه لا يُجْزِئُ المسحُ عن الغسلِ؛ لأن النبيَّ ﷺ توعَّدَ الماسحين بقولِه: «ويلٌ للأعقاب من النار».

وهل يُجْزِئ الغسلُ عن المسحِ فيها لو أن الإنسانَ غسلَ رأسَه في الوضوءِ بدلًا عن مسحِه؟ في هذا قولان(١) للعلهاء:

والذين قالوا بالإجزاءِ قالوا: إنه يكره غسله بدلًا عن مسحه.

والذين قالوا بعدم الإجزاءِ قالوا: إنه عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُ الله ورسولِه، فيكُونُ مردودًا؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «من عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردُّ»(").

ولا شكَّ أن من غسل رأسه بدلًا عن مسحِه إن كان أراد الرغبةَ عن السنَّة فلا شكَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٠) (٢٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغنى» (۱/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

أن عملَه باطلٌ، وأنه على خطر عظيم؛ لأنه قد يكُونُ عملُه هذا مُوصِلًا إلى الكفر؛ لقولِ النبِّي ﷺ: «مَن رَغِب عن سنتِه، وشرَّع غيرَها.

وأما من فعلَ ذلك لا رغبةً عن السُّنَةِ ففي إجزائِه توقُّفُ، فالذين قالوا: لا يُجْزئُ. عَرَفْتُم دلِيلَهم، والذين قالوا: يُجْزئُ مع الكراهةِ قالوا: لأنه إنها شُرع مسحُ الرأسِ تخفيفًا على العبادِ، فإذا غسَله فهذا هو الأصلُ في تطهيرِ الأعضاءِ، ولكن لا شكَّ أن الإنسانَ الذي يَغْسِلُ بدلًا عن مسحِه على خطرٍ، وأقلُّ ما فيه الكراهةُ كها ذكره الفقهاءُ رَخِمَهُ وُللهُ.

ويُؤْخَذُ من قولِه: مرتين أو ثلاثًا. تكبير أو العلمِ، أو التحذير، أو ما أشبه ذلك.

#### **李敬敬**参

٤ - بابُ قولِ المحدِّث حَدَّثنَا وَأَخْبَرَنا وَأَنْبَأَنَا.

هذه الترجمة يُبيِّنُ فيها البخاريُّ يَعَلِّقَهُ أنه لا فرقَ بين قولِ المحدِّثِ: حَدَّثنَا فلانٌ، أو أَنْبَأَنَا، وهذه الكلمات الثلاثُ عند المتقدِّمين لا فرق بينها، وهو كذلك في اللغة العربية، وفصَّل بعضُهم مدلولَ هذه الألفاظِ لغةً فقال: الإنباءُ يَكُونُ في الأمورِ الهامةِ، والإخبَارُ عامٌّ. أما عند المحدثين المتأخرين فيُفَرِّقُون بينها فيقولون: حَدَّثنَا لمن سَمِع من الشيخِ، وأخبرنا وأنبأنا لمن سَمِعه الشيخُ؛ يَعْنِي هو يَقْرَأُ والشيخُ يَسْمَعُ. المباشرةُ، المهم أن المتأخرين اختَلَفُوا في معاني هذه الكلماتِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣ ٠٥)، ومسلم (١٤٠١) (٥٠).



قَالَ ابن حجر تَظَلَّمُ آلَا فِي «الفتح» (١/ ١٤٤):

وَ قُولُه: «بَابُ قُولِ المحدِّثِ: حَدَّثْنَا وأخبرنا وأنبأنا»، قَالَ ابنُ رشيدٍ: أشار بهذه الترجمةِ إلى أنه بنى كتابَه على المسنداتِ المروياتِ عن النَّبيِّ ﷺ. قُلْتُ: ومراده هل هذه الألفاظُ بمعنَّى واحدٍ أم لا؟ وإيرادُه قُولَ ابنِ عيينةَ دُونَ غيرِه دالًا على أنه مختارُه.

وكذا ذكرَه أبو نعيم في «المستخرج»، في رواية كريمة والأصيليّ: «وقال لنا الحميديُّ». وكذا ذكرَه أبو نعيم في «المستخرج»، فهو متصلٌ. وسقَط من رواية كريمة قولُه: «وأنبَأنا» ومن رواية الأصيليِّ قولُه: «أخبَرَنا» وثبَت الجميعُ في رواية أبي ذرِّ.

قولُه: «وقال ابن مسعودٍ» هذا التعليقُ طرفٌ من الحديثِ المشهورِ في خلقِ الجنينِ؛
 وقد وصلَه المصنفُ في كتابِ القدرِ، ويَأْتِي الكلامُ عليه هناك إن شاءَ اللهُ تعالى.

وَ قُولُه: "وقال شقيقٌ الله وائل. "عن عبدِ الله هو ابنُ مسعودٍ، سيَأْتِي موصولًا أيضًا حيثُ ذكره المصنفُ في كتّابِ الجنائزِ، ويَأْتِي أيضًا حديثُ حذيفةً في كتاب الرِّقاقِ، ومرادُه من هذه التعاليقِ أن الصحابيَّ قَالَ تارةً حَدَّثنَا وتارةً سَمِعْتُ فدلَّ على أنهم لم يُفَرِّقوا بين الصيغ.

وأما أحاديثُ ابنِ عباسٍ، وأنسٍ، وأبي هريرة في روايةِ النَّبِي عَلَيْهُ عن ربِّه فقد وصَلَها في كتابِ التوحيدِ، وأرادا بذكرِها هنا التنبية على العنعنةِ، وأن حكمَها الوصل عند ثبوتِ اللَّقِيِّ، وأشار إلى ما ذكرَه ابنُ رشيدٍ إلى أن رواية النَّبِي عَلَيْهُ إنها هي عن ربِّه سواءٌ صرَّح الصحابيُّ بذلك أم لا، ويَدُلُّ له حديثُ ابنِ عباسٍ المذكورُ فإنه لم يَقُلْ فيه في بعضِ المواضعِ «عن ربِّه» ولكنه اختصارٌ فيَحْتاجُ إلى التقديرِ.

قُلْتُ: ويُسْتَفَادُ من الحكم بصحةِ ما كان ذلك سبيلَهُ صحةُ الاحتجاجِ بمراسيلِ الصحابةِ؛ لأن الواسطة بين النَّبِي ﷺ وبين ربّه فيها لم يُكلِّمه به -مثلَ ليلةِ الإسراءِ جبريلُ وهو مقبولٌ قطعًا، والواسطةُ بين الصحابيِّ وبين النَّبِي ﷺ مقبولٌ اتفاقًا، وهو صحابيٌّ آخرُ، وهذا في أحاديثِ الأحكامِ دونَ غيرِها فإن بعضَ الصحابةِ ربها حملها عن بعضِ التابعين مثلَ كعبِ الأحبارِ.

تنبيةُ: أبو العاليةِ المذكورُ هنا هو الرياحي بالياءِ الأخيرةِ، واسمُهُ رُفيع بضمِّ الراءِ. ومن زعم أنه البَرَّاء بالراءِ الثقيلةِ فقد وَهِم، فإن الحديثَ المذكورَ معروفٌ بروايةِ الرياحي دونه.

ومنهم من رأى إطلاقَ ذلك حيث يَقْرَأُ الشيخُ من لفظِه وتقييدَه حيث يُقْرَأُ عليه، وهـو مذهبُ إسحاقَ بنِ راهويهِ والنسائيِّ، وابنِ حبانَ، وابنِ منده وغيرهم. اهـ.

على هذا الرأي يَقُولُ: حَدَّثنَا قراءةً عليه؛ يَعْنِي: يُقَيِّدُونه، فصار القولُ الأولُ: أنه لا فرقَ بين هِذه الكلماتِ، وهذا هو مقتضى اللغةِ.

والقولُ الثاني: لا بأس أن يَقُولَ: حَدَّثنَا قراءةً عليه. مع أن الشيخَ لم يُحَدِّثُهم وإنها يَسْتَمِعُ إلى قراءةِ التلميذِ، فيَقُولُ الراوي: حَدَّثنَا قراءةً عليه، فهذان قولان.

والقول الثالث: يَقُولُ ابنُ حجرٍ تَعَلَّقُالُا: ومنهم من رأى التفرقة بين المصيغ بحسبِ افتراقِ التحمل، فيَخُصُّون التحديثَ بما يَلْفِظُ به الشيخُ، والإخبارُ بما يُقْرَأُ عليه، وهذا مذهبُ



ابنِ جريج والأوزاعيِّ، والشافعيِّ، وابن وهبٍ، وجمهورِ أهل المشرقِ (١٠). اهـ

يَعْنِيَ: فإذا قَالَ حَدَّثنَا فالتَّالِي هو الشيخُ، وإذا قَالَ: أَخْبَرَنا، أو أَنْبَأَنَا فالطالبُ هـ و التالي والشيخُ يَسْمَعُ.

ثم قَالَ تَخَلَّفُهُ اللهُ ثَم أحدَث أتباعُهم تفصيلًا آخر، فمَن سَمِعَ وحدَه من لفظِ الشيخِ أفرد فقال: حَدَّثنِي. ومن سمع مع غيره جمع، ومن قرأ بنفسه على السيخ أفرد فقال: أخبرني. ومن سَمِعَ بقراءةِ غيرِه جَمع، وكذا خَصَّصُوا الإنباءَ بالإجازةِ التي يُشَافِهُ بها الشيخُ من يُجِيزُه، وكلُّ هذا مستحسنٌ وليس بواجبٍ عندَهم، وإنها أرادُوا التمييزَ بين أحوالِ التحملِ وظنَّ بعضُهم أن ذلك على سبيلِ الوجوبِ، فتكلَّفوا في الاحتجاجِ له وعليه بها لا طائلَ تحته. نعم يَحْتَاجُ المتأخرون إلى مراعاةِ الاصطلاحِ الممذكورِ لئلا يختلِط؛ لأنه صار حقيقةً عرفيةً عندَهم، فمن تجوَّز عنها احتاج إلى الإتيانِ بقرينةٍ تَدُلُّ على مرادِه، وإلَّا فلا يُؤْمَنُ اختلاطُ المسموعِ بالمجازِ بعد تقريرِ الاصطلاحِ، فيُحْمَلُ ما يَردُ من ألفاظِ المتقدمين على محمل واحدٍ بخلافِ المتأخرين ".اهـ

الواقع: أن هذا لابد فيه من معرفة الرجالِ هل هم من الشرقيين أو من المغاربة، أو من كذا أو من كذا؟! من أجل أن نَعْرِف اصطلاحَهم فنَحْمِلَ ألفاظَهم على مصطلحِهم، لكن عند الاطلاق، ولاسيًا إذا سمِعْنا من التابعين ومن قبلَهم فإنه لا فرق بين هذه الكلاتِ المذكورةِ «حَدَّثنا، وأَخْبَرَنا، وأَنْبَأَنا»، ولكن حسن ما ذهب إليه بعضهم، وهو التقييد بأن يقُولَ: حَدَّثنا قراءةً عليه، أو أَخْبَرَنا قراءةً عليه، أو ما أشبَه ذلك.

أما الأحاديثُ فيقُولُ: قَالَ ابنُ مسعود: حَدَّثنَا رسولُ الله عَلَيْ، وهو الصادقُ المصدوقُ. الصادقُ فيما يَنْقُلُ، المصدوقُ فيما يُنْقَلُ إليه؛ فهو صادقٌ فيما يُخْبِرُ به، مصدوقٌ فيما أُخْبر به.

<sup>(</sup>١) انظر: «الفتح» (١/ ١٤٤ - ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفتح» (١/ ٥٤٥).

وقال شقيقُ عن عبدِ الله؛ يَعْنِي: ابنَ مسعودٍ: سَمِعْتُ النَّبَيَ ﷺ كلمةً، يَعْنِي: كلامَه.
وقال حذيفةُ: حَدَّثنَا رسولُ الله ﷺ حديثين. وهذا معناه أنه تكلَّم بحديثين.
وقال أبو العاليةِ: عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ فيها يَرْوي عن ربِّه. هذا: عن. عن.
وقال أنسٌ: عن النَّبِي ﷺ يرويه عن ربِّه، وقال أبو هريرةَ عن النَّبِي ﷺ يَرْويه عن ربِّكم ﷺ إلا من مدلِّسٍ، والتدليسُ متعددٌ.

#### ※ 数 数 ※

7١ - حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، عن عبدِ الله بنِ دينارٍ، عن ابنِ عمرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ من الشَّجرِ شَجرةً لا يَسْقُطُ ورقُها، وإنها مشلُ المسلم، فحدِّثوني ما هي؟» فوقع الناسُ في شجرِ البوادي. قَالَ عبدُ الله: فوقع في نفسِي أنها النخلة فاسْتَحْيَيْتُ. ثم قالوا: حَدِّثْنَا ما هي يا رَسُولَ الله. قَالَ: «هي النخلة» "أ.

[الحديث ٦١- أطرافه في: ٢٢، ٧٧، ١٣١، ٢٢٠٩، ٢٦٩٨، ٥٤٤٤، ٥٤٤٨، ٥٤٤٥، ٥٤٤٨، ٥٤٤٢، ٢٢٢٢]

الشاهدُ قولُه: «حدِّثُوني». ثم قَالوا: «حدِّثُنا». ومعنى «حدِّثوني»؛ يَعْنِني: أخْبِرُوني، ومعنى «حَدَّثُوني؛ يَعْنِني: أَخْبِرُنا. هذا هو المرادُ، وليس المرادُ حدِّثوني؛ أي: سوقوالي حديثًا أو قصةً، إنها المرادُ أَخْبِرُوني.

#### **茶袋袋**茶

<sup>(</sup>١) قَالَ الحافظ ابن حجر تَحَلَشهُ في «الفتح» (١/ ١٤٤):

حديث ابن مسعود هيئنج وصله المصنف في كتاب القدر (٢٥٩٤)، وأخرجه مسلم (٢٦٤٣) (١). وحديث شقيق عن عبدالله بن مسعود تأثيًّا ذكره المصنف في كتاب الجنائز (١٢٣٨)، ومسلم (٩٢) (١٥٠). وحديث حذيفة هيئنج ذكره في كتاب الرقاق (٦٤٩٧)، ومسلم (١٤٣) (٢٣٠).

أما أحاديث ابن عبـاس وأنـس وأبي هريـرة رضي فقد وصـلها في كتـاب التوحيـد (٧٥٣٧، ٧٥٣٨، ٧٥٣٨). ٧٥٣٩)، ومسلم (٢٦٧٥) (٢)، (١١٥١) (٠٠)، (٢٣٧٧) (١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨١١) (٦٣).



# ٥- بابُ طرحِ الإمامِ المسألةَ على أصحابهِ ليَخْتَبِرَ ما عِنْدَهم من لعلم.

77 - حَدَّثَنَا خَالدُ بِنُ مَخْلدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سليهانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عبدُ الله بِنُ دينارٍ، عن ابنِ عمرَ عن النَّبِيِّ عَلَيْ أَنه قَالَ: «إن من الشجرِ شجرةً لا يَسْقُطُ ورقُها وإنها مثلُ المسلم، حَدِّثُونِي مَا هي؟» قَالَ: فوقع الناسُ في شجرِ البوادي. قَالَ عبدُ الله: فوقعَ في نفسِي أنها النخلةُ. ثم قالوا: حَدِّثْنَا ما هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هي النخلةُ» (۱).

هذا الحديثُ فيه: طرحُ الإمامِ المسألةَ على أصحابِه؛ ليَخْتَبِرَ ما عندَهم؟ ولا شكَّ أن طرحَ المسألةِ على الطلبةِ مها يَفْتَحُ الأذهان، ولاسيَّا في المحاضراتِ الطويلةِ، حتَّى وإن لم يَكُونُوا طلبةً خاصِّين، ففي المحاضرات الطويلةِ يَنْبُغِي للمحاضِر أن يَسْألَ المحاضرين من أجلِ أن يَنْتَبِهُوا؛ لأن المحاضراتِ الطويلةَ ربَّها يَطْرَأُ على بعضِ الناسِ وساوسُ -يعني: هواجسُ - ويَسْرَحُ بفكره بعيدًا، لكن إذا كان كلُّ واحدٍ منهم يَخَافُ أن يُقالَ له: يا فلانُ ماذا نَقُولُ؟ فإنه سوف يَكُونُ منتبهًا، وهذه -أعْنِي: إلقاءَ الأسئلةِ في المحاضراتِ الطويلةِ العامةِ التي تَكُونُ في المساجدِ - نادرةٌ؛ لأنه قلَّ من يَفْعَلُها، لكنها مفيدةٌ.

وفي حديثِ إبنِ عمرَ أيضًا: دليلٌ على أنه لا بأسَ أن يَفْرَحَ الإنسانُ إذا أجاب بالصوابِ؛ لأن ابنَ عمرَ لها حدَّث بهذا الحديثِ تمنَّى عمرُ أن ابنَه أجاب بذلك؛ لأن ابنَ عمرَ وقع في قلبِهِ أنها النخلةُ، لكن كان من أصغرِ القوم، فهاب أن يَتكَلَّمَ.

فإذا قَالَ قائلٌ: ما وجهُ مشابهةِ النخلةِ للمسلمِ. قُلْنَا: وَجهُ المشابهةِ ما في المسلمِ وما في المسلمِ وما في النخلةِ من كثرةِ الخيراتِ وكثرةِ المنافع، فالنخلةُ لو أن إنسانًا عدَّد فيها المنافعَ لوجد فيها ما يَرْبُو على العشرين أو الثلاثين.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۱۱) (۲۳).

٦- بابُ ما جاء في العلم، وقولِه تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١١٤﴾ [الله: ١١١].

القراءةُ والعرضُ على المحدِّنِ. ورَأى الحسنُ والثوريُّ ومالكُ القراءة جائزةً. واحتجَّ بعضُهم في القراءةِ على العالم بحديثِ ضهام بنِ ثعلبةَ قَالَ للنبيِّ ﷺ آلله أمرَكَ أن تُصلِّي الصَّلواتِ؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فهذه قراءةٌ على النَّبيِّ ﷺ أخبر ضهام قومَه بذلك فأجازوه، واحتَجَّ مالكٌ بالصَّكَ يُقْرَأُ على القوم فيقُولُون: أَشْهَدَنا فلانٌ ويُقْرَأُ ذلك قراءةً عليهم، ويُقْرَأُ على القارئ: أَقْرَأَني فلان.

قولُه: يُقْرأ. يجوزُ فتحُ الياءِ وضمُّها؛ يَعْني: يَقْرَأُ القارئُ على المقرئِ فيَقُولُ القارئُ: أَقْرَأَنِي فلانٌ مع أن القارئَ ليس هو المقرئ، فالمقرئ مستمعٌ والتلميذُ قارئٌ.

حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سلامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الحسنِ الواسطيُّ، عن عوفٍ، عن الحسنِ الواسطيُّ، عن عوفٍ، عن الحسنِ قَالَ: لا بأسَ بالقراءةِ على العالم، وأَخْبَرَنا محمدُ بنُ يوسفَ الفِرَبْرِيُّ وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسهاعيلَ البخاريُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله بنُ موسى، عن سفيانِ قَالَ: إذا قرئ على المحدِّثِ فلا بأسَ أن يَقُولَ: حدَّثني. قَالَ: وسَمِعْتُ أبا عاصمٍ يَقُولُ عن مالكِ وسفيانَ: القراءةُ على العالم وقراءتُه سَواء.

وقولُه: «بابُ ما جُاء في العلمِ»، وقولِ الله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَالله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ الله الظاهر أن هذه الترجمة لا تَتِمُّ في هذا المكان لأنه سبق باب فضل العلم، وقول الله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَالظاهرُ أَن صوابَ الترجمةِ: بابُ القراءةِ والعرضِ على المحدَّثِ، كما في شرح القَسْطَلَّانيِّ.

والقراءة والعرضُ على المحدِّثِ رأى الحسنُ والشوريُّ ومالكُ أن القراءة جائزةٌ، ومعنى أن القراءة جائزةٌ، يَعْنِي: أن يَقْرَأُ التلميذُ على المحدِّثِ أو على الشيخِ فهذِهِ جائزةٌ وهي من صيغ التحمُّل؛ يَعْنِي: هي نوعٌ من أنواع التحملِ أن يَقْرَأُ التلميذُ والسيخُ يقرأُ، لكن في النهاية يَقُولُ: إن مالكًا وسفيانَ رَأَيًا أن القراءة على العالمِ وقراءتَ ه سواءٌ؛ بمعنى: سواءٌ في الرواية فيَجُوز أن يَكُونَ التحملُ بقراءة الإمامِ على الطالبِ، أو بقراءة الأستاذِ على الطالب، أو بقراءة الأستاذِ على الطالب، أو بقراءة الطالبِ على الأستاذِ، أو أنها سواءٌ في الحكم؟.. الظاهر الأولُ.



لكن نسألُ: هل هما سواءٌ في الحكم، أو أن قراءة الشيخ أقوى من قراءة الطالب؟ الظاهرُ أن قراءة الشيخ اقوى في التحمل؛ لأن قراءة الطالب على الشيخ الشيخ الشيخ مطلوبٌ والطالبُ طالبٌ، والمطلوب ليس اهتمامه بالشيء كاهتمام الطالب، فربّما يَقْرأُ الطالبُ على الشيخ والشيخ تأخُذُه سِنَةٌ، وهذا كثيرٌ، لكن إذا قرأ الشيخ على الطالبِ فالغالبُ أن الطالب لا يَنَامُ؛ لأنه طالبٌ مهتمٌ فهو الذي يُرِيدُ، فقراءة الطالبِ على الشيخ ضعيفةٌ بالنسبة لقراءة الشيخ على الطالبِ، فيكُونُ معنى قولِ مالكِ وسفيانَ: هما سواءٌ؛ أي: في أنها صيغتان من صيغ التحمل، وليس المعنى أنهما سواءٌ في القوة.

فإذا قَالَ قائلٌ: أليس مالكٌ لم يَثْبُتْ عنه نهائيًّا أنه قرأ الموطأً على أَحدٍ، بل كلُّهم قـرأوا عليه حتَّى كان يَقُولُ: يا أهلَ العراقِ ألا تَدَعُون تشدُّدَكم، إنها القراءةُ مثلُ السماع؟

فالجوابُ: أن هذا قد كُتِبَ، وأُلِّفَ، ولا حرجَ أن يُقْرَأَ عليه، لكن عندما يُريدُ أن يَرْوِيَ الحديثَ الواحدَ بعينهِ فهل الأقوى أن يَقْرَأَ هو، والطالبُ يَسْمَعُ، أو أن يَقْرَأَ الطالبُ والشيخُ يَسْتَمِعُ؟

نرى أن قراءة الشيخ والطالبُ يَسْتَمِعُ أقوى بلا شكّ؛ لأن الطالبَ هو المهتمُّ، ويُرِيدُ أن يَتَحَمَّل.

وقد احْتَجَّ بعضُهم بالقراءةِ على العالم بحديثُ ضهام بنِ ثعلبةً قَالَ للنبيِّ عَلَيْ اللهُ أُمرَكَ أَن نُصَلِّي الصَّلَواتِ الخَمسَ؟ قَالَ: «نعم». قَالَ: فهذه قراءةٌ على النَّبيِّ عَلَيْ أُخبرَ ضهامٌ قومَه بذلك فأجازوه. هل هذا الاستدلالُ صحيحٌ؟ نَقُولُ: نعم، له نوعٌ من الصحة. وقد يُقَالُ: إن الرجلَ استَفْهَمَ ولم يَقْصِدِ القراءةَ على الرسولِ عَلَيْ قراءةَ شيءٍ يَرْويه الرسولُ، إنها اسْتَفْهَمَ الرجلَ استَفْهَمَ ولم يَقْصِدِ القراءةَ على الرسولِ عَلَيْ قراءةَ شيءٍ يَرْويه الرسولُ، إنها اسْتَفْهَمَ فأجيب، لكن لو أراد الإنسانُ أن يتكئ عليه ويَقُولَ: إن هذا دليلٌ على أن الطالبَ يَقْرَأُ والشيخُ يَسْتَمِعُ، فلو أراد أن يَتَكئ على هذا فأرْجُو ألّا يَنْكَسِرَ هذا العصا.

ثم قَالَ: ﴿وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأُ على القومِ فيقولون: أَشْهَدَنَا فِلانٌ. هِم لم يَقْرَأُ وه، ويُقولون: أَشْهَدَنَا فِلانٌ بكذا وكذا ثم يَقْرَأُ عليهم فيُجِيزُونه، وكذلك أيضًا يَقْرَأُ على المقرئ فيقُولُ: أَقْرَأُني فلانٌ. فيقُولُ القارئُ أَقْرَأُنِي مع أن المقرئ لم يَقْرَأُ لكنَّ التلميذَ يَقْرُأُ عليه، فيَقُولُ: أَقْرَأَني فلانٌ.

٣٣ - حَدَّثنَا عبدُ الله بنُ يوسفَ قَالَ: حَدَّثنَا الليثُ، عن سعيد هو الْمَقْبُرِيُ، عن شريك بنِ عبدِ الله بنِ أبي نَمِر أنَّه سَمِعَ أنسَ بنَ مالكِ يَقُولُ: بَيْنَهَا نحن جلوسٌ مع النَّبِيِّ فِي المسجدِ دَخَلَ رجلٌ على جملِ فأناخَهُ في المسجدِ ثم عَقلَهُ ثم قَالَ لهم: أَيُّكم عمدٌ؟ والنَّبيُ فَي مُتَكِئٌ بين ظَهْرانيهم فقُلنا: هذا الرجلُ الأبيضُ المتكئُ فقال له النبيُ فقال الرجلُ النبي فقال الرجلُ للنبي فقال الرجلُ المنبي فقال الرجلُ للنبي فقال الرجلُ للنبي فقال: إن سائلُكَ فمشدِّدٌ عليك في المسألةِ فلا تَجِدُ علي في نفسِكَ فقال: «اللهم نعم» قَالَ: هأَشُدُك بالله آللهُ أمرَك أن نُصلي الصَّلواتِ المحمسَ في اليوم والليلةِ؟ قَالَ: «اللهم نعم». قَالَ: أَنْشُدُك بالله آللهُ أمرَك أن نُصلي الصَّلواتِ المحمسَ في اليوم والليلةِ؟ قَالَ: «اللهم نعم». قَالَ: أَنْشُدُك بالله آللهُ أمرَك أن نَصُلي الصَّلواتِ المحمسَ في اليوم والليلةِ؟ قَالَ: «اللهم نعم». قَالَ: أَنْشُدُك بالله آللهُ أمرَك أن نَصُلي الصَّلواتِ المحمسَ في اليوم والليلةِ؟ قَالَ: «اللهم نعم». قَالَ: أَنْشُدُك بالله آللهُ أمرَك أن نَا أُخذَ هذه الصدقة من أغنيائِنا فَتَقْسِمَها على فقرائِنا؟ فقال النبي في: «اللَّهم نعم». وأنا ضامُ مِن ثَعلبَة أخو بني سعدِ بن بكر. رواه موسى بنُ إسماعيلَ، وعلي بنُ عبدِ الحميدِ، عن سليهانَ بنِ المغيرة عن ثابتٍ، عن أنسٍ عن النَّبي في بهذا.

هذا الحديثُ فيه فوائدُ:

أولًا: جوازُ دخولِ البهيمةِ إلى المسجدِ، ولكن هل يُشْتَرَطُ أَن تَكُونَ البهيمةُ ملا بولُه وروثُه طاهرٌ؟ نَقُولُ: أما على سبيلِ الإيقافِ والإبقاءِ فنعم، وأما على سبيلِ المرورِ فقد كانت الكلابُ في عهدِ النَّبِيِّ عَلَيْ تُقْبِلُ وتُدْبِرُ في مسجِدهِ، لكن على سبيلِ الإبقاءِ والثبوتِ لا إلا ما كان بولُه ورَوْتُه طاهرًا.

ومن فوائد هذا الحديث: أن بولَ الإبلِ ورَوثَها طاهرٌ وهذا أمرٌ لا إشكالَ فيه، فإن النَّبَيَّ وَعَن الرَّبِيُّ أمر الرهطَ من جهينةَ وعُكَل أن يَذْهَبوا إلى إبلِ الصدقةِ ويَشْرَبُوا من أبوالها وألبانِها"، ويَبْقى الإشكالُ كيف يُقَالُ كذلك، وقد نَهى النبيُّ ﷺ عن الصلاةِ في أعطانِ الإبلِ".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١) (٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٦٠) (٩٧).



والجوابُ أن يُقالَ: إنه ليس ذلك من أجل نجاسة الروثِ، وإلا لكان النهي يَشْمَلُ ما كان من أعطانِها أو مباركِها، ولو لم تكُنْ عَطَنًا، لكنَّ أعطانَ الإبلِ قَالَ بعضُهم: إن النهي عن الصلاة فيها من بابِ التعبدِ، وليس له علةٌ معقولةٌ لنا، وقال بعضُهم: بل العلةُ أن النَّبي عَلَيْ أُخْبَرَ فيما يُرُوى عنه أنها خُلِقَتْ -أي: الإبلُ- من الشياطين. فتكُونُ معاطنُها مأوى للشياطين؛ فلذلك نُهِى عن الصلاة في معاطنِ الإبلِ، أو في أعطانِ الإبل.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أن مسجدَ النّبي على كان واسعًا كبيرًا، لكن المسقفُ منه ليس كبيرًا، لكن المسقفُ منه ليس كبيرًا، لكن رحبتُه كبيرةٌ واسعةٌ؛ ولهذا تُضْرَبُ فيها الخيامُ، كها ضُرِبَتْ خيهاتُ زوجاتِ الرسولِ عَلَيْ في الاعتكافِ، وكها ضَرَب النّبي عَلَيْ لسعدِ بينِ معاذٍ خيمةً في المسجدِ ليَعُودَه من قريبِ.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: بَساطةُ النَّبِيِّ عَيْقُ مع قومِه ومع أصحابِه، فإنه كان يَجْلِسُ معهم، ويَتَّكِئُ بينهم، ويَكُونُ المجلسُ بينهم مجلسَ أدبٍ واحترامٍ، لكنه مجلسُ بساطةٍ ما فيه تكلُّف؛ ولهذا قَالَ: أيُّكم محمدٌ؟ والنَّبيُّ عَيَّةٍ متَّكِئٌ بين ظَهْرَانيهم.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أن لونَ النَّبيِّ ﷺ أبيضُ، وهـذا بِنـاءً عـلى الأغلبِ مـن لونِه، وإلا فإن لونَه أزهر؛ يَعْنِي: سوادٌ في بياضِ، لكنَّ البياضَ أَغْلَبُ عليه.

ومن فوائد هذا الحديثِ: جفاءُ هذا الأعرابيِّ ضمامِ بنِ ثعلبةَ حيث قَـالَ في الأوَّلِ: أَيُّكُم محمدٌ؟ ولم يَقُلُ: أَيُّكُم رسولُ الله؟

ومنها: أنه اسْتَثْبَتَ، وقال: ابنُ عبدِ المطلبِ، ومعروفٌ أنه ابنُ عبدِ المطلبِ عَلَيْهِ.

ومما يَدُلُّ على جفاءِ هذا الرجل كذلك: أنه قَالَ: إني سائِلُكَ فمشدَّدٌ عليك في المسألةِ، لكنه تَأدَّب بعضَ الشيءِ فقال: فلا تَجِدْ عليَّ في نفسِك.

<sup>(</sup>١) انظر: «المجموع» (٣/ ١٦٣ - ١٦٤)، و «المغنى» (٢/ ٦٦ ٤ - ٤٧٢).

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: تواضعُ النَّبِيِّ ﷺ، فلو كان غيرَه لـردَّ عليـه حـين قـالَ: مشدِّدٌ عليك. مشدِّدٌ عليك. فقال: اذهَب فلن أُجِيبك، لكنه قَالَ: «سَلْ».

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: حسنُ خُلُقِ الرسولِ ﷺ حيث عامل هـذا الرجـلَ بــا تَقْتَضِيه الحالةُ، وهذا من حسنِ الخلقِ من وجهٍ، ومن الحكمةِ من وجهِ آخرَ.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أن المشركين كانوا يُقِرُّون بالربوبيةِ؛ لقوله: «بربِّك، وربِّ من قَبْلَك». وهو كذلك؛ فإن المشركين الذين قاتلَهم النَّبيُّ عَلَيْ كانوا يُقِرُّون بأنَّ الله هو الخالقُ الرازقُ المدربِّرُ، لكن يُنْكِرُون الألوهية، ويَقُولُون: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهُ اللهُ اللهُ هُو الخالقُ الرازقُ المدربِّرُ، لكن يُنْكِرُون الألوهية، ويَقُولُون: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهُ اللهُ ال

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: عمومُ رسالةِ النَّبِي عَلَيْهُ؛ لقولِ هذا الرجلِ: «إلى الناسِ كلِّهم». فقال: «اللهم نعم». وهذا ظاهرٌ في الكتابِ والسنةِ؛ ولهذا تُلْزِمُ النصارى واليهودَ الذين يَقُولون: نحن نصدِّقُ برسالةِ محمدِ عَلَيْهُ، ولكن إلى العربِ. نُلْزِمُهم بأن يَقُولوا بعمومِها؛ لأنهم إذا لم يُصَدِّقُوا بعمومِها فقد كذَّبُوا محمدًا عَلَيْهُ؛ لأن اللهَ قَالَ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللهَ إِلَيْكَمُ مَجِيعًا ﴾ الظلاله ١٥٥١.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: جوازُ تأكيدِ الكلامِ بمثلِ هـذا الجملةِ: «اللَّهـم نعـم». فكأنَّها تُشْبِهُ الْقَسَمَ من حيث توكيدُ الخبر أو الحُكْمِ.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: وجوبُ الصَلواتِ النَحمسِ في كلِّ يوم وليلةٍ؛ لقولِ هـذا الرجلِ: آللهُ أَمَرَكُ أَن نُصَلِّيَ الصَّلواتِ الخمسَ في اليومِ والليلةِ؟ قَالَ: «اللَّهم نعم».

وَمن فوائدِ هذا الحديثِ أيضًا: وجوبُ صومٍ شهرٌ رمضانَ للعلةِ نفسِها.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ أيضًا: وجوبُ الزكاةِ للعلةِ نفسِها.

ومن فوائدِه: أن الزكاة لا تَجِبُ إلَّا على الأغنياء؛ لقولِ هذا الرجلِ في الحديثِ: من أغنيائِنا، والغنيُّ في كلِّ موضع بحَسَبِه؛ يَعْنِي: قد يَكُونُ غنيًّا في بابِ الزكاةِ مَن ليس غنيًّا في بابِ النفقاتِ، وهَلُمَّ عنيًّا في بابِ النفقاتِ، وهَلُمَّ حِيًّا.



فكلُّ بابٍ له غِنَى خاصٌّ، فالغنيُّ في بابِ الزكاةِ هو الذي يملكُ نـصابًا زكويَّا والفقيرُ أيضًا في كلِّ موضع بحَسَبِه، فالفقيرُ الذي تُدْفَعُ إليه الزكاةُ هو الذي لا يَجِدُ كفايتَه، وكفايةَ عائلتِه، والفقيرُ في بابِ وجوبِ الزكاةِ هو الذي لا يَجِدُ نصابًا زكويًّا.

إذًا الفقيرُ في استحقاقِ الزكاةِ غيرُ الفقيرِ في إيجابِ الزكاةِ.

ومن فوائدِ هذِا الحديثِ: جوازُ الاقتصارِ على صنفٍ واحدٍ من أهلِ الزكاةِ. تُؤْخَذُ هذه الفائدةُ من قولِه: «من أغنيائِنا فَتَقْسمَها على فقرائِنا».

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أنه لابدَّ من التعميمِ -لكن بقدرِ المستطاعِ- على الفقراءِ، فلا تُؤدُوا إلى فقيرِ واحدٍ. تُؤخَذُ هذه الفائدةُ من قولِه: فتَقْسِمَها على فقرائِنا. وإلى هذا ذهبَ بعضُ أهل العلمِ وقالوا: إنه يجِبُ استيعابُ الفقراءِ الذين في البلدِ، فيُعْطَى كلُّ واحدٍ بقدر المستطاع.

وقال بعضُ العلماءِ: لا يَجِبُ إلَّا على ثلاثةٍ فقط؛ لأن أقلَّ الجمعِ ثلاثةٌ، فإذا وزَّعها على ثلاثةٍ صدَق عليه أنه أَعْطَى الفقراءَ، أو قَسَّم على الفقراءِ.

وقيل: بل يُجْزِئُ واحدٌ؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ لَقَبِيصةَ: «أَقِمْ عندَنا حتَّى تَأْتِيَنَـا الـصدقةُ فَنَأْمُرَ لك جا» (().

وهذا هو المشهورُ عندَ أصحابِ الإمامِ أحمدَ رَحَمْلَتُهُ؛ أنها تُجْزِئُ إلى فقيرٍ واحدٍ<sup>١١٠</sup>، لكن لا شكَّ أنه كلما اتَّسَع انتفاعُ الفقراءِ بالزكاةِ فهو أولى.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أن هذا الرجلَ حينَ سمِع الإسلامَ وشرائعَ الإسلامِ انقَادَ انقيادًا تامًّا؛ لقولهِ: آمَنْتُ بها جِئْتَ به.

ومن فوائدِه: جوازُ استثباتِ الإنسانِ في الأمورِ، ولو كانت من الأمورِ الهامَّةِ، وأن التسرعَ في الحكمِ على الشيءِ خلافُ الحكمةِ، فالإنسانُ يَنْبَغِي عليه أن يَتَأَنَّى حتى يَتَبَيَّنَ الأمرَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰٤٤) (۱۰۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغني» (۶/ ۱۲۷–۱۳۰).

ومن فوائدِه: أن هذا الرجلَ يَظْهَرُ أنه سيدٌ في قومِه؛ لقولِه: «وأنا رَسُولُ مَن ورائي من قومِي».

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: جوازُ ذكرِ الإنسانِ نفسه باسمِه، فيَقُولُ: أنا فلانُ بنُ فلانُ بنُ فلانُ الله فلانُ الله فلانُ الله في فلانُ الله فلانِ على وجهِ الافتخارِ فإن هذا لا يَنْبَغِي، بل قد يَكُونُ حرامًا، أما على سبيل التعريفِ فلا بأسَ الله فلا بأسَ اله فلا بأسَ الله فلا بأسَا الله فلا الله فلا بأسَا الله فلا بأسَا الله فلا بأسَا الله فلا بأسَا الله فلا اله فلا الله فلا اله فلا الله فلا اله فلا الله فلا اله فلا الله فلا اله فلا الله فلا الله فلا اله فلا

#### **李松松** 华

٧- بابُ ما يُذكَرُ في المناولةِ وكتابِ أهلِ العلمِ بالعلمِ إلى البلدانِ.
وقال أنسُ بنُ مالكِ: نَسَخَ عثمانُ بنُ عفانَ المصاحفَ، فبَعَثَ بها إلى الآفاقِ، ورأى عبدُ
الله بن عمر، ويحيى بنُ سعيدٍ، ومالكُ بنُ أنسٍ ذلك جائزًا، واحتَجَّ بعضُ أهلِ الحجازِ في
المناولةِ بحديثِ النَّبِيِّ عَيْلَةُ حيث كتبَ لأميرِ السريةِ كتابًا وقال: لا تَقْرَأُهُ حتَّى تَبْلُغَ مكانَ كذا وكذا فليًا بلَغَ ذلك المكانَ قرَأَهُ على الناسِ وأخبرَهم بأمرِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ.

﴿ قَالَ: «بابُ ما يُذكَرُ في المناولةِ وكتابِ أهلِ العلمِ بالعلمِ إلى البلدانِ». المناولةُ: أن الشيخَ يُنَاوِلُ ما يَرْوِيه إلى التلاميذِ، وتُسَمَّى هذه روايةً بالمناولةِ، فيَكُونُ الكتابُ مكتوبًا، ويُعْطِيه للتلاميذِ، ويَقُولُ: ارْوُوا عنِّي هذا الكتابَ وهي تَكُونُ في الإجازة، وليست في الروايةِ بمباشرةٍ.

وقال أنسٌ: نَسَخَ عثمانُ المصاحفَ، فبعَث بها إلى الآفاقِ. وذلك حينَ صار اختلافٌ بين الناسِ في القراءاتِ؛ لأن القرآنَ كان يُقْرَأُ بالحروفِ السبعةِ حتَّى حصَل الاختلافُ بين الناسِ في زمنِ عثمانَ عِيْفُنه، وصار يُضَلِّلُ بعضُهم بعضًا، وخِيفَتِ الاختلافُ بين الناسِ في زمنِ عثمانَ عِيْفُنه أن يُجْمَعَ المصاحفُ على مصحفٍ واحدٍ، الفتنة، فَشُكِيَ الأمرُ إلى عثمان، فأمرَ عِيْفُ أن يُجْمَعَ المصاحفُ على مصحفٍ واحدٍ، بل على حرفٍ واحدٍ؛ وهو لغةُ قريشٍ، وأحرقَ ما سوى هذا المصحفِ من المصاحفِ، ثم بعدَ ذلك نُسِيَتِ الأحرفُ السبعة؛ ولهذا كانت الأحرفُ السبعةُ التي

نَزَلَ بها القرآنُ هي الآن لا تُعْلَمُ، والقراءاتُ السبعُ الموجودةُ هي في حرفٍ واحدٍ، وهو حرف قريش؛ يَعْنِي: لغَتَها.

﴿ وقولُه: «فَبَعَث بها إلى الآفاقِ». إلى السام، والعراقِ واليمنِ، ومصرَ، وأبقى عندَه بالمدينةِ أيضًا مصحفًا، فهذه مناولةٌ في الواقعِ؛ لأن القرآنَ مكتوبٌ بالمصاحفِ، ويُبْعَثُ به.

كذلك رأى عبدُ الله بنُ عمرَ ويحيى بنُ سعيدٍ، ومالكُ بنُ أنسِ ذلك جائزًا وهذا القولُ حقَّ ؛ لأن فيه مصلحةً، فبدلًا من أن يَجْلِسَ الشيخُ ليُقْرَأَ عليه الكتابُ، ويُمْضِيَ وقتًا فإنه يُنَاوِلُ هذا الطالبَ، فيزوي عنه، ثم الآخرَ، وهَلُمَّ جرَّا.

وقولُه: "واحتَجَّ بعضُ أهل الحجازِ في المناولةِ بحديث النَّبِي ﷺ حيث كتب لأميرِ السريةِ كتابًا"، وقال: "لا تَقْرَأه حتَّى تَبْلُغَ مكانَ كذا وكذا". فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرَهم بأمرِ النَّبيِّ ﷺ. وهذه حجةٌ صحيحةٌ؛ لأن الرسولَ ﷺ كتَبَ الكتابَ وناوله إياه مكتوبًا، ولا يَدْرِي ما الذي فيه حتَّى بلغ المكانَ الذي أمره الرسول ﷺ الرسول ﷺ أن يُبلِّغُ الناسَ فيه.

#### **茶额额券**

74 - حَدَّثنَا إسماعيلُ بنُ عبدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن صالح، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبد الله بن عتبة بنِ مسعودٍ، أن عبدَ الله بنَ عباسٍ أَخْبَرَه أن رَسُولَ الله عَلَيْهُ بعَثَ بكتابِه رجلًا، وأمرَه أن يَدْفَعَه إلى عظيمِ البحرينِ، فدَفَعه عظيمُ البحرين إلى كِسْرَى، فلمَّ قرأَهُ مزَّقَه، فحَسِبْتُ أنَّ ابنَ المسيِّبِ قَالَ: فدعا عليهم رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَن يُمَزَّقُوا كلَّ مُحَرَّقِ.

[الحديث ٦٤- أطرافه في: ٢٩٣٩، ٤٤٢٤، ٢٢٧٤]

وفعلًا حصَل هذا، فقد مُزِّقُوا كلَّ ممزق، فتَمَزَّقَتْ مملكتُهم، وكُسِرَتْ شـوكتُهم، واحتَّلُ المسلمون بلادَهم بأمرِ الله، وإذنِ اللهِ وحكم اللهِ.

والشاهدُ من هذا: أنه بعَث بكتابِه رجلًا، وأمَره أن يَدْفَعَه إلى عظيم البحرينِ،

وعظيمُ البحرينِ بالنسبةِ لكسرى كالأميرِ بالنسبةِ للملكِ، أو المحافظِ بالنسبةِ للرئيسِ، أو ما أشبه ذلك.

#### \* 袋袋\*

70 - حَدَّثنَا محمدُ بنُ مقاتلٍ أبو الحسنِ المروزيُّ قَالَ: أَخْبَرَنا عبدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنا عبدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنسِ بنِ مالكِ أنه قَالَ: كتبَ النَّبِيُّ عَلَيْ كتابًا أو أرَاد أن يَكْتُبَ فقيلَ له: إنهم لا يَقْرَءُون كتابًا إلَّا مختومًا؛ فاتَّخَذَ خاتمًا من فضةٍ نَقْشُهُ: محمدٌ رَسُولُ الله، كأني أنظُرُ إلى بياضِه في يدِه فَقُلْتُ لقتادةَ: من قَالَ نَقْشُهُ محمدٌ رَسُولُ الله؟ قَالَ: أنسٌ (۱).

[الحديث ٦٥ - أطرافه في: ٢٩٣٨، ٢٩٣٨، ٥٨٧٤، ٥٨٧٥، ٥٨٧٥، ٥٨٧٥، ٢١٦٧] في هذا أيضًا: مناولةٌ بأن الرسولَ ﷺ يَكْتُبُ بالكتب، ويُرْسِلُ بها.

وفيها اتخاذُ الخاتم لكلِّ إنسانٍ مسئولٍ كأميرٍ وقاضٍ ووزيرٍ ورئيسٍ وما أشبهَ ذلك حتَّى لا يَشْتَبِهَ الأمرُ، والآن التوقيعُ شاع بين الناسِ، فصار التوقيعُ هو المعتبر، ويَقِلُّ أن يُسْتَعْمَلَ الختمُ، لكن بعضُ الناسِ لا يُمْكِنُ أن يُعْرَفَ توقيعُه إلَّا إذا كتَبَ الاسمَ، وإذا كتَبَ الاسمَ فكتابةُ الاسمِ تَسْهُلُ على كلِّ واحدٍ، فربها يَأْتِي إنسانٌ يَكْتُبُ اسمَ زيدٍ، ثم يأتي بتوقيعٍ من عندِه ما عُرِف من قبلُ، ولذلك كان الختمُ أَضْبَطَ؛ ولهذا يَنْبَغِي في الأمورِ الهامةِ جدًّا أن لا يَقْتَصِرَ الإنسانُ على التوقيع فقط، بل يَخْتِمُه.

وفي هذا الحديثِ: جوازُ اتخاذِ الخاتمِ من الفضةِ للرجالِ، أَما الذهبُ فلا يَجُوزُ.

وفيه أيضًا: جوازُ نقشِه بها فيه اسمُ الله؛ مثلَ لـو كـان الاسـمُ هـو عبـدَ الله أو عبـدَ الله أو عبـدَ الله أو عبـدَ الله أسفلِ، الرحمنِ فلا بأسَ؛ لأن نقشَ خاتمِ الرسولِ ﷺ فيه محمدٌ رَسُولُ الله، محمدٌ بالأسفلِ، ورسولٌ في الوسط، والاسمُ الكريمُ فوقُ.

وفيه أيضًا:اتخاذُ الخاتمِ الجميلِ النظيفِ؛ لكونهِ يُرَى بياضُه ولمعانُه في يدِ الرَّسُولِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٩٢) (٥٥).

وبعضُ العلماءِ يقولُ: إنه يُقَيَّدُ بالحاجةِ وأنه لا يُتَّخَذُ إلَّا لحاجةٍ، وبعضُهم قَـالَ: يُتَّخَذُ للحاجةِ والزينةِ.

والآن بداً الناسُ يَلْبَسُون ما يُسَمُّونه بالدُّبلةِ، والدبلةُ قَالَ بعضُ العلماءِ: إنها مأخوذةٌ من النصاري، وأن الأبَ يُبَرِّكُ على العريسِ، فيَأْتِي ويَضَعُ الخاتمَ بالخنصرِ، ثم بالبنصرِ، ثم بالوسطى، فيَكُونُ أصله مأخوذًا عن النصاري.

ومها يقبح الدبلة أيضًا أنها فيها رائحةُ التدينِ والتبركِ، فهي ليست مجردَ لباسِ زينةٍ عندَ الزواج.

وأنا ذاتَ مَرةٍ رأيْتُ رجلًا يَلْبَسُ دُبلةً، وقد كتَبَ اسم زوجتِ عليها، فنهَيْتُ عن ذلك، وقلت له: هذه عقيدةٌ فاسدةٌ. فقال: لو أَخْلَعُها هَرَبَتِ المرأة. فهذه عقيدةٌ فاسدةٌ، وهذه تَكُونُ التِّولةَ التي جاء في الحديثِ أنها شركٌ، وأنا لا أَسْتَطِيعُ أَن أَقُولَ: حرامٌ، لكن أرى أن تركَها أولى.

وعلى كلِّ حالٍ: فلباسُ الخاتمِ من الفضةِ نَقُولُ: هو مباحٌ، وليس حرامًا، ولكن هل يُسنُّ التختُّمُ أَوْ لا يُسنُّ؟ هذا محلُّ نظرٍ، إلَّا مَن كان يَحْتَاجُ إلى خَتْمِ الكتبِ؛ لكونِه مسئولًا فهنا نَقُولُ: يُسْتَحَبُّ اقتداءً بالرسولِ عَلَيْهُ، وحفظًا للخاتم؛ لأنه ربها لو وضعه في جيبهِ ربها يضِيعُ أو يُسْرَقُ أو ما أشبه ذلك.

قَالَ ابن حجرٍ رَحَمُلَتُهُ في «الفتح» (١/ ١٥٦):

فائدة: لم يَذْكُرِ المصنفُ من أقسامِ التحملِ الإجازة المجرَّدة عن المناولةِ، أو المكاتبة، ولا الوجادة، ولا الوصية ولا الإعلام المجرداتِ عن الإجازةِ، وكأنَّه لا يرى بشيء منها وقد ادَّعى ابنُ منده أن كلَّ ما يَقُولُ البخاريُّ فيه «قَالَ لي» فهي إجازةُ، وهي دعوى مردودةٌ بدليلِ أني اسْتَقْرَيْتُ كثيرًا من المواضعِ التي يَقُولُ فيها في الجامعِ: قَالَ لي. فوجدته في غيرِ الجامعِ يَقُولُ فيها: حَدَّثناً. والبخاريُّ لا يَسْتَجِيزُ بالإجازةِ إطلاقَ التحديثِ فدلً على أنه عنده من المسموع، لكنَّ سببَ استعالِه لهذه الصيغةِ ليُقرِقُ بين ما يَبْلُغُ شرطَه وما لا يَبْلُغُ. والله أعلم اهـ

نعم هذه طرقٌ من طرقِ التَّحَملِ لجأ إليها المتأخرون من المحدثين لكثرةِ الطلبةِ وضيقِ الوقتِ فقد كان الرجلُ يَأْخُذُ عنه تلميذٌ واحدٌ ويُمْكِنُ أن يَقْراً عليه الحديثَ أو ذاك يَقْراً وهو يَسْمَعُ، لكن كَثُروا، وصاروا بالمئاتِ فلجأوا إلى هذه الطريقة كالوجادةِ والمناولةِ والإعلامِ وما أشبهه، فيَقُولُ: ارْوُوا عني كلَّ ما وجَدْتُموه بخطِّي حتَّى وإن لم يُحَدِّثهم وإن لم يُعَيِّنِ الكتابَ فكلما وجَدوا شيئًا بخطِّه حَدَّثُوه عنه بِناءً على أنه أذِن لهم بذلك، وهذه مذكورةٌ في كتبِ المصطلح.

#### **李松松**

٨- بابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي به المجلسُ ومَنْ رأى فُرْجَةً في الحلْقَةِ فجَلَس فيها.

77- حَدَّثْنَا إسماعيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مالكٌ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طلحةَ أن أبا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بنِ أبي طالبٍ أَخْبَرَه عن أبي واقدِ اللَّيثيِّ أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بَيْنَها هو جالسٌ في المسجدِ والناسُ معه إذ أَقْبَلَ ثلاثةُ نَفَرٍ، فأَقْبَلَ اثنانِ إلى رَسُولِ الله عَلَيْ وذهَبَ واحدٌ قَالَ: فوقَفَا على رَسُولِ الله عَلَيْ فأمَّا أحدُهُما فرأى فرْجَةً في الحلْقَةِ فجَلَسَ فيها، وأما الآخرُ فجَلَسَ خياناتُ فأَدْبَرَ ذاهبًا، فلمَّا فرغَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ: «أَلا وأما الآخرُ فأما الثالثُ فأَدْبَرَ ذاهبًا، فلمَّا فرغَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ: «أَلا أَخْبُرُكُم عن النَّفْرِ الثلاثةِ؟ أمَّا أحدُهم فآوى إلى الله فآواهُ اللهُ، وأمّا الآخرُ فاسْتَحْيا فاسْتَحْيا اللهُ منه، وأمّا الآخرُ فأعْرَضَ فأعْرَضَ اللهُ عنه» (أ).

[الحديث ٦٦ - طرفه في: ٤٧٤]

أَخَذ المؤلفُ رَحِّلَاللهُ من هذا الحديثِ: أنه يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَقْعُدَ حيث يَنْتَهِي به المجلسُ ما لم يَكُن هناك مجلسٌ مُعَدُّ له، كأن يَكُونَ الرجلُ من كبارِ القومِ، وأُعِدَّ له مكانٌ في صدرِ المجلسِ فلا بأسَ ان يَتَخَطَّى حتى يَصِلَ إلى صدرِ المجلسِ، أما إذا لم يَكُنْ كذلك فإنه يَجْلِسُ حيثُ يَنْتَهِي به المجلسُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۷٦) (۲٦).

ولكن لو أن أحدًا من الجالسين آثَرَه بمكانِه فهل له أن يَقْبَلَ؟ الجواب: نعم له ذلك.

وهذا الحديثُ فيه فوائدُ: منها أن تحية المسجدِ لا تَجِبُ؛ لأن النَّبيَ عَلَيْهُ لم يَالَمُرِ الرجلين الذيْنِ قعَد أحدُهُما في الحلْقةِ والثاني خلفَها أن يُصَلِّيا، فدلَّ ذلك على أن تحية المسجدِ لا تَجِبُ، على أنه في الاستدلالِ على هذا الوجهِ شيءٌ من النظرِ؛ لأنه قد يُقالُ: إنها صَلَّيا ثم أقبلا، أو أنهم صَلُّوا ثم أَقْبَلُوا. وهذا احتمالٌ يُوهِنُ الاستدلالَ الذي ذَكَرْتُ.

وقد يُقَالُ: لعل النَّبِيَ ﷺ عَلِمَ أنها في حالٍ لا يُمْكِنُ أن يُصَلُّوا فيها كأن لا يَكُونـوا على طهارةٍ مثلًا، والمعروفُ عندَ العلماءِ أنه إذا وُجِد الاحتمالُ بَطَل الاستدلالُ.

ومن فوائدِ هذا الحديث: جوازُ الجلوسِ في الحلْقَةِ إذا وَجَد مكانًا لا يُنضَيُّقُ؛ لأن النَّبَيِّ عَيِّةٍ أقرَّ هذا الرجل، بل قَالَ: إن الله آواه، وأما لعنُ الجالسِ في وسطِ الحلْقَةِ فهذا في غيرِ ذلك فيها إذا كان فيه ضررٌ على الحلْقَةِ، أو تقدَّم هو وصار بين الجالسين وبين المتكلِّم.

وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفوائد: إثباتُ استحياءِ الله عَلَى والدليلُ: «فاستَحْيا الله عَلَى مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا اللهُ منه». وكذلك قولُه تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [الكفاد].

ولكن هل نَقُولُ: إن استحياءَ الله كاستحياءِ المخلوق؟

الجــوابُ: لا؛ لأن الله يَقُـولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَوْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ ﴾ الله الله عنه المخلوق عبارةٌ عن انفعال نفسي يُوجِبُ الانكهاش وعدمَ الإقدام، وهذا لا يُمْكِنُ أن يُفَسَّرَ به استحياءُ الله؛ لأن الله تعالى يَقُولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَوْ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ ﴾.

ومن فوائدِ الحديثِ إثباتُ إيواءِ الله، وهو من صفاتِه الفعليةِ؛ لقولِه: «أما الآخرُ فآوى فآواه الله». ولا شكَّ أن الصفاتِ الفعليةَ ثابتةٌ لله ﷺ وأن مِن كمالِه أن يَكُونَ فعَّالًا لما يُرِيدُ، كيف يريدُ، ومتى يُريدُ، فهو فعالٌ لما يُرِيدُ في أيِّ وقتٍ وعلى أيِّ كيفيةٍ، وهذا من كمالِه، خلافًا لأهلِ التعطيلِ الذين قالوا: إن إثباتَ صفاتِ الأفعالِ نقصٌ في حقِّ الخالقِ، وعلَّلوا ذلك بأن الحوادثَ لا تقومُ إلَّا بحادثٍ.

وبوجهٍ آخر قالوا: هذه الأفعالُ إن كانت كهالًا فانتفاؤُها عنه قبلَ وجودِها نقـصٌ، وإن كان انتفاؤُها كهالًا فوجودُها نقصٌ.

فَنَقُولُ: هي كمالٌ في وقتِها وعندَ وجودِ سببِها؛ ولهذا نَقُولُ: هذه الأفعالُ مقرونةٌ بالحكمةِ، فلا تَكُونُ موجودةً إلَّا حيث اقتَضَتْها الحكمةُ، وبهذا تكونُ كمالًا، ومن المعلوم أن مَن لا يَفْعَلُ ناقصٌ، وأن الفَعَّالَ كاملٌ.

ومن فوائدِ هذا الحديث أيضًا: إلقاءُ المسألةِ على الطلبةِ؛ لقولِه: «ألا أُخبِرُكم». ولا يَقُولُ الإنسانُ: ما دُمْتَ لم أُسْأَلْ فلا أَعْرِضُ العلمَ. بل نَقُولُ: اعْرِضِ العلمَ وإن لم تُسْأَلُ؛ لأن في ذلك نشرًا للعلم.

#### **泰黎黎**泰

٩ - بابُ قولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: رُبَّ مُبَلَّغ أَوْعَى من سامِع.

77 - حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَة، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّبِي عَلِيهِ أَنَّهُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِه، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ: «أَيُّ يوْم هَذَا؟» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَوى السّمِهِ، قَالَ: «أَلَيسَ يوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَهْمِ هَذَا؟» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَهْمِ هَذَا؟» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ فَقَالَ: «أَلْيسَ بِنِي الحجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ سَيْسَمِّيهِ بِغَيرِ اسْمِهِ فَقَالَ: «أَلْيسَ بِنِي الحجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَينَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيبَلّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يَبَلِّغَ مَنْ هُو أَوْعَى لَهُ مِنْهُ".

[الحديث ٢٧- أطرافه في: ١٠٥، ١٧٤١، ٩٧، ٣١٩، ٢٠٤٦، ٢٦٦٢، ٥٥٥، ٧٠٧٨، ٧٤٤٧]

<sup>(</sup>۱)أخرجه مسلم (۱۹۷۹) (۳۰).

نَ قُولُه: «بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: «رُبَّ مُبلَّغٍ أُوعَى مِن سَامعٍ». «رُبَّ مَنْهِ لَا لَعَيْهِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّ

الجوابُ: ويرَى بعضُ النحاةِ أَنَّها للتقليل، وبعضُهم يرَى أَنَّها للتكثير، والصحيحِ أَنَّها بحسَبِ السياقِ، فقولُه أَنَّها بحسَبِ السياقِ، فقولُه تَعالَى: ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ ﴿ الْنَجْرَاعَ اللَّكثيرِ؛ لأَنَّهم يَتَمَنَّوْن دائمًا أَنَّهم لو كانُوا مُسلمينَ.

﴿ وَوَلُهُ: «وَرُبَّ مُبَلَّغَ أُوعَى مِن سَامع». هَذِهِ للتقليلِ فيمَا يظْهَرُ؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ السامِعَ يكونُ أُوعَى مِن المَّبَلَّغِ؛ لأَنَّه يشاهدُ المتكلِّمَ، والمشاهدُ للمتكلِّمِ أبلغُ في السامِعَ يكونُ أُوعَى مِن المَّبَلِّغِ؛ لأَنَّه يشاهدُ المتكلِّمَ، والمشاهدُ للمتكلِّمِ أبلغُ في السامِع من السَّامع.

والدليلُ عَلَى هَذَا هو أَنَّك أحيانًا تَسْمَعُ الخُطْبةَ مُسَجَّلةً، وأحيانًا أُحرى تُشاهِدُ الخَطِيبَ ويكونُ الأبلَغُ في التأثير بلا شكِّ هو المشاهدة حتى إنَّ بعضَ الناسِ إذا سَمِعَ الخُطْبةَ من المسَجِّل قَالَ: سُبحانَ اللهِ هَذِهِ هي الخُطْبةُ التي سَمِعْتُ! فعَلَى كلِّ حَالٍ «رب» قُلْنَا: مَعناها التحقيقُ، ثُم هي للتِّقليل أو التَّكثيرِ عَلَى حسَبِ السِّياقِ.

ثُم ذكرَ الحديثَ وفِيه مِن الفَوائدِ: جو أَزُ الخُطبةِ عَلَى البعيرِ؛ لأنَّ النَّبِيَ عَلَيْ خَطَبَ عَلَى بعيرِه، ومحلُّ ذَلِكَ ما لم يكُنْ عَلَى البعيرِ مَشقةٌ، والغَالبُ أَنَّه لا مشقةَ عليها، لكنْ إنْ كَانَ فإنَّه لا يجوزُ أنْ يُحَمِّلَها مَا يشُقُّ عَليها.

ومِن فَوائدِه: جوازُ عَرضِ المسألةِ عَلَى الطالبِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى أَصْحابِهِ ، حيثُ قَالَ: «أيُّ يومِ هذا.. أيُّ شَهرٍ هذا.. أيُّ بَلدٍ هذا؟».

ومِن فَوائدِه: شِدَّةُ احْترامُ الصَّحابةِ للرسُّولِ عَلَيْ النَّهم سَكَتُوا بعدَ السُّؤالِ الثَّانِ ، مع أَنَّهم عَرَفُوا أَنَّ الرسُولَ عَلَيْ أَرادَ تَسْميةَ اليوم ؛ لأَنَّه أخبرَهُم بالأوَّل، قَالَ: «أَيُّ يوم هذا؟ » فسَكَتْنا حتَّى ظَنَنَا أَنَّه سَيسَمِّيه بغير اسمِه، قَالَ: «أليسَ يومَ النحرِ » قُلْنَا: بَلى . قَالَ: «فأيُّ شهرِ هَذَا؟ » فسَكَتْنا حتى ظنَنَا أَنَّه سَيسَمِّيه بغيرِ اسمِه. مع العِلْمِ بأنَّه بالقياسِ عَلَى مَا سَبَق يمْكِنهُم أَن يجِيبُوا، فيقُولُوا: شَهرُ ذي الحجَّةِ، لكنْ لشدةِ احترامِهم للرَّسولِ عَلَى مَا سَبَق يمْكِنهُم أَن يجِيبُوا، فيقُولُوا ما ليسَ لهم بِه عِلْمُ سَكَتُوا.

وفِي هَذَا الحَديثِ حَذَفٌ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ سَأَلهَم: «أيُّ بَلدٍ هذا» قالُوا: الله ورسولُه أعلم. قَالَ: «أليسَتِ البلدة؟» يَعْنِي: مكة، ويدلُّنا عَلَى هَذَا الحَذَفِ قولُه: «في بَلدِكم هذا». فأكَّدَّ النَّبِيُ ﷺ تَحريمَ الدِّمَاءِ والأَمْوالِ والأَعْراضِ بهَذِهِ الأسئلةِ الموجَّهةِ للصَّحَابةِ وَلَيْهُمُ.

ومِن فَوائِد هَذَا الحديثِ: وجوبُ تَبليغِ حَديثِ الرَّسولِ عَلَيْ القَولِه: «للْبَلِغِ السَّاهدُ الغائب». واللَّم للأمرِ، والأصْلُ فِي الأمرِ الوجوبُ، ويَتأكدُ ذَلِكَ عَلَى أهلِ العِلْمِ؛ لأنَّ أهلَ العِلْمِ هُم الذِينَ ورِثُوا النَّبِي عَلَيْ، فإذَا كَانُوا هم الذين ورثُوه فإنَّه سَيُوجَه إليهم مَا وجِّه إلى الرسُول عَلَيْ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ \* يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ سَيُوجَه إليهم مَا وجِّه إلى الرسُول عَلَيْ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ \* يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ اللَّهَ عَن رَبِكُ وَإِن لَدْ تَفْعَلْ فَا بَلَغَتَ رِسَالَتَهُ ﴾ الشَّهَ إِن الله عنه الله المُسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ

فَأَهْلُ العِلْمِ الذين ورَّتَهُم اللهُ عِلْمَ محمدٍ ﷺ نَقُولُ لهم: بَلِّغُوا ، فإنَّ لِم تَفْعَلُوا فَها وَفَي وَفَيتُم بالعهدِ والميشاقِ لقولِه: ﴿ وَإِذْ آخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّئُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [النَّظِينَ ١٨٧] يَقُولُ بعضُ النَّاسِ: أَنَا أَبْلِغ، ولكن لا فائدة. قُلنا: بَل هُناكَ فَوائِد:

أوَّلًا: بَراءةُ الذمةِ.

ثَانِيًا: بَيَانٌ للناسِ أَنَّ هَذَا حَرامٌ؛ لِئلَّا يَحْتَجُّوا بِسُكِوتِ العُلَهاءِ عَلَى جَوازِه، وعَلَى حِلَه

ثَالثًا: أنَّ الأجيالَ التي عِنْدك الآن قَدْ لا تَنْتَفِعُ، لكنَّ الأَجْيَالَ المستقبلةَ رُبها تَنتفعُ، ونحنُ شَاهدْنَا هَذَا فِيها مَضَى مِن الزْمَانِ، بَل فِيها مَضَى مِن الزْمَانِ القَريْبِ، لا نَجِدُ في الناسِ وعيًا كَوعْيهِم في الوقتِ الحاضرِ، والحمدُ اللهِ، ولا قَبُولًا لحديثِ الرسُولِ عَلَيْ كَقَبُولهم للحديثِ في الوقتِ الحاضرِ، ولا اتجاهًا للكتابِ والسنةِ وأخذًا للأحْكَامِ مِنها كاتجاهِم في الوقتِ الحاضرِ، فقد كَانَ أكثرُ مَا عندَ الناسِ في الأوّلِ أنْ يَقُولُوا: قَالَ فُلانٌ في الكتابِ الفُلانِي، وكلٌّ عَلَى مَذهبِه، لكنْ الحمدُ اللهِ الآن بَدأَ الناسُ السُلانِي، وقالَ فلانٌ في الكتابِ الفُلانِي، وكلٌّ عَلَى مَذهبِه، لكنْ الحمدُ اللهِ الآن بَدأَ الناسُ يَستجِيبُونَ ويتَجهونَ اتِّجَاهًا سَليمًا.

ولكن ينبغي ألا يُصاحِبَ ذلك غُلُوٌ في تركِ أقوالِ العلماء؛ لأنَّ بعض الناسِ غَلا في هَذَا حتَّى تَرَكَ مَا قالَه العُلماءُ والفُقَهاءُ جَانبًا، وصَارَ لا يَعْبَأُ بِهِم، ولا يَهتمُّ بِه، بَل بَالغَ بعضُهم حتى قَالَ: إن الذِي يَرجعُ إلى كُتبِ الفُقَهاءِ يَكونُ مُشركًا في الرِّسالةِ وليسَ عِندَه تَوحيدُ رسالةٍ -نعوذُ باللهِ- نعمْ سَمِعنا هَذَا، فهذَا خَطأٌ عَظيمٌ، بَل العُلمَاء لهم جُهودُهم المشكورةُ ومَن كَانَ مِنهم مُجتهدًا فَأخطأً فهُو مَعذورٌ، لكنْ لنَا الحقُّ في أنَّ بَهودُهم المشكورةُ ومَن كَانَ مِنهم مُجتهدًا فَأخطأً فهُو مَعذورٌ، لكنْ لنَا الحقُّ في أنَّ نرجِعَ إلى كَلامِهم، ونعرف قواعِدهُم حتَّى نَبْنِي عَلَيْها، وما أحْسَنَها، ومَا ضَلَّ مَن ضَلَّ مِن بَعضِ النَّاسِ إلا بِسببِ بُعْدِه عَن مَعرفةِ القواعدِ العَامَّةِ في الشريعةِ والتي تَرجِعُ إليهَا الفروعُ.

وفي هَذَا أيضًا من فَوائدِ الحديثِ: أنَّه قَدْ يَكُونُ حاملُ الحَديثِ غَيرَ فَقيهِ في مَعْنَاه، وهَذَا هُو الوَاقعُ، فقد تجدُ الكثيرَ مِن الرواةِ الذينَ رَوَوُا الحديثَ عن النَّبِيِّ عَيَي وَمَا أكثرَهم تَجدُهم في الفقهِ ضُعَفاء، ولكنْ كثيرٌ مِن هَوْلاءِ الرُّواةِ يكونُ عندَهُم عِلمٌ وفقهٌ مع تَحمُّلِ الرُّوايةِ، وهَذَا كثيرٌ والحمدُ اللهِ في أَثمةِ الحديثِ؛ كالإمامِ أحمدَ، والأوزاعي، وسُفيانَ، وغيرِهم ممَّن جَعَ اللهُ له بيْنَ العلمِ وبيْن الرِّواية، والرَّسُولُ عَلَيْ لم يقلْ: إنَّ هَذَا حَتمٌ؛ أنَّ مَن تحمَّل يُبلِّغُه إلى مَن هو أَوْعَى منه.

والمهمُّ: أن المبلِّغَ للحديثِ قد يكونُ أقلَّ فِقْهَا مِن الذي بَلَّغهُ الحديثَ، وهَذَا واضِحٌ. وَلكنْ يَبْقَى النَّظرُ: هل نأخذُ بقولِ الصَّحابِيِّ؟

الجَوابُ: نقولُ: نَعمْ، نأخذُ بِقولِ الصَّحَابِي فِيها إذَا تَعارضَ قَولُ الصَّحَابِي مَع غَيره في فَهم الحَديثِ؛ أي: في فَهمِ مَعناه، لا فِي العَمَلِ المخَالِفِ للحَدِيثِ.

وَهُنَاكَ فَرَقٌ بِيْنَ أَنَّ يُفَسِّرَ الصَّحابِيُّ الحَديثَ وبيْن أَنْ يَعمَلَ بخلافِ مَا يدلُّ عَليه الحَديثُ. فَالأَوَّلُ: يكونُ قولُ الصَّحابيِّ أقربَ للصوابِ بِلا شَكِّ إِنْ لم يكُن هُو المتعَيِّنَ.

والنَّانِي: لا، فإنه إذَا عَمِلَ الصَّحابِي بِخِلافِ الحديثِ أو رَأَى خِلافَ الحَديثِ فإنَّنا لا نَقبلُه، بل نأخذُ بالحَديثِ؛ أي: بها رَوَى؛ ولهَذَا عِندَهم مِن القواعدِ: «العِبرةُ بها رَوَى لا بِهَا رَأَى».

ونَضرِبُ مِثالاً لهَذَا بِمَا شَاعَ في هَذَا العام مِن اللَّهِيَّةِ وإطْلاقِها أكثرَ من القبضةِ.

فإنَّ بِعضَ الناسِ قَالَ: خُذْ مَا زَادَ عَلَى الْقَبضَةِ؛ لَفعل ابنِ عُمرَ ، وبَعضُهم قَالَ: لا بأسَ أَنْ تَأْخُذَ؛ لفعل ابنِ عُمرَ، وقَالَ بعضُهم: يَجبُ أَنْ تَأْخُذَ لِفِعلِ ابنِ عُمرَ وإطْلاقُها فَوقَ القَبْضةِ مِن الإسبالِ المنهيِّ عَنه، فسُبْحَانَ الله : أنا أَسْبَلْتُ أَمْ رَبُّ العَالمينَ؟! ربُّ العالمين هُو الذي خَلق، فكيف يكونُ مِن الإسبال المحرَّم، فَعَلَى كُلِّ حَالٍ نقولُ: ابنُ عُمر وفي عَله مَذَا فَهمًا للحَديثِ، إذْ لَو كَانَ فَهمًا للحديثِ لَبَلَّغه للنَّاسِ، وقَالَ قَولًا صَريحًا يُخَصَّصُ به عُمومَ الحَديثِ. هَذَا أَوَّلًا.

وثَانيًا: أَنَّه مَا كَانَ يفْعَلُه دَائمًا، إنَّما يَفعَلُه فِي حَجِّ أَو عُمْرةٍ.

وثَالتًا: أنَّ الحديثَ عَامٌّ، فقال ﷺ: «وفَّرُوا اللَّحَى»، «أَرْخُوا اللِّحَى»"، «أَوْفُوا اللِّحَى»"، «أَوْفُوا اللِّحَى»، ويوم القيامةِ لَنْ تُسأَلَ عَن فعل ابنِ عُمرَ، يقولُ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِ مِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِمِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالرسولُ يَقُولُ: مَاذَاۤ أَجَبِيبُ اللهَ وَقْتَلْدِ؟! والرسولُ يَقُول: «أَرْجِهَا.. أَوْفِهَا» أَتَقُولُ: ابن عُمَرَ يَقُولُ: اقْبِضِ القَبضة، ومَا زَادَ فقُصُّه؟! هَذَا لا يَستقيمُ أبدًا.

بعضُ الناسِ يقولُ: إذا وصَلتِ اللحيةُ للرُّكْبَةِ، أو وصَلتْ إلى الكَعبِ. نَقُولُ: مَن قَالَ: إنَّ هناك لحيةً أصلًا تَصِلُ إلى الرُّكبةِ؟! ولكنَّنا ما رَأْيْنَا أَحَدًا تَصلُ لِحْيَتُه إلى رُكبتِه أو إلى كعبِ قَدمِه، لكنْ لَو فُرِضَ أنَّ هَذَا وُجِدَ فإنَّ هَذَا رُبَّما يُقالُ: إنَّه يَأْخُذ مِنها ما يُعَدُّ تَشُويهًا وقُبحًا؛ ولهَذَا بَعضُ العلماءِ لما قال: يَجِبُ إعفاؤُها. قيَّدَ فقالَ: مَا لم يُسْتَهْجَنْ طُولًا خَارِجًا عن العادةِ، فرُبَّما يُقالُ: هَذَا جَائزٌ لِدفعِ الاسْتِقباحِ الذي يُواجِهُ الرَّجل؛ لأن الإنسانَ إذا كانت مثلًا لِحْيتُه إلى ركبتِه فسيكونُ عندَه انْفَعالُ نَفسِيُّ واكتئابٌ، ورُبَّما يُحاوِلُ أَشْياءَ أَخْرَى.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفتح» (۱۰/ ۳۳٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩) (٥٢).



• ١ - باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ فَأَعَلَآ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلّا \* ﴾ [ المُنْشَا: ١٩].

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يِطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يِلْهُ أَخَلَةُ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَّةُ ﴾ [كل: ٢٨].

هَذَا البَابُ لم يَذكرُ فيه المؤلفُ حَديثًا مُسندًا، لَكنَّه ذَكرَ آثارًا وآيَاتٍ اسْتَدلَّ بها عَلَى مُرادِه.

ي قولُه: «العلمُ قبلَ القولِ والعمل»، وهَذَا له دليلٌ أثَريٌّ ، ودليلٌ نَظريٌٌ.

أمَّا الدَّليلُ الأَثْرِيُّ: فقَوْلُه تَعَالَى: ﴿ فَأَعَلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ ﴾. فبدأ بالعلم قبلَ العَمَل.

<sup>(</sup>١) ذكره البخاريُّ معلقًا بصيغةِ الجزمِ، ووصله ابن أبي عاصم، والطبراني من حديثِ معاويـةَ ﴿ اللَّهُ ، وانظر: «الفتح» (١/ ١٦١)، و«تغليق التعليق» (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ووصله أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٧٤) عن أبي الدرداءَ عليه وأبو نعيم الأصبهاني عن ابنِ مسعودٍ عليه وانظر: «الفتح» (١/ ١٦١)، و «تغليق التعليق» (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ووصله الدارمي في «سننه» (١/ ١١٢) (٥٥١)، وانظر: «الفـتح» (١/ ١٦١)، و«تغليق التعليق» (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاريُّ معلقًا بصيغةِ الجزمِ، ووصله الخطيبُ بإسناد حسنٍ، وابـن أبي عاصـمِ أيـضًا، وانظر: «الفتح» (١/ ١٦١)، و«تغليق التعليق» (١/ ٨٠، ٨١).

وأمَّا النَّظريُّ: فمن المعلومِ أنَّ الإنسانَ لا يُمكنه أنْ يَعمَلَ إلاَّ بِعلْم، فَالعَمَلُ مَبْنيٌّ عَلَى العِلْم، وهلْ مِن الممْكنِ أنْ يَعملَ الإنْسَانُ شيئًا بدونِ أنْ يَعملَ الإنْسَانُ شيئًا بدونِ أنْ يَعملَ الإنْسَانُ شيئًا بدونِ أنْ يَكونَ له بِه سَابِقُ عِلمٍ؟ هَذَا لا يمكنُ، إذًا اعْلَمْ أَوَّلاً، ثُم اعْمَلْ ثَانيًا.

أما طُرقُ العِلْمِ فَهِي التي تَحتاجُ إلى نَظرٍ، وطُرقُ العِلْمِ مُتَعددةٌ، إمَّا مِن شَيخٍ، وهَذَا أَقْربُ الطُّرقِ، وإمَّا مِن عَمل مَشهورٍ، وهَـذَا أَقْربُ الطُّرقِ، وإمَّا مِن عَمل مَشهورٍ، وهَـذَا طريقُ العَوامِّ، فالعَامِّيُ يعيشُ في هَذِهِ الأمَّةِ، ويمشي معَها، وإذَا قُلنَا له: مِن أينَ عِلْمُـكُ بالصَّلواتِ الخمسِ وأيْنَ دَلِيلُكَ؟ قَالَ: الناسُ كلُّهم يُصَلُّون الخمسَ.

أما الطريقان الأولان اللذان ذكرناهما فهما: أولا: التلقي عن الشيخ، والتّلقي عن الشيخ ما الشيخ أبلَغُ في التقعيد والتأصيل لمسائل العلم، وأقربُ للتناول؛ لأن عند الشيخ ما ليس عند الطالب، فتجدُه قد جمّع أطراف العلوم من كلِّ وجه، شم يُلْقِيها إلى الطالب ناضجة، ولا شكَّ أن هذا يُيسِّرُ للطالب كثيرًا، أرَأَيْتَ لو أنك تُريدُ أن تَعْرِف حكم مسألَة فيها اختلاف، فإنك إذا لم تأخُذها عن فم الشيخ تَحْتَاجُ إلى مطالعة في عدة كتب، وربها تَفْهَمُ ما تَقْرَأُ، أو لا تَفْهَمُ، لكن الشيخ يُيسِّرُ لك الأمر، ويبين لك الطريق، ويَفْتُحُ لك بابَ المناقشة وبابَ الاجتهاد، ولكن هذا الطريق قد تكُونُ فيها أشواكُ بالية، فالقوية إذا أصابتك وانْغَرَسَتْ في الجسم سَهُل إخراجُها؛ يَعْنِي: الدبوس مثلًا إذا انْعَرسَ سَهُل إخراجُها؛ يَعْنِي: الدبوس مثلًا إذا انْعَرسَ سَهُل إخراجُها؛ يَعْنِي: الدبوسَ مثلًا إذا انكسَرتْ، فتتْعَبُ في إخراجِ الباقي، وربها تَبْقَى في الجلدِ.

وعلى كلِّ حال: فالتَّلقي عن الشيوخِ فيه أشواكُ؛ ولهذا يَجِبُ أَن نَعْرِفَ السَّيخَ أُولًا فِي عقيدةِ السلفِ، ويَكُونُ أُولًا فِي عقيدةِ السلفِ، ويَكُونُ رَجِلًا فِي عقيدةِ السلفِ، ويَكُونُ رجلًا ذكيًّا لا يَأْتِي بالكلامِ صريحًا، ويَأْتِي به مُبَطَّنًا، والطالبُ قد يكونُ ساذجًا يَظُنُّ أَنه حتًّ، لكنه فيه البلاءُ.

ثانيًا: أن تَعْرِفَ مدى دينِه؛ لأن بعضَ الناسِ يَكُونُ عندَه علمٌ، لكن ليس عندَه دينٌ، ولا يُوْثَقُ به من ناحيةِ الدينِ؛ لكونِه ذا هوًى وهذا أيضًا خطيرٌ.



وتُعْرَفُ نزاهةُ الإنسانِ من العقيدةِ السيئةِ ومن ضعفِ الدينِ بسلوكِه وبكلامِه، وما أسرَّ الإنسانُ سريرةً إلَّا أطلَع اللهُ ذلك على وجههِ، وعُرِفَ في فَلَتاتِ لسانِه وصَفَحاتِ وجهه.

أما التلقِّي من الكتبِ، وهي الطريقُ الثاني: فهذا يَحْتَاجُ إلى عناءِ كبيرٍ وإلى مصابرةٍ طويلةٍ حتَّى يُدْرِكَ الإنسانُ ما يُدْرِكُ، وقد قيلَ: من كان دليلُه كتابَه كان خطؤُه أكثرَ من صوابِه، وليس المعنى أنه لا يُصِيبُ، لكن يُخْطِئُ كثيرًا.

إذًا: نَبْدَأُ أُولًا بِالتلقِّي، ثـم إذا لم نَجِـدْ فالـضروراتُ تُبِـيحُ المحظـوراتِ، فَنَقُـومُ بمراجعةِ الكتب، والمصابرةِ؛ حتَّى نَصِلَ إلى العلمِ، ثم نَبْنيَ عملَنا على العلمِ.

ثم يَقُولُ: وأن العلماءَ ورثَّةُ الأنبياءِ، ورَّثوا العلُّمَ، مَن أَخَذَه أَخَذَ بحظٌّ وأَفرٍ.

الأنبياءُ ورَّثُوا العلمَ، ولم يُورِّثُوا درهمًا ولا دينارًا، وهذا من حكمةِ الله عَجَلَق، قَالَ النبيُ عَلَيْ الله عَاشرَ الأنبياءِ لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ "". وهذه من حكمةِ الله، أنه لا حظَّ لقراباتِهم من إرثِهم؛ لأنه لو كان كذلك لاتُّهِمَ الأنبياءُ بأنهم طلبةُ ملكِ ومالٍ، وأنهم يُرِيدُون أن يَكْتَسِبُوا أموالَ الناسِ حتَّى تَكُونَ لورثتِهم.

ولفظُ الحديثِ: "إنَّا معاشرَ الأنبياءَ لا نُورَثُ، ما تَركنَا صدقةٌ». وقالت الرافضةُ: بل النَّبِي عَلَيْ يُورَثُ، والحديثُ: "إنا لا نُورَثُ، ما تَركنَا صدقةٌ»؛ يَعْنِي: أن الذي نَتُركُهُ صدقةً لا يُورَثُ. قالوا: وهذا هو اللفظُ الصحيحُ، وأما "صدقةٌ» بالرفع فهذا غلطٌ؛ ولهذا قالوا: إن أبا بكرٍ وعمرَ والصحابة ظلمةٌ وفسقةٌ؛ لأنهم مَنعُوا فريضةً من فرائضِ الله؛ وهي ميراثُ البنتِ والأقاربِ حيث مَنعوا فاطمة وشف حقها من أبيها، ومَنعوا عمَّه وبني عمِّه إن كان لابن عمِّه ميراثُ.

فَنَقُولُ لهم: قَبَّحَكم اللهُ، إذا كان لفظُ الحديثِ كها زَعَمْتُم: «إنا لا نُورَثُ ما تَركْنَا صدقةً». فأيُّ فرقٍ بينَ الأنبياءِ وغيرهم، حتَّى غيرُ الأنبياءِ إذا وقَفَ شيئًا وتَركَه فإنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٢٦)، ومسلم (١٧٥٨) (٥١).

صدقةٌ لا يُورَثُ، فأيُّ مزيَّةٍ للأنبياءِ مع أن هناك أدلةً أخرى صريحةً في هذا الموضوعِ. المهم على كلِّ حالٍ: الأنبياءُ ورَّثُوا العلمَ، ولكن هل ورَّثُوا العلمَ فقط، أو العلمَ والعملَ والدعوةَ؟

الجوابُ: أنهم ورَّثُوا الثلاثةَ جميعًا؛ ولهذا مَن وَرِثَ الأنبياءَ، وأخذ بالعلم لزِمَه أن يَقُومَ ببقيةِ الإرثِ، وهو العملُ والدعوةُ، وإلَّا فيَكُونُوا كالذي وَرِثَ المالَ، ولم يَنْتَفِعْ به.

وقال أيضًا: «من سَلَك طريقًا يَطلُبُ فيه علمًا سَهَّل اللهُ لـه بـه طريقًا إلى الجنةِ». والمرادُ به العلمُ الشرعيُ.

وقولُه: «طريقًا». يَشْمَلُ الطريقَ الحسيَّ والطريقَ المعنويَّ، فالطريقُ الحسيُّ ان تَقْرَأَ في الكتبِ، وتأخُلُ ما قاله العلماءُ، وما أشبَه ذلك.

وقال -جلَّ ذكرُه-: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَنُوُّا ﴾ [كلله:٢٨]. ﴿يَغْشَى ﴾؛ أي: يَخَافُ، ولكنَّ الخشيةَ أَكْمَلُ من الخوفِ؛ لأنها تَكُونُ مع العلمِ، كما قَالَ تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَنُوُّا ﴾. أما الخوفُ فيَكُونُ مع العلمِ وغيرِ العلمِ، والعلماءُ هم العلماءُ بالله وآياتِه، وتَشْمَلُ الأحكام؛ لأن أحكامَ الله وآياتِه، وتَشْمَلُ الأحكام؛ لأن أحكامَ الله تعالى من آياتِه، سواءٌ كانت أحكامًا كونيةً أو أحكامًا شرعيةً.

وأما العلماءُ في الفيزياءِ والطبِّ وطبقاتِ الأرضِ والأفلاكِ هل يَدْخُلُونَ في هذا؟ الجوابُ: لا لكن ربّها يَمُنُّ اللهُ على مَن يشاءُ منهم إذا عرَفُوا ما للهِ تعالى من الحكمةِ في هذه الأشياءِ فيَهْتَدون.

ووجهُ فضلِ العلمِ في قولِه: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّا ﴾: أن العلماءَ هم أهلُ الخشية من الله.

﴿ وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهُ كَا إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴿ الْتَخْتَىٰ الْتَحْتَىٰ اللهاء تَعَـُودُ عَـلَى الأمثالِ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْنَـٰ لُ نَضْرِبُهُ كَا لِلنَّاسِ ﴾ ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَـــاً ﴾؛ أي: ما يَفْهَمُها، ويَفْهَــمُ المرادَ منها، ويَفْهَمُ الارتباطَ بينَ المثلِ وما مُثِّل بــه إِلَّا العــالمون؛ لأن الجهلـةَ ربــا



يَقْرَأُون الأمثالَ التي في القرآنِ، ولكن لا يَعْرِفُون مغزَاها، ولا الارتباطَ بينَها وبينَ ما جُعِلَتْ مثلًا له، لكن العالمون -بالكسرِ - هم اللذين يَعْقِلُون ذلك.

وأما السمعُ فإذا سَمِعَ الإنسانُ قرآنًا وهو شاهد القلبِ -أي: حاضرُه- وانْتَفَع به، كما قَالَ تعالى: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾هذا هو العقلُ ﴿أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۞﴾ [ﷺ:٣٧].

وقولُ عالى: ﴿ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الْتَشِدُ: ٩]. وهذا استفهامٌ بمعنى النفي؛ يَعْنِي: لا يَسْتَوي الذين يَعْلَمُ ون، والذين لا يَعْلَمُ ون، وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار أبلغ؛ لأنه في هذه الصيغة يُضَمَّنُ معنى التحدِّي، كأن المتكلم يَقُولُ: إذا كان يَسْتَوي الذين يَعْلَمُون، والذين لا يَعْلَمُون، فأَخْبِرْني بهم، فإذا جاءك النفي بصيغة الاستفهام فإنه يَكُونُ أبلغ من النفي المجرَّدِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠)، (٥٢).

وقال النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ به خيرًا يُفَهِّمُهُ...»، وهذا جزءٌ من حديثِ معاوية وقال النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «من يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفَقِّهُ في الدينِ». وكأن المؤلف تَعَلَّلْهُ اقْتَطَعَ منه هذه القطعة بالمعنى أيضًا؛ لأن الفقه في الدينِ هو الفهمُ فيه؛ فهمُ أحكامهِ وحِكَمِه وأسرارِه، وفي هذا بشارةٌ لمن رزَقه اللهُ تعالى الفقة في الدينِ؛ أن اللهَ تعالى أراد به خيرًا، فتكُونُ هذه من عاجل بُشْرَى المؤمنِ.

وَ قَالَ: «وإنها العلمُ بالتَّعلَّمِ». يَعْنِي: ما العلمُ إلَّا بالتعلمِ، ليس يَأْتِي العلمُ هكذا هديةً للإنسانِ، كأنه طبقٌ من طعام، بل هو بالتعلمِ، وأيضًا بالتعلمِ الجادِّ، لا بالتعلمِ المتقطِّع، ويُقَالُ: اجْعَلْ كُلَّك للعلمِ يَأْتِكَ بعضُه، وإن جَعَلْتَ بعضَك للعلمِ فاتَك العلمُ كلَّه، فلابدَّ من التفرغِ التامِّ للعلمِ، والاجتهادِ التامِّ والمذاكرةِ والمناقشةِ؛ لأن المذاكرةَ تَحْفَظُ العلمَ، والمناقشة تَفْتَحُ فَهْمَ الإنسانِ حتَّى يَسْتَطِيعَ أن يَعْرِفَ الأدلة، ويَسْتَثْتِجَ الأحكامَ منها، ويَعْرِفَ كيف يَتَخَلَّصُ من الأشياءِ المتشابهةِ والمتعارضةِ، وهذا أمرٌ مجرَّبٌ.

أما إنسانٌ يَقْرَأُ هكذا سردًا بدونِ تَفَهُّمِ وبدونِ مناقشةٍ فإنه لا يَسْتَفِيدُ كثيرًا.

وقال أبو ذرِّ: لو وضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ على هذه -وأشار إلى قَفَاهُ- ثم ظَنَنْتُ أني أُنْفِذُ كلمةً سَمِعْتُها من النَّبِي عَلَيْ قَبَلُ أن تُجْهِزوا عليَّ لأَنْفَذْتُها. يَعْنِي: يَقُولُ: أنني سوف أَبلِّغُ العلمَ حتَّى لو جَعَلْتُم الصَّمْصامةَ؛ -وهي السيفُ- على رقبتي، فإني إن أمْكَنني أن أَبلِّغُ كلمةً سَمِعْتُها من النَّبِي عَلَيْهُ لأَنْفَذْتُها.

وقال ابنُ عباس: كونوا ربَّانِيِّن حُلَمَاءَ فقهاءَ. كونوا ربَّانِيِّن: الخطابُ إما لأصحابِه، أو لعامةِ الناسِ. «ربَّانيِّن حُلَهاءَ فقهاءَ». الحلمُ: هو عدمُ التسرُّعِ وعدمُ التعجُّلِ للمؤاخذةِ، ويَكُونُ في جميعِ الأشياءِ، فالحليمُ هو الذي يَتَأَنَّى في أمورِه، ولا يَتَسَرَّعُ.

وأما «فقهاءَ»: فواضحةٌ.



فمن هم الربَّانِيُّون؟ قَالَ: ويقال: الربَّانيُّ الذي يُرَبِّي الناسَ بـصغارِ العلمِ قبـلَ كبارِه. يَعْنِي: أنه هو الذي يُعَلِّمُ الناسَ شيئًا فشيئًا، ولا يَـأْتِي إلـيهم بعلـم صعبِ لا يَفْهَمُونَه فإن ذلك لا يَسْتَفِيدُون منه شيئًا.

وقيل: الربَّانيُّ هو الجامعُ بينَ التعليمِ والتربيةِ، وأنه مأخوذٌ من التربيةِ. وهذا أصحُّ، والربَّانيون هم اللذين جَمَعُ وا بين التعليمِ والتربيةِ ﴿وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنِيَى بِمَاكُنتُم تُعَلِّمُونَ الربينِ التعليمِ والتربيةِ ﴿وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِنِيَى بِمَاكُنتُم تُعَلِّمُونَ اللهِ المُعْلَى النَّفِظ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ هو الذي يُعَلِّمُ ويُربِّي بقولِه وتوجيهِه وإرشادِه.

ويُربِّي أيضًا بفعلِه وسلوكِه، وكم من طالبِ تأثَّر بشيخِه في سلوكه أكثرَ مها لو أَمْلَى عليه الكلامَ أيامًا وهذا شيءٌ مشاهدٌ مجربٌ فالربَّاني على القولِ الراجحِ هو الذي يُعَلِّمُ ويُربِّي؛ أي: يُعَلِّمُ الناسَ ويُربِّيهم على الأحكامِ، وهذا البابُ لم يَذْكُرْ فيه البخاريُّ يَعَلَّلْلهُ حديثًا مع أن حديثًا معاوية «من يُردِ الله به خيرًا يُفَقِّهُ في الدين» متفقًا عليه.

قَالَ ابن حجرِ رَحَمْلَللهُ (١ / ١٦٢):

اقتصر المصنف في هذا البابِ على ما أوْرَدَهِ من غيرِ أن يُورِدَ حديثًا موصولًا على شرطه، فإما أن يَكُونَ بَيَّضَ له ليورد فيه ما يَثْبُتُ على شرطِه أو يَكُونُ تَعَمَّدَ ذلك اكتفاءً بها ذكر والله أعلم.اهـ

تَبْيِيضٌ؛ يَعْنِي: تركُ بياضٍ، فبعضُ المصنفين يَتْـرُكُ بياضًا عَـلى أنـه سَـيَعُودُ إليـه ويُلْحِقُه ثم لا يَتَسَنَّى له ذلك إما أن يَنْسَاه، أو تعاجله المنية، أو ما أشبه ذلك.

## ١١ - باب ما كان النَّبيُّ عَيْكَ لِيَخَوَّلُهم بالموعظة والعلم كي لا يَنْفِرُوا.

٦٨ - حَدَّثْنَا محمدُ بنُ يوسفَّ قَالَ: أَخْبَرَنا سفيانُ عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن ابنِ مسعودٍ قَالَ: كان النبيُّ يَتَخَوَّلُنا بالموعظةِ في الأيامِ كراهة السآمةِ علينا (١).

[الحديث ٦٨ - طرفاه في: ٧٠، ٦٤١١]

يَتَخَوَّلُنا؛ يَعْنِي: يَتَحرَّى الأيامَ التي يَعِظُنا فيها فلا يُكْثِـرُ علينـا خوفًا مـن الـسَّامةِ والملل.

فإَذَا قُدِّرَ أَن الطلبةَ هم الذين طَلَبوا الاستمرارَ فهل يُجِيبُهم على ذلك أو يَرْفُقَ بهم، فأَيُهما أفضلُ؟

الجوابُ: التفصيل في ذلك: فإذا طَلَبُوا ما يُمْكِنُهم الاستمرارَ عليه أجابهم؛ لأن الحقَّ لهم وهم اللذين اختاروه، وإن طَلَبُوا ما لا يُظَنُّ استمرارُهم عليه مشل أن قالوا: اجلس لنا بعدَ الفجرِ وبعدَ صلاةِ الظهرِ، وبعدَ صلاةِ العصرِ، وبعدَ صلاة المغربِ، وبعدَ صلاةِ المعابِ وبعدَ صلاةِ المعابِ الم

أما إذا رأى أو غلَبَ على ظنّه أنه لا يُمْكِنُ أن يَصبِرُوا فيَمْنَعُهم ويَتَخَوَّلُهم به كما كان الرسولُ ﷺ يَتَخَوَّلُهم في الموعظةِ، وكذلك في العلمِ والحديثِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۲۱) (۸۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٠٤) (٥٩).



الموعظةُ ليست كالعلم؛ لأنه ليس كلُّ علم موعظة، فالموعظةُ هي ما يُحَرِّكُ القلبَ والنفسَ، والعلمُ أعمُّ من ذلك فهو يَشْمَلُ ما يَحْصُلُ من العلومِ بالموعظةِ وما لا يَحْصُلُ به الموعظةُ من العلوم.

#### \*\*\*

٦٩ - حَدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ قَالَ: حَدَّثنا يَحْيى بنُ سعيدٍ قَالَ: حَدَّثنا شعبةُ قَالَ:
 حَدَّثَنِي أبو التَّيَّاح، عن أنسِ بنِ مالكٍ، عن النَّبيِّ ﷺ أنه قَالَ: «يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا وَبِهُ تُعَسِّرُوا وَبِهُ تُنَفِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا »(۱).

[الحديث ٦٩ - طرفه في: ٦١٢٥]

الشاهدُ من هذا الحديثِ قولُه: "ولا تُنَفِّرُوا". فيَدْخُلُ فيه المواعظُ المكثرةُ التي قد يَنْفِرُ منها الناسُ، فأنت انظُرْ للحالِ وما تَقْتَضِيه من موعظةٍ أو إمساكٍ أو إلقاءِ مسائلَ علميةٍ فقهيةٍ أو غير ذلك، المهمُّ ألَّا تَمَلَّ الناسُ؛ لأنك إذا أمْلَلْتَهم كرِهُ والجلوس معك، وإذا أَعْطَيْتَهم الراحةَ فإنهم يَأْلَفُونَك ويُجِبُّونك ويَنْتَفِعُون منكِ أكثر.

فإذا اجْتَمَع طلبةٌ أحدُهم يَقُولُ: اسْتَمِرَّ والشاني يَقُولُ: لا تَسْتَمِرَّ فأَيُّهُما نُجِيبُ؟ يَعْنِي: مثلًا بقي ساعةٌ أو ساعةٌ إلَّا ربعًا فقال بعضُ الطلبة اسْتَمِر وقال الآخرون لا. بعض الناسِ يَقُولُ: الذين قالوا اسْتَمِر أولى بالمراعاة ويُقالُ للآخرين إن شِئتُم اصبروا وإن شِئتُم اذهَبُوا. فيَقُولُ هولاء: نحن لا نُرِيدُ أن نَذْهَبَ نُرِيدُ أن نَتْفِعَ بالعلمِ ولا نُحِبُّ أن يَفُونَنا منه شيءٌ.

في هذه الحالِ نُلاحِظُ هؤلاءِ الذين يَقُولُون: لا؛ لأن النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "إذا أمَّ أحدُكم الناسَ فليُخَفِّفُ فإن من وراثِه الضعيفَ والكبيرَ وذا الحاجةِ»". وهو ولاء الذين يَقُولُون الناسَ فليُخَفِّفُ فإن من وراثِه الذين يَقُولُون: لا نحن نُرِيدُ أن نَخْرُجَ إلى أشغالنا أو مللْنَا أو المُسْتَمِرَّ لا يَفُوتُهم شيءٌ، لكن الذين يَقُولُون: لا نحن نُرِيدُ أن نَخْرُجَ إلى أشغالنا أو مللْنَا أو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٣٤) (٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٢٦٧) (١٨٣).

كسِلْنا هؤلاء نراعيهم اللَّهم إلَّا إذا طَلَبوا ذلك في وقت نَعْلَمُ علمَ اليقينِ أنه لا يَحْصُلُ فيه مللٌ مثل بعدَ أن يَتكَلَّمَ فيقول مثلًا: قَالَ المؤلفُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عن عمرَ بنِ الخطابِ عَيْنَ سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «إنها الأعمالُ بالنياتِ وإنها لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كان هجرتُه إلى الله ورسولِه، ومن كان هجرتُه لـدنيا يُصِيبُها أو امرأة يَتزَوَّجُها فهجرتُه إلى ما هاجر إليه» ((). فيقولون: قف. هؤلاء لا تَقْبَل كلامهم؛ لأن هذه كلمةٌ ما تُؤدِّي إلى السَّامةِ، لكن في الحقيقة أنَّ مَنْ ليس عندَه رغبةٌ أكيدةٌ سوف يَمَلُ.

#### \*\*\*\*

### ١٢ - باب مَن جعَل لأهل العلم أيامًا معلومةً.

٧٠ حَدَّثَنَا عَثَانُ بنُ أَبِي شيبةً قَالَ: خَدَّثَنَا جريرٌ عن منصورٍ، عن أبي وائلٍ أنه قَالَ: كان عبدُ الله يُذَكِّرُ الناسَ في كلِّ خيسٍ فقال له رجلٌ: يا أبا عبدِ الرحمن لوَدِدْتُ أَنَّك ذَكَّرْ تَنا كلَّ يومٍ. قَالَ: أما إنه يَمْنَعُنِي من ذلك أنَّي أَكْرَهُ أن أُمِلَّكُم وأنِّي أَتَخَوَّلُكم بالموعظةِ كما كان النَّبيُّ عَلَيْهُ يَتَخَوَّلُنا بها مخافة السَّآمةِ علينا".

الشاهدُ من هذا الحديثِ قولُه: «إنه جعل لهم يومَ الخميسِ يُـذَكِّرُهم فيـه» فلا بأسَ أن يَجْعَلَ الإنسانُ يومًا معيَّنًا يُذَكِّرُ به الناسَ؛ لأن هذا كان من فعلِ الصحابةِ وَاللهُ عُمَّا وَلَمْ يُخالِفْ نصًّا. يَقُولُ بعضُ الناسِ: لهاذا نَجْعَلُ يومًا ثابتًا معتادًا للتذكيرِ أو للعلم؟ هذا بدعةٌ

يقول بعض الناسِ. لهذا تجعل يوما نابت معتادا للسدديرِ او للعصم: هذا بدعة فالرسولُ ﷺ كان يَتَخَوَّلُ الناسَ ويُعَلِّمُهم من غير أن يَتَقَيَّدُ بيوم معيَّنِ.

الجوابُ أن نَقُولَ: هذا ورَد من فعلِ الصحابةِ وَاللّهُ والبدعةُ هي ما يَتَعَبَّدُ به الإنسانُ الله بدونِ شرع، وهذا ليس ببدعةٍ بل هذا تنظيمٌ للوقتِ، وكونُه يُحَدَّدُ بيـوم معلـوم للنـاسِ إنـا ذلك من أجل أن يَعْرِفُوه ويَأْتُوا إليه، فهذا هو الخيرُ وليس فيه بدعةٌ وما زال الناسُ يَعْمَلُونه. وهاتان الترجمتان كما رأَيْتُم من أجل التيسيرِ وعدم السّامةِ والمللِ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم <mark>(۲۸۲۱) (۸۳).</mark>



## ١٣ - باب من يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفَقَّهُهُ في الدينِ.

[الحديث ٧١- أطرافه في: ٧٦١، ٣٦٤١، ٧٣١٢، ٧٣١٧]

ي قولُه: «سَمِعْتُ معاويةَ خطيبًا يَقُولُ». في هذا دليلٌ على جوازِ التحديثِ على المنبر.

وفيه أيضًا: دليلٌ على حرصِ معاويةَ ﴿ فَيُنْكُ على نشرِ العلمِ؛ لأن نـشرَه عـلى المنـبرِ أعمُّ وأوسعُ.

وفيه أيضًا: الحثُّ على الفقهِ في الدينِ؛ لأن النَّبَّي ﷺ قَالَ: "من يُسرِدِ اللهُ به خيـرًا يُفَقَّهُ في الدينِ، هل هو تَعَلُّمُ الأحكام من أفعالِ الخلـقِ، أو تَعَلُّمُ الأحكام من أفعالِ الخلـقِ، أو تَعَلُّمُ الأحكام من أفعالِ الله، أو الأمرينِ؟

الجوابُ: تَعَلَّمُ الأمرين فيَدْخُلُ فيه علمُ التوحيدِ، وعلمُ التوحيدِ أشرفُ من علم أحكامِ العبيدِ؛ ولهذا يُسمِّيهِ العلماءُ الفقة الأكبرَ، فالفقهُ في أسماءِ الله وصفاتهِ وأفعالِه، وحكامِه، وحِكَمِهِ أعظمُ من العلمِ بأحكام أفعالِ العبادِ هذا واجبٌ وهذا حرامٌ وهذا مكروهٌ وما أشبه ذلك، لكن العلمُ بأسماءِ الله وصفاتِه يَزِيدُ به الإيمانُ ويَقُوى به ويَطْمَئِنُ به القلبُ ويَنْشَرِحُ له الصدرُ؛ ولهذا كان أفضلَ من تعلمِ فقهِ أفعال العبادِ، لكن مع ذلك فقهُ أفعالِ العبادِ لمن وفِّق هو في الحقيقةِ فقه لأفعالِ الله بل بأحكامِ الله؛ لأن أحكام أفعالِ العبادِ شرَعها اللهُ فإذا تأمَّلُها الإنسانُ وما تَشْتَمِلُ عليه من المصالحِ والمنافع ودفع المفاسدِ والمضارِّ عرف بها حِكْمَةَ الله عَيْلُ وأن اللهَ أَحْكُمُ الحاكمين.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۳۷) (۱۰۰۱).

إذًا: في هذا الحديثِ الحثُّ على الفقه في الدينِ عمومًا سواءٌ ما يُسمَّى فقهًا في الاصطلاحِ أو ما هو أعمُّ، وعُلِمَ من ذلك أن الفقة في الدينِ خيرٌ من الفقه في الواقع خلافًا لمن ظنَّ من بعضِ الشبابِ أن الفقة في الواقع أهمُّ من الفقه في الدين، وليس الأمرُ كذلك، بل الفقة في الدين هو الأهمُّ وهو الذي يَجِبُ أن يُركِّزَ الإنسانُ عليه، أما الفقة في الواقع وأحوالِ الناسِ فهذا وسيلةٌ إلى معرفةِ ما يُناسِبُه من الأحكام، وليس هو الغاية، إنها الغايةُ هي الفقة في الدينِ، وماذا يَنْفَعُنَا إذا فقهنا في الواقع، ولكننا لم نَفْقَه في العالم في شرقِ الأرضِ ومغربها فينسَى بذلك ما هو أهمَّ.

وفي هذا الحديثِ: إثباتُ الإرادةِ، وإرادةُ الله ﴿ لِللهِ عَانَ: كُونِيـةٌ وشـرعيةٌ، وهـذه هي الإرادةُ الكونيةُ؛ يَعْنِي: من شاء الله تعالى به خيرًا فَقَّههُ في دينِ الله.

وقولُه: «وإنها أنا قاسمٌ واللهُ يُعْطِي». القاسمُ يُقَسِّمُ حيث أُمِرَ، والْمُعْطِي هو المحبِّرُ للقاسم، فالنَّبِي ﷺ قاسمٌ واللهُ هو المعطي.

والظاهرُ: أن هذا الحديثَ مستقِلٌ، لكنَّ معاويةَ ﴿ الله عَمَه مع الحديثِ الذي قبلَه، وكذلك الذي بعدَه يَظْهَرُ أنه مستقلٌ، لكن لو فرض أنه حديثٌ واحدٌ فها هي المناسبةُ لهذه الجملةِ مع ما قبلها؟

المناسبةُ أن الرسولَ ﷺ لما حثَّ ورغَّب في الفقهِ في دينِ الله بَيَّنَ أنه قاسمٌ يُقَسِّمُ العلمَ بين الله بَيَّنَ أنه قاسمٌ يُقَسِّمُ العلمَ بين العباد، ويُوزِّعُ على العبادِ والذي يُعْطِيه اللهُ ﷺ.

﴿ وَقُولُه: «ولنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمةً عَلَى أَمرِ الله لا يضُرُّهم مِن خَالَفَهم حتى يأتي أَمرُ الله هَذَا الحَديثُ يجبُ أَنْ يُحملَ عَلَى ما جَاءتْ بِه الأَحَاديثُ الأُخْرى «لَنْ يأتِي أَمرُ الله هَذَا الحَديثُ يجبُ أَنْ يُحملَ عَلَى ما جَاءتْ بِه الأَحَاديثُ الأُخْرى «لَنْ تزالَ طَائفةٌ مِن هَذِهِ الأَمَةِ » وليستْ كلَّ الأُمَّةِ ؛ لأنَّ في الأُمَّةِ مَن ليسَ قَائمًا عَلَى أَمرِ الله ، وفي الأُمَّةِ مَن ضرّه مَن خالفه ، فالحُروبُ الصليبيةُ ومَا قَبْلها وما بَعدها كلُّها ضررٌ ، لكنْ لا تَزال طَائفةٌ من هَذِهِ الأُمَّةِ قَائمةً عَلَى أَمرِ اللهِ لا يَضُيرُهم مَن خَالفَهم حتَّى يَأْتِي المَنْ اللهِ بَيْنَهُم الرَّسُولُ ﷺ وأَصْحَابُه.

وَ وَقُولُه: «حتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ» المرادُ بِأمرهِ: أَمرُ اللهِ تَعَالَى بِهَلاكِهم وفَنائِهم؛ لأنَّـه في آخرِ الدُّنيا سَوف تُقبضُ نَفسُ كُلِّ مُؤمنٍ ولا تَقومُ الساعةُ إلَّا عَلَى شِرارِ الخَلقِ»(" فيكونُ المرادُ بِأمرِ اللهِ هُنا القَضاءَ بِهَلاكِهم.

فَائدةٌ: إِرَادةُ اللهِ تَعَالَى نَوعَانِ: كُونيةٌ وشَرعيةٌ، الفَرقُ بَينهُمَا كَالآتِي:

أَوَّلاً: الإِرَادةُ الكُونيةُ بمعنَى المشيئةِ، والإِرَادَةُ الشرعيةُ بمعنى المحَبةِ، فَإِذا كَانَ يُريدُ أَنْ يحبَّ فَهِي شَرعيةٌ، وإِنْ كَانَ يريدُ أَنْ يشاءَ فَهِي كَونيَّةٌ.

ثَانِيًا: الإرَادَةُ الكونيَّةُ تَكُونُ بِمَا يُحبُّ اللهُ ومَا لا يحبُّه حتى المعَاصي أرَادَها اللهُ كُونًا، والإرَادَةُ الشَّرعيةُ لا تَكونُ إلَّا فِيها يُحبِّه.

ثَالنًا: الإرَادَةُ الكَونيةُ لا بُدَّ فِيها مِن وُقوعِ المرادِ، فإذا أرادَ اللهُ شَيئًا كَونًا فَلا بُدَّ أَنْ يُقَعَ، والإرادةُ الشَّرعِيةُ قَدْ تَقعُ وقَدْ لا تَقعُ، فَهَذِهِ ثَلاثةٌ فُروقٍ بيْن الإرَادةِ الكونيَّةِ والإرادةِ الشَّرعيَّةِ.

وَقَوْلُه تَعَالَى: ﴿مَن يَشَا اللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجَعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّعَظَاءُ ؟ . هَـذِهِ توازنُ تهامًا قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَن يُرِدِاللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدِّرَهُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُورَا صَدْرَهُ وَضَيَقًا حَرَجًا ﴾ اللَّهُ عَلَى: فعِندَنَا الآن مَشيئةٌ وإرَادَةٌ معنَاهُما أو مُقتَضَاهُما واحِدٌ.

وقَوْله تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ الثانة ١٨٥٠]. هَذِهِ إِرَادةً شَرِعةً بِدليلِ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى يُريدُ أَحْيانًا ويأتِينَا عُسْرٌ كَثيرٌ ، ولكنَّه ثَابتٌ في الإرادةِ الكونيَّةِ ﴿ إِنَّ مَ الْعَسْرِيسُرُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

الحاصلُ: أَنَّ الإرَادةَ الكونيَّةَ لا بُدَّ فيهَا مِن وُقوعِ المرادِ، فإذَا أرادَ اللهُ شيئًا كَونًا وَقعَ ولا بُدَّ، والإرادةُ الشَّرعيةُ لا يَلزمُ فاللهُ يريدُ منَّا جَميعًا أَنْ نكونَ مُؤمنينَ، ولا يَلزمُ أَنْ نكونَ مُؤمنينَ كُلُّنا، لكنْ لو أرادَ مِن هَذَا الرَّجل أَنْ يُؤمِنَ كُونًا لآمنَ وبناءً عَلَى ذَلِكَ نَسألُ هَل

<sup>(</sup>١) انظر إلى ما رواه مسلم كَلَاثُمَاكِالُهُ (٢٩٤٩).

إيمانُ أبِي بَكرٍ كَائنٌ بالإرادتَين أو بِإحدِاهما؟

الجَوابُ: أنَّه كَائنٌ بالإرَادَتينِ.

وهَل كُفرُ أَبِي لهبٍ كَائنٌ بِالْإِرَادَتينِ؟

الجوابُ: أنَّ هَذَا بالإرادة الكونيةِ؛ لأنَّه لا يُحبُ أنْ يكفرَ أبو لهبٍ.

قَالَ ابنُ حجرٍ تَظَالُهُ آلَا فِي شُرحِ قولِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَن يُردِ اللهُ بِهِ خيرًا يفقُّهه في المدين» الحديث: وهَذَا الحديثُ مُشتملٌ عَلَى ثَلاثةٍ أَحْكام:

أَحَدُها: فَضلُ التَّفقهِ فِي الدِّينِ.

وثَانِيها: أنَّ المعْطِيَ في الحقيقةِ هو اللهُ.

وثَالثُها: أنَّ بعضَ هَذِهِ الأمَّةِ يَبقى عَلَى الحقِّ أبدًا.

فالأوَّلُ لائِقٌ بِأَبُوابِ العلمِ، والثَّانِي لائتٌّ بِقَسْمِ الصَّدقاتِ، ولهَـذَا أوردَه مسلمٌ في الزكاةِ، والمؤلفُ فِي الخُمسِ، والثَّالثُ لائقٌ بذكرِ أشراطِ الساعةِ، وقَـدْ أورَدَه المؤلفُ في الاعْتصام لالتِفَاتِه إلى مَسألةِ عدمِ خُلُوِّ الزمانِ مِن مجتهدٍ، وسيأتي بَسْطُ القولِ فِيه هُناكَ.

وأنَّ المرَادَ بأمرِ اللهِ هُنا: الريحُ التِي تَقْبِضُ روحَ كلِّ مَن فِي قَلبِه شَيءٌ مِن الإيهانِ، ويَنْقَى شِرارُ الناسِ فعَلَيْهِم تَقومُ السَّاعةُ، وقَدْ تَتعَلَّقُ الأَحَاديثُ الثلاثةُ بـأبوابِ العِلم، بل بهذا البابِ خاصَّةً مِن جِهةِ إثباتِ الخيرِ لمن تَفقَّه في دينِ اللهِ، وأنَّ ذَلِكَ لا يَكونُ بالاكْتِسابِ فَقَط، بل لمنْ يفتحُ اللهُ عليه بِه، وأنَّ مَن يَفتَحُ اللهُ عَليه بذَلِكَ لا يَزالُ جِنسُه مَوجودًا حتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ.

وقَدْ جزَمَ البخاريُّ بأنَّ المرادَ بهم أهلُ العِلمِ بِالآثَارِ.

وقَالَ أَحمدُ بنُ حَنبلِ: إنْ لم يَكُونُوا أَهلَ الحديثِ فلا أَدْرِي مَن هُم، وقَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: أَرَادَ أَحمدُ أَهلَ السَّنةِ ومَن يَعتَقِدُ مَذهبَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وقَالَ النَّوويُّ: يُحتمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الطَّائفةُ فِرقةً مِن أَنْواعِ المؤمنينَ ممَّن يُقيمُون أَمْرَ اللهِ تَعَالَى مِن مُجَاهِدٍ وفَقِيهٍ، ومُحدِّثٍ، وزَاهدٍ وآمرٍ بِالمعْروفِ، وغيرِ ذلكَ مِن أنْواعِ الخَيْرِ، ولا يَلزمُ اجْتَمَاعُهم فِي مَكَانٍ وَاحدٍ، بل يَجوزُ أَنْ يَكُونُوا مُتفرِّقينَ.



قُلتُ: وسَيأتِي بَسطُ ذَلِكَ في كِتَابِ الاعْتِصَام إنْ شاءَ اللهُ تَعَالى.

وقولُه: «يَفْقُهه»؛ أَيْ: يفَهمه كَما تَقدَّم، وهي سَاكنةُ الهَاء؛ لأنَّها جَوابُ الشَّرطِ، يُقالُ: «فَقُه» بِالظَّمِّ إذا صَارَ الفِقهُ له سَجِيَّة، و«فَقَه» بِالفَتحِ إذا سَبَق غَيرَه إلى الفَهم، ونكَّر «خيرًا» لِيشْمَلَ القَليلَ والكثيرَ، والتَّنْكيرُ لِلتَّعظِيمِ؛ لأنَّ المقامَ يَقْتَضِيه.

وَمَفْهُومُ الحدِيثِ: أنَّ مَن لم يَتفقَّه فِي الدِّينِ؛ أيْ: يَتَعلَّم قَواعدَ الإِسْلامِ ومَا يتَّصِل بِها مِن الفُروع فَقَدْ حُرِمَ الخيرَ.

وقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يعَلَى حديثَ مُعاويةَ مِن وجهِ آخرَ ضَعيفٍ، وزادَ في آخرِه: "ومَن لم يتَفَقَّه فِي الدِّينِ لم يُبالِ اللهُ به " والمعنَى صَحِيحٌ ؛ لأنَّه مَن لم يَعرفْ أَمُورَ دِينِه لا يَكونُ فَقِيهًا، وَلا طَالَبَ فِقْهٍ، فيَصحُّ أَنْ يُوصَفَ بأنَّه مَا أُرِيدَ بِه الخَيرَ، وفِي ذَلِكَ بَيَانٌ ظَاهرٌ لفضلِ العُلماءِ عَلَى سَائرِ النَّاسِ، ولِفَضلِ التَّفقُّهِ فِي الدِّينِ عَلَى سَائرِ العُلومِ ، وسَيأتِي لفضلِ التَّفقُّهِ فِي الدِّينِ عَلَى سَائرِ العُلومِ ، وسَيأتِي بَقيهُ الكَلامِ عَلَى الحَديثينِ الآخرينِ في مَوضِعِها مِن الخُمسِ، والاعْتِصامِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.

وقولُه: «لَنْ تَزالَ هَذَا الأمةُ»؛ يَعْنِي: بعضَ الأمَّةِ كَما يَجي، مُصَرَّحًا بِه فِي الموضع الذي أشَرْتُ إليه إنْ شَاء اللهُ تَعَالى. اهـ (١٠).

سَبَقَ لنَا أَنْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَفهومَه لا يَعنِي أَنَّ مَن لم يفقَه لم يُرِدِ اللهُ بِه خَيرًا، ولكنَّ المعنَى أَنَّ مَن فَقُهُ وصَارَ مِن أَهْلِ الفقهِ فَهُو عَلامةٌ عَلَى أَنَّ اللهَ أَرادَ بِه خَيرًا، ولا يَعنِي ذَلِكَ أَنَّ مَن لم يَتفقَّه لم يُردِ اللهُ بِه خَيرًا، وبَهَذَا يَزولُ الإِشْكالُ فَإِنَّ مِن النَّاسِ مَن عَلِمَ مِن ذَلِكَ أَنَّ مَن لم يَتفقَّه لم يُردِ اللهُ بِه خَيرًا، فقَدْ آمنَ، وأقامَ الصلاة، وآتَى دِينِ اللهِ مَا يَجِبُ عَليه فَقط، وقَدْ أرادَ اللهُ بِه خَيرًا، فقَدْ آمنَ، وأقامَ الصلاة، وآتَى الزَّكاة، وحَجَّ وصَامَ، لكنْ قَدْ يُقالُ: إِنَّ هَذَا فقيهٌ فِي دِينِ اللهِ، لكنَّه لَيسَ الفِقية الكَامل، وإنها هو فقيهٌ فيها يَجبُ عَليهِ، لكنِ الحَديثُ: فِي الدِّينِ، أي: فِي الدِّينِ كله ، عَلَى هَذَا

<sup>(</sup>١) الفتح (١/ ١٦٤، ١٦٥).

فنقُولُ: المعنَى أنَّ مَن آتَاه اللهُ الفِقهَ فِي الدِّين فقَدْ أرادَ بِه خَيرًا، ومَن لم يُؤتِه ذَلِكَ فقَـدْ يُرِيدُ اللهُ بِه خَيرًا، وقَدْ لَا يُرِيدُ.

وَمثلُ ذلك: حديثُ أبي هُريرةَ في الصحيح أيضًا: «مَن يُرِدِ اللهُ بِه خَيراً يُصِبْ مِنْه» (١).

هُوقولُه: «يُصِبْ مِنه»؛ يَعني: تَنالُه المصائب، ومَع ذَلِكَ مِن النَّاسِ مَن لم يَحْصُلْ عَليهِ المصائبُ مِثل غَيرِه ولا يُقالُ: إنَّ اللهَ لم يُرِدْ بِه خَيرًا.

### \* \$ \$ \$ \$

١٤ - باب الْفَهْم فِي الْعِلْم.

**华热袋券** 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم أيضًا (٢٨١١) (٦٣).



# ١٥ - بَابِ الاغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالحَكْمَةِ.

وَقَالَ عُمَّرُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا ۚ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَبَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا ()، وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِي ﷺ فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ ().

٧٣ - حدثنا الحمَيدي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِي عَلَيْ: «لا حَسَدَ إلا فِي اثْنَتَين: رَجُلُ آتَاهُ الله مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْ: «لا حَسَدَ إلا فِي اثْنَتَين: رَجُلُ آتَاهُ الله مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي المحتَّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله الحكْمَة؛ فَهُو يقْضِي بِهَا وَيعَلِّمُهَا» (٢).

[وأطرافه في: ٧٣١٦، ٧١٤١، ٧٣١٦].

الله عنه عنه العناط في العِلم والحِكْمَةِ».

الاغْتِبَاطُ؛ يَعْنِي: الاعْتِقادُ أنَّ هَذَا الشَّيءَ غِبطةٌ، والغِبْطَةُ يَعنِي كالغَنِيمةِ يَظفَـرُ بِهـا الإِنْسَانُ فَتكونُ غَنيمةً عِندَهُ.

﴿ وَقُولُه: «فِي العلمِ والحكمةِ»، لأنَّ العلمَ بِلا حِكمةٍ لا فَائدةَ مِنه أو فَائدتُه عَلَيلةٌ، لكنَّ العلمَ مَع الحِكمةِ وهَي مَعرفةُ أَسْرارِ الشَّريعةِ وَوَضعَ الأشياءِ مَواضعَها فَهَذَا هو الذِي تَتمُّ بِه فَائدةُ العِلْم.

وَقَالَ عُمرُ: تَفَقَّهُوا قَبلَ أَنْ تُسَوَّدُوا ، وَذَلِكَ لأَنَّ الإنسانَ إذا سُوِّدَ؛ يَعْنِي: جُعلَ سيدًا فإنَّه يَشْتَغِلُ في حَوائِج الناسِ وأشْغالِ النَّاسِ عَن طَلبِ العِلمِ وفقه مِ هَذِهِ مِن جِهةٍ، ومِن جِهةٍ أُخْرَى إذا سُوِّدَ الإنْسَانُ، وَجُعِلَ سَيدًا فإنَّه رُبَّما يَغترُّ بِنَفسِه ويَقولُ: وَصَلْتُ إِلَى الغَايةِ ولا حَاجة إلى أَنْ أطلُبَ العِلمَ.

وعَلَى كلِّ حَالٍ: فلا شَكَّ أنَّ الإنسانَ قبلَ أنْ يُسَوَّدَ أفرَغُ منه بَعدَ أنْ يُسَوَّد؛ ولهَـذَا

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا بصيغةِ الجزمِ، ووصله البيهقي في «المدخل»، وانظر: «تغليق التعليق» (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاريُّ معلقًا بصيغةً الجَـزُم، ووصله المَـصَنفُ في كتـأَب المغـازي (٣٠٠)، و«الاعتـصام» (٧٣٢٣)، وانظر: «تغليق التعليق» (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) وهو عند مسلم (٢١٨) (٢٦٨).

قَالَ بعضُهم: أنتَ لنفسِكَ ما لم تُعْرَفْ، فإنَّ عُرِفْتَ فأنتَ لِغَيرِك، وهَذَا صَحيحٌ، فالإنسانُ إذا كَانَ ليسَ له عَلاقةٌ بالناسِ فهو فَارغٌ، يَستطيعُ أَنْ يَتَصرَّفَ في وقتِه كيفَ يَشاءُ، وأمَّا إذا كَانَ له عَلاقةٌ بِالناسِ فَإنَّه لا يَحصُلُ لَه هذَا.

ولكنَّ البخاريَّ نَحَمَّلَتُهُ قَالَ: وبَعدَ أَنْ تَسَوَّدُوا وهَذَا فِي الحَقِيقةِ قَدْ يُفهَمُ مِنه الفَاهمُ أَنَّه اعْتراضٌ عَلَى عُمَرَ ﴿ لِلْنَّعُهِ، وأَنَّ الفِقهَ يَكونُ قبلَ أَنْ يَكُونَ سَيِّدًا وبعدَ أَنْ يَكونَ سَيِّدًا.

ولكنْ يَختلفُ المغزَى في أثرِ عُمرَ، وفي قَولِ البخاريِّ، فَعُمرُ أرادَ أَنْ يَتَفَقَّهَ الإنسانُ قَبَلَ أَنْ يَنْشَغِلَ فِي السِّيادةِ، وأمَّا البخاريُّ فأرادَ أَنْ يُبَيَّن أَنَّ السيادةَ لا تُوجِبُ انْتَهاءَ طلبِ العلمِ، وأن الإنسانَ حتى لَو سُوِّدَ وبَلغَ ما بَلغَ مِن السِّيَادةِ فَلا يَتَقَلَّصُ حِرصُه عَلَى طَلبِ العِلْم.

فَالهِدَفَانِ مُختَلفانِ، وليسَ في قَولِ البُخاريِّ اعتراضٌ عَلَى عُمَر، ما دَامَ الهِدَفُ مُختلفًا. ثُم اسْتَدلَّ البُخاريُّ بأنَّ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَن تَعَلَّم العِلْمَ، وهُو كَبِيرٌ.

أمَّا الحديثُ فقولُه: «لا حَسَدَ» يَعْنِي: لا غِبطَةَ؛ يعنِي: ليسَ شَيَّ يُحسَدُ عَلَيهِ الإِنْسَانُ حَسدَ غِبطَةٍ إلا في هَذيْنِ الشَّيئيْنِ.

الأوَّلُ: المالُ الذِي آتَاهُ اللهُ الإنسانَ وسَلَّطَه عَلَى هَلَكتِه فِي الحقِّ؛ يعنِي: صَارَ لا يَصْرِفُه إلَّا فِي شَيءٍ نَافِع.

والثَّانِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكمَةَ؛ يَعْنِي: العِلمَ، فهو يَقضِي بها ويُعَلِّمُها.

والثَّاني أَبْلغُ في الغِبطة؛ لأَنَّ الأوَّلَ -وإنْ كَانَ يُغْبَطُ عَلَى بَذَلِ المحبُوبِ؛ لأَنَّ المالَ محبوبٌ إلى النَّفُوسِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَحْبُونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمَّا ۞ اللَّخُونَ ١٠٤. وَقَالَ: ﴿وَتَحْبُونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمَّا ۞ اللَّخُونَ ١٠٤. وَقَالَ: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْمَالَ حُبَّا جَمَّا لِللهُ وَلَيْكُونِ وَلَيْ اللهُ المَالُولِ، لكنَّ العِلمَ يَستمرُّ، ورُبَّ شَخْصِ نَفَعَ اللهُ بِعِلْمِه إلى يَومِ القِيَامةِ.

فَمَثْلاً أَبُو هُرِيرةَ وَلِيْفُ وغَيرُه ممَّنُ نَقَلُوا الحديثَ عَن النَّبِيِّ ﷺ، هـؤلاءِ علمُهـم نَافعٌ للنَّاسِ إلى اليوم، وإلى مَا بعدَ اليوم.



١٦ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابٍ مُوسَى ﷺ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ.
 وَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمَتُ رُشْدًا ۞ ﴾ [التَهَنَّ ٢٦].

24 - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ غُريرِ الزُّهْرِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَه أَنَّ عُبِيدَ الله بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَهَارَى هُوَ وَالحرُّ بْنُ قَيسٍ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِي فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُو خَضِرٌ، فَمَرَّ بِهِمَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَهَارَيتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فَي صَاحِبٍ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى الشَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِي عَلَيْ يَادُكُرُ شَائِهُ ؟ قَالَ الله عَلَيْ يَهُولُ: «بَينَمَ مُوسَى فِي مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِي عَلَيْ يَالْ يُولِيلُ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِي عَلَيْ يَلْ يُولِيلُ إِلَى الْقَيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِي عَلَيْ يَسْدَائِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِي عَلَيْ يَسْدُ الْعَلَ إِلَى الْقَيْهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِي إِلْسَارَائِيلَ إِلْهِ يَعْمُ لَا يَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مَعْنَى الله الله يَعْلِي الله عَلَى مُوسَى فِي مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَيْ الله لَهُ الحوتَ آيةً وَقِيلَ لَهُ: إِنَا لَهُ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ الله لَهُ الحوتَ آيةً وَقِيلَ لَهُ وَقِيلَ لَهُ وَلِي لَيْهِ فَلَا لَهُ وَعَيلَ لَهُ: إِذَا لَكُونَ وَمَا أَنْسَائِهُ إِلَّى الشَّيْطِنُ أَنَ أَذَكُرَهُ وَعَى الله وَعَلَى الله لَهُ الْمُعْنَى عَنْ الله وَعَلَى اللهَ وَعَلَى الله وَعَلَى اللهُ وَعَلَى الله وَلَا الله وَعَلَى الله وَالله وَعَلَى الله وَلَكَلَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي

[وأطرافــــه في: ۷۸، ۱۲۲، ۲۲۲، ۲۷۲۸، ۳۲۷۸، ۳٤۰۰، ۳٤۰۱، ۵۲۷۵، ۲۷۲۱، ۲۷۲۷، ۲۷۲۲، ۷۷۶۷].

تُ قال: «بابُ ما يذكرُ في ذهاب موسى ﷺ في البحرِ إلى الخضر، وقولِ الله تعالى: ﴿ هَلْ أَنَّبُعُكَ ﴾ ».

القَائلُ هَذَا هو مُوسَى ظَيْنُالْطُلاْقَالِيَلا يَعْرِضُ عَلَى الخَضِرِ أَنْ يَتَّبِعَهُ، والاسْتِفهامُ هُنَا اسْتفهَامُ التِمَاسِ، وتَرَجِّ، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعالَى أَخْبرَ مُوسَى بأَنَّه يُوجَدُ مَن هـوَ أَعْلـمُ مِنكَ، وهو عَبدُنا الخَضِرُ فَطَلَبَه حتَّى جَعَلَ له اللهُ هَذِهِ الآيةَ، فَلمَّا انتَهى إليْهَا اتَّصَل بِه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳۸۰) (۱۷۰).

وحَصَل مِن أَمْرِهِمَا مَا قَصَّهُ اللهُ تَعَالى فِي سُورَةِ الكَهفِ، والقِصَّةُ مَشْهُورةٌ، والـشَّاهدُ مِن هَذَا أَنَّه لا بَأْسَ أَنْ يَطْلُبَ العَالمُ العُلمَ ممَّن هو دُونَه؛ لأَنَّه لا يُحيطُ أَحَدٌ بِالعلمِ، وإنْ عَلِمْتَ أَشْيَاءَ فقَدْ غَابَ عنْك أَشْيَاءُ أَخْرَى.

وفيهِ أيضًا: أنَّه لا حَرجَ عَلَى الإنْسَانِ أنْ يَسْأَلَ العِلْمَ ممَّن هُـو دُونَه، وهَـذِهِ غَيْرُ الأُولَى، فالأولَى تَدُلُّ عَلَى أنَّه قَدْ يَكُونُ عندَ الإنسَانِ المفْضُولِ مَا ليسَ عِندَ الفَاضِلِ، أمَّا هَذَا فالمرَادُ أنَّ الفَاضلَ يَسألُ المفْضُولَ.

﴿ وقولُه: ﴿ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾. فيهِ أيضًا تَنبيهٌ عَلَى أنَّ العِلْمَ اللهِ عِندَ الخَضِر ممَّا عَلَّمَه اللهُ عَلِيِّلٌ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ العُلماءُ () في الخَضِرِ: هَل هو نَبِي أو رَجلٌ صَالحٌ؟ وهَل هو مَوجُودٌ أو مَعْدومٌ؟.

والذِي يَظْهِرُ لِي أَنَّه لَيْسَ نَبيًّا، وأَنَّه عُدِمَ فِي وَقتِه كَسَائِرِ النَّاسِ، وَأَنَّه لَم يَكُنْ مَوجُودًا، والعَجِيبُ أَنَّ بَعضَ العُلماءِ الأفاضلِ يَرَى أَنَّه مَوجودٌ ورُبَّها رَدَّ السلامَ وهُو في مَجلسِ التَّعليم، فيُقَالَ لَه: عَلَى مَن رَدَدْتَ السلامَ؟ فيقولُ: مَرَّ بِنَا الخَضِرُ فَسَلَّمَ عَلَينَا. مَع أَنَّه مِن العُلماءِ الأفاضِل، لكنْ سُبحانَ اللهِ فالإنسَانُ إذَا اعْتَقدَ الشَّيءَ تَخَيَّلُه، وإلا فَالخَضِرُ كَيفَ يَكُونُ إنْسِيًّا ولا يُرَى؟! وكيفَ يَجوبُ جَميعَ البِلادِ؟! وعَلَى أي شَيءٍ؟ وَمَا الذِي يَطِيرُ به؟!

فالصَّوابُ: أنَّ الخَضِرَ ليسَ نَبيًّا، ولكنَّ اللهَ ألهَمَه وأطْلَعه عَلَى أَشْيَاءَ لم تكُنْ عِنْدَ مُوسَى، وأنَّه ماتَ في حِينِه، وفي وَقتِهِ مَع الناسِ.

فإذا قَالَ قَائِلٌ: قِصَّةُ مُوسَى في القُرآنِ والسُّنةِ تَدلُّ عَلَى أَنَّه أَعلمُ مِن مُوسى بِما قصَّهُ الله علينا، وفي هذا الحديث: فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدُنا الخَضِرُّ.

<sup>(</sup>۱) انظر: رسالة في الخضر، هل هو ميت أم حي؟ والتحرير في مسألة الخضر كلاهما لـشيخ الإسـلام ابـن تيمية كالفتاق، وانظر أيضًا: «مجموع الفتاوى» (۲۷، ۱۰۰)، و «الفتاوى الكبرى» (٤٨/٤)، و «نقَدْ المنقول والمحك المميز بين المردود والمنقول» لابن القيم كالفتاق: (١/ ٢٢ - ٢٧).



فالجوابُ: أنَّ هَذَا ليسَ عَلَى الإطلاقِ، بَل يُخَصَّصُ بِأنَّ علْمَ مُوسى عَلِيَ الإطلاقِ، بَل يُخَصَّصُ بِأنَّ علْمَ مُوسى عَلِيَ الإطلاقِ، بَل يُخَصَّصُ بِأنَّ علْمَ مُوسى عَلِيَ الْ مَرن شريعةِ اللهِ وَوَحْيِه ما ليس عندَ الخَضِرِ، فهُناكَ أشياءُ مُعينةٌ يَكونيًّا أو عِلمًا دُنيويًّا أو الخَضِرِ، ثُم إنَّ العِلمَ الذي عندَ الخَضرِ إذَا تَأمَّلْتَه وجَدْتَه عِلمًا كُونيًّا أو عِلمًا دُنيويًّا أو مَا أشْبهَ ذلك، وليسَ فيهِ عِلمٌ شَرعيٌّ.

فإذا قَالَ قَائِلٌ: ألا يمكنُ أن يقالَ: إن الخَضِرَ نبيٌّ لما قصَّه اللهُ علينا من علمِه؟

فالجوابُ: أن ما أوحاه الله إليه لا يَقتضِي أَنْ يَكُونَ هَـذَا وحيَ شَريعةٍ، فهَـذِهِ أَمُّ مُوسَى، قَـالَ اللهُ تَعَـالَى: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّمُوسَىۤ أَنَ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ الْيُسَتِ نَبيَّةً.

ونحنُ الآنَ نُشاهِدُ رَجُلًا عَالمًا فَاضِلًا فِي الحَديثِ أو فِي الفِقْ وِ أو في غَيرِهما، ويُوجَدُ مَن هُو دُونَه بِكَثيرِ فِي العِلْم الذِي هُو فِيهِ لكنْ عِندَه عِلْمٌ آخَرُ لا يَعْلَمُه الثاني.

فقَدْ يُوجَدُ بَعضُ النَّاسِ وهُو جيدٌ في الفِقهِ، وإذَا تَكلمَّ فِي النَّحْوِ وجَدْتَه يَكْسِرُ كَلامَه، ولوَ تَقُولُ لَه: أَعْرِبْ «قَامَ زَيدٌ» مَا عَرَفَ، فالحَاصِلُ أَنَّ العِلْمَ يَتَفَاوتُ.

#### \*\*\*

١٧ - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «اللهمَّ عَلِّمهُ الْكِتَابَ».

٧٥ - حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنه قَالَ: ﴿اللَّهِمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ﴾ (١).

[وأطرافه في: ٧٢٧، ٣٧٥٦، ١٤٣].

هذا الحديثُ دُعاءُ النَّبِيِّ عَيِّلِهُ لابنِ عبَّاسِ وَ اللهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ اللهُ الكِتَابَ؛ يَعْنِي: القرآنَ لفظًا ومَعنَى، ولهَذَا كَانَ ابنُ عبَاسٍ وَ اللهُ عَلَمِ الصَّحَابةِ بِتَفسيرِ كَلامِ اللهِ عَبَالَ، وقد ذُكِرَ أيضًا في حَديثٍ لكنْ لَيسَ عَلَى شَرطِ البخَارِيِّ: «اللهُمَّ فَقَّهِهُ في الدِّينِ وعَلِّمْهُ التَّأُويلَ» أَنْ. فدَعَا له بِأَمْرِيْنِ: الفِقهِ فِي دِينِ اللهِ، وأَنْ يُعَلِّمَهُ التَّأُويلَ؛ أَيْ: التَّفسيرَ وفي.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۷۷) (۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

هَذَا جَوازُ ضَمِّ الصَّغيرِ تَلطُّفًا وتَحتُّنًا كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ بابنِ عبَّاسٍ وللله ا

### **茶袋袋**茶

## ١٨ - باب مَتَى يصِحُّ سَهَاعُ الصَّغِير؟

[الحديث ٧٦- أطرافه في: ٤٩٣، ٨٦١، ١٨٥٧، ٤٤١٦].

٧٧- حدثني مُحَمَّدُ بْنُ يوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبِيدِيِّ الرَّبِيدِيِّ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ جَنَّ جَهَا حَدَّثَنِي الزُّبِيدِيِّ الرَّبِيدِ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ جَنَّ جَهَا فَي وَجْهِي، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوِ.

[وأطرافه في: (١٨٩، ١٨٩، ١١٨٥، ٦٣٥٤، ٦٤٢٢)].

۵ قال: «بابُ متى يصحُّ سماعُ الصغيرِ؟»

يَعْنِي: هَل يَتَقَيَّدُ سَمَاعُ الصَّغيرِ بسِنِّ أو بِحَالٍ؟

مِنْهُم مِن قَالَ ": يَتقيَّدُ بِسنِّ وهو سبعُ سِنينَ، ومِنْهُم مَن قَالَ: يَتقيَّدُ بِحالٍ وهو الصَّحيح؛ فإنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يُميِّزُ قبلَ سَبع سِنينَ، وقَدْ لا يُميِّزُ ولَو بَلغَ سَبعَ سِنين، فالصَّحيحُ أَنَّه يَعُودُ إلى حَالِ الإِنسانِ، ولكنَّ الغالبَ أَنَّ المتوسِّطَ سبعُ سَنواتٍ، وأن مَن بَلغَ سَبعًا فقَدْ ميَّز.

قَالَ صَاحِبُ «الإنصافِ»: قِيلَ: إنَّ المميزَ مَن يَفْهَمُ الخِطَابَ، ويَرُدُّ الجُوابَ. قُلْتُ -أي: (صَاحِب الإنْصَافِ)-: والاشْتِقَاقُ يَدُلُّ عَليهِ، وَيَعنِي بِالاشْتِقاقِ التَّمييزَ، وَهَذَا هُو الصَّحِيحُ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۵) (۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: أمقدمة ابن الصلاح». (٦٠-٦٢)، و «الإنصاف» (١/ ٣٩٦، ٩٩٦)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٢٥).



أمَّا الحدِيثُ الأوَّلُ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوازِ رُكُوبِ الحِمارِ لفِعْلِ ابنِ عبَّاسٍ، وإقرارِ الرَّسُولِ ﷺ لِذَلِكَ.

وَفِيهِ أَيضًا: أَنَّ عَرقَه طَاهِرٌ ويُعَلَّلُ ذَلِكَ بأمرين:

الأَمْرُ الأَوَّلُ:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يُحَذِّرِ النَّاسَ مِـن عَرَقِـه، ولم يقُـل: إذَا عَـرِقَ الحِمَـارُ فإيَّاكم أنْ تُلابِسُوه.

الأَمْرُ الثَّاني: مَشْقَةُ التَّحرُّزِ منه، وإذا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَّلَ طَهارةَ الهِرَّةِ بِأَنَّها مِنَ الطَّوافِين، فَهَذَا أَكْثَرُ مُلامَسةً وأشَدُّ مَشْقةً.

وأيْضًا فإنَّ الناسَ يَركبونَها -أيْ الحميرَ - شِتَاءً وصَيْفًا، والشِّتاءُ يَكونُ فِي غَالِبِ الأَحْيانِ فِيه أَمْطَارُ تَبُلُّ الثَّيَابَ، وتَبُلُّ الحَيوانَ، وَلم يَامُرِ النَّبِيُ ﷺ بِالتَّحرزِ مِنْهَا، فَالصَّوابُ أَنَّ عَرَقَها طَاهرٌ، وَكَذَلِكَ سُؤْرُهَا -وَهُو بَقِيَّةُ شَرابِها - فَهُو طَاهرٌ أيضًا؛ لأنَّها مِن الطَّوافينَ عَلَيْنَا.

واسْتُدلَّ بِه عَلَى أَنَّ الحِمَارَ لا يقْطعُ الصَّلاةَ، لِقولِه: «فَدَخَلتْ -أي: الحمارةُ- فِي الصَّفِّ» يَعنِي الحِمَارةُ في الصفِّ.

ج وقولُه: «مَررتُ بيْنَ يَدَي بعضِ الصَّفِّ». ولكنَّه لا دَليلَ فيه؛ وذَلِكَ لأنَّ الصَّفُّ صَفُّ المأمُومِينَ، وسُترةُ الإمامِ سُترةٌ لمَن خَلفَه؛ وَلهَذَا لو مَرَّت المْرَأةُ، أو الحارُ، أو الكلبُ الأسودُ بيْنَ يَدَيْ بَعضِ الصَّفِّ فإنَّ صَلَاتَهم لا تَبْطُل؛ لأن سُتْرَةَ الإمَامِ سُترةٌ لهُم.

وَفِيهِ أَيْضًا: دَلَيْلٌ عَلَى أَنَّ الإِنْسانَ إِذَا دَخلَ فِي الصلاةِ فَإِنَّه يَدخُلُ حيثُ كَـانَ عَليـهِ الإِمَامُ، ويَدُلُّ لهَذَا قولُه ﷺ: «مَا أَدْرَكتُم فَصَلُّوا ومَا فَاتَكُم فَأْتِمُّوا» (١).

ومِن هُنَا نَعرِفُ أَنَّ مَا يَفْعَلُه بَعضُ النَّاسِ من كونِه إذا جَاء والإمامُ سَاجدٌ يَقِفُ حَقَى يَقُومَ الإمَامُ مِن سُجُودِه قاعدًا أو واقفًا، أن هذا خَطَأٌ، وهـو وإن لم يكـنْ خطأً

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

محرَّمًا، لكنَّه حِرمانٌ ، ونَحنُ نَقُولُ: ادْخُل فِي الصلاةِ، واسْجُدْ مَعهُ ولَو فِي السجدةِ الثَّانِيةِ؛ لأنَّك سَتكْسِبُ خَيرًا كَثِيرًا.

أَوَّلاً: لامتثالِ أمرِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا أَذْرَكْتُم فَصَلُّوا».

وثَانِيًا: هَذِهِ السَّجدةُ، ومَا يُقَالَ فِيهَا مِن ذِكْرٍ، ومَا يُقَالَ عندَ الانتقَالِ مِنْها، أو إِليْهَـا مِن الذِّكْرِ، فهَذَا خَيرٌ لكَ أيضًا.

وقولُه: «أو إليها». بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإنسانَ إذا أَدْرَكَ الإمامَ سَاجِدًا فإنَّه يُكبِّرُ تَكبيرةَ الإحْرَامِ ثُم يُكبِّرُ للسُّجودِ، والمشْهورُ مِن المذْهَبِ أَنَّه لا يُكبِّرُ للسِّجُودِ، بَل يَنْحَطُّ بِلا تَكبيرٍ، وذَلِكَ لأنَّ انْتقالَه الآن لَيْسَ انْتِقَالاً إلى الرُّكنِ الذِي يَلي القِيَامَ، وهُو الرُّكوعُ؛ ولهذَا قَالُوا: يَنْحَطُّ بِلا تَكْبيرٍ، وقَالَ بعضُ العُلهاءِ: يَنْحَطُّ بِتَكْبيرٍ؛ لأَنَّه انْتَقَالُ مِن قِيَامِ إلى سُجُودٍ.

وفِيهِ أَيْضًا: بَيَانُ عُمْرِ عَبدِ اللهِ بنِ عَباسٍ؛ لأنَّه إذَا كَانَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ قَـدْ نَـاهَزَ الاحْتِلامَ -يَعْنِي: قَارِبَه- فإنه يكونُ عُمرُه حَوالي خمسَ عَشرةَ سنةً، إذًا فَهُو مِـن صِـغَارِ الصَّحابَةِ.

ولكنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا أَنَّه يَروِي أَحَاديثَ كَثيرةً عن النَّبِي ﷺ، فهُو مِن المكْثِرينَ رَوَايةً، فكيفَ يَكُونُ كَذَلِكَ وهُو مِن صِغَارِ الصَّحابةِ؟ نَقُولُ: لِعِلْمِه وحِرصِه، فكَانَ يَتَلَقَّى الأَحَادِيثَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ يَتَلَقَّاهَا ، ويَتَلَقَّى كَثِيرًا منْهَا مِن الصَّحَابةِ وَالْكُنُ، يَتَلَقَّاهَا ، ويَتَلَقَّى كَثِيرًا منْهَا مِن الصَّحَابةِ وَالْكُ، عَنَدَ الرَّجلِ، فيذْهَبُ إلى بيتِهِ فِي وَقْتِ القَائِلَةِ، فيفُرِشُ رِدَاءَه، حَتَى إِنَّه يُذْكُرُ لَه الحَديثُ عندَ الرَّجلِ، فيذْهَبُ إلى بيتِهِ فِي وَقْتِ القَائِلَةِ، فيفُرِشُ رِدَاءَه، ويتوسَّده حتى يَحْرُجَ الرَّجلُ مِن بَيتِه فَيُحَدِّثُه، فيقولُ لَه: ابنَ عَمِّ رسُولِ اللهِ ﷺ ، لهاذَا لم ويتوسَّده حتى يَحْرُجَ الرَّجلُ مِن بَيتِه فَيُحَدِّثُه، فيقولُ لَه: ابنَ عَمِّ رسُولِ اللهِ عَلَيْ ، لهاذَا لم يَسْتَأذِنُ وَالحَاجَةُ لِي، وأَنْتَ نَائِمٌ.

وقيلَ لابنِ عَباسٍ -وهو موضوعُ حديثنا الآنَ-: بِمَ أَدْرَكَتَ العِلْـمَ؟ قَـالَ: بِلِـسَانِ سَتُولٍ، وقَلْبٍ عَقُولٍ، وبَدَنٍ غَيرِ مَلُولٍ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.



### ثلاثة أشناء:

الأول: «بِلِسَانٍ سَتُولٍ»: يَعْنِي: أَسَأَلُ عَن كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَى السؤالِ عنه.

والثاني: لا قَلبٌ عَقُولٌ»: فَلا يَسألُ الإنسَانُ وَقَلبُه سَاهِ، بل يَعقِلُه، ويردِّدُه، ويردِّدُه،

والثَّالثُ: «بَدَنٍ غَيرِ مَلُولِ»؛ يعني: لا أَمَلُ، وهَذَا بـلا شـكٌ مِن أَسْبَابِ تَحصيلِ العِلم، وهُو أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ حَرِيصًا عَلَيه يَسْأَلُ عَمَّا لا يَعْلَمُ، ويَعْقِلُ ويَفْهَمُ، ويُثَابِرُ.

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّرةَ ليستْ وَاجِبةً، وعارضَ فيه بَعضُهم، وَقَالَ: إنَّه يَقُولُ: (إلى غَيرِ جِدَارٍ». ونَفْيُ الأَخَصِّ لا يَقْتَضِي نَفْيَ الأَعَمِّ، والمعروفُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان فِي أَسْفَارِه يَسْتَصْحِبُ العَنَزَةَ، فَيُصَلِّي إليهَا.

والذِينَ قَالُوا: إنَّه دَليلٌ عَلَى أنَّه لا تَجبُ السُّترةُ قَالُوا: لَـولَا أنَّه لا سُترةَ لم يَكنْ لِقَولِ ابنِ عَبَّاسٍ فَائِدةٌ، وابنُ عبَّاسٍ إنها ذَكَرَ ذَلكَ ليُبَينَ أنَّ الحِمَارَة مَرَّتْ، والإمامُ يُصلِّي إلى غيرِ سُترةٍ، فالحديثُ مُحتملٌ، والقَاعِدةُ: أنَّه مَتَى وُجِدَ الاحْتِمَالُ بَطَلَ الاسْتِدَلالُ.

ومن فوائد الحديثِ الثاني:

١- فيه دليلٌ على أن الإنسانَ يمكنُ أن يَتَحَمَّلَ قبلَ السبع؛ لأنه يقولُ: وأنا ابنُ
 خس سنينَ. فأثبتَ لنفسهِ عقلًا، فقال: عقَلْتُ مَجَّةً.

٢- وفيه أيضًا دليلٌ على أن الصبيّ لا يَنْسَى ما يَحْدُثُ له، وهذا واقعٌ، فمن الممكن أن يتذكّر الواحدُ منا أن فلانًا ضرَبه، وهو ابنُ خمسِ سنينَ، أو أعطاهُ حَلْواء، أو خرَج به في نُزْهةٍ.

فإذا كان الصغيرُ لا يَنْسَى فإننا نَحُثُ آباءَهم على أن يُحَفِّظوهم كتابَ اللهِ؛ فإنهم إذا حَفِظوا كتابَ اللهِ في الصَّغرِ يُؤَدِّي إلى بقائِه في أذهانِهم.

١٩ - بابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ.

وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى غَبْدِ الله بْنِ أُنيسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

﴿ قَولُه: «رَحلَ جَابرُ بنُ عَبدِ اللَّهِ إلى عَبدِ اللّهِ بنِ أُنيسٍ فِي حَدَّديثٍ ﴿ وَاحدٍ »، قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: لَهاذا يَرحلُ مَسِيرةَ شَهرٍ فِي ذَلِكَ الوَقتِ مَع شِدَّةِ الأَسْفَارِ ومَشَقَّتِها، أَليسَ قَدْ حُدِّثَ بِهِ عن عَبدِ اللهِ بِنِ أُنيسٍ، فَلَهاذَا لَم يقُلْ: حَدَّثني فُلانٌ عَن عبدِ اللهِ بِن أُنيسٍ؟

قَالَ العُلمَاءُ: فَائدةُ ذَلكَ هو عُلُوُّ السَّنَدِ؛ لأَنَّه إِذَا حَدَّثَ عمَّنَ حَدَّثَ عَن عبدِ اللهِ بِن أُنيسٍ صَارَ السَّندُ زَائِدًا، وإِذَا أَخَذَه منْه رَأْسًا قَلَّ السَّندُ؛ وَهَذَا هُو عُلُوُّ الإِسْنَادِ.

٧٧- حدثنا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ حَلِيٍّ قَاضِي حِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدِ بَنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأُوْرَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبيدِ الله بْنِ عَصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ، أَنَّهُ تَهَارَى هُو وَالحرُّ بْنُ قَيسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ هَدَا فِي فَمَرَّ بِهِمَا أَبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، فَلَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّى تَهَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى، فَمَرَّ بِهِمَا أَبَى بُنُ كَعْبٍ، فَلَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّى تَهَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِي هَدُا أَنِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ يَعْمَلُ اللهُ يَعْمُ اللهِ عَنْ بَنِي صَاحِبِ مُوسَى اللهِ عَنْ يَنْ بَنِي اللهُ اللهَ اللهِ اللهُ يَعْمُ النَّبِي عَنْ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهِ عَنْ اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لَه الحوتَ آيةً، وقِيلَ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ. فَسَأَلُ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيَّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَه الحوتَ آيةً، وقِيلَ اللهَ عَلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ. فَسَأَلُ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيَّةٍ، فَجَعَلَ اللهُ لَه الحوتَ آيةً، وقِيلَ اللهَ عَلَى مُوسَى: ﴿ فَالَ أَنْ اللهُ لَهُ الحوتَ آيةً مُوسَى اللهُ فَى كَانَ مُوسَى اللهُ فَى كَانَ مُوسَى اللهُ فَى السَّنِي عَلَى اللهُ اللهُ لَهُ المَّعْرَةِ فَإِنِ شِيتُ الكُورَةُ فَالْ اللهُ فَى كِتَابِهِ الْ اللهُ لِي السَّنِي الْمَالِهِ اللهُ فَى كِتَابِهُ اللهُ فَى كِتَابِهِ الْ عَلَى السَّنِهِ عَلَى المَّذِيكُ مَا المُودِيثُ اللهُ فَى كِتَابِهِ اللهُ المَدِدِيثُ سَبَقَ الكَلَامُ عَلِيهِ، لكَنْ فِي السَّنِدِ يَقُولُ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنا . . إلى هَذَا الحَدِيثُ سَبَقَ الكَلَامُ عَلِيهِ، لكَنْ فِي السَّنِدِ يَقُولُ: قَالَ الأَوْزُاعِيُّ : أَخْبَرَنا . . إلى المَذَا الحَدِيثُ سَبَقَ الكَلَامُ عَلَيهِ، لكَنْ فِي السَّنِي يَقُولُ وَالْمَالِي اللهُ الْوَلَاعُ فَي كِتَابِهُ السَّذِي المَّالِي اللهُ الْوَالْ الْوَلَا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّذِهِ المَا اللهُ اللهُ المَ

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا بـصيغة الجـزم في «الأدب المفـرد» وأحمـد، وانظـر: «تغليـق التعليـق» (١/ ٨٣/) «الفتح» (١/ ١٧٤، ١٧٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۰) (۱۷۰).



آخرِه، فَهَل القَولُ غَيرُ التَّحديثِ، أو هُو التَّحديثُ، ولكنَّ هَذَا اختلافُ العِبَارَةِ، وهَـذَا يَتَعلقُ بالإِسْنَادِ؟

الجوابُ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقالَ: إِنَّ هَذَا اخْتِلافُ عِبارةٍ، وِأَنَّه يُقَالُ: أَخْبَرنَا، أو حدَّثنا، أو قَالَ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بِيْنَ التَّحديثِ والقولِ، بأنَّ التَّحديثَ يكونُ الشَّيخُ قَدْ قَصَدَ إِسْمَاعَ التِّلْميذِ لِيُحدِّثَ عنْه، وأمَّا القولُ فَيَكُونُ قَالَه فِي مَجلسٍ بِدُونِ أَنْ يَقْصِدَ إِسْمَاعَه.

وفي هَذَا الحَدِيثِ مِن الفوائدِ: أَنَّ الأنبياءَ يَنْسَوْنَ كَمَا يَنْسَى النَّاسُ؛ لأَنَّ مُوسَى ﷺ قَالَ للخَضِرِ: ﴿لَا ثُولَغِذْ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ الْكَمْنِكَ: ٢٧]. وهَا هُو النَّبُيُ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ﴾ (اللهَ يَالِي يَقُولُ: ﴿إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ﴾ (اللهَ يَالِي يَالُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وَهَذَا النِّسْيَانُ مِن طَبِيعةِ البَشَرِ، ومَن زَعَم أَنَّ الأَنْبِيَاءَ لا يَنْسَوْنَ فَهُ و جَاهلٌ في الحَقِيقةِ؛ لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ صَرَّحَ، وَقَالَ: «إنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم أَنْسَى كَما تَنْسَوْنَ». وما يُذْكَرُ من أَنَّه يَالِيُّ قَالَ: «إنها أُنَسَى لأَسُنَّ» فَهَذَا ضَعِيفٌ "، فَالرَّسُولُ ﷺ يَنْسَى لأَنَّه بَشَرٌ.

### **泰黎袋** 桊

# ٢٠ - باب فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ.

٧٩ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ أَسَامَةَ، عَنْ بُرَيدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُوْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِي عَلَيْ أَنه قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيةٌ قَبِلَتِ الماءَ فَأَنْبَت الْكَلأَ وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيةٌ قَبِلَتِ الماءَ فَأَنْبَت الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الماءَ، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقُوا وَرَعُوا، وَزَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ الله وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يرْفَعْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٧٧٢) (٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مالك في «الموطأ» كتاب «السهو» (٢)، قال ابن عبد البر كلفي «لا أعلم هذا الحديث رُوي عن النّبي على مسندًا، ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه». اهـ

بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ»(١).

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبِلَتِ الهاءَ قَاعٌ يعْلُوهُ الهاءُ، وَالصَّفْصَفُ المسْتَوِى مِنَ الأَرْضِ".

هَذَا مَثَلٌ مُطابَقٌ لَمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ؛ فالنَّاسُ فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ يَنْقَسمونَ إلى ثَلاثةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ فَهِمَ ما جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ وَعلِمَ وَنَفَعَ النَّاسَ بِعِلمِه، وقِسْمٌ آخَرُ الى تَلاثةِ أَقْسَامٍ: الحديثِ، والشَّانِي كَرُواةِ حَفِظَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَأَخَذَ النَّاسُ مِنهُ، فَالأُوَّلُ كَفُقَهاءِ الحديثِ، والشَّانِي كَرُواةِ

أما القِسْمُ الثَّالثُ: فمَنْ لم يرفَعْ بِه رَأْسًا، وَلم يُبَالِ بِه، وأَعْرَضَ عَنهُ -والعِيَاذُ بِاللهِ-فَالثَّالِثُ مَثَلُه كَالأخِيرِ، كَالقِيعَانِ لا تُمسكُ الـهاءَ فينْتَفعُ النَّـاسُ بِـه، وَلا تُنْبِـتُ الكَـلأَ فينتَفَعُ الناسُ منها، بل هي تَبْلَعُ الهاءَ ولا ينتَفَعُ بِه الناسُ. فَهَكذا ما جَاءَ به النَّبِي ﷺ يَنْقَسِمُ إلى هَذِهِ الأقْسَامِ الثَّلاثةِ:

القِسْمُ الأُوَّلُ: أَرْضٌ رَوْضَةٌ طَيبةٌ قَبِلَت الماءَ وأنْبتَتِ الكَلاَّ فَانتفعَ الناسُ بها، مِن

والقِسْمُ الآخرُ: انْتَفَعَ الناسُ بِمَائِها لا مِن ذَاتِها صَاروا يَأْتُونَ ويَأْخُــذُونَ مِـن هَــذَا الماءِ ويَسقُونَ ويَزرعُونَ.

والقِسْمِ الثَّالِثُ : بَلَعَتِ الماءَ، ولم تَنْفَعِ الناسَ، وهي أَرْضٌ سَبِخةٌ قِيعَانٌ لا تُمسِكُ الماءَ، ولا تُنْبِتُ الكَلَأَ.

أخرجه مسلم (۲۲۸۲) (٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجرم، ووصله الرامهرمزي في كتاب «الأمثال»، وانظر: «هدي الساري» (٢١)، و «تغليق التعليق» (١/ ٨٤).



# ٢١ - بابُ رَفْع الْعِلْم وَظُهُورِ الْجَهْلِ.

وَقَالَ رَبِيعَةُ: لا يَنْبُغِي لأَخْدِ عِنْدَهُ شَيءٌ مِنَ ٱلْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ (١).

هَذَا الكَلامُ جَيدٌ لا يَنْبغِي لأَحَدِ عِنْده شَيءٌ مِن العِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نفسَه بِإهمالِ العلمِ الذي أعْطَاهُ اللهُ إيَّاه، وبعدم العمل بِه، فتَضْييعُ العِلْمِ يَكُونُ بِإهْمَالِه، وعدم تعاهُدِه، وعَدَم المبَالَاةِ بِه، ويَكون أيضًا بِتَركِ العملِ به؛ يَعْنِي: هُو لا يُهْمِلُه، ولكنه يتعاهَدُه ويَتَحَفَّظُهُ، لكنَّه لا يَعملُ به، فهذَا يُعتبرُ مُضَيِّعًا للعلم، يَعْنِي: لم يَستَفِدْ مِنه.

وهَذِهِ يَنْبُغِي أَنْ تَكُونَ وصيةً لكلِّ طَالبِ عِلمِ أَنْ يتَعاهدَ ما مَنَّ اللهُ بِه عليه مِن العلمِ بالمرَاجَعةِ، والمذَاكرةِ، والعَملِ أيضًا؛ ولهَذَا قَالَ بَعضُهم: قَيِّدُوا العِلْمَ بالعَملِ، وبَعضُهم قَالَ: قيِّدُوه بِالكِتابةِ، وكِلاهُمَا صَحيحٌ.

### **李黎黎** \$

٨٠ حدثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّياحِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيثْبُتَ الْجِهْلُ وَيُشْرَبُ الخمْرُ وَيظْهَرَ الزِّنَا» (١).

[الحديث ٨٠- أطرافه في: ٨١، ٥٣٣١، ٧٧٥، ٨٠٨].

اللهُ المسْتَعانُ، العلمُ يُرفَعُ بِمَوتِ أَهْلِه، ورُبَّما أَيْضًا بِالغَفلةِ عنْه والنَّسيانِ، لَكِنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انتزاعًا مِن صُدورِ العُلَماءِ، ولكنْ يَقْبِضُه بمَوتِ العُلَماءِ»(١).

الثَّانِي: يَثْبُتُ الجَهْلُ: وهَذَا نَتيجةُ رَفعِ العِلْمِ؛ لأَنَّه إِذَا رُفِعَ الشَّيءُ ثَبَتَ ضِدُّه. والثَّالِثُ: يُشْرَبُ الخَمْرُ: يَعْنِي: يُشْرَبُ وكأَنَّه لا شَيءَ فِيهِ.

ويَظْهَرُ الزِّنَا: والعِياذُ بِاللهِ، وهَذَه بَعضُها خَرجَ؛ يَعنِي: بَعضَ الأشْياءِ ظَهَرَ وبَانَ.

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ووصله الخطيب في «الجامع»، والبيهقي في «المدخل»، من طريق عبد العزيز الأويسي، وانظر: «الفتح» (١/ ١٧٨)، و«تغليق التعليق» (١/ ٨٤، ٨٥).

<sup>. (</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٧١) (٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

٨١ حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُيى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لأُحَدِّ ثَنَكُمْ حَدِيثًا لا يَحَدِّثُكُمْ به أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَقِلَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، وَيقِلَ الرِّجَالُ، حَتَّى يكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيمُ الْوَاحِدُ» (١).

وَ قَولُه: «مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ». «مِن التَّبْعِيضِ، وهِي خَبرٌ مُقدَّمٌ، و «أَنْ يَقِلَّ» مَصدرٌ مُبتدأٌ مُؤخرٌ؛ أي: قِلَّة، وأشراطُ السَّاعةِ عَلامَاتُها، والمرَادُ عَلامَاتُها القَريبةُ؛ لأنَّ السَّاعَةَ لها أَشْرَاطٌ قَريبَةٌ، وأَشْرَاطٌ مُتَوسِّطةٌ، وأَشْرَاطٌ سَابِقَةٌ.

وقولُه: «أَنْ يَقلَّ العِلمُ ويظهرَ الجهلُ»؛ أي: يَكونَ الْغَالَبُ عَلَى النَّاسِ هو الجَهلَ، ولا تَكَادُ تَجدُ فِي القَبِيلَةِ مَن هُو عَالمٌ يُرْجَعُ إليه في دينِ اللهِ.

﴿ وقولُه: «ويَظْهِرُ الزِّنا» والعياذُ باللهِ؛ يَعْنِي: فِعلَ الزِّنَا، ومِن المعْلُومِ أَنَّ كَثْرةَ أَسبابِ الزِّنَا وشُيوعَها سَببٌ لِكَثرتهِ، فها يُشَاهَدُ الآن في بعضِ المجَلَّاتِ، ومَا يُشاهَدُ أَسبابِ الزِّنَا وشُيوعَها سَببٌ لِكَثرتهِ، فها يُشَاهَدُ الآن في بعضِ المجَلَّاتِ، ومَا يُشاهَدُ أَيضًا في المرئياتِ من الفيديوهاتِ والتلفزيوناتِ الخارجيةِ، وغيرِ ذَلِكَ كلَّ ذَلِكَ مَدعاةٌ للزِّنَا، فَيُخْشَى عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يَكثُرُ فِيها الزِّنَا -والعياذُ باللهِ- وسَبَقَ لنَا مَعنَى الزِّنَا، وأنه فِعْلُ الفَاحِشَةِ فِي القُبُلُ أو الدُّبُرِ الحرام.

﴿ وقولُه: «وأن تَكثُر النِّسَاءُ». وكَثرةُ النِّساءِ تَحتملُ مَعْنَيين:

فَيَحتملُ أن المعنَى هو أنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ النِّساءَ أكثرَ؛ أي: الذِي يُولَدُ مِن النِّساءِ أكثَر

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲،۲۷۱) (۹).



مِن الذي يُولَدُ مِن الرِّجالِ.

المعنى الثاني: أنه يَحتملُ أنَّ هَذَا كِنايةٌ عن الحروبِ والفِتنِ التي تَطْحَنُ الرِّجالَ طَحْنًا، حتى لا يَبْقَى إلا النِّساءُ، والعِيَاذُ بِاللهِ.

وحتى يَكُونَ «لَخَمْسينَ امْرأَةَ القَيمُ الواحِدُ» القَيِّمُ الواحِدُ يُقابِله خَمسُون امْرَأَة، يَعْنِي: نِسْبة ١: ١٥ الرِّجَال يَكُونُ نِسْبَتُهم واحدًا إلى وَاحِدٍ وخَمسِين، هَذِهِ مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ.

فالاحتمالانِ وارِدَانِ: إمَّا أَنَّ اللهَ يُكْثِرُ نَسْلَ النِّسَاءِ، وإمَّا أَنَّهَا تَكثُر الفتنُ والحروبُ، فتَطْحنُ الرِّجالَ ولا يَبْقَى إلا النِّسَاءُ، ولا شَكَّ أَنَّ الهَرْجَ اللّذي أَخبرَ الرَّسُولَ ﷺ - والهَرَجُ هو القَتْلُ بِلُغةِ الحَبَشَةِ - يُوجَدُ الآن في كثيرٍ من الأَمَاكنِ، لا يدرِي الإنسانُ فيمَ قُتِلَ، ولا يَدْري القاتلُ فيم قَتَل، فَهي فِتَنْ تَموجُ -والعِياذُ باللهِ - كَمَوجِ البَحرِ.

### \*\*\*\*

٢٢ – باب فَضْلِ الْعِلْم.

٨٧- حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَير، قَالَ: حَدَّنَنِي اللَّيثُ، قَالَ: حَدَّنَنِي عُقَبلٌ، عَنِ ابْنِ الْبَنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: شَهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بُنِ عُمَر، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «بَينَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنِ فَشَرِبْتُ، حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِن أَظْفَادِي، ثُمَّ اعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ» قَالُوا: فَمَ أَوْلْتَهُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْعِلْمَ» (١٠). أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ» قَالُوا: فَمَ أَوْلْتَهُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْعِلْمَ» (١٠). [الحديث ٨٦- أطرافه في: ٣٦٨١، ٣٦٨١، ٧٠٠٧، ٧٠، ٢٠، ٢٠٠٧).

ه يَقُولُ: «بِينَا أَنا نائمٌ أُتيتُ». «بِينَا» هَذِهِ مُتعلِّقةٌ بِ«أُتيتُ»؛ لأنَّ «بِيْنَا» -كما هـو معلومٌ - ظَرفُ مَكَانٍ ، وَقَدْ يُطْلقُ عَلَى الزَّمَانِ تَوسُّعًا.

o وقَولُه: «وأَنَا نَائِمٌ». جُملةٌ اسْميَّةٌ.

وقولُه: «أُتيتُ». ولم يُبيِّن مَن أتَاه ، لكنْ مَعْروفٌ أنَّ الذِي يَـاْتِي فِي النَّـومِ بِالمرائي هو مَلَكٌ يَأْتِي جَذِهِ الأَشْيَاءِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳۹۱) (۱٦).

ا يُقولُ: «بقدح لبنٍ فشربتُ حتى إنِّي الأرَى الرِّي يَخرُج من أَظْفَارِي»؛ يَعْنِي: الْمُتَلاَ كُلُّ جِلْدِه حتَّى بَدَأَ يَخرُجُ مِن أَظْفَارِه.

﴿ وَقَولُه: «ثُم أَعْطَيتُ فَضْلِي عُمَرَ بِنَ الخطابِ» قَالوا: فَمَا أُوَّلْتَه يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «العِلْمَ» والرَّابِطةُ بَيْنَهُما -أي: بيْنَ العِلْمِ واللَّبنِ- أَنَّ الغِذَاءَ في كلِّ مِنهُمَا مَع المحلاوةِ وسُهولةِ الهضم وقوةِ البدنِ به.

﴿ وقوله: «العلم». فيه دَليلٌ عَلَى سَعةِ عِلمٍ عُمَر بنِ الخطابِ ﴿ يُنْفُهُ وعَلَى فَضْلهِ ، ولكنْ إذا كَانَ عُمَرُ بنُ الخطابِ أعْطاه النبيُ عَلَيْهُ الفَضْلَ مِن العلمِ ، فأبُو بكرٍ أعلمُ مِن الخطابِ ﴿ يُنْفُهُ كَمَا هُو مَعروفٌ عِندَ الصَّحابةِ ، فَهُ و أعْلَمُهم برسولِ اللهِ عَلَيْهُ و الخطابِ ﴿ يُنْفُهُ كَمَا اللهِ عَندَ الصَّحابةِ ، فَهُ و أعْلَمُهم برسولِ اللهِ عَلَيْهُ و أعلمُهم أيضًا بالشَّرع ، ويَدلُّ لهَذَا أنَّ الرَّسولَ عَلَيْهُ في آخرِ حَياتِه خَطَبَ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ عَبْدًا خَيْرَه اللهُ تَعَالَى بيْنَ أَنْ يَعِيشَ في الدُّنْيَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَعِيشَ ، وبيْنَ ما عِندَ اللهِ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ هَكَذَا قالَ ، فبكى أبُو بكرٍ ، ولم يَبكِ أحدٌ سِواه ، فَعجِبُوا مِن بُكائِه ، فإذا رَسولُ اللهِ عَلَيْهُ هُو المخَيَرُ ( ) .

فكَانَ أبو بكرٍ هو أعلمَهم بِرَسولِ اللهِ ﷺ؛ لأنَّه عَرفَ أنَّه هو المخَيرُ، والصَّحابةُ لم يَعْرِفُوا ذَلكَ، ومَن تَتبَّع المواقفَ التي جَرَتْ بيْن عُمَرَ بنِ الخطابِ وبيْن أبي بكرٍ تبَيَّن لَه فَضلُ أبي بَكرِ عَلَى عُمرَ رَائِكًا.

فَفِي صُلْحِ الْحُدَيبيةِ حَصَلَ مِن عُمرَ مُنَادَعةٌ ومُجَادَلةٌ مَع الرَّسُولِ ﷺ، فَكَانَ جَوابُ الرسُولِ ﷺ لَعُمَرَ كَجَوابِ أَبِي بَكْرِ سَواءً بسَواءٍ الأنَّ عُمَرَ لها كَلَّم الرَّسولَ ﷺ بِها كَلَّمه وأيسَ منه، ذَهبَ إلى أبِي بَكْرٍ وسَأَلَه ونَاقَشَه كَمَا نَاقَشَ الرسُولَ، فأجَابَه بِجَوابِ الرسُولِ ﷺ سَواءً، وأوْصَاه وَقَالَ: إنَّه عَلَى الحَقِّ، فَاسْتَمْسِك بِغَرْزِه (١) هَذِهِ واحِدةٌ.

والثَّاني في قِصَّةِ مَوتِ الرسُولِ ﷺ، فقَدْ أُشِيعَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَدْ مَاتَ، وهُو مَاتَ حقًّا، فأنْكرَ ذَلِكَ عُمرُ وَقَالَ: واللهِ ليبعَثنَّه اللهُ ولَيُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَ أَقْوَام وأرْجُلَهم، وَقَالَ: لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٥٤)، ومسلم (٢٣٨٢) (٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

يُمْكِن أَنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ ﴿ اللّهُ عَدْ خَرَجَ إِلَى مَكَانٍ لِه خَارِجَ المدينةِ يُقَالُ لَه : السُّنُح (١)؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ في ذَاكَ الموتِ الذِي مَاتَ فِيه كَانَ أَصَحَّ ما يَكُونُ، فكان أصحَّ مِن الأَيَّامِ التي قَبلَه ﷺ في ذَاكَ الموتِ الذِي مَاتَ فِيه كَانَ أَصَحَّ ما يَكُونُ، فكان أصحَّ مِن الأَيَّامِ التي قَبلَه ﷺ، فَلمَّا تُوفِّي عَلَيْ الشَّالِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلمَا تُوفِّي عَلَيْ الشَّاعَ اللهُ اللهِ اللهُ وعرف أَنَّه قَدْ مَات، وقَالَ لَه: فَوجَدَ الرسولَ عَلَيْ مُسَجَّى ومُغَطَّى، فكشَف عن وجْهِه وقبَّلَه، وعرف أَنَّه قَدْ مَات، وقَالَ لَه: بِأَبِي أَنتَ وأُمِّي يَا رسُولَ اللهِ، واللهِ لا يَجْمَعُ اللهُ عَليكَ مَوتَيْنِ، أَمَّا الموتَةُ الأَوْلَى فقَدْ مُتَها.

ثُم غَطَّاهُ وخَرِجَ إِلَى الناسِ، وهُم في المسْجِدِ مَذَعُورونَ، يَكَادُيَرْكَبُ بِعضُهِم بَعضًا مِن الاضْطِرابِ، وعُمَرُ ﴿ النَّهُ بَينَهِم يَخطُبهم ويُنْكِرُ مَوتَه، فقالَ لَه: عَلَى رِسْلِكَ، اجْلِسْ، ثُمَّ صَعِدَ المنبرَ، وَقَالَ كَلِماتَه المشهورَةَ العَجِيبةَ، قَالَ: «أَمَّا بَعدُ، أَيُّها الناسُ مَن كَانَ يَعبُدُ محمَّدًا فإنَّ محمدًا قَدْ ماتَ ، ومَن كَانَ يَعبدُ الله فإنَّ الله حيُّ لا يَموتُ تَعَلَّى. كَانَ يَعبدُ الله فإنَّ الله حيُّ لا يَموتُ تَعَلَّى . فَمَ تَلا قَوْلَه تَعالَى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ فَذَ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوَقُدِلَ الفَلْبَتُمُ مُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَلُ: فَعَلِمتُ أَنَّهُ وَمَا عُكَمَّدُ فَمَا تُولَد فَا تُقِلِّنِي وَجُلَايِ، وسَقَطَ عَلَى الأَرْضِ، وعَجَزَ أَنْ فَعَلِمتُ اللهُ عَلِمَ أَنَّه الحَقُّ.

وأنا أشْهِدُ وأنْتُم أيضًا أنَّ أعْظَمَ النَاسِ مُصيبةً به هُو أَبُو بَكرٍ، لكنْ لِثَباتِه ﴿ النَّاسِ مُصيبةً مَواطِنِ الشِّدَّةِ حَصَلَ مَا حَصَلَ (١٠).

كذَلِكَ أيضًا الموضِعُ الرابعُ: لها تُوفِّي الرسُولُ ﷺ، وإذَا أُسامةُ بنُ زيدٍ وَلَيْ قَدْ أَنفَذَه الرَّسولُ ﷺ، وإذَا أُسامةُ بنُ زيدٍ وَلِيْ قَدْ أَنفَذَه الرَّسولُ ﷺ وعبدَ اللهِ انفَذَه الرَّسولُ ﷺ وعبدَ اللهِ بن رَواحةَ، فأنْفَذَ الجيشَ خَارجَ المدينةِ، فَرَاجَعه الصَّحابةُ في ذَلِكَ، ومِنْهُم عُمَرُ، بن رَواحةَ، فأنْفَذَ الجيشَ خَارجَ المدينةِ، فَرَاجَعه الصَّحابةُ في ذَلِكَ، ومِنْهُم عُمَرُ، وقَالَ: كيفَ يُقاتِلُون هُناكَ في أطرافِ الشَّامِ، والناسُ ارْتَدُّوا هُنَا في الجَزِيرةِ؟! قَالَ: واللهِ لا أَفُلُ رَايةً عَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. وعزَمَ عَلَى أَنْ يَمشِي، وكَانَ مِن جُملةِ الجيشِ واللهِ لا أَفُلُ رَايةً عَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) السُّنُح -بضم أولِه وثانيه بعده حاء مُهملة-: مَنَازلُ بني الحارثِ بن الخزرجِ بالمدينةِ، بينها وبين مَنـزلِ رسولِ اللهِ ص ميل، وكان أبو بكر ض هناك نَازلًا. وانظر: «معجم ما استعجم» (٣/ ٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٤١، ١٢٤٢).

هُو وعُمَرُ يَقودُهم أَسَامةُ، وكَانَ أقـلَ مِنْهُم سِنَّا، وأقَـلَ مِنْهم شَـرفًا، لكنَّهم رِجـالُ يَمتثِلُون أَمْرَ اللهِ ورَسُولِه ﷺ.

مَا ظَنُّكَ لَو جِيءَ بضَابطٍ يَذْهَبُ تحتَ قِيادةِ جِنديِّ ؟! واللهِ مَا يُطِيعُه أَبدًا، ولَو وضَعُوا السيفَ عَلَى رأسِه، ولكنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وهُما أفْضلُ مَن في الأمم بعدَ الأنْبِيَاءِ رَضِيًا أن يكون تَحتَ قِيادةِ هنو الرسولُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: يَحتَ قِيادتِه هنو الرسولُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: سِمعًا وطَاعةً، لكِنَّهم اسْتَأذَنُوا مِن هذا الصغيرِ أُسَامةَ أنْ يَبْقُوْا فِي المدِينَةِ.

لَكنْ فِي الحَقِيقَةِ هو ما استأذنَ هَذَا القَائدَ، إنَّمَا اسْتَأذنَ الرسولَ ﷺ؛ لأنَّ هَـذَا القَائدَ صَارَ قَائدًا لهم بتَأْمِيرِ الرَّسولِ ﷺ، ثُم نَفَذ الحيشُ.

والعَربُ لها رأَوْا أنَّ أهلَ المدينةِ سَاقُوا الجُيوشَ إلى أطْرافِ السَّمَامِ قَـالوا: هـؤلاءِ عِنْدَهم قُوةٌ دَافعةٌ فذَلُوا بعدَ أنْ كَانوا قَدْ رَفَعُوا رُءوسَهم، وشَمَخُوا بَآنَ افِهم، فصَارَ في تَنفيذِه عِزٌّ للمُسلمينَ، وقَدْ لا يكونُون قدَّروا ذَلِكَ بأنْفُسِهم قَبلَ هَذا، ولكِن كـلُّ شـيءٍ تَفْعَلُه للهِ فاعْلَمْ أنَّ اللهَ سَيَجعلُ فِيهِ الخيرَ والبركة، نَسْأَلُ اللهَ لنَا ولَكُم الإخْلَاصَ.

الخامسةُ: الردةُ: فقَدْ ارْتَدَّ العَرَبُ بَعدَ الرَّسُولِ ﷺ حتى إنهم عندَما طُلِبَتْ مِنهُم الزَّكاةُ، قَالوا: هَذِهِ جِزْيةٌ، وبَعضُهم قَالَ: لا نُسلِّمُهَا إلا للرَّسُولِ، والرَّسُولُ قَدْ مَاتَ، فَاللهُ قَالَ للرَّسُولِ؛ والرَّسُولُ قَدْ مَاتَ، فَاللهُ قَالَ للرَّسُولِ؛ والرَّسُولُ قَدْ مَاتَ، فَاللهُ قَالَ للرَّسُولِ؛ ﴿ فُذُ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَفَةٌ ﴾ الشَّنَا: ١٠٠١]. فأمَره أنَّ يَأْخُذَ أمَّا أنْتُم فَلا نُعطِيكم، فعزَمَ أَبُو بكرٍ عَلَى قِتَالهم، ورَاجَعه عُمَرُ عَلِيْتُ ، واسْتَدلَّ لَه بالحديثِ، فقالَ لَه: يا عُمرُ، واللهِ لو مَنعُونِي عَناقًا - وَهِي صِغارُ الغَنمِ - أوْ قالَ عِقالًا، كَانُوا يُؤدُّونَه إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ لَهُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ، لأنَّه لا يُمكنُ أنْ نَسْتَسلمَ لهم، وقالَ لَه: إنَّ النَّبِي ﷺ قالَ: «فَإِذَا قَالُوها عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهم وأمُوالَهم إلا بِحَقِّها». والزَّكاةُ حَقُّ الهالِ، واللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَن فَرَّقَ بِيْن الصَّلاةِ والزَّكَاةِ والزَّلَهُ الْهُ الْهُ الْهُ والْهُ الْهُ الْمُؤْلِقِ الْهُ الْقَالِلَةُ الْمُؤْلِقَ الْهُ الْمُؤْلِقَ الْهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

وعزَمَ عَلَى قِتَالِهم، وكانتِ النتيجةُ والخيرُ للمُسْلِمينَ، وللهِ الحمدُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٢٨٤، ٧٢٨٥)، ومسلم (٢٠) (٣٣).



فالمهمُّ: أنَّ أَبَا بَكرٍ هِيْنَ إِذَا ثَبَتَتْ لِعُمَرَ فَضِيلَةٌ قَدْ تَكونُ فَضِيلةً خَاصَّةً، واللهُ يختصُّ بِرَحْتِه مَن يَشَاءُ، لكنْ فِي مواطنِ الشِّدَّةِ نَجدُ أنَّ أَبَا بَكرٍ هِيْنَ أَقْوَى مِن عُمَرَ، يختصُّ بِرَحْتِه مَن يَشَاءُ، لكنْ غِي مواطنِ الشِّدَةِ نَجدُ أنَّ أَبَا بَكرٍ هِيْنَ أَقْوَى مِن عُمَرَ، وَإِنْ كَانَ الذِي يَرَى عَامةً حَالِه يَرَى أَنَّه ألينُ مِن عُمَرَ، لكنْ عندَ الشَّدائدِ يبينُ الحَزمُ فرَضي اللهُ عن الجميع.

وَنَحْنُ لا نَقُولُ هَذَا للحَطِّ مِن قَدْرِ عُمرَ، لا والله، ولكنْ نَقُولُ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ وَلِنُفُ وإنْ ثَبَتَ لَه مِن الفضائلِ ما ثبتَ فإنَّ أبا بَكرٍ أَفْضلُ مِنه، وهُما أَفضلُ مِن عثمانَ، والنَّلاثةُ أَفضلُ مِن عليٍّ، ولكنْ قَدْ يُخَصُّ بَعضُهم بِخَصِيصةٍ لا تَكُونُ للآخرِ، ولا يَلزمُ مِن الفَضلِ الخَاصِّ الفَضلُ العامُّ المطلقُ؛ ولهَذَا نَقُولُ: التَّابِعونَ أَفضلُ منِ تَابِعي التابعينَ، لكنْ لَيسَ كُلُّ فَردٍ مِنهم أَفْضلَ مِن كُلِّ فَردٍ ممَّن بَعدَه.

﴿ وَقُولُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: "إِنَّ فَيْمَن كَانَ قَبْلَكُم مُحُدَّثُون، فَإِنْ يَكُنْ فِيكُم مُحُدَّثُونَ فَعُمَرً النَّبِي عَلَيْهُ: "إِنَّ فَيْمَن كَانَ قَبْلَكُم مُحُدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِيكُم مُحَدَّثُونَ فَعُمَرً عَلَى أَبِي بِكِرٍ لأَنَّ عُمَرَ عَلَى أَبِي بِكِرٍ لأَنَّ عُمَرَ عَلَى فَضْلِ عُمَرَ عَلَى أَبِي بِكِرٍ لأَنَّ عُمَرَ عَلَى أَبِي بِكِرٍ الأَنْ عُمَرَ عَلَى أَبِي بِكِرٍ الأَنْ عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكِرٍ الأَيْتُحَدِيثِ أَنَّه يَتَلَقَاه بِالتَّحِدِيثِ أَنَّه شَيءٌ يُلهمُه اللهُ وَهَلَا إلهَامًا، وَهَذَا لا يَقْتَضَى فَضْلَه عَلَى أَبِي بَكِر.

والحَاصلُ: نحنُ نَقولُ: الخَصِيصةُ قَدْ تحدُثُ للوَاحِدِ مِنْهُم فَيَكونُ أَفْضلَ مِن غَيرِه فِي هَذِهِ الخَصِيصةِ، ولكنْ هَذَا لا يَقتَضِي الفَضْلَ المطْلقَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٨٩)، ومسلم (٢٣٩٨) (٢٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۲/ ۲۲٦).

# ٢٣ - باب الْفُتْيا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيرِهَا.

٨٣ حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبْيِدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عُبَيدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلَّ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَرَتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي. قَبْلَ أَنْ أَرْمِي. قَبالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ». وَلا حَرَجَ». فَجَاءَ آخَر، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي. قَبالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ». فَجَاءَ آخَر، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي. قَبالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ». فَهَا لَذَا اللّهُ عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِرَ إِلا قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ».

[الحديث ٨٣- أطرافه في: ١٢٤، ١٧٣١، ١٧٣٧، ١٧٣٨، ٢٦٢].

هَذَا الحَديثُ فيه مَسائلُ فِقهيةٌ وغيرُ فِقهيةٍ.

أولًا: سُمِّيتْ حَجَّةَ الوداعِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَعَلِّي لا أَلْقَاكُم بعدَ عَامِي هَذَا» ". ولم يَحُجَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ بعدَ هِجْرَتِهَ إلا هَذِهِ الحجة، فَهي حَجةٌ أوْلَى وَآخِرةٌ، وقَبْلَ الهجرةِ حَجَّ مَرَّةً أو مَرَّتينِ أو أكْثَر، فَكَانَ يَخْرُجُ عَلَيْهُ في أيامِ الموسِمِ ويَعْرِضُ نَفسه عَلَى القَبَائل، وقَدْ رَوَى الترمذيُّ أَنَّه حَجَّ مَرَّتينِ قبلَ الهِجْرةِ".

وَفِيهِ أَيْضًا: أَنَّه يَجوزُ للإنْسانِ أَنْ يُفْتِيَ، وهو عَلَى الدَّابِةِ، ومشلُ الدابِةِ السَّيارة، ولا حَرْجَ، ولا يُقالُ: يَلزمُ أَنْ تَنزِلَ فِي الأرضِ، وكذَلِكَ لَو اتَّخذَ لَه كُرسيًّا يَجلسُ ويَفتِي الناسَ عليهِ، ولَو كَانَ هُو أَعَلَى مِن المُسْتَفْتِينَ؛ لأَنَّه قَدْ يَكُونُ المصلحةُ في ذَلكَ.

وفي الحديثِ منَ الفقهِ: أنه يجوزُ تقديمُ هَذِهِ الأفعالِ بعضِها عَلَى بعضٍ، وهَـذِهِ المسألةُ اختَلَفَ فِيها العلماءُ عَلَى أقوالٍ (٤٠):

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳۰٦) (۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٨١٥)، وقَالَ: هَذَا حديثٌ غريبٌ من حديثِ سفيانَ لا نعرفه إلا من حديثِ زيد بن حبابٍ، ورأيتُ عبد الله بن أبي زيادٍ، قَالَ: وسألت محمدًا عن هذَا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زيادٍ، قَالَ: وسألت محمدًا عن هَذَا فلم يعرفه من حديث الثوري، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، عن النبِّي ﷺ، ورأيته لم يعد هَذَا الحديث محفوظًا، وَقَالَ: إنها يروى عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن مجاهد مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحلي» (٦/ ١٨١)، و«المجموع» (٨/ ١٢٠)، و«المغني» (٣/ ٢٣٠)، و«حجة الوداع» لابن



فمِنْهم مَن قَالَ: لا يجوزُ التَّقديمُ، ومَن قدَّم فَعليه دَمٌ.

ومنهم مَن قَالَ: يجوزُ التَّقديمُ مُطلقًا، والترتيبُ تَرتيبُ أفضليةٍ.

ومنهم مَن قَالَ: يجوزُ التَّقديمُ إذا كَانَ الإنسانُ جاهلاً، أو ناسيًا؛ لقولِه في هَـذَا الحديثِ: «لم أشْعُرْ».

والصحيح: أنّه يَجوزُ التَّقديمُ ولَو مع الذِّكرِ، والعلم، والترتيبُ أفضليةُ وليس بواجبٍ، والدليلُ عَلَى هَذَا أنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لمَّا سَأَلَه الرجُل قَالَ: لم أشعر فحلقتُ قبلَ أنْ أَذْبحَ. قَالَ: «اذْبَح ولا حَرج» فقال له: «اذبَح» في المستقبل، وليس في الماضي، ولو كَانَ ذَلِكَ غَيرَ جَائزٍ لَقَالَ: «لا تَعُدْ» كَما قَالَ لأبي بَكْرةَ: «زادَكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدُ» فالنبيُ عَلَيْ لا يُمكن أنْ يُهْمِلَ شَيئًا مُهِمًّا إلا ويُقيِّدُ، فَلما قالَ: «اذْبح - يعنيي: في المستقبل - ولا حرج». ولم يقُلْ: ولا تَعُدْ. لو قَالَ: «اذْبح ولا تَعُد». عَلِمْنا أنّه يُريدُ لا بَأْسَ بِذَبحِك السَابقِ، ثُم آخرُ الحديثِ: ما سُئِل عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِرَ إلا قَالَ: «افْعَل ولا حَرج».

ومنْه السَّعيُ قَبَلَ الطَّوافِ، وقَدْ سُثِلَ عنْه ﷺ، لكنْ ليسَ في الصَّحيحينِ، فقَدْ سَأَلَه رَجلٌ فقالَ: «سَعَيْتُ قبلَ أَنْ أطوفَ؟» قَالَ: «لا حَرجَ» (أ). والمرَادُ بذَلِكَ سَعيُ الحجِ وطَوافُ الحجِ، وَحَملَه جُمهورُ العلماءِ عَلَى أَنَّ المرادَ: «سَعَيْتُ قبلَ أَنَّ أَطُوفَ»؛ يَعْنِي: السَّعيَ بَعد طَوافِ القُدُومِ، وذَلِكَ في القَارِنِ والمفْردِ، ولكنْ هَذَا حلٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ سَعيه بعد طَوافِ القُدُومِ إذا كَانَ مُفْرِدًا أو قَارِنًا لا يَحتاجُ إلى سُؤالٍ فَهَذَا مَعلومٌ، فَرَسُولُ اللهِ عَنَى نَفْسُه سَعَى قبلَ أَنْ يَطُوفَ طوافَ الإفَاضةِ، والحديثُ: سُئِل عَن طَوافِ يَعْقُبُه السَّعيُ، وعَن سَعي بعدَ طَوافٍ، والسَّعيُ بَعدَ طَوافِ القُدومِ لا يَدْخُلُ في هَذا.

حزم (١/٢١٣)، و«نيل الأوطار» (٥/٢٥٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۳)، ومسلم (۱۳۰٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٠١٥)، وابن خزيمة (٤/ ٣١٠)، وصححه الشيخ الألباني كها في تعليقـه عَـلَى سـنن أبي داود..

لَكِنْ آفةُ بعضِ العُلهاءِ فِي تَخريجِ مِثلِ هَذِهِ النَّصوصِ هِي مَا سَبَقَ أَنْ نَبَهْنَا عَليهِ، وهو: أنه يَعْتَقِدُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَدَلَّ، فَيثْبُتُ عِندَه الحُكْمُ الفلانيُّ مثلًا، ثُمَّ إذا جَاءتِ النَّصوصُ عَلَى حَلافِ مَا يَعتقدُ حَاولَ أَنْ يُتَزِّلَ النَّصوصَ عَلَى مَا كَانَ يَعتقدُه، وهَذَا وَإِن كانت النَّفُ تَحِيفُ أَحْيانًا، فتَجدُ الإنسانَ رُبَّها يَحْمِلُ النَّصوصَ عَلَى مَحامِلَ وَإِن كانت النَّفُ تَحِيفُ أَحْيانًا، فتَجدُ الإنسانَ رُبَّها يَحْمِلُ النَّصوصَ عَلَى مَحامِلَ كريهةٍ مُسْتَكْرَهةٍ مِن أَجْلِ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ يَقولُه، وهَذَا لا شَكَّ أَنَّه نَقصُ إيهانِ؛ لأنَّ اللهَ قَسَالُ للرَّسَولِ عَلَى اللهُ هُو وَرَبِكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لَا يَعِيدُ وَلِي النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فانْقِيَادُ البَاطِنِ: هو ألَّا يَكُونَ في صُدُورِنَا حَرِجٌ ممَّا قَضَى، ولـو كَـانَ خِـلافَ مـا نُرِيدُ، ولو كَانَ فيها نَكْرَهُ.

وانقيادُ الظاهرِ: هو أَنْ يُسَلِّموا تَسْليمًا ، وهَذَا هُو الوَّاجِبُ عَلَى كلِّ إنسانٍ ، ولا سِيًّا طَلبةُ العِلمِ ، فالواجبُ عَلَى طَالبِ العِلْمِ إذا تَبيَّن له الدليلُ مِن كِتَابِ اللهِ أو سنةِ رَسُولِه ﷺ أَنْ يقولَ: سَمِعْنا وأَطَعْنا ، وهَذَا واللهِ ليسَ بضعفٍ له ، فهذا لا يَضَعُه لا عِندَ اللهِ ، ولا عندَ الخلقِ ، بل هَذَا يَزِيدُه رِفْعةً ، فمَن تَواضَعَ للهِ رَفعَه ، ومَا أَحْلَى قَولَ القَائِل: لم أكن أشعرُ أَنَّ الخلقِ ، الخلقِ ، بل هَذَا الحديثَ يدلُّ عَلَى كَذَا ، أو لم يَبلُغنِي هَذَا الحديثُ ، أو لم أكن أشعرُ أَنَّ الآيةَ تدلُّ عَلَى كذا ، أو لم أعْلَمْ بالنَّاسِخِ ، ولكن الحمدُ اللهِ الذي وَقَقني لذَلكَ ، فأنا الآن رَاجعٌ إليه . هَذَا هو العلمُ ، وهَذِهِ هي الطاعةُ والانقيادُ اللهِ ورسولِه .

وقد كَانَ الشافعيُّ نَحَالِللهُ يقولُ: إذا صَحَّ الحديثُ فهُو مَذهبي في حَياتِي وبعدَ ممَاتي (١٠). ولهَذَا كَانَ الذين يُجَادِلُونَ أصحابَ الشافعيِّ أحياتًا يقولون: هَذَا مَذهبُ إمَامِكم، فالحديثُ صَحَّ به ، وإمامُكم يقولُ: إذا صَحَّ الحديثُ فهو مَذْهَبي، في حيَاتِي وبعدَ ممَاتِي.

<sup>(</sup>١) تواتر هَذَا القول عن الشافعيِّ تَخْلَفْتُهُ، ولا يكادُ يخلو منه كتابُ فقه، ولاسيَّما كتبُ الـشافعيَّةِ رَحِمَهـم اللهُ، وانظر عَلَى سبيل المثال: «المجموع» (١/ ١٣٦)، (٦/ ٣٩٣)، و«حواشي الـشرواني» (٣/ ٣٧٧)، و «فتح الوهاب»، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٩٥)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٨٥).



وانظُروا إلى التَّواضُعِ الله حتَّى بَعدَ الموتِ، فحتى بعدَ الموتِ إذا كان كلامُ الشافعيِّ يُخالِفُ الحديث، نقولُ: مذهبُ الشافعيِّ هذا الحديثُ، وليس ما قاله الشافعيُّ.

وفي هَذَا الحديثِ أيضًا: مِن سَعةِ رَحمةِ اللهِ عَلَىٰ ما هو ظَاهرٌ حيثُ إِنَّ الناسَ في يــومِ العيدِ يَفْعَلونَ كُلَّ ما يسهُلُ عَليهِم، فأنتَ إِذَا كَانَ يسهُلُ عليك أَنْ تنزِلَ وتَطُــوفَ بِمَكــةَ فَانزِلْ، ومَن سَهُل عَلَيهِ أَنْ يَنْحرَ فَليَنْحَر، وهكذا.

فأنتَ تَفعلُ ما هو الأسهلُ، وهَذَا لا شَكَّ أنه مِن رَحمةِ اللهِ؛ لأنَّ الناسَ الآن يَتفرَّقُونَ، كلُّ في جِهةٍ، لكنْ لو قيل للناسِ: لابد أن تُرتِّبوا: رَمْي، ثم نَحْر، ثم حَلْق، شم طواف، ثم سعي. لاجتمع النَّاسُ عَلَى المنسكِ الوَاحدِ في وقتٍ واحدٍ، وحَصَلَ بذَلِكَ ضيقٌ عَلَى الناسِ، ولكنَّ إذا كان الباب مَفتوحًا، والأمرُ مُيسَّرًا والحمدُ للهِ، صار هؤلاء يَشْتَغلونَ بالرَّمي، وهؤلاء بِالطَّوافِ، وهَؤلاء بِالسَّعي، وهؤلاء بالنَّحرِ، وهؤلاء بالحَلقِ حتَّى يَسهُلَ الأمرُ.

فإذًا قَالَ قَائلٌ: مَا رأيُكُم في تَرتيبِ الجَمَراتِ؟ فنحن الآن عرَفْنا أن الرميَ والحلقَ والنحرَ والسعيَ والطوافَ ترتيبُها على وجه الاستحبابِ، لكن ما رأيُّكم في الرمي؟ هَل تَرتيبُه عَلَى سَبيل الاسْتِحبابِ، أو عَلَى سَبيل الوجُوبِ؟

الجوابُ: أنَّ بَعضَ العُلماءِ يَرى أنَّه عَلَى سبيلِ الاستحبابِ، وأنَّ الإنسانَ لو قَدَّم جَمرةَ العَقَبةِ عَلَى الوسْطَى والأوْلى فَلا بَأْسَ، لكنَّه تَركَ الأفضل، ويَرى آخرونَ أنَّه شَرطٌ ولا يَسْقُطُ بِالنِّسيانِ ولا بِالجَهل، وفَرَّقُوا بَيْنَه وبيْن حَديثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرو بنِ شَرطٌ ولا يَسْقُطُ بِالنِّسيانِ ولا بِالجَهل، وفَرَّقُوا بَيْنَه وبيْن حَديثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرو بنِ العَاصِ بِأَنَّ هَذِهِ عِبَادةٌ وَاحِدةٌ، وَلهَذَا لَو قَدَّمَ السجودَ عَلَى الركوعِ في الصلاةِ -ولو ناسيًا - لا يُعذرُ، ولو قدَّمَ العصرَ عَلَى الظُّهرِ نَاسِيًا أو جَاهلاً يُعْذَرُ، فَفَرقٌ بيْنَ العِبَادةِ المستقلةِ، وبين أجزاءِ العبادةِ (١).

انظر: «المهذب» (١/ ٢٣٠)، و«المجموع» (٨/ ١٦٦)، و«المبدع» (٣/ ٢٥١)، وروضة الطالبين (١/ ٢٥١)، وروضة الطالبين (١/ ٢٣٠)، و«نيل الأوطار» (٥/ ١٥٤).

# ٢٤ - بابُ مَنْ أَجَابَ الْفُتْيا بِإِشَارَةِ الْيدِ وَالرَّأْسِ.

٨٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَأَوْمَأَ بِيدِهِ قَالَ: «وَلا حَرَجَ» قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَأَوْمَأَ بِيدِهِ: «وَلا حَرَجَ» قَالَ:

[الحديث ٨٤- أطرافه في: ١٧٢١، ١٧٢٢، ١٧٢٣، ١٧٣٤، ١٧٣٥، ٢٦٦٦].

قال: «بابُ مَن أجابَ الفُتيا بإشارةِ اليدِ والرأسِ». يُشْتَرَطُ في هَذِهِ الإشارةِ أَنْ تَكونَ مَفهومةً، فإنْ لم تَكن مَفهومةً فإنَّها لا تَفِي، فالإشارةُ المفهومةُ تقومُ مقامَ العبارةِ المنطوقةِ.

وأمّا حَديثُ ابنِ عباسٍ، فقَدْ جَمعَ النّبِيُ ﷺ بين الإشارةِ واللفظِ كما في رِوَايةٍ أخْرَى قَالَ: «لا حَرَج». وعليهِ فَيكونُ هَذَا اللفظُ الذِي ذَكَره البُخاريُّ ليسَ فيه إلَّا الإشارةُ فَقَط؛ لأنَّه قَالَ: فأَوْمَا بِيَده، قَالَ: «ولا حَرج»، والثَّانيةُ أَيْضًا مِثلُها، فكأنَّه أَوْمَا أُولاً ثم قَالَ: «ولا حَرج»

ولكنَّ القَاعِدةَ: أنَّ الإشارةَ المفهومةَ تَقومُ مَقامَ العبارةِ.

لَكُنْ هَلَ تَقُوم مَقَامَها فِي الذِّكْرِ؛ يَعني: في ذِكْرِ اللَّهِ؟

الحَوابُ: لا؛ لأنَّ الذِّكرَ لا بُدَّ فِيه مِن نُطقٍ بِاللِّسانِ، اللهِمَّ إلا الأحْرسُ، فإنه يُمْكِنُ أَنْ تَقُومَ إِشَارتُه مَقامَ عِبَارتِه فِي الذِّكْرِ، فلو أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ الأَخْرسُ شَاةً، وأشَارَ إلى الساء؛ يَعْنِي: بِسمِ اللهِ، فهَذَا كَافٍ.

#### \*\*\*\*

٨٥ حدثنا المكِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيانَ، عَنْ سَالِم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: "يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ وَيكْثُرُ الْمَرْجُ"
 قِيلَ: يا رَسُولَ الله، وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّه يرِيدُ الْقَتْلُ "الله، وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّه يرِيدُ الْقَتْلُ "الله، وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّه يرِيدُ الْقَتْلُ "الله، وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّه يرِيدُ الْقَتْلُ "الله، وَمَا الْهَرْجُ؟

<sup>(</sup>١) وهو عند مسلم (١٣٠٦)، (١٣٠٧) بغير قوله: فأومأ بيده.

<sup>(</sup>٢) وهو عند مسلم (٢٦٧٢) (١٠)، (١٥٧) (١١) بغير قوله: هكذا بيده، فحرَّفها كأنه يريد القتل.



[الحديث ٨٥- أطراف في : ٢٠٢١، ١٠٢١، ٣٦٠٨، ٣٦٠٩، ٥٣٢٥، ٢٣٣٥، ٢٣٣٥، ٢٣٢٥، ٢٣٢٥، ٢٣٢٥، ٢٣٢٥، ٢٣٢٥].

هَذِهِ الإشارةُ في قَولِه: «فَقَالَ هَكَذا بيدِه فَحَرَّفَها، كَأَنَّه يُريدُ القَتل»، والرسُولُ ﷺ ما قَالَ: القتلَ، لكنْ أُظنُّه فِي رِوَايةٍ أُخْرَى صَرَّحَ بأنَّه القَتلُ، ولعَلَّه جمعَ بيْنَهُما.

قَالَ ابنُ حجر تَظَلَّهُمَا عَالَىٰ فِي «الفتح» (١/ ١٨٢):

قوله: «فحرَّفها». الفاءُ فيه تَفْسِيريَّةٌ، كَأَنَّ الرَّاوِيَ بَيَّنَ أَنَّ الإيمَاءَ كَانَ مُحرَّفًا.

﴿ قُولُه: «كَأَنَّه يريدُ القتلَ »، كَأَنَ ذَلِكَ فهمٌ مِن تحريفِ اليدِ وحَركِتها كالضّاربِ، لكِنْ هَذِهِ الزِّيادةُ لم أرَها فِي مُعظمِ الرِّوَاياتِ، وكأنَّها مِن تَفسيرِ الرَّاوي عن حَنظلةَ فإن أبا عَوانةَ رَواه عَن عباسِ الدَّوري، عن أبي عاصم ، عن حنظلة، وقالَ في آخرِه: «وأرَانَا أبوعَاصم كأنه يضْرِبُ عُنقَ الإنسانِ»، وقالَ الكرماني: الهَرْجُ هو الفتنةُ، فإرادةُ القتلِ مَن لَفظِه عَلَى طَريقِ التَّجوُّزِ، إذْ هُو لازمُ مَعنَى الهَرجِ. قَالَ: إلَّا أَنَّ يَثْبُتَ وَرَودُ الهَرجِ بِمعنَى القتل لُغةً.

ُ قُلتُ: وَهِي غَفلةٌ عها في البُخَارِيِّ مِن كِتَابِ الفِتنِ: والهَرْجُ: القَتلُ بِلِسانِ الحَبشةِ، وسيأتي بَقيةُ مباحثِ هَذَا الحديثِ هُناكَ إِنْ شاءَ اللهُ تعَالى. اهـ

هَذِهِ الروايَةُ صَرَّحَتْ بِأَنَّ الهرجَ القتلُ، فكأنَّ الرسولَ ﷺ جمعَ بينَ الإشارةِ والعبارةِ، إنْ كانت القِصَّةُ واحِدَةٌ.

7٨- حَدَّثنَا مُوسَى بْنُ إِسْهَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِسَّامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْهَاءَ أَنِها قَالَتْ: أَتَيتُ عَائِشَةَ وَهِي تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا شَانُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِرَاْسِهَا أَي: نَعَمْ فَقُمْتُ السَّهَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيامٌ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله قُلْتُ: آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَاْسِهَا أَي: نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْي، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَاْسِي الماءَ فَحَمِدَ الله عَلَى النَّبِيُّ عَلَى وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ شَيءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلا رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَا وَعِي عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ شَيءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلا رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَا وُحِي عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: الْمَا مِنْ شَيءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلا رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَا وُوجِي عَلَيهِ ثُمَّ قَالَت أَسْمَاءُ: مِنْ فِتْنَةِ إِلَى النَّابُونِ وَالْمَاوِقُ وَالنَّارُ، فَا أُوجِي الْمَالِعُ وَالنَّارُ، فَا أُوجِي الْمَاعِقُ وَالنَّالُ وَالْمَا المَاعُونَ أَو الموقِنُ لا أَدْرِي بِأَيها المَسْتِ الدَّجَالِ يَقَالُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنَا بِهِ، وَأَمَّا المَنَافِقُ أَو المرْتَابُ لا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئًا فَقُلْتُهُ (الْ مَالِحُ الْ مَا عَلَى فَلُكُ اللّهُ الْمَا فَقُلُ المَا الْمَافِقُ أَو المرْتَابُ لا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئًا فَقُلْتُهُ (الْ .

[الحديث ٨٦- أطرافه في: ١٨٤، ٩٢٢، ١٠٥٤، ١٠٥٤، ١٠٥١، ١٢٣٥، ١٢٣٥، ١٠٥٤، ١٠٥٤، ١٢٣٥،

إشَارةُ عائِشةَ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ وَأَسْماءُ وَأَسْماءُ هِي أَخْتُهَا فَيَا يَظْهَرُ ، فَهِي أَسْماءُ بنتُ أَبِي بكرٍ وَ اللَّهِ قَالَ: وذَلِكَ كَانَ فِي صَلاةِ الكُسوفِ. فإنَّ الشمسَ كسَفَتْ عَلَى عهدِ النَّبِي عَلَيْهِ مرّةً واحدةً بعدَ أَنْ ارتَفعَت قَدْرَ رُمْحٍ مِن شُروقِها، فكَسَفَت كسوفًا كليًّا، وذَلِكَ في التاسع والعشرينَ مِن شهرِ شَوالٍ سنةَ عشرٍ مِن الهجرةِ، وفَنع الناسُ فَزعًا عظيمًا ؛ لأنّها والعشرينَ مِن شهرِ شُوالٍ سنةَ عشرٍ مِن الهجرةِ، وفَنع الناسُ فَزعًا حتى لُحِق بردائِه عَلَيْهُ صَارتْ كَأَنّها قِطْعةُ نُحَاسٍ مُحْماةٍ حتى إنّ النّبي عَلَيْهُ خَرَجَ فَزعًا حتى لُحِق بردائِه عَلَيْهُ يَعَلَيْهُ خَرَجَ فَزعًا حتى لُحِق بردائِه عَلَيْهُ يَخْمَعَ أَنْ تكونَ السَّاعةَ، فأمَر فنُودِي: الصَّلاةَ جَامِعةً.

ومثلُ هَذَا النِّداءِ يقَالَ في الأمْرِ المهمِّ؛ ولهَذَا إذَا عَزَمَ الإِمَامُ عَلَى بَعـثِ البُعـوثِ نادَى: الصلاةَ جَامعةً؛ حتى يَجْتَمِعَ الناسُ، فيُوجِّهَهم.

فنادَى: الصلاةَ جَامِعةً، فاجْتَمَعَ الناسُ، فَصَلَّى ﷺ تِلكَ الصلاةَ العظيمةَ الآية،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۰۵) (۱۱).

فهي آيةٌ في الصلواتِ، ليس لها نَظيرٌ، فقَدْ قرأً فِيها النَّبِيُّ ﷺ قِراءةً طَويلةً بقدرِ سُورةِ البقرةِ، ثُم رَكعَ، ثم رَفعَ، ثم رَفعَ، ثم رَفعَ، ثم رَفعَ، ثم رَكعَ البقرةِ، ثُم رَكعَ النَهِ فَعلاً نَحوًا مِن قِيامِه، لكنْ دُونَ الأوَّلِ حتى انْتَهى.

وفِي هَذَا المقَامِ العظيمِ يَقُولُ ﷺ: "مَا مِن شَيءٍ لم أَكُن أُرِيتُه إلا رأيتُه في مَقَامي هَذَا حتى الجنةُ والنارُ، فتقدَّمَ ليأخذَ عُنقودًا مِن الجنةِ إلا أَنه لم يُقَدَّرُ له ذلك، وقَدْ رَوَى الإمامُ أَحمدُ في المسندِ قَالَ: "لو أني أخذتُه لأكلتُم منه ما بقيتِ الدُّنيا" ". ولكنَّ الله وَ يَكُلُّ بِحكمَتِه لم يُمكِّنُه، وعُرِضَتْ عليه النارُ حتى خافَ مِن لَفْحِها وتَقَهْقَرَ ورَجَعَ إلى الوراءِ، ورأَى فِيها المرأة التي تُعَذَّبُ في هِرَّةٍ حَبَسَتُهَا.

ورَأَى فِيها عَمرَو بنَ لُحَيِّ الخُزاعيَّ يَجُرُّ قُصْبَه في النارِ «أمعَاءَه»، والعياذُ بـالله؛ لأنَّه أولُ مَن أَدْخلَ الأصنامَ عَلَى العرب، وسيَّب السوائب.

ورَأى فيها صَاحبَ المِحْجَنِ الذي يَسْرِقُ الحُجَّاجَ بمِحْجَنِه، فيَمُرُّ بِالحَاجِّ، فيَحُرُّ بِالحَاجِّ، فيَخُطِفُ متَاعَه، فإنْ لم ينتَبِهُ له مَضَى فيه، وإنْ انتبَه له الحاجُّ قَالَ: هَذَا أَخَذَه المِحْجَنُ، رآه يُعَذَّبُ في نارِ جهنَّم بها ظلَمَ الناسَ في الحرم.

ورَأَى أمرًا عَظيمًا عَلَيْهَ، ثُم خَطبَ خُطبة عَظيمة بليغة سَاقَها ابنُ القيمُ تَخلَّتُهُ في «زادِ المعادِ» (ا تُبكي؛ لأنَّ هذِهِ الآية آية عظيمة، وأخبر النَّبِيُ عَلَيْهُ أنَّ المسمس والقمر آيتانِ مِن آياتِ الله، لا يَنْخَسِفان لموتِ أحدٍ ولا لحَياتِه، وَمَن الذي يَموتُ في الأرضِ، فتتَأَثَّر بِه الأفلاكُ في السهاءِ؟! لا أحدَ ، حتى الرَّسُولُ عَلَيْهُ لم تتَغيَّرِ السُمسُ ولا القمرُ لموتِه مع أنَّ مَوتَه أعْظمُ فَجِيعَةٍ عَلَى الصَّحابةِ وَلَيْهُ، فمَن الذي تَتغيرُ له الأفلاكُ لموتِه أو ولا دَتِه؟!

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ٢٩٨)، وهو عند مسلم أيضًا (٩٠٧) (١٧).

<sup>(</sup>١) انظر: (زاد المعاد» (١/ ٤٥٠) (فصل في هديه ﷺ في صلاة الكسوف».

وهَذِهِ العقيدةُ عَقيدةٌ جَاهليةٌ لا أَسَاسَ لها، يَقُولُون: إِنَّ الشَّمسَ أَو القَمَرَ إِذَا كَسَفَا فَلَمُوتِ عَظيمٍ، أَو لحياةِ عظيمٍ، وكلُّ هَذَا لا أَصْلَ له ولا صِحةَ لَه، لكنه قَالَ: "آيتَانِ مِن آياتِ اللهِ يُحُوفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَه». (يُخوِّفُ»، والتَّخويفُ لا يَلْزَمُ مِنه وُقوعُ العِقَابِ؛ ولهَ ذَا أُمِرَ النّاسُ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى ذَكْرِ اللهِ ودُعَائِه، واستِغفارِه، والتكبيرِ والصلاةِ والصدقةِ، والعتقِ، كلُّ هَذَا أَمرَ به النّبِيُ عَلَيْهُ؛ لأنَّ الأَمرَ عظيمٌ، ولعلَّ اللهَ عَيْلُ أَن يَرْفَعَ عنهُم العذابَ أو العقابَ بِسببِ هَذِهِ الأعمالِ الجَليلةِ التي أَمرَ بها النّبِيُ عَلَيْهُ.

ولهَذَا يُخْشَى عَلَى النَّاسِ إِذَا لَم يُصَلُّوا أَنْ تَقَعَ بهم العُقوبة؛ لأَنَّ اللهَ عَظِل يُخَوِّفُ عِبادَه، وقَدْ وَقَدْ قَدَالَ اللهُ تَظَلَّ: ﴿ فَهَ نَتِعَ عِبَادِى أَنِي آنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ وَاللَّهُ عَذَابِ هُوَ الْعَدَابُ ٱلْأَلِيدُ ﴿ وَقَدَالَ تعالى: ﴿ أَعَلَمُوا أَنَ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ عَنُورٌ لَحِيدٌ ﴿ الْعَلَمُوا أَنَ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ عَنُورٌ تَحِيدٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ولهَذَا نَرى أَنَّ صَلاةَ الكُسوفَ إِنْ لَم تَكُنْ فرضَ عَينٍ فهي فَرضُ كِفَايةٍ، ولا شكَّ، فإنَّ الرسولَ ﷺ قَالَ: افْزَعُوا. والفزعُ يَقتضِي الأهميةَ والتَّعظيمَ لهَ ذَا الحدثِ، ومِن ثَمَّ قَالَ العُلماءُ: يَنبَغِي أَنْ تَكُونَ صَلاةُ الكسوفِ كصلاةِ الجمعةِ لا تُقامُ إلا في الجَوامِع حتى يَجتمعَ الناسُ كُلُّهُم، ويكونُ إِمَامُهم واحدًا، ودُعَاؤُهم وَاحدًا؛ لأنَّ هَذَا أقربُ إلى الإَجَابَةِ، فإنَّ اجْتِماعَ المسلمينَ عَلَى العِبَادةِ مِن أَسْبَابِ الإَجَابةِ.

وَانْظُر إِلَى تَجلِّي اللَّهُ تَجَلِّلٌ يُومَ عَرَفَةً للواقِفِينَ بِعَرِفَةَ؛ لأَنَّهِم جَمعٌ كبيرٌ، وهَـذَا حَتُّ مِن أَنَّه يَنْبَغي أَنْ تَكُونَ صَلاةً الكُسوفِ في المسَاجِدِ الجَوامعِ، ولكِن لا بأسَ أَنْ تُصَلَّى في المساجدِ الأُخْرى، إنَّها هو الأفضلُ.

والحاصل: أنْ الرسولَ ﷺ رَأَى أُمُورًا عَظِيمةً، والصَّحابةُ وَالْكَ بعضُهم أَحَذَه الغَشْيُ مِن طُولِ القِيامِ والفَزَعُ والهَلَعُ، ومنْهُم أَسْماءُ.

وَفِي هَذَا الحديثِ: دَليلٌ عَلَى أَنَّ المصلِّي لَه أَنْ يُشِيرَ لمن سَأَلَه؛ لأَنَّ عَائِشَةَ أَشَارَتْ مَرَّتَيْنِ؛ مرَّةً إلى السَّاءِ بِيَلِها، ومَرَّةً بِرأسِها، وهَذَا لا بأسَ به للحاجةِ.

وفي هَــذَا الحـديثِ: إثباتُ الـسؤالِ في القبرِ، وأنَّ الناسَ يُفْتَنـونَ ويُخْتَـبرونَ

-فالفتنةُ هي الاختبارُ- في قُبورِهم، فيأتيه -أي: الميتَ- مَلَكَانَ، فَيُجْلِسانِه، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «حتَّى إنَّه عندَ انْصِرافِ أَهْلِه وأَصْحَابِه ليسمعُ قَرعَ نِعَالِهم». فيُجْلِسَانه إجْلاسًا حَقيقيًّا، ويشألَانِه عَن ربِّه وديْنِه ونَبيِّه.

فأمَّا المؤمنُ الذِي وقَرَ الإيهانُ في قلبهِ -أسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي وإيَّاكُم مِنهُم-فيُجيبُ بالصَّوابِ؛ لأنَّه مُوقِنٌ، فيُجيبُ بأنَّ ربَّه هُو اللهُ، ونبيَّه هو محمدٌ، ودِينَه هو الإسلامُ.

وأمّّا المنافقُ - والعياذُ باللهِ - أو المرتابُ والمنافقُ هو الذي يُصَرِّحُ بالكفرِ، ونَبْذِ التصديقِ، لكنْ يَعْمَلُ إلّا أنّه في شكّ - والعياذُ باللهِ - فهذَا لا يَجِيبُ، لأنّه ليس عِندَه الإيمانُ، يقولُ: سمِعْتُ الناسَ يقولُون شيئًا فقلتُه -اللهمَّ أَدْخِلِ الإيمانَ في قُلُوبِنا - ولهذَا يَجِبُ عَلَى الإنسانِ أَنْ يَحْرِصَ غايةَ الحرصِ عَلَى دُخولِ الإيمانِ في قَلبِه، فلا يَكُنْ إيمانُك إيمانَ الحُلقومِ كإيمانِ الخوارجِ، الحرصِ عَلَى دُخولِ الإيمانِ في قلبِه، فلا يَكُنْ إيمانُك إيمانَ الحُلقومِ كإيمانِ الخوارجِ، ولكن اجْتَهِدْ أَنْ تُدْخِلَه في قلبِك، وذَلِكَ بتَدَكُّرِ اللهِ وَ اللهِ وَلكن اجْتَهِدْ أَنْ تُدْخِلَه في قلبِك، وذَلِكَ بتَدَكُّرِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ذَكُر اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

فإذا قُلتَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ. اجْعَلْها تَنْبُعُ مِن القَلبِ، وتَرجعُ إِلَى القلبِ -ليس بِاللسانِ - حتى تموتَ عَلَى اليَقينِ بِإِذْنِ اللهِ تَعالَى، فأهمُّ شيءٍ أَنْ يَصِلَ الإيانُ إلى قرارةِ القلبِ، وإذا وصَلَ إلى قرارةِ القلبِ سَهُلَ عَلَى الإنسانِ كُلُّ شيءٍ، وسهُلَتِ الطَّاعاتُ، لكنَّ البَلاءَ كلَّ البَلاءِ -نَعوذُ بِاللهِ - ممَّنْ إيمَانُه إيمانُ الحُلقومِ فقط، هذَا هو الذي عَلَى خَطَرٍ.



٥٧- بابُ تَحْرِيضِ النَّبِي ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيَخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

قَالَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ: قَالُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ» (١).

٧٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عُنْدُرُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُترْجِمُ بَينَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَينَ النَّاسِ فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «مَنِ الْوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ؟» قَالُوا: رَبِيعَةُ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيرَ خَزَايا وَلا نَدَامَى» قَالُوا: إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَينَنَا وَبَينَكَ هَذَا الحي مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلا نَدَامَى» قَالُوا: إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَينَنا وَبَينَكَ هَذَا الحي مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلا نَدَامَى وَلَا نَدُخُلُ بِهِ الْجَنَّةُ، وَلَا نَدْخُلُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةُ، فَأَمْرَهُمْ بِأَرْبَعِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ، أَمَرَهُمْ: بِالإِيمَانِ بِالله عَلَى وَحْدَهُ قَالَ: «هَلْ تَدُرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِالله وَلَى اللهُ وَالْتَوْلَ اللهُ وَالْتَاءُ الرَّولَ وَالْتُ شُعْبَةُ: رُبَّعَا قَالَ: النَّقِيرِ، وَرُبَّمَا قَالَ: المُقَيَّر، وَنَهَاهُمْ: عَنِ اللّهُ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَزَقَتِ ». قَالَ شُعْبَةُ: رُبَّمَا قَالَ: النَّقِير، وَرُبَّمَا قَالَ: المُقَيَّر، وَلَهُ مُنْ وَرَاءَكُمْ هُنْ وَرَاءَكُمْ "".

هَذَا الحديثُ مَرَّ عَلينا، والشَّاهِدُ فيه قَولُه: «احْفَظُوه وأخْبِرُوه مَن ورَاءَكم»؛ أي: عَلَّمُوه مَن وراءَه. عَلَّمُوه مَن وراءَه.

وأما حَديثُ مالكِ بنِ الْحُويرثِ ﴿ لَيْفَ فَإِنه لَمْ يَذْكُرْهُ المؤلفُ هنَا، لكنْ يذْكُره فيها بعدُ، فَمَالكُ بنُ الحويرثِ قَدِمَ مع أصحابٍ له شَبَبَةٍ، وأقامُوا عندَ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْو عشرينَ ليلةً، فَلَّها رَأَى أَنَّهم اشْتَاقوا إلى أهلِهم أمَرَهم بالانْصِرافِ؛ لأنَّ الرسُولَ عَلَيْ عَيْشُ فِي نَفْسِه لغيرِه، فيَشعُرُ أنَّ هؤلاءَ الشَّبابَ بَقُوا عِشرينَ يَومًا بَعِيدينَ عَن أهلِهم، فَلا بُدَّ أنْ يَشْتاقُوا إلى أهلِهم، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إلى أهلِيكم،

<sup>(</sup>١) سيأتي مسندًا في كتاب الأذان (٦٢٨) (٦٣١).

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليه.

وعَلِّمُوهم، وأَدِّبُوهم، وصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُموني أُصَلِّي "». وهَـذَا مِـن حُـسْنِ الرعاية؛ أنَّ الإنسانَ يَنْظُرُ إلى حَالِ الشَّخصِ، لا إلى مَا يَشْتَهي؛ يَعْنِي: يُنَزِّلُ كُلَّ إنسانٍ مَنْزِلتَه، فبعضُ الناسِ لا يُبالي، ويَأْمُرُ الناسَ أن يَأْتُوا بما يُريدُ هو، وهَذَا خَطَأٌ ، بَل عامِل الناسَ بِمُرونةٍ واشعُر بشعُورِ النَّاسِ.

فإذا رَأيتَ الإنسانَ يَشْتَهي شيئًا وليس فيه مَحظورٌ شَرْعي فاسْتَرسِل مَعَه.

ويُذْكُرُ فِي قِصَّةِ سَلَهَانَ الفارسيِّ حين إسْلامِه، ذَكَرَ أهلُ التاريخِ أَنَّه وُصِفَ له الرسُولُ وَيُوصِفَ له شَيءٌ مِن هَدْيِه، ومِن جُملةِ مَا وُصِفَ له أَنَّ خَاتَمَ النَّبُوةِ بين كَتفَيْه كالطَابِعِ بِإِذِنِ اللهِ إِخَاتَمٌ مِثلُ الثَّوْلُول الكبيرِ أسودُ يميلُ إلى الحُمرةِ وفيه شَعَراتٌ -هَذَا بين كَتفَي بإذنِ اللهِ إِخْرَةُ مِثلُ النَّوْلُول الكبيرِ أسودُ يميلُ إلى الحُمرةِ وفيه شَعَراتٌ -هَذَا بين كَتفَي الرسولِ عَلَيْ يَقولُ: فخرجتُ مع النَّبِي عَلَيْ في جَنازةٍ، وجَلستُ خَلْفَه أَنتظِرُ لعل ردَاءَه يَنزِلُ فأرى الخَاتَم، فلمَّا رآه النبيُّ عَلَيْ يَعَلَّعُ نزَّلَ الرِّداءَ "دُونَ أَنْ يقولُ له: نَزِّل؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْ يُعِنِّ يَعَلَّمُ مُنْ الرسولَ عَلَيْ يُعِلِي كَلُولُ فيه مَحظورٌ شرعيٌّ.

فهَلِهِ المسَائلُ لو أَنَّنا نَسْلُك -ولو شيئًا يسيرًا مِنْها- في مُعَاملةِ الناسِ لحَصَلَ لنا خَيرٌ كَثيرٌ.

### \*\*\*\*

٢٦- بابُ الرِّحْلَةِ فِي المسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيم أَهْلِهِ.

٨٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبُّدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيد بْنِ أَبِي حُسَين قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ الله بْنُ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتْنَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةً وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةً: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلا أَخْبَرْتِنِي، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ بِالمدِينةِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ المَدِينةِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «كَيفَ وَقَدْ قِيلَ ؟» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيرَهُ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۸)، ومسلم (۲۷۶)، (۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) القصة بتهامها عند الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ٤٣٨)، ومصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٣٤٢) (١٥٠ القصة بتهامها عند الإمام أحمد في «المعجم الكبير» (٦/ ١٤١) (٢١١٠)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٤٠): رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات.

[الحديث ٨٨- أطرافه في: ٢٠٥٢، ٢٦٤٠، ٢٦٥٩، ٢٦٦٠، ٢٦٦٠].

هَذَا الحديثُ فِيه فَوائِدُ فقهيةٌ، وهي:

١- قَبُولُ شَهَادةِ المَرَاةِ الوَاحِدَةِ فَي الرضاع؛ لأنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ له: «كيف وقَدْ قيل؟». وقاس عَليه العُلَماءُ رَحْمَهُ واللهُ كلَّ شَيءٍ لا يَطَّلِعُ عليه إلا النساءُ غَالبًا (١٠) كالذي يحدُثُ في ليالي الزَّواجِ في أمَاكنِ النِّساءِ، وكالولادةِ وما أشْبَه ذلك، وقالوا: كلُّ شَيءٍ لا يَطَّلِعُ عَليه إلا النِّساءُ غَالبًا يَكفي فيه شَهَادةُ امْرأةٍ ثقةٍ.

٢- وفيه أيضًا: أنَّ الإنسانَ إذا تَبيَّن لَه أنَّ زَوجتَه مَحْرَمٌ لَه؛ أي: أختَه مِن الرَّضَاعِ، أو عَمته أو خَالتَه وجبَ عليه الفِراقُ، فيُفارِقُ، ولا فسخَ، ولا طَلاقَ؛ لأنَّه لا فسْخَ ولا طلاقَ إلا إذا صَحَّ أصلُ النِّكاح، وهنا تَبيَّن أنَّه لم يَصحَّ.

٣-وفيه أيضًا: الرحلةُ إلى العَالِمِ في النازلةِ تَنزلُ كها رَحَلَ عُقبةُ بنُ الحارثِ وفيفنه إلى النَّبِي عَلَيْ في المدينةِ، أمَّا الآن والحمدُ اللهِ فَقَدْ كُفِينا الرِّحلةَ؛ لأنَّه بالهاتف وبكلِّ سُهولةٍ تَتَّصِلُ بالعالم إذا كَانَ يَتَلقَّى الهَواتِف، ويُجيبُك.

٤- وفيه أيضًا: أنَّ الرضاعَ يَكفِي فِيه مرَّةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الحديثَ ليس فِيه عَددٌ، بَل هو مُطلقٌ؛ لأنها تقولُ: «إنَّها أرْضَعت الرَّجلَ وزَوجتَه». وأخذَ بذَلِكَ الظَّاهريةُ، فأخذُوا بهَذَا الإطلاقِ، وبإطلاقِ قَوْله تَعَالَى أيضًا: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ مُ الَّتِي آرْضَعَنكُمُ ﴾ والسَّكَة: ٢٣]. ولم يَذْكُر عددًا.

والعلماءُ مُختلفونَ في هَذِهِ المسْأَلةِ عَلَى نَحو سِتَّةِ أَقُوالُ اللهِ وَأَقربُ الأَقوالِ إلى الصَّوابِ ما رَوَاه مُسلمٌ عَن عَائِشةَ ﴿ اللهِ عَالَت: كَانَ فيما أُنْزِل مِن القرآنِ عشرُ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ يُحرِّمْنَ، فنُسِخِنَ بخَمسٍ مَعْلوماتٍ، فتُوُفِّي رسولُ اللهِ ﷺ وهي فيما يُتْلَى

<sup>(</sup>۱) انظر: «الأم» (٥/ ٣٤)، و «المحلي» (٩/ ٣٩٦)، و «المغني» (٦/ ٥٢)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٠١)، و «الإنصاف» (١٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/٩)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ١٣٨)، و «الإنصاف» للمرداوي (٩/ ٣٣٤).



مِن القُرآن (١). وعَلَى هَذَا فالرَّضاعُ المحَرِّمُ خَمسُ رَضَعاتٍ.

ولكن ما هي الرَّضعةُ؟ اختَلَف العلماءُ: هل هي المَصَّةُ أو إطلاقُ الثَّديِ"، أم مَاذا؟

فَقَالَ بعضُهم: هي إطلاقُ الثَّدي، وقَالَ بعضُهم: هي المصَّةُ لها رواه مُسلمٌ: «لا تُحرِّمُ المصَّةُ ولا المصَّةُ ولا المصَّةُ ولا المصَّةُ ولا المصَّةُ ولا المصَّةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ثُم الذين قَالوا بالانْفِصالِ هل يَشترطُ أَنْ يَكُونَ رُجوعُه للمرةِ الثانيةِ بعدَ زمنٍ بعيدٍ يُعَدُّ مُنفصلًا عن الأُولَى، أو لا يَشترطُ؟ وهل يَشترطُ أَنْ يَكُونَ إطْلَاقُ الثَّديِ باختيارِه أو بغير اختيارِه؟

فمِن العُلَمَاءِ مَن قَالَ: لايَشترطُ أَنْ يُطْلِقَ الثَّديَ باختيارِه، وأَنَّه لَو رَجَعَ عَن قُربِ فهي واحدةٌ، وعَلَي هَذَا فإذا مَصَّ مَصَّةً أو مصَّتين ثُم أَخَذْناه منه فإنه سوف يُطْلِقُ الثديَ وهذه تُعْتَبرُ وَاحِدةً.

وقيل: لا بدَّ أنْ يُطْلِقَه بِاخْتِيَارِهِ.

وأقْرَبُ الأقْوَالِ ما ذَهَبَ إليه شَيخُنا عبدُ الرَّحن بن السَّعْدِي تَخَلَّلَهُ أَنَّه لابُدَّ مِن انْفِصَالِ الرَّضعةِ الثَّانِيةِ عَن الأُوْلَى بِحيثُ يَكُونُ بَينَها مُدَّةً لا تُعْتَبَرُ مُتَّصلةً بِها قبلَها. وَقَالَ: إنَّ الرّضعةَ بالنسبةِ للبنِ كالوجْبةِ بالنسبةِ للطعامِ، فالإنسانُ لَه وجبةُ غَدَاءٍ ووجبةُ عَشاءٍ، ومَا أَشْبَه ذَلِكَ، وهَذَا القَولُ هو أَرْجِحُ الأقوالِ فيها نَرَى.

وهَذَا القَولُ أَحْوطُ مِن وجْهِ، وأَيْسرُ مِن وجْهِ آخرٍ، فالرضاعُ يترتبُ عَليه التَّحليلُ والتَّحريمُ، وهو أحْوطُ مِن جِهةِ التَّحْليل؛ يَعْنِي: حِلَّ كشفِ المرأةِ للرجلِ، وكونَه مَحرمًا يُسافِرُ بِها، ويَخلُو بِها، فالأَحْوَطُ أَنْ نَقُولَ: بأنَّ الرَّضعةَ لا بُدَّ أَنْ تنفصلَ عن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم **(۲۵۲) (۲۶)**.

<sup>(</sup>٢) انظر كلام أهل العلم في هذه المسألة في: «الأم» (٥/ ٢٧)، و «المغني» (٨/ ١٣٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٣٥)، و «المبدع» (٨/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۵۰، ۱۲۵۱) (۱۸، ۱۸).

الأُخرى ومِن جِهة تحريمِ النِّكَاح، فالأحوطُ أنْ نَقُولَ: الرضعةُ لا تَنفصلُ، وإنَّه بِمُجردِ إطْلاقِ الثَّدي يثبُتُ التحريمُ.

لكنْ ما دامَت المسألةُ ليسَ فيها شيءٌ قاطعٌ، فالأصلُ عدمُ ثبوتِ حُكمِ الرضاعِ ما دَامَت المسألةُ ليس فِيها شيءٌ فاصلٌ بيْن آراءِ العلماءِ، فالأصلُ عَدمُ ثُبُوتِ أحكام الرصّاع.

وفِيه أيضًا: في هَذَا الحديثِ يقولُ: «ما أعْلَمُ أنَّك أرْضَعْتِني» كيفَ يَقُول هـ ذَا، وهل يَدَّعي أحدٌ أنَّ الرَّضيعَ يَعلمُ مَن أرْضَعه؟ مَعْناه أنَّه ما ثَبتَ عِندي بالشَّهادةِ ولا بِقَولكِ أنتِ؛ يَعْنِي: لا أحدَ أعْلَمني ولا أنْتِ أَخْبَرْ تِني.

وَجَوابُنا عَلَى الظَّاهِرِية وعَلَى ظَاهِرِ هذا الحديثِ: أَنَّ المطلقَ يُحْمَلُ عَلَى المقيدِ، هَذَا مِن جهةٍ، ومِن جهةٍ أُخْرى أَنَّ المُشْتَبِة يُحْمَلُ عَلَى المُحْكَمِ، وهَذِهِ المسألةُ يجبُ أَنْ تَأْخَذُوهَا بِأَيديكم، وتَعَضُّوا عَليها بالنواجزِ؛ وهي: أَنَّ المُشْتَبِة يُحْمَلُ عَلَى المُحْكَم، وبِه تَنْحَلُ إِشْكَالاتٌ كثيرةٌ.

ومنها: على سبيل المثالِ ما حصل للصحابة حين نَدَجم الرسولُ عَلَيْ إلى بَني قريظة، وَقَالَ: «لا يُصَلِينَ أحدٌ منكم العَصرَ إلا فِي بني قُريظة». فخَرَجوا فأدرَكتهم الصَّلاة، فانْقسموا إلى قِسمينِ: مِنْهُم مَن صلَّى، ومِنهم مَن أخَّر حتَّى غَابَت الشَّمسُ ولم يُصَلِّ إلا فِي بني قُريظة، فالذين صَلَّوا قَالوا: إنَّ النَّبِي عَلَيْ أَرَاد منَّا المبادرة، فكأنه قال: لا يَأتي وقتُ العصرِ إلَّا وأنتُم هناكَ، والآخرون قَالوا: أرادَ مِنا ألا نُصلِّي إلَّا في بَنِي قُريظة، ويكون هَذَا خاصًا، وحديثُ المواقيتِ عَامٌ، فيكونُ هَذَا خَاصًا بِهَ ذِهِ الحالِ، فلم يُصَلُّوا حتى وصَلُوا إلى بَنِي قريظةً الله .

والمصيبُ مِنهم هو الذي صَلَّى في الوقتِ؛ لأنَّ حَديثَ أوقاتِ الصَّلاةِ مُحْكَمةٌ، وكونُ الرسولِ عَلَيُ أَمَرهم ألَّا يُصلُّوا إلَّا في بَنِي قُريظةَ مُشْتَبهٌ، فهو يَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ هَذَا، ويَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ المبَادَرةَ بِالخروج، فصَارَ الآن مُشْتَبِهًا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٤٦)، ومسلم (١٧٧٠) (٦٩).



فيُحْمَلُ عَلَى المُحْكَم، وهُو وُجوبُ الصَّلاةِ في وقتِها.

وهَذِهِ قَاعِدةٌ تَنْفَعَ طَالَبَ العِلْم في مَسائل كَثيرةٍ: أَنَّه إذا اشْتَبَهَتْ عَليك دَلالةُ الحديثِ، أو آيةٌ مِن القرآنِ - فقَدْ نَصَّ الله عَلَى ذَلِكَ: ﴿ مِنْهُ مَا يَنَتُ مُنَّكُمُتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ﴾ [النَّظْنَانَا:٧] - فأنْتَ تَردُّه إلى المحكم الذِي ليسَ فِيه اشْتِبَاهٌ ؛ لأنَّ اللهَ لا يُكلِّفُ نَفسًا إلا وسْعَها، ولأنَّ المحْكمَ هُو الذي أرَادَه الله عَجَلَّ.

فعَلَى هَذَا حَديثُ عُقبةً بنِ الحارثِ يُحْمَلُ عَلَى حديثِ عائشةَ الذي رَواه مسلمٌ.

وفي حديثِ عائشةَ مُشكلةٌ، حيثُ قالت: «تُوُفّي رَسولُ اللهِ ﷺ، وهي فِيها يُقْرَأُ مِـن القُرآنِ». ولا نَسخَ بعد مَوتِ الرَّسولِ ﷺ، فأين ذهبَت؟

أجابَ العلماءُ الله الله عَن عَلَى كَثيرِ مِن الصَّحابةِ، فَصاروا يَتْلُونَها، ثم تبَيَّن لِلجميع فَلَم تَكُنْ فِي القرآنِ.

٧٧ - بابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ. ٨٩ - حدثنا أَبُو الْيهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا يونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أَمَيةً بْنِ زَيدٍ، وَهِي مِنْ عَوَالِي المدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ يَنْزِلُ يوْمًا، وَأَنْزِلُ يوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُمُ بِخَبَرٍ ذَلِكَ الْيوْم مِنَ الْوَحْي وَغَيرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَزَلَ صَاحِبي الأَنْصَارِي يوْمَ نَوْبَتِهِ، فَضَرَبَ بَانِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ: أَثُمَّ هُوَ، فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيهِ فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِي تَبْكِي، فَقُلْتُ: طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَتْ: لا أَدْرِي، ثُـمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا» فَقُلْتُ: الله أَكْبَرُ ('').

[الحليث ٨٩- أطرافه في: ٨٦٤ ١٣،٢٤٦، ٤٩١٤، ٥١٩١، ١٩١٥، ١٩١٥، ٢٥١٨، ٢٥٢١، ٢٧٢٠].

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح النووي» عَلَى صحيح مسلم (٥/ ٢٨٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رواه مسلم (۲/ ۱۱۱۱) (۹۷۹) (۳٤).

هَذَا التناوبُ في العِلمِ جائزٌ؛ يَعْنِي: يجوزُ للإنسانِ أَنْ يَتَّفِقَ مَع صَاحبٍ له فَيَحْضُرَ الدرسَ يَومًا، وصاحبُه يومًا آخَر، ويَأْتِي له بِما سمعَ، وهَذَا فِي قَومٍ عِندَهم مِن الحافظةِ مَا يحفظُ مَا وقعَ، أمَّا في وقْتِنا الحاضرِ فالحافظاتُ ضَعيفةٌ، لكنْ جاءَ اللهُ بِبَدَلها والحمدُ اللهِ وهي المسجِّلاتُ، فالمسجلاتُ الآن تَكفِي عَن التَنَاوبِ، فيأتي صَاحبُه بالمسجل، ثُم يسمعُ الآخرُ كلَّ مَا في المسجِّل، وهَذِهِ مِن نعمةِ اللهِ عَنَالُ.

وفي هَذَا: دُليلٌ عَلَي قَبولِ خَبِرِ الواحدِ في نَقلِ الأَخبارِ الدينيةِ؛ وذَلِكَ لأنَّ حقَّ اللهِ عَلَى مَبنيً عَلَى التسامُحِ، وأمَّا في الحُقوقِ الماليةِ فقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَسْتَشْهِدُ وأَشَهِ يدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ فَإِن عَلَى التسامُحِ، وأمَّا في الحُقوقِ الماليةِ فقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَسْتَشْهِدُ وأَشَهِ يدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ فَإِن عَلَى النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ اللهُ الله

وفيه أيضًا: عظمةُ ما حَدَثَ مِن اعتزالِ النّبِي عَلَيْ نِساءَه؛ لأنَّه آلَى منهن شَهرًا، واعْتَزَلَهنّ، فشَقَّ ذَلِكَ عَلَى المسلمينَ، ولهذَا يقولُ له صاحبُه: إنه حدَثَ أمرٌ عظيمٌ، ودخلَ عُمَر عَلَى ابْنَتِه حفصةَ وهي تَبْكِي، شم جاءَ إلى النّبِيّ عَلَيْ فقالَ وهو قائمٌ: أطلّقتَ نِسَاءَك؟ وهذِهِ العِبَارةُ تدلُّ عَلَى أنَّ عمرَ عِلْفُهُ مُتأثرٌ، لأنَّه فيه شيءٌ مِن الخُشونةِ، يَعْنِي: لم يقُلُ: مَاذا حدَثَ يَا رسولَ اللهِ، فيناديه بوصفِ الرّسالةِ ويسألُ ما الذي حَدَثَ، ولكنه قَالَ هَكذا: أطلقتَ نساءَك؟

وفيه: التكبيرُ عند سَماعِ ما يسُرُّ، كما أنَّ هناك أيضًا أدِلةً أُخْرى تدلُّ عَلَى التكبيرِ فيْما يسوء، فقَدْ قَالوا: يا رسولَ اللهِ، اجعلْ لنا ذَاتَ أنْوَاطٍ كَما لهم ذَات أنْواطٍ، فقال: «اللهُ أكبرُ، إنِّها السننُ، قلتم والذي نَفْسي بيدِه كما قالت بنو إسْرائيلَ لموسى: اجعَل لنا إلمَّا كما لهم آلهةٌ ". فالتّكبيرُ يكونُ عندَ الذي يَسُرُّ وعند الذي يَسُوء، ويكونُ عندَ الذي يَسُرُّ منه.

### \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (٥/ ٢١٨)، والترمذي (٢١٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٨٥)، وابـن حبـان (٦٧٠٢)، وقَالَ الترمذي: حديث حسن صحيح.



### ٢٨ - بابُ الْغَضَبِ فِي الموْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ.

• 9 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنِ أَبْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله، لا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاةَ مِثَا يطَوِّلُ بِنَا فُلانٌ، فَمَا رَأَيتُ النَّبِيَ عَلَيْ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يوْمِئِذٍ، فَقَالَ: «أَيُهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنْظُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ المريضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحاجَةِ»(ا).

[الحديث ٩٠- أطرافه في: ٧٠٢، ٧٠٤، ٦١١٠، ١٥٩].

هَذَا الحديثُ فيه الغَضَبُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ غَضِبًا أَشَدَّ مَا رَآه الرَّاوي أَبُـو : مَسعودِ الأَنْصَارِيُّ عِيْنُكُ.

وقولُه: «لا أكادُ أُدرِكُ الصَّلاةَ مها يطوِّل بنا» مَعناها: لا أكَادُ أطيقُها؛ يعنِي لا
 أكادُ أُدْرِكُ إطاقَتَها مِن أجل طُولها.

وفِيه: أنَّ الإنسانَ يَنبغِيَ له أنَّ يَسْتَجْلِبَ النَّاسِ، ويَسْتَعْطِفَهم، ويَتأَلَّفَهم في أمـورِ الدينِ، وألَّا يُنَفِّرَهم؛ لأنَّهم إذَا نَفَروا كَانَ هو السَّببَ فِي نفـورِهم عـن ديـنِ اللهِ، وإذا اسْتَجْلَبهم واسْتَأْلَفَهم كَانَ هو السَّببَ فِي مَحبَّتِهم لِدين اللهِ وقَربِهم.

وقد استَدَلَّ بهذا الحَديثِ النَّقَارُونَ الذِينَ يَنْقُرُونَ الصلاةَ نَقْرَ الغُرابِ، فقَالوا: إنَّ الرسولَ ﷺ قَالَ: «مَن صَلَّى بالناسِ فليخفف، فإنَّ فيهم المريضَ والضعيف وذا الرسولَ ﷺ قَالَ: «مَن صَلَّى بالناسِ فليخفف، فإنَّ فيهم المريضَ والضعيف وذا الحاجةِ»، وقالوا: إننا لنَا أشْغالُ، دَكَاكِينُنا تَنْتَظِرُنا، ونُرِيدُ أَنْ نَفْتَحَ الدَّكاكينَ، أو مَا أشْبَه ذلك، فأنتَ أيُّها الإمامُ اقْتَصِرْ عَلَى أَدْنَى الواجب.

لكنّه لا دَليلَ لهم فِي ذَلكَ؛ لأنّنا نَقُولُ: المرادُ بِالتخفيفِ مَا طَابَقَ السُّنةَ، وقَدْ قَـالَ أنسُ بنُ مالكِ وَلِئْكَ: «ما صلّيتُ وراءَ إمام قطُّ أخفَّ صلاة ولا أتمَّ صلاةً مـن النّبِيِّ أنسُ بنُ مالكِ وَلِئْكَ: «ما صلّيتُ وراءَ إمام قطُّ أخفَّ صلاة ولا أتمَّ صلاةً الرسولِ عَلَيْ خفيفة، فنقولُ: المرادُ بالتخفيفِ ما وافق السنة، وأمَّا ما زادَ عَلَى ذَلِكَ فَهو الذي نَهَى عنه الرسولُ عَلَيْ .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم **(۲۲3) (۱۸۲)**.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٠٨)، ومسلم (٤٦٩) (١٩٠).

ثُم لو قَالَ الذي يُحِبُّ التَّثقيلَ: السّنةُ جاءت بِقراءةِ سورةِ الطُّورِ في المغربِ، والدُّخَانِ، والمرسلاتِ، والأعرافِ، وهَذَا إمامٌ يَقْرَأُ كلَّ ليلةٍ بسورةِ الأعرافِ، ويقولُ: قَرَأَ بها الرسولُ.

نقولُ: أخطأتَ السُّنةَ، فلم يكنِ الرسولُ ﷺ يُداوِمُ عليها قطْعًا، بل صَحَّ عنه أَنَّه يَقْرَأُ بالمرسلاتِ، ويقرأُ بِالدخانِ، وقرأَ بالطورِ، وغَالبُ ما يقرأُ بِقصارِ المفصَّل.

فَإِذًا: مَن استدلَّ بَهَذَا عَلَى التثقيلِ عَلَى النَّاسِ قلنا: لا دَلالةَ لكَ فيهِ، ومَـن اسـتدلَّ بَهَذَا -بحديثِ أبي مَسعودٍ- عَلَى التَّخَفيفِ قُلنا: لا دلالةَ لكَ فيه.

ولهَذَا كَانَ لزامًا عَلَى الإمامِ أو غيرِ الإمامِ أَنْ يَتَتَبَّعَ سنةَ رَسولِ اللهِ عَلَيْ، ويَأْتِي بِمثلِها حتى يَحصُلَ لَه تَهام الاتباعِ.

### **\*\*\*\*** \*

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَللهُ:

٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بْنُ بِللْإِ المَدِينِي، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يزيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْمُجْهَنِي، أَنَّ النَّبِيَ عَنِهِ سَأَلُهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا -أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا الْجُهَنِي، أَنَّ النَّبِيَ عَنِهُ سَأَلُهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا -أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا - ثُمَّ عَرِفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيهِ» قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبلِ؟ وَعَفَاصَهَا - ثُمَّ عَرِفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيهِ» قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبلِ؟ فَعَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتُ وَجْنَتَاهُ أَوْ قَالَ: احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ: « وَمَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَعَرَاتُ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّهَا» قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: وَحَالَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: (٢٤٢٨، ٢٤٢٧، ٢٤٢٧، ٢٤٢٧، ٢٤٢٧، ٢٤٢٨، ٢٤٢٩).

اللُّقطةُ يَعْنِي: المالَ الضائعَ كالدراهمِ مثلاً.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٢٢) (١).

قالَ: «اعرِف وِكَاءَها أو قَالَ: وِعَاءَها وعِفَاصَها». الوكاءُ: يعنِي الخيطَ الذي تُرْبَطُ به، والعِفَاصُ: عفِدَةٌ أو عُقدَتَان، هَل هو عُقدةٌ أو عُقدَتَان، هَل هو عُقدةٌ محكمةٌ أو أُنشُوطةٌ؟

فَلابُدَّ أَنْ يَعْرِفَ كيف الشدُّ ويعرفَ الوِعَاءَ هل هو جِلدٌ أو بَلاستيك، أو خِرقة ؟ ولابدَّ أَنْ يُعرِفَ كيف الشدُّ ويعرفَ الوِعَاءَ هل هو جِلدٌ أو بَلاستيك، أو خِرقة ؟ ولابدَّ أَنْ يُعرِّفَها سنةً يَسْتَمتِع بِها؛ يَعْنِي: له أَنْ يَستَمتعَ بِهَا، أَمّا قبل ذَلِكَ فَلا يَتَصَرَّفُ فِيها، فَلو وَجَدَ صُرَّةً بها عَشرةُ آلافٍ، فنقولُ لَه: أَبْقِها عِندَك، وعرِّفها سَنةً، وهل يكونُ ذلك كلَّ يوم؟

الجوابُ: قَالَ بعضُ العلماءِ: وهَ لَذَا يَرْجِعُ إلى العُرْفِ؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْ حدَّدَ الزمنَ، ولم يُبيِّن كيفَ يكونُ التَّعريفُ؟

وبعضُهم قَالَ: أوّلُ أسبوعٍ كلَّ يوم، ثم كلَّ جمعةٍ، ثم كلَّ شهرٍ، حتى تَتِمَّ السُّنةُ، لكنْ هَذَا التقديرُ يحتاجُ إلى دليل، فنقول: الرجوعُ في ذَلِكَ إلى العُرْفِ في كَميَّةِ التَّعريفِ وكَيفِيَّةِ التَّعريفِ؛ لأنَّه فِيها سَبَقَ كَانَت البِلادُ مُجتمعةً، والسوقُ واحدًا، فيُوكِّل رَجُلاً يَمشي في السّوقِ، ويبحثُ عن صَاحبهِ، أمَّا يَمشي في السّوقِ، ويبحثُ عن صَاحبهِ، أمَّا الآن فقد انتشَرتْ البِلادُ فكلُّ بلدٍ مِن بَلدِنا قد أصبحت كبيرةً جدًّا، ولكنْ هُناك وسَائلُ الْخرى مِنْها: نَشرُ ذَلِكَ في الصَّحفِ، لا سيها إذا كانت اللَّقطةُ ذَاتَ خَطرٍ كبيرٍ؛ يَعْنِي: أنَّها كبيرةٌ، أو في مَنشوراتٍ عَلَى أَبُوابِ المسَاجِدِ، أو مَا أَشْبَهَ ذلك.

وعَلَى مَن تَكُونُ نَفقةُ التَّعريفِ؟

قِيلَ: عَلَى الملتقطِ؛ لقولِ الرسولِ ﷺ: «عرِّفه». فأوجبَ عَلَى الملتقطِ أَنْ يُعرِّفُها، فإذَا كَانَ لا يتِمُّ التَّعريفُ الذي أَمَرَ به الرسولُ ﷺ إلَّا بِنَفقةٍ فَعَليه، ومَا لم يَتِمَّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ.

وقِيلَ: بل عَلَى صَاحبِ اللقطةِ إذا وَجَدَهَا؛ أي: عَلَى رَبِّ اللقطةِ إذا وجَدَها؛ لأنَّ التعريفَ لمصلحةِ صَاحبِها.

وقِيلَ: عَلَى بيتِ المالِ؛ لأنَّ هَذِهِ مِن المصالحِ العَامّةِ فيرجعُ هَذَا المُنْشِدُ إلى بيتِ المالِ.

والأقربُ: أنَّه يَرجعُ عَلَى صاحبِها، لأنَّ المصلحة له، وبيتُ المالِ مُحترمٌ لمصالحِ المُعلنَ، لا لِتسديدِ الدُّيونِ عن شَخصِ أو شَخْصينِ.

### ※ 黎 黎 泰

وفي هَذَا الحديثِ: جوازُ إطلاقِ الرَّبِّ عَلَى غَيرِ اللهِ عَلَى ولـ «لربّ» بـ «أَلْ» لا يَجوزُ إلا اللهِ، كَما جاءَ في الحديثِ الصَّحيحِ: «أَمّا الركوعُ فعظمُ وا فيه الربّ» (أ، وفي الحديث أيضًا: «السّواكُ مَطهرةٌ للفمِّ مَرْضَاةٌ للربّ» (أ)، وأما الربُّ مضافًا فإنه يُطلَقُ عَلَى المالِكِ، وإنْ لم يكُن ربَّ العَالمين عَلَى المالِكِ، وإنْ لم يكُن ربَّ العَالمين عَلَى المالِكِ،

ثم سألَه عَن ضَالَّةِ الإبلِ فَغَضِبَ الرسولُ ﷺ؛ لأنَّ ضالةَ الإبلِ إذا تُرِكَتْ ذَهَبَت إلى رَبِّها تَرِدُ الهاءَ وتَأْكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَجِدَها رَبُّها.

وألحقَ العلماءُ '' رَخِمَهُ ُ اللهُ في ذَلِكَ كلَّ مِا يمتنِعُ مِن الذئبِ ونَحوِه مِن صِغَارِ السِّباعِ؛ مثلَ البقرِ، فالبقرةُ تَمتنعُ مِن الذئبِ، فلو جاءَ الذئبُ يُريدُ أنْ يأكُلُها فلن يستَطيِعَ.

وأما الحِيارُ فقد قَالَ بَعضُ العُلماءِ: إنه يَمتنعُ، ولكنَّ الواقعَ يَشْهَدُ بِخِلافِ ذلكَ؛ لأنَّ الحيارَ لا يمتنعُ من الذِّئبِ، بل الحيارُ إذا شمَّ رَائحةَ الذئبِ وقَفَ، وكأنَّه يقولُ له: تَفَضَّل، ولا يَمْتَنعُ. هَذَا هُو الواقعُ.

قَالَ العلماءُ: وكذَلِكَ ما يَمتَنِعُ من السِّباعِ بعَدْوِه، لا بِقُوتِه وتحمُّلِه؛ مِثلَ الظِّباءِ أو بِطَيرانِه مثلَ الحَمَام، والصُّقورِ، وشِبه هَذَا.

إذًا فَالقَاعِدَةُ: إَنَّ كلَّ مَا يمتَنِعُ مِن صِغارِ السِّباعِ فإنَّه لا يَجوزُ التِقَاطُه، ولكنْ يُسْتَثنَى مِن ذَلِكَ ما إذَا خَافَ عَليهَا مِن قُطَّاعِ الطَّريقِ، فإنّه في هَذَا الحالِ له أَنْ يَلتَقِطَها إِنْ لم نَقُل بوجُوبِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۷) (۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٦/ ٤٧)، وعلقه البخاري بـصيغة الجـزم قبـل الحـديث (١٩٣٤)، وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٣٥)، والبيهقي في «السنن» (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر كلام أهل العلم في: «المهذب» (١/ ٤٣١)، و«المغني» (٦/ ٢٨)، و«التمهيد» لابن عبد البر (٣/ ٢٢٥)، و«المحلي» لابن حزم (٨/ ٢٧٢).

فائدةٌ: لا يجوزُ الاتِّجَارُ بِها، لكنْ يجوزُ أنْ يَبِيعَها ويحفظَ قيمتَها إذا كَانَ يَخشي من كسادِها، بل يجبُ عليه أنْ يَبِيعَها ويحفظَ القيمةَ.

97 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيدٍ، عَنْ أَبِي بُـرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنه قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ أَشْياءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّ أَكْثِرَ عَلَيهِ غَـضِبَ، ثُـمَّ قَـالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّ شِئْتُمْ». قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». فَقَامَ آخَرُ فَقَـالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». فَقَامَ آخَرُ فَقَـالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». فَقَامَ آخَرُ فَقَـالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيبَةَ» فَلَمَّ رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَـالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّا نَتُوبُ إِلَى الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله

[الحديث ٩٢ - طرفه في: ٧٢٩١]

هَذَا الحديثُ فيه مِن الفُوائدِ: الغضبُ عندَ السؤالِ والتعليمِ، ولكن فيها إذا كَانَ له سببٌ، كأن يَرَى ما يَكْرَهُه؛ مثلَ: أنْ يُسْأَلُ عن أشياءَ لا يَنْبَغِي السؤالُ عنها، أو يَعْلَمَ مِن حالِ السائلِ أنه يَسْتَغِلُّ جوابَ هَذَا المسئولِ السائلِ أنه يَسْتَغِلُّ جوابَ هَذَا المسئولِ لأغراضِه هو، وهي أغراضٌ ليستْ سليمة، كمثل إنسانٍ يسألُك يقولُ: ما الحكمُ فيمن لم يَحْكُمْ بِمَا أنزل اللهُ؟ ثُم يطيرُ بهذَا الجوابِ إلى البلادِ الثانيةِ، وإلى شَبابٍ لا يُدْرِكونَ المعنى، ثم يقولَ: حُكَّامُكم كفارٌ، فاخرُجُوا عَلَيهم، وما أشْبَه ذلكَ.

المهمُّ: أنَّ الإنسانَ إذا سُئِل عن شيءٍ يَكرَهُه فإنَّه لا حَرَجَ أنْ يغضبَ.

وفي هَٰذَا الحديثِ: أنه تجوزُ الفتوى مع الغَضَبِ، ولا يُعارِضُ هَذَا نَهْيُ النَّبِيِّ ﷺ عن قضاءِ القاضِي، وهو غَضبانُ "؛ لأنَّ الغضبَ نَوعان:

غَضِبٌ شَديدٌ لا يُدْرِك الإنسانُ فيه ما يُلْقَي إليه، ولا ما يَقُولُه، فهَ ذَا يُنْهَى عن القضاءِ فيه، وعن الفُتيا فيه.

وغضبٌ ليس بشديدٍ ، بمَعنَى أنَّ الإنسانَ يُدْرِكُ ما يقولُ، ويَتَصَوَّرُ ما يُلْقَى إليه فهذَا لا بأسَ به .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۳۲۰) (۱۳۸).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۵۸۷)، ومسلم (۱۷۱۷) (۱٦).

ومن فوائدِ هَذَا الحديثِ: أنَّ الرسولَ ﷺ قَالَ: «سَلُونِي عَمَّا شِستَتَم». وهَذَه كلمةً عظيمةٌ؛ يعني: كأنَّه يقولُ: لا يَهُمني أن تسألُوني، بل اسألُوا الذي تُريدون، وليسَ المقصودُ بذَلِكَ فتحَ الباب لهم، إنَّما المقصودُ أنَّه تبرَّم ﷺ من أسئِلَتِهم.

ومن فوائدِ هَذَا الحديثِ: سُؤالُ هَذَا الرجلِ عَن أبيه، والرجلِ الآخرِ أيضًا، قِيلَ: إِنَّه كَانَ يُنْبَذُ بِاللَّقَبِ السيءِ، ويقَال: ليسَ أبوكُ فُلانًا، فسألَ النَّبِيَ عَلَيْ عن ذَلِكَ حتى إذا قرَّرَ أَنْ أباه فلانٌ زَالَتْ عنه هَذِهِ الشَّبهةُ، وكونُ الرسولِ عَلَيْ يقولُ: «أبوكَ حُذافة». وكذلك قولُه: «أبوك سالمٌ مَولى شَيبة» يحتملُ أنَّه مِن وَحْيِ الله، ويحتملُ أنَّ الرسول عَلَيْ قَدْ عَرَفَ القضية؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْ عندَه مِن أنسابِ العربِ شَيءٌ كثيرٌ.

ومن فوائدِ هَذَا الحديثِ: فِراسةُ عُمرَ بنِ الخطابِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ كَيثُ رَأَى أَنَّ هَذَا إِرْهَاقٌ للنبِي ﷺ؛ ولهَذَا قَالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ؛

وهي هَذَا أَيْضًا من الفوائدِ: أَنَّ أَذِيةَ النَّبِيِّ ﷺ ذَنبٌ ، وقَدْ جَاءَ ذَلِكَ في القرآنِ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَامُ هِينَا ﴿ ﴾ الاجْتَابَانِهُ ١٠٥].

### \* \* \*

٢٩ - باب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ المحَدِّثِ.

٩٣ - حدثنا أَبُو الْيَهَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مُلكٍ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ مَالكِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ خَرَجَ، فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةً». ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي. فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيهِ، فَقَالَ: رَضِينَا بِالله رَبَّا، وَبِالإَسْلام دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ نَبِيًّا. فَسَكَتَ.

[الحسديث ٩٣ - أطرافه في: ٤٥، ٩٤٧، ٢٢٦١، ٢٣٣٢، ٢٤٨٦، ٢٨٦٢، ٢٤٨٦، ٢٨٦٢، ٢٤٨٦، ٢٨٤٢، ٢٨٩٢، ٢٨٩٢، ٢٨٩٢،

هَذَا هُو الحديثُ الأولُ، لَكِنَ اخْتَلَفَتِ الطُّرُقُ، وفي الأوَّلِ زيادةٌ، والشَّاهدُ مِن هَذَا: قولُه: «فبَرَكُ عُمَرُ عَلَى رُكبتيه فَقَال: رضِينَا باللهِ ربَّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمدٍ عَلَى اللهِ نبيًا»؛ يَعْنِي: وليسَ عِنْدنا شكُّ في أنَّك رَسُولُ اللهِ؛ لأنَّ الأسئلةَ كها قُلتُ لكم قَدْ تَكُونُ للامتحانِ، والاختبارِ، والإشقاقِ عَلَى المسئولِ.



٣٠- باب مَنْ أَعَادَ الحدِيثَ ثَلاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ، فَقَالَ: «أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا (١٠). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلاثًا (١٠).

٩٤ - حدثنا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المثَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ، سَلَّمَ ثَلاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بَكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا.
 بكلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا.

### [الحديث ٩٤ - أطرافه في: ٩٥، ٦٢٤٤]

90 - حدثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله الصَّفَّارِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا عَبْدُ الله بْـنُ المَثَنَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا لَلهُ اللهُ عَنْهُ ، قَالِدَا أَتَى عَلَى قَوْم فَسَلَّمَ عَلَيهِمْ سَلَّمَ عَلَيهِمْ ثَلاثًا .

٩٦ - حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشُرْ، عَنْ يوسُفَ بْنِ مَاهَك، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ و قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ الله ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْ نَاهُ، فَأَدْرَكَنَا، وَقَـدْ أَرْهَقْنَا الصَّلاةَ صَلاةَ الْعَصْرِ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأَ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ (وَيَلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ) مَرَّتَين أَوْ ثَلاثًا (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّارِ عَنَ النَّارِ مَرَّتَين أَوْ ثَلاثًا (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذِهِ التَّرَجَمَةُ والأحاديثُ تَدلُّ عَلَى أَنَّه مِن هَـديِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّـه إذا تَكَلَّـم بالكلمةِ، ولم تُفْهَمْ عنه أعَادَها ثلاثًا، وكذَلِكَ إذَا سلَّم ولم يَرُدَّ المُسَلَّمُ عليه أعادَ ذَلِكَ ثلاثًا.

وقَدْ جاءَ ذَلِكَ أيضًا في الاستئذانِ، فإذا استأذَنَ الإنسانُ عَلَى الشخصِ يستأذِنُ ثلاثًا (الله عَلَى الرسولِ ﷺ أَنَّه كُلَّما ثلاثًا الله والعددُ الثُّلاثِيُّ رُتِّبَ عليه مَسَائلُ كثيرةٌ، وليسَ مِن هَدي الرسولِ ﷺ أَنَّه كُلَّما

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ووصله تَعَلَّله في كتاب «الشهادات» (٢٦٥٤)، وانظر: «فتح الباري» (١/ ١٨٨)، و «تغليق التعليق» (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ووصله يَحَلَلهُ في كتاب الحدود (٦٧٨٥)، وانظر: «فتح الباري» (١/ ١٨٨)، و«تغليق التعليق» (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤١) (٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٤) (٣٧).

تَكَلَّم أَعَادَ كَلامَه ثَلاثًا، وإلا لَكَانَ كلُّ كلامِه مُثَلَّثًا، وليسَ كذلكَ، ولكنْ إذا لم تُفْهَم، ويَدلُّ عَلَى هَذَا الرِّوايةُ الثانيةُ: كَانَ إذَا تَكلَّم بكَلمةٍ أَعَادَها ثَلاثًا حتى تُفْهَمَ عنه.

فإذا كَانَ المتكلِّمُ مُتعلِّمًا ولم يَفْهَمْ بالثَّلاثةِ فَهَل نُعيدُ؟ نعمْ نُعيدُ ما دُمْنَا نُفَهِّمُه، لكنْ إذَا كنَّا نَتَكلَّم كَلامًا عَامًّا، وخَشِينا ألَّا يَفْهَمَ بَعضُ الحَاضِرينَ مَا نَقولُ فإنَّنا نُعيدُه مرَّةً ومَرَّتَيْنِ.

ويُكَرَّرُ الكلامُ أيضًا إذا كَانَ له أهميةٌ، ويُقْصَدُ منه التَّاكيدُ، كما كرَّر النَّبِيُّ عَلَيْةٌ قولَه: «ألا هل بَلَّغتُ». ثلاثًا لأهمية هَذَا الأمْرِ، ولتوكيدِ شَهادةِ الأمَّةِ بأنَّه بَلَّغَ عَلَيْةٍ.

فصَارَ التَّكرارُ الآن إذَا كَانَ لم يَفْهَم المخاطَبُ، وإذَا كَانَ الأمرُ له أهميةٌ.

### **华铁袋** 袋

# ٣١- باب تَعْلِيم الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ.

99 – أخبرنا مُحَمَّدٌ كُمُو ابْنُ سَلام، حَدَّثَنَا المحَارِبِي قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيانَ قَالَ: عَامِرٌ الشَّعْبِي: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثَلاَثَةٌ لَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنبِيهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الممْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا فَعَرَّوَجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ».

ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَينَاكَهَا بِغَير شَيءٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى المدِينَةِ ".

[الحديث ٩٧ - أطرافه في: ٤٤ كرم، ٢٥٤٧، ٢٥٥١، ٢٠٥١، ٣٤٤٦، ٣٠٠٣].

هَذَا الحديثُ فِيه: دليلٌ عَلَى ما ترجَمَ له المؤلفُ، وهُو أنَّ الإنسانَ يَنبخِي لـه أنْ يُعلِّم أهله وأن يُؤدُّبُهم، فيجمَعَ بيْنَ الأمْرَين؛ بيْن العِلْمِ والتربيةِ، فيكونَ له -إذَا كَانـت عَلَى الصورةِ التي ذَكَرَها النَّبِي ﷺ - أَجْرَان.

فهَذِهِ الأَمَةُ أَدَّبَها فأحسنَ تَأْدِيبِها، وعلَّمَها فأحسنَ تَعْلِيمها، ثُم أَعْتَقَها فتَزَوَّجَها؛ يعنِي: لم يَتَسَرَّها، بَل أَعتَقَها حتَّى تَحَرَّرتْ مِن الرِّقِّ، ثم رَفَعَ شَأْنَهَا بأنْ تزوَّج بِها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٤) (٢٤١).



وانْظُر لو أَنَّ السيدَ أَعتقَ أَمَتَه، ثم أَعلنَ ذَلِكَ، ودَعا المأذونَ الشَّرعِيَّ، فعقَدَ له النَّكاحَ، واشتَهَر هَذَا بيْنَ الناسِ، فسَوفَ يكونُ ذَلِكَ رِفعةً لهَذِهِ الأَمَةِ، فيكُونُ له أَجرانِ: أجرٌ سابقٌ عَلَى العِتْقِ، وأجرٌ لاحقٌ.

كذَلِكَ الذي آمَنَ بنبيِّه وآمَنَ بِمُحمَّدٍ ﷺ مثلَ النَّجَاشِي وعبدِ الله بنِ سَـلَامٍ، فعبـدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ من اليهودِ، والنَّجاشِي مِن النَّصارَى، فهؤلاءِ أيضًا لهم أَجْرَان:

الأجرُ الأولُ: مِن الإيمانِ بنَبيِّه.

والثَّاني: الإيمانُ بمحمدٍ ﷺ.

والثالث: المملوكُ الذي يُؤدِّي حَقَّ اللهِ وحقَّ مَوالِيه، فيكونُ قد قامَ بِحقَّ يْن فَلَه أَجْرَان.

ولكنْ ليُعْلَمْ أنّه ليس العِبرةُ بالكمّ، بل العِبرةُ بالكَيف، فقد يُؤْجَرُ الإنْسانُ مَرتين أو أكثر، ولكنْ يُؤْجَرُ غيرُه بها هو أكثر، كما في قصةِ الرَّجُلين اللذين سَافَرا بَعَثَهما النّبِيُّ عَلَيْه، فحَانت الصلاةُ، ولم يَجدا الهاءَ، فتيمّا، ثُم وجَدَا الهاءَ، فأمّا أحدُهما فتوضَأ، وأعَادَ الصلاةَ، وأما الثّاني فلَم يُعِدِ الصّلاةَ، فقالَ النّبِيُ عَلَيْهُ للذِي توضَأ، وأعادَ الصلاةَ: «لك الأجرُ مرّتين». وقالَ للثاني: «أصبتَ السُّنةَ» (١).

فيكونُ عملُ الثَّاني أكملَ من عَمَلِ الأولِ ، لكنَّ الأولَ لها كَانَ فِعْلُه هَذَا مبنيًّا عَلَى الاجْتِهَادِ، وكان يَحتَسِبُ به الأجرَ عندَ اللهِ لم يُضِيِّع اللهُ تَعَالى عَمَله.

### \*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (٤٣١)، والدارمي (٧٤٤). وقَالَ السيخ الألباني كالمالي المالية في تعليقه عَلَى سنن أبي داود: صحيح.

# ٣٢- باب عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ.

٩٨ - حدثنا سُلَيهَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ أَيـوبَ قَـالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: صَعْتُ عَطَاءً قَالَ: صَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: صَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِي ﷺ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلالُ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ، فَوَعَظَهُنَ وَأَمَـرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المرْأَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلالٌ يأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ ".

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى ".

[الحسديث ۹۸ - أطرافسه في: ٣٦٨، ٢٦٢، ١٦٤، ٩٧٥، ٩٧٧، ٩٧٩، ٩٨٩، ١٣٢١، ١٤٤٩، ١٨٩٥، ١٤٢٩، ٥٨٨٥، ١٨٨٥، ٥٨٨٥، ٥٣٣٥].

وهَذَا فِي صلاةِ العيدِ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ خطَبَ النساءَ، وخطبَ الرِّجالَ، ثُم نزَلَ، واتجَه إلى النِّساءِ فوعَظَهنَّ وذَكَّرَهنَّ، وأمَرهنَّ بالصَّدقةِ، فجَعَلَت المرأةُ تُلُقِي القُرْطَ والخَاتم، وفي هَذَا دَليلٌ عَلَى جَوازِ لباسِ الحُلِيِّ المسورِ خلافًا لها جَاءَ في بَعضِ الأحاديثِ مِن النَّهي عن ذَلِكَ ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۸٤) (۱).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ووصله كَغَلَثَهُ في كتاب الزكاة (١٤٤٩)، وانظر: «فـتح البـاري» (١/ ١٩٣)، و«تغليق التعليق» (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) ومن ذَلِكَ ما أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٣٧٨) ( ٩ ٨٩١٠)، وأبو داود (٤٢٣٦)، عن أبي هريرة حلين أن رسول الله ﷺ قَالَ: «مَن أحبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حبيبه حَلقةً من نارٍ فلْيُحَلِّقُه حلقةً من ذهب، ومن أحبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حبيبه طَوقًا من نارٍ فلْيُطوِّقُه طَوقًا من ذهب، ومن أحبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حبيبه سِوارًا من نارٍ فلْيُسَوِّرُه سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفِضَّةِ فالعبوا بهاً».

وقَالَ الشيخ الألباني كَلَالُهُ الله في تعليقه عَلَى سنن أبي داود: «حسن».

ومن ذَلِكَ أيضًا: ما أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢٧٨) (٢٣٩٨)، والنسائي في المجتبى (١٤٠)، عن ثوبان عضت قالَ: جاءت بنت هُبَيْرة إلى النَّبِي ﷺ، وفي يدها فَتَخٌ من ذَهب -أي: خواتِيمُ كِبَارِ فَجعلَ النَّبِي ﷺ يَضْرِبُ يدَها بعُصَيَّةٍ معه، يقولُ لها: أَيَسُرُّكُ أَنْ يجعلَ اللهُ في يدك خواتيمَ من نارٍ؟ فأتت فاطمة تَشكو إليها، قَالَ ثوبان: فدَخلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى فَاطمة، وأنَا معه، وقَدْ أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالتْ: هَذَا أَهْدَى لِي أبو حسنٍ -تعني: زَوجَها عليًا عَلَيْك وفي يَدِها السلسلة، فقالَ النَّبِيُ ﷺ : «يا فاطمة، أيسرك أنْ يقولَ الناسُ: فاطمة بنت محمدٍ في يدِها سلسلة مِن نارٍ». ثُمِ



فالصواب: أنَّ الحُلِيَّ المسوَّر والمُحَلَّق لا بأسَ به، ومَا وردَ مِن النَهي عنْه فقَدْ قِيلَ: إنَّه منسوخٌ، وقيل: إنَّه محمولٌ عَلَى ما إذا كَانَ النَّاسُ فُقراء، وتسابَقُوا في هَذَا الحُلِي، وأكثرُ العُلماء عَلَى أنَّه مَنْسوخٌ، وبَعضُهم قَالَ: إنَّه شَاذٌ لمخالفتِهِ الأحاديثَ الصحيحة، ولهذَا حَكى بعضُ العلماء الإجماع عَلَى جَواذِ لُبْسِ الخَاتَمِ والسَّوارِ وما أشْبَه ذَلِكَ.

### \*\*\*

## ٣٣- بابُ الحرْصِ عَلَى الحدِيثِ.

99 - حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيهَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِي، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يوْمَ الْقِيامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يا أَبَا هُرَيرَةَ أَنْ لا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِهَا رَأَيتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يوْمَ الْقِيامَةِ: مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا الله خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ».

[الحديث ٩٩- أطرافه في: ٢٥٧٠]

يَعْنِي: شَكَّ هل قَالَ: مِن قَلْبِه أو نفسِه، ومُطابقةُ الحديثِ للترجمةِ ظاهرةٌ، فإنَّ أَبَا هريرةَ هُلِنُكُ مِن أَحْرصِ النَّاسِ عَلَى حَديثِ رسُولِ اللهِ ﷺ، ولهَذَا رَوَى الأحاديثَ الكثيرةَ عَن الرسولِ ﷺ مع تأخُّرِ إسْلامِه؛ لأنَّه كَانَ يلازِمُه ويأخُذُ عنه.

ولا يقالُ: إنْ الحرصَ عَلَى الحديثِ كالحرصِ عَلَى المالِ، فالحرصُ عَلَى المالِ المالِ لا يَنْبَغِي، لكنَّ الحرصَ عَلَى الحديثِ أمرٌ محمودٌ يُحْمَدُ عليه الإنسانُ، لما في ذَلِكَ من العلم.

عَذَمَها -أي: لامها وعنفها- عَذْمًا شديدًا، فخَرجَ ولم يقعد، فعمدت فاطمة إلى السلسلةِ فبَاعتها، فاشترتْ بها نَسَمة فَأعتقتها، فبلغَ ذَلِكَ النَّبِي ﷺ فقالَ: «الحمدُ لله الذي نجَّى فاطمة من النارِ». وقَالَ الشيخ الألباني ﴿ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي تعليقه عَلَى «سنن النسائي»: صحيح. وفي الحديثِ الذي قبلَه: جَعَلت المرأةُ تُلْقِي القُرْطَ: دليلٌ عَلَى أَنَّ المرأةَ ليست محجورًا عَليها، وأنَّ لها أنْ تَتَصَدَّقَ بها شَاءتْ مِن مَالها، سَواءٌ عَلمَ بذَلِكَ الزَّوجُ أم لم يَعْلَمْ، وهَذَا القولُ هو الرَّاجحُ.

٣٤- باب كَيفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم، انْظُرْ إِلَى مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ الله ﷺ فَاكْتُبُهُ، فَإِنِّى جَفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَ، وَلا تَقْبَلْ إِلا حَدِيثَ النَّبِي ﷺ وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لا يعْلَم، فَإِنَّ الْعِلْمَ لا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا.

حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْـنُ مُسْلِم، عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ؛ يعْنِي: حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ: «ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ» (().

هَذِهِ كَلَمَاتٌ جَيدةٌ من الخليفةِ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ يَحَمَلَتُهُ، وفيها أنه كتبَ إلى أبي بكرِ بنِ حزم: انظُرْ إلى ما كَانَ مِن حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ فاكتُبُهُ.

وَفِي هَذَاً دَليلٌ عَلَى: جَوازِ كتَابةِ الحديثِ، وقَدْ كَانَ فيهِ خِـلافٌ قـدَيمٌ، لكـنْ بَعـدَ ذَلِكَ أَجْمَعَت الأَمّةُ عَلَى أَنَّه لا بَأْسَ به، بل قَدْ يَتَعَيَّنُ (١).

وفيه أيضًا: بيانُ الاعتهادِ عَلَى الكتابةِ؛ لقولهِ: فإنّي خِفْتُ دُروسَ العلمِ، وذَهابَ العُلمِءِ، وذَهابَ العُلماءِ ، فإذَا انْدَرَسَ العلمُ، وذَهَبَ العُلماءُ بَقِيَتْ كتبُهم، وهَذَا هو الواقعُ، فكيفَ نَصِلُ إلى عِلمِ العلماءِ السابقينَ إلا بِقِرَاءةِ كتبِهم؟!

وفيه أيضًا: حِرْصُ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ تَحَلَّلَهُ عَلَى أَنْ لا يُخْلَطَ مع حَديثِ الرسولِ عَلَى أَنْ لا يُخْلَطَ مع حَديثِ الرسولِ عَلَى أَنْ الا يُخْلَطُ مع حَديثَ النَّبِيِّ عَيْرُه مِن الآثَارِ حتى لا يشتَبِهَ المرفوعُ بِما دُونه؛ لقولِه: «ولا تَكْتُبُ إلا حَديثَ النَّبِيِّ عَيْلِهُ».

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا بـصيغة الجـزم، ووصله الـدارمي (١/ ١٠٤) (٤٩٤)، وأبـو نعـيم في «تــاريخ أصبهان» (١/ ٣١١)، وانظر: «الفتح» (١/ ١٩٤)، و«تغليق التعليق» (٢/ ٨٨، ٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص٨٧-٨٩).



وفيه أيضًا: حثَّ أهلِ العلم عَلَى إفشاءِ العِلم، ونَشرِه، وأَنْ يَجْلِسُوا للنَّاس، ويُعَلِّموهم حتى يَتَعَلَّمَ مَنَ لا يَعْلَمُ، فإنَّ العلمَ لا يَهْلِكُ حتى يكونَ سِرَّا. وأحْسَنُ مَكانٍ يعْلَنُ فيه العِلمُ هو المساجدُ؛ لأنَّ أبُوابَها مَفتوحةٌ، وهي واسعةٌ تتَحَمَّل الطلبة الكَثيرين، والإنسانُ لو دَرَّسَ في بَيتِه لا بأسَ به، لكنْ كَونُه في المسجدِ أوسَعُ وأَنْفعُ.

### 本路路谷

• • • - حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُويسٍ قَالَ: حَدَّثَنِى مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي أُويسٍ قَالَ: حَدَّثَنِى مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الله لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُثْقِبُضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُثْقِ عَالِمًا اتَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيرِ عِلْم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (").

قَالَ الْفِرَبْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتيبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِّيرٌ، عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ...

[الحديث ١٠٠- طرفه في: ٧٣٠٧]

هَذَا الحديثُ سَبقَ الكلامُ عليه، لكنْ قَدْ وَرَدَ فِي بَعضِ الآثارِ أَنَّ كلامَ اللهِ عَلَىٰ فِي آخِرِ الزمانِ يُرْفَعُ مِن صُدورِ الرِّجالِ، ومِن المصاحفِ حتى يُصْبِحَ الناسُ، وليس لدَيهِم مَصَاحفُ مَكتوبٌ فيها كلامُ اللهِ، ويُصْبِحُ الناسُ، وليسَ في صُدُورِهم شَيءٌ مَحفوظٌ مِن كتابِ اللهِ".

وذَلِكَ -واللهُ أَعلَمُ- فِيها إِذَا غَفَلَ النَّاسُ عَن كِتابِ اللهِ، ولم يَعمَلُوا به، وزَهِدُوا فِيه، وأَعْرَضُوا عَنه، فإنَّه أَعَزُّ مِن أَنْ يَبْقَى بِيْنَ قومِ لا يلتَفِتُونَ إليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٧٣) (١٣).

<sup>(</sup>۱) لما رواه ابن مسعود هيئ كما في «الفتح» (١٦/١٣)، «ليُنزعنَّ القرآنُ مِن بين أظهُركم، يَسري عليه ليلاً فيذهبُ منِ أجوافِ الرجالِ، فلا يَبقَى في الأرضِ منه شيءٌ ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة، كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٣٠)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر تخلف كما في «الفتح» (١٦/١٣) لكنه موقوف، وقد صحَّ مرفوعًا نحوه من حديث حذيفة هيئ، رواه ابن ماجه وقوَّى إسناده الحافظ ابن حجر تخلف كما في «الفتح» (١٦/١٣)، وانظر: «الصحيحة» للشيخ الألباني تخلف .

ونظيرُ هَذَا الكعبةُ المشرفةُ فإنَّ اللهَ تعالى حَبَسَ عن مكةَ الفيلَ، وأَرْسَلَ عَلَى الذينَ أَرَادُوا غَزْوَها طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرميهِم بحجارةٍ مِن سِجيلِ فجعلَهم كَعَصفٍ مَأْكُولٍ، لكنْ في آخِرِ الزمانِ يُسَلِّطُ عليها رجلًا مِن الحبشةِ أَفْحَجَ قصيرًا، يَنْقُضُها حجرًا حجرًا، وَيتَناوَلُها أصحابُه مِن مكةَ إلى البَحرِ، كلُّ واحدٍ يَمُدُّ إلى الثَّاني حَجَرًا منها حتَّى يُلْقُوها في البحر، ولا يحمِيها اللهُ عَبَلَ لا عجزًا منه سبحانَه؛ لأنَّه حَمَاها مِن قبلُ، لكنْ لحكمةٍ، وهَ ذَا نفسره والله أعْلَم - بِها إذا امْتَهَن أهلُ مَكةَ هَذِهِ الكعبة المشرفة، وصاروا يُبارِزُونَ اللهَ وَ اللهِ عَالِيهِ المِعْمِيانِ في هَذَا المكانِ المعظم، الذي قالَ اللهُ فيه: ﴿وَمَن يُردّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلُم نُونَةُ مُنْ عَذَابٍ ٱلبِعِمْ اللهِ في هَذَا المكانِ المعظم، الذي قالَ اللهُ فيه: ﴿وَمَن يُردّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلُم نُونَةُ مُنْ عَذَابٍ ٱلبِعِمْ.

فإذا امْتَهَن الناسُ هَذَا البيتَ الحرامَ سُلِّطَ عليه مَن يَنْقُضَه حَجرًا حَجرًا. أمّا في قِصةِ الفيلِ فإنَّ اللهَ تعالى قَدْ عَلِمَ أنَّ هَذَا البيتَ سوفَ يُعَظَّمُ بِرسالةِ محمدٍ عَلَيْهِ.

\*\*\*

٣٥- بابُ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْم؟

١٠١ - حَدَّثنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثنِا ابْنُ الأَصْبَهَانِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبِا صَالِحٍ ذَكُوانَ يَحَدِّثنَا آدَمُ قَالَ: عَدِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِي عَلَيْ: غَلَبَنَا عَلَيكَ صَالِحٍ ذَكُوانَ يَحَدُّنُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِي عَلَيْ: غَلَبَنَا عَلَيكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يوْمًا، لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يوْمًا، لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فَيا لَلْ جَالُ، فَا جُعَلْ لَنَا يوْمًا مِنْ النَّارِ» فَقَالَتِ فِيهَا قَالَ لَهُنَا: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ: وَاثْنَين؟ فَقَالَ: «وَاثْنَين».

[الحديث ١٠١- أطرافه في: ١٢٤٩، ٧٣١٠].

اللَّفظةُ هل اثنين أم اثنتين؟

يقولُ ابنُ حجرٍ تَعْلَلْهُ اللهُ ولكريمةَ: «واثْنتين» بزيادةِ تاءِ التأنيثِ. اهـ واثْنين أنسبُ؛ لأنَّ ثَلاثة مُؤنثةٌ والعددُ إذا أُنَّثَ مِن ثلاثةٍ إلى تِسْعةٍ يَكونُ المعدُودُ مَذكرًا، نَقُول: تسعُ نِساءٍ، وتسعةُ رجالٍ.

وفي هَذَا الحديثِ مِن الفوائدِ: حِرصُ نِساءِ الصَّحابةِ عَلَى العِلْمِ.

### العِنْ الْعِنْ لِهِ الْعِنْ لِهِ الْعِنْ لِهِ الْعِنْ لِهِ الْعِنْ لِهِ الْعِنْ لُمَّ الْعِنْ لُمِّ الْعِنْ لِلْعِلْ لِلْعِلْ لِلْعِنْ لِلْعِلْ لِلْعِلْ لِلْعِلْ لِلْعِلْ لِلْعِلْ لِلْعِيْلِ لِلْعِلْ لِللْعِلْ لِلْعِلْ لِلْعِلْلِي لِلْعِلْ لِلْعِلْ لِلْعِلْلِي لِلْعِلْ لِلْعِلْ لِلْعِلْلِي لِلْعِلْلِي لِلْعِلْ لِلْعِلْ لِلْعِلْلِي لِللْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْلِي لِلْعِلْ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْلِي لِلْعِلْلِي لِلْعِلْلِي لِلْعِلْلِي للْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْ لِلْعِلْمِ لْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِي لِلْعِلْمِي لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْم



وفِيه أيضًا: أنَّ أكثرَ مَن يُواجِهُ النَّبِيَ ﷺ بِالتَّعليمِ هُم الرجالُ، فيدُلُّ عَلَى أنَّ المرأةَ لا تُساوِي الرَّجُلَ في العِلمِ، لا في تَحمُّله ولا في نَشرِه ولا في العَمَـلِ بـه ولا في الـدَّعوةِ إليه.

ومِن فوائدِه أيضًا: أنَّه يجوزُ للعَالمِ، بل مِن السُّنةِ أَنْ يَتَواضَعَ إِذَا طَلَبَه قَومٌ أَنْ يَحْضُرَ إِليهم فَيَعِظُهُم.

ومِن ذلكَ: ما هو حَديثُ الساعةِ الآن عَن المرَاكِزِ التي تَكُونُ في هَذِهِ الأجَازةِ يَأْتُون إلى العلماءِ يَطْلُبُونَ مِنْهم أَنْ يَخْرُجُوا إليهم يَتكلَّمون عِندَهم بِمَا ينفعُ، فنقولُ: إذَا خَرجَ الرجلُ إلَى هَؤلاءِ وعَلَّمهم، فلَه في رسولِ اللهِ عَلَيْ أَسْوةٌ حَسَنةٌ؛ لأنَّ النَّبِي عَلَيْهُ أَسُوةٌ خَسَنةٌ؛ لأنَّ النَّبِي عَلَيْهُ أَمْوابُ اللهِ عَلَيْهُ أَسْوةٌ خَسَنةٌ؛ لأنَّ النَّبِي عَلَيْهُ أَجْابَ النسَاءَ فخَرَجَ إليهنَّ.

ومِن فوائدِ هَذَا الحَديثِ: أنَّ الأولادَ الصِّغارَ يَكُونُون حِجَابًا مِن النارِ لآبائِهم، وذَلِكَ بِمَا يحصلُ للآباءِ والأمهاتِ مِن الصَّبر واحْتِسَابِ الأَجْرِ.

وهل يُشْتَرَطُ في الولدِ الميتِ عدمُ البُلوغِ أَو التَّمييزِ؟ أَو يُقاَلُ: إِنَّ الضابطَ هو مَدَى حُزنِها، ولو كَانَ الولدُ بالغًا؟

الظَّاهرُ أنهم الصغارُ، كَمَا جَاءَ في حديثٍ آخَرَ: «لم يَبْلُغُ الحِنْثَ» فهم الصِّغارُ.

#### \*\*\*\*

١٠٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ بِهَذَا.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: «ثَلاَثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتُ» (١).

[الحديث ١٠٢ - أطرافه في: ١٢٥٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٣٤) (١٥٣).

# ٣٦- بابُ مَنْ سَمِعَ شَيئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ.

١٠٣ - حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّ ثَنِي ابْنُ أَبِي مُرْيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّ ثَنِي ابْنُ أَبِي مُلْيكَةً، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ كَانَتْ لا تَسْمَعُ شَيئًا لا تَعْرِفُهُ إِلا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفُهُ، وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ حُوسِبَ عُذَّبَ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَولَيسَ يقُولُ الله تَعْلَى فَي فَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَولَيسَ يقُولُ الله تَعْلَى فَي فَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ اللهَ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهَ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

[الحديث ١٠٣ - أطرافه في: ٢٥٣٩، ٢٥٣٦، ٢٥٣٧].

﴿ قُولُه: «مَن سَمِعَ شَيئًا فلم يَفْهَمه فَرَاجَعَ فيه حتى يَعرِفه». هَذَا من حِرصِ الإنسانِ أنه إذا حُدِّثَ عَن شيءٍ ولم يعرِفْه أَنْ يُرَاجِعَ، فيقولَ: مَاذا قُلتَ؟ فإذَا أَعَادَ عَليهِ الإنسانِ أنه إذا حُدِّثَ عَن شيءٍ ولم يعرِفْه أَنْ يُرَاجِعَ، فيقولَ: مَاذا قُلتَ؟ فإذَا أَعَادَ عَليهِ اللَّفظَ ولم يَفهمْ مَا المعنى قَالَ: مَا معْنَاه؟ حتَّى يَكُونَ عَلَى بَصِيرةٍ مِن القَبُولِ أو الرَّفض.

أمَّا بعضُ النَّاسِ يَقولُ: أَسْتَحي أَنْ أَقولَ: مَا سَمِعتُ، أَوْ أَسْتَحي أَنْ أَقُول: ما معنَى هذا؟ وهَذَا خطأٌ فعليك أَن تُراجِعَ حتى تَعْرِفَ.

ثُمَّ استدلَّ بحديثِ عائشةَ أنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «مَن حُوسِب عُلَّب»؛ يَعْنِي: مَن نُوقَشَ، فأورَدَتْ عَليه الآية: ﴿فَأَمَّامَنْ أُونِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَالْمَنْ أُونِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَالْمَنْ خَصَابًا يَسِيرًا فَسُوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَ اللهُ وَالْتُ: أُولَيسَ اللهُ يقولُ كَذا وكذَا؟ وَالاَثْنَا النبيُ عَلَيْهُ بأنَّ المرَادَ بِالحِسَابِ العَرضُ، وأمَّا مَن حُوسِبَ ونُوقِشَ فإنَّه يَهلِكُ ؛ فأَجَابَها النبيُ عَلَيْهُ بأنَّ المرَادَ بِالحِسَابِ العَرضُ، وأمَّا مَن حُوسِبَ ونُوقِشَ فإنَّه يَهلِكُ ؛ لأنَّ اللهَ لو حَاسَبَنا لكانتُ نعمةٌ واحدةٌ تجتاحُ كلَّ عَمَلِ عَمِلْنَاه، بل إنَّ العملَ الذي نعملُ من الأعالِ الصالحةِ نِعمةٌ تحتاجُ إلى شكرٍ، فإذا وقَقَكَ اللهُ تَعالَى للإسلامِ أولاً، ثُم للأعالِ الصالحةِ فانظُر مَن ضَلَّ عَن الإسلامِ، وانظُر مَن فسَقَ عَن أمْرِ ربّه تَعْرِفُ أَنَّ هَذَا نعمةٌ مِن اللهِ عَليكَ تحتاجُ إلى شُكرٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٧٦) (٧٩).



فلو ناقَشَنا الله عَجَلِل لهَلَكْنا، ولكنَّه يَعْرِضُ عَلَينا الأعهالَ، ويقولُ: عَمِلْتَ كَذَا في يَوم كذَا، ثم يقولُ: سَترْتُها عَليكَ في الدُّنيا وأنا أغْفِرُها لَك اليومَ. اللهمَّ لَكَ الحمدُ.

وفي هَذَا الحديثِ: جَوازُ إيرادِ الإشْكَالِ عَلَى المُعَلِّمِ، لا لِقَصدِ الرَّدِّ عَلَيه، ولكنْ لِقَصدِ إِزَالةِ الشُّبْهةِ، وإلا فإننا نَعلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّ عَائِشةَ لَمَّا قَالت: «أَوَلَيْسَ يقولُ...» لِقَصدِ إِزَالةِ الشُّبْهةِ، وإلا فإننا نَعلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّ عَائِشةَ لَمَّا قَالت: «أَوَلَيْسَ يقولُ...» ليستْ تُريدُ أَنَّ تَدْفَعَ الإشْكَالَ الذِي حَصلَ عندَها في هذه الآية.

وفيه أيضًا: إِثْبَاتُ أَنَّ قُولَ اللهِ تَعَالَى حُجَّةٌ مُقدَّمةٌ عَلَى السُّنَّةِ؛ لأَنَّ الرَّسولَ قَالَ: «مَن حُوسِبَ عُذِّبَ». وهَذَا سَنَةٌ مِن قُولِ الرَّسولِ ﷺ، فَأُورَدَتْ عَلَيه الآيةَ؛ ولهَـذَا لَـو تَعَارضَ القُرآنُ والسنةُ قُدِّمَ القرآنُ.

ولكنْ يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّه لا يُمكِنُ أَنْ تُعَارِضَ سنةٌ صحيحةٌ كتـابَ اللهِ عَجَلِلَ عَلَى وجهٍ لا يُمكِنُ الجمعُ بَينَهما، اللهمَّ إلا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ نَسخٌ.

ومن فوائدِ الحديثِ: إثباتُ القولِ اللهِ عَجَالَ، وهَذَا شَيءٌ مَعلومٌ بِالقرآنِ وَالسنةِ "وَالإِجْهَاعِ". قَالَ تَعَالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبْ لَكُو ﴾ [تَعَالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبْ لَكُو ﴾ [تَعَالى: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ السَّلَا اللهُ تَعالى يقولُ، ويتكلمُ، وكلامُه مسموعٌ بِالأذَانِ.

وليسَ هو المعْنَى القَائمَ بالنفسِ كها يقولُه بعضُ أهلِ البِدَعِ؛ لأنَّ المعنَى القائمَ بالنفسِ النفسِ لا يُسمَّى كَلامًا أبدًا، ولا يُسمَّى قَولًا، وإنَّها هو علمٌ، فالشيءُ الذي في النفسِ عِلمٌ، وليسَ قولًا، وكَيْفَ يَكُونُ القَولُ هو المعنى القائمَ بالنفسِ، والناسُ يَسْمَعونَه، فَها قَامَ بالنَّفسِ فإنَّه لا يُسْمَعُ.

وكمَا مَرَّ عَلَيكُم وتَقرَّونَه في كِتَابِ اللهِ مُحاورةُ اللهِ ﷺ مع أنبيائِه: ﴿وَمَا يَلْكَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان كالمالك (ص٤٦).

بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أُخْرَىٰ ۞﴾ [ظّنة:١٧-١٨]. والآياتُ في هَذَا كثيرةٌ؛ أنَّ كلامَ اللهِ قَولٌ يُسْمَعُ.

ولكنْ يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الصوت في هَذَا القولِ لا يُشْبِهُ أَصُواتَنا، وإلَّا فإنَّه يَتكلَّمُ بصوتٍ، لكنَّه لا يُشْبه أَصُواتَنَا، بل هو أَعْظَمُ ممَّا نَتَصوَّرُ؛ لقَولِ اللهِ تَعَالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَتَى يَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ [الجَيْكَ ١١]، ولهَذَا إذا تَكلَّم بِالوحي ارْتَجَفْتِ السياءُ، وصَعِقَت الملائكةُ مِن عِظمَهِ، فليسَ كقولِنا مِن حَيثُ الوصْفُ.

وفي هَذَا الحديثِ مِن الفوائدِ: أنَّه قَدْ يُرادُ بِاللَّفظِ مَا يُخالِفُ ظَاهرَه، فالحِسابُ فِي الأَصْلِ مُنَاقشةٌ، تَقُولُ: حَاسَبْتُ كاتِبَ الدِّيوانِ؛ يَعْنِي: نَاقَشْتُه عَن الدَّاخلِ والخَارِجِ، للأَصْلِ مُنَاقشةٌ، تَقُولُ: حَاسَبْتُ كاتِبَ الدِّيوانِ؛ يَعْنِي: نَاقَشْتُه عَن الدَّاخلِ والخَارِجِ، لكنْ هُنَا فسَّره النَّبِيُ عَلَيْ هو بِنَفسِه أَنَّ المرَادَ بِالحِسَابِ هو العَرضُ، فتُعْرَضُ عَلَى لكنْ هُنَا فسَّره النَّبِي عَلَيْ هو بِنَفسِه أَنَّ المرَادَ بِالحِسَابِ هو العَرضُ، فتُعْرَضُ عَلَى الإنسَانِ أعْمالُه، ثُم يُقِرُّ بها، فيقولُ اللهُ: قَدْ سَتَرْتُها عَلَيكَ في الدُّنيا، وأَنَا أَغْفِرُها لكَ اليوم.

والشَّاهدُ مِن هَذَا: أَنَّ الطالبَ يَنْبَغِي له أنه إذا سَمِعَ مِن كلامِ أستاذِه شيئًا، ولم يَفْهَمْهُ أَنْ يقولَ: ما مَعنَى هَذا؟ أو ماذا قُلْتَ؟ ولكنْ أيضًا كَما للطالبِ الحقُّ أَنْ يَسْتَفْهِمَ هَذَا الاسْتفهامَ، فللمُعلِّمِ الحقُّ إذا رَأى الطالبَ سَارِحًا أَنْ يَسْأَلَه، فالطَّالبُ الذي يَسْرَحُ، وكلما تَكلَّم الأستاذُ قَالَ: ماذا قُلتَ؟ فهذا للأستاذِ ألا يُجِيبَه، لكنْ إذا كَانَ الإنسانُ قد رَكَّز عَلَى اسْتماعِ كلامِ المعلمِ ثُم لم يَفْهَمْه، فَلْيَقُلْ: مَاذا تقولُ؟ أَنَا لم أَفْهَمْ.



# ٣٧- بابُ لِيبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ ".

١٠٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ الْبَعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: الْمَذُنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيحٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: المُذَنْ لِى أَيِهَا الأَمِيرُ، أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِي ﷺ الْغَدَ مِنْ يوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذْنَاي وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتُهُ عَينَاي، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله وَلَمْ يَحَرِّمُهَا النَّاسُ، فَلا يحلُّ لامْرِئٍ يؤْمِنُ بِالله وَالْيوْمِ الآخِرِ أَنْ يسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدُّ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله ﷺ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ الله قَدْ أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيوْمَ لِرَسُولِ وَلَمْ يَاذُنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذَنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيوْمَ لَكُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيبَلِغ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ» فَقِيلَ لأَبِي شُرَيحٍ: مَا قَالَ عَمْرُو قَالَ: أَنِا كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيبَلِغ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ» فَقِيلَ لأَبِي شُرَيحٍ: مَا قَالَ عَمْرُو قَالَ: أَنِا كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيبَلِغ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ» فَقِيلَ لأَبِي شُرَيحٍ: مَا قَالَ عَمْرُو قَالَ: أَنِا

[الحديث ١٠٤ - أطرفه في: ١٨٣٢، ٢٩٥].

هَذَا حديثٌ عظيمٌ فيه فوائد كثيرةٌ:

منها: أنَّه يَجبُ عَلَى الشَّاهِدِ أَنْ يُبَلِّعَ الغَائبَ أَحَادِيثَ رسُولِ اللهِ ﷺ وَكذَلِكَ العالمُ عِلمًا الذِي لَم يَشْهَدِ الرسولَ ﷺ وَكذَلِكَ عليهِ أَنْ يُبلِّعَ الجَاهِلَ بِهَا؛ لأنَّ اللهَ إذا حَلَك عِلمًا فَقَدْ أَخَذَ عَليكَ المعيثاقَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ فَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ فَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ فَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ الْمَيْنَا وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ومِن فوائدِ هَذَا الحَديثِ: مُخاطبةُ الأمراءِ -ولو فُسّاقًا- مخاطبةَ الاحترام، فهَ ذَا أبو شُريحٍ صَحَابيٌّ، وعَمرُو بنُ سعيدِ الأشْدَقُ ليسَ بصَحَابيٌّ، بَل هُو فَاستٌ، ومَع ذَلِكَ يُنَاديه

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ووصله تَعَلَثهُ في كتاب الحج (١٧٣٩)، وانظر: «الفتح» (١/ ١٩٩)، و "تغليق التعليق» (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٥٤) (٤٤٦).

هَذَا الصَّحابيُّ، ويقولُ: ائذَن لي أَيُّها الأميرُ. فَفي هَذَا دَليلٌ عَلَى أَنَّ الغلظةَ لا يَنبغِي أَنْ يُخاطَب بِها الأَمراءُ؛ لأَنَّ الأَمراءَ آنَافُهم رَفيعةٌ وعِندَهم مِن الكِبرياءِ ما يَجعلهم يَرُدُّون الحقَّ إلا إذَا خُوطِبُوا عَلَى وجْهِ اللِّين، والحمدُ اللهِ أنت لم تَتواضعُ هَذَا التواضعَ لهَذَا الأميرِ إلَّا لِرفعةِ الحقِّ، فأنتَ لا تُريدُ أَنْ تخضَعَ له بل تريدُ أَنْ يخضعَ هو للحقِّ، فمُخَاطبةُ الأَمراءِ باللِّين خيرٌ مِن مُخاطَبتهم بالغلظةِ.

وَلَهَذَا قَالَ: «ائذَن لِي –فهَذَا أدبٌ – أَيُّها الأميرُ» ولم يَقلْ: ائْذَن لِي يَا هَذَا، أو ائذَن لي يَا أميرُ، بل أتَى بـ«أيها الأمير» وهي أرَقُّ وأَبْلغُ في التَّعظيمِ مِن قَولِه: ائْذَنْ لِي يَا أميرُ.

ومِن فوائدِ هَذَا الحديثِ: أنَّه ينبغي للإنسانِ أنْ يقرِنَ الحُكْمَ بالدليل؛ لأنَّ أبا شُريحٍ لم يَقُلْ: إنَّ مكةَ لا يجوزُ بَعْثُ البُعُوثِ إليها أو مَا أشْبَه ذَلكَ، بل قَالَ: أُحدِّثْك قولًا قَامَ به النَّبِيُّ ﷺ.

ومِن فوائدِه: حِرصُ النَّبِيِّ عَلَى احترامِ مكة وتَعظيمِها؛ ولهَذَا قَامَ بهَذَا المحديثِ في اليومِ الثَّاني مِن الفتح.

ومِن فَوائِدِه: أَنَّه يَنبغِي للإنْسَانِ أَنْ يَذكُرَ مَا يَكُونُ سَببًا لِقَبولِ خَبرِه وَتَقويةً له؛ لِقولِ أبي شُريح هِينُفُ: «سَمِعَتْهُ أُذُناي، ووعَاه قَلْبي». وهَذَا يَعودُ إلى القَولِ و «أَبْصَرَتْه عَيناي»، وهَذَا يَعُود إلى القَائل؛ لأنَّ القَولَ لا يُبْصَرُ، إنَّا الذِي يُبْصَرُ هو القَائلُ، فَهُ و يَقولُ: أَنَا أَبْصَرْتُه وسَمِعَتْه أَذُنَاي، وَوَعَاه قَلْبِي، ولَم أَنْسَ مِنه شَيئًا.

ومِن فَوائِده: أنَّ استماعَ الإنسانِ للمُتكلِّم مع رؤيتِه إيَّاه أَبْلغُ فيها إذا سَمعه مِن دونِ رُؤيةٍ؛ ولهَذَا قَالَ العُلهاءُ: لا ينبغي أنْ يكونَ بينَ الإمامِ والمأمومين فَاصلٌ يَحْجُبهُ عن رؤيتِهم، وهَذَا شيءٌ مُجرَّبٌ، فأنت تسمَعُ الخطيبَ في الخُطبةِ، وأنت تُشاهِدُه، فيَهُ زُّ مَشَاعِرَك، وتَتَأثَّرُ به، وإذا سَمِعْتَه في شَريطِ تَسْجيل لم يَكُنْ عِنْدك ذَاكَ التَأثُّرُ، لأنَّ مشاهدة العينِ للإنسانِ وهو يَتكلَّمُ تُعطِي الإنسانَ قوةً في الاسْتِهاع والفَهم والوَعي.

ومِن فَوائدِ هَذَا الحديثِ: ابتداءُ الخُطبةِ بِالحمدِ والثَّناءِ عَلَىَ اللهِ، وَهَكذا كَانت خُطَبُ الرسولِ ﷺ يَبْتَدِؤُها بالحمدِ والثَّناءِ عَلَيه، ومِن أَحْسَنِها خُطبةُ الحاجةِ التي



علَّمها النَّبِيِّ عَلَيْ أُمَّته، كما يُعَلِّمُهم السورةَ مِن القُرآنِ؛ وهِي:

«الحمدُ للهِ نحمدُه ونَستَعينُه ونَستغفرُه ونَعُوذ باللهِ مِن شُرورِ أَنْفسِنَا وسَيئَاتِ...»(') إلى آخره.

وسَمعْتُ بعضَ الناسِ يَزيدُ فِيها ويَنْقُصُ ممَّن يُحِبُّونَ أَنْ يَأْخُذُوا بِالآثارِ، فتَجِدُه يقولُ: الحمدُ اللهِ نَحْمَدُه ونَستعينُه ونَستَهديه، من أيْن جَاءَتْ «ونَستهديه؟» نعم، نحن نَستهديه، ونَطلُبُ الهِداية مِنه، لكنْ مَا دُمْنَا نُرِيدُ أَنْ نُحافِظَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الخطبةِ، فَلْيكُنْ كَلامُنا فيها حَسَبَ ما ورَدَ.

ولهَذَا كنا نقولُ: «نستغفرُه ونتوبُ إليه»، ثم تَبَيَّنَ لنا أنَّ كلمةَ «نتوبُ إليه» ليستْ واردةً في هَذَا الحديثِ، وإنها الواردُ: «الحمدُ اللهِ نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ونَستغفرُه».

كذَلِكَ أيضًا في الحديثِ: "ومِن يُضْلِلْ فلا هَادِي له". ونَسْمَعُ بعضَ الإخوة يقولُ: "ومَن يُضْلِلْ فلن تَجِدَ له وليًّا مُرشدًا!! همل أنْتُم أعْلَمُ مِن الرسولِ بالاقْتِباسِ مِن القرآنِ؟ صَحيحٌ أنّه: "ومَن يُضْلِلْ فَلَن تَجدَ له وليًّا مُرشدًا" في القرآنِ آيةٌ مِن آياتِ اللهِ الكنْ ما الذي صرفَ الرسولُ عنها عَلَيْ أَجَهلًا بها أَمْ مَاذا؟ فإذا كُنَّا نُريدُ أَنْ نَتَبع الأَثرَ في الخرا الذي صرفَ الرسولُ عنها عَلَيْ أَجَهلًا بها أَمْ مَاذا؟ فإذا كُنَّا نُريدُ أَنْ نَتَبع الأَثرَ في هذهِ الخطبةِ فليكُنْ عَلَى ما وَرَدَ، ولا نُغَيِّرُ فيها شَيئًا؛ لأَنْ تغييرَ الشيءِ غيرُ سَديدٍ في الواقع، ونحن نَعْلَمُ أَنَّ الإخوة الذين يَقولونَ هَذَا لا يُريدونَ الاعتراضَ عَلَى الرسولِ الواقع، ونحن نَعْلَمُ أَنَّ الإخوة الذين يَقولونَ هَذَا لا يُريدونَ الاعتراضَ عَلَى الرسولِ عَلَى الرسولِ عَلَى الرسولِ عَلَى المتوسَنُوا هذا، واستحسانُ العُقُولِ الذي يَقْتَضِي تَغييرَ المنقولِ ليسَ بحسن.

ومن فوائدِ هَذَا الحديثِ: أنَّ مكَّةَ حَرَّمها اللهُ، ولم يحرِّمْهَا الناسُ، قَالَ: «حرَّمها

<sup>(</sup>١) أخرِجه أحمد في «مسنده» (١/ ٢٩٢) (٢٧٢٠)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي (١٤٠٤). ٠

وقَالَ الشيخ الألباني كالمالك في تعليقه عَلَى سنن النسائي: صحيح.

اللهُ الأنَّ التَّحريمَ والتَّحليلَ مِن عِندِ اللهِ؛ لقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ اللهُ الْأَنْ النَّهِ اللهُ ال

إذًا: التّحريمُ والتحليلُ الله عَجَلَل، لكنْ تأمَّل قوله: «ولم يُحَرِّمُها الناسُ». لأنّه لو كَانَ تَحريمُها بيدِ الناسِ لكَانَ تحليلُها أيضًا بيدِ الناسِ، فكأنهُ يقولُ: وليس لأحدِ أنْ يُحَلِّلَها، واللهُ تَعَالى هو الذي حَرَّمَها.

ومِن فوائدِه أَيْضًا: أَنَّه لا يَجوزُ للإنْسَانِ أَنْ يَسْفِكَ بِها دَمَّا، والبَاءُ هُنا للظَّرفِيَّةِ، فهي بِمعنَى: «في»، وهِي تَأْتِي للظَّرفيةِ كَثيرًا، كَما قَالَ تَعَالى: ﴿ وَإِنَّكُونَكُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ السَّيَالَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الحَدًا.

﴿ وَفِي قَولِهِ: «يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ » حتى والكَافرُ لا يَجوزُ ؛ لأنَّ هَذَا من بـابِ الإغراءِ، وأنَّ مِن مُقتضى الإيهانِ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يحترمَ الإنسانُ مَكةَ، فَلا يَسفِكَ بها دَمًا؛ ولهَذَا يُسمَّى هَذَا الوصفُ الوصفَ المثيرَ عَلَى الالتِزَامِ، أن الإنسانَ يَلتـزمُ بِـها عُلِّقَ عَليه الإيهانُ باللهِ واليوم الآخرِ.

واليومُ الآخرُ: هو يومُ القيامةِ، وسبقَ مَعنَاه و سببُ تسميتِه باليومِ الآخرِ. ومن فوائدِ هَذَا الحديثِ: أَنَّه لا يحلُّ أَنْ يُعْضَدَ بها شَجَرةٌ؛ يَعْنِي: يُقْطَعُ، وإنْ كانَت

مُّوْ ذيةً.

وذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى جوازِ قطْعِ الشَّجرِ المؤذِي وَقَالَ: إنَّه بِمنزلةِ الصائل، فتَحريمُ الصيدِ أقْوى مِن تَحريمِ الشَّجرِ، ومَع ذَلِكَ لو صَالَ عليكَ صَيدٌ، وأنتَ بِمَكةً، ولم يَنْدَفِعْ إلا بِالقَتلِ قَتَلتَهُ، ولا حرجَ عليكَ، وتحريمُ الصَّيدِ أشَدُّ فكيفَ بالشجرةِ؟ فقالوا: هَذِهِ الشَّجرةُ مُؤذيةٌ كالصَّائلِ، لَكَ أَنْ تَقْطَعَها، كما لو كانَت هُناكَ شَجرةٌ فيها شَوكٌ في الطَّريقِ.



وقَالَ أكثرُ العُلماء: إنَّه لا يَحِلُ قَطعُهَا، ولو كَانتْ مُؤذيةً (١)؛ لأنَّه في بعضِ ألفَاظِ الحَديثِ: «ولا يُعْضَدُ شَوكُها» (٢). وهَذَا نَصُّ صَريحٌ.

وأمَّا قِياسُها عَلَى الصَّائل مِن الصَّيدِ فَقِياسٌ فاسدٌ مِن وَجْهين:

الوجهُ الأولُ: أنَّه في مُقَابِلَةِ النَّصِّ، وكُلُّ قِياسٍ في مُقابِلةِ النصِّ فإنَّه فَاسدُ الاعتبارِ، لا عِبْرةَ به.

والوجهُ الثَّاني: أنّه لا يَصِحُّ القياسُ مع الفَارقِ، والفرقُ بيْنَ الشجرةِ وبيْنَ الصائلِ: أنَّ الصائل هو الذي أتَى إليك وأرادَ أذِيَّتَك، أما الشجرةُ فإنْ مَشَت إليك الشجرةُ لتَصْدمَكَ فَاقْطَعْها ولا بَأْسَ، لكنْ إنْ جئتَ أنتَ إليها فأنتَ الصَّائلُ عليها، وليستْ هي الصائلةَ عليك، فَفَرقٌ بينَ الشجرةِ وبين الصَّيدِ: أنَّ الصيدَ هو الذي يأتي بِنَفسِه، وأمَّا الشجرةُ فلا تَأْتِي بنفسِها.

ولكنْ لو سألَ سائلٌ وَقَالَ: هَذَا طريقٌ مَسلوكٌ مِن زَمنٍ، ثم نبَّتُ فيه شَجرةٌ مؤذيةٌ، فهل يَجوزُ قطعُها، ونقولُ: هَذِهِ صائلةٌ الآنَ، فهي التي جَاءَتْ في طَريقِنا، ولن يَنْدَفِعَ أَذَاهَا إِلَّا بِقَطعِهَا؟

الجوابُ: نعم، هَذَا رُبَّما يكونُ قياسًا صحيحًا، ويُخَصُّ به عمومُ الحديثِ: «لا يُغْضَدُ مِا شَجِرةٌ».

وقولُ النَّبِيِّ ﷺ: «لا يُعْضَدُ بها شَجرةٌ» مَخصوصٌ بها زَرَعه الآدَمِيُّ؛ كرَجلٍ غَرَسَ نخلةً، أو شجرة بُرتقَالٍ أو مَا أشْبَه ذَلِكَ فَلَه أَنْ يَقْطَعَها؛ لآنَها مِلْكُه.

وفِي بعضِ ألفاظِ الحديثِ: «لا يُقطعُ شَجَرُه»؛ يَعْنِي: الشجرَ الذي هو نَبَتَ بـأمرِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الآدَميُ.

فإنْ قَالَ قائلٌ: ما تَقُولُونَ فيها إذا مَلَكَ الإنسانُ صَيدًا في الحِلِّ، ثم دَحلَ بـ الله الحرمِ، هل له أنْ يَذْبَحَه؟ إنْ قُلتُم: نعمْ قُلنَا: الآن صَحَّ القِيَاسُ، وهـ و أنَّ مَن غَرَسَ

<sup>(</sup>١) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٣/ ٣٥٢)، و«فتح الباري» (٤/ ٤٤، ٥/ ٩)، و«الفروق» للكرابيسي (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم **(١٣٥٣) (٤٤٥)**.

شَجرةً فَله قطعُها، وإنْ قلتُم: لا. ففي النفسِ شيءٌ، والمشهورُ عندَ الحنابلةِ رَحْمَهم اللهُ أنَّ مَن أَدْخلَ مكةَ صَيدًا فإنَّه يجبُ عليه إطلاقُه، لكنَّه مُلْكُه، فإذَا أطْلقَه يَأْخُــذُه مَالِكُـه الأوَّلُ، لكنْ لا تَبْقَى عليه يدْ، ويجبُ عليه إطْلاقُه.

و لَهُذَا يُقالُ: إنَّه ذات مرةٍ جاءَ الجَرادُ، فصادَه الناسُ مِن خارجِ الحرمِ، ثم دخَلُوا به إلى مكة، وجَعَلوا يَبِيعونَه في السوقِ، فذهبَ بعضُ الناسِ إلى القَاضي بمكة في ذَلِكَ الوقتِ، وكَانَ يَرَى تَقليدَ المذهبِ الحنبَليِّ، فأمرَ الرجالَ أنْ يَذهبوا إلى الأسواقِ، وأنْ يَفتحوا أفْوَاهَ الأكياسِ التي فِيها الجَرادُ، ويَجْعَلوها تَطيرُ؛ لأنَّ الجرادَ صيدٌ، ولا يَجوزُ للإنسانِ أنْ يُقِرَّ يدَه عَلَى الصيدِ، وهو في مكة.

ولكنَّ القولَ الصحيحَ في هَذِهِ المسألةِ: أنَّ مَن صَادَ صَيدًا خَارِجَ الحرمِ، وأَدْخلهُ الحرمَ فإنَّه مُلْكُه يَتَصَرَّفُ فِيه كما يَشاءُ، ويَذْبَحُه، ويَأْكُلُه حَلالًا طيبًا، وكانت الصيودُ في عهدِ عبدِ اللهِ بن الزبيرِ حَلِيْتُ حين كَانَ أميرًا عَلَى مكة يُؤْتَى بها، فتُبَاعُ في الأسواقِ، ويخرُجُون إلى عرفة أو غيرِها مِن الحلِّ، ويَصيدونَ ويَأتونَ بها يَبِيعُونها.

ومِن فوائدِ هَذَا الحديثِ: الإِشَارةُ إِلَى أَنَّه إِذَا كَانَ السَّجرُ وهو جَادٌ لا يجوزُ الاعتداءُ عليه بِالقطع، فَمَا بَالُكَ بِالآدَمِيِّ؛ أَن يَعْتَدِيَ أَحدٌ عَلَى أَحدٍ بمكةً؛ ولهَذَا ذكَّرَ الاعتداءُ عليه بِالقطع، فَمَا بَالُكَ بِالآدَمِيِّ؛ أَن يَعْتَدِيَ أَحدٌ عَلَى أَحدٍ بمكةً؛ ولهَ ذَّر اللهُ أَهلَ مكة بهذَا الحكمِ الكونِي الشَّرعِيِّ، كَما في قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ بَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُنْخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [الجَرَبُنَا: ٢٧].

ومِن فوائدِ هَذَا الحديثِ أيضًا: أنّه لا يُمْكِنُ أنْ يَحْتاجَ أحدٌ إلى شيءٍ في الدينِ إلا وفي الكِتابِ والسنةِ الجوابُ عليه، وهَذَا يُؤْخَذُ من إيرادِ النّبِيِّ عَلَى نفسهِ: "إنْ أحدٌ تَرخَّصَ بقتالِ رسولِ اللهِ». وهَذَا أمرٌ يَرِدُ، فرُبّها يقولُ قائلٌ: أليسَ النّبِيُ عَلَى نفسه، وهَذَا أمرُ يَرِدُ، فرُبّها يقولُ قائلٌ: أليسَ النّبِيُ عَلَى دخلَ مكة مُقاتلًا، ولنا فيه أُسوةٌ، فأورَدَ النّبِيُ عَلَى عَلَى نفسِه هَذَا الإيرادَ، وأجابَ عنه، وقالَ: "إنْ مُقاتلًا، ولنا فيه أُسوةٌ، فأورَدَ النّبي عَلَى عَلَى نفسِه هَذَا الإيرادَ، وأجابَ عنه، وقالَ: "إنْ أَحدُ تَرخَصَ بِقتالِ رَسولِ اللهِ عَلَى اسْتَسْهَلَ القتالَ مُحْتَجًا بفعلِ النّبِي عَلَى فالجوابُ: "فَقُولُولُ وا: إنَّ اللهَ أَذِنَ لِرسولِهِ، ولمْ يأذَنْ لَكُم، سُبحانَ الله، إذًا هَذَا مِن خصائصِ الرسولِ عَلَى ولله تَعَالَى أنْ يَخْتَصَ بأحكَامِه مَن يَشَاءُ.



ثم إنَّ هَذِهِ الخَصِيصةَ أيضًا ليستُ لإهانةِ الحَرَم، بل لتعظيمِ الحَرَمِ وتطهيرِه من الشِّركِ؛ ولهَذَا لها قَالَ سعدُ بنُ عُبادةَ هِ فَهُ ومعه رَايةُ الأنصارِ حينَ دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ الشَّركِ؛ ولهَذَا لها قَالَ سعدُ بنُ عُبادةَ هِ فَهُ ومعه رَايةُ الأنصارِ حينَ دَخَلَ النَّبِي عَلَيْ اللهُ مَكةَ: اليومُ يومُ المَلحَمةِ، اليومُ تُستَحَلُّ الكَعبةُ. غابَ عن بالهِ هِ فَهُ ما كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يكونَ عَلَى بَالِه، فبَلغَ ذَلِكَ النبي عَلَيْ فقالَ: «كذَبَ سعدٌ، بل اليومُ يومٌ تُعظَّمُ فيه يكونَ عَلَى بَالِه، فبَلغَ ذَلِكَ النبي عَلَيْ فقالَ: «كذَبَ سعدٌ، بل اليومُ يومٌ تُعظَّمُ فيه الكعبةُ » وليس تُسْتَحَلُّ، وهذا الاستحلالُ إنها هو لأمرٍ عظيمٍ جدًّا، وهو تَطهيرُ الكعبةِ مِن الشركِ والأوثانِ.

ثُم أَخَذَ الرِّايةَ مِن سَعدِ بنِ عُبادةَ، وهُو سَيِّدُ الخزرجِ، وجَعَلَها في ابنهِ قيسِ بنِ سعدٍ، فانْظُر أيضًا إلى الحكمةِ مِن الرسولِ ﷺ في تَدبيرِه، فقد أخذَها مِن سعدٍ لقولِه هَذِهِ المقالةَ، لكِنَّه لم يُخْرِجُها عنه؛ لأنَّ سَعدًا سَيدُ القومِ، فَجَعَلَها في ابنِه، وهَذَه مِن السياسةِ الحكيمةِ.

وعلى كلِّ حالٍ، لا نَذْهَبُ بعيدًا، ونعودُ إلى ما كنا فيه، فأَقُولُ: إنَّ اللهَ أذِنَ للرسولِ عَلَيْهُ لا اسْتحلالًا للكعبةِ، ولا إهَانةً للكعبةِ، ولكنْ تَعظيمًا لها؛ ولهذَا قَالَ: «قُولوا: إنَّ اللهَ أَذِنَ لرسولِه، ولمْ يَأذَنْ لكم» وليس بعدَ هذا حُجَّةٌ، فلا أحدَ يَسْتَطِيعُ أن يقولَ: يتم لم يَأذَنُ اللهُ لي. فهو جوابٌ قاطعٌ فاصلٌ، لا يمكنُ لأحدٍ أن يَتَجاوَزَه.

ومِن فَوائدِ هَذَا الحَديثِ أَيْضًا: أَنَّ التحليلَ ليسَ تَحليلًا مُطْلقًا للرسولِ ﷺ؛ لأنَّه يقولُ: «أُحِلَّتْ لي ساعةً مِن نهارٍ». وهي ساعةُ " دُخُولِه حتى قَالَ: «مَن دَخلَ المسجدَ فَهو آمنٌ، ومَن دَخلَ دارَ أبي سفيانَ فَهو آمنٌ، ومَن دخلَ بيتَه فهو آمنٌ "".

وهَذِهِ من حِكمةِ الرسولِ ﷺ حيث إنه قَالَ: «مَن دَخَلَ دارَ أبي سفيانَ». لأنَّ أبا سفيانَ في ذَلِكَ الوقتِ كَانَ سيدَ القومِ فأعْطَاهُ هَذِهِ المَزِيَّةَ؛ لأنَّ السَّادةَ وإن أسْلمُوا لا بدَّ أنْ يكونَ لهم شَيءٌ في نُفُوسِهم مِن حبِّ التَّخصيصِ بِشيءٍ مَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٨٠)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣١٣)، ومسلم (١٣٥٣) (٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٨٠) (٨٤).

فإذَا قَالَ قَائلٌ: أين الخَصِيصةُ لأبي سُفيانَ بعدَ قولِه: «ومَن دَخَلَ دَارَه فَهُو آمنٌ» نَقُول: فيها خَصِيصةٌ، فلو كنتَ في السوقِ وبيتُك بعيدٌ، وليسَ حولَك إلا بيتُ أبي سُفيانَ، فَدخَلْتَه تَأْمَنُ، لكنْ لو دَخَلْتَ بَيتَ عَيره فمُقْتَضَى الحديثِ أَنْ لا تأْمَنَ.

يقول: «ساعةً من نهارِ» فها هِي هَذِهِ السَّاعةُ؟

قَالَ أهلُ العلمِ: مِن طلوعِ الشمسِ إلى صَلاةِ العصرِ، يَعْنِي: أُحِلَّتُ لـه عَلَى قَـدرِ الضرورةِ فَقَط.

ومِن فوائِد هَذَا الحَديثِ: جوازُ تقييدِ الحُكمِ الشَّرعيِّ؛ لأنَّها أُحِلَّتُ ساعةً مِن نَهارِ، ثم حُرِّمَتْ.

وبعضُهم قَالَ: فيه دَليلٌ عَلَى جَوازِ النَّسخِ مَرَّتين؛ لأنَّه نُسِخَ التَّحريمُ أولًا ثم نُسِخَ التَّحليلُ ثانيًا، فعَادَت حُرمتُها اليومَ كحُرمَتِها بِالأمسِ، وأيًّا كان فإن الحُكْمَ لو غُيِّرَ مَرتين أو ثَلاثًا أو أَرْبعًا فإنَّه إذَا جَازَ تَغييرُه مَرَّةً جَازَ تَغييرُه أكثرَ مِن مرّةٍ؛ لأنَّ النسخَ إنها هو لمصلحةِ العبادِ، وقَدْ يُصْلِحُ العبادَ إيجابُ هَذَا الشيءِ اليومَ وتحريمُه غدًا.

وليسَ النسخُ مِن بابِ البدَاءِ عَلَى اللهِ، كما قَالتِ اليهودُ، فَاليهودُ يَقُولون: لا يُمكنُ أَنَّ اللهَ يَنسَخُ أَبدًا؛ لأنَّ النسخَ مَعْنَاه عِلمٌ بعدَ جهل، فيكونُ الحُكْمُ الأولُ كالتَّجرِبةِ، فإذا قلتَ: إن اللهَ يجوزُ أن يَنْسَخَ فيُحَرِّمُ اليومَ، ويُحَلِّلُ غدًا، فهذا معناه أنه ليس عنده علمٌ، حيث إنه شرَعَ بالأولِ هذا الحكم، ثم جرَّبه فوجَدَه لا يَصْلُحُ، فعاد إلى الحكمِ الآخر وهَذَا غَيرُ صَحيح، وأنتم الآن أيُّها اليَهود في شِريعتِكم نَسْخٌ.

قَالَ تَعَالى: ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسْرَةِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ يلُ عَلَى نَفْسِهِ - مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوَرَنةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَنةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ ﴾ [النظات: ٩٣].

ثُمَّ هُم يَقُولُون: إنَّ دِينَهم نَسَخَ مَا سَبَقَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ.

ومِن فوائدِ هَذَا الحديثِ: وجُوبُ تَبليغِ الشَّاهدِ الغائب؛ لقولِه ﷺ: «وليبَلِّغِ الشَّاهدُ الغائب». وكذَلِكَ يُبَلِّغُ العالمُ الجاهلَ.

ومن فوائدِ هَذَا الحديثِ: أنَّ أهلَ البَاطل يُورِدُون الشُّبَهَ وذَلِكَ لِقُولِ عمرو: «أنا



أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُريحِ». وهَذَا كَذِبٌ، فواللهِ ما هُو أَعلَمُ مِنْه؛ لأَنَّ أَبَا شُريحِ جَاءَ بِكلامِ الرسولِ ﷺ، أمَّا هُو فَقَدْ قَاسَ في مُقَابِلةِ النَّصِّ، فَأَشْبَه إِبْليسَ، فَقَالَ: إِنَّ الحرمَ لا يُعِيـذُ عَاصيًا، ولا فارًّا بدم ولا فارًّا بِخربةٍ. والخربةُ: الخيانةُ.

يَعْنِي: أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ وَ الشَّخ خَائنٌ، فالبَيْعةُ لبني أُمَيَّةَ، وليستْ لَه، لكنَّه خانَ ولجأً إلى الحرم ولجأً إلى الحرم ولجأً إلى الحرم فالحَرم الكيعيذُ هؤلاء؛ يَعْنِي: لو أَنَّ رَجلًا عَصَى، ولجَأَ إلى الحرم فعلَى قَولِ عمرو بنِ سعيدٍ لا يُعيذُه الحرمُ، فنَقْتُلُه إنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِن القتل، وإنْ كَانَ قَدْ فَرَّ بدم، أو خيانة، أو الفاسقَ العَاصيَ فلا يُعِيذُه.

ولكنّه كَذَبَ في هذا، فالحَرَمُ يُعِيذُ كلَّ مَن لجاً إليه، قَالَ إبراهيمُ ﷺ: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا ﴾ [التَلقَنَة: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا ﴾ [التَلقَنة: ١٢٦]، وفي الآية الأخرى: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا عَامِنًا ﴾ [التَلقة: ١٢٦]، وفي الأخرى: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا وَامِنًا ﴾ [التَلقة: ١٢٦]، وقد جَعَله الله بَلدًا آمنًا يَأْمَنُ فيه الناسُ حتى في الجَاهليةِ يَرَى الإنسانُ قاتِلَ أبِيهِ، مَع أنَّهم في جَاهليةٍ جَهْلاءً.

فإنْ قَالَ قائلٌ: إِذًا نَامُرُ كلَّ إِنسانٍ مُجرمٍ أَنْ يذهبَ إلى مكةَ وتُعيذُه؟ نَقولُ: نعمْ، تُعِيذُه، ولكنْ يُعَامَلُ مُعامَلةً تَقْتَضِي أَنْ يَخْرُجَ مِن مكةَ.

قَالَ العلماءُ: لا يُباعُ عليه، ولا يُشْتَرَى منه، ولا يُكَلَّمُ ولا يُطْعَمُ إِنْ طَلبَ طَعامًا، ولا يُسْقَى إِنْ طلبَ شَرابًا، فتَضِيقُ عليه ويَمْشِي ، فقَدْ يأتي مثلًا بوعاء مِن تمر، وبِسِقاء مِن ماءٍ ويَسْتَظِلُّ في شجرةٍ، ولكن سَوف يَنْفَدُ، فيُضَيَّقُ عليه بالهَجْرِ، وفي الواقع نحنُ ما أَمْسَكْناه ولا قُلنَا له : اخْرُجْ، ولكن هَجَرْنَاه ، فإذَا هُجِر بهذَا الهَجْرِ الشَّديدِ فسوفَ يَخْرُجُ، فإذا خرجَ عَامَلْنَاه بِها يَقْتَضِيه جُرْمُه.

وفي هَذَا الحديثِ فوائدُ أخْرى؛ فمَن أرادَ أَنْ يَسْتَنْبِطَ منها شَيئًا فلْيَفْعَلْ.

٥٠١ - حدَّ ثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا حَادٌ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ: عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا لِيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْعَائِبَ». وَكَانَ مُحَمَّدٌ يقُولُ: صَدَقَ رَسُولُ الله عَلَيْ كَانَ ذَلِيكَ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ؟ مَرَّ تَين (ا).

سَبَقَ الكلامُ عَلَى هَذَا الحديثِ.

#### \* 黎 黎 \*

# ٣٨- بابُ إِثْم مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِيِّ عَلَىٰ النَّبِيّ

١٠٦ - حدَّ ثناً عَلِّى بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْحُولُ: قَالَ النَّبِيُّ وَيُعَلَّذَ: «لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ وَيُعَلَّذَ: «لا تَكُذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ»(١).

١٠٧ - حدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزَّبَيْرِ: إِنِّي لا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله بَسَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلانٌ وَفُلانٌ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقُهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ يُحَدِّثُ فُلانٌ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

١٠٨ - حدثَّنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ أَنَسُ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِى أَنْ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١).

١٠٩ - حدَّثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: صَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٧٩) (٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١) (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢) (٢).



وَقَالَ البُخارِيُّ وَحَلَّلَهُ فِي الصَحيحِه »: بابُ إثْمِ مَن كَذَبَ عَلَى النبيِّ ﷺ. الكذبُ عَلَى اللهِ ورسولِه يَتَضَمَّنُ عَلَى اللهِ ورسولِه يَتَضَمَّنُ عَلَى اللهِ ورسولِه يَتَضَمَّنُ حُكمًا شَرعيًا، أو يَتَضَمَّنُ وصْفًا للهِ وَجَهِلُ لا يَصِحُّ عنه، ولهذَا كَانَ أعْظَمُ الكذبِ الكذبَ عَلَى اللهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱقْتَرَىٰ عَلَى اللهِ وَالاَئِظَ اللهِ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱقْتَرَىٰ عَلَى اللهِ وَالاَئِظُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهِ عَالَى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱقْتَرَىٰ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ يَعْالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

والكذبُ على النبيِّ في الشريعةِ كالكذبِ عَلَى اللهِ سواءٌ؛ لأنَّ الكاذبَ عَلَى الرسُولِ في الشريعةِ يُرِيدُ أن يُثْبِتَ شيئًا عَلَى أنه شريعةٌ من شرائع اللهِ، وليسَ كَذلِكَ.

أمَّا الكذبُ عَلَى مَن سِواهما فيختلفُ، فالكذَبُ عَلَى علماءِ الشريعةِ ليس كالكذبِ عَلَى عَلماءِ الشريعةِ ليس كالكذبِ عَلَى غَيرِهم مِن العُلماءِ، أو مِن غيرِ العُلماءِ؛ لأنَّ الكذبَ عَلَى عُلماءِ الشريعةِ يُشبِهُ الكذبَ عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ مِن حَيثُ إنَّه يُريدُ أَنْ يُشْبِتَ بِما نَقَله عَن العُلماءِ شَريعةً ليستْ مِن شَرائع اللهِ، وبعد ذَلِكَ كُلمًا كَانَ الكذبُ أعْظمَ ومفسدتُه أكبر كَانَ أشدً إثمًا.

ولهَذَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ: «مَن حَلَف عَلَى يمين هو فيها فاجرٌ يَقْتَطِعُ بها مالَ امريُ مسلم لَقِيَ اللهَ وهو عَليه غضبانُ» (ا)؛ لأنَّ هَذِهِ تَضَمنَّت يمينًا كاذبًا، واقتطاعَ حقِّ مُسلم فتضاعفَ فيها الإثمُ والعِياذُ باللهِ.

ثُم ذَكَر المؤلفُ أحاديثَ تتضمَّنُ أنَّ مَنْ كذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ تَبَوَّأُ مَقعدَه مِن النارِ؛ أي: سَكَنَه ، وسيأتي الكلامُ عَلَى أفرادِ هَذِهِ الأحاديثِ.

وهَذَا الحديثُ عدَّه علماءُ المصطلحِ من المُتَواتِرِ لفظًا ومعنَى؛ لأنَّ المتواترَ عن المُتواتِرِ لفظًا ومعنَى؛ لأنَّ المتواترَ عن الرسولِ عَلَىٰ الْفَاظِ ما دَام المعنى الرسولِ عَلَىٰ اللَّفَاظِ ما دَام المعنى واحدًا، لكنْ التواتُرُ المعنويُّ يدلُّ عَلَى حَوادثَ مُتنوعةٍ تَنْصَبُّ في شيءٍ واحدٍ، والمتواترُ اللفظيُّ هو نفسُ اللفظِ لكن قَدْ يُغَيِّرُه بعضُ الرواةِ كما في هَذَا الحديثِ مثلًا، فقد رُوي هذا الحديثُ مِن عِدةِ أوجهٍ مختلفةِ اللفظِ، والمعنى واحدٌ، وهذا بخلافِ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٢٦٦٧)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٠).

أَحَاديثِ المسحِ عَلَى الخُفينِ، فهو ليسَ تواترًا لفظيًّا بَل هو تواترٌ مَعنويٌّ، فَهُناكُ أَحَاديثُ في مُدَّةِ المسحِ، وفي إثباتِ المسحِ، فبِمَجْموعِها عَلَى معنى واحدٍ -وهو المسحُ - يكونُ المسحُ عَلَى الخفينِ متواترًا تواترًا معنويًّا.

ونَضربُ لذَلِكَ مَثلًا بشيءٍ مَحسوسٍ: جَاءنا رَجلٌ فَقَال: وَجَدْتُ فلانًا نـزلَ عَليه ضُيوفٌ، فذَبحَ لهم شاةً، وقَالَ آخرُ: وجدتُ فلانًا نَزلَ عليه ضُيوفٌ فأسكَنهم في بيتٍ جيل. وقَالَ آخرُ: رأيتُ فلانًا نزلَ عليه ضُيوفٌ، فكساهم كسوةً جيلةً، وقَالَ آخرُ: رأيتُ فلانًا نزلَ عليه ضُيوفٌ، فكساهم كسوةً جيلةً، وقالَ آخرُ: رأيتُ فلانًا نزلَ عليه ضُيوفٌ فأركبَهم مَراكبَ فخمةً، فهذَا يُسَمَّى تواترًا معنويًّا، فنوعُ الكرمِ مختلفٌ، لكنْ كلُّ هَذِهِ الأفعالِ تَنْصَبُّ في شيءٍ واحدٍ، وهو كرمُه، فيكونُ ثبوتُ كرم هَذَا الرجل مُتواترًا.

والحديثُ الذي نَحنُ فيه: «الكذبُ عَلَى الرسُولِ ﷺ» تَواترَت الأحاديثُ فيه تَواترًا لفظيًّا، وإنْ تغيَّر اللفظُ بعضَ الشيءِ؛ بأن مَن كَذَبَ عليه مُتعمِّدًا فليتبوَّأ مَقعده مِن النَّارِ.

ومَعنى كَذَبَ عِليه؛ أيْ: نَسَبَ إليه القولَ وهو كاذبٌ، أو نَسَبَ إليه الفعلَ، وهو كَاذبٌ، أو نَسَبَ إليه الفعلَ، وهو كَاذبٌ، لكنْ أشدُّها القولُ.

فإذا قَالَ قائلٌ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ كذَا وكذا، وهو كَاذبٌ، ويَعْلَمُ أَنّه كاذبٌ، يكونُ هَـذَا قَدْ تَبوَّأ مقعدَه مِن النارِ، ويكونُ قد كَذبَ عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ كَذبًا قَوليًّا.

وإذا قَالَ: رأيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فعلَ كَـذا. وهـو يَعْلَـمُ أَنَّـه كـاذَبٌ يكـونُ كـذَبَ عَلَى الرسول كذبًا فعليًّا.

وإذا قَالَ: رأيتُ النَّبِيَ ﷺ سمعَ فلانًا يقولُ: كَذا وكذَا، ولم يُنْكِرْ عَليه. فهَذَا كَـذِبُ إِقْرارَ. إِقْرارَ عَلَىه الرسُولِ ﷺ يَتَضمَّنُ القَولَ والفِعلَ والإقرارَ.

ثَهُم ذَكَرَ المؤلفُ رَحَلَتُهُ حَديثَ عليِّ بنِ أبي طَالبِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لا تَكْذِبُوا عَليَّ فإنَّه مَن كَذَبَ عَليَّ فَلْيَلِجِ النارَ». «يلج» بمعنى: يَـدْخُلُ؛ كقولِه تَعَـالى: ﴿حَقَى يَلِجَ ٱلجَمَلُ فِي سَمِّرُ لِلْفِيَالِ ﴾ [الآلانِ: ١٠]. ولكنْ هُنَا إِشْكَالٌ، وهو: كيفَ يُؤمِّرُ الإنسانُ بالولُوج في النارِ؟

نقول: هَذَا أمرٌ بمعنى الخبر، والأمرُ يأتِي بمعنى الخبر، كما أنَّ الخبر يَاتي بمعنى الأمرِ، فَهما يَتَعاوَرَان؛ يَعْنِي: كلُّ وَاحِدٍ يَكُونُ عَارِيًا في مَقَام الثَّاني.

ومِن إِتْيَانِ الخبر بمعنَى الأمرِ: قَولُ اللهِ تَعَـالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَرَّبَّصُٰكَ إِلَّفُسِهِنَّ ﴾ [الثقة:٢٢٨]. هَذَا خبرٌ، لَكنْ معنَاه الأمرُ.

ومِن الأمرِ بمعنَى الخبرِ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّبِعُواْسَيِسَلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَا يَكُمُّمُ ﴾ [الحَيْمَاتُ 13]. فالمعنى: ونحن نَحْمَلُ خطاياكم، لكنْ جاءَتْ بصيغةِ الأمر.

ي وقولُه ﷺ: «فلْيَلِج النارَ». مثلُها؛ يَعْنِي: فقَدْ وَلَجَ النارَ، فهو أمرٌ بمعنَى الخبر.

ثم ذكرَ حديثَ عبد اللهِ بنِ الزبيرِ أنه قَالَ: «قلتُ للزبيرِ». يقولُ هذا عَبدُ اللهِ، والزبيرُ هو أَبُوه، ومثلُ هَذَا التعبيرِ عند العامَّةِ مستنكرٌ حتى إنِّي سمعتُ واحدًا مِن النَّاسِ يقولُ: واللهِ لو قَالَ لي ولدِي: ما تقولُ يا فلانُ؛ يَعْنِي: ذَكَره باسْمِه لأَصْفَعَنَّه عَلَى وجْهِه؛ إذ كيفَ يَقولُ: مَا تقولُ يا فلانُ؟ وأنا أبوه فهذَا عبدُ اللهِ بن الزبيرِ مِن أفاضلِ الصحابةِ يقولُ: قلتُ للزبيرِ: إنِّي لا أَسْمَعُك -ولم يقُلُ: قلتُ لأبِي- تُحدِّث عن رسولِ الله عَلَيْ كا يحدِّثُ فلانٌ وفلانٌ. قال: أمّا إني لم أفارِقْه؛ أي: أن عِندي مِن حَديثِه شيئًا كثيرًا، ولكنْ سَمعتُه يَقولُ: «مَن كذبَ عليَّ فَليتبوَّ أَمَقعدَه مِن النَّارِ». فيَخْشَى أنْ يقولَ قَولًا يَنْسُبُهُ إلى الرسُولِ عَلَيْ ، وليسَ قَدْ قَاله، فصَارَ يقلِّلُ مِن التحديثِ.

وكذَلِكَ ذكرَ الحديثَ الثالثَ: حديثَ أنسٍ: إنه لَيَمْنَعُني أَنْ أُحَدِّثَكُم حديثًا كثيرًا أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَن تَعمَّدَ عليَّ كذبًا فليتبوَّأُ مقعدَه مِن النارِ».

وهَذَا الحديثُ يُقَيِّدُ ما سبقَ مِن الحديثَيْن المطلقَيْن، وهو قولُه: «مَـن تَعمَّـد عـليَّ كذبًا فليتبوَّأُ مَقعدَه مِن النارِ». ونقولُ في «فليتبوَّأ» كَمَا قُلنَا في «فلْيَلِجْ».

وفي حديثِ سَلَمةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَن يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَم أَقُلْ فليتبوَّأُ مقعدَه مِن النارِ». «من» هنا اسمُ شرطٍ جَازمٍ وليسَت اسمَ استفهامٍ، والدليلُ عَلَى أنَّها اسمُ شرطٍ جَزْمُ الفعلِ «مَن يَقُلْ»، «فليتَبَوَّأْ»، وقرِنَ الجوابُ بالفاءِ؛ لأنَّه فِعلُ أمرِ. فائدةٌ: إذا قصَدَ مَن يَكْذِبُ على الرسولِ ﷺ أَنَّه يُغَيِّرُ الشَّرِعَ أَو استحلَّ ذَلِكَ أيضًا. فقَدْ يُقَالُ بكفره.

فائدةٌ أخرى: لا يجوزُ للإنسانِ أَنْ يُحَدِّثَ بأحاديثَ ضَعيفةٍ إلَّا إذا بيَّن ضعفَها، فإنْ فعَلَ فهو عَلَى خَطَرِ، أَمَّا إذا كانَت مَوضوعةً فهي أشدُّ وأشدُّ، وأمَّا إذا كَانَ لا يَدْري فإنْ فعَلَ فهو عَلَى خَطَرٍ، أَمَّا إذا كانَت مَوضوعةً فهي أشدُّ وأشدُّ، وأمَّا إذا كَانَ لا يَدُري هل هي صحيحةٌ أو ضعيفةٌ فلا يُحَدِّثُ بها أيضًا، وإنْ حدَّثَ فلْيقُلْ: يُدذْكَرُ أو يُروَى ، هَذَا إذا رَأَى أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ مُنْطَبِقٌ عَلَى قواعدِ الشَّريعةِ، أمَّا إذا كَانَ لا يَعْلَمُ انْطباقه، أو يَعْلَمُ أَنَّه لا يَنْطَبقُ فلا يَجوزُ أَنْ يُحَدِّثِ بِه مُطلقًا.

### \* 黎 黎 \*

١١٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ أَبِي حَصِين، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُولِحٍ، عَنْ أَبِي مُولِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهِ، أنه قَالَ: «تَسَمَّوْا، بِاسْمِي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ لا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (١).

[الحديث ١١٠- أطرافه في: ٣٥٣٩، ٦١٨٨، ١٩٧٦، ٦٩٩٣).

وقولُه: «تَسَمَّوْا باسمِي». الظَّاهرُ أَنَّ هَذَا الأمرَ للإبَاحةِ؛ لأنه قُرِن بالنهي في قولِه عَلَيْ: «ولا تكتنوا بكنيتي». وإلَّا فإنَّ عبدَ اللهِ وعبدَ الرحمن أفضلُ من محمدٍ؛ يعْنِي: أنَّ تُسَمِّي بعبدِ اللهِ، وعبدِ الرحمنِ أفضلُ مِن أَنْ تُسَمِّي بمحمدٍ؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «أحبُّ الأسهاءِ إلى اللهِ عبدُ اللهِ وعبدُ الرحمنِ "أ. وأما ما اشتَهَر عندَ العامةِ: «خيرُ الأسهاءِ ما حُمِّدَ وعُبِّدَ» (أ. فهذَا لا أصلَ له.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢١٣٢) (٢).

<sup>(</sup>٢) قَالَ العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ٦٨٤) (١٢٤٥)، (١/ ٩٥) (٤٤٢): وقَالَ الإمام السخاوي كَلَفْتُهُا



هِ قال: «ولا تَكْتَنُوا بِكُنْيتي». كنيتُه أبو القاسم، واخْتَلَفَ العلماءُ رَخِمَهُ الله هل النَّهيُ عَن الجمع بيْنَهما؟ فكأنَّه قَالَ: إذا سَمَّيْتُم باسمِي فلا تَكْتَنُوا بِكُنْيتي، وإذا اكْتَنَيْتُم بكنيتي فلا تُسَمُّوا باسْمِي.

يَعْنِي: يكونَ النَّهيُّ عَن الجَمْعِ.

النَّاني: أَنْ يَكُونَ النَّهِيُ مُطلقًا؛ يَعْنِي: النَّهِيَ عَن التَّكَنِّي بِكنيتِه مُطلقًا، وهل النهيُ في حَياتِه أَو في حَياتِه وبعدَ مهاتِه؟ أكثرُ العلهاءِ يقولُون: إنَّ النَّهِيَ في حَياتِه، أمَّا بَعدَ ممَاتِه في حَياتِه أو في حَياتِه أَنَّ النَّبِي عَيَّ لَمَّا نَادَى رَجلٌ آخرَ قَالَ: يا أَبَا القاسم. فالتفَت فلا بَأْسَ، وعلَّلُوا ذَلِكَ بأنَّ النَّبِي عَيِّ لمَّا نَادَى رَجلٌ آخرَ قَالَ: يا أَبَا القاسم. فالتفَت النَّبِي عَيِّ لمَّا نَادَى حَياتِه إِذَا اكْتَنَى أَحَدٌ بِكنيتِه نُودِي بِهَ لَهِ الكُنيةِ النَّبِي عَيْلِهُ، فَقَالَ: أَعْنِي ذَاكَ. قَالُوا: ففِي حَياتِه إِذَا اكْتَنَى أَحَدٌ بِكنيتِه نُودِي بِهَ لَهِ الكُنيةِ

وأما ما يذكر عَلَى الألسنة: «خير الأسهاء ما مُمِّد أو عُبِّد». فباطل.

وقَالَ الإمام السيوطي تخطُّلُسُ ثَقِالُ: «لم أقف عليه».

وقَدْ ذكر الشيخ بكر أبو زيد تَخَلَّلُهُ في رسالته تسمية المولود (٤٢) مراتب الأسماء استحبابًا وجوازًا كما يلي:

١- اسْتِحبابُ التسمية بهذين الاسْمَيْن «عبد الله وعبد الرحمن»، وهما أحبُ الأسهاء إلى الله تَعَالى، كها ثبت الحديث بذَلِكَ عن النَّبِي ﷺ، وفي الصحابة ولله نحو ثلاثهائة رجل، كل منهم اسمه عبد الله، وبه سُمي أولُ مَولودٍ للمهاجرينَ بعدَ الهجرةِ إلى المدينةِ عبد الله بن الزبير وللها.

٢- ثم استحبابُ التسميةِ بالتعبيدِ لأي من أسماء الله الحسنى؛ كعبد العزيزِ وعبد الملكِ، وأوّلُ مَن
تسمَّى بها ابنا مروان بن الحكم، والرافضة لا تُسمي بهذين الاسمين منابذة للأمويين، وقَدْ ذكر شيخ
الإسلام ابن تيمية علماً أن الهروي علماً قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، قَالَ:
وكذَلِكَ أهل بيتنا.

٣- التسميةُ بأسهاءِ الأنبياءِ والرسلِ، وقَدْ سمّى النّبيُّ ﷺ ابنه باسم أبيه إبراهيمَ عليه ، رواه مسلم.
 ٤- التسمية بأسهاءِ الصالحين من المسلمينَ، فقدْ ثبت من حديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ عين عن النّبِيّ ﷺ

أنهم كانُوا يُسمون بأشيَاء أنبيائهم والصالحين من قبلِهم. رواه مسلم. ٥- ثم يأتي من الأسماء ما كَانَ وصفًا صادقًا للإنسان بشروطه وآدابه.

ثم قَالَ عَلَيْكُ (ص ١٥): يتبين أن اسمَ المولود يكتسبُ الصَفة الشرعية متى توفّر فيه هذان الشرطان:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يكونَ عربيًّا.

الشرطُ الثاني: أنْ يكونَ حسنَ المبنَى والمعنى لُغة وشَرعًا. اهـ

فَالتَبَسَ، أمَّا بعدَ موتِه فإنَّ المحظورَ زَالَ.

وقولُه: «ومَن رَآني في المنَامِ فقَدْ رآني؛ فإنَّ الشَّيطانَ لا يَتَمَثَّلُ في صورتِي». «من رَآني» رُقيا مَنَامِ، «فقَدْ رَآني»؛ يَعنِي: فأنَا الذي رَآه، فإنَّ الشيطانَ لا يَتَمَثَّلُ بِي، وعُلِمَ منه أنَّ الشَّيطانَ قَدْ يَتَمَثَّلُ بِصورةِ غيرِه مِن الناسِ، وهو كذَلك.

واشْتَهَر عندَ العامةِ أَنَّ الإنسانَ إذا رَأَى والدَه أو أمَّه أو أحدًا من أقاربِه في المنامِ فإنه يَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عنه في ذَلِكَ اليومِ، وَقَالَ: إنَّه لم يَأْتِ إليه في المنامِ إلا وهو يَسْتَجْدِيه، ويَسْأَلُه، ويقولُ: أَعْطِني. ولكن هَذَا ليس بشيءٍ ولا يَجوزُ إثباتُ حُكم من الأحكامِ الشَّرعيةِ في المنامِ إلا مَا شَهِدَ به الشَّرعُ، فَما شَهدَ به الشرعُ فإنه يُثبَتُ؛ مثلُ قولِ الرسولِ عَلَيْ للصَّحابةِ الذين رَأُوا ليلةَ القدرِ، قَالَ: «أَرَى أَنَّ رُؤْياكم قَدْ تَواطأَتْ في السَّبعِ الأواخرِ، فمَنَ كَانَ مُتَحَرِّيها فَلْيَتَحَرَّها فِي السَّبعِ الأواخرِ» (". فهذَا أقرَّه الرسولُ عَلَيْ.

وَكذَلِكَ لو أنَّ أحدًا رَأَى في المنامِ حُكمًا شرعَيًّا يُطابِقُ الحُكمَ الشرعيَّ المعروفَ في اليقظةِ فلا بأسَ.

ويُذْكُرُ أنه لم تُنَفَّذُ وصيةُ مُوصٍ بعدَ موتِه إلا وصيةُ ثابتِ بن قيسِ بنِ شَمَّاسٍ كَانَ مِن خُطَباءِ الرسولِ عَلَيْ، وكَانَ جَهُوريَّ الصوتِ، فلما نزَلَت الآيةُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا اَصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيّ وَلَا جَهُوريًّ الصوتِ، فلما نزَلَت الآيةُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا اَصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِّ وَلَا جَهُوريً لَهُ وَلِا يَشْعُرُ وَلَا تَمْ لَكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُ وَلَى السَّولِ عَلَيْ النَّلِكِ النَّلِكِ النَّلِكِ المُعْلَى وَلَا يَشْعُرُ وَلَكَنَّ الرسولَ عَلَيْهُ أَرْسَلَ إليه وَي بيتِه يَبْكِي، وخافَ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُه، وهو لا يَشْعُرُ، ولكنَّ الرسولَ عَلَيْهُ أَرْسَلَ إليه، ويَبيّن له أنه ليسَ كذلك، وأخبر أنَّه يُقْتَلُ شهيدًا، وقُتِل في اليهامةِ ﴿ النَّيْفُ وَمَرَّ به رَجلٌ مِن الجُندِ فوجَدَ عليه دِرعًا، فأَخَذَ الدِّرعَ منهُ، وذَهَبَ إلى مَكانِه في طرفِ الجُنْدِ، ووَضَعَ الجُندِ فوجَدَ عليه دِرعًا، فأخَذَ الدِّرعَ منهُ، وذَهَبَ إلى مَكانِه في طرفِ الجُنْدِ، ووَضَعَ عَلَى الدِّرعِ بُرمة، والبُرْمةُ تُشْبِهُ القِدْرَ، لكنَّها مِن الخَزَفِ، ثم إنَّ ثابتَ بنَ قيسٍ رَآه صَاحبٌ له في المنَام، فأخبرَه ثَابتٌ بأَنَّه مرَّ به -أظُنُّ أنَّه عيَّنه، وقَالَ: فُلانٌ بنُ فُلانٍ بنُ فُلانٍ -أو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٥).



قَالَ: رَجلٌ من الجُندِ - وأنَّه أَخَذَ الدرعَ، ووضَعَه تحتَ بُرْمةٍ في طَرفِ العَسْكرِ، وعندَها فرسٌ تَسْتَنُّ، فلمَّا أصبحَ الرجلُ أخبرَ خَالدَ بنَ الوليدِ هِ شَفَخ عَن ذَلِكَ، فَذَهَبوا إلى المكَانِ في طَرفِ المعَسْكرِ، فوجَدُوا أنَّ الأمرَ كَذَلك، وهَذِهِ تُعَدُّ مِن كَرامةِ الرجل، ثُم أوصَى صَاحبَه فَقالَ: إذا أَتَيْتَ أبا بَكرٍ فقُل: كَذا وكذَا، وذكرَ وصَايَاه، فَلمَّا بَلغَتْ أبا بكر نفَّذها ().

قَالَ أهلُ العلم: ولم يُعْلَمْ أحدٌ نُفِّذَتْ وصِيتُه بعدَ مَوتِه إلا ثَابتَ بنُ قيسِ ﴿ اللَّهُ الله

والشاهدُ: أنَّ الرسولَ عَلَيْ لا يَتَمَثَّلُ بِهِ الشيطانُ أبدًا، ولكنْ كثيرًا مَا يَـسْأَلُ النَّـاسُ فَيقولُ رَأْيتُ الرَّسولَ عَلَيْ البَارِحةَ. ثُم يَذْكُرُ ما يَذْكُرُ، فهَل نَجْزِمُ بأنَّـه رَآه، أوْ لا بُـدَّ أَنْ نَعْرِضَ ما رَأَى عَلَى أوصَافِ الرَّسولِ عَلَيْهُ؟

الجوابُ: الثَّاني؛ لأنّه إذَا لم تَكُنْ أوصَافُ ما رَأَى مُطابقةً لأوصَافِ الرَّسولِ ﷺ فهَـذَا كَذِبٌ، ولا يُقالُ: كيفَ تَقولُ كَذَبٌ، والشَّيطانُ لا يَتَمَثَّلُ في صُورَتِه؟

قُلنا: لأنَّ هَذِهِ ليستْ صُورتَه، وإنْ وقَعَ في قَلبِ الرَّائِي أَنَّه الرسُولُ فليسَ الرسُولُ كَمَا أَنَّه رُبَّها يَأْتِي الشَّيطانُ، ويَدَّعِي أنه اللهُ في المنام.

يذْكَرُ أَنَّ عبدَ القادِرِ الجِيلَانِيَّ رَأَى فِي المنَامِ نُورًا عظيمًا، فجَعلَ يُخاطَبُ مِن نحوِ هَذَا النُّورِ بِكَلام، مِنه: أَنَّه قِيلَ لَه: إنِي وضَعْتُ عنْكَ الصَّلواتِ. فَلمَّا قَالَ هَـذَا الكَـلامَ عَرَفَ أَنَّه لِيسَ اللهَ اذ كيفَ يَضَعُ عنه الصَّلاة؟! فقَالَ: كَذَبْتَ، ولكنَّك الشَّيطانُ يَقـولُ فلها قَالَ ذلكَ: تَفرَّقَ هَذَا النورُ، وذهبَ.

فإذًا الشَّيطانُ رُبَّما يتمثَّلُ بشيءٍ ويُوهِمُ الرَّائِيَ في المنَامِ أَنَّه الرسُولُ ﷺ، وليسَ إيَّاهُ.

ولو أنَّ الذي رَآه الرَّائي في المنَامِ أخبَره بِأحكَامٍ شَرعيةٍ فَه ل يَجُوز أنْ يُقْبَلَ مِن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٤٦)، ومسلم (١١٩)، بغير قصة الوصية، وهي عند الحاكم (٣/ ٢٣٥)، وذكره الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٣٢٢)، وعزاه إلى الطبراني.

<sup>(</sup>٢) انظر: «سير أعلام النبلاء» (١/ ٣١٣).

هَذَا المرْئِيِّ الأَحْكَامُ الشَّرعيةُ؟

الجوابُ: أن في ذلك تفصيلًا، وهو: أنه إذا كَانَت الأحكامُ التي ذَكَرَ في المنَامِ تُطابقُ الأحْكامُ الشَّرعيةَ التِي فِي اليَّقظةِ فلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بِها، ويَكُونُ هَـذَا مِن بَـابِ التَّنبيهِ أَنَّ اللهُ مَنَّ عَلَى هَذَا الرِّجل الذي رَأَى النَّبِيَّ ﷺ ونَبَّهه بِها، وإلَّا فَلا يُؤخَذُ.

ومِن هَذَا ما حَكَاه ابنُ القيم عَن شيخِه شَيخِ الإسلام ابنِ تيمية أنَّه أَشْكَلَ عليه أحكامٌ في بعضِ المسائل، فَرَأَى النَّبِيَ ﷺ في المنام، وسَأَلَه عَن هَذِهِ الأشياء، ومِنْها: أنَّه قَالَ له: يَا رسولَ اللهِ تُقدَّمُ بينَ أَيْدينَا جَنَائزُ: لا ندرِي هل هِي مِن المبتَدعةِ الجهميةِ الكفَّار، أو مِن المسْلِمِينَ؟ فقَالَ لَه: عَليكَ بالشَّرطِ يَا أَحمدُ، تَقولُ: اللهمَّ إِنْ كَانَ مُؤمنًا فاغْفِرْ لَه وارْحَمْه (ا).

وهَذَا لا يُنافِي الأحْكامَ الشَّرعيةَ التِي في اليقظةِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ الدُّعاءَ بالشَّرطِ في قِصَّةِ اللَّعانِ، فشهادةُ الزوجِ يقولُ: ﴿وَٱلْخَيْسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ ﴾ وَالْخَيْسَةُ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ وَٱلْخَيْسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ وَٱلْخَيْسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فَيُوْخَذُ بهذَا؛ لأنَّه مُطَابِقٌ للحُكْمِ الشَّرعِيِّ المعْروفِ في اليقظةِ.

لكن المشكِلةُ الآن لَو فُرِضَ -وأَنَا أَقُولُه فَرضًا، ولا أَظُنُّه يَقَعُ- أَنَّه رَأَى النَّبِيَ في المنامِ عَلَى وصْفِه، ثُم أُخْبَرَه بشيءٍ يُخالِفَ شريعتَه في اليَقَظَةِ فمَاذا نَقولُ؟ نقولُ: هَـذَا مُسْتَحيلُ، فإمّا أَنْ يكونَ كاذبًا، وأنَّ الرجلَ لم يَضْبِطِ الصورةَ تهامًا، ولكنْ ظَنَّها مُنْطَبقةً عَلَى أَوْصَافِ الرَّسولِ عَلَيْهُ، أَوْ لِغيرِ ذلكَ، «ومَن كَذبَ عليَّ مُتعمدًا فَليتبوَّ أَمَقعدَه مِن النَّارِ». هَـذَا الشَّاهِدُ، ولكنْ إذا قَالَ قَائلٌ: ذَكَرَ الرسُولُ عَلَيْهُ ثَلاثَةُ أَحْكام فَها وجهُ ارتباطِ بعضِها ببعضٍ؟

قُلْنَا: وجهُ الارتباطِ ظاهرٌ، فالتَّسَمِّي باسمُّه كالقَولِ بقولِه؛ يَعْنِي: مَن كَـذَبَ عـليَّ؟

<sup>(</sup>١) انظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٨٧).

# العِنابُ العِنامُ الْمُ



يَعْنِي: يَقُولُ شيئًا، ويقولُ للنَّاسِ: إنَّه قولُه. وكذَلِكَ التَّسَمِّي باسْمِه يُظْهِرُ المُتَسَمِّي، وكأنه رسولُ اللهِ.

وكذَلِكَ أيضًا في المنام لو قَالَ أَحَدٌ: رأيْتُ الرسُولَ، وهو كَاذَبٌ فإنَّه يكونُ حينَّمُ إِلَّ وَكَذَبُ عَلَى الرسولِ ﷺ؛ فإنه قد قال: إنه رآه. وهو لم يَرَهُ.

فلِهَذَا كانت هَذِهِ هي المناسبة في قولِه: «مَن كذَبَ عَلِيَّ مُتَعمِّدًا فليتَبَوَّأُ مَقعده مِن النارِ».

## **\*\*\*\***

٣٩- بابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ.

الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدُكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لاَ، الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُفيانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لاَ، الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لاَ، اللهَ أَوْ فَهُمْ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَهَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَهَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ".

[الحديث ١١١ - أطرافه في: ١٨٧٠، ٣٠٤٧، ٣١٧٢، ٣١٧٩، ٣١٧٩، ٦٩٠٣، ٢٩٠٣، ٢٩٠٣، ١٩٠٣، ١٩٠٣، ١٩٠٣، ١٩٠٣،

هَذَا الحديثُ: دليلٌ عَلَى أَنَّ العلمَ يُكْتَبُ، وقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اكْتُبوا لأبي شَاهِ» أَن وقَالَ النَّبِيُ ﷺ أَكثرَ حَديثًا مِنِي إلَّا شَاهِ» أَن وقَالَ أبو هريرة : لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِن أَصْحَابِ رسولِ اللهِ ﷺ أَكثرَ حَديثًا مِنِي إلَّا مَا كَانَ مِن عَبِدِ اللهِ بنِ عمرو فإنَّه كَانَ يَكتُبُ، ولا أَكتُبُ أَن وقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «اكتبُوا عَنِّي فَإنِّي لا أَقُولُ إلا حَقًّا» أَن السَّمُ عَنِي فَإنِّي لا أَقُولُ إلا حَقًّا» أَن أَن يَكتُبُوا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم **(۱۳۷۰) (۲۲۷)**.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ١٦٢) (١٥١٠)، وأبو داود (٣٦٤٦)، وصححه الشيخ الألباني كما في تعليقه عَلَى سنن أبي داود، وفي «السلسلة الصحيحة» (١٥٣٢).

ثُم ذَكرَ المؤلفُ وَخَلِللهُ حديثُ علي بنِ أبي طَالب، والبُّخاريُّ مَن أَشَدِّ الناسِ عَلَى الرَّافضةِ، ولهَذَا يَأْتِي بالأحاديثِ التي عَن علي بنِ أبي طالبٍ ﴿ النَّيْف، والتي يَظْهَرُ فيها كَذَبُ الرَّافضةِ، وأَنَّهم أكْذَبُ الخَلْقِ؛ فَإِنَّهم يَدَّعُونَ أَنَّ عندَ آلِ البيتِ كتابًا يُسمُّونه مُصْحَفَ فَاطمةَ، خَصَّهم النَّبِيُ عَلَيْهِ بِه، وكذَبوا في ذَلِكَ، وإذا كَانَ عندَ فاطمةَ مُصْحَفٌ كَتَمَتْهُ ولم تُبَيِّنُهُ إلا لآلِ البيتِ فهذَا مِن أعظمِ القَدْحِ فيهَا، فهُمْ يأتونَ بها يَظُنُّونه أَنَّها مَناقبُ لآلِ البيتِ، وهي في الحقيقةِ مَسَالِبُ.

كَقَولِهِم: إِنَّ عليَّ بن أبي طالب يُصلِّي بينَ العشاءِ والمغربِ أَلفَ رَكعةٍ وهذا وهذا عجيبٌ؛ إذ يقالُ: مَاذا يَقْرَأُ فيها؟ وكيفَ يُسَبِّحُ؟! فيقولُ شيخُ الإسلامِ: هَذِهِ لو صَحَّتْ عَن عليِّ بن أبي طالبِ لكَانَ هَذَا مِن بابِ التَّلاعُبِ بدِينِ اللهِ".

وكقولِهم في قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ الْقَيْنَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَايُؤَتُّونَ الزَّكُوةَ وَهُمُّ رَكِعُونَ ﴿ السَّالَانَهُ ١٠٥٠. هَذَه في عليِّ بنِ أبي طَالبٍ تصدَّقَ وهُو رَاكعٌ، فمَا أَسْخَفَ عُقولَهم، فالذي يَتَصَدَّقُ وهو رَاكعٌ لا يُحمدُ بلا شكِّ؛ لأنَّه اشْتغَلَ في الصَّلاةِ بِغيرِها، والصلاةُ فِيها شُغلٌ.

نعم، إذا كانت الحركةُ للضَّرورَةِ، كما لُو كَانَ إلى جنبِكَ، وأنت تُصلِّي إنسانٌ يأكُلُ، فغَصَّ بلقمةٍ، وأنت: عِندكَ كأسُ ماءٍ، فلمَّا سَمِعْتُه غَصَّ حتى كادَ أَنْ يَموتَ، فأعطيتُ الماءَ هَذَا تُحْمَدُ عَليهِ، لكنْ أَنْ تَتَصدَّقَ عَلَى الفقيرِ وأنتَ راكعٌ فهذا غريبٌ ولا تُحْمَدُ عليه.

فالحَاصلُ: أنَّ عليَّ بنَ أبِي طَالبٍ سُئِلَ: هَل عندَكم شيءٌ؟

يَعْنِي: خصَّكُم الرسولُ ﷺ به، قَالَ: لا إلَّا كِتابُ اللهِ، وكتَابُ اللهِ هَذَا الـذي اتَّفَـقَ عليه المسلمونَ الذي يُسَمَّى المصحفَ.

ثم قال: أو فَهمٌ أعْطِيَه رجلٌ مسلمٌ. أي: فهمٌ في كتابِ اللهِ، والناسُ يَخْتَلِفُونَ في الأَفهامِ اخْتِلافًا عظيمًا، فبعضُ الناسِ قَدْ يَفْهَمُ مِن آيةٍ أو حَديثٍ خَمسةَ أحكامٍ، وآخرُ يَفْهَمُ عشرةً أو عشرينَ أو أكثرَ، وهَذَا شيءٌ معروفٌ.

ولكنْ كيفَ نَصِلُ إلى الفهم في كتابِ اللهِ وسنةِ رَسولِه عَلَيْهُ؟ نَصِلُ إليهما بِاتِّباعِ ما

<sup>(</sup>١) انظر: «منهاج السنة» (٤/ ٥) وما بعدها.

أمَّا كُونُ الإنسانِ كُلَّما أرادَ معنى آيةٍ ذَهَبَ إلى كتبِ التفسيرِ فإنه سيَبْقَى لا يَعْرِفُ القرآنَ، ويكونُ إمَّعَةً لا يقولُ إلا قولَ مَن سبق، لكنْ مَا دُمْتَ طَالبَ عِلمٍ فحَاوِلْ أولًا أنْ تَفْهَمَ النصَّ بِنَفْسِكَ، ثُم تَعْرِضَ مَا تَفْهَمُ عَلَى مَن سَلَفَكَ مِن العلماءِ.

قَالَ: «أو مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفة». قلتُ: وما في هذه الصحيفة؟ قَالَ: العَقلُ. والعَقلُ ليس المرادُ به الذي هو ضِدُّ الجنونِ، وإنها يُريدُ بِذَلِكَ الدِّيةَ، وسُمِّيتِ الدِّيةُ عَقلًا، لأنَّ العَادةَ جَرَتْ أَنَّ ضامنِيها يَأْتُونَ بِها إلى بيتِ مَن هي له، ويَعْقِلُونها أَمَامَ بيتِه.

﴿ وقولُه: «فِكَاكُ الأسيرِ». الأسيرُ المسْلمُ عندَ الكُفارِ يجبُ علينَا فكُّه، بل نُعطِيه مِن الزَّكَاةِ لفكٌ أَسْره.

﴿ وقولُه: ﴿ لا يَقْتَلُ مُسلمٌ بِكَافرٍ ﴾ أيَّ كَافرِ كانَ، حتى لَو كَانَ مُعَاهَـدًا أو مُسْتَأْمِنًا، أو ذِميًّا، إذا قَتَله مسلمٌ فإنَّ المسلمَ لا يُقتَلُ بالكَافرِ؛ لأنَّه لا يَسْتَوِي أولياءُ اللهِ وأعداءُ اللهِ، فالكفارُ من الخيرِ ألا يُوجَدوا، ولكن من حكمةِ الله أن يُوجَدوا، فإذا قتَله المسلمُ فقَدْ أَعْدَم شرَّا، فلا يُقْتَلُ المسلمُ بكافرِ.

وهَل يُقتَلُ الكافرُ بالمسلم؟

نعمْ، يُقْتَلُ الكافرُ بالمسلمِ ؛ لأنَّه أَدْنَى منه.

والشاهدُ مِن هذا: قولُه: «ما في هَذِهِ الصَّحِيفةِ».

١١٢ - حدَّ ثنا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يحيسى، عَنْ أَبِي مَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِر بِذَلِكَ النَّبِيُ عَنَى مَكَّةَ وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلُ أُو الْفِيلَ» -شك أبو عبد الله - «وَسَلَّطَ عَلَيهِ مْ رَسُولَ الله عَنْ وَالمَوْمِنِينَ، أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ بَعْدِي، أَلا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ بَعْدِي، أَلا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلا وَإِنَّهَا مَلَى شَوْكُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُها إِلا لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُو بِخَيرِ النَّظَرينِ: إِمَّا أَنْ يُعْفَلُ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهُلُ الْقَتِيلِ». فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُولَ الْهِ وَلا تُلْتَعَلَى الله عَلَى الله وَالله وَلا تُلْتِعَلَى الله وَلا تُلْتَعَلَى الله وَلا تُلْتَعَلَى الله وَلا تُولِد الله الله وَلَمْ الله وَلا تُلْتَعَلَى الله وَلا يُعْفَلُ الله وَلا يُعْفَدُ أَهُلُ الْقَتِيلِ». فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْهِذِخِرَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: «اكْتُبُوا لأَبِي فُكَالَ النَّبِي فَيَالَ اللهِ وَمُن قُرَيشٍ: إِلا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ الله، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ النَبِي وَلَا الإِذْخِرَ ، إلا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ الله، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ النَّبِي الله الإَذْخِرَ ، إلا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ الله، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ النَّبِي الْمُنْ الْمُؤْلِقَالَ اللهَ الْمُؤْخِرَ ، إلا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ الله، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ النَّبِي إِنَّهُ اللهُ الْمُؤْمِرَ أَنْ اللهَ الْمُؤْمِرِةُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْقَتِيلِ اللهَا الْمُؤْمِرَةُ اللهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِل

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: يقَالُ: يقَادُ بِالْقَافِ، فَقِيلَ لأَبِى عَبْدِ الله: أَيُّ شَيءٍ كَتَبَ لَهُ؟ قَالَ: كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةَ.

[الحديث: ١١٢ - طرفاه في : ٢٤٣٤، ٦٨٨٠].

هَذَا أيضًا فِيه دَليلٌ: عَلَى جَوازِ كِتابةِ الحديثِ؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «اكتبُوا لأبِي فُلانٍ».

وهَذَا الحَديثُ هو ما سَبَقَ، لكنْ هَذَا فِيه شَيءٌ مِن الاختِلافِ، ومن ذلك: أن خُزاعة قتلوا رجلًا من بني ليثٍ عام الفتح بقتيل منهم قتلوه، فأُخبِر بذلك النبيُ ﷺ، فركِبَ راحلته ... إلى آخرِه، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه، ولكنْ بَقِيَ عَلَينا أنَّ في الحديثِ السابقِ -حَديثِ أبي شُريحٍ - نُقطة يَجِبُ التَّنبُهُ لها، فقد سَبَقَ لنَا أنَّه يَحْرُمُ القَتلُ في مَكَّة، لكنْ قَالَ العُلماءُ: إلا مَن فَعَلَ ما يُوجِبُ القتلَ في الحَرَمِ فيُقْتلُ (").

فإذا فعَلَ ما يُوجِبُ القتلَ أو القطعَ فإنه يُقْتَلُ ويُقْطَعُ، فلو قتلَ أُحَدُّ شخصًا في مكةً

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳۵۵) **(۲٤۷)**.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الأم» (۹/ ٥٧)، و «المغني» (۹/ ۹۰)، و «كشاف القناع» (٦/ ٨٧)، و «المبدع» (٩/ ٥٠).

فإنه يُقْتَلُ، ولو ارْتَدَّ فإنه يُقْتَلُ، ولو سرَقَ فإنَّه يُقْطَعُ، بِخلافِ مَن فَعَلَ ذَلِكَ في الحِلَ، ثم اعْتَصَمَ بالحَرَم، فإنَّ الحَرَمَ يُعِيدُه، كَمَا سبَقَ، بَل إنَّ الله تعالى قَالَ: ﴿وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ الْمَسَجِدِ ٱلْمَرَامِ حَتَى يُقَايِبُوكُمْ فِإِن قَائَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ [الثقة:١٩١]. ولم يَقُلَ لُ فقالًا: فقاتِلُوهم. واقتُلُوهم، أبلغُ مِن «قاتِلُوهم»؛ يَعْنِي: إذا قاتَلُوكم في الحرمِ فاقْتُلوهُم قَتلًا، فدلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ مَن فعَلَ ما يُوجِبُ القَتلَ، أو القطع، أو الحَدِّ في الحرم فإنَّه يُفْعَلُ به ذَلِكَ.

والفرقُ واضحٌ ؛ لأنَّ مَن فَعَلَ هَذَا في الحرمِ فقَدْ انْتَهَكَ حُرْمةَ الحَرَمِ، فَلا حُرْمةَ له أَيْضًا، بَل تُنتَهَكُ حُرْمَتُه هو أَيْضًا، بِخِلافِ مَن فَعَلهُ خَارجَ الحَرَمِ.

وقولُه ﷺ: «لا يُخْتَلَى شوكُها» «لا يُخْتَلَى»؛ يَعْنِي: لا يُحَشُّ، والشَّوكُ هو الشَّوكُ هو الشَّوكُ هو الشَّوكُ.

واختلفَ العلماءُ ''رَجْمَهُ وَاللهِ في قولِهِ: ﴿ إِلا لَمُنْشِدٍ ﴾ هـل المعنَى أنّها لا تُمْلَكُ بعد السُّنةِ ، أو أنّها تُملَكُ بعد السنة كغيرِها مِن البلادِ ، لكنْ ذكر مَكة عَلَى سَبيلِ التَّأكيدِ ؟ والصَّحيحُ أنّها لا تُملَكُ ، وأنّه ذكر مكة لخصوصيتِها ، وهَذَا مِن تَهامِ احترامِ الأموالِ فيهَا ؛ أنَّ ساقطتَها لا تُملَكُ ، وتُنشَدُ مدَى الدَّهرِ ، فإذا وجَدْتَ فيها مَثلًا مائة ريالٍ ، فإن أخذتها وَجَبَ عَليكَ أنْ تُنْشِدَ عَنها مدى الدهرِ ، وإذا متَّ تُوصِي مَن بَعدَكَ أنْ يُنْشِدَ عنها ، وإذا ماتَ مَن بَعدَك أنْ يُنْشِدُ عنها حتَّى يَجِدَها صَاحبُها .

ولا شَكَّ أَنَّ هَذَا فِيه حمايةٌ للُّقَطةِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا عَلِمَ بأنّه مُلْزَمٌ بمثل ذَلِكَ فإنَّه سَيَدَعُها، وإذَا وَدَعَها فسوفَ يَجِدُها صَاحبُها، ولكنَّ هَذَا في زمنِ يكونُ فيه الوَرَعُ مُنتَشِرًا، أمّا في وقتِنَا هَذَا فإنّك إذا تَرَكْتَها أنت فسوفَ يَأْخُذُها مَن لا يُنْشِدُها ولا يَومًا واحدًا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحلى» (۷/ ۲۷۸)، و «المغني» (٦/ ١١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢١٨)، و «المبدع» (٥/ ٢١٨)، و «المبدع» (٥/ ٢٨٤)، و «الكافى» (٦/ ٢٥٣).

فالأوْلَى أَنْ تُؤْخَذَ في الوقتِ الحاضرِ وتُعْطَى للجهاتِ المسئولةِ في الدولةِ عن مثلِ هَذِهِ الأشْياءِ، هَذَا هو الأوْلَى؛ لأنَّ تَركَها إضَاعةٌ، وأخْذَها عَلَى الالتزامِ بالإنشادِ دائمًا مشَقةٌ.

ومِن فوائدِ هَذَا الحديثِ أيضًا: أنَّ مَن قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بِخَيرِ النَّظَرَيْنِ، إما أنْ يُعْقَلَ وإما أنْ يُعْقَلَ وإما أنْ يُعْقَلَ وإما أنْ يُعْقَلَ الإنسانُ عمْدًا فإنَّ أهلَه بخيرِ النَّظَرَيْن - وإما أنْ يُقادَ أهلُ القتيلِ، والمعنى: أنّه إذا قُتِلَ الإنسانُ عمْدًا فإنَّ أهلَه بخيرِ النَّظَرَيْن - يعني: في الخِيَارِ - إنْ شَاءُوا اقْتَصُّوا، وإنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَة، وهناك قسمٌ ثالثٌ: إنْ شاءوا صَالحوا.

ولكنْ هَل لهُم أنْ يُصالِحوا عَلَى أكْثَرَ مِن الدِّيَّةِ أو لا؟ فيه خلافٌ بين العلماءِ ''، والصحيحُ أنه يجوزُ أنْ يُصالحُوا عَلَى أكثرَ مِن الدِّيةِ.

ومثَالً ذلك: زيدٌ قتَل عَمْرًا عمدًا في مكة أو في غيرِ مكة نقولُ لورثةِ عمرو: أنتُم بالخيارِ، إنْ شئتُم اقتُلوا زيدًا، وإنْ شِئتم خُذوا الدية، وهي في الوقتِ الحاضرِ مائةُ ألفٍ، وإنْ شِئتم اعْفُوا عنه مُطلقًا، وإنْ شِئتم صَالحوا، فإنْ كَانَ عَلَى أقَلَ مِن الديةِ فالأمرُ وَاضِحٌ، وإنْ كَانَ عَلَى مِثلِ الديةِ فكذلك، وإنْ كَانَ عَلَى أكثرَ فإنَّه فيه الخِلافُ، والصَّحيحُ أنَّه جائزٌ، وإنْ كَانَ عَلَى مِثلِ الديةِ فكذلك، وإنْ كَانَ عَلَى أكثرَ فإنَّه فيه الخِلافُ، والصَّحيحُ أنَّه جائزٌ، لأنَّ الحقَّ لأولياءِ المقتولِ، فلو قالَ أولياءُ المقتولِ: نحن لانرْضَى إلا بمليون ريالٍ بَدلًا عَن مائةِ ألفٍ، وإلا قتَلْنَاه، والحقُّ لنا فمَن الذي يَمْنَعُ، وبعضُ العُلَماءِ يَقُولُ: ليسَ لهم إلَّا الديةُ أو القتلُ.

ومِنْ فَوَائِدَ هَذَا الحَدِيثِ: جَوَازُ طَلَبِ كتابَةِ الحَديثِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَقَرَّ الرجلَ الذِي مِن اليمنِ -ويُقَالُ له: أَبُو شاة - حينَ طلَبَ أَنْ يُكْتَبَ له، بل قَالَ: «اكتُبُوا لأبِي فُلان».

ومِن فوائدِ هَذَا الحديثِ: جوازُ الاستثناءِ مع الفَصلِ؛ لقولِه : إلا الإذْخِرَ. وهَـذَا مُستثنَّى مِن الحشيشِ من قولِه: «لا يُخْتَلَى شوكُها».

<sup>(</sup>۱) إنظر: «المغني» (٨/ ٢٨٦)، و«المبدع» (٨/ ٢٩٨)، و«الفروع» (٥/ ٢٠٥)، و«الإنصاف» (١٠/ ٤).

هو قولُه: «رجلٌ مِن قُريشٍ». هو العباسُ كَما هو مُبَيَّنٌ في الرواياتِ الأخرى. ﴿ وقولُ العباسِ: «يا رسولُ اللهِ إلا الإذْخِرَ؛ فإنه يُجْعَلُ في القبـورِ وفي البيـوتِ»، وفي لفظٍ: «لِقَيْنِهِم» (١) فهذه ثَلاثٌ.

فيُجْعَلُ في البيوتِ في السُّقوفِ، فيُجْعَلُ على الجريدِ حتى لا يَتَساقَطَ الطِّينُ من بينِ الجريدِ، أما عندنا هنا في نجدِ فإنَّهم يَجْعَلُونَ بَدلًا منه سَعَفَ النخل.

وأمَّا القبورُ فَهم أيضًا يجعلونَ الإِذْخِرَ بين اللَّبِنِ حتى لا يَتَساقَطَ الترابُ عَلَى الميتِ. وأمّا القَيْنُ –وهو الحَدَّادُ– فإنَّه يُشْعِلُ به النَّارَ عندمَا يُرِيدُ إحْماءَ الحَديدِ عَلَيها.

فقَالَ النبيُ ﷺ: «إلا الإذْخرَ». وهَذَا الاسْتِثْناءُ مِن جُملةٍ سَابقةٍ، فاخْتَلَفَ العلماءُ رَخِمَهُ واللهُ في هَذِهِ المسْألةِ (١)، وأصلُ خِلافِهم: هل يَجوزُ الاسْتثناءُ مَع الفصلِ بينَ المسْتَثْنَى والمسْتَثْنَى مِنْه؟

# والفصل على ثلاثة أقسام:

القسمُ الأولُ: أَنْ يكونَ فَصْلًا اضْطِراريًّا؛ مثلَ أَنْ تَأْخُذَه سَعْلةٌ -يعني كَحَّةٌ، أو عُطاسٌ، أو ما أشبه ذَلِكَ - فهذَا لا يضُرُّ حتى ولو طَالَ فصلُه، فمَثلًا لو قَالَ إنسانٌ: زَوجَاتي طَوالتُّ، ثُمَّ أخذَ يَعْطَسُ لمدةِ سَاعَتينِ فَقَال: إلَّا فلانةً. فهَذِهِ لا تَطْلُتُ ؛ لأنَّه استَثْنَى، ولا يَضُرُّ فَصلُ هَذَا لأنَّه ضَرُوريٌّ، وكذَلِكَ لو ذَكَرَ المُسْتَثْنَى منه، ثُم أُغْمِي عليه، ثُم أَفاقَ واسْتَثْنى، فالاسْتِثْناء صَحيحٌ؛ لأنَّه اضْطِرَارِيٌّ.

القسمُ الثاني: أَنْ يَفْصِلَ بِفَاصلِ كَثيرٍ بِدونِ كَلامٍ؛ يَعْنِي: أَنْ يَسكُتَ، ثُم بعدَ ذَلِكَ يقولُ: إلا كَذَا. فهَذَا لا يَصِحُّ إذَا كَانَ فاصِلًا طَويلًا، والكَلامُ غيرَ متصل.

القسمُ الثَّالث: أنْ يكونَ الكَلامُ مُتصلًا لكن فُصِلَ بينَ جُملةٍ المستثنَّى منه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٥٣) (٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المسودة» لآل تيمية (١/ ٣٤٥) وما بعدها، و «إرشاد الفحول» (ص٢٤٧)، و «المذكرة» (ص٤٤٦).

والمستثنى بِجُمَل أُخرَى، كَما في هَذَا الحَديثِ، فَمنهُم مَن صَحَّح الاسْتثناءَ، ومِنهُم مِن قَالَ: لا يَصحُّ فَالَّذِين صَحَّحوا الاسْتِثناءَ في هَذَا الحَالِ قَالُوا: لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِلاَ الْإِذْخرَ مِن بِينَ الحشيشِ، واللّذين قَالُوا: لا يَصحُّ أَجَابُوا عن الحديثِ بأنَّ هَذَا مِن بابِ النَّسخ.

ولكنَّ هَذَا ليسَ بصحيح لأمورٍ:

أُولًا: أنَّ النسخَ رَفْعُ الحَّكمِ رفعًا كليًّا كاملًا، وهَذَا ليسَ رفعًا للحُكمِ، وإنَّما هـو رفعٌ للحُكْم عن بعضِ أفرادِ العُموم، وهَذَا يَكونُ تَخصيصًا.

الثَّانِي: النَّانِي: اللَّهُ مِن شُرُوطِ النَّسخِ أَنَّ يَتَعَذَّرَ الجَمعُ بينَ النَّاسِخِ والمنسُوخِ، وهَذَا لا يَتَعَذَّرُ ، فهَذَا عَامٌ خُصِّصَ منه.

فالصَّوابُ: أنَّه استثناءٌ، وأنَّه إذا كَانَ الكلامُ مُتصلًا، ولو فُصِلَ بينَ المستَثنى والمستَثنى منه، فإنَّ الاستِثناءَ صحيحٌ.

وفي هَذَا الحديثِ أيضًا: مسألةٌ أخْرَى اخْتَلَفَ فيها العُلماءُ، وهِي هل يَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الاسْتِثْناءَ قبلَ تَهامِ المسْتَثْني منه، أم لا؟

يَعْنِي مثلًا لو قَالَ: عِندي لزيدٍ مثلًا مِاثةُ ريالٍ. ثُم اسْتَثنى بعدَ أَنْ تمَّت الجملةُ الأَوْلى، ونَوَى: إلا عشرًا.

فهَل يَصِحُّ؟

قالَ بعضُ العُلماءِ: لا يَصِحُّ الاستثناءُ حتى يَنْوِيه قَبلَ تَهامِ المسْتَثْنَى مِنْه. والصَّحيحُ أَنْ يَنْوِيَ الاستثناء، ولو بَعدَ تهامِ المسْتَثْنى مِنْه، ولَه أدِلةٌ مِنْها هَذا الحَديثُ، ومِنْها حَديثُ قِصةِ سُليهانَ بَمَانُلْ اللَّهُ اللَّهُ حِين قالَ: واللهِ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كلُّ واحِدةٍ مِنهنَّ غُلامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ - فَطَافَ عَلى تِسْعِينَ امْرَأَةً، ولم تَلِدُ مِنهُنَّ إلَّا وَاحدةٌ فَقَط وَلَدَتْ شِقَ إِنْسَانٍ، وهذه آيةٌ مِن آياتِ الله - قَالَ النبيُ ﷺ: «لَوْ قَالَ وَلَدَتْ شِقَ إِنْسَانٍ؛ أي: نصفَ إنسانٍ، وهذه آيةٌ مِن آياتِ الله - قَالَ النبي ﷺ: «لَوْ قَالَ



إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَحَاجَتِهِ، ولَقَاتَلُوا فِي سَبيلِ اللهِ» (١٠). وهَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّه لَو قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. لَصَحَّ الاسْتثناءُ مَع وُجودِ الفَاصِلِ.

\* \*\*\*

ثم قَالَ البُخارِيُّ كَثَمَاللهُ لَهَاكا:

١١٣ - حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو، قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إلا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلا أَكْتُبُ.

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ".

الشَّاهدُ: قَولُه: «إِلا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلا أَكْتُبُ». ولكنْ لَو قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ هَذا مِن فِعل عَبدِ اللهِ بنِ عمرِو، وَفعلُه ليسَ بِحُجةٍ.

فَالجَوابُ أَنَّ ابنَ عَمْرٍ و كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَ فِي عَهِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

فَإِنْ قَالَ قَائلٌ: لعَلَّ النبيَّ عَلِيهِ لم يَطَّلِعْ عَلَيه؟

قُلْنَا: إذَا سَلَّمْنَا ذَلِكَ، وأَنَّه لم يَطَّلِعْ عَلَيه فَقَد اطَّلَعَ عَلَيه اللهُ، واللهُ تَعَالَى لا يُقِرُّ خَطَأً، واللهُ تَعَالَى لا يُقِرُّ خَطَأً، واللهُ تَعَالَى لا يُقِرُّ خَطَأً أنَّ الذين أَخْطَأُوا فِي غَيبتِهم عن عُيونِ النَّاسِ بَيَّنَ اللهُ خَطَأَهم، فَقَالَ تَعالَى: ﴿ يَسَّتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَشْتَخْفُونَ مِنَ اللهَ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُنَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [النَّنِظَةِ:١٠٨].

فهؤلاء يَقُولُون في اللَّيلِ أشْيَاءَ، وَيَتكَلَّمُون بها، ولا يَطَّلِعُ عَلَيها النَّاسُ، لكنْ يَطَّلِعُ عَلَيها اللهُ، فَدَلَّ هَذَا على أنَّ اللهَ لا يُقِرُّ خَطأً، فهذَا هو وجهُ الاستدلالِ من حديثِ عبـدِ اللهِ بنِ عمرِو.

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (١١/ ٢٥٩) (٢٠٤٨٩)، وقال الحافظ في «التغليق» (٢/ ٩٢) في إسناد عبد الرزاق: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٩٣) (١٣٧)، وانظر: «الفتح» (١/ ٢٠٧)، و«تغليق التعليق» (٢/ ١٩- ٩٢).

فِإِذَا قَالَ قَائلٌ: إِنَّ كَانَ عَنْدَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ أَحَادِيثُ أَكْثَرُ مَمَّا عِنْدَ أَبِي هُرِيْرَةَ فَأَيْنَ هِي الآنَ؟

فالجَوابُ: أنّه ليس مَعنَى كَثْرةِ الأحَادِيثِ عِندَ الرَّجُلِ أنّه يُكْثِرُ التَّحديثَ بها، فنَحنُ نَعْتَقِدُ أنَّ مَا عِندَ أبِي بَكرٍ أكْثَرُ ممَّا عِندَ أبِي هُريرةَ مِن الأحَادِيثِ التي يَرْوِيها عَن الرسُولِ عَلَيْه، لكنَّ الكَلامَ عن التَّحديثِ، فالإنسانُ قَد يَحْفَظُ شَيْئًا كَثيرًا، لكنْ لا يُحَدِّثُ به لانْشِغَالِه مَثلًا، أو لِعَدَمِ إقْبَالِ النَّاسِ عَلَيه، أو مَا أشْبه ذَلِكَ، فَلَا يَلْزَمُ مِن كَثرةِ الأَخْذِ عن الرَّسُولِ كَثرةُ الرِّوايةِ عَنه.

#### **水袋 袋 ※**

ثُم قَالَ البُخَارِيُّ تَظَمَّلُهُ اللهُ اللهُ

١١٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ سُلَيْهَانَ، قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَّهَا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ عَيْدٍ وَجَعُهُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَّهَا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ عَيْدٍ وَجَعُهُ وَجَعُهُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَهُ اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ عَيْدٍ وَجَعُهُ قَالَ: «ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ». قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيْدٍ عَلَيْهُ فَلَبُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ: إِنَّ النَّبِيَ عَيْدٍ فَلَيْهُ فَلَبَهُ اللَّهُ عَمْرُ: إِنَّ النَّبِي عَيْدٍ فَلَا يَنْبَغِي اللَّهُ عَمْرُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ الله حَسْبُنَا. فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ، قَالَ: «قُومُوا عَنِّي، وَلا يَنْبَغِي عَنْدِي النَّازُعُ». فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ الله عَيْدِي التَنَازُعُ». فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ الله عَيْنِ وَبَيْنَ كِتَابِهِ (۱).

[الحديث ١١٤ - أطرافه في: ٣١٦٨، ٣٠٥٦، ٤٤٣٢، ٤٤٣١، ٥٦٦٩، ٢٣٣٧] الشاهدُ مِن هذا: قَولُه: «اتْتُونِي بِكِتَابِ أَكْتُبْ لَكُمْ».

﴿ وَقُولُه: «أَكْتُبْ لَكُمْ». هل مَعْنَاه آمُرُ من يَكْتُبُ، أو يَكْتُبُ هُو بِيلِه؟

الجوابُ: هَذَا يَحْتَمِلُ، وهو مَبْنِيٌّ على أنَّه هَل النَّبيُّ ﷺ بَعدَ أَنْ أُوحِيَ إليه صَارَ يَكْتُبُ أَوْ لَا؟

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم **(۱۲۳۷) (۲۲)**.



وفي هَذَا خِلافٌ بين العُلماءِ (١):

فَمِنْهُم مَن قالَ: إِنَّ النبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْتُبُ بَعَدَ نُزُولِ الوَحْيِ عَلَيه؛ لأَنَّ اللهَ قالَ: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن فَبْلِهِ عِن كِنَبٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴿ السَّبَا اللهَ ذَلِكَ تَعَلَّمَ، وصارَ يَخُطُّ.

ومِنْهم مَن قَالَ: إنَّه لَا يَخُطُّ، ولا يَعْرِفُ أنْ يَكْتُبَ إلا كَلِمَـاتٍ يَسِيرةً كَاسْـمِه ومَـا أَشْبَه ذَلِكَ.

وبناءً عَلى هَذا القَولِ يَكُونُ قولُه: «أَكْتُبْ لكم»؛ يَعْنِي: آمُرُ مَن يَكْتُبُ، والآمِرُ بالشَّيءِ كفَاعلِه؛ ولهذَا يُقَالُ مَثلًا: بَنَى الملِكُ المديْنَةَ، أو بَنَى قَصْرَه. وَليسَ هُو بِنفسِه الذِي بَنَاه، ولكن أمَرَ مَن يَبْنِيه.

هُ وقَولُه: «كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ». اختَلفَ العُلماءُ في قَولِه: لا تَضِلُّوا بَعْدَه "، فإنْ كانَ المرَادُ لا تَضِلُّوا بَعدَه في الشَّريعةِ فَلَا شَكَّ أَنَّ كِتَابَ اللهِ خَيرٌ مِن ذَلِكَ، كَمَا قَـالَ عُمَرُ: حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ؛ لأنَّ كِتَابَ اللهِ أَفْضَلُ ممَّا سَيُكْتَبُ.

وإنْ كَانَ المعنَى كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَه بالنِّسبةِ للخِلَافةِ، وأنَّ الرسُولَ لمَّا رَأَى نَفسه ثَقُل به المرضُ، واشْتَدَّ بِه أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا في الخِلافةِ، فإنَّ مِن رَحمةِ اللهِ أنَّ اللهَ تَعَالَى يَسَّرَ أو قَدَّرَ أَنَّ عُمَرَ يُعَارِضُ حتى يَكُونَ انتِخابُ أبي بَكرٍ بِرضًا مِن الصَّحابةِ، مَع أنَّ الرسولَ ﷺ أشارَ إلى خِلافَتِه، فهو نَائبُه في الحَجِّ عَامَ تسعٍ "، فإنَّ أبا بَكرٍ حَجَّ بالناس في السنةِ التاسِعةِ بالاتِّفَاقِ ".

وتَخْلِيفُه في إمَامَةِ الناسِ في الحَجِّ إشَارةٌ إلى أنَّه هو الخَليفةُ مِن بعدِه في إمَامةِ الناسِ في مَسَائل الخِلافةِ.

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل هذا الخلاف في تفسير القرطبي: (١٣/ ٣٥١) وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الفتح» (۱/۹۰۱)، وشرح مسلم (۲/۲۰۱) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٦٢٢، ٤٣٦٣)، ومسلم (١٣٤٧) (٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفتح (٨/ ٨٣).

ثَانيًا: أنَّ الرسُولَ خَلَّفَه في أمَّتِهِ في الصَّلاةِ حتَّى إنَّه قَالَ: «ادْعُ لِي أَبَا بَكرٍ» ﴿ . فَحَـاوَلُوا أَنْ يَكُونَ عُمَرَ ، فَأَبِي إِلَّا أَبَا بِكِرٍ .

وثالثًا: أنَّه قالَ: «يَأْبَى اللَّهُ ورَسولُه والمؤمنونَ إلَّا أَبَا بَكرٍ »(١٠).

ورَابِعًا: أن أمرأةً أَتَنه فَقَالَ: «ارْجِعِي إليَّ». فَقَالتْ: إنْ لَم أَجِدْكَ؟ -فَكَأَنَّها تُشِيرُ إلى الموتِ- قالَ: «إنْ لَم تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكرٍ» (أن م فكلُّ هذا فِيه إشَارَةٌ إلى أنَّ أَبَا بَكرٍ هو الخَليفةُ، فإذَا انْضَمَّ إلى ذَلِكَ اخْتَيارُ الصَّحَابةِ صَارَ هَذا أَبْلَغَ فِي ثُبوتِ الخِلافةِ، وعَدمِ فَرضِها، وفي اقْتِنَاعِ الناسِ بِها، فكانَ مِن رَحْمةِ اللهِ أَنْ أَلْهَمَ عُمَرَ هِينَ بِهذا، فيكُونُ مِن تَوفيقِ اللهِ لَه في إصَابةِ الصَّوابِ.

لَكُنَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِن قولِه: عندَنَا كِتَابُ اللهِ. هو المعنَى الأُوَّلُ، وأَنَّ عُمرَ ﴿ لِللَّهِ وَأَى أَنَّ كِتَابَ اللهِ كَافٍ عَن كُلِّ كِتَابِ.

وأمَّا عَتْبُ ابنِ عَباسٍ وَ عَلَى عُمرَ في قَولِه: «إنَّ الرَزيَّةَ كلَّ الرَّزيَّةِ» إلى آخِرِه فإنَّه أَخْطأَ، وأصَابَ عُمرُ؛ لأنَّ عُمرَ لا شَكَّ أنه أَفْقهُ مِن ابنِ عَبَّاسٍ، وَأَعْلَمُ مِنه، وهُو الذِي وَقَّه اللهُ تَعالَى للصَّوابِ، فكَانت الرزَّيةُ كلُّ الرزيَّةِ هي قَولَ ابنِ عَباسٍ وَ عَلَى فإنَّ هَذا الاعْتراضَ لا وَجْهَ له، وعُمرُ أَفْقَهُ منْه، وأَحْكَمُ مِنه، وأَعْلَمُ مِنه بِدَلائِلِ الأَحْوالِ، وأَعْلَمُ مِنه بِها يَتَرَبَّ في المسْتقبل.

ولُو أَنَّ الرسولَ كَتَبَ هذَا الكِتابَ عَلَى أَنَّه هو الكِتابُ الذِي لا يُضَلُّ بَعْدَه فكيف يَكُونُ إِقْبَالُ النَّاسِ على القُرآنِ؟

الجوابُ: أنه يُهْجَرُ، ولا يَلْتَفِتُ النَّاسُ إليه؛ لأنَّ عِنْدَهُم الكِتابَ الذِي قَالَ لهم الرسُولُ فيه: «لا تَضِلُّوا بَعدَه».

ثُمْ إِنَّ اللَّهَ قَضَى بِحِكُمتِه جِهُ لَا أَنَّه لابدَّ أَنْ يَضِلَّ مَن يَضِلُّ مِن هَـذِه الأُمَّةِ حتَّى لـو كُتِبَ الكتِابُ، فَلابدَّ أَنْ يَضِلَّ مَن يَضِلُّ مِن هذِه الأُمَّةِ، كَمَا هُو الوَاقعُ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۹)، ومسلم (۲۱۸) (۹۰).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۳۸۷) (۱۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٥٩)، ومسلم (٢٣٨٦) (١٠).



وإنْ كَانَ قَد يُقَالُ: إنَّه رُبَّما لَو كُتِبَ هَذا الكِتَابُ لم يَضِلَّ، لكنْ حِكْمةُ اللهِ عَبَالُ تَـأْبَى إلا أَنْ يَكُونَ الأمرُ كمَا وَقَعَ.

وفي هذا دَليلٌ: على أنَّ الصَّحابةَ وَلَيْكُمْ قَد يَخْتَلِفُون في الأَشْيَاءِ، وتَرْتَفِعُ أَصْواتهُم، ويَكُثُرُ اللَّغَطُ فِيها بَيْنَهم، ولَكنَّ الرسُولَ ﷺ كانَ يَكْرَهُ ذَلِك؛ ولهذا أَمَرَهم بِالقِيامِ، وقالَ ﷺ: «لاَ يَنْبغِي عِنْدي التنازُعُ». فَهَل المرَادُ: لَا يَنْبغِي عِنْدي التَّنازُعُ في هَذِه الحَالِ، أو مُطْلقًا؟

الجوابُ: أَنَّه لا يُرِيدُه مُطلقًا؛ لأنَّ الرسُولَ ﷺ لا يُرِيدُ التَّنازعَ، بـل يُرِيدُ مِـن هـذه الأَمَّةِ أَنْ تَتَّفِقَ، وأَلَّا تَتَنَازَعَ، بل قالَ اللهُ له: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسَتَمِنْهُمْ فِي الأُمَّةِ أَنْ تَتَفِقَ، وأَلَّا تَتَنَازَعَ، بل قالَ اللهُ له: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسَتَمِنْهُمْ فِي الأُمَّةِ إِنَّا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [الانتظانه ١٥].

ولذلكَ الآنَ لمَّا تَنَازَعَتِ الأمَّةُ صَارَ بَعضُها يُقَاتِلُ بَعضًا، وتَرَكُوا قِتَالَ الكُفَّارِ، وصَارتِ المِحَنُ والفِتَنُ بَيْنَهم، وحصَلَ مَا حَصَلَ على الأمَّةِ الإسلاميةِ، نَسْأَلُ اللهَ العافيةَ.

قَالَ ابنُ حَجَرِ نَحَمِّلَشُهُ فِي «الفتح» (١ / ٢٠٨ – ٢٠٩):

﴿ قَولُه: «غَلَبه الوجَعُ»؛ أي: فيَشُقُّ عَلَيه إمْلاءُ الكِتَابِ، أو مُبَاشرةُ الكتابةِ، وكَأَنَّ عُمرَ ﴿ لِلْنَافِ فَهِمَ مِن ذلكَ أَنَّه يَقْتَضِى التَّطُويلَ.

قَالَ القرطَبِيُّ وَغيرُهُ: «اثْتُونِي». أَمْرٌ، وكانَ حَقُّ المأْمُورِ أَنْ يُبَادِرَ للامْتِفَالِ، لكنْ ظَهَر لِعُمرَ هِلِئَ مع طَائِفةٍ أَنَّه ليسَ على الوُجُوبِ، وأَنَّه مِن بَابِ الإِرْشَادِ إلى الأَصْلَحِ، فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّفُوه مِن ذلكَ مَا يَشُقُّ عَليه في تِلكَ الحَالةِ مَع اسْتِحْضَارِهم قَولَه تعالى: فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّفُوه مِن ذلكَ مَا يَشُقُّ عَليه في تِلكَ الحَالةِ مَع اسْتِحْضَارِهم قَولَه تعالى: هُمَّا فَرَهُنا فِي الْهَالِمُ اللهُ اللهُ

وظَهرَ لِطَائِفةٍ أُخْرَى أَنَّ الأَوْلَى أَنْ يَكْتُبَ؛ لَمَا فِيه مِن امْتِثَالِ أَمْرِه، ومَا يَتَضَمَّنُه مِن زِيَادَةِ الإِيْضَاحِ، ودَلَّ أَمْرُه لهم بِالقيامِ عَلَى أَنَّ أَمْرَه الأَوَّلَ كَانَ على الاخْتِيارِ؛ ولهذا عاشَ ﷺ بَعدَ ذَلِكَ أَيَّامًا، ولم يُعَاوِدْ أَمْرَهم بِذَلك، ولَو كَانَ واجبًا لم يَتُرُكُه لاخْتِلافِهم؛ لأنَّه لم يَتْرُكِ التَّبليغَ لمَخَالَفةِ مَن خَالَف، وقدْ كَانَ الصحَابةُ يُراجِعُونَه في بَعضِ الأمورِ ما لم يَجْرِمْ بالأمرِ، فإذَا لمَخَالَفةِ مَن خَالَف، وقدْ كَانَ الصحَابةُ يُراجِعُونَه في بَعضِ الأمورِ ما لم يَجْرِمْ بالأمرِ، فإذَا عَرَمَ امتَثلُوا، وسَيَأْتِي بسطُ ذَلكَ في كِتَابِ الاعْتِصَامِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.

وقَدْ عُدَّ هذا مِن مُوافقةِ عُمرَ ﴿ لِللَّهُ وَاخْتُلِفَ فِي المرَادِ بالكِتابِ فقِيلَ: كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتابًا يَنُصُّ فيه عَلى الأحْكَام؛ ليَرْ تَفِعَ الاخْتِلافُ.

وقِيلَ: بَل أَرَادَ أَنْ يَنُصُّ على أَسَامِي الخُلفاءِ بَعدَه حتى لا يَقَعَ بينَهم الاخْتِلافُ. قَالَه سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ.

ويُؤَيِّدُه أَنَّه ﷺ قَالَ فِي أُوَائِل مَرضِهِ، وهو عِندَ عائشةَ: «ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنَّ، وَيَقُولَ قَائِلٌ: وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلّا أَبِا أَبُا كُرْبَه مسلمٌ وللمصنفِ مَعْنَاه، ومَع ذَلِكَ فَلَم يَكْتُبْ.

وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ لِقَولِ عُمرَ: كِتابُ اللهِ حَسْبُنا. أَيْ: كَافِينَا، مَع أَنَّه يَشْمَلُ الوجْهَ الثَّانِيَ؛ لأنَّه بَعضُ أَفْرَادِه. واللهُ أَعْلَمُ.

فَائدةٌ: قالَ الخَطَّابِيُّ: إنَّما ذَهَبَ عُمرُ إلى أَنَّه لَو نَصَّ بِما يُزِيلُ الخِلافَ لبطَلَتْ فَضيلةُ العُلماءِ، وعُدِمَ الاجْتِهَادُ.

وتَعَقَّبَه ابنُ الْجَوْزِيِّ بِٱنَّه لَو نَصَّ عَلى شيءٍ أو أَشْياءَ لم يَبْطُلِ الاجْتِهَادُ؛ لأَنَّ الحَوادِثَ لا يُمْكِنُ حَصْرُها.

قَالَ: وإنَّما خَافَ عُمرُ أَنْ يَكُونَ مَا يَكْتُبُه فِي حَالَةِ غَلِبةِ المرضِ، فَيَجِدُ بِذَلِكَ المنَافِقُونَ سَبِيْلًا إلى الطَّعْنِ فِي ذَلِكَ المكْتُوبِ، وسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُه فِي أَوَاخِرِ المغَازى.اهـ

قال السندي يَحْلَلْلهُ في حاشيته على البخاري (١/ ٣٢-٣٤):

﴿ قَولُه (١٠): «الْتُتُونِي بِكِتَابِ». لعلَّ المرَادَ به مَا يُكْتَبُ فِيه، ويِقَولِه: «أَكْتُبُ لَكُم كِتَابًا» مَا يُكْتَبُ؛ يَعْنِي: يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بِيْنَ قَولِه: «ائْتُونِي بِكِتَابٍ». وقولِه: «أَكْتُبُ لكم كِتَابًا». فيكُونُ المرَادُ بالأوّلِ كِتَابًا؛ يَعْنِي: ورَقةً يَكْتُبُ فِيها؛ ولِذَلِكَ أَتَى بِالمفْرَدِ.

<sup>(</sup>١) بدأ الشيخ الشارح من هنا يقرأ من حاشية السندي على البخاري، وقد تَخَلَّل قراءتَه يَحَلَلْتُهُ لهذا الكتاب بعض التعليقات له يَحَلَلْتُهُ، وقد وضعناها بين المعقوفين.



وقِيلَ: إنَّمَا كَانَ هذا الأمرُ مِن النبيِّ ﷺ اخْتِبارًا لأصْحَابِهِ، فهَـدَى اللهُ تَعالَى عُمـرَ لمرَادِه، وَمَنَعَ مِن إحْضَارِ الكِتَابِ، وَخَفِي ذَلكَ عَلى ابنِ عباسٍ، وعَلى هذَا فيَنْبُغِي عَـدُّ هَذَا في جُملةِ مُوافقةِ عُمرَ رَبَّه. انْتَهى.

قُلتُ: يَأْبَى عَنه قَولُه: «لا تَضِلُّوا بعدَه»؛ لأنَّه جَوابٌ ثَانٍ للأَمْرِ؛ بِمعنَى أَنَّكُم لا تَضِلُّون بَعْدَ الكِتَابِ إِنْ أَتَيْتُم بِه، وكَتَبْتُ لَكُم، ولا يَخْفَى أَنْ الإخْبَارَ بِمثلِ هـذَا الخَبرِ لمجرَّدِ الاخْتِبارِ، بَل في مَوضِعٍ يَكُونُ تَركُ إحْضَارِ الكِتَابِ أَوْلَى وأَصْوَبَ مِن إحْضَارِه مِن قَبِيل الكَذبِ الوَاضِح.

[يَقُولُ: لَو كَانَ اخْتِبَارًا، وكَانَ الرسُولُ لا يُرِيدُ أَنْ يَكْتُبَ، فيَقُولَ: إِنَّـه مِـن الكَــذِبِ الواضِح الذي يُنَزَّهُ كَلامُه ﷺ عنه، فَلابُدَّ هُنا مِن اعْتِذَارِ آخرَ].

وَحَاصِلُ مَا ذُكِرَ مِن اعْتِذَارِ أَن أَمَرَ «ائْتُوا» مَا كَانَ أَمْرَ عَزِيمَةٍ وإيجابٍ حتى لا يَجُوزَ مُرَاجَعتُه، ويَصِيرَ المُرَاجِعُ عَاصِيًا، بَل كَانَ أَمْرَ مَشُورَةٍ، ولقد كَان المصحابةُ يُرَاجِعُونَه مُرَاجَعتُه، ويَصِيرَ المُرَاجِعُ عَاصِيًا، بَل كَانَ أَمْرَ مَشُورَةٍ، ولقد كَان المصحابةُ يُرَاجِعُونَه عَلَى اللهَ عَمْرُ، وقدْ عُلِمَ مِن حَالِه أَنَّه كَانَ مُوفَّقًا للصَّوابِ في وَركِ المصائبِ، وكَانَ صَاحبَ إلهَامٍ مِن اللهِ عَبْلُ.

ولم يَقْصِدْ عُمرُ بِقولِه: «قَدْ غَلَبَ عَليه الوجعُ». أنَّه يُتَوَهَّمُ عَليه الغَلطُ، وإنَّما أرادَ التَّخفيفَ عَليه مِن التَّعبِ الشَّديدِ اللاحِقِ به مِن إمْلَاءِ الكِتابِ بِواسطةِ ما مَعَه مِن الوجع.

فلا يَنْبَغِي للناسِ أَنْ يُبَاشِرُوا مَا يَصِيرُ سَبَبًا لِلُحُوقِ غَايَةِ المشقَّةِ به في تِلكَ الحَالةِ، فرأَى أَنَّ تَرِكَ إِحْضَارِ الورَقِ أَوْلَى، مَع أَنَّه خَشِي أَنْ يَكْتُبَ النبيُّ ﷺ أَمُورًا يَعْجَزُ عنْهَا النَّاسُ، فيَسْتَحِقُّون العُقُوبةَ بسَببِ ذَلِكَ؛ لأَنَّها مَنصُوصةٌ لا مَحالةَ، ولا اجْتِهادَ فِيها، أو خَافَ لعلَّ بَعض المنافقينَ يَتَطَرَّقُون به إلى القَذْفِ في بَعضِ ذَلكَ المكتوبِ لِكَونِه في خَالَ المرَضِ، فيصِيرُ سَبَبًا للفِتْنَةِ.

[فالآن أجاب رَحَمْلَللهُ بثلاثةِ أمورٍ:

أولًا: أنه خاف المشقة على النبي ﷺ.

ثَانيًا: خافَ أَنْ يَكْتُبَ أُمورًا يَعْجِزُ الناسُ عَنْها، ولا يَكُونُ لهُم بُـدٌّ مِـن العَمَـلِ بهـا؛ لأنَّها مَنصُوصَةٌ.

ثَالثًا: أنَّه قَد يَكُونُ مَجالًا للمُنَافِقين، فيَقْدَحُون فِيها كَتَبَ، وهُو في هَذِه الحَالةِ]؛ ولهذا قالَ: أو خافَ لعَلَّ بعض المنافِقِين يَتَطَرَّقُون بِه إلى القَذْفِ في بَعضِ ذَلك المكتوب؛ لكونِه في حالِ المرَضِ، فيَصِيرُ سَببًا للفتنةِ.

فقال: حَسْبُنا كِتَابُ الله؛ لِقولِه تعالى: ﴿مَّافَرَطْنَا فِٱلْكِتَبِ مِن شَيْءِ﴾ [الأَفْظَا: ٣٨]. وقولِه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [الثالة: ٣].

﴿ وأَمَّا قَولُه: ﴿ مَّافَرُّطْنَا فِٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾. فالصَّحيحُ أنَّ المرادَ بِذَلك اللَّوحُ المحفوظُ، كَمَا قَالَ تعالَى: ﴿ وَمَامِن دَآبَةٍ فِٱلْأَرْضِ وَلاَطَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا المحفوظُ، كَمَا قَالَ تعالَى: ﴿ وَمَامِن دَآبَةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلاَطَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً فَكُ إِلَى رَبِّهِم يُعْشَرُون ﴿ الْأَنْظَانِ ٢٨]. لكن الدَّليلُ الصَّحيحُ قولُه تَعَالى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الخَلق: ١٨٩].

فعُلِمَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَكْمَلَ دِينَه، فأُمِنَ الضَّلالُ عَلَى الأُمَّةِ. انْتَهَى كلامُهم بخلاصتِه، وفيه نَظَرٌ؛ لأَنَّ قُولَه: «لا تَضِلُّوا». يُفِيدُ أَنَّ الأَمْرَ للإِيْجَابِ؛ إذْ السعيُ فيها يُفِيدُ الأَمْنَ مِن الضَّلالِ وَاجِبٌ على النَّاسِ، وقولُ مَن قَالَ: كانَ وَاجِبًا لَم يَتُرُكُه لاختلافِهم كَمَا يَتُرُكُ التَّبليغَ لَمُخَالفةِ مَن خَالفَ يُفِيدُ أَنَّه مَا كانَ وَاجِبًا عَلَيه عَلَيْ كِتَابتُه لَهُم، وهو لا يُنَافِي الوجُوبَ عَلَيهم حِينَ أَمَرَهم بِه، وبَيَّن أَنَّ فَائِذَتَه الأَمْنُ مِن الضَّلالةِ ودَوَامُ يُفِيدُ اللهِ وَلَوَامُ اللهِ وَالْمُورِ، لا عَلَى الآمرِ، سِيَّا إذَا كَان فَائِذَتُه ما ذُكِرَ.

والوجُوبُ عَليهم هُو مَحلُّ الكَلامِ، لا الوجوبُ عليه، على أنه يمكنُ أن يكونَ واجبًا عليه، وسقَطَ الوجوبُ عنه بِعَدَمِ امْتِثَالِهم للأَمْرِ، وقدْ رُفِعَ عِلْمُ تَعيينِ ليْلَةِ القدرِ عَن قلبه ﷺ بتَلاحِي رَجُلَيْن (أ) ، فيُمْكِنُ رَفعُ هذَا كَذَلك.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> رواه البخاري (۹۶).



ثُم إن المطلُوبَ تَحقيقُه هـو أنَّـه كيفَ لا يَكُونُ الوجُوبُ مَع وجُـودِ قولِـه: «لا تَضِلُّوا». وهذِه المعَارَضةُ لا تَنْفَعُ في إفادِة ذلكِ التَّحقِيقِ.

وأمَّا أنَّه خَشِي أَنْ يُكْتَبَ أُمورٌ تَصِيرُ سَببًا للعقوبةِ، أو سَببًا لِقَذفِ المنافِقِين المؤدِّي إلى الفِتنةِ، فَغيرُ مُتَصوَّرٍ مَع وُجُودِ قولِه: «لا تَضِلُّوا»؛ لأنَّ هذَا بَيَانُ أَنَّ الكِتَابَ سَبَبٌ للأمْنِ مِن الضَّلالِ ودَوامِ الهِدَايةِ، فكيف يُتَوَهَّمُ أَنَّه سَببٌ للعقوبةِ، أو الفِتْنَةِ في قَدْحِ أَهْلِ النَّفاقِ؟! ومِثْلُ هذا الظَّنِّ يُوهِمُ تَكْذِيبَ ذَلِك الخَبر.

وأمَّا قَولُهم في تَفْسير: «حَسْبُنا كِتَابُ الله». أنَّه تَعَالى قال: ﴿مَافَرَطْنَا فِٱلْكِتَبِ مِن الشَّهُ وَمُكُلُّ مِنهُ اللهُ يُفيدُ الأَمْنَ مِن الضَّلالِ ودَوامَ شَيْءٍ ﴿ وقال: ﴿ اللَّهِ مَا الضَّلالِ ودَوامَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ولم يَقُلْ عِيْقِ: إِنَّ مُرادَه أَنْ يَكْتُبَ الأَحْكَامَ حتَّى يُقَالَ: إِنَّه يَكْفِي فِي فِهمِنَا كتابُ اللهِ، فلعلَّه كانَ شَيئًا مِن قبيلِ أَسْمَاء الله تعالَى أو غيرِها ممّا بِبَركتِه مَكتوبًا عِندَهم بِأَمْرِ نَبيّهم عَلَى النَّاسُ مِن الضَّلالةِ، ولَو فُرِضَ أَنَّ مُرَادَه كَانَ كِتَابة بَعضِ الأحكام، فلعَلَّ النَّصَّ عَلَى تِلكَ الأَحْكامِ مِنْه عَلَيْ سَببٌ للأَمنِ مِن الضَّلالةِ، فلا وجه لِتَركِ السَّعيِ في ذَلِك النصِّ اكْتِفاءً بِالقُرآنِ، بَل لَو لم يَكُنْ فَائِدةُ النصِّ إلا الأَمْنَ مِن الضَّلالةِ لكانَ مَطلُوبًا جِدًّا، ولم يَصِحَّ تَركُه للاعْتِمَادِ عَلى أَنَّ الكِتَابَ جَامعٌ لِكُلِّ شَيءٍ، كيفَ والنَّاسُ مُحْتَاجُونَ إلى السُّنَةِ أَشَدَ الاَحْتِيَاجِ مع كَونِ الكِتَابِ جَامِعًا؛ وذلك لأَنَّ الكِتابَ الوَانَ مَعْ لكُلُ شَيءٍ، كيفَ والنَّاسُ مُحْتَاجُونَ إلى السُّنَةِ أَشَدَ الاَحْتِيَاجِ مع كَونِ الكِتَابِ جَامِعًا؛ وذلك لأَنَّ الكِتابَ الوَانَ مَعْ لكُلُ شَعِ مَعْ والنَّاسُ مَعْ فَرَاجٍ مِنه، وما يُمكِنُ لهم استخراجُه منه عَلى وجْهِ الصَّوابِ؛ ولهذا فُوضَ إليه البَيَانُ مَع فلا يَقْدِرُ كُلُّ أَحَدِ على استخراجِه منه عَلى وجْهِ الصَّوابِ؛ ولهذا فُوضَ إليه البَيَانُ مَع فلا يَقْدِرُ كلُّ أَحَدِ على استخراجِه منه عَلى وجْهِ الصَّوابِ؛ ولهذا فُرِّضَ إليه البَيَانُ مَع كَوْنِ الكِتَابِ جَامِعًا، فَقَالَ تَعالَى: ﴿ لِأَدَيِنَ لِلنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الخَلَاء:٤].

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الشارح تَعَلَّقه: الكتاب؛ يعنى: القرآن.

وَلَا شَكَّ أَنَّ اسْتِخْراجَه ﷺ مِن الكِتَابِ عَلَى وجْهِ الصَّوابِ، وهَذَا يَكْفِي ويُغْنِي في كَونِ نَصِّه مَطْلُوبًا لنَا، سِيَّما إِذَا وعَدَ عَلَى ذَلِكَ الأَمْنَ مِن الضَّلالِ، فَمَا مَعْنَى قَولِ أَحَدِنَا فِي مُقَابِلِةِ ذَلِك: حَسْبُنا كِتَابُ اللهِ بالوَجْهِ الذِي ذَكَرَوا.

وكَذَا مِن بَعْضِ إِخْبَارَاتِه ﷺ؛ كَحَديثِ: «لا تَجْتَمِعُ أَمَّتِي على الضَّلالةِ»". وحَديثِ: (الا تَجْتَمِعُ أَمَّتِي على الضَّلالةِ»". وحَديثِ: (الا تَزَالُ طَائِفةً مِن أَمَّتِي على الحَقِّ ظَاهِرِيْن "". ذَلِكَ أَنَّ هَذَا المعنَى حَاصلٌ لهذِه الأُمَّةِ بِدونِ ذَلِكَ الكِتَابِ الذي أَرَادَ ﷺ أَنْ يَكْتُبُه.

وَرَأَى أَنْ لَيْس مُرادُه عَلَيْهُ بِذَلِك الكِتَابِ إِلَّا زِيَادةَ الاحْتِيَاطِ فِي الأَمْرِ لَمَا جُبِلَ عَلَيه وَرَأَى أَنْ لَيْس مُرادُه عَلَيْهُ بَذَرِ حيثُ عَلَيْهُ مِن كَمَالِ الشَّفَقَةِ وَوفورِ الرَّحْمةِ والرَّأْفَةِ عَلَيْهُ، كَمَا فَعَلَ عَلَيْهُ مَثْلَه يَومَ بَدْرٍ حيثُ تَضَرَّعَ إِلَى اللهِ لَحُصُولِ النَّصرِ أَشَدَّ التَّضرِعِ، وبَالَغَ في الدُّعاءِ مَع وَعْدِ الله تَعَلَيُ إِيَّاهُ بِالنَّصرِ، وإخْبَارِه عَلِي قبلَ ذَلِكَ بِمَصَارِعِ القَومِ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.





وَرَأَى أَنَّ أَمَرَه ﷺ إِيَّاهُم بِإِحْضَارِ الكِتَابِ أَمْرُ مَشُورَةٍ بِأَنَّه يَخْتَارُ تعبَه لأَجْلِ كَمَالِ الاَحْتِيَاطِ فِي أَمْرِهم، فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ أَجَابَ عُمَرُ بِمَا أَجَابَ للتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهم أَحَتُّ بِلاَحْتِيَاطِ فِي أَمْرِهم، فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ أَجَابَ عُمَرُ بِمَا أَجَابَ للتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهم أَحَتُّ بِمراعَاةِ الشَّفَقةِ عَلَيه عَلَيه عَلَيه المَرضِ، وأنَّ مَا قَصَدَه حَاصِلٌ بِمَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَد وَعَدَ بِه في كِتَابِه.

وهذَا مَعْنَى قُولِه: حَسْبُنا كِتَابُ اللهِ. أي: يَكْفِي فِي حُصُولِ هذَا المعنَى مَا وَعَدَ اللهُ بِه فِي كِتَابِه، وهذَا مِثْلُ مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرِ ﴿ يَكُفِي يَوْمَ بَدْرٍ حِيْنَ رَأَى النَّبِي ﷺ فِي شِدَّةِ التَّعبِ والمشَقَّةِ بِسببِ مَا غَلَبَ عَليه مِن الدُّعاءِ والتَّضَرُّعِ حيثُ قَالَ: خَلِّ بَعضَ مُنَاشَدتِك ربَّك؛ فإنَّ اللهَ مُنْجِزٌ لكَ مَا وَعَدَك. فقالَ كَذَلكَ شَفَقةً عَليه لِمَا عَلِمَ أَنَّ أَصْلَ المطلُوبِ حَاصلٌ بِوَعْدِ الله، وهذَا منه ﷺ زِيَادةُ احْتِيَاطٍ بِمُقْتَضَى كَرَم طَبْعِه. واللهُ أَعْلَمُ.

وبالجُمْلةِ فَهُو ﷺ قَد تَرَكَ الكِتَابَ، والظَّاهَرُ أَنَّه مَا تَـرَكُ الكِتَـابَ إِلَّا لأَنَّـه مَـاكـانَ يَتَوقَّفُ عَلَيه شَيءٌ مِن أمرِ الأمَّةِ مِن أصْلِ الهِدَايةِ أَوْ دَوَامِها، بل كَانَ لِزيَادَةِ الاحْتِيـاطِ، وإلَّا لمَا تَرَكه مَع مَا جُبِلَ عَلَيه مِن كَرَم طَبْعِه. انْتَهَى كلامُ السِّنْدي

والخُلاصَةُ الآنَ: أَنَّهُم ذَكَرُوا فيه اخْتِهالاتٍ، وهَذا الأُخَيرُ كَأَنَّه رَدَّ هَذَا الاُحْتِهالَ إلَّا مَسْأَلَةَ التَّعبِ، ولكنَّ الذِي يَظْهَرُ لنَا مَا سَبَقَ من أنَّ عُمرَ ﴿ اللَّفِينَ وَأَى أنَّ الاقْتِصارَ على كِتَابِ اللهِ كَافٍ، وأنَّه لَو كُتِبَ هذَا الكِتَابُ لانْصَرَفَ الناسُ عَن القرآنِ إلى هَذا الكِتَابِ. وَأَمَّا أَنَّه مِن أَجْل الوجع، ومِن أَجْل ألا يَشُقُّوا عَلَيه. فاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

٠٤- باب الْعِلْم وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ.

١١٥ - حدَّثَنَا صَدَقَّةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ سَلَمَةَ. وَعَمْرُ و وَيَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ (()، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ النَّيِيُ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَرَائِنِ؟ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ () فِي الآخِرَةِ».

[الحديث: ١١٥ - أطرافه في: ٢١١٦، ٣٥٩٩، ١٨٢٤، ٢٢١٨، ٢٩٠]

وَ قُولُه: «العِلْمُ والعِظَةُ فِي الليلِ»؛ يَعْنِي: أنَّ العِلْمَ والعِظَةَ لا يَخْتَصَّان بالنَّهَ ارِ، فتكُونُ الموَاعِظُ باللَّيل، كَمَا تَكُونُ في النَّهارِ، ويَكُونُ العِلمُ بالليل كما يَكُونُ أيضًا في النهارِ.

ثم ذكرَ هذا الحديث، وفيه: أنَّ النبيَّ عَلَيْةِ اسْتَيْقَظَ ذَاتَ ليلةٍ فقالَ: «سُبحانَ اللهِ». وهذِه كلمةٌ يُؤْتَى بِها للتَّعجبِ والتَّعظيم.

و قولُه: «مَاذا أُنْزِلَ الليلةَ مِن الفِتَنِ، وماذا فُتِحَ من الخزائنِ؟». والظَّاهرُ -واللهُّ أَعْلَمُ- أَن المرادَ: مَاذا قُدِّرَ فِي هذِه الليلةِ مِن نزولِ الفتنِ وفتحِ الخَزَائنِ؟ وإلَّا فإنَّ تلكَ الليلةَ ليس فِيها قتالُ، وليسَ فيها جِهادٌ، ولم يَظْهَرْ فيها فتنٌ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر تَخَلِقه في «الفتح» (۱/ ۲۱۰): قوله: وعمرٌو. كذا في روايتنا بالرفع، ويجوز الكسر، والمعنى: أن ابن عيينة حدثهم عن معمر، ثم قال: وعمرو هو ابن دينار. فعلى رواية الكسر يكون معطوفًا على معمر، وعلى رواية الرفع يكون استئنافًا، كأن ابن عيينة حدَّث بحذف صيغة الأداء، وقد جرت عادته بذلك، وقد روى الحميدي هذا الحديث في «مسنده» عن ابن عيينة قال: حدَّثنا معمر، عن الزهري، قال: وحدَّثنا عمرٌو ويحيى بن سعيد، عن الزهري. فصرَّح بالتحديث عن الثلاثة. اهـ

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر كَذَلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٢١٠): قوله: عارية. بتخفيف الياء، وهي مجرورة في أكشر الروايات على النعت. قال السُّهيُلي: إنه الأحسن عند سيبويه؛ لأن «رُبَّ» عنده حرف جريلزم صدر الكلام.

قال: ويجوز الرفع على إضهار مبتدأ، والجملة في موضع النعت؛ أي: هي عارية، والفعل الذي تتعلق به «رب» محذوف. انتهى.



٥ قولُه: «أُنْزِلَ»؛ أي: تَقْدِيرُه؛ أي: مَاذا قُدِّرَ في هَذه اللَّيلةِ.

ثُم أمَرَ بإيقَاظِ صَوَاحِبَاتِ الحُجَرِ؛ يَعْنِي: زوجَاتِه.

ثم حَذَّرَ فقالَ: «فرُبَّ كَاسِيةٍ فَي الدُّنيا عَارِيةٍ في الآخرةِ». مع أن الناسُ كُلَّهم في الآخرةِ عُراةٌ، لكنْ عندما يُحْسَى النَّاسُ فإنَّ بَعضَهم يُعَاقَبُ -والعِياذُ بالله - بأنْ يَكُونَ عَارِيًا، وإلَّا فَقَدْ صَحَّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ النَّاسَ يُبْعَثُون يَومَ القِيَامةِ: «حُفَاةً عُراةً خُرْلًا» ".

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَيْحَلَشْهُ:

١ ٤ - بابُ السَّمَرِ فِي الْعِلْمِ.

١١٦ - حدَّثَنا سَعِيدُ بَنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ سَالِم وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْهَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَر قَالَ: صَلَّي بِنَا النَّبِيُ عَنْ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّ سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ كُمْرَ قَالَ: صَلَّي بِنَا النَّبِيُ عَنْ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّ سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ كُمْرَ قَالَ: هَوْ عَلَي ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ» "كُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ سَنَةٍ مِنْهَا لا يَبْقَى عِيْنُ هُوَ عَلَي ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ» "كُمْ

[الحديث ١١٦ - طرفاه في: ٢٠١،٥٦٤].

قولُه: «أَرَأَيْتَكُمْ»؛ يَعْنِي: أَخْبِرُونِي مَاذا حَصَلَ؟ ثُم بَيَّنَ هذا فَقَالَ: «إِنَّ رَأْسَ مائلة سَنةٍ مِنها لا يَبْقَى مُثَن هو عَلى ظَهْرِ الأرْض أَحَدٌ».

فإنْ قَالَ قَائلٌ: لقدْ بَقِيَ بعضُ الصحابة إلى مَا بَعدَ سنةِ مائةٍ.

فَيُقَالُ: لا مُعارَضَةَ؛ لأنَّ الرسُولَ تَكَلَّمَ هُنَا فِي آخِرِ حَيَاتِه، والتَّارِيخُ بَدَأَ مِن الهِجْرةِ؛ يَعْنِي: قَبَلَ مَوتِه بِعَشْرِ سَنواتٍ، فالمرادُ أنه بَعدَ مِاثةٍ واثْنَتَي عَشرَةَ سَنَةً لا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى أَحَدٌ؛ لأنَّ النَّبَّى ﷺ أَخْبَر بذَلِكَ.

ُوفِي هَذَا العُمومِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الخَضِرَ لَيس بَاقيًا؛ خِلافًا لَمَن ظَنَّ أَنَّه بَاقٍ، فالصَّوابُ أَنَّه -كما مر- مَاتَ في أيَّامِه كمَا مَاتَ غيرُه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩) (٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٣٧) (٢١٧).

وَفيه أَيْ ضًا: دَليلٌ عَلَى التَّوق فِ في حَديثِ الجَسَّاسَةِ النِي رواه مُسلمٌ في «صَحيحِه» (أ) عَلى مَا فِيه مِن بَعْضِ الشَّيءِ مِن الاضْطِرابِ في حَديثِ فَاطمةَ بنتِ قَيسٍ، فإنْ صَحَّ حَدِيثُ الجَسَّاسةِ فإنَّه لا مُعَارَضَةَ ؛ إذ إنه يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: هذَا عَامٌ، وحَدِيثُ الجَسَّاسَةِ خَاصٌ.

قَالَ ابنُ حجرٍ كَثَمُلْللْهُ لَعَالًا فِي «الفتح» (١/ ٢١١):

وَ قُولُه: «أَرَأَيْتَكم». هو بفَتْحِ المثَنَّاةِ؛ لأَنَّها ضَميرُ الْمُخَاطِبِ، والكَافُ ضَمِيرٌ ثَانٍ لا مَحلَّ لها مِن الإعِرَابِ، والهَمْزةُ الأُولَى للاسْتِفْهَامِ، والرؤيَةُ بِمَعْنَى العِلْمِ أو البَصَر.اهـ

ثم قال رَحِمُلِشُهُ في «الفتح» (١/ ٢١٢):

﴿ قَولُه: ﴿ لا يَبْقَى ممَّنَ هو عَلى ظَهْرِ الأرَضِ ﴾؛ أيْ: الآنَ مَوجودًا ﴿ أَحدُ ﴾ إذْ ذَاكَ، وقدْ ثَبَتَ هَذَا التَّقديرُ عِندَ المصنفِ مِن رِوايةِ شُعيبٍ، عَن الزُّهريِّ، كَما سيَأْتِي في الصَّلاةِ مع بَقيةِ الكَلام عَلَيه.

قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: إِنَّمَا أَرادَ رَسولُ اللهِ ﷺ أَنَّ هذِه المدَّةَ تَخْتَرِمُ الجيلَ الذي هُم فيه، فوعَظَهم بِقِصَرِ أَعْمَارِهم، وأَعْلَمَهم أَنَّ أَعْمَارَهم ليْسَت كأعْمارِ مَن تَقَدَّم مِن الأَمَمِ ليْجَهَدُوا فِي العِبَادةِ.

وقالَ النَّوويُّ: المرادُ أنَّ كلَّ مَن كَانَ تِلكَ اللَّيلةَ عَلى الأرضِ لا يَعيشُ بعدَ هَذه اللَّيلةِ أكثرَ مِن مائةِ سَنةٍ، سَواءٌ قَلَّ عُمرُه قبلَ ذَلك أمْ لا، وليْس فِيه نَفْيُ حَياةِ أحدٍ يُولَدُ بعدَ تِلك الليلةِ مَائةَ سَنةٍ. واللهُ أعلمُ.اهـ

※ 数 数 ※

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹٤۲) (۱۱۹).



١١٧ - حدَّ ثنا آدَمُ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا الْحَكُمُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَة بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: «نَامَ الْغُلَيِّمُ». أَوْ كَلِمَةً اللهُ تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ، أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ (").

[الحديث ١١٧ - أطراف في: ١٣٨، ١٨٣، ١٩٢، ١٩٨، ١٩٩، ١٩٩، ٢٧١، ٢٧٨، ٢٨٧، ١٩٩، ١٩٨، ٢٢١، ٢٧٨، ٢٨٧، ١٩٩، ١٩٩، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٥٨، ١٩٩٠، ١٩٩٥، ١٢٢، ٢١٣٦، ٢٧٥٤]

هذَا الحدِيثُ ليْس فيه ما ذَكَرَه المؤلِفُ من السَّمَرِ بالليلِ، فهو ليْس فِيه إلَّا هذه الكَلمةُ: ثُم قامَ، ثُمَّ قالَ: «نَام الغُلَيِّمُ». لكن الحديثُ الأولُ فِيه، ولهذَا قالَ العلامَ ": إنَّه لا بأسَ أَنْ يَتَحَدَّثَ العَالمُ، أو يُلْقِيَ العِلمَ بَعدَ صَلاةِ العِشاءِ.

فَيَكُونُ كَراهةُ النبيِّ ﷺ للحَديثِ بَعدَها مَخصوصًا بِذَلكَ؛ أَيْ: بمَا إِذَا كَانَ لمَصْلَحةٍ شَرعيةٍ، أو كذلك لإيناسِ الضيفِ ونَحوِ هذَا، واللهُ المسْتَعَانُ.

والآنَ -وللأسفِ- فإن أكثرَ النَّاسِ ليلُهم نَهارٌ، ونَهارُهم لَيْلٌ، فتَجِدُهم يَسْهَرُون في اللَّيالي كلِّها إلى بَعدَ مُنتَصفِ اللَّيلِ، وإذا جِئتَهم في أوَّلِ النَّهارِ، وَإذا هُم نِيامٌ.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر تخلفه في «الفتح» (١/ ٢١٢): وقوله: «نام الغليم». بضم المعجمة، وهو تصغير الشَّفَقة، والمرادبه ابن عباس، ويحتمل أن يكون ذلك إخبارًا منه ﷺ بنومه أو استفهامًا بحذف الهمزة، وهو الواقع.

ووقع في بعض النسخ: يا أم الغليم. بالنداء، وهو تصحيف، لم تثبت به رواية.

وقوله: أو كلمة. بالشك من الراوي، والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة، ففي رواية أخرى: نام الغلام.اهـ

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷۲۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الاستذكار» (١/ ٥٠)، و «فتح الباري» (١/ ٢١٣)، و «عمدة القاري» (٢/ ١٧٥)، و «نيل الأوطار» (١/ ١٧).

## وهذا الحديث فيه عِدَّة فوائد:

مِنْها: جَوازُ بَيْتُوتةِ الإنْسانِ فِي بِيتِ غَيرِه؛ لأنَّ ابنَ عَباسٍ وَلَيُّكَا بَاتَ في بَيتِ النبيِّ عَيِّاتُه، وَأَقَرَّه عَلى ذَلِكَ.

وَمِنها أَيضًا: جَوازُ بَيْتُوتَةِ الإنسانِ عندَ الرجلِ وأَهْلِه، ولكِنَّ هذَا لابُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعدَ إِذْنِهمَا، فإذَا باتَ الإنسانُ عندَ الرجلِ وأهلِه، وأَهْلُه مِن مَحَارِمِه فَلَا حَرَجَ، كَمَا فعَل ابنُ عباسٍ، وأقرَّه النبيُّ ﷺ عَلَى ذَلكَ.

ومِنْها: أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعاتٍ أَخَذَ بعضَ الرَّاحةِ؛ لِقَولِه: «ثُم نَامَ، ثُم قَامَ، ثُم قَالَ: «نَامَ الْغُلَيِّمُ»، أو كَلمةً تُشْبِهُها». يُرِيدُ بالغُليِّمِ عبدَ الله بنَ عباسٍ وَاللهُ.

يُ وقولُه: «ثُم قامَ». يَعْنِي: قامَ يُصَلِّي.

ومِن فَوائدِه أيضًا: أنَّه يَجُوزُ للإنسانِ أنْ يَبْتَدِئَ الصَّلاةَ مُنفردًا، ثُم يَنْويَ الجهاعةَ بعدَ الافْتِتَاحِ؛ أيْ: فِي أثْنَائِها؛ أيْ: أنْ يَنْتَقِلَ مِن انْفِرَادِ إلى إمَامَةٍ؛ وذلك لأنَّ النبيَّ ﷺ كانَ في أوَّلِ صَلاتِه إمّامًا.

وهَذه الانْتِقَالاتُ () فِيها عِدةُ صَورٍ، وفِيها خِلافٌ بَيْنَ العلماءِ ().

فمِن العُلماءِ مَن قالَ: إنه لا يُمكِنُ أَنْ يَنتَقِلَ المنْفَردُ إلى الإمَامةِ، لا في الفَرضِ، ولا في النَّفلِ، وأجابَ عَن حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ولللهِ بأنَّه لعلَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَه عِلْمٌ مِن ذَلِكَ؛ أَيْ: أَنَّه كَانَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنَّه أَنَّ ابنَ عَبَّاسِ سَيُصَلِّي مَعَه.

ومِنْهِم مَن قالَ: يَجُوزُ فِي النَّفلِ دُونَ الفَرضِ، واسْتَدَلَّ لَجَوازِه فِي النَّفْلِ بَحَدِيثِ ابنِ عباسِ<sup>(۱)</sup>، وقالَ: احْتَمالُ أنَّ الرسولَ عَلِمَ أنَّه سِيُصَلِّي مَعَـه بَعيـدٌ، لِقَولِـه: نَـامَ الغُلَـيِّمُ؟ والأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ أيضًا:

<sup>(</sup>١) انظر هذه الصور بالتفصيل في «الشرح الممتع» (٢/ ٢٩٤) إلى آخر المجلد.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبدع» (١/ ١٩ ٤) وما بعدها، و «الفروع» (١/ ٣٥٢) وما بعدها، و «الإنصاف» (٢/ ٢٧) وما بعدها، و «اللووض المربع» (١/ ٦٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أي: حديث الباب الذي معنا.

والقولُ الثَّالثُ: الجَوازُ في الفَرضِ والنَّفلِ جميعًا، وحُجَّةُ هذَا القَولِ أَنَّه لا دَليلَ على المنْع، والقاعدةُ أن ما جازَ في النَّفل جَازَ في الفَرضِ إلا بِدَليل.

وَهذا القولُ هو الراجِحُ؛ أي: أنَّه يَجُوزُ أنْ يَبْتَدِئَ الصّلاةَ مُنْفردًا، ثُم يَكُونَ في أَثْنَائِها إمّامًا؛ لأنَّه مَا دامَ ثبَتَ في النَّفل فالفَرضُ كَذَلك إلا بِدَليل.

ثُم أيُّ مَانِع يَمْنَعُ؟ أليسَ الْإنسانُ يَنْتَقِلُ مِن إمَامَةٍ إلى اَنْفِرادٍ، وَيَنْتَقِلُ مِن كَونِه مَأْمُومًا إلى كَونِه مُنْفردًا؟! فإذَا جَازَ هذَا فلْيَجُزْ كُلُّ هذِه الصّورِ.

فالصَّوابُ: أنَّ جميعَ الصورِ جَائزةٌ، فيَجُوزُ أن يَنْتَقِلَ مِن إمَامةٍ إلى انْفرادٍ، ومِن انْفرادٍ إلى إمَامةٍ اللهِ إمَامةً اللهُ إمْمَامةً اللهُ إمْمَامةً اللهُ اللهُ إمْمَامةً اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مِثالُ الانتقالِ مِن إمَامةٍ إلى اثْتِهام: قِصةً أبي بكر حينَ صَلَّى بالنَّاسِ في مَرضِ النبيِّ عَلَيْهُ؛ فإنه لمَّا أَحَسَّ النبيُّ عَلَيْهُ بخِفَّةٍ خرَجَ إلى المسجدِ، وصَلَّى بالناسِ إمَامًا، وأبو بكرٍ إلى جَنْبهِ، لكنَّه مُؤْتَمٌ به.

وكذَلك يَجُوزُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِن اثْتِهَامٍ إلى انْفرادٍ؛ وذلك مِثلُ المسْبوقِ إذا سَلَّمَ الإمَامُ، فإنه يَنْتَقِلُ بسلامِ الإمامِ مِن اثْتِهامٍ إلى انْفرادٍ.

وكذلك بالعكسِ مِن انْفِرادٍ إِلَى ائْتِهامٍ، كَمَا لَو صَلَّى رَجُلٌ وحْدَه، ثم جَاءتْ جَهاعةٌ يصلون، فانْتَقَل مَعَهم فَلا حَرجَ.

والحاصلُ: أنَّ جَمْيعَ الانْتِقَالاتِ جَائزةٌ؛ لأنَّه إذا جَازَ في عِـدَّةِ صـورٍ دَلَّ عَـلى عَـدَمِ المنْع في مِثل هذَا.

وَمِن فوائد هذا الحديثِ: أنَّه لا يُصَلَّى عن يَسَارِ الإمام مع خُلُوِّ يَمينِه، ودَليلُ ذلك: أنَّ النبيَّ ﷺ أَدَارَ ابنَ عباسٍ مِن يَسَارِه إلى يَمينِه، ولكنْ هل هذَا على سَبيلِ الوجُوبِ؛ بِمَعنى: أنّه يَجبُ أَنْ يُصَلَّى على يَمينِ الإمَامِ إذا لم يَكُنْ عن يَسارِه أَحَدٌ؟

<sup>(</sup>۱) قال السعدي في «الإرشاد» (ص٤٩): أما من دون عذر فلا يسوغ أن ينتقل من إمامة إلى ائتهام، أو انفراد، ومن انتهام إلى إمام، أو انفراد، ومن انفراد إلى إمامة وائتهام، ومن إمام إلى آخر، وأما عند العذر والحاجة إلى شيء من ذلك فالصواب جواز ذلك كله؛ لورود النص في أفراد من هذه الأمور، ولم يرد ما يدل على المنع في هذه الحال، وأما المشهور من المذهب فجوازه في صور مخصوصة. اهـ

الجواب: في هَذا قَوْلان للعُلماءِ (١):

مِنْهِم مَن قَالَ: إِنَّه يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّي عَن يَسارِ الإِمَامِ مع خُلُوِّ يَمينِه؛ وذلك لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يَنْهَ عنه، ولم يَكُنْ فيه إلَّا مُجرَّدُ الفِعلِ، وهو إدَارَةُ ابنِ عباسٍ، والفعلُ المجرَّدُ لا يَدُلُّ على الوجُوبِ.

وهذا هو اختيارُ شَيخِنا عبدِ الرحمَنِ السَّعْدِيِّ لَحَمَلَتْهُ منِ أَنَّه يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الإنْسَانُ عن يَسارِ الإمَام مع خُلُوِّ يَمينِه، لكنَّه خِلافُ الأفضلُ (''.

ومِن العلماء مَن قالَ: إنَّه لا يَجُوزُ؛ لأنَّ النَّبيِّ عَلَيْ أَدَارَ ابنَ عباسٍ من يَسارِه إلى يَمينِه، وهذه حَركةٌ في الصلاة، والحركةُ الأصلُ فيها أنَّها مَكْرُوهةٌ، والرسولُ عَلَيْ لا يَفْعَلُ المكروة إلا لمصْلَحةٍ أَرْجَحَ منه (١).

وعلى كُلِّ حَالٍ: فالاحْتِيَاطُ أَنْ لا يُصَلَّى عن يَسارِه مع خُلُوِّ يَمينِه.

لكنْ لو جَاءنَا رَجلٌ يَسْأَلُ بَعدَ أَنْ فعَلَ وقالَ: إِنَّه صَلَّى عن يَسارِ الإَمَامِ مع خُلُوِّ يَمينِه. قُلنا: إِنَّ صَلاتُه بَاطِلةٌ ويَجِبُ عَليه الإَعادةُ؛ لأَنَّ الاسْتِدلالَ بالحديثِ على الوجُوبِ فيه شَيءٌ مِن الضَّعفِ.

ومِن فَوائدِ الحَديثِ: أَنَّه يَجُوزُ للإنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ خلفَ الـصفِّ مُنفردًا مع عَـدمِ كَمالِ الصَّفِّ. واستدلَّ مَن قالَ بذلك بأن الرسولَ ﷺ أدارَ ابنَ عباسٍ مِن خَلفِه فبَقِي لحظةً خَلْفَ الرسولِ ﷺ مُنفردًا.

لكنَّ هذا ليسَ بِصَحيحٍ، فهَل ابنُ عَباسٍ وَقَفَ وصَلَّى؟

الجوابُ: أبدًا، بَل هذاً مُرورٌ مِن خَلفِ الإمَامِ لِمَا هـوَ أَكْمَـلُ مِـن مَوقِفِـه الأوَّلِ، ولكنْ أحيانًا يَتَراءَى للإنسانِ أَنَّ النصَّ فيه دَليلٌ على ما يَقُـولُ، أو يَحْمِـلُ الـدليلَ عـلى وجُهٍ مُسْتَكْرَهِ مِن أَجْل أَنْ يُؤَيِّدَ ما يَقُولُ.

<sup>(</sup>١) انظر: المبدع (٢/ ٨٣)، و«الفروع» (٢/ ٢٤)، و «مختصر الخرقي» (١/ ٣٣)، و «دليل الطالب» (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: فقه الشيخ ابن سعدي (٢/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو المذهب، وانظر المصادر السابقة.

والصحيحُ: أنَّ الصلاةَ خَلفَ الصفِّ فِيها تَفصيلٌ:

إِنْ كَانَ الصَفُّ تَامَّا فالصلاةُ صَحيحةٌ، وإِنْ لم يَكُنْ تَامًّا فالصَّلاةُ بَاطِلةٌ، ووجْهُ ذَلكَ: أَنَّ الأَصْلَ فِي المصَافَّةِ الوجوبُ، وأنه يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الإنسَانُ مَع المسْلِمينَ فِي الصَفِّ؛ لِقولِ الرسولِ ﷺ: «لا صَلاةَ لمنْفردِ خَلفَ الصفِّ» (١٠). ولأمرِه مَن رآه يُصَلِّي الصفِّ؛ لِقولِ الرسولِ ﷺ: «لا صَلاةَ لمنْفردِ خَلفَ الصفِّ» (١٠). ولأمرِه مَن رآه يُصَلِّي مُنفردًا أَنْ يُعِيدَ الصَّلاة (١٠)، ولكنَّ الواجبَ يَسْقُطُ بِالعَجزِ عنْه، وهَذا عَاجزٌ؛ إذ ماذا يَصْنَعُ إذا وجَدَ الصفَّ تامًا؟

وأُمَّا أمرُ الرسولِ ﷺ الرجلَ الذِي رَآه مُنْفردًا بإعَادَةِ الصَّلاةِ فَنَقولُ: هَذه قَضِيةُ عَينٍ، فهذا الرَّجلُ إذا كُنَّا لا نَدْرِي ما حالُهُ فلْنَحْمِلْه على الصورةِ التي تَكُونُ فيها صَلاتُه غيرَ صَحيحةٍ، وهو أَنْ يَكُونَ الصفُّ غيرَ تامٌّ، والمعروفُ أَنَّ قَضَايَا الأعْيَانِ لا يُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّصَ بِها العُمُومُ؛ لأَنَّها تَحْتَمِلُ.

فالصَّوابُ هو ما ذكَرْنَاه، وهو اخْتِيَارُ شيخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْميةَ تَظَلَّلُهُ اللَّانَّ، واختيارُ شيخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْميةَ تَظَلَّلُهُ اللَّانَّ، واختيارُ شيخِنَا عبدِ الرحمنِ بنِ السعْدِي "، وهو الذِي تَقْتَضِيه الأدِلَّةُ وتَجْتَمِعُ به، فمَن صَلَّى مُنْفردًا خَلفَ الصفِّ مُنْفردًا خَلفَ الصفِّ مُنْفردًا خَلفَ الصفِّ مَع وجُودِ مَكانٍ له في الصفِّ فإنَّ صَلاتَه باطِلةٌ.

ومَن فَوائِدِ هَذَا الحديثِ: أَنَّ النَّومَ لا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، وإنِ اسْتَغْرَقَ؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ نامَ حتَّى سُمِعَ خَطِيطُه أو غَطِيطُه؛ يَعْنِي: صَوتَ النَّائِمِ، وخَرَج إلى الصَّلاةِ ولم يَتَوضأ، فدَلَّ هذَا على أنَّ النَّومَ لا يَنْقُضُ الوضُوءَ مُطلقًا، ولَو استَغْرَق، وهذا أحَدُ الأقوالِ في المسألةِ.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (٤/ ٢٣) (١٦٢٩٧)، وابن ماجه (١٠٠٣)، وابن حبان (١٨٩١)، وابن خزيمة (٩٩٥)، (٦٦٧) والبيهقي في «السنن» (٣/ ١٠٥).

وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٣٢٨/٢)، وتعليقه على سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢)رواه الإمام أحمد (٢٢٨/٤)، (٢٠٠٠)، وأبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣١)، وابن ماجه (٢٠٠٤). وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (٤١)، و«المشكاة» (١١٠٥) وفي تعليقه على السنن.

<sup>(</sup>٢) انظر «الأخبار العملية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص١٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «فقه الشيخ ابن سعدي» (٢/ ٢٧٣).

والمسألة فِيها ثَمانية أقوال (ان وأقْرَبُ الأقوالِ إلى الصَّوابِ، مَا اخْتَارَه شيخُ الإسْلامِ ابنُ تَيمية (ان أَنَّ النَّومَ مَظِنَّةُ الحدَثِ، فالعينُ وِكَاءُ السَّهِ، فإذَا نَامَتِ العَيْنانِ استَطْلَقَ الوكَاءُ (ان النَّومُ مَظنَّةُ الحَدَثِ، فإذَا كَانَ يَعْلَمُ مِن نَفْسِه أَنَّه لَو أَحْدَثَ لأَحَسَّ فَقَدْ الْرَقَفَعَتِ المظنةُ، وحلَّ محلَّها اليقينُ، فلا يُنتَقَضُ وُضُوؤُه.

وإذا كَانَ لا يَعْرِفُ، ولو أَحْدَثَ لم يُحِسَّ بِنَفسِه وجَبَ عَليه أَنْ يَتَوَضَّأَ، ولا فَرْقَ بيْنَ أَنْ يَكُونَ مُضْطَجِعًا أَو جَالسًا مُتَّكِأً، أو سَاجدًا، أو قَائمًا، فحالُ النائمِ غَيرُ مُعتبر، وإنها المعتبرُ هُو إِذْرَاكُه للحَدثِ أو عَدمُ إِذْرَاكِه، فإنْ كانَ لَا يُدْرِكُ الحَدَثَ لو حَصَلَ فَالنَّومُ نَاقضٌ للوُضُوءِ وإلَّا فَلا.

وفي هذَا دَليلٌ على جَوَازِ تَصْغِيرِ الغَيرِ بشرطِ ألَّا يَتَأَذَّى بِذَلك، فإنْ تَأَذَّى بذَلك فلا، فمثلًا لو قالَ لمنْ اسمُه محمَّدٌ: يا حُمَيْدُ؛ لأنَّ هذا التَّصغيرَ عنْدَنَا ما يُقَالُ مُحَيْمِيدٌ بل يُقال: يا حُمَيْدُ، ولحَمَد: يَا حُمَيْدُ، ولرَجلِ: يا رُجَيْلُ، فَلو قلتَ له هذَا، وهو لا يَتَأَذَّى بذَلك فَلا بَأْسَ.

وقالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إنَّ هذَا التَّصْغيرَ لا يُرَادُ به التَّهوينُ مِن الأَمْرِ، أو التَّحقيرُ بَل يُرَادُ به التَّمْليحُ.

<sup>(</sup>۱) انظر «التمهيد» لابن عبد البر (۱۸/۲۳)، و«المجموع» للنووي (۲/۱۸)، و «المغني» لابن قدامة (۱/۱۱۳)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (۱/ ۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ حديث رواه أحمد في «مسنده» (٤/ ٩٧) (١٦٨٧٩) من حديث معاوية هيئك.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٤٧): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير»، وفيه أبو بكـر ابن أبي مريم، وهو ضعيف.اهـ

ورواه أحمد في «مسنده» (١/ ١١١) (٨٨٧)، وأبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧)، من حديث علي وينه بلفظ: «إن العينين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ».

قال الحافظ في «التلخيص» (١/١١): قال الإمام أحمد: حديث على أثبت وأقوى من حديث معاوية في هذا الباب».اهم

وانظر: «سبل السلام» (١/ ٦٢).



# ٢٤- باب حِفْظِ الْعِلْم.

١١٨ - حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّ ثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَوْلا آيَتَانِ فِي كِتَابِ الله مَا حَدَّ ثُتُ حَدِيثًا: ثُمَّ يَتْلُو: ﴿ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَتِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ الرَّحِيمُ ﴿ اللهَ مَا حَدَّ ثُتُ اللهَ عَلَيْهُ مُ السَّفَقُ بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخُوانَنَا مِنَ الْمُهَا حِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخُوانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمْلُ فِي أَمُوالِهِمْ، وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ الله عَلَيْ بِشِبَعِ بَطْنِهِ، وَيَحْضُرُ مَا لا يَحْضُرُ مَا لا يَحْفُلُونَ ﴿ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهِ عَلَيْ بِشِبَعِ بَطْنِهِ، وَيَحْضُرُ مَا لا يَحْفُلُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لا يَحْفَلُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ مُ السَّعَلَ اللهُ عَلَيْهُ مَا لا يَحْفَلُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُ الْعَمَلُ وَيَ وَيَحْفَلُ مَا لا يَحْفَلُونَ ﴾ إله المَا يَنْ اللهُ عَلْمُ مُن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا لا يَحْفَلُونَ ﴾ اللهُ الله اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَمَلُ فَي الْمُولُ اللهُ عَلْهُ الْعَمَلُ وَيَ عَلَى اللهُ الْعَمْلُ وَيَعْفُونَ اللهُ ال

[الحديث: ١١٨ - أطرافه في: ١١٩ ، ٢٠٤٧ ، ٢٣٥٠ ، ٣٦٤٨ ، ٣٥٠٧]

الشَّاهدُ من هذا الحديثِ: قولُه: «ويَحْفَظُ مَا لا يَحْفَظُونَ». وعلَّلَ ذَلِكَ بأنَّ المَهَاجرينَ كَانُوا يَشْتَغِلُون بأمْوَالِهم، المهَاجرينَ كَانُوا يَشْتَغِلُون بأمْوَالِهم، ومَزَارِعِهم، وبَسَاتِينِهم، وغَيرِ ذلكَ مِن الأمْوالِ، وأنَّه هِانُكُ كَانَ يَلْزَمُ النبيَّ عَلَيْ بِشبعِ بَطنِه؛ يَعْنِي: يَكْفِيه أَنْ يَشْبَعَ، فَلِهَذَا كَانَ أَكْثَرَ حَديثًا مِن غَيرِه.

ولكنْ نَعْلَمُ أَنَّ مَن لازَمَ النبيَ عَلَيْ أكثرَ مِن أبي هُريرةَ فَإِنَّه أَكْثُرُ تَلَقٌ مِن أبي هريرة، فأبُو هُرَيرة أَسْلَمَ في آواخِر سَنَةِ سَبعٍ مِن الهجرةِ، وأبُو بكر كانَ مَعَه مِن حِينِ البَعشةِ؛ فلابُّدَّ يَعْنِي: سَابقًا عَن أبي هُريرة بعشرين سنةً؛ ثلاثة عشَرَ قبلَ الهجْرةِ وسبع بَعدَها، فلابُّدَ أَنَّهُ سَمِعَ مِن الرسولِ أكثرَ، لكنْ سبقَ لنا أنَّ أبا هُريرةَ أكثرُ تَحديثًا، وليسَ أكثرَ حَديثًا؛ لأنَّ أبا بكر هِلْنُكْ بَعدَ مَوتِ الرسولِ عَلَيْ اشْتَعَلَ بِالخِلافةِ، فكانَ الاتِصالُ به قليلًا، لأنَّ أبا بكر هِلْنَكْ بَعدَ مَوتِ الرسولِ عَلَيْ اشْتَعَلَ بِالخِلافةِ، فكانَ الاتِصالُ به قليلًا، وكانَ اتصالُ هو أيْضًا بالنَّاسِ قليلًا، أمَّا أبو هريرةَ فعُمِّرَ، وصَار الناسُ يَأْخُذُون مِنْه.

※ 袋袋 ※

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٩٢) (١٥٩).

قال البخاري تَعْظَلْسُ الْعَالَا:

١١٩ - حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَيَنَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ، قَالَ: «ابْسُطْ رِدَاءَكَ». فَبَسَطْتُهُ، قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ضُمَّهُ». فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ(۱).

حَدَّثَنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ، قالَ: حدَّثَنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ بِهَذَا، أو قَالَ: غَرَفَ بِيكِه فيه.

في هذا الحديث: آيةٌ مِن آياتِ النَّبِي ﷺ؛ لَأَنَّه لَمَا شَكَى إليه أبو هُريرةَ أَنَّه يَنْسَى قالَ: «ابسُطْ رِدَاءَك». فبسَطَه، فغَرَفَ بِيديه، ولَم يَذْكُرِ المغْرُوف، والظَّاهرُ أَنَّه ﷺ صنَعَ كَالغَارفِ، وَوَضَعَه في الرِّداءِ، ثُم قالَ: «ضُمَّهُ». فضَمَّه إليه، فما نَسِيَ حَديثًا بعده، بل قالَ: مَا نَسِيتُ شيئًا بعدَه. فيُحْتَمَلُ الشيءَ مِن الحديثِ أو مُطلقًا.

فَفِيه آيَةٌ مِن آياتِ الرسُولِ ﷺ حَيثُ حَصَلَتْ هذِه البَركةُ بِما صنَعَ.

ثُمَّ قالَ البخاريُّ رَحَالَللهُ:

٠ ١ ٧ - حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّ ثَنِي أَخِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَبْبِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ وِعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَلَوْ بَثَنْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ.

الشَّاهدُ مِن هَذَا الحديثِ: قَولُه: حَفِظْتُ مِن رسُولِ اللهِ ﷺ وِعَاءَين. والوِعَاءُ مَا يُحْفَظُ به الماءُ أو اللبنُ أو نَحْوُ ذَلكَ.

ثم أخبر أن أحَدَ الوِعَاءَين فيه ما يَتَعَلَّقُ بالشَّريعةِ، وقد بَيَّنَه هِيْنُ ونَشَره.

وأمَّا الثَّانِي فَهُو مَا يَتَعَلَّقُ بالخِلافَةِ، وكأنَّه هِيْكُ خَافَ مِن الفِتْنَةِ التي تَشْمَلُه وغيرَه، فلِذَك أُخَّرَه، ولا نَقُول: كَتَمه؛ لأنَّه لم يَتَكَلَّمْ بِهِذَا الكَلامِ في آخِرِ رَمَقٍ مِن حَياتِه حتى نَقُولَ: إنَّه لم يَبُثَّه، بَل تَكَلَّم به مُبَكرًا، ولعَلَّه أَخَرَ بَثَّه إلى وَقتٍ لا تُخْشَى فيه الفِتْنَةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٩) (٢٤٩٢).



قَالَ ابنُ حجر تَخَلَلْمُاتَالُ فِي «الفتح» (١/ ٢١٦):

هَ قَولُه: «حَفِظْتُ عن». وفي رَوايةِ الكُشْمِيهَنيِّ «من» بدَل «عن»، وهي أَصْـرَحُ في تَلقِّيه مِن النبيِّ ﷺ بِلا واسِطةٍ.

و أرادَ به الحَالَّ، أي: ظَرْفَين، أطلَقَ المحلَّ، و أرادَ به الحَالَّ، أي: نَـوعيْن مِـن العِلْم، وبهَذَا التقريرِ يَنْدفعُ إيْرادُ مَن زَعَمَ أنَّ هذَا يُعَارِضُ قَولَ في الحديثِ الماضِي: كنت لا أَكْتبُ. وإنَّما مُرادُه أنَّ مَحفوظه مِن الحديثِ لو كُتِبَ لملاً وِعَـاءَيْن، ويُحْتَمَـلُ أَنْ يَكُونَ أبو هُريرةَ أمْلَى حَديثَه على مَن يَثِقُ بِه، فكَتبَه لَه، وتَركه عِنْدَه، والأوَّلُ أَوْلَى.

ووقَعَ في المسْنَدِ عنهُ: «حَفِظْتُ ثَلاثةً أَجْرِبَةٍ، بَثَثْتُ منْهَا جِرابين». وليسَ هَذَا مُخالفًا لحديثِ البَابِ؛ لأنَّه يُحْمَلُ عَلى أنَّ أَحَدَ الوِعَاءَين كانَ أكبرَ مِن الآخَرِ بِحيثُ يَجئُ مَا في الكَبيرِ في جِرَابَيْن، ومَا في الصَّغيرِ في واحِدٍ.

ووقَعَ في المحدِّثِ الفَاصلِ (للرَّامَهُرمُزيِّ) مِن طَريتٍ مُنْقَطعةٍ عن أبي هُريرةَ: «خمسةَ أجربةٍ»، وهو إنْ ثَبَتَ مَحمولٌ على نَحوِ مَا تَقَدَّمَ.

وعُرِفَ مَن هذَا أنَّ مَا نَشرَه مِن الحَديثِ أَكْثُرُ ممَّا لم يَنْشُرْه.

وَ قُولُه: «بَثَثْتُه» بِفتْحِ الموحدةِ، والمثلثةِ، وبَعْدَها مُثَلثةٌ سَاكِنةٌ، تُدْغَمُ في المثناةِ التي بَعْدَهَا؛ أي: أَذَعْتُه ونَشَرْتُه. زادَ الإِسْهاعيليُّ: «في النَّاسِ».

يَ قَولُه: «قُطِعَ هذَا البُلعُوم». زَادَ في رِوَاية المُسْتَمْلِي: قَالَ أَبُو عَبِدِ اللهِ -يَعْنِي: المُصنفُ-: البُلعُومُ مَجْرَى الطَّعامِ، وهو بِضَمِّ الموحدةِ، وكَنَّى بِذَلك عَن القَتْلِ، وفي رِوَايةِ الإسهاعيليِّ: «لقُطِعَ هذا»؛ يَعنِي: رَأْسَه.

وحمَلَ العلماءُ الوِعَاءَ الذي لم يَبُثَّه على الأحَاديثِ التي فيها تَبْيينُ أَسْماءِ أُمَراءِ السَّوْءِ وأَحْوَالِهِم وزَمنِهم.

وقدْ كَانَ أَبُو هريرةَ يُكَنِّي عَن بعضِهم، ولا يُصَرِّحُ بِه خَوفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنْهم؛ كقولِه: أَعُوذُ بِاللهِ مِن رَأْسِ السِّتينَ وإمَارَةِ الصِّبْيَانِ. يُشِيرُ إلى خِلَافةِ يَزيدَ بن مُعَاويةَ؛ لأنَّها كانْت سَنَةَ سِتِّينَ مِن الهِجْرَةِ، واستَجَابَ اللهُ دُعاءَ أبي هُريرةَ، فَمَاتَ قَبْلَها بِسَنَةٍ، وسَتَأْتِي الإشارةُ إلى شيءٍ مِن ذَلكِ أيضًا في كِتَابِ الفِتنِ إنْ شاءَ اللهُ تَعَالى. قالَ ابنُ المنيِّر: جعَلَ الباطنيةُ هذا الحديثَ ذَريعةً إلى تصحيحِ باطِلهم حيث اعْتَقَدُوا أنَّ للشريعةِ ظَاهرًا وباطنًا، وذلكَ الباطنُ إنَّما حاصلُه الانْحلالُ من الدينِ. قالَ: وإنَّما أرادَ أبو هريرةَ بقولِهِ: «قُطِعَ»؛ أي: قَطَعَ أهلُ الجَوْرِ رأسَه إذا سَمِعُوا عَيبَه لفعلِهم وتَضليلَه لسعْيهم، ويُؤيِّدُ ذَلكَ: أنَّ الأحاديثَ المكتوبة لو كانتْ مِن الأحكامِ الشرعيةِ ما وَسِعه كِتْمانُها؛ لَمَا ذَكَره في الحديثِ الأوَّلِ مِن الآيةِ الدالةِ على ذَمِّ مَن كتَمَ العلمَ.

وقالَ غيرُه: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرادَ مَع الصِّنفِ الْمذكورِ ما يَتَعَلَّقُ بِأَسْراطِ الساعةِ، وتَغَيُّرِ الأحوالِ، والملاحمِ في آخِرِ الزمانِ، فَيُنْكِرُ ذلكَ مَن لم يَأْلُفُه، ويَعْتَرِضُ عليه مَن لا شُعورَ لَه به اهـ

الظاهرُ -والله أعلم-: هو ما قرَرْتُه أولًا: أنَّ المسائلَ التي لم يبيِّنها تَتَعَلَّقُ بالخِلَافةِ، وقد خافَ مِن الفتنةِ، وكما بيَّنتُ أن هذا ليس آخرَ حَديثٍ له عِندَ آخِرِ رَمَقٍ، فلعلَّه بَيَّنَها فيَما بَعْدُ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَعَلَّلْنُهُ: 2 بابُ الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ.

١٢١ - حدَّثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُـدْدِكٍ، عَـنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ النَّـاسَ». فَقَـالَ: «لا تَرْجِعُـوا بَعْـدِي كُفَّـارًا يَـضْرِبُ

<sup>(</sup>١)قال ابن حجر نَخَلَلْتُهُ في «الفتح» (١/ ٢١٧): قوله: يضرب. وهو بضم الباء في الروايات، والمعنى: لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضًا.اهـ

فائدة: يلاحظ أن الفعل «يضربُ» جاء بالرفع في جميع الروايات، وتعليل ذلك: أن جواب الطلب «لا ترجعوا» هو «يضرب»، وهذا أمر مكروه، وقد قال ابن هشام كَوَّلَتُهُ في شرح شذور الذهب (ص٩٤٤): وشرط الحذف -أي: حذف الحركة، أو حذف حرف العلة، أو حذف النون- بعد النص كون الجواب أمرًا محبوبًا؛ كدخول الجنة، والسلامة في قولك: لا تَكْفُرُ تَدْخُلِ الجنة، ولا تَدْنُ من الأسدِ تَسْلَمْ.

فلو كان أُمرًا مكروهًا؛ كدخول النار، وأكل السَّبُع في قولك: لا تَكُفُرْ تَـدْخُلُ النارَ، ولا تَـدْنُ مـن الأسدِ يَأْكُلُك. تعيَّن الرفعُ. اهـ



بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض»(۱).

[الحديث ١٢١- أطرافه في: ٧٠٨٠، ٦٨٦٩، ٤٤٠٥].

المشروعُ للإنسانِ إذا سَمِع حَديثَ الرسولِ عَلَيْ أَنْ يُنْصِتَ؛ ليَسْتَمِعَ ويَنْتَبِهَ، والقرآنُ مِن بابِ أَوْلَى، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مِن بابِ أَوْلَى، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَل باب أَوْلَى عَلْمَ الْحَدَيثُ، وإلى جَنْبِه قارئٌ آخرُ فإنَّه لا يَلْزَمُه الاسْتِهاعُ، وكذلك الحديثُ.

وفي هذا الحَديثِ: دَليلٌ على قَولِ العالِم أو الواعظِ للنَّاسِ: أَنْصِتُوا. وأَنَّه لا يُعَابُ عَليه إذا قالَ: أنصتُوا. أو قالَ: انتَبِهُوا؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ طَلبَ استِنْصاتَ النَّاسِ.

#### **茶袋袋茶**

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَيْخَلِللهُ:

عَده الترجمةُ معناها: أنه إذا اسْتَفْتَاكَ شخصٌ، وقُلْتَ له: اذهَبْ إلى العُلماءِ. فقالَ لكَ: هَذه الترجمةُ معناها: أنه إذا اسْتَفْتَاكَ شخصٌ، وقُلْتَ له: اذهَبْ إلى العُلماءِ. فقالَ لكَ: أيُّ العُلماءِ أَعْلَمُ ؟ فهُنَا تَكِلُ العلمَ إلى اللهِ، وقد كانَ الإمامُ أحمدُ رَحَىٰ لَدْهُ لا يُعيِّنُ عَالمًا إذا أيُّ العُلماءِ أعْلَمُ ؟ فهُنَا تَكِلُ العلمَ إلى اللهِ، وقد كانَ الإمامُ أحمدُ رَحَىٰ لَدْهُ لا يُعيِّنُ عَالمًا إذا أحالَ على العلماءِ أن فلا يَقُولُ: اسْأَلِ العُلماءَ. خَوفًا مِن الفِتنةِ. وهذا أيضًا من وَرَعِه رَحَىٰ لَدُهُ إلى اللهُ اللهُ فلانًا. لَزِم من قولِه أن يكونَ فلانٌ أعلمَ الناس، وهو قد يُخْطِئُ، وقد يُصِيبُ.

وانظر: «شرح قطر الندي» (ص٨٠-٨١)، و «أوضح المسالك» (٤/ ١٨٩)، و «مغني اللبيب» (ص٨٨٧) لابن هشام، و «اللباب» للعُكْبَري (٢/ ٦٤).

وأما قول ابن حجر تَحَلَّلُهُ في شرحه على هذه الجملة من قول النبي ﷺ: والمعنى: لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم، ولم يرفع، كها رفع الفعل «يضرب»؟ والجواب عن ذلك: أن تقول: إن الفعل هنا منصوب ب «أن» مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية، وليس من باب جزم الفعل في جواب الطلب في شيء، وقد حال دون ذلك وجود الفاء في الفعل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۵) (۱۱۸).

<sup>(</sup>١) انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (١/ ٣٣) لابن القيم.

ولكنْ إذا كانَ الإنسانُ لو لم يُعَيِّنْ شَخصًا ذَهَبَ السائلُ إلى جَاهِل، واسْتَفْتَاه فهُنَا الأَوْلَى أَنْ يُعَيِّنَ، بل قد يَجِبُ أَن يُعَيِّنَ فيمَن يَرَى أَنَّه أُوثُقُ العُلهاءِ عِلمًّا وأمانَة ودينًا، فيُحِيلُ السائلَ عليه، وإلَّا فَالأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: اذْهَبْ إلى العُلهاءِ. حتَّى لا تَفْتِنَ مَن أَحَلْتَ الناسَ عَليه باسمِه.

## \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ كَاللَّهُ في «الفتح» (١/ ٢١٩): ونَوْف بفتح النون وبالفاء، والبكالي بفتح الموحَّدة وكسرها وتخفيف الكاف، ووهم من شددها، منسوب إلى بَكَال بطن من حِمْير، ووهم من قال: إنه منسوب إلى بكيل بكسر الكاف، بطن من هَمْدَان؛ لأنها متغايران.

ونوف المذكور تابعي من أهل دمشق فاضل عالم لاسيها بالإسرائيليات، وكان ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل غير ذلك. اهـ

قَصَصًا ﴿ ﴾ الكَمْنُ ١٤]. فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَي الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجِّي بِثَوْبِ أَوْ قَالَ تَسَجَّي بِتُوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلامُ فَقَالَ: أَنَا مُوسَى، فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَـالَ: نَعَـمْ. قَـالَ ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١٦٠ ﴿ الْكَمْكِ ٢٦-٢٧]. يَا مُوسَى، إِنِّي عَلَي عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلَّمنِيهِ لا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْم عَلَّمَكَهُ لا أَعْلَمُهُ ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٤٠ ﴿ الْكَنْكَ: ٦٩]. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَي سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَ سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ الله إِلا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَي لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَي سَفِينَتِهِمْ فَخَرَ قْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١٠٠ قَالَ لَا نُوَّاحِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴾ [الكنَّف:٧٧-٧٧]. فَكَانَتِ الأُولَي مِنْ مُوسَى نِـسْيَانًا، فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِنْتَ شَيْءًا أَكْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِرًا ١٤٥ ﴾ [الكنف:٧٥-٥٥] قَالَ ابْنُ عُينْنَةً: وَهَـذَا أَوْكَـدُ ﴿فَأَنطَلَقَا حَقَّ إِذَا أَنيا آهَلَ قَريةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوْ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَهُ, ﴾ [الكمَّنِكَ:٧٧]. قَالَ الْخَضِرُ بِيلِهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى ﴿قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنيكَ ﴾ الكَمْنَكَ:٧٧-٧٨]. قَالَ النَّبِيُّ عِنْ يَوْحَمُ الله مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا.

﴿ قُولُه: "إنها هو موسًى آخرُ». كذا بتنوينِ "موسى»؛ وذلك لأن القَاعِدةَ أنَّ كلَّ اسم اشْتُرِطَ لِعدَمِ صَرفِه العِلميةُ فإنَّه إذا لم يَكُنْ عِلمًا يُصْرَفُ "، ولهذا فَرْقٌ بينَ أنْ أَقُولُ لكَ: "بعدَ رمضانَ» معْنَاه: أَقُولُ لكَ: "بعدَ رمضانَ» معْنَاه:

<sup>(</sup>١) انظر: «النحو الوافي» للأستاذ عباس بن حسن (٤/ ٢٢٧، ٢٣١، ٢٦٥).

أنك تَزُورُه في هذِه السَّنَةِ، لكنَّ قولَك: «بعدَ رَمضانٍ» يُمْكِنُ أن يكونَ المرادُ بعدَ عشرةِ رمضاناتٍ؛ ولهذَا قالَ ابنُ مَالكٍ:

عندَ تمديم وَاصْرِفَنْ ما نُكِّرا من كُلِّ ما التعريفُ فيه أَثَرا أَا الله عنه أَثَرا أَا الله عنه أَثَرا أَا ع وَقَولُه: «قامَ مُوسى النَّبِيُ خَطيبًا». هل كلمةُ «النَّبي» مِن كلامٍ أُبيِّ، أو مِن الرسُولِ

الجوابُ: فِيه احتمالُ أَنَّ أُبيًّا هو الذي قالَ: «النبيُّ»؛ لأَنَّنا نَعْلَمُ عِلْمَ اليقينِ أَنَّه مُرادُ النبيِّ عَلَيْهِ؛ إذْ إِنَّ الرسُولَ عَلَيْهِ لا يَتَحَدَّثُ عَن مُوسى إلا وهو يَعْنِي به النبيِّ، ولكنْ ما هُو الأَصْلُ؟

الجوابُ: الأصلُ هو عدمُ الإدراجِ، وعلى هذا فنقولُ: إنه، وإن كان هـذا الاحـتمالُ واردًا، فالأصلُ أنَّه مِن كَلام الرسولِ ﷺ.

وفي هذا الحديثِ: كَأَنَّ نُوفًا البَكَاليَّ ادَّعَى ذلك؛ لئلا يُقَالَ: إنَّ في الناسِ مَن هو أَعْلَمُ مِن نبِي مِن أنبياءِ اللهِ وهو الخَضِرُ الأنَّ اللهَ آتَى الْخَضِرَ عِلمًا لَم يَكُنْ يَعْلَمُه موسَى، وهذا مِن جهل نوفٍ، لأنَّ المزية في خَصْلةٍ مِن الخصالِ لا تَقْتضِي التفضيلَ المطلقَ؛ وفضلٌ يَعْنِي: قد يُخَصُّ الإنسانُ بمزيةٍ، لكنْ ذلك لا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ له مَزيةٌ مُطلقةٌ، وفضلٌ مطلقٌ.

فمثلًا قد قالَ النبيُّ ﷺ في خيبرَ: «الأُعْطِينَ الرَّايةَ غدًا رجلًا يُحِبُّ اللهِ ورسولَه ويُجبُّه اللهُ ورسولَه علمَّا ويُجبُّه اللهُ ورسوله ». فصارَ الناسُ يَدُوكُون ويَخُوضُون: مَن هذا الرجلُ؟ فلمَّا أَصْبَحُوا أَتُوا النبيَّ ﷺ، كلُّهم يَرْجُو أَنْ يُعْطَاها، فقالَ: «أَيْن عليُّ بنُ أبي طَالبٍ؟» فقِيلَ: إنَّه يَشْكُو عينيهِ، فأمَر بِه أَنَّ يَأْتِي، فَأَتَى، ثُم بَصَقَ في عينيهِ، فبراً كأنْ لم يَكُنْ بِه وَجعٌ، شم أَعْطَاه الرَّاية »".

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك، باب ما لا ينصرف، البيت رقم (٦٧٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٢٤٠٦) (٣٤).



فهل نَقُولُ: إِنَّ هذا يَدُلُّ على أنَّ عليَّ بنَ أبي طَالبٍ أَفْضَلُ الصحَابةِ؟

الجوابُ: لا، فليس معنى أنه إذا فَضَلَهم في شيءٍ أنَّه يَكُونُ له الفضلُ المطلقُ.

هكَذا أيضًا كونُ الخَضِرِ فَضَلَ موسَى بالعِلمِ في هَـذه القـضَايا الـثَّلاثِ لا يَعْنِى أنَّ موسَى أَقَلُّ مِنه مَرتبةً ومَنزلةً.

﴿ وقولُه: «بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ». [قال الشيخُ الـشنقيطيُّ رَحَدَلَتْهُ في «أضـواءِ البيـانِ»: هـذَا لَيْس في ذِكْرِه فَائدةٌ، والإعراضُ عَنه أَوْلى؛ يَعْنِي: مَعرفةَ مَجْمَع البَحْرَيْن.

والطَّاهرُ بنُ عَاشور تَحَلَّلَهُ في كِتابِه: «التَّحريرِ والتنويرِ ) يَقولُ: ومَجمعُ البَحرينِ لا يَنْبغِي أَنْ يُخْتَلَف في أَنَّه مَكَانٌ مِن أَرضِ فِلَسْطِينَ، والأظهرُ أنه مَصَبُّ نهرِ الأُرْدُنَ في بُحيرةِ طَبَريَّةَ، فإنَّه النهرُ العظيمُ الذي يمُرُّ بِجانبِ الأرضِ التي نزَلَ بِها مُوسى عليه السلامُ وقومُه، وكَانت تُسَمَّى عندَ الإسرائِيلين بَحرَ الجَليلِ، فإنَّ مُوسى عليهِ السلامُ بلَغَ إليه بَعدَ مَسيرِ يَومٍ وليلةٍ رَاجلًا، فعَلِمْنَا أنه لم يَكُنْ مكانًا بعيدًا جدًّا. اهـ

وممًا يُشِيرُ إلى كلاًمِه أنَّه سارَ راجِلًا مدّةً قليلةً، كمَا جاءَ في الحَديثِ من أنَّه قالَ: يا ربِّ، اجْعَلْ لي علمًا أَعْلَمُ ذلكَ به. قالَ: تَأْخُذُ معكَ حُوتًا في مِكْتَلٍ، فحيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فهو ثَمَّ.

فأَخَذَ حُوتًا فجعَله في مِكْتَل وقالَ لفتاهُ يُوشَعَ بنِ نُونِ: لا أُكَلِّفُكَ إلَّا أَنْ تُخْبِرَنِ حيثُ يُفَارِقُك الحوتُ. قالَ -أي: فَتَاه -: مَا كَلَّفْتَ كَثيرًا. ثُم انْطَلَق، وانطَلَقَ بفَتَاه حتى إذا أَتَيَا الصخرةَ وضَعَا رُءوسَهما فنامَا، واضْطُرِبَ الحُوتُ، هذا يَدُلُّ على أنَّ نومَهما بعد مسيرٍ يومٍ واحدٍ، فَدَلَّ عَلى أنَّ المكانَ الذِي نَامَا فيه لَيسَ بعيدًا عن المكانِ الذِي انطَلَقَا مِنْهَ ] أنَّ المكانَ الذِي نَامَا فيه لَيسَ بعيدًا عن المكانِ الذِي انطَلَقَا مِنْهُ ] أنَّ المكانِ الذِي الطَلَقَا

ولكِنْ على كُلِّ حَالٍ: فالشنقيطيُّ ﷺ أَرَاحَنَا بِقُولِه: لَا فَائدةَ مِن التَّعَبِ في مَعرفةِ مَجمعَ البحْرين، والحمدُ للهِ فنَحنُ على آثَارِ الشَّيخ الشنقيطيِّ مُهْتَدون.

وأمًا قولُ الطاهرِ بنِ عاشورٍ، فهو -وإن كان مُحْتَمِلًا -ولكنَّ الجزمَ به صعبٌ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من قراءة أحد الطلبة على الشيخ الشارح تَحَمَّلَتْهُ.

﴿ وقولُه: «وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا». وجْهُ العجبِ أنَّ الحوتَ مِن عادَتِه أنه إذا خَرَجَ مِن الماء يَمُوتُ، وهذَا حُوتٌ في مِكْتَل ()، ومع ذَلك انْسَلَّ بِأُمرِ اللهِ، ودخَلَ البحرَ.

﴿ وَقُولُهُ سَبَحَانُهُ: ﴿ قُصَصَا ﴾؛ يَعْنِي: يَقُصَّانِ الْأَثَرَ وَيَتَّبِعَانِهِ.

وقولُه: «فَكَلَّمُوهُم أَنْ يَحْمِلُوهُما». لم يقلْ: كَلَّمُوهُم، ولم يَقُلْ: فَكَلَّماهُما أَن يحملوهما، وليس بينَ «كلَّموهم» بضمير الجمع، و «يحملوهما» بضميرِ التثنيةِ تَنَافٍ.

ووجْهُ ذَلكَ: أَنَّ قُولَه: كَلَّمُوهم بِاعتبَارِ جمعِ الثلاثةِ؛ مُوسى وفَتاهُ والخَضِرِ، «يَحْمَلُوهما» فالمرادُبه مُوسى والخَضِرُ، وسقطَ ذِكرُ الغلامِ أو الفتَى ﴿ لأَنَّه تَابعُ لموسَى، هَذَا إِنْ كَانَ الحديثُ بِهذَا اللفظِ مَحفوظًا، وإِنْ كَانَ في روايةٍ أَخْرَى يُمْكِنُ.

وقولُه: «بها نَسِيتُ». هل «ما» هنا مَصدريةٌ، أم مَوصولةٌ؛ يعني: هل المعنَى: لا تُؤَاخِذْني بِنسْياني، أو بِالذي نَسِيتُه؟

الجوابُ: الأُوَّلُ أَحْسَنُ، وهو أَنْ تَكُونَ مَصدريةً.

﴿ وقولُه: ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئَا ثُكُرًا ﴿ ﴾ [الكِنْكَ: ٤٧]. وهَذَا أَبْلَغُ فِي التغليظِ مِن قَولِه: ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيئًا مُنكرًا لا يُقِرُّه أَحَدٌ، فهذَا خُلامٌ يَلْعَبُ مَع الصِّبِيانِ، فكيف تَأْخُذُ بِرَأْسِه وتَنْزِعُه حتى يَهْلَكَ؟! فهذَا شَيءٌ مُنْكِرٌ؛ وهذا

<sup>(</sup>١) الْمِكْتَل -بكسر الميم-: الزَّبِيلُ الكبير، قيل: إنه يَسَع خمسة عشر صاعًا، كأن فيـه كُـتَلَّا مـن التمـر؛ أي: قطعًا مجتمعة، ويجمع على مَكاتِل. وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (ك ت ل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير (أمر).



لأنَّ النفسَ ذكيَّةٌ ما عُلِمَ منها جِنايةٌ حتى تَسْتَحِقَّ أَنْ تُقْتَلَ.

ن وقولُ ابنِ عُيَيْنَةَ: «وهذا أَوْكَدُ». وجْهُ كونِهِ أَوْكَدَ أَنَّه هناكَ قالَ: ﴿ أَلَهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ ﴾. فَفيه شَيءٌ مِن الأدَبِ، وأمَّا هنا فقالَ: ﴿ أَلَمْ أَقُل لَكَ ﴾ [التَّمَّنَةُ: ٧٥]. فَفيه شيءٌ من التَّثقيل عَلَيه؛ يَعْنِي: ما قُلْتُ كَلامًا في الفَضاءِ، بل قُلْتُ كلامًا مُوجَّهًا إليك.

وهذا أُسلوبٌ مُتَبَعٌ حتى الآنَ، فأَوَّلَ ما تُنْكِرُ عَلى الإنْسانِ تَقُولُ: أَلَمْ أَقُلْ كذَا وكذَا. ثُم تَقُولُ لَه: أَلم أَقُلْ لكَ كذَا وكذَا. إشارةً إلى شدَّةِ التَّنقيل عَليهِ.

هو قولُده: ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبُوۤاْأَن يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَهُۥ ﴾ [التَكَهُفُّ:vv]» قال الْخَضِرُ بيديه فأقامه.

هَذه الأخيرةُ ظَاهِرها الإحسانُ، وقَتلُ النفسِ وخَرْقُ السفينةِ ظاهرُه الإسَاءةُ.

هُ وقولُه: «فَقَـالَ لَـهُ مُوسَــى: ﴿قَالَ لَوْشِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَنَدَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾».

وسُبْحَانَ اللهِ، فموسى لم يُنكِرْ عليه هنا، ولكنه قالَ: ﴿لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ ﴿ وَسُبْحَانَ اللهِ مَا يَضَيِّفُونا، فلا يَسْتَحِقُّون أَنْ تُحْسِنَ إلَيهم بإقَامةِ الجدَارِ.

هِ وقولُه: ﴿لَوْشِئْتَ﴾ هذا الأسْلوبُ أسلوبٌ أَدَبيٌّ في غَايةِ الأدَبِ، والمرادُ: أنـك لا تُلامُ؛ لأنَّ القَومَ لم يُضَيِّفُونا. وهُنَا لم يَصْبِرِ الخَضِرُ، وقالَ ﴿هَنذَافِرَاقُ بَيْنِيَوَيَسْنِكَ﴾. فقَدْ صَبَرَ عَلَيه مَرَّتين، وفي الثَّالثةِ لم يَصْبِرْ.

يَ وقولُه ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا». الذِي يَقُصُّ هُو اللهُ ﷺ.

وفي هذَا الحَديثِ: دَليلٌ على أنَّ الرسولَ ﷺ يُحِبُّ أنْ يَعْلَمَ مِن أَخْبَارِ مَن سَبَقَ، ولهذا قالَ: «يَرْحَمُ اللهُ موسَى لوَدِدْنَا لَو صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلينا مِن أمرِهما». وهكَذا كلُّ إنسانٍ يُرِيدُ أنْ يَكُونَ له قُدوةٌ فيمَن سَبقَه فإنَّه يَنْبَغِي له أنْ يَتَطَلَّعَ لأَخْبَارِه، وأنْ يَعْرِفَ أَخْبَارَه حَتَّى يَكُونَ مُتَّبِعًا له عَلى بَصيرةٍ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَللهُ:

٥٥ - بابُ مَنْ سَأَلَ -وَهُوَ قَائِمٌ - عَالِمًا جَالِسًا.

١٢٣ - حدَّ ثنا عُثْمَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاتِّلٍ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي وَاتِّلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ الله فَإِنَّ مُوسَى قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلاَ أَنَّهُ كَانَ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ خَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً؟ فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ -قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلاَ أَنَّهُ كَانَ قَاتِلُ خَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً؟ فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ -قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلاَ أَنَّهُ كَانَ قَاتِلُ الله عَلَيْهِ رَأْسَهُ إِلا أَنَّهُ كَانَ قَاتِلُ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهِ عَلَى الللهُ عَلَى ا

[الحديث ١٢٣ - أطرافه في: ٢٨١٠، ٣١٢٦، ٧٤٥٨].

الشَّاهدُ مِن هذا الحديثِ: قُولُه: «فَرَفَع إِلَيْهِ رَأْسَهُ». وإلَّا فالرَّسولُ قَاعدٌ، والرجلُ قَائمٌ، وفي هذا دَليلٌ على اعْتبارِ دَلالةِ اللَّزومِ؛ لأنَّ الحديثَ ليْس فيه أنَّ الرجلَ قَائمٌ، والرَّسولَ جَالسٌ، لكنْ من لازمِ رفع رأسِه إليه أنْ يَكُونَ الرَّسولُ جَالسًا، وأن يكونَ هذَا الرجلُ قائمًا، ففيه اعْتِبارُ دَلالةِ اللَّزوم.

وقَدْ ذَكرَ العُلماءُ أنَّ أنواعَ الدَّلالةِ ثَلاثةٌ: مُطابقةٌ، وتَضمنٌ، والتزامُّ".

فدلالةُ اللفظِ على كَامل المعنَى مُطابقةٌ.

وعَلَى جزئه تضمنٌ.

وعلى لازمِه الخَارجيِّ التزامٌ.

فَمثلًا إذا قُلْنَا: هَذا قَصرُ فُلانٍ. فكَلمةُ «قصر» تَدُلُّ على كلِّ المبنَى بها فِيه الحُجَرُ والغُرَفُ والسَّاحَاتُ والدَّرَجُ وغيرُ ذلكَ.

ودلالةُ هذا اللَّفظِ عَلَى كلِّ جزءٍ من أجزاءِ البيتِ؛ كدَلالتِه على الحجرةِ، وعلى الغرفةِ، وعلى الساحةِ، وعلى الدَّرَجةِ تَضَمُّنٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۵۱) (۱۹۰٤).

<sup>(</sup>٢) انظـر: «الإحكـام» للآمـدي (١/ ٣٦)، و «المستـصفى» (١/ ٢٥)، و «روضــة النــاظر» (١/ ١٤)، و «المحصول» (١/ ٢٩٩)، و «الإبهاج» (١/ ٢٠٤).





ودَلالتُه عَلى أنَّه لابُدَّ له مِن بالإدلالةُ التِزام، وهي مِن أحسَنِ الدَّلالاتِ؛ لأنَّ دَلالَةَ اللِزامِ إذَا وُفِّقَ الإنْسانُ للفَهمِ القويِّ الجيِّدِ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَخْرِجَ مِن النصِّ مَسائلَ كثيرةً لا يَسْتَخْرِجَ عَيْرُه أَنْ يَسْتَخْرِجَها.

ومثالُ ذلك أيضًا: الخالقُ. من أسماءِ الله، فدَلالتُه على الـذاتِ وحـدَها تـضمُّنٌ، ودَلالتِه على صفةِ الخَلْقِ وحدَها تضمُّنٌ، وعلى الذاتِ والخلقِ مطابقة، وعلى العلمِ والقدرةِ التزامٌ

والحاصلُ: أنَّ في هذَا دليلًا عَلى أنَّه لا يَلْزَمُ المسئولَ إذا سَأَله قَائمٌ أنْ يَقُومَ ليُجِيبَه قائمًا، والعكسُ أيضًا وقدْ يُقَالُ: إنْ فيه سُوءَ والعكسُ أيضًا جائزٌ، كَمَا لو كانَ السائلُ جَالسًا، والمسئولُ قائمًا، وقدْ يُقَالُ: إنْ فيه سُوءَ أَدَبِ، وإنَّك إذا سَأَلْتَ، وأنْت جالسٌ، وهو قَائمٌ ففيه عَدمُ إكْرامٍ للمسْئولِ، وفيه نَوعُ إهَانةٍ له، إلَّا مَن له عُذرٌ كَما لَو كَانَ زَمِنًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ.

وَهَلَ طَالَبُ العِلْمِ يَقْتَدِي بِهذا الحديثِ، أو يَقْتَدِي بِحديثِ جِبريلَ، والذي فيه: أنه جَلَسَ بيْنَ يَدي الرسُولِ ﷺ وسَأَلَه (١٠)؟

الجَوابُ: أنه لَيس مِن السُّنةِ أَنْ تَسأَلَ وأَنْتَ قَائمٌ، والمسئولُ جالسٌ، ولكنه وإن كان ليسَ مِن السُّنةِ، فهو جَائزٌ.

\*\*\*

ثم قالَ البخاريُّ تَعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العلم:

٤٦ - بابُ السُّؤالِ والفُتْيَا عندَ رَمي الجِمارِ.

١٢٤ - حدَّ ثنا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ أَلْعَزِيزَ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُو يُسْأَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ». قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ الله، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرْ. قَالَ: «انْحَرْ وَلا حَرَجَ». فَمَّا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فُدِّمَ وَلا أَخْرَ إِلا قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ».

في هذا الحديث: قال رجلٌ للنبيِّ ﷺ: نَحَرْتُ قبلَ أَنْ أَرْمِيَ. ومن المعلومِ أَن الرميَ قبلَ النحرِ.

وقالَ النَّاني: «حَلَقْتُ قبلَ أَنْ أَنْحَرَ». ومن المعلومِ أن النَّحرَ قبلَ الحلقِ؛ لِقولِه تَعالَى: ﴿وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَى بَلُغَ الْمُدَى عَجِلَهُ ﴾ [التَقَادَاع]. وعَلَى هذا يَكُونُ المرَادُ بالْمَحِلِّ وقتَ النَّحرِ، فإذَا جاءَ وقتُ النَّحرِ فإنَّه يَجُوزُ الحَلقُ.

والأَفْعَالُ التي تُفْعَلُ يومَ العيدِ خَمسةٌ: الرمي، ثم النَّحرُ، ثُم الحلقُ، ثُم الطواف، ثم السعي، وتَرتيبُها هكذا هو الأَفْضَلُ، فإنْ قَدَّمَ بعضَها على بعضٍ فلا حَرجَ، حتى إنه لو قَدَّمَ السعيَ على الطوافِ فلا حرجَ.

وهل يَخْتَصُّ هذا بذلكَ اليوم، أو يَجُوزُ حتى ولو في اليَوم الثَّاني والثالثِ؟

الجوابُ ظاهرُ الحديثِ الإطلاقُ، وفي هَذا دليلٌ على يُسَرِ الـدِّينِ الإسلاميِّ، واللهِ الحمدُ، وأنَّ مِن تيسيرِه أنَّه وسَّع للناسِ في هذه الأفعالِ الخمسةِ حتى لا يَجْتَمِعَ الناسُ كلُّهم في فعل واحدٍ مِنْها.

فمثلًا: يَأْتِي الإنسانُ ليَرْمِيَ الجمرَةَ فيَجدُها رِحَامًا، فيقُولُ: إذًا أَذْهَبُ وأَطُوفُ أَسْعَى.

وَيَأْتِي مَثْلًا للطُّوافِ والسَّعيِ، فيَجِدُ زحَامًا، فيقولُ: أَرْجُمُ وأَنْحَرُ، وما أَشْبَه ذلكَ،



فَمِن نِعمةِ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يَسَّرَ للعبادِ في هذَا اليَومِ ترتيبَ الأنْسَاكِ، وأن الإنسانَ لا يَلْزَمُه أن يُرَتِّبَ في هذه الأنساكِ الخمسةِ:

فإنْ قالَ قائلٌ: في بعضِ ألفاظِ هذا الحديثِ لابنِ عباسٍ وغيرِه في هذه المسألةِ أن السائلَ قالَ: لم أَشْعُرْ (١٠). ونَفْيُ الشعورِ عِلَّةٌ تَقْتَضِي المسَامَحةَ.

قُلْنَا: لا عِبْرَةَ بسؤالِ السائلِ، وإنها العبرةُ بالعُمومِ.

ثم إنَّ الألفاظَ الأُخْرَى تَدُلُّ على أنَّه فَعَلَ ذلكَ مِنَ شُعورٍ.

فإن قالَ قائلٌ: أين الدليلُ على أنَّه لا بأسَ أنْ يُقَدِّمَ أو يُؤَخِّرَ في المستقبل؟

تُلْنَا: لأنَّه قالَ: «افعَلْ ولا حَرجَ». ولو كانَ ممنوعًا لقالَ: افْعَلْ ولا تَعُدُ. وهـذا مِـن التَّيسير، وبذَلك يُعْرَفُ ضعفُ قولِ مَن يَقُولُ: إنَّ هذا فيمَن كانَ نَاسيًا أو جاهلًا.

وبعضُهم زادَ أنه إذا أَخَلَّ بهذا الترتيبِ -ولو ناسيًا أو جاهلًا- فعَلَيْه دمٌ، ولكنَّ هذا القولَ ضعيفٌ كالذي قبلَه، والصوابُ أنَّ الأمرَ في هذَا واسعٌ ١٠٠.

فإنْ قالَ قائلٌ: وهل يَجْرِي ذلك في سَعي العمرةِ وطوافِها؟

قُلنَا: لا، كَما هو قَولُ الجمهورِ، ولم نَعْرِفْ قَولًا بِجَوازِ تَقديمِ السعيِ في العمرةِ على الطَّوافِ إلا لعَطاءٍ "، وعَطاءٌ لا شكَّ أنه عالمُ أهلِ مكة، وأنَّ له عِلمًا جيدًا في المناسكِ، لكنْ يُقَالُ: إنَّ النبيَّ ﷺ طاف، ثم سعَى في العمرةِ، وقال: «لتَأْخُذُوا عنِّي مناسِكَكُم» ". والأصلُ فيها رتَّبَه الرسولُ ﷺ أنه واجبٌ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٤)، ومسلم (١٣٠٧) (٣٣٤)، عن ابن عباس رضي ولكن بدون لفظة: «لم أشعر». وقد روى هذه اللفظة البخاري (١٧٣٦)، ومسلم (١٣٠٦) (٣٢٧)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رشي .

<sup>(</sup>٢) انظر الخلاف في هذه المسألة في: «المغني» (٥/ ٣٢٠-٣٢٣)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٩/ ٢١٨-٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» (٥/ ٠٤٠)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٩/ ١٣٢).

<sup>(£)</sup> رواه مسلم (۱۲۹۷) (۳۱۰).

ثم إِنَّ تقديمَ السَّعيِ على الطوافِ في العمرةِ يَقْتَضِي الإخلالَ بها؛ لأنَّ العمرةَ مُكَوَّنَةٌ مِن طَوافٍ وسَعيٍ، فلو أَخَرَ الطوافَ لأَخَلَّ بها إخْلالًا بالغًا بخِلافِ الحجِّ؛ فإنَّه أفعالُ متعددةٌ، وتَقديمُ بعضِ الأفعالِ في يومِ النَّحرِ على بَعضٍ لا يُؤَدِّي إلى الخَلَلِ البيِّنِ فيها. فالصَّحيحُ: أنَّ العمْرةَ لا تُقَاسُ عَلى الحجِّ في هذَا البَابِ.

# \*\*\*\*

٧٤ - باب قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٥٥ ﴾ [اللاتا ٥٥].

١٢٥ – حدَّثَنا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سُلَيْهَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي ضُلَمُ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَتُوكَّأُ عَلَي عَسِيبٍ أَمْعَهُ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَسْأَلُوهُ، لا يَجِيءُ أَن فِيهِ بِشَيْءٍ تَكُرَهُونَهُ، لِبَعْضُهُمْ: لا تَسْأَلُوهُ، لا يَجِيءُ أَن فِيهِ بِشَيْءٍ تَكُرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ. فَقُمْتُ، فَلَمَّ الْبَجَلَى عَنْهُ، فقَالَ: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرَّوحِ قُلِ الرَّوحِ مِنْ

<sup>(</sup>١) الجِرَب: يجوز أن يكون بكسر الحاء، وفتح الراء: جمع خَرْبة؛ كنَقْمة ونِقَم.

ويجوز أن تكون جمع خِرْبة، بكسر الخاء، وسكون الراء على التخفيف؛ كنِعْمة ونِعَم.

ويجوز أن يكون الحَرِبة، بفتح الخاء وكسر الراء؛ كنَبِقة ونَبِق، وكَلِمة وكَلِم.

وقد رُوِي بالحاء المهملة المفتوحة، وإسكان الراء، والثاء المثلثة، يريد به: الموضع المحروث بالزراعـة. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (خ ر ب)، و«الفتح» لابن حجر (١/ ٢٢٤).

قلت: وإنها أتى ابن الأثير تَخَلَلْلَهُ في كلمة «خربةً» بهذه اللغات الثلاث بِنَاء على أن كـل مـا كـان عـلى وزن «فَعِل»؛ نحو: كَبِد وكَتِف فإنه يجوز فيه هذه اللغات الثلاث: فَعْل، وفِعْل، وفَعِل.

وقد زاد النحاة رَجَهُ وُلهُ أَنه إذا كان الوسط حرف حلق المجاز فيه لغة رابعة ؛ وهي: إتباع الأول للشاني في الكسر، سواء كان اسمًا، أم فعلًا؛ نحو: فَخِذ، وشَهدَ. وانظر: «شرح شذور الذهب» (ص٣٤).

<sup>(</sup>٢) أي: عَصًا من جريد النخل. «الفتح» (١/ ٢٢٤).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر تَخَلَثْهُ في «الفتح» (١/ ٢٢٤): قوله: «لا تسألوه لا يجئ». في روايتنا بالجزم على جواب النهبي،
 ويجوز النصب، والمعنى: لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء، ويجوز الرفع على الاستثناف.اهـ

<sup>(\*)</sup> حروف الحلق ستة: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء.



أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الْآلِنَا ٥٠٠]. قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا ''. [ الحديث ١٢٥ - أطرافه في: ٢٧١١، ٧٢٥، ٧٤٥٦، ٧٤٥٧]

تُ قُولُه تَعَالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرَّوج ﴾. اختَلَفَ العلماءُ في المرادِ بقولِه: الروحُ ". هل المرادُ بها النفسُ التي بها حياةُ الأبْدانِ؟ أو المرادُ بها جبريلُ؟ لأنَّ جبريلَ يُوصَفُ بأنَّه السرُّوحُ، كَما قَال اللهُ تعالَى: ﴿ نَنَزُلُ ٱلْمَلْيَكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِن كُلِ آمَرِ اللهُ عَالَى: ﴿ نَنَزُلُ الْمَلْيَكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِن كُلِ آمَرِ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ تعالَى: ﴿ نَنَلُ بِعَلَى اللهُ اللهُ

فقال بعضُ العلماء: المرَادُ بالرُّوحِ رُوحُ الحيِّ. وظاهرُ هذا السياقِ أنَّ الرُّوحَ هو جبريلُ؛ لأنَّ جبريلَ عَدُوُّ لليهودِ، فَيَخْشَوْن إذا سَأَلُوا الرسولَ ﷺ عنه أنْ يَأْتِيَ بها يَكْرَهُونَه مِن وصفِه بصِفَاتِ الكَمالِ والثَّناءِ.

ولا مَانعَ مِن أَنْ يُقَالَ: إِنَّ جبريلَ عَلَيْهُ إِذَا كَانَ لا يُعْلَمُ وَأَنَّه مِن أَمْرِ اللَّهِ، فَالرُّوحُ التي هي رُوحُ الحيِّ أيضًا لا تُعْلَمُ، فلا أحدَ يَعْلَمُها، قال تعالى: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَتِي ﴾. ولهذا نَقُولُ: إِنَّ الرُّوحَ ليس مَادتُها مِن مادةِ البدنِ، فَلا هي لحمٌ، ولا عَصَبٌ، ولا عَظمٌ، ولا طينٌ، ولا ماءٌ، فجميعُ الموادِّ لا تَكُونُ الرُّوحُ مِنْها، بَل هِي مِن أَمْرٍ لا نَعْلَمُه.

وقَدْ اضْطَرِبَ فَيْهَا المتكَلِّمُون، فقالَ بعضُهم: إنَّ الروحَ هو الجَسَدُ.

وقالَ بعضُهم: هو الدَّمُ.

وقالَ بعضُهم: إنَّها جزءٌ مِن أجزاءِ البَدنِ.

وقالَ آخَرون: إنَّ الروحَ شيءٌ ليس دَاخلَ العَالَمِ، ولا خـارَجَ العـالَمِ، ولا مُتَّـصلًا، ولا مُتَّـصلًا، ولا مُتاينًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٩٤) (٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الطبري» (١٥٦/١٥)، و«القرطبي» (١/ ٣٦٨)، (١٠/ ٣٢٣)، و«البرهان في علوم القرآن» (٤/ ٤٤).

فَسبحانَ اللهِ، هم قد انْقَسَمُوا فِيها كَما انْقَسَمُوا فِي الصِّفاتِ، فمنْهم مَن غَلا في إثْبَاتِها، وجَعَلَها من جنسِ البدَنَ، ومِنْهم مَن غَلا في نَفْيِها، وقالَ: إنها ليستْ داخلَ العالَم، ولا خَارِجَه. ونحن نقولُ لهؤلاء: إذا كانت الروحُ هكذا فأين تكونُ إذًا؟

وقد قالَ شيخُ الإسلامُ تَحَلَّلَهُ: اضْطَرابُ هؤلاءِ المتكلِّمين؛ لأنَّه ليسَ عندَهم علمٌ مِن الشَّرعِ، وإنَّما يَـذْهَبُون في مثلِ هَـذه الأمورِ الغيبيةِ إلى تَحْكِيمِ عُقولِهم؛ ولهـذَا اضْطَربُوا، وفسَدَتْ أقوالُهم.

أمَّا أهلُ السنةِ والجهاعةِ فوصَفُوا الروحَ بها وصَفَها به اللهُ ورسولُه، فَقَالُوا: إنَّ الروحَ مِن أمْرِ اللهُ ورسولُه، فَقَالُوا: إنَّ الروحَ مِن أمْرِ اللهُ ولا يَعْلَمُ عَن كَيفيتِها، ولا حَقيقتِها، ولا مِن أينَ خُلِقَتْ، فاللهُ أَعْلَمُ بها، ولكننا نَعْلَمُ أنها جِسمٌ يُرَى، وجِسمٌ يُكَفَّنُ، كَها جاءَ في الحديثِ: «إنَّ الروحَ إذا قُبِضَ وَلكننا نَعْلَمُ أنها جِسمٌ يُرَى، وجِسمٌ يُكفَّنُ، كَها جاءَ في الحديثِ: «إنَّ الروحَ إذا قُبِضَ وَبعَه البصرُ» والبصرُ لا يَتْبَعُ إلَّا شَيئًا يُرَى فِهي مرئيةٌ.

وكذَلك أيضًا جاءَ في الحَديثِ: «أنَّ الملائكةَ يَنْزِلُونَ إذا احْتُضِرَ الإنسانُ: مَلائكةُ الرَّحةِ لأَهْلِ الشرِّ، وأنَّ معهم كَفنًا وحَنُوطًا، فَيأْخُـذُون هَذه الرُّوحَ، ويُكَفِّنُونها بَعدَ أنْ يَقْبِضَها مَلَكُ الموتِ، ويَصْعَدُون بِها إلى السماءِ" .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۲۱) (۹).

<sup>(</sup>۲) رواه الإِمامُ أحمد في «مسنده» (٤/ ٢٨٧، ٢٩٥، ٢٩٦) (١٨٥٣٤، ١٨٦١٤)، وأبـو داود (٣٢١٢، ٣٧٥٧)

وأخرجه مختصرًا النسائي في «المجتبى» (٤/ ٧٨)، وابن ماجه (٩٥٤٩).

وقال البيهقي في «شعب الإيمان» (٣٩٥): هذا حديث صحيح الإسناد.

وقال ابن منده في «الإيمان» (١٠٦٤): هذا إسناد متصل مشهور، رواه جماعة عن البراء، وكذلك رواه عدة عن الأعمش، وعن المنهال بن عمرو.

وقال ابن حزم تَحَمَّلَتْهُ في «المحلَّى» (١/ ٢٢): لم يرو أحد أن في عـذاب القـبر رَدَّ الرُّوح إلى الجـسد إلا المنهال بن عَمرو، وليس بالقوي.

فتعقبه ابن القيم في «الروح» (ص٧٦) بقوله: هذا من مجازفته. وقال: الحديث صحيح لا شك فيه. وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٤٩-٥٠)، وقال: هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

فهذا يَدُلُّ على أنها جسمٌ يُكَفَّنُ، فالصحيحُ أنها جِسمٌ، لكنَّها ليست مِن جِنسِ أَجسامِ الأُجسادِ، بَل هي من مَادةٍ أُخْرَى، اللهُ أعَلَمُ بِهَا ".

وقولُه تَعالى: ﴿ومَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَهَذَهِ القراءةُ خلافُ القراءةِ المشهورةِ، والمشهورةُ: ﴿وَمَا أُوتِيتُم ﴾. وهذه الآيةُ هي كالتَّوبِيخِ لمن سَأْلَ هذا السُّؤالَ؛ يَعْنِي: كَأَنَّه قالَ: مابَقِيَ عَليكَ مِن العِلمِ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ ما الروحُ؟ وهَل عَلِمْتَ كلَّ شيءٍ؟

وفِي هذَا إشارةٌ إلى أنَّ السؤالَ عمَّا لا يُمْكِنُ الوصُولُ إليه مَذْمُومٌ، وهو مِن التَّنطُّعِ والتعمُّقِ في الدِّينِ، ومِن ذَلكَ أنْ يَسْأَلَ الإنسانُ عَن كَيفيةِ صِفَاتِ اللهِ الذَّاتيةِ والفِعليةِ والخَبَريةِ.

فَلُو قَالَ قَائلٌ: كيفَ وجْهُ اللهِ؟

قُلْنَا: هذَا مِن بابِ التنطع، وهذا سُؤالٌ مَذْمومٌ.

ولو قال: كيفَ يَنْزِلُ؟ فكَذَلك.

ولو قال: كيفَ يَسْتَوي؟ فَكَذلك.

ولَو قال: كيْفَ إبْصَارُهُ للأشْياءِ؟

وكيفَ سمعُه للأشْيَاءِ؟ فكَذَلكَ أيضًا.

فَلا تَسْأَلُ عَن شيءٍ لم تُخْبَرْ عنه مِن أمورِ الغيبِ، وإنَّما يَجِبُ عليك أن تُؤْمِنَ بِـه كَـما جاءَ، ولا تَبْحَثْ عمَّا ورَاءَ ذَلكَ حتَّى تَسْلَمَ من التَّمثيل، ومِن التَّعطيل.

وفي هذَا دَليلٌ على أنَّ النبيَ ﷺ لا يقُولُ في أمورِ الغَيبِ إلَّا ما جاءَ بَ ه الـوحْيُ؛ لأنه سُئِل عن الرُّوحِ فسكَتَ، وإذا كان النبيُّ ﷺ يَسْكُتُ عمَّا لم يُخْبَرْ عنْ ه فمَا بَالُـكَ بنَا نحنُ؟ فنحنُ أحَقُّ بالسُّكوتِ من رسولِ اللهِ ﷺ.

وقد صحح الشيخ الألباني تَحَلِّلُهُ هذا الحديث أيضًا، كما في شرح العقيدة الطحاوية (ص٥٢٥)، وفي تعليقه على سنن أبي داود، وفي أحكام الجنائز (ص٢٥٦، ١٥٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣١/٣).

ولكنْ مع الأسفِ أنَّ بعضًا مِنَّا إذا سُئِلَ عن شيءٍ فإنه يَرَى مِن العيبِ الفَاضِحِ أنْ يَقُولَ: لا أَعْلَمُ أو لا أَدْرِى. فتَجِدُه يُجِيبُ، فإنْ أصابَ فَقَد أصَابَ، وإنْ أَخْطَأَ فإنَّه لا يَقُولَ: لا أَعْلَمُ أو لا أَدْرِى. فتَجِدُه يُجِيبُ، فإنْ أصابَ فَقَد أصَابَ، وإنْ أَخْطَأَ فإنَّه لا يَهْتَمُّ بذَلِكَ، مع أنَّ الْمُفْتِيَ مُخْبِرٌ عَن اللهِ، ومُبَلِّعٌ عنْه، فهو يَقُولُ بِلِسانِ حَالِه، وربَّما يَقُولُ بِلِسَانِ مَقَالِه: إنَّ اللهَ حَرَّم كذَا، أوْ أَوْجَبَ كذَا، أو مَا أشبهَ ذلك.

ولله دَرُّ سَلفِناَ الصالح حيثُ يُحْجِمُون عن القولِ بالتحريمِ أو بالإيجابِ إلا فيْ اجاءَ به الشرعُ، فالإمامُ أحمدُ رَحَعَ لَللهِ -ونَاهيكَ بِه علمًا - كانَ إذا سُئِلَ عَن مَسْأَلَةٍ ليس فيها نَصَّ بالتَّحريمِ يَقُولُ: لا أَرَى ذَلكَ، أَكْرَهُ ذَلك، لا يُعْجِبُني، لا يَنبُغِي، ومَا أشبهَ ذَلكَ ".

بينمَا الصبيُّ منَّا في العِلمِ إذا سُئِلَ عَن مَسْألةٍ قَد تكُونُ مِن مُعْضِلاتِ المسائلِ فيما سلَفَ، يَقُولُ: هذَا حَرامٌ، وقد دَلَّ الكتابُ والسنَّةُ والإجماعُ والنظرُ الصحيحُ على أنَّ هذا حَرامٌ.

ثم يَأْتِي بِكلِّ الأدلةِ يُكَبْكِبُها". ولَو رَجَعْتَ لَوجَدْتَها من قِسْمِ المبَاحِ، ولكنْ هَكَذا أَمْلَى عَليه عقلُه، نَسْأَلُ اللهَ العافية.

فَالحَاصِلُ: أَنَّ الإنسانَ يَجِبُ عَليه أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ نَفْسِه، وأَنَّه لم يُؤْتَ مِن العِلْمِ إلَّا القليلَ، ومَا أَحْسَنَ قَولَ الشاعرِ:

قُلُ للذي يَدَّعِي فِي العِلْمِ مَعْرِفَةً عَرَفْتَ شَينًا وضَاعَتْ عنْكَ أشياءُ

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) انظر: «إعلام الموقعين» (٢/ ٧٤-٧٨).

<sup>(</sup>٢) يقال: كَبْكَبُ الشيء؛ أي: قلبَ بعضه على بعض. لسان العرب (ك ب ك ب).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَيْحَلِشْهُ:

٤٨ - بابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاخْتِيَارِ كَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ، فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ.

[الحديث ١٢٦ - أطراف في: ١٥٨٣، ١٥٨٤، ١٥٨٥، ١٥٨٦، ١٥٨٥، ٤٤٨٤، ٢٣٦٨، ٤٨٤٤، ٧٢٤٣]

هذَا السِّياقُ مُختصرٌ، وهو أنَّ الرَّسولَ ﷺ حينَ أخْبَرَ عَائشةَ، فقال: «لولا أنَّ قَومَها حَدِيثُو عَهدِ بِكُفرٍ لبَنَى الكعبةَ على قَواعدِ إبْراهيمَ» (١٠)؛ لأنَّ الكعبةَ ليستُ على قَواعدِ إبراهيم.

وسببُ ذلكَ أَنَّ قُريشًا لمَّا أَرَادُوا بِنَاءَها قَصُرَتْ بِهِم النَّفقةُ، فَلَمْ يَجِدُوا مَالًا يَبْنُونها به عَلى الوجهِ الكَاملِ، فَرَأُوا أَنْ يُخْرِجُوا جُزءًا مِنْها مِن غَيرِ بِنَاءٍ، فكانَّ الأليقُ أَن يُخْرَجَ منها الجزءُ الشهاليُّ؛ لأنَّ الجزءَ الجنوبيَّ به الْحَجَرُ الأسودُ، وفيه الركنُ اليهانيُّ، فرَأُوا أَنْ يَنْفَى الركنُ اليهانيُّ، والحجرُ الأسودُ في مَكَانِها، وحِينَدُ ذِيتَعَيَّنُ أَنْ يَكونَ النَّقصُ في الجَانب الشَّهاليِّ، فَفعَلُوا.

ولما فُتِحَتْ مَكةً، وانْتَشَر الإسلامُ لم يُحَرِّكْ فِيها الخلفاءُ شيئًا، ولعلَّهم -واللهُ أَعْلَمُ-كانوا مُنْشَغِلين بالجهادِ، وبأمورِ أَعْظَمَ مِن ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٣٣) (٤٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٨٣، ١٥٨٤، ١٥٨٥)، ومسلم (٣٩٩) (١٣٣٣).

ولمَّا تَوَلَّ ابنُ الزبيرِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ مَكَّةَ، وحُدِّثَ بِهذا الحديثِ نَقَضَ الكعبة التي كانت مَوجودة في عَهدِ الرسولِ عَلَيْهُ، وأَظْهَر أساسَها الأوَّلَ الذِي كانَ على عهد إبراهيم، وأَشْهَدَ الناسَ عليه (١).

ثُم بَنَاهَا عَلَى أَسَاسِ إِبرَاهِيمَ، وجعَل لها -كَمَا أَرَادَ الرَّسُولُ ﷺ- بَابَيْنِ: بابًا يَـدْخُلُ منْه الناسُ، وبابًا يَخْرُجُون منْه، وأَدْخَلَ أكثرَ الْحِجْرِ فيها.

ثُم لمَّا زَالتْ خِلافةُ ابنِ الزبيرِ على مكة، واسْتَولَى عليها الحجاجُ أمَرَه عبدُ الملكِ أَنْ يُعِيدَها على مَا كانَت عليه، فَفَعَل، فهَدَمَ بناءَ ابنِ الزبيرِ، وأعادَها عَلى مَا كانَت عليه، ولمَّا حُدِّثَ بِذَلك عبدُ الملكِ قالَ: لو عَلِمْتُ به؛ يَعْنِي: قَبلَ أَنْ يَهْدِمَها ما هَدَمْتُها"، ولكنْ مِن حِكْمةِ اللهِ أنَّها أُعِيدَتْ على مَا كانَتْ عَليه.

ويُقَالُ: إِنَّ الرشيدَ لَمَا تَوَلَّى أَرادَ أَنْ يُعِيدُها عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيه في عَهَـدِ ابـنِ الزبيـرِ، ولكنَّ الإمامَ مالكًا نَهَاه عَن هذا، وقَالَ لَه: لا تَجْعَلْ بيتَ اللهِ مَلْعَبَةً للمُلُوكِ، كُلَّمَا تَـولَّى مَلِكٌ هَدَمَه وأَعَادَه على وجْهِ، فيأتي الثَّاني ويُعيِدُه على وجْهٍ آخرَ. فأَبْقَاه (٢).

وكانَ هذا مِن رحمةِ اللهِ؛ لأنّي أَتَصَوَّرُ أنَّه لو فُعِلَ بِه كَمَا أَرادَ الرسولُ ﷺ وجُعِلَ لَـه بَابَان، وكان مسقوفًا لكانَ الناسُ يَمُوتُون في جَوفِ الكَعْبةِ في مِثـل أوْقَاتِنـا هَـذِه؛ لأنَّ الناسَ الآنَ عندَهم من الغُشم وعدَم المبالاةِ بالآخرينَ، ما قد يُهْلِكُ به بَعضُهم بَعضًا.

فلو أنَّ الكَعْبةَ كَانَت حُجرةً ليسَ لها إلا بَابَان، بَابٌ يَدْخُلُ منْه النَّاسُ، وبَابٌ يَخْرُجُون منه، لَأَهْلَك النَّاسُ بعضُهم يعضًا؛ لأنه إذَا كَانُوا الآنَ يَكَادُ بَعضُهم يُهْلِكُ بَعضًا مع أَنَّها فَضاءٌ فَمَا بالُك لو كانَتْ مكتومةً؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٨٦)، ومسلم (٤٠٢) (١٣٣٣).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (٤٠٤) **(١٣٣٣)**.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التمهيد» (۱۰/ ۰۰)، و «الاستذكار» (٤/ ١٨٨)، و «شرح النووي على صحيح مسلم» (٩/ ٨٩)، و «عمدة القاري» (٢/ ٢٠٤)، و «تحفة الأحوذي» (٣/ ٥٢٣)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ١٨٤).



والذي أراده النبي على حصَلَ بدونِ توقَّعِ ضررٍ، وذلك لأن الحِجْرَ من الكعبةِ، وله بابان: بابٌ يَدْخُلُ منه الناسُ، وبابٌ يَخْرُجون منه، مع أنه مكشوفٌ، وليس فيه خطرٌ، كما أنه ليس تعَلُّقُ الناسِ به كتعلقِهم بالكعبةِ لو كان لها بابان؛ بابٌ يَدْخُلُ منه الناسُ، وبابٌ يَخْرُجون منه.

وهذا من لطفِ اللهِ عَجَلَلَ، ومن الأمور التي تَدْخُلُ تحتَ القاعدةِ العامةِ التي قبال اللهُ فيها: ﴿ فَعَسَىٰ آَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وأن تتفاءً لَ بقدرِ اللهِ، وسيجْعَلُ اللهُ لك الخيرَ الكثيرَ.

### **泰黎豫**徐

نُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمُ لَللهُ:

٩ ﴿ ٤ - بِابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَـوْمِ كَرَاهِيَةَ أَنْ لا يَفْهَمُوا، وَقَالَ عَلِيٌّ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنَّ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

١٢٧ - حدَّ ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، عَنْ عَلِيِّ بِذَلِكَ.
١٢٨ - حدَّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِي وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَي الرَّحْلِ قَالَ: "يَا مُعَاذُ" بْنَ جَبَلٍ ". قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: "يَا مُعَاذُ". قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: "يَا مُعَاذُ". قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: "يَا مُعَاذُ". قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: "يَا مُعَاذُ". قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولُ الله وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: "يَا رَسُولُ الله وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَي النَّارِ". قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ الله صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَي النَّارِ". قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر تَحَلَثُهُ في «الفتح» (١/ ٢٢٦): وأما معاذ فبالضم؛ لأنه منادي مفرد عَلَم، وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير، واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب، كأنه أضيف. والمنادى المضاف منصوب، وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله: معاذ. زائد، فالتقدير: يا ابن جبل، وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل. اهـ



فَيَسْتَبْشِرُوا. قَالَ: «إِذًا يَتَّكِلُوا». وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتُمَا".

[الحديث ١٢٨ - طرفه في: ١٢٩]

١٢٩ - حدَّثنا مُسَدَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَنِسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» قَالَ: أَلا أُبشِرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «لا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا» (").

هَذَا البَابُ بَابٌ مهمٌ ، وهو أنَّه يَنْبَغِي للإنسانِ أنْ يُرَاعِيَ حالةَ مَن يُلْقِي إليه العِلْمَ ، فإذَا كانَ يَخْشَى أنْ يَفْهَمَ المُلْقَى إليه العِلمُ الشيءَ عَلى خِلافِه فَلا يُلْقِه إليه العِلمُ الشيءَ عَلى خِلافِه فَلا يُلْقِه إليه العُلمُ الشيءَ عَلى خِلافِه فَلا يُلْقِه إليه المُنا دُرْأً المفاسدِ خيرٌ مِن جَلبِ المصالح.

ولهذَا قالَ على أَ: حَدِّثُوا النَّاسَ بها يَعْرِفُون. ومُرادُه بمَا يُمْكِنُهم مَعرفتُه، وليسَ المرادُ بها سَبَق لهم به المعرفةُ لا يَحْتَاجُون إلى التحديثِ به، فَحَدِّثُوهم بِمَا يُمْكِنُهم أَنْ يَعْرِفُوه فلا تُحَدِّثُوهم، وعلَّل فَحَدِّثُوهم بِمَا يُمْكِنُهم أَنْ يَعْرِفُوه فلا تُحَدِّثُوهم، وعلَّل ذلك عِيْنَ بقولِه: أتُحِبُّون أن يُكَذَّبَ اللهُ ورسولُه.

وعندَ العَامةِ الآنَ أنك إذا أَتَيْتَهم بقولِ لا يَعْرِفُونَه، وإنْ كانَ مِن كتابِ الله وسنَّةِ رسولِهِ ﷺ قالُوا: هذَا دِينٌ جَديدٌ. ولا يَقْبَلُونَه.

لكنْ هل يَعْنِي ذلكَ أنْ لا نَقُولَ الحقُّ؟

الجوابُ: لا، بل نَقُولُ الحقَّ، ولكنْ نَتَحَيَّنُ وقتًا يَكُونُ فيه قَبولُ الناسِ للحقِّ على وجهٍ صَحيح، وذلك بأنْ نَأْتِيَهم مِن أَسْفَلِ الدَّرجةِ إلى الأعْلَى.

ومَا يَفْعَلُه بَعضُ إخُوانِنا الآنَ إِذا أَرَادُوا أَنْ يُحَقِّقُوا مَسْأَلَةً مِن صِفاتِ اللهِ، أو صفةً مِن صِفاتِ اللهِ، أو سفة مِن صِفاتِ اللهِ، جَعَلُوا يُشِيرُون بِأيدِيهم، فيقولُون مَثلًا: اللهُ تَنْكُلُ يَجْعَلُ السماءَ على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٢) (٥٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.



أَصْبُعِ والأرَضِينَ على أُصْبُعٍ. ثُم يَـذْكُرُ الخمسةَ أصابعَ التي ورَدَتْ في حــديثِ ابــنِ مسعودٍ "، ثم يَقُولُ بيدِيه هكذا.

هذَا حرامٌ؛ إذ مَن قَال لَك: إنَّ أصابِعَ اللهِ مثلُ أصابِعِك؟

ثُم إنَّك إذا ذكَرْتَ للعَامّةِ مثلَ هذَا فإنَّ أفكارَهم سُوفَ تَنْصَبُّ على التمثيلِ؛ لأنَّ العامّي لا يَفْهَمُ.

فإن قيل: أليس النبيُّ ﷺ أَشَارَ إلى عَيْنيهِ وأُذنِه حينَ قـراً: ﴿إِنَّاللَّهَ كَانَسَمِيعًا بَصِيرًا ۞﴾ [النَتِظَة.٥٥] ؟؟

فالجوابُ أن نَقُولَ. هنَاك فرقٌ بينَ ما فَعْلتَ وبينَ مَا فعَلَ الرسولُ ﷺ، وهناكَ فَرقٌ بينَ مَن يَنْظُرونَ إلى الرسولِ ﷺ ومَن يَنْظُرونَ إليكَ.

فالواجبُ على الإنسانِ أَنْ يُرَاعِيَ أَحُوالَ المخاطَبِ، وأَنْ لا يُخَاطِبَه بِها لا يُمْكِنُه إِدْراكُه، فيَقَعَ فِيْها خافَه أميرُ المؤمنينَ عَلِيٌّ ويشُك حينَ قالَ: أتحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ ورسولُه.

ثُم ذكَرَ المؤلفُ رَحَلَاللهُ حديثَ مُعاذِ؛ وهو أنَّ النبيَّ ﷺ مَنَعه أنْ يُحَدِّثَ النَّاسَ به خَوفًا من أنْ يَفْهَمُوه على غَيرِ وجهه فيتَّكِلُوا، وإلَّا فَمَن فَهِمَ الحديثَ على وجْهِه لا يَتَّكِلُ؛ لأنَّ الحديثَ يَقُولُ: «صِدْقًا مِن قَلبه».

ومتى كَانتْ شهادةُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ صِدْقًا مِن القَلبِ، فَإِنَّ هَذَا الصدقَ القَلبِي عَلَيْهِ: «أَلَا وإنَّ هَذَا الصدقَ القَلبِي سَيَحْمِلُه عَلى فِعلِ الأَوَامرِ وتركِ النَّواهي؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهِ: «أَلَا وإنَّ فِي الجسَدِ مُضْغةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كُلُه، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسَدُ كُلُّه» (").

لكنَّ العامةَ قد لا يَفْهَمُون هذَا، وقَد يَظُنُّون أنَّ مجرَّ دَ الـشَّهادةِ بــــ«أَنْ لا إلـــهَ إلا اللهُ وأن محمدًا رسولُ اللهِ يُحَرِّمُ اللهُ بِها عَلى النَّارِ مَن قَالها.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۱۱، ۲۸۱۵، ۷۶۱۸)، ومسلم (۲۷۸٦) (۱۹).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٧٢٨).

وقال الشيخ الألباني كَغَلَّشُهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وهذا أصْلٌ عظيمٌ فيها يَقُومُ به الإنسانُ مِن تَخصيصِ العِلمِ بِقَومٍ دُونَ قَومٍ. ومثالُ ذَلك: أنك إذا كنتَ تَعْلَمُ أنَّ الطلاقَ الثلاثَ واحدةٌ، وتَرَى ذَلك، فإنه ليس

مِن الحَسَنِ أَنْ تَنْشُرَ ذلك بينَ الناسِ؛ لأنهم سيَتَهَاوَنُونَ به.

لكنْ إذا ابْتُلِي الإِنْسَانُ به فَحيتئذٍ لكَ أَنْ تَجْتَهِدَ وتُفْتِيَ به، أَمَّا أَنْ تَنْشُرَه بينَ النَّاسِ فلا شَكَّ أن هذا سيُؤَدِّي إلى أَنْ يَتَتَابِعَ النَّاسُ فيه، ويُكْثِرُوا من الطَّلاقِ الثلاثِ.

ولهذا كُنَّا في الأولِ قبلَ أَنْ يَشْتَهِرَ القولُ بِأَنَّ الثلاثةَ واحدةٌ لا نَسْمَعُ إِلَّا بعدَ السَّنةِ والسَّنتين أَنَّ رجُلًا طلَّقَ زوجتَه ثلاثًا، أمَّا الآنَ فُخُذِ الطَّلاقَ الثلاثَ في كلِّ مُناسبةٍ، ولَو في أَذْنَى شَيءٍ.

وكَذَلِكَ القولُ بأنَّ الطَّلاقَ في الحيضِ لا يَقَعُ ؛ فإنك إذَا قُلْتَ هَكذَا تَهاوَنَ الناسُ فِيه ، وأَنَا الآنَ يَسْتَفْتِينِي أَنَاسٌ قد طَلَّقُوا قبلَ عَشرينَ سنةٍ في حَيضٍ ، ولمَّا قِيلَ لهُم اليومَ : إنَّ الطلاقَ في الحَيضِ لا يَقَعُ. وقَدْ وقَعَ مِنه الطلاقُ الشَّلاثُ جاءوا يَتَحَايَلون عَلى أَنْ تَرْجِعَ الزوجةُ إليهم، فيتُولُ أحدُهم: طَلَّقتُها قبلَ عشرينَ سنةً وهي حَائضٌ ، أو في طُهرِ جَامَعْتُهَا فيه. وذلك كلُّه مِن أَجْل أَن نَقُولَ: هذا طلاقٌ غيرُ واقع، وأنتَ الآنَ لم تُطلِّقُ.

وهذا لا شكَّ أنَّه عَلَطٌ؛ لأني أَعْتَقِدُ - وكلُّ إنسَّانٍ كذلك يَعْتَقِدُ- أنَّ الذي طَلَّقَ زَوْجتَه قبلَ عِشْرِينَ سَنةً - وهِي حَائضٌ - أنها لو تزَوَّجَتْ بَعدَه حِينَ انقَضَتِ العدةُ فلن يَقُولَ للزوجِ: يا فلانُ، هذِه زَوجَتي، وهي لم يَقَعْ عَليَها الطلاقُ. لكنْ لها ضَاقَتْ عليه المسألةُ ذَهَبَ يُفَتِّشُ عَن الشيءِ الهاضِي.

وهذَا نَظيرُ مَا ذَكَره مُفْتِي الديارِ النَّجديةِ في زمنِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ السَّمنِ وهذَا نَظيرُ مَا ذَكَره مُفْتِي الديارِ النَّجديةِ في زمنِ الشَّيخِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ تَخْلَلْتُهُ، فقد قالَ تَخْلَلْتُهُ: إنَّ بعضَ النَّاسِ إذا طَلَّقَ ثَلاثًا، ورَأَى أنَّ الأبوابَ مسدودةٌ أمّامَه قالَ: إنَّ عقدَ النِّكاحِ غيرُ صَحيح؛ لأنَّ أحدَ الشُّهودِ كان يَشْرَبُ الدُّخانَ، وإذا كان يَشْرَبُ الدخانَ صارَ فَاسقًا، والفَاسِّقُ لا تُقْبَلُ شَهادتُه.

والواجَبُ على طَلبةِ العِلمِ أَنْ يُبَيِّنُوا للنَّاسِ أَنَّ تسعةً وتسعينَ بالهائةِ مِن الأمةِ الإسلاميةِ تقريبًا يَرَوْنَ أَنَّ الطلاقَ في الحَيضِ وَاقعٌ، وأَنَّ الطَّلاقَ في الطُّهرِ الذي

جَامَعَها فيه واقعٌ، ومنهم الأئمةُ الأربعةُ، وأكثرُ أتباعِهم كذلك على وُقُوعِهِ، فكيفَ يَأْتِي الإنسانُ بِهذِه الحِيلةِ، مع أنَّ أكثرَ أهل العِلم على أنَّه واقعٌ ؟!

لكنْ إذا ابْتُلِي الإنسانُ، وجاءَه رَجُلٌ يقولُ: إنَّه طَلَّقَ زَوجتَه أَمْسِ، وهِي في طُهْرٍ جَامَعَها فِيه فجينَئذٍ لَه أَنْ يُفْتِيه أَنَّ الطلاقَ غيرُ واقعٍ، وهذا الذي ذَكرَه البخاريُّ تَعَمِّلَتْهُ أَصْلٌ يُمْكِنُ أَنْ يَنْبُنِي عَليه ما ذَكَرْنا.

### 水器器水

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالَتُهُ:

• ٥- بابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيِ وَلا مُسْتَكْبِرُ (١) مُسْتَكْبِرُ (١) .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّينِ "أ.

• ١٣ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، قَالَ: حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَمُّ سَلَيْم إِلَي رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَقَالَتْ: عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَة، عَنْ أُمَّ سَلَمَة قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَي رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَي الْمَرأَة مِنْ غُسلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ » فَعَطَّتْ أُمُّ سَلَمَة -تَعْنِي: وَجْهَهَا- وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ. تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا ولَدُهَا» (اللهُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ. تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا ولَدُهَا» (اللهُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ. تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا ولَدُهَا» (اللهُ اللهُ اللهُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ. تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا ولَدُهَا» (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ. تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا ولَدُهَا» (اللهُ الْمُرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ. تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا ولَدُهَا» (اللهُ الْمُرْأَةُ؟ قَالَ: «اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُرْأَةُ وَالَاتْ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُرْادُة وَالَاتْ الْهُ الْمُنْ الْمُرْادُة وَالَاتُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرِبُهُ اللهُ الْمُلْ الْمُ الْمُرْادُةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِةُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٦٢)، و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣٣/ ١٣)، و«المغني» (١٠/ ١٦٧)، و «التمهيد» (١٥/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري كَ لَلله بصيغة الجزم، ووصله أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٨٧)، والدارمي في «السنن» (١/ ١١٢) (٥٥٧).

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٢٩): إسناده صحيح على شرط المصنف. وانظر: «تغليق التعليق» (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله مسلم في «صحيحه» (٣٣٢) (٦١). وانظر: تغليق التعليق (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٢) (٣١٣).

[الحديث ١٣٠- أطرافه في: ٢٨٢٦، ٣٣٢٨، ٢٠٩١- ٢١٢١]

هَذا أيضًا بَابُ الحياءِ في العِلمِ؛ يَعْنِي: هل هُو مَحمودٌ أو مَـذمومٌ؟ والجـوابُ عـن هذا يَحْتَاجُ إلى تَفصيل، كما تَدُلُّ عَليه الأحَاديثُ الواردةُ، لكنْ إذا كـانَ الحياءُ يَمْنَعُـك عَن فِعلِ مَا يَجِبُ، أو عَن تَركِ ما يَحْرُمُ فهو مَـذمومٌ، وإذا كَـانَ الحياءُ يَحْمِلُـكَ عـلى الأَخلاقِ الفَاضِلةِ والآدابِ العَاليةِ فهو مَحمودٌ، وهو مِن الإيهانِ.

وقالَ مجاهِدٌ: «لا يَتَعَلَّمُ العلمَ مُسْتَحْيَ ولا مُستكبرٌ». وفي روايةٍ عنه: لا يَنَالُ العلمَ، فالمستحيي لا يَنَالُ العلمَ؛ لأنه يَسْتَحْيي أَنْ يَسْأَلَ، ويَسْتَحْيي أَنْ يَتَعَلَّمَ، والمستكبرُ لا يَرَى العلمَ شيئًا، فلا يَنَالُه، ولا يَحْصُلُ عليه.

وكثيرٌ مِن النَّاسِ يَسْتَحِيي، ويقُولُ: أَخْشَى أَنْ أَسْأَلَ عن هَذِه المسألةَ فَيَقولُ الناسُ: هَذِه المسألةُ التي نَعْرِفُهَا كلَّنا كيف يَسأَلُ عنها؟! وهذَا خَطأٌ، وهو مِن الشَّيطانِ، فاسْأَل عَنها، ولو كَانَت مَسألةً سهلةً؛ لأَنَّها قدْ تَكُونُ سَهلةً في ظَنِّك، وهي غَيرُ سَهلةٍ.

ثُم لنَفْرِضْ أَنَّها سَهلةٌ عندَ عَامةِ الناسِ فهل هي سَهلةٌ عندَ كلِّ النَّاسِ؟ والمستكبرُ -والعياذُ باللهِ- أَفْظَعُ؛ فإنَّه لا يَرَى العِلمَ شَيئًا، ولا يَهْتَمُّ بِه، بَل يَحْتَقِـرُه، فَهَذا ملا شكِّ لا يَنَالُه.

هو قالَت عَائشةُ: «نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصارِ لم يَمْنَعْهُنَّ الحياءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ في الدِّينِ». فأَثْنَتْ عَليهِنَّ حيثُ إنهنَّ لا يَسْتَحِينَ مِن التفقُّهِ في الدِّينِ، ولعلَّها تُشِيرُ إلى حَديثِ أمِّ سُلَيْم عِشْفُ الآي في كلامِ المؤلفِ نَحْلَشُهُ، أو غيرِه، والمهمُّ أنَّها قد أَثْنَتْ عَلى هَوْلاءِ النساءِ بأَنَّ الحياءَ لم يَمْنَعْهُنَّ مِن التَّفقهِ في دينِ اللهِ.

ثُم ذكر رَحَمْلَللهُ حَديثَ أُمِّ سُلَيْمِ أَنَّها جَاءَت إلى رَسولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَت: يَا رسولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحيي مِن الحقِّ. فَقَدَّمَتْ هذا العُذرَ؛ لأنَّ ما سَتَذْكُرُه هو مِن الأمورِ التي يُسْتَحْيَى مِنها، لكنْ الحقُّ لا يُسْتَحْيَى منه.

وقد جَاءَت هَذه العبارةُ في كَلَامِ اللهِ عَيْلٌ، فقالَ تَعالَى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسَتَحْيِء مِنَ الْحَقِّ ﴾ [الاجْتَلَاء: ٥٣]. فَدَلَّ ذَلَكَ على أَنَّ مَا ليسَ بِحقِّ فَيَسَتَحْيِء مِنَ الْحَقِّ ﴾ [الاجْتَلاء: ٥٣]. فَدَلَّ ذَلَكَ على أَنَّ مَا ليسَ بِحقِّ فَإِنَّ اللهَ تَعالَى يَسْتَحْيِي منه، لكنْ هذا الحياءُ ليسَ كحَيائِنَا، بَل هو حَياءُ كَالٍ لا يُمَاثِلُ حَياءَ الخَلق.

وقد جاءَ في الحَديثِ إثباتُ الحَياءِ بالمنْطوقِ، لا بِالمفهومِ، وهو قولُ عَيَّا اللهَ عَلَيْهُ: «إنَّ اللهَ حَيِّ كريمٌ»(١).

وهُنا ثلاثُ كَلماتٍ: حَيٌّ، وحَيِّيٌّ، ومُحيِي، ولكلِّ منْهَا مَعْنَى يَخْتَصُّ بها، وبعضُ الناسِ يَشْتَبِهُ عليه الحيُّ بالْمُحْيَى، فيَظُنُّ أَنَّ الحيَّ مِن الصِّفاتِ المتعديةِ، فيَقُولُ: كيف تَقُولُون: إن الحيَّ مِن الصفاتِ اللازمةِ، واللهُ تَعالَى يُحْيِي؟

فَنَقُولُ: إِحْيَاؤُه ﷺ ليسَ مَأْخوذًا مِن الحيِّ، بل هو مـأخوذٌ مِـن الْمُحْيـي، فـالحيُّ بنفسِه، والمَّ الْمُحْيِي فهُو مُتَعَدِّ للغَيرِ.

وعليه فلا تَنْخَرِمُ القاعدةُ التي قد ذَكَرَهَا العُلماءُ، وهي: أنَّ أَسْماءَ اللهِ ﷺ إذا كانَـت مُتعديةً فلا يَتِمُّ الإيمانُ بها إلا بثلاثةِ أمورٍ:

الأوَّلُ: إِثباتُها اسْمًا لللهِ.

والثَّاني: إثباتُ ما تَضَمَّنَتْه من الصِّفةِ.

والثالثُ: إثباتُ الأثَرِ أو الحُكم الذي يَتَرَتَّبُ على الصِّفةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱٤٨٨)، والترمذي (٥٥٥١)، وإبن ماجه (٣٨٦٥)، وصححه ابن حبان (٢٣٩٩، ٢٤٠٠)، والحاكم (٢/ ٤٩٧)، وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ٤٩٧)، والبغوي في «شرح السنة» (١٨٦/٥)، والأرناؤوط في تخريجه في شرح السنة، والألباني في «صحيح الجامع» (١٧٥٣).

وفي الباب عن يعلى بن أمية مرفوعًا بلفظ: ﴿إِن الله حَبِيٌّ مِتَّير يحب الحياء، والستر». الحديث، أخرجه أحمد (٤/ ٢٠٤) (١٧٩٧٠)، وأبو داود (١٢ ٠٠٠)، والنسائي في «المجتبى» (١/ ٢٠٠)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٢٧٩٣).

وفي الباب أيضًا عن أنس بلفظ: ﴿إِن الله حيى كريم...». أخرجه الحاكم (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ١٨٦)، وفي إسناده أبان بن أبي عياش، وهو ضعيف.

فالحيُّ: اسمٌ لازمٌ، فعليه لابدَّ للإيمانِ به مِن أَمْرَيْن:

الأوَّلُ: إِثْباتُه اسْمًا لللهِ.

والثَّانِ: إِثْباتُ الحَياةِ.

لكنَّ الْمُحْيِيَ الذِي دَلَّ عَلَيه هو أنه سبحانه يُحْيِي ويُمِيتُ، وهُو وصْفُ، ولا أَعْلَمُ أَنَّه اسمٌ مِن أَسْهَاءِ اللهِ، فلابُدَّ مِن إثباتِ وصْفِ اللهِ بِه، وإثباتِ تَعَدِّيه إلى الغيرِ، وهـو أنَّ اللهَ تَعَالَى يُحْيى.

وكذَلك السميعُ لابدَّ أَنْ نُثْبِتَ السميعَ اسمًا مِن أَسْهاءِ اللهِ، ونُثبِتَ لَه مَا تَضَمَّنَه مِن صِفةٍ، وهي السمعُ، ومَا يَتَرتَّبُ عَليه مِن أثَرِ، وهو أنَّه يَسْمَعُ.

ن وقولُه ﷺ: "إذا رَأَتِ الماءَ". قَيَّدَ ﷺ وجوبَ الغُسْلِ بما إذَا رَأَتِ الماءَ، والرَّجلُ كَالمرأة؛ فإنه إذا رَأَى في المنامِ أنَّه احْتَلَمَ، ولم يَجِدْ أثرًا فإنَّه لَيْسَ عَليه غُسلٌ؛ لأنَّه حُلْمٌ، حتى لَو رَأَى أَنَّه يَفْعَلُ فعلًا صَرِيحًا، فإنَّه لاشيءَ عَليه إلا أنْ يَجِدَ الماءَ.

فإنْ وجَدَ الماءَ، ولم يَذْكُرِ احتلامًا، وتَيَقَّنَ أَنَّه جَنابةٌ وجَبَ عليه الغُسْلُ، وإنْ شَكَّ فإنَّه لا يَجبُ عليه الغُسلُ، لأنَّ الأصلَ بَقَاءُ الطهارةِ، وهذا كَما لو شكَّ في مُوجِبِ الحَدثِ الأصغرِ؛ فإنه لا يَجِبُ عليه الوضوءُ.

يَقُولُ: «فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ -تَعْنِي: وَجْهَهَا- وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟». قولُها: «وَتَحْتَلِمُ». هذه جُملةٌ خبريةٌ يُرَادُ بها الاستفهامُ، والتقديرُ: أَوَ تَحْتَلِمُ المرأةُ؟ أو عَلى رَأي آخرَ: وأَتَحْتَلِمُ المرأةُ؟

وَ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا ولَدُهَا؟!» أفادَ النبيُّ ﷺ أنَّ المرأةَ تَحْتَلِمُ كالرجل، وأفادَ أنَّ مِن أسبابِ شَبَهِ الولدِ بالمرأةِ نُزولَ مَاءِ المرأةِ.

فإن قيلَ: وهل يَكُونُ مَاءُ المرأةِ سببًا للإذكارِ والإناثِ؟



فالجوابُ: أنَّه قد ورَدَ في هذا حديثٌ عن النبي عَلَيْ أنَّه إذا عَلَا مَاءُ الرَّجلِ مَاءَ المرأةِ صَارَ ذَكرًا، وإنْ كانَ الأمرُ بالعكسِ صارَ أُنثى ".

لكنَّ بعضَ العلماءِ ضَعَفَ هذا الحديثَ من حيث المتنُ ، وقال: إن الإذكارَ والإناثَ راجعٌ لمجردِ المشيئةِ ؛ لقولِه تعالَى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ النَّكُورَ اللهُ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُراناً وَإِنْكُمُ أَوْ يَجَعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا ﴾ [النَّكُود الماللة أَعْلَمُ.

وأما في الشَّبَهِ فالحديثُ صَريحٌ في أنَّ سبَبَ مشابهةِ الولـدِ لأمِّه هـو الإنـزال. واللهُ أَعْلَمُ.

## \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَللهُ:

١٣١ - حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ فَعَمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَبَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِيَ مَثَلُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. الله عَنْ فَسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. قَالَ عَبْدُ الله: فَاسْتَحْيَيْتُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنَا بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿هِيَ النَّخْلَةُ». قَالَ عَبْدُ الله: فَحَدَّثْتُ أَبِي بِهَا وَقَعَ فِي نَفْسِي، فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا أَنَّ.

في هَذَا الحديثِ: عَرْضُ المسَائلِ على الناسِ لاختبارِهم في الفهم؛ سواءٌ كانت المسائلُ من الألغازِ التي يَبْعُدُ أَنْ يَتَصَوَّرَها الإنسانُ، أَمْ لا.

وفيه أيضًا: دليلٌ على الحياء في العِلم، لكنِ اسْتَفَدْنا مِن سِياقِ هذا الحديثِ في هذا البَابِ أنَّه يَـشْمَلُ الحياءَ في العِلم؛ يَعْنِي: في البَابِ أنَّه يَـشْمَلُ الحياءَ في العِلم؛ يَعْنِي: في

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم **(۲٤) (۲۱۵)**.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٣) (٢٨١١).

الإجابة؛ لأنَّ حديثَ أمِّ سلمةَ يدلُّ على الحياءِ في السؤالِ، وحديثَ ابنِ عمرَ في الإجابةِ، فقدْ يَسْتَحْيي فلا يُجِيبُ، لكنَّ الأولَ أعْظَمُ؛ الإجابةِ، فقدْ يَسْتَحْيي فلا يُجِيبُ، لكنَّ الأولَ أعْظَمُ؛ لأنَّ الإجابةَ إذا لم يُجِبْ فسوفَ يُجِيبُ مَن يَسْأَلُ؛ ولهذا أجابَ النبيُّ عَلَيْ عن ذَلك بقولِه: «هِي النخلةُ».

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على فرحِ الأبِ بنجاحِ ابنِه. يُؤْخَذُ هذا مِن قولِ عُمَرَ: لأَنْ تَكُونَ قُلْتَها أَحَبُّ إليَّ مِن أَنْ يَكُونَ لي كذَا وكذَا. فهذا يَدُلُّ على أَنَّ الإنسانَ إذا فرِح بِنَجاحِ ابنِه فإنَّه لا يُلَامُ على ذَلك.

وَفَيه أَيضًا: دليلٌ على فَضيلةِ النخلةِ؛ حيثُ إنَّ النبيَّ ﷺ جَعَلَ مَثْلَها مَثَلَ المسلمِ، ولا شكَّ أنَّ النخلة فيها خيرٌ كثيرٌ، ومنافعُ كثيرةٌ، وثمرُها طيبٌ وحلوٌ، ولقدْ كانَ الناسُ يَسْتَفِيدُونَ منها فيها سبَقَ فوائدَ كثيرةً، ولا يزالون.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلُلْلهُ:

١ ٥- بابُ مَنِ اسْتَحْيَا، فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ.

١٣٢ - حدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ الْثَوْرِيِّ، عَنْ مُخَدَّتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْثَوْرِيِّ، عَنْ مُحْمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمُقْدَادَ أَنْ يَسْأَلُ النَّبِيِّ عَيَيْهِ، فَسَأَلُهُ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ» (١٠).

[الحديث ١٣٢ - أطرافه في: ١٧٨، ٢٦٩].

قالَ العلماءُ: إنها اسْتَحْيَى أَنْ يَسْأَلَ النبيَّ ﷺ لمكانِ ابنتِه منه "؛ لأنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ زَوجُ فَاطمةَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الزوجُ أَنْ يَسْأَلُ أَبَا زُوجِهُ عَنْه.

فلِهذا نَقُولُ: إِنَّ حياءَ على بنِ أبي طالب الشّخ في محلّه، ثم نَقُولُ: إِنَّ حياءَه لم يَمْنَعُه مِن التَّعلمُ حيثُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ بنَ الأسودِ أَنْ يَسْأَلَ النبي ﷺ، فسأَلَه.

وفِيه أيضًا: جَوازُ العَملِ بِخبرِ الواحدِ في مَسَائلِ العَلمِ؛ لأنَّ عَليًا هِيْئُكُ أَمَرَ المقدادَ أَنْ يَسْأَلَ النبيَّ ﷺ؛ ليَعْمَلَ بَالْجُوابِ الذي يَأْتِي به المقدادُ.

وفِيه: أنَّ المَذْيَ نَاقضٌ للوضوءِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «فيه الوضوءُ».

وفِيه أيضًا: وجوبُ الوضوءِ مِن الْمَذْيِ، وإنْ كَثُرُ؛ لقولِ عليٌّ: كنتُ رجلًا مَذَّاءً. أى: كثيرَ الإمْذاءِ.

فإنْ قالَ قائلٌ: مَا هُو المَذْيُ؟

قُلْنَا: المذيُ هو ماءٌ رقيقٌ يَخْرُجُ عَقِبَ الشهوةِ بدونِ شُعورِ مِن الرَّجلِ، وليسَ هـذا عنْ مَرضٍ، بل هُو عن طَبيعةٍ، لكنَّ هُناكَ شيئًا يَكُونُ مرضًا يَظُنُّه بعـضُ الناسِ مـذيًا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۸) (۳۰۳).

<sup>(</sup>۲) وقد ورد ذلك في حديث أخرجه البخاري (۲٦٩)، ومسلم (۱۷) (۳۰۳).

وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (٣/ ٢١٢)، و «الفتح» (١/ ٣٧٩)، و «الاستذكار» (١/ ٢٤٢)، و «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٧)، و «المحلي» (١/ ١٠٦).

وليسَ كذَلك، فقد يَكُونُ في الإنسانِ مَرضٌ في قَنَواتِ البَولِ أو المنيِّ، فيَخْرُجُ منه شيءٌ يُشْبِهُ المذي، وليس إيَّاه، فيَظُنُّه مذيًا.

وهذا المذي حكمُهُ حُكمُ البولِ؛ يَعْنِي: أنَّه يَجِبُ غسلُه غَسْلًا تامًّا، ولكن في البولِ لا يَجِبُ غسلُ الذَّكرِ كلَّه والأُنْثَيْن، بل يَعْسِلُ مَا أَصَابَه فقط، أمَّا المذي فيَجِبُ فيه غَسْلُ الذَّكرِ والأَنْثَيَن، لكنْ مَا أَصَابَ الإنسانَ منه فإنَّه يُنْضَحُ نَضْحًا، ولا يَجِبُ غَسْلُه.

ومعنَى النَّضْحِ: أَنْ يَصِّبُ عَلَيه الماءَ حتَّى يَعُمَّه بِدونِ فَركِ وبدونِ عصرٍ.

وبناءً على ذلكَ فإن نَجاستَه تكونُ بينَ البولِ والمنيِّ.

فالمنيُّ طَاهرٌ لا يُغْسَلُ إلَّا مِن أجلِ إِذْهَابِ صورتِه، والبولُ نَجَسٌ يَجِبُ غَسْلُه، والمذيُ بيْنَ ذَلك.

والحِكمةُ مِن هذَا أنَّ المذي يَأْتِي بِشَهوةٍ، والشَّهْوةُ تُخَفِّفُ بَعضَ الشيءِ؛ ولهذَا كانَ المنيُّ طاهرًا؛ لأنه يَخْرُجُ في فَوْرِ الشَّهوةِ وقوَّتِها.

فإن قالَ قائلٌ: ما الحكمةُ من غَسل الذَّكَرِ والأُنْثَيَيْن؟

قُلْنَا: الحكمةُ مِن ذلكَ: أنَّ في ذَلكَ قَطعًا للمَذْي؛ لأنَّ الإنسانَ إذا غسَلَ ذَكرَه وأُنْثَييه واستَمَرَّ يَغْسِلُهما مِن المذي كان ذلك قاطعًا له.

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَخَلِّللهُ:

٢٥- بابُ ذِكْرِ الْعِلْم وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ.

آسَا - حَدَّ ثَنَي قُتُيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا اللَّيُثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَهِلً ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ تَلَمْلَمَ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ الله عَنْ .

[الحديث ١٣٣ - أطرافه في: ١٥٢١، ١٥٢٥، ١٥٢٨، ٧٣٣٤].



هَذَا الحديثُ: فِيه دَليلٌ عَلى الفُتْيَا فِي المسْجِدِ، وعلى سؤالِ العَالمِ، ولو بصَوتٍ مُرتَفِع مَسْموع.

ويِّيه دَليلٌ : عَلى وجُوبِ الإهْلالِ مِن هذه الموَاقِيتِ؛ لأنَّ السَّائلَ قالَ: مِن أين تَأْمُرُنا أَنْ نُهِلً وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ هَذِه الجُملةُ خبريةٌ لفظًا، إنْ شائيةً في المعْنَى؛ أي: أنَّه خبرٌ أُرِيدَ به الأمرُ.

والإهلالُ هو رَفعُ الصوَتِ بالتَّلبيةِ، وفي هذا الحديثِ أن أهلَ المدينةِ يُهِلُّ ون من ذي الْحُليْفَةِ، التي تُسَمَّى الآنِ أبيارَ عليٍّ، والحُليفةُ تَصْغِيرُ حَلْفَاءَ؛ وهي شـجرةٌ بَرِّيَّةٌ معروفةٌ، وبينَها وبيْنَ مكةَ من ثمانِ إلى عشرِ مَراحلَ، فهي أبعَدُ المواقيتِ عَن مَكةَ.

والحكمةُ من ذلك -واللهُ أَعْلَمُ-: أَنْ تَقْرُبَ خصائصُ البيتِ الحرامِ مِن خَصائصِ المسجدِ النبويِّ؛ لأنَّ الإحرامَ مِن خصائصِ البيتِ الحرامِ، والحليفةُ قَريبةٌ مِن المسجدِ النبويِّ؛ لأنَّ الإحرامَ مِن خصائصِ البيتِ الحرامِ، واللهُ أَعْلَمُ. المدينةِ، فهي على سِتَّةِ أَمْيالٍ، أو تِسعةِ أميالٍ حَسَبِ الطُّرُقِ. واللهُ أَعْلَمُ.

م وقولُه ﷺ: «ويُهِلُّ أهلُ الشَّامِ مِن الجُحْفَةِ». الجُحْفَةُ قَرِيةٌ قَديمةٌ دَعَا الني ﷺ حينَ قَدِمَ المدينة -وهي وَبِيئةٌ - أَنْ يُنْقَلَ حُمَّاها إلى الجُحْفَةِ (الله فتركها أهْلُها، وخَرِبَتْ، فجعَل المسلمون بَدَلًا عنها رَابغًا، مع أنَّ رابغًا أَبْعَدُ منْهَا عن مكة يسيرًا.

م وقولُه ﷺ: «ويُهِلُّ أهلُ نجدٍ من قَرْنٍ». المرادُ به: قَرْنُ المنَازِلِ.

وَمِقَال: يَزْعُمون أَنَّ النبيِّ عَلِيُّ قَالَ: «ويُهِلُّ أَهلُ اليمنِ من يَلَمْلَمَ». يَلَمْلَمُ اسمٌ لِـوَادِ أو جبل يَمُرُّ به أهلُ اليَمنِ إلى مكة، ويُسَمَّى الآنَ السَّعْدية، كما أَنَّ قَرْنَ المنَازلِ يُسَمَّى الآنَ السَّعْدية، كما أَنَّ قَرْنَ المنَازلِ يُسَمَّى الآنَ السَّيلَ الكبيرَ.

ويَبَقى ميقاتٌ خَامسٌ، وهو مِيقاتُ أهْلِ العِراقِ، وهو ذَاتُ عِرْقٍ، وقد وقَّتَهُ النبيُّ النبيُّ عَلَى اللهِ اللهُ عَن عائشةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَن عائشةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَن عائشةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن عائشةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱)رواه البخاري (۱۸۸۹)، ومسلم (۱۳۷٦) (٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٧٣٩)، والنسائي (٥/ ١٢٥) (٢٦٥٢)، من حديث عائشة ﴿ قَالَت: وَقَتَ النَّبِي عَلَيْهِ لأهل العراق ذات عرق.

وصَحَّ في البخاريِّ أنَّ عمرَ هو الذِي وقَّتَه؛ لأنَّه لها فُتِحَتِ البصرةُ والكوفةُ جاءوا إلى أميرِ المؤمنين، إنَّ النبيَّ عَلَيْ وقَّتَ لأهلِ نجدٍ قَرْنًا، وإنَّها جَوْرٌ عن طَريقِنا، فقالَ عمرُ: انْظُروا إلى حَذْوِها مِن طريقِكم. فصارَتْ بذلك ذاتُ عرقٍ هي مِيقاتَ أهْل العِراقِ (١).

وفي هذَا الحديثِ: وَرَعُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ﴿ لِللهِ حيثُ قالَ: يَزْعُمُونَ. ثم قالَ: لم أَفْقَـهُ هذِه مِن رَسولِ اللهِ ﷺ.

### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَيَحْ لَسْهُ:

٣٥- بابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ.

[الحديث ١٣٤ - أطراف في: ٣٦٦، ١٥٤٢، ١٨٣٨، ١٥٤٧، ٥٨٠٣، ٥٨٠٥، ٥٨٠٠، ٥٨٠٧، ٥٨٤٧].

هذَا الحدِيثُ وجْهُ مُطَابَقتهِ للتَّرجَمةِ ظَاهرٌ؛ لأنَّ السائلَ سألَ ما يَلْبَسُ المحْرمُ؟ أيْ: سألَ عن الذِي يَلْبَسُه المحرمُ، ولو كَانَ الجوابُ حسَبَ السؤالِ لقَالَ: يَلْبَسُ إزارًا

وأصله عند مسلم (١٨) (١١٨٣) من حديث جابرٍ، إلا أن الراوي شك في رفعه. وروى البيهقي (٥/ ٢٧) هذا الحديث أيضًا بطرق جياد بغير هذا الشك.

وقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٩٠): الحديث بمجموع الطرق يَقْوَى. وصححه الشيخ الألباني تَحَلِّلْهُ، كما في «الإرواء» (٩٩٩)، وتعليقه على السنن.

(١) أخرجه البخاري (١٥٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢) (١١٧٧).



ورداءً. لكِن كانَ الجَوابُ بالذِي لا يُلْبَسُ، وَهذَا يَتَضَمَّنُ أَنَّ الجَوابَ يَلْبَسُ كُلَّ مَا شَاءَ إلا هَذِه.

فكانَ الجوابُ الآن أَعَمَّ من السؤالِ، وهذا مِن حُسنِ تعليمِ النبيِّ ﷺ؛ فإنَّه أحيانًا يَـذْكُرُ الجوابَ أكثر من السؤالِ لدُعاءِ الحاجةِ إلى ذَلك، ووجهُ دُعاءِ الحاجةِ هنا أنَّ ما لا يُلْبَسُ أَقَلُ ممَّا يُلْبَسُ، فكانَ الذي يَنْبُغِي أنْ يُحْصَرَ هو الأقلَّ.

ومثلُ ذلكَ: أنه ﷺ سُئِلَ عن ماءِ البحرِ هل يُتَوَضَّأُ به؛ فقىالَ: «هـو الطَّهـورُ مـاؤهُ الْحِلُّ مَيْتَتُه» (١٠).

مَع أَنَّه لم يُسْأَلُ عن الميتةِ، لكنَّه عَلِمَ أنَّ راكبِي البحرِ يَحْتَاجُون إلى الأكلِ، فقالَ: «الحلَّ ميتتُه».

وقدْ انْتَقَدَ بعضُ أعداءِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ وَعَلَّلَهُ طريقةَ شيخِ الإسلامِ في أنَّه قد يُشأَلُ عن شيءٍ، ثم يُسْهِبُ ويُجِيبُ بأكثرَ ممَّا سُئِلَ. فَرَدَّ عَلَيهم بهَذه الأحاديثِ قال: إنَّ النبيَّ ﷺ يُعِيْدُ يُجِيبُ بأكثرَ ممَّا سُئِلَ إذا دعَتِ الحاجةُ إلى ذَلك.

وشيخُ الإسلامِ اسْتِطْرَاداتُه كلُّها لأجْلِ جَمعِ النَّظائِرِ بَعضِهَا إلى بعضٍ؛ لأنَّ جمعَ النظائِرِ بعضِها إلى بعضٍ إذا اتَّفَقَتْ في الحُكمِ يُمْكِنُ أنْ يَسْتَخْلِصَ الإنسانُ منها ضابطًا أو قاعدةً فيَكُونُ ذلك أفْيدَ.

وفي هذَا الحَديثِ: مَا يَدُلُّ على أنَّه يَنبُغِي للإنسانِ أنْ يَسْلُكَ أقربَ الطرقِ لمَّا يَحْصُلُ به المقصودُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ اقْتَصَرَ على ما يُمْكِنُ حصرُه، وهو الذي لا يُلْبَسُ.

وفيه: أنَّه يَنْبَغِي لَنَا ونحن نُفْتِي الناسَ فيها يَلْبَسُه المحرِمُ إِلَّا نَتَجَـاوَزَ مَا قَـالَ النبيُّ ﷺ، فنقُولُ: لا يَلْبَسُ كذَا وكذَا؛ هذه الخمسة التي ذكرَها النبيُّ ﷺ يَعْنِي: والبَاقي يلْبَسُ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ٢٣٧) (٢٢٣٣)، وأبو داود (٨٣)، والنسائي ١/ ٥٠ (٥٩)، والترمذي (٦٩) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٨٦) وقد صحح هذا الحديث جماعة، منهم: البخاري، كما في «العلل الكبير» (١/ ١٣٦)، و «شرح العلل» لابن رجب (٢/ ٥٧٤)، وابن خزيمة، كما في «صحيحه» (١١١)، وابن حبان، كما في «الإحسان» (١٢٤٣)، وابن المنذر، كما في «الأوسط» (١/ ٢٤٧).

وأمَّا تعبيرُ الفقهاءِ رَخِمَهُ اللهُ بقولِهم: لا يَلْبَسُ الْمَخِيطَ. فيُقَالُ: إنَّ أَوَّلَ مَن ذكَرَ هـذِه العبَارةَ فقيهُ التَّابِعين إبراهيمُ النَّخَعيُّ رَحَمِّلَتْهُ، ومُرادُه بذَلكَ مَا خِيطَ عَلَى قَدْرِ الْجِسْمِ، أو قَدْرِ جزءٍ منْه، وليْس مُرادُه ما فيه الخِيَاطةُ.

لكنَّ العامةَ الآن صَاروا يَفْهَمُون أنَّ مَعنَى قولِ العلماءِ: لبسُ المخيطِ؛ أي: لبسُ ما فيه خياطةٌ، حتى جَاءوا يَسْأَلُون عن النِّعالِ المخروزةِ، هل تُلْبَسُ؛ لأنَّ فيها خياطةٌ؟ وحتى سألوا: هل يَجُوزُ أنْ نَلْبَسَ الإزارَ الْمُرَقَّعَ، أو الرداءَ المرقعَ؛ لأنَّ فيهم خياطةً، وهَلُمَّ جَرَّا.

ونحن لو اقْتَصَرْنَا على مَا أجابَ به النبيُّ ﷺ لم يَحْصُلْ هذا اللَّبْسُ، وهــو أَنْ نَقُــولَ: لا يَلْبَسُ هذه الأشياءَ الخمسةَ.

م وقولُه ﷺ: «القميص». القميصُ هو لباسُ البدَنِ، إما أَعَالِي البدنِ، وإمَّا كلُّ البَدنِ.

وقولُه ﷺ: «العمامة». العمامةُ هي لباسُ الرَّأسِ، لكنْ قد جاءَتِ السنةُ أنَّ الْمُحَرَّمَ هو تغطيةُ الرأسِ عمومًا؛ سواءٌ بالعمامةِ أو بغيرِها ".

وقولُه ﷺ: «السراويل». السَّراويلُ لباسُ أسفلِ البدنِ، وهي ذاتُ الأكْمامِ، وظاهرُ الحديثِ يَعُمُّ مَا كانَ طويلَ الكُمِّ، أو قصيرَ الكمِّ، فالتُّبَّانُ هو السروالُ القصيرُ، وهو يَدْخُلُ في الحديثِ.

وقولُه ﷺ: «ولا البرنس». البرنُسُ قال العلماءُ": إنها ثيبابٌ يَكُونُ لها غطاءٌ للرأسِ متصلٌ بها، ويَلْبَسُها أهلُ المغربِ.

<sup>(</sup>۱) ومن ذلك ما رواه البخاري (۱ ۱۸۵)، ومسلم (۱۲۰٦) (۹۳)، من حديث ابن عباس رفظ، أن النبي على قال في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته: «ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا».

قال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ١٥١): علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك. وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص٦٣): أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه.

وقال الخطابي في «معالم السنن» (٢/ ١٥١) معلقًا على حديث الباب: قولُه: لا يلبس البرنس. دليل على أن كل شيء غطى رأسه من معتاد اللباس؛ كالعمامة والقلانس ونحوهما، ومن نادره كالبُرْنُس أو كالحِمْل يحمله على رأسه والْمِكْتَل يضعه فوقه، فكل ما دخل في معناه فإن فيه الفدية. اهـ

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» للنووي (٧/ ٢٢٧)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٨٩)، و«شرح العمدة»

﴿ وَقُولُه ﷺ: «ولا ثُوبًا مَسَّه الوَرْسُ، أو الزَّعْفَرَانُ». وهذا منهيُّ عنه حتى وإنْ كانَ إِزَارًا أو ردَاءً، والورْسُ نَبْتُ أَحمرُ يَخْرُجُ في اليمنِ، له رَائحةُ الطِّيبِ، والزعفرانُ ظاهرٌ؛ لأنَّ الزعفرانَ مِن الطيب.

وظاهرُ الحديثِ: أنَّه لا يَلْبَسُه ابتداءً ولا دوامًا، وعلى هذا فلا يُطَيِّبُ المحْرِمُ إزارَه، ولا ردَاءَه، لا بالبَخورِ، ولا بدُهْنِ العُودِ، ولا بغيرِهما مِن الأطيابِ، لا قبلَ عقدِ النيةِ، ولا بعدَ عقدِ النِّيةِ.

ولهذا اختَلَفَ الفقهاءُ رحمَهُم اللهُ: هَل يَجُوزُ للإنْسَانِ أَنْ يَلْبَسَ إِزارًا مطيّبًا أو رداءً مطيّبًا، أو يُكْرَهُ، أو يَحْرُمُ (۱)؟

والأقربُ التحريمُ، وأنَّه لا يَجُوزُ للإنسانِ أنْ يَلْبَسَ إزارًا أو رداءً مُطَيَّبًا؛ لأنَّ النبيَّ وَالْقَربُ التحريمُ، وأنَّه لا يَجُوزُ الإنسانِ أنْ يَلْبَسَ إزارًا أو رداءً مُطَيَّبًا؛ لأنَّ النبيُّ نَهَى عنه "، ولأنَّ مَنْ مَرَّ به مُحْرِمٌ، أو مَرَّ هو بِالمحرمِ فإنه لا يَـدْرِي هـذَا الطيبُ كان قبلَ نيةِ الإحْرَام أو بعدَها؟

وأمَّا البَدَنُ فمن المعلومِ أنَّه يُسَنُّ أنْ يُطَيِّبَ المحرمُ رأسَه ولحيتَه، كَما فعلَ النبيُّ عَيْكُم الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى المُعْمِعِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى المُعْمِعِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى المُعْمِعِمِ عَلَيْهِ عَلَى المُعْمِعِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى المُعْمِعِي عَلَيْهِ عَلَى المُعْمِعِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى المُعْمِعِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى المُعْمِعِيقِيقِهِ عَلَى المُعْمِعِي عَلَيْهِ عَلَى المُعْمِعِي عَلَى الم

<sup>(</sup>٣/ ٢١)، و «النهاية» لابن الأثير (ب ر ن س).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الأم» (۲/ ۶۹)، و «التمهيد» (۲/ ۲۵۶)، و «المغني» (۳/ ۱٤۸)، و «المجموع» (٧/ ٢٣٨)، و «المبدع» (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث الباب وغيره.

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩) (٣٣)، من حمديث عائشة ﴿ عَالَمَتَ كُنْتَ أُطَيِّبِ رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧) (١).

وقولُه ﷺ: «فإنْ لم يَجِدِ النَّعلين فلْيَلْبَسِ الخُفَين، ولْيَقْطَعْها حتى يَكُونَا تحت الكَعبين». هنا رَخَصَ ﷺ في لِبَاسِ الخُفينِ لمن لم يَجِدِ النَّعلين، وأمَرَه أنْ يَقْطَعَها حتى يَكُونا تحت الكعبين، وعليه فإنه إنْ لم يَجِدِ الإنسَانُ النَّعْلين ولا ثَمنَها فلَه أنْ يَلْبَسَ الخُفين، لكنْ يَجِبُ أنْ يَقْطَعَها حتى يَكُونا أسفلَ من الكَعْبين.

ولكنَّ هذا الحديثَ في الأمرِ بقطعِها كانَ في المدينةِ، وقد جاء في الصَّحيحين، مِن حديثِ ابنِ عباسٍ رُفِّكُ، أَنَّه سَمِعَ النبيَّ ﷺ يَخْطُبُ الناسَ بِعَرَفاتٍ يَقُولُ: «مَن لم يَجِدْ عَلَيْ وَلَيُلْسِ الخُفَّين». ولم يَأْمُرْ بِالقطع (١٠).

فاختَلفَ العلماءُ في الجَمعِ بينَ هَذين الحديثين (١)، فقالَ بعضُهم: حديثُ أبنِ عباسٍ مطلقٌ، وحديثُ ابنِ عمرَ مُقَيَّدٌ، فيُحْمَلُ المطلقُ على المقيَّدِ.

وقالَ بعضُ العُلَمَاءِ: حديثُ ابنِ عباسٍ مُتأخرٌ، وواقعٌ في عرفة، وأكثرُ الناسِ لم يَسْمَعُوه في المدينةِ؛ لأنَّ عرفة اجْتَمَعَ فيها خلقٌ كثيرٌ ممَّن حَجُّوا مِن أهلِ مكة، ومن أهل الطائفِ ممَّن لم يَحْضُروا كَلامَ النبيِّ عَيَيْهُ في المدينةِ، ولو كانَ القطعُ واجبًا لَبيَّنه النبيُ عَيَيْهُ لدُعاءِ الحَاجةِ لِبيانِهِ، فلمَّا لم يُبيِّنه، وكانَ متأخرًا عن حديثِ ابنِ عمر كانَ ذلكَ دليلًا على أنَّ الأمرَ بقطعِه نُسِخَ.

وهذا القولُ هو الصحيحُ، وهو أقربُ إلى القواعدِ؛ ولأنَّ في قطعِها إفسادًا لهما، وقد نهَى النبيُّ ﷺ عن إضَاعةِ المالِ(").

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨) (٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المجموع» للنووي (۷/ ۱۹۲)، و«مجموع الفتاوى» (۱/ ۱۹۵)، و«المبدع» (۳/ ۲۷٤)، و «شرح العمدة» (۳/ ۲۳)، و «كشاف القناع» (۲/ ۲۲3)، و «الفروع» (۳/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۶۰۸)، ومسلم (۱۷۱۵) (۱۰).

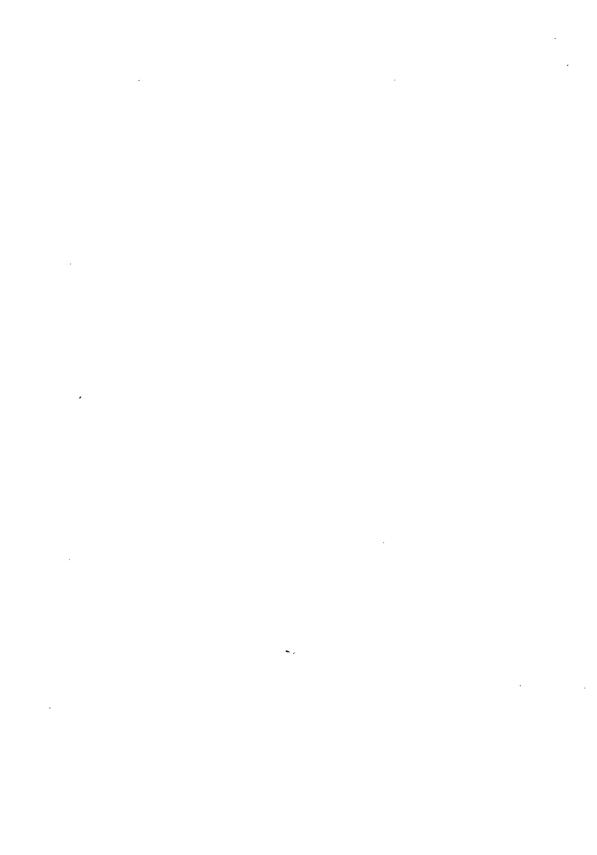



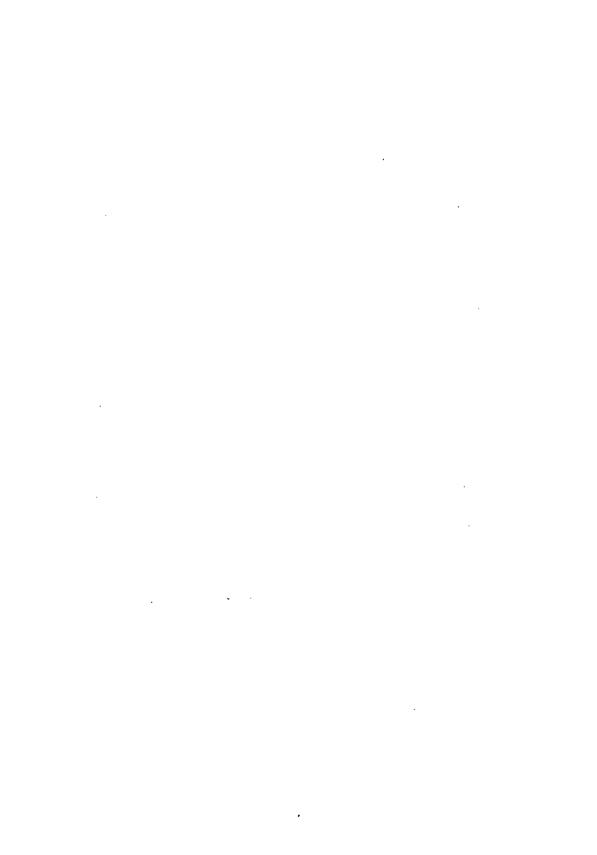

# كِتَابُ الْوُضِيُوع

قالَ البخاريُّ عَظْلَسُكَالًا:

١ - بابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ.

وَقَـوْلِ الله تَعَـالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [الثالثة: ١].

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً"، وَتَوَضَّأَ أَيضًا مَرَّتَين " وَثَلاثًا"، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاثٍ "، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ (٥) .

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري كالهام معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٣٢)، وأسنده تَعَلَّلَهُ في "صحيحه"، من حديث ابن عباسٍ رائل (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري تخلفاته معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٣٢)، وأسنده تخلّفه في "صحيحه"، من حديث عبد الله بن زيد (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري كالله الله معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٣٢)، وأسنده من حديث عثمان بن عفان هيئين (١٥٩).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحافظ تَعَلَقْهُ في «الفتح» (١/ ٢٣٣): قوله: ولم يزدعلى ثلاث. أي: لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه على أنه زادعلى ثلاث، بل وردعنه على ذم من زادعليها، وذلك فيها رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النّبيّ على توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قَالَ: «مَن زادعلى هذا، أو نقص فقد أساء وظلم». إسناده جيد، لكن عده مسلم في جلة ما أنكر على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث. اهدوانظر: «تغليق التعليق» (١/ ٩٦ - ٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المبدع» (١/ ٢٠٠)، و «دليل الطالب» (١/ ١٦)، و «منار السبيل» (١/ ٤٩)، و «الكافي» (١/ ٣٣)، و «كـشاف القناع» (١/ ٣٠١)، و «المغني» (١/ ٢٩٨)، و «المجموع» (١/ ٣٠٠) =



ومنْه وَجهٌ وَضِيءٌ؛ أيْ: حَسَنٌ.

وَوَجهُ الاَشْتِقاقِ: أَنَّ فِي الوُضوءِ تَطهيرًا للأعْضَاءِ وتَحسينًا لها، فَفيه تَطهيرٌ لهَا مِن القَذرِ الحِسِّيِّ والقَذَرِ المعنَويِّ؛ فإنَّ النَّذُنوبَ والخَطَايا تخرجُ مَع آخرِ قَطرةٍ مِن قَطَراتِ الهاءِ، كمَا ثبَتَ ذلكَ عَنْ النبيِّ ﷺ.

ثُم صدَّرَ المؤلفُ هذَا البابَ بقولِه تَعَالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ ﴾. ولَيتَه تَخَلِّلْلَهُ لِم يَحْذِفِ النداءَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْ ﴾.

﴾ وقَولُه سُبحانَه: ﴿إِذَا قُمْتُمْ ﴾؛ أيْ: إذا أرَدْتُم القيامَ إلى الصلاةِ.

﴿ وقولُه سُبحانَه: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾. الأمْرُ هنا للوجوبِ، والوجهُ هو ما تَحْصُلُ بِهِ المواجهةُ، وحدُّه عَرضًا: مِن الأذنِ إلى الأذنِ، وطُولًا: مِن مُنحنَى الجبهةِ إلى أسفلِ الذَّقَنِ.

وقولُه سُبحانَه: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾. ﴿وَأَيْدِيكُمْ ﴾. جمعُ يدٍ، وليسَ للإنسانِ أكثرُ مِن يَدَيْن، كَمَا أَنَّه ليسَ له إلا وجهٌ واحِدٌ، لكنْ لمَّا كَانَ الخطابُ للجَماعةِ كانَ الأمرُ للجَماعةِ.

وقَولُه: ﴿إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾. المرافقُ جمعُ مِرْفَقٍ، وهو مَا يَرْتَفِقُ عَليه الإنسانُ؛ أيْ: يَتَكِئُ عَليه، وهو الْمَفْصِلُ الذي بينَ العَضُدِ والذِّراع.

وقيَّدَ الآيةَ هُنا بِالمرافقِ؛ لأنَّه لو أطْلقَها لَكَانتِ الكفَّ فَقَط، كَما في قولِه تَعالى في التيمُّمِ: ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾. فإنَّه لمَّا لم يقُلْ: إلى المرَافقِ. صَارَ العُضْوُ الخاصُّ بالتَّيمُّم هو الكَفَّ.

وقولُه تَعَالى: ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾. ولم يقُل: اغْسِلوا؛ وذلكَ لأنَّ الرأسَ لا يَجبُ غسلُه، بَل ولا يُستحبُّ، بل ولا يباحُ، بل هو مَكروهٌ، ورُبَّما نَقولُ: إنَّ مَن غسلَه تَعبُّدًا فإنَّه يَبْطُلُ وُضُوؤُه؛ لأنَّه أَتَى بغير مَا أُمِرَ به.

و «حاشية ابن عابدين» (١/٣٢٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم **(۲٤٤) (۳۲)**.

﴿ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾. قُلنَا: إنَّه يَدلُّ عَلى عدم وَجُوبِ الغُسل؛ وذَلكَ لأنَّه اللهُ تَعَالى لَو فَرضَ غَسْلَ الرَّأْسِ لَكَانَ فِي ذلكَ مشقةٌ شديدةٌ؛ لأنَّه إذا غسَلَه الإنسانُ بَقِيَ الماءُ فيه، فَلَحِقه بذلكَ أَذًى، وربَّما يَلْحَقُه الضررُ، كمَا لَو كَانَ ذلكَ في أيَّامِ الشِّتاء؛ ولأَنَّه يَلْحَقُه الأَذَى أو الضَّررُ مِن تسرُّبِ المَاءِ مِن الرَّأْسِ إلى الجِسْمِ.

فَلِهِذَا كَانَ مِن الحِكْمةِ أَنَّ اللَّهَ أُوجَبَ مسحَه فَقَط.

وَوَوَلُه سُبحانَه: ﴿وَأَرَجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعَبَيْنِ ﴾. بكسرِ اللهم، وفي نُسخةِ: ﴿وَأَرَجُلَكُمْ ﴿ إِلَى ٱلْكَعَبَيْنِ ﴾. بكسرِ اللهم، وفي نُسخةِ: ﴿وَأَرَجُلَكُمْ ﴾ (ا)، و﴿أَرجُلِكُم ﴾ (ا) فَوَأَرجُلَكُمْ أَلَى قَرَاءتَان ﴿وَأَرجُلَكُمْ ﴾ (ا)، و﴿أَرجُلِكُم ﴾ (ا) فأخذَ الرَّافضةُ (ا) بقِرَاءةِ الجرِّ، وقَالُوا: إِنَّ الرِّجلَ لا تُغْسَلُ، وإنها تُمْسَحُ الأَنَّها معطوفةٌ على الرُّءوسِ، فيكونُ العَاملُ فِيهما واحِدًا، وهو المسْحُ.

قَالَ ابْنُ كَثيرٍ: وَقَد خَالَفَ الرَّافِضَةُ أهلَ السنةِ في هذَا الموضِعِ في ثَلاثةِ أمورٍ:

الأوَّلُ: أَنَّهُم جَعَلُوا الكَعبَ هو العَظمَ النَاتئَ في ظَهرِ القَدَمِ، والصحيحُ أنَّ الكعبَ هو العظمُ الناتئُ في أسفل الساقِ (٤).

والثَّاني: أنَّهم جَعَلُوا فَرضَ الرِّجْلِ المسحَ، والصحيحُ أنَّ فرضَها الغَسْلُ.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي. وانظر: كتاب السبعة في القراءات (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو. وانظر: كتاب السبعة في القراءات (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) الرافضة: سُمُّوا بذلك لرفضهم زيد بنَ عَلِيَّ حينها توجه لقتالِ هشام بن عبد الملك فقال أصحابه: تَبرَّأُ من الشيخينِ حتى نكون معك. فقال: لا، بل أتولَّاهما وأتبرَّأ ممن تبرأ منها. فقالوا: إذا نرفُضُك. فسُمُّيت الرافضة وهم يثبتون الإمامة عقلًا، وأن إمامة عَليِّ وتقديمه ثابت نصًا، وأن الأثمة معصومون، وقالوا بتفضيل «عَلِيِّ» على سائر الصحابة، وتَبرَّأُوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة، ويقولون برَجْعَة الأمواتِ، وأن الأُمَّة ارْتَدَّت بتركها إمامة عَلِيِّ عَلِيُّ وانظر تفاصيل مذهبهم في: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص٣٦)، و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص٧٧-٧٧)، و«رسالة في الرد على الرافضة» (ص٥٥، ٧٢).

<sup>(</sup>٤) وقد أنكر الأصمعي أن يكون الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم. وانظر: «لسان العرب» (كـع ب).

والثَّالثُ: أَنَّهم مَنَعُوا المسحَ على الخفَّين في الرِّجْلِ، مع أنَّ السنةَ في ذَلك مُتواتِرةٌ ١٠٠. وأمَّا على قِراءةِ النصبِ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ فهي مَعطوفةٌ على ﴿وُجُوهَكُمْ ﴾؛ يعني: واغْسِلوا أرجلكم.

والذين قَالُوا بوجوبِ غَسلِ الرِّجلِ اخْتَلَفُوا كيفَ يُخَرِّجونَ قِراءةَ الجرِّ؟ فَقِيلَ: إِنَّه على سَبيلِ المُجاوَرةِ؛ كَمَا تَقُولُ العربُ: هذَا جُحْرُ ضَبِّ خَرِبٍ، والـصوابُ: خَرِبٌ؛ لأنَّ الخَرِابَ للجُحْرِ، لا للضَّبِّ، ولكنَّهم جِرُّوه عَلى سَبيل المجَاورَةِ.

فَكُما أَنَّ النَّعْتَ يَتَأَثِّرُ بِالجِوارِ، فَكَذَلك العَطفُ يَتَأَثَّرُ بِالجِوَارِ، لكنَّ هذَا الحملَ أو هذَا الوْجهَ غيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّ الأشياءَ الـشاذة لا يجوزُ أَنْ يُحْمَلَ القرآنُ عَلَيها، واللهُ تعالى يقولُ: ﴿ بِلِسَانِ عَرِّيْ مُبِينِ ۞﴾ [النِّعَالَة:١٩٥].

وقيل: إنَّه مِن بابِ المبالغةِ في تَسهيلِ الغَسْلِ؛ يعني: اغْسِلُوا أرجلَكم غسلًا يكونُ كالمسحِ؛ وذَلكَ لأنَّ العادةَ الغالبةَ جرَتْ بَأنَّ الإنسانَ يُبالِغُ في غسلِ الرِّجْلِ أكثرَ مها يبالغُ في غَسل بَقيةِ الأعضاءِ؛ نظرًا لأنَّها تُباشِرُ الأذَى والقَذَرَ، وما أشبَهَ ذَلكَ.

وقيل -وَهو الصوابُ-: إنَّ القراءتَيْنِ تَتَنَزَّلان على حَالَين، وقَدْ بَيَّنَتْ ذلك السنةُ: فَفي حالِ سَتْرِ الرِّجْلِ بـالخُفِّ أو الجَـوْرَبِ تكـونُ معطوفةً عـلى «رُءوسِ»؛ أيْ: وامْسَحوا بَأرجلِكم؛ أيْ: عَلَيها.

وعَلَى قراءةِ النصبِ فيها إذا كانت الرِّجلُ مَكشوفةً فإنْ فَرْضَها الغَسْلُ، فتكونُ مَعطوفةً على ﴿وُجُوهَكُم ﴾.

وهذَا القولُ هو الصحيحُ، وهو المتعَيِّنُ؛ لأنَّ السنةَ تُفَسِّرُ القرآنَ، وإذَا كَانَ النبيُّ النبيُّ فَسَرَ ذلكَ بفعلِه، بلْ وبقولِه غَلَيُالطَلْمُولِيلًا تعَيَّن المصيرُ إليه، وقدْ ثبَتَ عن النبيِّ عَلَيْ

(١) قال الناظم يَحَلَّقَهُ:

مسا تَسُواتَرَ حسديثُ مسن كَسذَبْ ومسن بَنَسى لله بيتَسا واحْتَسسَبْ رويسسةٌ شُورِ وهسذي بعسضُ رويسسةٌ شُورِ وهسذي بعسضُ وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٣٨٦)، و«المغنى» (١/ ٣٥٩).

أَنَّه كَانَ فِي سفرٍ مع أصحابِه، فأَرْهَقَتْهم صلاةُ العصرِ، فجعَلُوا يَغْسِلون أَرْجُلَهم، فمنْ يَمْسَحُ، ومنْهم مَن يَغْسِلُ بعضَ الرِّجلِ، فنَادَى ﷺ بأَعْلَى صوتِه: «ويلُّ للأَعْقَابِ مِن النارِ»(١).

## \*發發\*

ثُم قالَ المؤلفُ رَحَمُ لِسَّهُ:

٢ - باب: لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَير طُهُورٍ.

١٣٥ - حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّمٍ بْنِ مُنْبِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً». قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (١٠).

[الحديث ١٣٥ - طرفه في: ٦٩٥٤].

تَرْجَمَ البخاريُّ وَعَلَاتُهُ هنا بتَرجةٍ أعمَّ مِن الحديثِ، وجهُ ذَلكَ: أنَّ قولَه: «بغيرِ طُهورٍ». يَشْمَلُ الطهارةَ مِن الجنابةِ، ومِن الحَدَثِ الأصغرِ، والحديثُ فيمَن أَحْدَثَ حَدَثًا أصغرَ، فكأنَّ المؤلف وَعَلَاتُهُ يُشِيرُ بهذِه التَّرجةِ إلى حَديثٍ وَرَدَ بهذَا اللفظِ: «لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةً بغير طُهورٍ»(١).

فإنْ لم يكُنْ يُشيَرُ إلى ذَلكَ فهو بالقياسِ؛ لأنَّه إذَا كَانتْ لا تُقبَلُ صلاةً مَن أَحْدَثَ حَدَثًا أُصر أَف

وسؤالُ الحضْرميِّ عَن الحدثِ سُؤالٌ حقيقيٌّ؛ لأنَّه قد يُرادُ بالحدثِ الحدثُ المعنويُّ الذي يَدْخُلُ في قولِه ﷺ: «لعَنَ اللهُ مَن آوَى مُحدِثًا»(\*).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢) (٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٥) (٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٤) (١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩٧٨) (٤٣).



وقد يُرادُ به الحَدَثُ الحِسِّيُ.

فسؤالُه سؤالٌ حقيقيٌ، وأبو هريرة هلك بيّن المعنى بالمثالِ، فَلم يقُل: المرادُ الحدثُ الحسِّيُ، بل قالَ: فُساءٌ، أو ضُراطٌ.

والفساءُ ريحٌ بلا صوتٍ، والضُّراطُ ريحٌ بصوتٍ، وهذا تَبْيِنٌ للمعنَى بالمثالِ.

وفيه دَليلٌ: على أنَّه لا بأسَ أنْ يُصَرِّحَ الإنسانُ بها يُسْتَحْيَى من التصريحِ به مِن أجلِ الفَائدةِ، ولا ينبَغي للإنسانِ -لو أنَّه فسَّرَ شيئًا مَجهولًا بـشيءٍ يُـسْتَحْيَى مـن ذِكـرِه- لاَ يَنْبغي أنْ يُلامَ، بل يقالُ: إنَّ هذا مِن فعل الصَّحابةِ وَاللَّهُمْ.

وقولُه ﷺ: «لا تُقبلُ صلاةُ مَن أَحْدَثَ حتَّى يتَوضَّاً». تَرِدُ كلمةُ «لا تُقْبَلُ» في الحديثِ ويُرادُ بها البطالُ الثَّوابِ، وذلكَ عَلى حَسَبِ ما جَاءَ في النصوصِ.

فإذًا كَانَ نَفيُ القبولِ لوجودِ مانع أو فَواتِ الشرطِ فنَفْيُ القَبولِ هُنا بمعنَى السَّدِّ؟ يعني: تكونُ مَرْدُودةً، ويجبُ إعادتُها على وجهٍ صَحيحٍ.

وإذا كانَ لأمرٍ آخَرَ مُنْفَصِل عن العِبادةِ فهو نَفيٌ للنَّوابِ، وإنْ كانَت مُجْزِئةً.

فَفِي هَذَا الحَديثِ: نَفيٌ للصَّحةِ؛ لأنَّه نَفيٌ ثَبَتَ لفَواتِ شَرطٍ، وهو الطَّهارةُ.

وكَذَلِكَ لُو قُلْتَ: لا يَقْبُلُ اللَّهُ صَلاةَ مَن اسْتَقْبَلَ غَيرَ القِبلَةِ فَنَقُولُ: هِنَا النَّفَيُ للصَّحةِ.

أَمَا إذا قلتَ: «لا يقْبَلُ اللهُ صلاةَ مَن شربَ الخمرَ أربعينَ ليلةً»(١).

فهذا نَفيٌ للثَّوابِ؛ يعْنِي: أنَّ الإنسانَ يُعَاقبُ بنقصِ ثوابِ هذه الصَّلاةِ أربَعِين لَيلةً مِن أَجْل أنَّه شَرِب الخمرَ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ١٩٧) (٦٨٥٤)، والترمذي (١٨٦٢)، وابن ماجه (٣٣٧٧)، والنسائي (٧٦٨٠). وقال الشيخ الألباني كالله في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح.

<sup>(</sup>٢) ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم تَخلَقه (٢٢٣٠) (١٢٥)، عن بعض أزواج النبي على عن النبي على أنه قال: «مَن أنى عَرَّافًا فسأله عن شيء لم تُقْبَل لـه صلاة أربعين ليلةً». قال النووي تَخلَقه في «شرح مسلم» (٧/ ٤٨٦): وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة.اهـ

ثُم قالَ البخاريُّ رَحَمُ لَللهُ:

٣- بَاب: فَضْل الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ.

١٣٦ - حدثنا يحيى بْنُ بُكَير قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّا فَقَالَ: هِلالٍ، عَنْ نُعَيمِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَقِّيتُ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّا فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيفْعَلْ » (٢).

أمَّة الإجَابةِ.

﴿ وقولُه: ﴿ يُدْعَوْنَ يومَ القِيَامةِ ﴾ يَعنِي: يُنادَوْن، كَما قالَ تَعَالى: ﴿ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلُّ أُنَاسِ بِإِمَنِهِ ﴾ وقولُه: ﴿ يُوْمَ نَدُعُواْ كُلُّ أُمَّةِ جَاثِيةً كُلُّ أُمَّةِ مَنْ إِلَى كِنْبِهَ ﴾ المنافِق ١٧١. أيْ: يُومَ بَينها بكتابِها الذي تُعتب عَلَيها ويُحْكَمُ عَلَيها بكتابِها الذي تُعتب عَلَيها ويُحْكَمُ عَلَيها بكتابِها الذي تُعتب عَلَيها وكتابٌ تُعتب عَلَيها مُجازاة وحسابًا، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمَنَهُ طَهَ بِرَهُ فِي عُنُقِهِ - وَنَغْرِجُ لَهُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَايَلْقَنَهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيها مُجازاة وحسابًا، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلزَّمَنَاهُ طَهُ اللَّهِ عَنُهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

فَيومَ القيامةِ يُدْعَى النَّاسُ بِكتَابِهِم بِإمامِهِم المُنزَّلِ عَليهم والمكْتُوبِ عَلَيهم. وهَذِه الأمَّةُ تُدْعَى عَلى هذا الوصفِ غرَّا مُحَجَّلين.

﴿ قُولُه: ﴿غُرَّا﴾. غُرَّا جَمُّ أَغَرَ، والغُرَّةُ بَياضٌ في وجْهِ الفرسِ، وهذَا البَياضُ ليسَ بياضَ عَيبٍ وبَرَصٍ، لكنَّه بَياضُ نُورٍ، فَتَلَأُلاَ أُنُورًا مِن أثرِ الوضُوءِ، ويُعْرَفون بهذا النُّورِ، قـالَ النبيُّ ﷺ: ﴿سِيها لَيْسَتْ لِغَيْرِكُمْ ﴾ '' سِيها؛ يعنِي: علامةً ليسْت لِغيرِ هذِه الأمةِ.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «الفتح» (۱/ ٢٣٥): كذا في أكثر الروايات بالرفع، وهو على سبيل الحكاية لها ورد في بعض طرق الحديث: «أنتم الغر المحجلون»، وهو عند مسلم، أو الواو استثنافية، والغر المحجلون مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: لهم فضل، أو الخبر قوله: «من آثار الوضوء». وفي رواية المُسْتَمْلِي: «والغرّ المُحجَجَّلين» بالعطف على الوضوء؛ أي: وفضل الغر المحجلين، كما صرح به الأصيلي في روايته اهـ

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲٤٦) (۳٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲٤٧) (۳۷).



ومعلومٌ أنَّ الوضوءَ يصِلُ إلى الكَعْبين في الرِّجلين، وإلى المِرْفَقَيْنِ في اليَدين، فتأتي هذه المواضعُ بيضاءَ تَلُوحُ نُورًا؛ لأنَّ الناسَ في يومِ القِيامةِ كلُّهم عُراةٌ، ليْسَ عَلَيهم لِللسِّ، في يَتَبَيَّنُ هذا النورُ، ويُدْعَوْن يَومَ القيامةِ بهذا.

﴿ وَقُولُه: «مِن آثارِ الوُضوءِ»؛ يعنِي: من آثارِ غَسْلِها؛ لأنَّها تَطْهُرُ بالوضوءِ مِن كلِّ خَطئة.

وقولُه: "فمَن اسْتَطاعَ منْكم أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَه فَلْيَفْعَلْ". الجملةُ هذه الصحيحُ أنَّها مُدْرجةٌ مِن قولِ أبي هريرة، ولا يُمْكِنُ أَنْ تكونَ مِن قولِ الرسولِ ﷺ؛ لأنَّ قولَ الرَّسولِ مُحْكَمٌ، وهذِه مِن علاماتِ ضَعفِ ما يُنْسَبُ للرسولِ ﷺ، فمِن العِللِ التي يُعَلُّ بِها الحديثُ أَنْ يكونَ الكَلامُ غيرَ مُحْكَمٍ، فإذَا كانَ غيرَ مُحْكَمٍ تَبَيَّنَ أَنَّه ليسَ مِن كلام الرسولِ ﷺ.

والغُرَّةُ لا يُمْكِنُ إطَالتُها أبدًا؛ لأنَّ الغُرَّةَ هي الوجهُ حدَّا بحدٌ، وهَل يُمْكِنُ أَنْ يُطالَ الوجهُ؟! وجذَا يُعْرَفُ أَنَّ هذه ليْسَت مِن كَلامِ النبِي ﷺ، وإلى هذَا أشارَ ابنُ القيمِ كَاللهُ في «النُّونية»، فقالَ:

وأبو هُرْيرةَ قَالَ ذَا مِن كِيسِهِ فَغَدَا يُمَيِّرُه أُولُو العِرْفانِ وَأَبُو هُرُيرةً وَالْحِرْفانِ الْعَرْفانِ اللهُ العُروبية والمُعْرَبِ الدَّبيانِ اللهُ العُروبية والمُعْرَبِ الدَّبيانِ اللهُ المُعْرَبِ المُعْرَبِ اللهُ اللهُ المُعْرَبِ اللهُ ا

وهذِه القاعدةُ التي أشَرتُ إليها؛ أنَّ مَا كانَ غيرَ مُنْضَبِطٍ فَليسَ مِن كلامِ الرسولِ، تَنْفَعُك فيه قولُه: «الطوافُ بالبيتِ صلاةً إلا أنَّ اللهُ عَلَى الموضَعِ وغَيرِهِ، وممَّا تَنْفَعُك فيه قولُه: «الطوافُ بالبيتِ صلاةً إلا أنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُنْضِبطٍ، ولا مُطَّرِدٍ. اللهَ أباحَ فيه الكلامَ "". فهذَا ليسَ مِن كلام الرسولِ ﷺ؛ لأنَّه غيرُ مُنْضِبطٍ، ولا مُطَّرِدٍ.

<sup>(</sup>١) شرح قصيدة ابن القيم (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترملذي (٩٦٠)، والنسائي (٥/ ٢٢٢)، وابين خزيمة (٢٧٣٩)، والدارمي (١٨٥٤)، والحاكم (١/ ٤٥٩) (١٦٨٦)، والبيهقي (٥/ ٨٥).

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة، ووافقه الذهبي.

وَوجْهُ ذلك: أنّه يدُلُّ على أنّه لا يُسْتَننى إلَّا الكلامُ، مَع أنَّ أكثرَ الأحْكَامِ لا يوافقُ الطَّوافُ الصلاةَ فيها، فالطوافُ يُباحُ فيه الكلامُ، ولا يُباحُ في الصلاةِ، والصلاةُ تَبْدَأُ بالتَّكبيرِ، وتُخْتَمُ بالتَّسليمِ، والصَّلاةُ يَجِبُ فيها قراءةُ الفاتحةِ، والطوافُ لا يجبُ، والصلاةُ يُبْطِلُها الشربُ والأكل، والطوافُ لا يُبْطِلُه، والصلاةُ تُبْطِلُها القَهْقَهةُ، والطوافُ لا يُبْطِلُه، والطوافُ لا يُبْطِلُها على الشَّراطِ ذلك، والطوافُ لا يَبْطِلُها الطوافُ لا دَليلَ على اشتراطِ ذلك، إلى غيرِ هذا مِن الأشياءِ التي يُخالِفُ الطوافُ فيها الصلاة.

ولهذا كانَ الإنسانُ إذا تأمَّل هذا الحديثَ علِمَ أنَّه ليس مِن كلامِ الرسولِ ﷺ، وأنَّ الطوافَ لا تُشترطُ فيه الطهارةُ.

فأمًّا منعُ النَّبِيِّ ﷺ عائشةَ مِن الطوافِ بالبيتِ (أ) فَلِسببٍ، وهو أنَّ الحائضَ ممنوعةٌ مِن دُخولِ المسجدِ؛ يَعْنِي: مِن المكْثِ في المسْجِدِ.

وكذَلكَ صَفيةُ قالَ فيها: «أَحابِسَتَنا هِيَ؟» " لَأنَّ الحَائضَ لا تَطُوفُ؛ لأَنَّها مَمنوعةٌ من المسجدِ، فيكونُ مُكثُها مُكثًا مُحرمًا، ليْسَ عَليه أمرُ الله ورسولِه، فيكونُ مَردودًا.

وهذا الذي ذَكَرناه هو اختيارُ شيخ الإسلامِ ابنِ تيميةَ تَحَمِّلَتُهُ أَنَّ ، ومع هذا فإنَّنا نَستحبُّ للإنْسانِ ألا يَطوفَ إلَّا عَلى طَهارةٍ، وذلكَ للآتي:

وقال ابنُ التركماني في «الجوهر النقي» (٥/ ٨٥): وعطاء متكلَّم فيه، وقد اختلط آخر عمره، ومع هذا اختلف عليه فيه، ورواه غير واحد عن طاووس، عن ابن عباس موقوفًا، كما بيَّنه البيهقي. وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ١٢٩): صحح إسناده -أي: الحاكم- وهو كما قال فإنهم ثقات. وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١) (١١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣٣)، ومسلم (١٢١١) (٣٨٤) (٢/ ٩٦٤).

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٧٣) قال تَحَلَّثُهُ: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلًا؛ فإنه لم يَنْقُل أحد عن النبي على إسناد صحيح، ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج في خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمرًا متعددة، والناس يعتمرون معه، ولو كان الوضوء فرضًا للطواف لبينه النبي على بيانًا عامًا، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه، ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال: إن كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فتيمم لرد السلام. اهـ



أُولًا: لأنَّ الطوافَ مِن ذِكْرِ الله، ولا شَكَّ، وقَـد قـالَ النبيُّ ﷺ لمـن لم يَـرُدَّ عَلَيـه السلامَ إلا حِينَ تَيَمَّم، قالَ: «إني أُحِبُّ ألا أَذْكُرَ اللهَ إلا على طَهارةٍ ۗ ( ) .

وثَانيًا: لأنَّ هذَا هو فعلُ الرسولِ ﷺ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ حينَ طافَ صلَّى رَكْعتين خلفَ المقام''، ولم يَرِدْ عنه أنَّه تَوَضَّا بعدَ طَوافِه.

وثَالنَّا: أَنَّه أَحْوَطُ؛ لأنَّ فيه خُروجًا من خلافِ الجمهورِ"، لكنْ أحيانًا لا يَسَعُ الإنسانَ إلا أَنْ يُفْتِيَ بعدم الاشْتِرَاطِ؛ مثلَ لو أَحْدَثَ الإنسانُ في هذا الزِّحام الشَّديدِ في طَوافِ الإفاضةِ مَثلًا، وجاءَ يَسْأَلُ بعدَ أَنْ تفرَّقَ الناسُ، وذهبَ إلى أهلِه، فهذَا أمرُه بالإعادةِ صعبٌ؛ لأنَّ مثلَ هذه الكُلْفةِ العظيمةِ يَحْتاجُ إلى نصِّ قَاطع يُقابِلُ به الرَّبَّ عَيَلُ.

وليسَ لَه أَنْ يُلْزِمَ عبادَ اللهِ بِهذه المشقةِ العَظيمةِ دُونَ أَيَّ دَليلِ قَاطِع يُبَيِّنُ ذَلكَ، فَلِهذَا نَقُولُ للنَّاسِ: لا تَطوفُوا إلا على طَهارةٍ، وإذَا سألُونا قبلَ أَنْ يَطُوفُوا قُلْنا: تَطَهَّروا. لكنْ إذَا حَدَثَ أَنْ قَالَ أحدُهم: والله إنِّي أَحْدَثْتُ مع شِدَّةِ الزحام، ويَصْعُبُ عليه أَنْ يلكنْ إذَا حَدَثَ أَنْ قَالَ أحدُهم: والله إنِّي أَحْدَثْتُ مع شِدَّةِ الزحام، ويَصْعُبُ عليه أَنْ ينه إذا حَدَثَ أَنْ قَالَ أحدُهم: والله إنِّي أَحْدَثْتُ مع شِدَّةِ الزحام، ويَصْعُبُ عليه أَنْ يندهبَ ويتَوَضَّأَ قُلنَا: لا حَرَجَ، طَوافُك صَحيحٌ؛ لأنَّه ليسَ هناك دليلٌ يَسْتَطِيعُ الإنسانُ أَنْ يُواجِهَ به ربَّه يومَ القيامةِ.

وفِي هذَا الحَديثِ: دَليلٌ عَلى إثباتِ البَعثِ؛ لِقَولِه: ﴿إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ ».

وفِيه دَليلٌ: عَلَى أَنَّ الأَمَمَ تَخْتَلِفُ في هذا الموقفِ؛ لِقولِه: «إنَّ أُمَّتي يُدْعَوْنَ».

وقَولِه في الحديثِ الصَّحيحِ: «سِيها ليست لِغَيرِكم» أَنُّ.

وفِيه دَليلٌ: على فَضِيلةِ الوضُوءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسنده (٥/ ٨٠) (٢٠٧٦)، وأبو داود (١٧)، وابن ماجه (٣٥٠)، والنسائي (١/ ٣٧). قال الشيخ الألباني تَعَلَّلْتُهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٥، ٣٦٣، ١٦٢٧، ١٦٢٧، ٩٦٦، ١٦٤٧، ٣٧٩٣)، ومسلم (١٢٣٤) (١٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المبدع» (۳/ ۲۲۱)، و «الفروع» (۳/ ۳۷۱)، و «الإنصاف» (۱/ ۲۲۲)، و «المهذب» (۱/ ۲۲۱)، و «المجموع» (۸/ ۱۶–۱۰)، و «حاشية ابن عابدين» (۱/ ۲۹۲)، و «المبسوط» (۶/ ۳۸).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

وفيه: الحثُّ على إسْباغِ الوضوءِ؛ يعني: إتهامَه وإكهالَه، وإذا فعَلْتَ ذَلكَ أتيتَ يَـومَ القيامةِ، وقَد كَمُلَ نُورُك وضَوْؤُك.

#### \* 微微\*

ثُم قالَ البُخاريُّ يَخْطَلْسُا لِهَاكَ:

٤ - بابُ: لا يَتَوَضَّأُ (١) مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ.

١٣٧ - حَدَّثنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ ("). وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ: «لا يَنْفَتِلْ أَوْ لا يَنْصَرِفْ ") حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجَدَ رِيحًا» (").

[الحديث ١٣٧ - طرفاه في: ١٧٧، ٢٥٥٦].

﴿ قَالَ البخاريُّ لَحَالَتُهُ: ﴿ بَابُّ: لا يَتَوَضَّأُ مِن السَكِّ حتى يَسْتَنْقِنَ ﴾. ثُم استدلَّ بالحديثِ، والعلماءُ لا يَرَوْنَ هذا مَسْلَكًا صَحيحًا؛ أَنْ يكونَ الحكمُ أعمَّ مِن الدليلِ، والعكمُ صَحيحٌ؛ يعنِي: كونُ الدليلِ أعمَّ مِن الدكمِ هذا صَحيحٌ؛ يعنِي: كونُ الدليلِ أعمَّ مِن الحكمِ هذا صَحيحٌ؛ لأنَّه يَبْقَى الحكمُ فَرْدًا مِن أفرادِ العموم.

<sup>(</sup>١) قيال الحيافظ في «الفيتح» (١/ ٢٣٧): قوله: بيابٌ. بيالتنوين، (لا يتوضأ) بفيتح أوليه عيلي البنياء للفاعل.اهـ

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر تخلفت في «الفتح» (١/ ٢٣٧): قوله: وعن عباد. هو معطوف على قوله: عن سعيد بن المسيّب. وسقطت الواو من رواية كريمة غلطًا؛ لأن سعيدًا لا رواية له عن عباد أصلًا، ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد، كأنه قال: كلاهما عن عمه؛ أي: عم الثاني، وهو عباد، ويحتمل أن يكون محنتوفًا، ويكون من مراسيل ابن المسيب، وعلى الأول جرى صاحب الأطراف، ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن ماجه، ورواته ثقات، لكن سئل أحمد عنه فقال: إنه منكر.اهـ

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٣٨): بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن «لا» نافية.اهـ

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٦١) (٩٨).



لكنْ أَنْ نَسْتَدِلً بشيء خاصِّ على شيء عامِّ، هذَا لا يَسْتَقِيمُ، إلا أَنَّنا هنَا نقولُ: إنَّ قولَ الرسولِ ﷺ: «حتى يَسْمَعَ صوتًا أو يَجِدَ ريحًا». مُرادُه بِلا شكِّ: حتى يَسْتَيْقِنَ، ولكنَّه عَدَلَ عَن التقديرِ الذِّهنيِّ إلى الإدْرَاكِ الحِسيِّ؛ لأَنَّه لا يَبْقَى فيه إشْكالُ.

أما التقديرُ الذِّهنيُّ -وهو الشكُّ- فهذَا مُطَّرَحٌ، فَعَلى هذا يَكُونُ مُرادُ الرسولِ ﷺ مِن قولِه: «حتى يَسْمَعَ صوتًا أو يجِدَ ريحًا»؛ أي: حتى يَسْتَيقِنَ، ولكنَّه ذَكَرَ الصَّوتَ والريحَ مِن بابِ التَّمثيل للشيءِ المحسوسِ.

وهذَا الحديثُ أصلٌ مِن الأصولِ الشرعيةِ، وهو أنْ يُقالَ: الأصلُ بَقاءُ ما كانَ على مَا كانَ على مَا كانَ، وهَذه هي القاعدةُ الأوْلَى.

والقَاعِدَةُ الثَّانيةُ: اليَقينُ لا يزُولُ بالشكِّ.

وكِلا القَاعِدَتين قَاعدةٌ عَظيمةٌ مُهمةٌ في كِلِّ بابٍ مِن أَبُوابِ العِلمِ. والقَاعِدَةُ الثالثةُ: إذا شُكَّ في وجُودِ شيءٍ فالأصلُ عدمُه.

وكلُّ هَذه القواعدِ الثلاثِ تُسْتَفادُ مِن هذا الحديثِ، وعلى سَبيلِ المثالِ: رَجلٌ انْتَقَضَ وُضُوؤُه، ثُم شَكَّ هل تَوَضَّا أم لا؟ فإنَّنا نَقولُ: يَجِبُ أَنْ تَتَوضَّاً إِذا أَرَدْتَ الصلاةَ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ مَا كانَ على ما كانَ، ولأنَّ اليقينَ لا يَزولُ بالشكِّ، وأنتَ قَد تَيَقَّنْتَ الحدث، وشَكَكْتَ في الطَّهارةِ، ولأنَّك هنا شَكَكْتَ: هل وُجِدَ الوضوءُ أَوْ لا، والأصلُ عَدمُه.

وَمثالُ ذَلِكَ أيضًا: رجلٌ نزلَ إلى السجودِ، وشكَّ هـل رَكعَ، أو لم يَرْكَعُ، فنَقـولُ: الأصلُ عدمُ الركوع.

ومثالُه أيضًا: إنسانٌ شكَّ: هل تركَ التشهدَ الأولَ، أوْ لا؟ هَل يسجُدُ أو لا؟ فَوْ لَا؟ مَل يسجُدُ أو لا؟ نَقُولُ: هذه المسألةُ فيها قولان للعلماءِ:

القولُ الأولُ: وهو المُذهبُ أنَّه لا يسجُدُلُ ، وعلَّلوا ذلكَ بقولهِم: لأنَّه شَكَّ في سَببِ وجُوبِ السجودِ، الذِي هو تَركُ التشهدِ، والأصلُ عدمُ وجودِ السبب.

<sup>(</sup>١) انظر: «الإنصاف» (٢/ ١٤٩)، و«الروض مع حاشية ابن قاسم» (٢/ ١٧٠).

والقولُ الثَّاني: يسجُدُ (١٠)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الفعل، وأنَّك لم تتَشَهَّد، وإذا كانَ هَذا هُو الأصلَ فمَعْناه أنَّ السجودَ الآنَ لابدَّ منْه، وهذَا هو الصوابُ، وهو الأقربُ إلى القواعدِ.

فإذَا شَكَكْتَ في ترْكِ الواجبِ هل تركْتَه أو فعلْتَه، سَواءٌ في ذلكَ التبشهدِ الأولِ أو التسبيحِ أو التكبيرِ غيرَ تكبيرةِ الإحرامِ فإنَّك تَسْجُدُ للسَّهوِ؛ لأنَّ الأصلَ عدَمُه.

لكَنْ لشيخِ الْإسلامِ كَغَلَلْهُ مَلحوطةٌ في هذا البابِ، وهو أنَّ ما كانَ الإنسانُ يَعْتادُه فالأصلُ بقاءُ العَادةِ.

بناءً عَلى ذَلكَ فإنَّ الإنسانَ الذِي مِن عَادَتهِ أَنْ يقولَ التشهدَ الأولَ، لكنَّه شكَّ هـل قَالَه أم لَا؟ فإنَّه لا يسجُدُ للسَّهوِ، ويكونُ الشكُّ في هَذه الحَالةِ وهمًا، ولا يُلْتَفَتُ إليه.

والدليلُ عَلى هذا: أنَّك إذا اعْتَدْتَ مثلًا أنْ تذكُرَ اللهَ بذكرٍ معينٍ، كأنْ يكونَ الإنسانُ معتادًا أنْ يَسْتَفْتِحَ صلاتَه بحديثِ أبي هريرةَ: «اللهم باعِدْ»(١) فإنَّك تجدُه آليًّا يقولُه، حتَّى لو كانَ يريدُ أن يَسْتَفْتِحَ بد «سُبحَانَك اللهمَ ")(١) مِن أجلِ تَنوُّعِ

<sup>(</sup>١) وهذا هو الوجه الثاني عند الحنابلة، واختاره القاضي، وانظر: «المغني» (٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٩٩٥) (١٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصلاة (٣٩٩) (٥٢)، وأخرجه عبد الرزاق (٢٥٥٥-٢٥٥٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٣٠)، (٢/ ٥٣٦)، من عدة طرق متصلًا ومنقطعًا، وابن خزيمة (٤٧١)، وابن حزم في «المحلى» (٢/ ١٣١)، والحاكم (١/ ٢٣٥) متصلًا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه الدارقطني (١/ ١٩٩)، والبيهقي (٢/ ٣٤) مرفوعًا وموقوفًا، ورجَّحا الموقوف، وكذا أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٠٣٠) مرفوعًا. وقد رواه أبو سعيد الخدري مرفوعًا، أخرجه أحمد (٣/ ٥٠) (العبراني في «الأوسط» (١٠٤٧)، والبيراني في الصلاة (٢٤٢)، والنسائي (٢/ ١٣٢)، وابن ماجه (٤٠٨)، وعبد الرزاق (٢٥٥٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٣٢)، والدارمي (١/ ٢٨٢)، وابن خزيمة (٤٦٧)، والطحاوي في «الشرح» (١/ ١٩٧)، والدارقطني (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٢/ ٣٤).

وأيضًا روته عائشة مرفوعًا، أخرجه أبو داود (٧٧٦)، والترمذي (٢٤٣)، وابن ماجه (٨٠٦)، وابن خزيمسة (٤٧٠)، والحساكم (١/ ٢٣٥)، والطحساوي في «السشرح» (١٩٨/١)، والسدارقطني (١/ ٢٩٩)، والبيهقي (٢/ ٣٤)، وصححه الحاكم.

وأيضًا رواه ابن مسعود، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٠٣٠)، وابن عدي في «الكامل» (١٨٣٥).



الاسْتِفتَاحَاتِ، فَلن يَدْرِيَ بِنفسِه إلا وقَد قالَ: «اللهم باعِدْ...» الحديث.

وبنَى يَخَلَّلْنَهُ عَلَى ذَلِكَ الحالفِ إذَا حلَفَ على أنْ يَفْعَلَ شيئًا، وشَــكَّ هــل قــالَ: إنْ شاءَ الله أوْ لا، وحَنِثَ فهَل تَلْزَمُه الكفَّارَةُ؟

المذهبُ: تَلْزَمُه الكفارةُ (١)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الْاسْتثناءِ، وأنَّه لم يَقُلْ: إنْ شاءَ اللَّهُ.

وعندَ الشيخِ رَجِّلَتُهُ: أَنَّه إذا كانَ مِن عادتِه أَنَّه إذا حلَفَ قالَ: إنْ شاءَ اللهُ. فَلا كفارةَ عَليه، واسْتَنَدَ في ذلكَ إلى رَدِّ النبيِّ ﷺ المسْتَحاضَةَ إلى عَادتِها"، قالَ: فإنَّ هذا دَليلٌ على أنَّ العادةَ مُحَكَّمةٌ، وأنَّه يُرْجَعُ إليهَا".

ومِن فَوائدِ هذَا الحديثِ: أنَّ الصلاةَ لا تَبْطُلُ بحديثِ النفسِ؛ لقولِه: «يُخَيَّلُ إليه أنه يَجِدُ الشيءَ في الصلاةِ». وهذا الخيالُ معنَاه أنَّ النفسَ تُرَدِّدُه: هل أَحْدَثَ، أم لم يُحْدِثْ؟

ومِن فوائدِ هذا الحديثِ: سُهولةُ تعليم الرسولِ ﷺ حيثُ ذكرَ هَذَيْن المثَاليْن: «حتى «سماعَ الصوتِ، ووجودَ الريحِ»؛ لأنَّ كلَّ إنسانٍ يُلدُّرِكُها، ولو قالَ ﷺ: «حتى يَسْتَيْقِنَ». لأَوْرَدَ سؤالًا، وهو أنَّه: متى يَسْتَيْقِنُ؟ فلمَّا قالَ: «حتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ رِيحًا». فُهم المعنَى المرادُ بعبارةٍ سهلةٍ مُيسَّرةٍ.

وإذا حصَلَ هذا الشكُّ في غيرِ الصلاةِ فإنَّ الحكمَ واحدٌ، فإذَا أَشْكَلَ على الإنسانِ هل أَحْدَثَ أو لا؟ فالأصلُ بقاءُ الطهارةِ.

فإنْ قالَ قائلٌ: فإذَا كانَ لا يَسْمَعُ؛ لأنَّه أصمُّ، أو كانَ لا يَشَمُّ؛ لأنَّه أخشَمُ "؟

نقول: ما دامَ المرادُ اليقينَ فمتى تيقَّنَ، ولو بغيرِ السماعِ والشمِّ وجَبَ عَليه أن يَنْصَرِفَ.

وقد اختار الإمام أحمد هذا الاستفتاح لعشرة أوجه، انظر: «زاد المعاد» (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» (۱۱/ ۲۸)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢٣٨)، و «المبدع» (٩/ ٢٧٠)، و «الفروع» (٦/ ٣١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٥)، ومسلم (٣٣٣) (٦٢).

<sup>(</sup>۲) «الإنصاف» (۱۱/ ۲۹)، و «المبدع» (۹/ ۲۷۰)، و «الفروع» (٦/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) يقال: خَشِم الإنسانُ يَخْشَم خَشَمًا؛ أي: أصابه داءٌ في أنفه، فأفسله، فصار لا يَشَمُّ. «المعجم الوسيط» (خ ش م).

ويُؤْخَذُ مِن هذا الحديثِ أيضًا: أنَّه إذا انْتَقَضَ الوُّضوءُ في أثْناءِ الصلاةِ وجَبَ الانصرافُ؛ لأن مفهومَ «لا يَنْصَرِفْ حتى يَسْمَعَ» أنَّه إذا سَمِعَ انْصَرَف، وهو كذلك، ولا يجُوزُ لأَحَدِ أنْ يَمْضِيَ في صَلاتِه إذا أحْدَثَ فِيها، ولو حَياءً وخَجلًا، فلا تَسْتَحْي.

فإنَّ الله لا يَسْتَحْيِي مِن الحقِّ، لكنْ إذا خِفْتَ فضَعْ يـ ذَكَ عـلى أنفِكَ هكـذَا حتى يَظُنَّه الرَّائِي أَنَك أرعَفْتَ "، والإنسانُ إذا أرْعَفَ فهو مَعْذورٌ، وعُذْرُه بالرُّعافِ ليسَ كعُذرِه فيمَا إذا أحْدَثَ، وهذه مِن الحيل المباحةِ التي علَّمَها النَّبيُ ﷺ أمتَه".

## **冷袋袋**袋

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَيْحَلَّاللهُ:

٥- بابُ التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ.

١٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرِيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ صَلَّى، وَرُبَّمَا قَالَ: اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ كُريبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيمُونَةَ لَيلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ اللَّيلِ، فَلَمَّ كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيلِ قَامَ النَّبِيُ عَنْ فَتَوضَاً مِنْ شَنِّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا - يَخَفِّفُهُ عَمْرٌ و وَيقَلِّلُهُ - وَقَامَ يُحَلِّي فَتَوضَا أَنُ يُعَلِّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا - يَخَفِّفُهُ عَمْرٌ و وَيقَلِّلُهُ - وَقَامَ يُحَلِّي فَتَوضَا أَتُ نُعُمَّ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيانُ: عَنْ شِي اللهِ - فَحَوَلَنِي، فَحَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَنَاهُ الْمُنَادِي فَخَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَنَاهُ الْمُنَادِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ الْمُنادِي فَحَوَلَنِي، فَلَا السَّالِةِ فَصَلَى وَلَمْ يَتَوضَا أَ، قُلْنَا لِعَمْرٍ و: إِنَّ نَاسًا يقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ الله عَنْ تَنَامُ عَيْنُهُ، وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ عُبَيدَ بُنَ عُ مَي يَقَالَ عَمْرُ و: سَمِعْتُ عُبَيدَ بُنَ عُ مَي يَقُولُونَ الْأَنْبِياءِ وَحْيٌ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنِ إِنِ الْمَنَامِ أَنِي الْمَنَاءِ أَنِي الْمَنَاءِ أَنِي الْمَقَاقَ عَبَيدَ بُنَ عُمَي يَقُولُ وَالْمَنَاءِ أَنِي فَالْمَنَاءِ أَنِهُ الْمُنَاءِ الْأَنْ إِلَا الْأَنْبِياءِ وَحْيٌ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنْ إِلَى الْمَنَاءِ أَلَى عَمْرُو: سَمِعْتُ عُبَيدَ بُنَ عُمَى الْمَنَاءِ أَلَى الْمَنَاءِ أَلَى عَمْرٍ وَالْمَنَاءِ أَلَى عَلْمُ عَلَى الْمَنَاءِ اللَّالَا اللهُ عَلَى الْمَنَاءِ أَلَى عَلْمَ عَلَى الْمَنَاءِ أَلَى عَلَى الْمَنَاءِ أَلَى عَلَى الْمَنَاءِ أَلَا عَلَى الْمُ الْمَاعِ اللّهُ عَلَى الْمَعَاقِ الْمَا الْمَا الْمَنَاءِ الْمَ

<sup>(</sup>١) الرُّعاف: الدم يخرج من الأنف، وقد رَعَفَ يَرْعُف كـ «نصَرَ - يَنْصُر» ويَرْعَف أيضًا كـ «يَقْطَع». «مختار الصحاح» (رع ف).

<sup>(</sup>٢) يشير الشيخ عَمَّلُهُ إلى ما أخرجه أبو داود (١١١٤)، وابن ماجه (١٢٢٢)، عن عائشة هي عن النبي على أنه، ثم لينصرف». النبي على أنه، ثم لينصرف».

قال الشيخ الألباني كالساق في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٦٣).



نَ قُولُه تَخَلَّلُهُ: «بابُ التخفيفِ في الوُضوءِ». يَعنِي تَحَلَّلُهُ: التخفيفَ الذي يَكونُ معه القيامُ بالواجبِ، لا التخفيفَ المُخِلَّ بالواجبِ؛ فإنَّ التخفيفَ الْمُخِلَّ بالواجبِ قالَ عنه الرسولُ ﷺ: «ويلٌ للأعقابِ من النارِ»(".

ثُم ذَكَرَ رَحَمَلَتُهُ حَديثَ ابنِ عباسٍ ثُكُ أَنَّه باَتَ عندَ خَالتِه مَيمونةَ بنتِ الحارثِ زوجِ النبيِّ عَلَيْ وقدْ فعَلَ ذَلكَ ﴿ يَسُفُ اللّهِ عَلَى يُصَلِّي النبيُّ عَلَيْ صلاةَ اللّيل، ولقدْ كانَ النبيُ عَلَيْ صلاةً الليل، ولقدْ كانَ ابنُ عباسٍ -رضي الله عنه وعَن أبيه - رجلًا حَريصًا على العِلم، وعَقُولًا لَه، يَتَتَبَّعُ النبيَّ ابنُ عباسٍ مَع صِغَرِ سِنَّه.

يقولُ: إنَّه باتَ، فقامَ النبيُّ ﷺ مِن الليلِ، وفي بَعضِ الرواياتِ: أنَّه كانَ عَلَى طَرفِ الوِسادةِ، ورسولُ الله ﷺ وأهلُه على الطرفِ الآخر (١٠).

يقولُ: «فقامَ فتوَضَّأَ مِن شنِّ مُعَلَّتِي وضوءًا خفيفًا». الشَّنُّ: هو جلدُ الـضَّأْنِ، أو الماعِزِ القديمُ، والغالبُ أنَّه إذا كانَ قديمًا صارَ باردًا.

﴾ وقولُه هيائنغ: «فتوضَّأتُ نَحوًا ممَّا توضَّأَ». يعنِي: وضوءًا خفيفًا.

وقولُه: «ثم صلَّى ما شاءَ اللهُ». يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ من ابنِ عباسٍ وَ اللهُ وَأَنَّه أحيانًا يُحْمِلُه، وأحيانًا يُفَصِّلُه؛ لأنَّه في «صَحيحِ مُسلم» (ا) أنَّه فيصَّلَ ذلك، فقالَ: صلَّى يُجْمِلُه، وأحيانًا يُفَصِّلُه؛ لأنَّه في «صَحيحِ مُسلم» (ا) أنَّه في الله فقالَ: صلَّى ركعتيْن، ثم ركعتيْن، وذكرَ إحدَى عشْرة ركعةً.

وقولُه ﴿ يُفْتُنُهُ: ﴿ ثُمُ اضْطَجَع فَنَامَ حَتَّى نَفْخَ ﴾ ، وكانَ النبيُّ ﷺ إذَا نامَ نفَخَ ؛ يعنِي: صارَ لَه صوتٌ ، لكنَّ يَتَبَيَّنُ أَنَّه نَامَ.

وفي هذا الحديثِ فوائدُ كثيرةٌ، منها:

١ - حِرصُ إبنِ عباسٍ ولله على العِلمِ حيثُ ترك أهله، وباتَ في بيتٍ آخرٍ ؟ حِرصًا على العِلمِ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣) (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٦٣) (١٨٢).

٢ جوازُ مَبيتِ الإنسانِ في حُجْرةٍ عندَ الرجلِ وأهلِه، لكن هذا مَشروطٌ بها إذا أذِنَ الزوجُ والزوجةُ بذَلك، ورُبَّها نَزِيدُ أيضًا شرطًا آخرَ، وهو أنْ يكونَ بينَ الزوجةِ وبينَ هذَا الإنسانِ قَرابةٌ، كَمَا في هذَا الحديثِ؛ لأنَّه ليسَ مِن المُسْتَجْسَنِ والمُسْتَساغِ أَنْ يَأْتِي رَجلٌ أَجْنَبيٌّ، ويَنامُ مَع الرَّجل وأهلِه في حُجْرَتِه، وليسَ بَيْنَها قَرابةٌ.

وفي هذا الحديثِ بَينَهُما قُرابةٌ؛ فإنَّ ميمونةَ وابنَ عباسِ بَينَهما مَحْرَميةٌ؛ لأنَّها خالتُه.

٣- ومِن فوائدِ هذا الحديثِ: جوازُ التصرُّفِ بهالِ الغيرِ، إذا عُلِمَ رِضَاه بِذلكَ. يُؤْخَذُ هذَا مِن وُضوءِ ابنِ عباسٍ وَ الشَّ المُعَلَّقِ قبلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، لكنه يَعْلَمُ عِلْمَ اللهِ عَلْمُ عِلْمَ اللهِ عَلَيْهُ يَأْذَنُ بذلكَ.

٤- ومِنْها: جوازُ الوضوءِ مِن الماءِ المُعَدِّ للشربِ. يُؤْخَذُ هذَا مِن وضوءِ ابنِ عباسٍ مِن الشنِّ المعلَّقِ للشربِ، لكنَّ هذا مَشروطٌ بما إذَا لم يكُنِ الماءُ وَقْفًا، فإنْ كانَ وَقْفًا فإنَّه لا يجوزُ الوضوءُ به؛ يعنِي: لو كانَ مِن عَادةِ الناسِ أَنْ يُوقِفُوا الماءَ بالزِّيرِ للشربِ فإنَّه لا يَجوزُ أَنْ تَتَوَضَّا به؛ لأنَّ هذا تَصرُّفٌ في غيرِ ما شُرِطَ لَه.

فإنْ قالَ قائلٌ: هَل يجوزُ الوضوءُ مِن البَّرَّاداتِ اليومَ؟

نِقولُ: في هذَا تَفصيلٌ: فإذَا كانَت البَرَّاداتُ تَتَغَذَّى بِهاءٍ مَحـصورٍ فَـلا يَجُـوزُ؛ لأنَّ هذَا فيه إنفادٌ للهالِ في غيرِ مَا أُرِيدَ به.

أمَّا إذا كانتْ تَتَعَدَّى مِن المشروعِ العامِّ فالظاهرُ أنَّه لا بأسَ به مَا لم يكُنْ في ذلكَ تَضييقٌ على الشارِبين، بحيثُ يُعْلَمُ أنَّه إذا اسْتُنْفِذَ الماءُ الباردُ صارَ الباقي حارًا على الناسِ فهذا لا يَجُوزُ.

٥- ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ السُّنَّةَ في موقِفِ الواحدِ مَع الإمامِ أنْ يكونَ عَن عَن اللهِ عَن عَن شَمالِه. يَعْلِيُ حوَّلَ ابنَ عباسِ إلى يَمينِه بَعدَ أَنْ وقَفَ عَن شَمالِه.

٦- ومن فواثد هذا الحديث: جوازُ الحركةِ لمصلحةِ الصلاةِ. وجهُه: أنَّ الرسولَ
 وابنَ عباس كليها تحرَّكَ حركةً، لكنَّها لمصلحةِ الصلاةِ.



واخْتَلَفَ العلماءُ رَجْمَهُ وَاللَّهُ في جوازِ الصلاةِ عن يسارِ الإمام مع خُلُوٍّ يَمينِه (١٠):

فمِن العلماءِ مَن قالَ: إنَّه لا بأسَ به، ولكنَّ كَونَه عن اليمينِ أفضلُ، وهذا اختيارُ شيخِنا عبدِ الرحمنِ السَّعْديِّ وَحَلَلتُهُ (١).

ومنهُم مَن قالَ: إنَّه لا تجوزُ الصَلاةُ عَن يسارِ الإمامِ مع خُلُوِّ اليمينِ، والدليلُ هـو هذَا الحديثُ لكلِّ منهُما.

أمَّا الذينَ قَالوا: إنَّه جَائزٌ، ولكنَّ السنةَ أن يَكونَ عَن يَمينِه فَقَـالُوا: إنَّـه لم يَـرِدْ عَـن النبيِّ النبيِّ ﷺ أَمرٌ بأنْ يكونَ المأمومُ عن يَمينِ الإمامِ، وإنَّما هو مُجرَّدُ فِعلٍ، والفعلُ المجرَّدُ لا يَدلُّ على الوجوبِ؛ لأنَّ الوجوبَ لا يَثْبُتُ إلا بأمرٍ.

وأمَّا الذين قَالُوا بِالوجوبِ فقالُوا: إنَّ الحركة في الصلاةِ الأصلُ فيها المنعُ، وكونُه ﷺ تَحَرَّك ليُحَوِّلَه يدلُّ على أنَّه مَوْقِفٌ لا يُمْكِنُ إقرارُه، ولا السُّكوتُ عَليه.

لكنَّ القولَ الأولَ أظهرُ؛ أنَّه ليسَ بِواجبٍ، ولكنَّه أفضلُ.

وأمَّا الحركةُ فيُجَابُ عنْها بأنَّ الإِنْسانَ يتحرَّكُ في الصلاةِ لمَا هُـو مِـن مُكَمِّلاتِهـا، ولو لم يكُنْ مِن واجِباتِها.

٧- ومِن فوائدِ هذا الحديثِ: جوازُ الجهاعةِ في النافلةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أقرَّ ابنَ
 عباسِ على صَلاتِه معَه جماعةً، لكنْ بشرطِ ألا تُتَّخذَ رَاتبةً.

فَلا بَأْسَ في بعضِ الأحْيانِ أَنْ تقومَ مع صَاحبِك جَماعةً، في صَلاةِ الليلِ، أو في رَاتبةِ الفجرِ، المهمُّ أَنْ يكونَ ذلكَ أحيانًا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبدع» (۲/ ۸۳٪)، و«الفروع» (۲/ ۲۶)، و «دليل الطالب» (۱/ ۲۶)، و «منار السبيل» (۱/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>۱) «فقه الشيخ ابن سعدي» (٢/ ٢٢٨) قال كَاللَّهُ: والصحيح أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة مؤكدة، لا واجب، تبطل بتركه الصلاة، فتصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه؛ لأن النهي إنها ورد عن الفَذِّيَّة، وأما إدارة النبي على لابن عباس -لمَّا وقف عن يساره - إلى يمينه فإنه يدل على الأفضلية، لا على الوجوب؛ لأنه لم ينه عنه، والفعل يدل على السُّنيَّة كتأخيره جابرًا وجبارًا لمَّا وقَفَا عن جانبيه إلى خلفه، فإنه نظير إدارته لابن عباس، وذلك دليل الأفضلية فقط.اهـ

وهل نقولُ: إنَّ هذَا مِن بابِ الجَائزِ، أو مِن بابِ السنةِ؟

الظاهرُ: أنَّه من بابِ الجائزِ، وقد ذكَرْنا مِرارًا وتَكْرارًا أنَّ هناك فَرقًا بَيْنَ الشيءِ المطلوبِ المشروعِ، وبينَ الشيءِ المسكوتِ عنه، ولكنَّه ليسَ بمطلوبٍ مِن كلِّ أحدٍ، وذكرْنا لذلكَ أمثلةً، مِنْها:

أ- إقرارُ النبِّي ﷺ الرجلَ الذِي كانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِه، فَيَخْتِمُ بـ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــُدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ذَلَكَ، ولكنَّه لم يَشْرَعُه للأُمةِ (()، لا بقولِه، ولا بفعله.

ب- ومنهَا: إقرارُه ﷺ الصدقة عن الميتِ "، ولكنَّه لم يَشْرَعْه للأمَّةِ، لا بِقولِه، ولا بِفعلِه، فلا منه.

٥- ومن فوائدِ هـذا الحـديثِ: أنَّ النـومَ لا يَنْقُضُ الوضـوءَ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ نـامَ واضطَجَعَ حتى نفَخَ، وهذا نومٌ عميقٌ من مضطجعٍ، فلو كانَ ناقـضًا للوضـوءِ لتوضَّـاً النبيُّ ﷺ.

ولكنَّ الاستدلالَ بهذا الحديثِ فيه نظرٌ؛ لأنَّ النبيِّ ﷺ مِن خصائصِه أنَّـه تَنـامُ عيْنَاه، ولا ينامُ قلبُه، فلو حدَثَ منه حَدَثٌ لأَحسَّ به.

لكنْ فيه: دليلٌ على القولِ الراجحِ، وهو أنَّ النومَ ليس ناقضًا للوضوءِ بذاتِه، ولكنْ لأنَّه مَظِنَّةُ الحدَثِ، فإذا عَلِمَ الإنسانُ من نفسِه أنه لـو أَحْـدَثَ لَعَلِمَ فحينَت لِه لا يَنْ تَقِضُ وضوؤُه، ولو طالَ نومُه، ولو نفَخَ؛ لأنَّ النومَ نفسَه ليسَ بحَدَثٍ، لكنَّه مَظِنَّةُ الحدثِ.

٩- ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ الوضوءَ لا يَجِبُ للصلاةِ، إنَّما الواجبُ أنْ يكونَ الإنسانُ على طهارةٍ، ولو كانَ قد توضَّأَ قبلَ دُخولِ الوقتِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى، ولم يَتَوَضَّأ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣٧٥)، ومسلم (٨١٣) (٢٦٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۸، ۲۷۲۰)، ومسلم (۲/ ۲۹۲) (۳/ ۱۲۵۶) (۱۰۰۶).



لكنْ هل يقالُ: إنَّه إذا كانتْ هناكَ مصلحةٌ في تقدُّم الإمام، وهي تَنْشيطُ الناسِ على التقدُّم، فإنه يكونُ هذا أفضلَ، أو يقالُ: الأفضلُ أن يُؤتَّى بالسُّنةِ، وأنْ يُحَثَّ الناسُ على التقدُّم؟

الَجوابُ: النَّاني أقربُ، وإن كانَ الثاني لا يُرْضِي كثيرًا من العامة؛ فإنه إذا كانَ الإمامُ لا يأتي إلا عندَ إقامةِ الصلاةِ، ويَنْصَرِفُ بعدَ انتهاءِ الصلاةِ شكَّ فيه العامةُ، وقالوا: هذا رَجلٌ لا يُصَلِّي الرَّواتِبَ أبدًا، فرُبَّما يَقْدَحُون فيه، ولكنَّ الإنسانَ إذا اتَّقَى اللهَ عَبَل، وفَعَلَ ما هو مشروعٌ فلا يُهِمُّه الناسُ. واللهُ أعلمُ.

## \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَخَلَلْنُاتَالَا:

٦- بابُ إِسْبَاغ الْوُضُوءِ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِسَّبَاغُ الْوُضُوءِ الإِنْقَاءُ".

٩٣٩ - حَدَّثَنَا عَبُّدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُريبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّاً، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ: الصَّلاةَ " يا رَسُولَ إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّاً، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ: الصَّلاةَ " يا رَسُولَ

<sup>(</sup>۱) يشير الشيخ كالفائلة إلى ما رواه مسلم (٦٠٦) (١٦٠)، عن جابر بن سَمُرة قال: كان بــلالٌ يـؤذن إذا دَحَضَت -أي: زالت الشمس- فلا يُقِيم حتى يخرج النبي ﷺ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري في «صحيحه» مُعَلَقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٣٩)، ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن جُرَيْج، أخبرني نافع مولى ابن عمر، وكان يرى الوضوء السابغ الإنقاء. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٩٩).

وقال الحافظ ابن حجر تَخَلَقه في «الفتح» (١/ ٢٤٠): هذا التعليق وصله عبـد الـرزاق في «مـصنفه» بإسناد صحيح، وهو من تفسير الشيء بلازمه؛ إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة.اهـ

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ تَعَلِّقُهُ في «الفتح» (١/ ٢٤٠): قوله: فقلتُ: الصلاةَ. هو بالنصب على الإغراء، أو على

الله. فَقَالَ: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّاً فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِى مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَينَهُمَاً (١).

هذَا الحديثُ فيه دَليلٌ على أنَّ الوضوءَ يكونُ بإسباغ، ويكونُ بغيرِ إسباغ.

وفيه أنَّه لا يُشْرَعُ للدافِعِينَ مِن عرفة أنْ يَقِفُوا في الطريقِ؛ لِيُصَلُّوا المغربَ والعشاء؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «الصلاةُ أمامَك». وإنَّما كانَ ذلك غيرَ مشروعٍ؛ لما يَتَرَتَّبُ عليه مِن الفَوْضَى في المسيرِ واضْطِرابِ الناسِ.

فلِهَذا جعَلَ النبيُّ ﷺ الصلاةَ في المزدلفةِ، وقال: «الصلاةُ أمامَك».

وقد أَخَذَ الظَّاهريةُ بهذا الحديثِ، فقالُوا: لا يصحُّ صلاةُ المغربِ والعشاءِ ليلةَ العيدِ إلا في المزدلفةِ". وهذا مِن ظاهريتِهم المَبْنيةِ على غيرِ فقهٍ في الغالبِ.

ومن فُوائدِ هذا الحديثِ: حسنُ رِعايةِ النبيِّ ﷺ في قِيادتِه الأمَّـةَ؛ لأَنَّـه لـو صَـلَّى المغربَ، فأذَّن المؤذنُ، وصلَّى الناسُ المغربَ حـصَلَ في هـذا فَوْضَـى وتعَـوُّقُ عـن السَّيرِ، والناسُ يُريدون أنْ يُبادِروا ضوءَ النهارِ.

وَمن فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّه يَجُوزُ الفَصلُ بِينَ المجْمُ وعَتَين في جَمعِ التَّاخيرِ. وجهُه: أنه أناخَ كلُّ إنسانٍ بَعيرَه في مَنزلِه؛ أي: في مَكانِ نزولِه، ثم أُقِيمَت العشاءُ، فصلَّى.

وظاهرُ هذا الحديثِ: أنه لا أذانَ؛ لأنَّه لم يَتَعَرَّضْ له أسامةُ وَلِنْكُ، فقدْ قالَ: أُقِيمتِ الصلاةُ، فصلًى قَهَل نقولُ: إِنَّه لا أذَانَ؟

الحذف، والتقدير: أتريد الصلاة؟ ويؤيده قوله في رواية تأتي: فقلتُ: أتصلي يا رسول الله؟ ويجوز الرفع، والتقدير: حانت الصلاة. اهـ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۸۰) (۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) «المحلي» (۷/ ۱۲۹).



الجوابُ: لا؛ لأنَّ هذَا الحديثَ فيه السكوتُ، وحَديثُ جَابِرٍ فيه التَّصريحُ بِأنَّ بِلالًا أذَّنَ، ثم أقامَ لصلاةِ المغربِ، ثم أقامَ لصلاةِ العشاءِ(".

كَمَا أَنَّه ليسَ في حديثِ جابرٍ أَنَّ كلَّ إنسانٍ أَناخَ بعيرَه في مَنزِلِه، فيكونُ كـلُّ وَاحــدٍ مِن الحَدِيثَين ذَكَرَ شيئًا، وسَكَتَ عَن شيءٍ، فالسُّكوتُ لا مُعَارضَةَ بينَه وبينَ القَولِ.

وهذِه القَاعدةُ تُفِيدُنا فِيْما اضْطَربَ فيه بعضُ الطَّلبةِ: هَل يُصَلَّى الوترُ ليلةَ العيدِ في المزدلفةِ؟ وهل تُصَلَّى سُنةُ الفجرِ صباحَ العيدِ في المزدلفةِ أم لَا؟

فمِن الطَّلبةِ مَن قالَ: لا؛ لأنَّ جابرًا ﴿ الشَّخَ قالَ: ثُم اضْطَجَعَ حتَّى طلَعَ الفَجرُ. وقالَ: فَصَلَّى الصُّبحَ حينَ تَبَيَّنَ له الصُّبحُ بِأَذَانٍ وإقامةٍ ". ولم يَذْكُرْ وِترًا، ولم يَذْكُر راتبةَ الفجرِ.

فيقال: سُكوتُ جَابِرٍ لا يَنْفِي الوُجودَ؛ وقَد ثبَتَ عن النبيِّ ﷺ أَنَّـه قـالَ: «اجْعَلـوا آخِرَ صَلاتِكم بالليل وترًا» ". بدونِ قيدٍ.

وثبَتَ أَنَّه لا يَدَعُ الوترَ حَضَرًا ولا سفرًا، وأنَّه لا يَدَعُ ركْعَتَي الفجرِ حَضَرًا، ولا سفرًا.

بل في بعضِ الرواياتِ، وإنْ كانتْ ضعيفةً: "صلُّوا رَكعَتَيِ الفجرِ، ولـو طـرَدَتْكم الخيلُ"''؛ أي: ولو كنتُم في أشدً مَا يكونُ.

فالحاصل: أنَّه ينبغي لِطالبِ العلمِ أنْ يُدْرِكَ هذه القاعدةَ؛ أنَّ السكوتَ عن الشيءِ لا يَقْتَضِي نَفْيَه.

فإنَّ قَالَ قَائلٌ: إذا وصَلْنَا إلى مُزْدَلِفةً في وقتِ المغربِ فهَـل نُـصَلِّي المغـربَ، ثـم نُنيخُ الإبلَ، أوْ لا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) (۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١) (١٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٤٠٥) (٩٢٥٣)، وأبو داود (١٢٥٨). وقال الشيخ الألباني كالشاق في تعليقه على سنن أبي داود: ضعيف.

نقولُ: مُقْتَضَى قواعدِ الفقهاءِ أنَّنَا لا نُنِيخُها، بل نَصِلُ صلاةَ العشاءِ بصلاةِ المغربِ؛ لأنَّهم يقولونَ: إنْ جمعَ التقديم لابدَّ فيه مِن الموالاةِ (١٠٠).

واختارَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ كَخَلَلْتُهُ أَنْه لا تُشْتَرَطُ الموالاةُ في المجموعَتَيْنِ، لا في التأخيرِ (١).

والأوْلَى بِلا شكَّ الموالاةُ في جمعِ التقديمِ، وفي النفسِ شيءٌ مِن التفريقِ إذا كانَ الجمعُ جمعَ تقديم.

وأمَّا وجْهُ اخَّتيارِ شيخِ الإسلامِ فيقولُ: لأنَّه إذا أُبِيحَ الجمعُ صارَ الوقتانِ وقتًا واحدًا.



(۱) «المبدع» (۲/ ۱۲٤)، و «كشاف القناع» (۲/ ۸).

(٢) انظر: «مجموع الفتاوي» (٢٤/ ٥٤).

وذكر الشيخ الشارح تَعَلِّلُهُ أن مذهب الحنابلة أنه يشترط في جمع التأخير الموالاة بين المجموعتين في إجابة على سؤال وجهه له أحد الطلبة.

وسئل أيضًا تَخَلَقُهُ: هل يستوي أهل مكة مع غيرهم في الجمع بالمُمْزِدَلْفَة والقصر في مِنّى؟ فأجاب تَخَلَقُهُ: مذهب الحنابلة والشافيعة والهالكية أن أهــل مكــة لا يقــصرون ولا يجمعــون، لا في منى، ولا في عرفة، ولا المزدلفة، وهى في زمانهم بعيدة عن مكة.

واختار شيخ الإسلام تَحْلَلْلهُ أنهم يجمعون ويقصرون كغيرهم، لكن حالنا الآن ليست كحال الناس فيها سبق، فالآن نحن نعتبر منى حيًّا من أحياء مكة، ولهذا نرى أن الأحوط لأهل مكة ألا يقصروا في منى، بل يُتِمُّوا. أما الجمع فلا جمع في منى، كها هو ظاهر، حتى في عهد الرسول على فهو لم يجمع لا قبل عرفة، ولا بعد عرفة.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِللهُ:

٧- باب: غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ.

﴿ قُولُه رَحِمْلَاللَهُ: «بابُ غسلِ الوجهِ باليدينِ مِن غَرْفةٍ واحدةٍ». يعنِي رَحَمْلَللهُ: أنَّـه يُجْزِئُ أنْ يَغْسِلَ الوجهَ مرّةً واحدةً؛ لأنَّ الثلاثَ سُنّةٌ.

ثُم ذَكَرَ حَديثَ عبدِ اللهِ بن عباسٍ رَهِنَكَا، وكانَ ﴿ يُنْفُ -أُعنِي: ابنَ عباسٍ- يُخَفِّ فُ الوُضوءَ، حتى إنَّه يَنْصَرِفُ مِن مَكانِه، ولا يَكونُ فيه إلا رَشاشٌ مِن الهاءِ.

بِخلافِ عَامةِ الناسِ اليومَ لا يَنْصَرِفُ مِن مكانِه إلا وهو كالنَّهرِ يمشِي إلَّا مَن شاءَ اللهُ. وعلى كلِّ حالٍ فالاقتصادُ حتى في الهاءِ لا شكَّ أنَّه أمرٌ مَشروعٌ ومحبوبٌ.

﴿ وقولُه: «غَسَلَ وجهَه». أَخَذَ غَرْفةً مِن ماءٍ، فتَمَضْمَضَ بِها واستنْشَقَ. ولم يَـذْكُرْ مَرَّةً ولا مَرَّتين، وإذَا لم تُقَيَّدُ فَهي واحدةٌ.

وقولُه: «ثُم أَخَذَ غَرِفةً مِن ماءٍ». فجعَلَ بها هَكَذا؛ أضافَها إلى يدِه الأخرى، فغسَلَ بها وجهه، ثم أَخَذَ غَرِفةً مِن ماءٍ، فغسَلَ بها يَدَه اليُمْنَى، ثم أَخَذَ غَرِفةً مِن ماءٍ، فغسَلَ بها يَدَه اليُمْنَى، ثم أَخَذَ غَرِفةً مِن ماءٍ، فرشَّ على رِجلِه اليمْنَى فغسَلَ بها يدَه اليُسرى، ثُم مَسَحَ بِرأسِه، ثُم أَخَذَ غَرْفةً مِن ماءٍ، فرشَّ على رِجلِه اليمْنَى حتَّى غَسَلَها، ولم يَقْتَصِر عَلى الرَّشِّ حتَّى غَسَلَها، ولم يَقْتَصِر عَلى الرَّشِّ فقط، بَل غَسَلَها، والفَرقُ بينَ الغُسلِ والمسحِ: أنَّ الغسلَ يَجْرِي الهاءُ فيه على العضوِ، والمسحِ لا يَجْرِي.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلْهُ:

٨- بابُ التَّسْمِيةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ.

[الحديث ١٤١ - أطرافه في: ٢٧٧١، ٣٢٨٣، ٥١٦٥، ٦٣٨٨، ٢٣٩٩].

وَ قُولُه لَحَلَاتُهُ: «بابُ التسميةِ عَلَى كلِّ حالٍ». فيه نَظَرٌ؛ لأنَّ التسميةَ لها مَواضعُ معينةٌ، وإنَّا قالَ: عَلَى كلِّ حالٍ. مِن أَجْل أَنْ يَدْخُلَ فِي ذَلكَ الوُضوءُ.

وقَد اخْتَلَفَ العُلماءُ في التَّسميةِ عَلى الوضوءِ (١)، فقيلَ: إنَّها شَرطٌ لِكَمالِه، وقيلَ: إنَّها شرطٌ لصحتِه.

والصحيحُ: أنّها شرطٌ لِكهالِه، لا مِن حيثُ الدَّلالَةُ، ولكنْ مِن حيثُ الثُّبوَّتُ؛ لأنَّها لم تَثْبُتْ عَن النبيِّ ﷺ، كَمَا قالَ الإمامُ أحمدُ: لا يَثْبُتُ في هذَا البابِ شيءٌ (١).

فنِسبتُها إلى الرسولِ ﷺ تُوجِبُ انْبِعَاثَ النفسِ لقبولِها، وعدمُ ثبوتِها على وجهٍ صَحيحٍ يَمْنَعُ النفسَ مِن القولِ بِبُطْلانِ الوضوءِ بِدُونِها، فالأقربُ أنَّها مُستحبةٌ، لَكنْ مَن صحَّ عندَه الحَديثُ فإنَّه يجبُ أنْ يقولَ: إنَّها شَرطٌ لصحةِ الوضوء، وإنَّ الوضوء بدونِها لا يَصحُّ ''.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٣٤) (١١٦).

<sup>(</sup>٢) «الأوسط» لابن المنذر (١/ ٣٧٦)، و«المغني» (١/ ١٤٥)، و«موسوعة فقه الإمام أحمد كَلَلَتُهُ» (١/ ٢٧٤)، و«نيل الأوطار» (١/ ١٧١-١٧٣)، و«سبل السلام» (١/ ٢٨٢-٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) هذا ما ذكره الشيخ الشارح كَثَلَتْهُ هنا، وقد قال في «الشرح الممتع» (١/ ١٣٠) مم يصلح صارفًا للوجوب مع ثبوت الحديث: ولأن كثيرًا من الذين وصَفوا وضوء النبي ﷺ لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت.اهـ

<sup>(</sup>٤) «المغنى» (١/ ١٤٥).



قَالَ ابنُ حجر تَحْمَلْهُ لَبَالُ (١/ ٢٤٢):

﴿ قُولُه: «بابُ التَّسميةِ». عَلَى كلِّ حَالٍ، وعندَ الوِقاعِ؛ أي: الجِمَاعِ. وعطْفُه عليه مِن عطفِ الخاصِّ على العامِّ؛ للاهتمامِ به، وليسَ العمومُ ظاهرًا مِن الحديثِ الذِي أُورَدَه، لكنْ يُسْتَفَادُ مِن بابِ الأَوْلَى؛ لأَنَّه إذا شُرِعَ في حَالةِ الجِماعِ، وهِي مِمَّا أُمِرَ فِيه بِالصَّمتِ فَغَيرُه أَوْلَى.

وفِيه إشارةٌ إلى تضعيفِ ما ورَدَ مِن كراهةِ ذِكرِ اللهِ في حَالَينِ؛ الخلاءِ والوِقاعِ، لكنْ على تَقديرِ صِحتِه لا يُنافِي حديثَ البابِ؛ لأنَّه يُحْمَلُ على حَالِ إرَادةِ الجماعِ، كَمَا سَيأتي في الطَّريقِ الأُخرى.

ويُقيِّدُ مَا أَطْلَقَه المصنِّفُ ما رَوَاه ابنُ أبي شَيبةَ، مِن طريقِ عَلْقَمةَ، عن ابنِ مَسْعودٍ، وكانَ إذا غَشِيَ أَهْلَه، فَأَنزَل قالَ: «اللهمَّ لا تَجْعَلْ للشيطانِ فيها رزقْتني نصيبًا».اهـ

على كلِّ حَالٍ: أَنَا كَنْتُ أَظُنُّ أَنَّ البخاريُّ وَعَلَلْتُهُ يُـشيرُ إِلَى حَـديثِ أَبِي هُريرةَ في التسميةِ: «لا وُضوءَ لمن لم يَذْكُرِ اسمَ اللهِ عليهِ»(١).

وإلَّا إِذَا لَم يكُنْ يُشِيرُ إِلَى ذلكَ فَلا شكَّ أَنَّ الترجمةَ خَطأٌ؛ لأَنَّ ه لا يجُوزُ أَنْ نَسْتَدِلَّ بالخاصِّ على العامِّ، والعكسُ صَحيحٌ؛ يَعنِي: لنَا أَنْ نَسْتَدِلَّ بِالعامِّ عـلى الخَـاصِّ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ١٨ ٤) (٩٤ ١٨)، وأبو داود (١٠١)، والترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩٩). وفي «الإرواء» (١/ ٢٢/): قسواه المنذري، والعسقلاني، وحسنه ابسن السصلاح وابسن كثيسر والعراقي.اهـ وانظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٧٢-٧٦).

قال الشيخ الشارح تَعَلَّقُهُ تعليقًا على كلام ابن حجر هذا: هذا فيه نظر، وهو قياس مع الفارق؛ لأن غير الجاع موجود في عهد الرسول ﷺ، ولم يُسَمِّ عليه، فلقد كان ﷺ إذا أراد أن يصلي لا يسمي، وإذا أراد أن يستأجر فكذلك، فها دام الشيء موجودًا في عهد الرسول، وموجودًا سببه لا يمكن أن يقاس.

ولهذا قلنا: إن قياسَ بعضِ الفقهاءِ استحبابَ التسوُّكِ عندَ دخولِه المسجد على استحبابِه عندَ دخولِ البيتِ قياسٌ غيرُ صحيح؛ لأن الرسول كان يدخل المسجد، ولم ينقل أنه كان إذا دخل المسجد تسوك. فهذه مثلها، فهو أراد تَعَلَّتُهُ أن يعتذر عن البخاري، لكن اعتذر بها لا يكون اعتذارًا، ولا يمكن أن يقاس.

العامَّ يشْمَلُ جَميعَ أفرادِه لكنْ أنْ يأْتِيَ الـدَّليلُ خاصًّا، ثـم نَقـولُ: هـو عـامٌّ. هـذا لا يسْتَقـمُ.

وعلى كلِّ حالٍ: فالتسميةُ فيها نظرٌ على إطْلاقِها؛ لأنَّ مِن الأشياءِ مَا لا تُشْرَعُ فيه التَّسْميةُ.

۞ وقولُه ﷺ: "لم يَضُرَّه". أي: الشيطانُ.

لكنْ مَا مَعنَى «لم يَضُرَّه»؟

قيل: المرادُ لم يَضُرَّه ضررًا حِسِّيًا؛ وذلكَ لأنَّ الشيطانَ إذا وُلِـدَ الإنـسانُ نَخَسه (۱) عندَ ولادتِه في خاصرتِه (رُقاءَ عندَ ولادتِه في خاصرتُه زرْقاءَ عندَ الوضع، وكأنَّ ذلك من طعنِ الشيطانِ(۱).

وقيل: المرادُ: لا يضُرُّه ضررًا معنويًّا، فلا يَسْطُو عليه بالوَسْوَسةِ والتشكيكِ وما شْهَ ذلكَ.

والذي يَظْهَرُ العمومُ؛ أنه لا يَضُرُّه ضررًا حِسِّيًّا ولا معنويًّا (١).

فإنْ قالَ قائلٌ: إنَّ مِن الناسِ مَن لا يُجامِعُ امرأتَه إلا قالَ هـذا الـذِّكْرَ، ومَع ذلكَ
 يكونُ من أولادِه مَن ضرَّه الشيطانُ بالفسادِ والإفسادِ، فها الجوابُ؟

<sup>(</sup>١) يقال: نَخَسَ الدابة. ك "نَصَرَ، وجَعَلَ ": غَرَز مُؤَخَّرَها أو جنبَها بعود ونحوه. «القاموس المحيط» (نخس).

<sup>(</sup>٢) الخاصرة من الإنسان: ما بين رأس الوَرِك وأسفل الأضلاع، وهما خاصرتان. «المعجم الوسيط» (خ ص ر).

<sup>(</sup>٢) ودليل ذلك ما رواه البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦) (١٤٦)، وعن أبي هريرة هيئ قال: قال رسول الله على: «ما من مولود يُولَد إلا نخسه الشيطان، فيَسْتَهِلُّ صارحًا من نَحْسة السيطان إلا ابنَ مَرْيَمَ وأُمَّه». ثم قال أبو هريرة: اقرَوْا إن شئتم: ﴿ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ

(٣) النَظْهَا: ٣١].

<sup>(</sup>٤) ولكن قال الشوكاني تَخَلِّفَهُ في «نيل الأوطار» (٦/ ٢٣٢): واخْتُلِف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، على ما نقل القاضي عياض، وإن كان ظاهرًا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد، وكأن سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في الصحيح أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من اسْتُثْنِي؛ فإن هذا الطعن نوع من الضرر.اه. ثم ذكر تَحَلَّفُهُ اختلاف العلماء في تفسير الضرر المذكور في هذا الحديث.



نقولُ في الجوابِ على ذلكَ:

أولًا: اعْلَمْ أَنَّ كَلامَ اللهِ وكلامَ رسولِه، ولاسِيَّا ما وقَعَ خبرًا منه لا يدْخُلُ فيه النسخُ، ولا يُمكِنُ أَنْ يَتَغَيَّر؛ لأَنَّه كلامٌ صادرٌ عَن عِلم وصدقٍ.

فإذا كانَ الرسولُ ﷺ يقولُ: «لم يَضُرُّه الشيطانُ». فإنَّه لا يمكِنُ أَنْ تـاْتِيَ صـورةٌ يكـونُ فيها ضَررُ الشيطانِ، مَع وجودِ التسميةِ وهذا الدُّعاءِ؛ لأنَّه خبرٌ، والخبرُ لا يَكْذِبُ.

ثَانيًا: يُقالُ: إنَّه إمَّا لِقُصورِ في السَّبب، أو لِوجودِ مانع:

أُولًا: قُصورٌ في السَّببِ؛ بمعنى: أنَّ الإنسانَ يقولُ هذًا، ويَكونُ في قلبِه شيءٌ مِن الشَّكِ هل يَثْبُتُ هذا الأمرُ، أو لا يَثْبُتُ؟ فهو يقولُه على سبيل التَّجْرِبةِ.

فإذا كانَ كذلك فإنَّ السببَ الآنَ قاصرٌ، لا يَفْعَلُ مَفعولَهُ.

ونظِيرُ ذلكَ: قولُه ﷺ «مَن قرَأ آيةَ الكرسيِّ في ليلةٍ لم يَزَلْ عليه من اللهِ حافظٌ، ولا يَقْرَبُه شيطانٌ حتى يُصْبِحَ» (١). فقدْ يَقْرَأُها الإنسانُ، ولكنْ يَقْرَبُه الشيطانُ.

ثانيًا: أو لوُجودِ مانع يَمْنَعُ نُفوذَ هذا المُرَتَّبِ على هذا الذكرِ والدعاءِ، ويدُلُّ لهذا قولُ النبيِّ عَلَيْ النبيِّ عَلَيْهِ اللهُ مُواهِ يُهوِّ دانِه، أو يُنَصِّرَانِه، أو يُمَجِّسانِه» ". فهذِه البيئةُ مَنَعَتِ الفِطْرة عن مُقْتَضَاها، وهو الدِّينُ الخَالصُ.

فرُبَّما هذَا الولدُ الذِي نشَأَ مِن هذا الجهاعِ يَصْطَحِبُ أُناسًا ليسَ فيهم خيرٌ، أو مَا. أَشْهَ ذلكَ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كَثَلَثُهُ (٢٣١١، ٣٢٧٥، ٥٠١٠) معلقًا بصيغة الجزم، ووصله النسائي في «عمل اليـوم والليلـة» (٩٥٩). وانظر: «تغليق التعليق» (٣/ ٢٩٥-٢٩٧)، و«صحيح الترغيب والترهيب» للألباني (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٧٥)، ومسلم (٢٦٥٨) (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سُئِل الشيخ الشارح يَحْلَاثهُ: متى تكون التسمية؟

فأجاب رَحَمُلَتُهُ: عند إرادة الجماع.

فُسُئِل تَحَلَّفُهُ: فها تقولون في الأثر الوارد عن ابن مسعود أنه كان إذا فرغ من الجماع يقول: اللهم أعِذْنا من الشيطان؟

فأجاب تَحْلَلْتُهُ: هذا الذي ذكرته عن ابن مسعود ﴿ للله عَيرِ الذكرِ المذكور في الحديث.

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ تَعْمَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٩- بابُ مَا يقُولُ عِنْدَ الْخَلاءِ.

١٤٢ - حَدَّثْنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»(١٠).

[الحديث ١٤٢ - طرفه في: ٦٣٢٢].

تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ، عَنْ شُعْبَةً (أ)، وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ: إِذَا أَتَى الْخَلاءَ (أ). وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ: إِذَا دَخَلَ (أ). وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ (أ).

(۱) أخرجه مسلم (۳۷۵) (۱۲۲).

(١) ذكره البخاري كَلَمْ الله مُعَلَّقًا كما في «الفتح» (١/ ٢٤٢) بصيغة الجزم، وأسنده في الدعوات (٦٣٢٢).

(٢) ذكره البخاري تخلفت معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٢٤٢)، وقال الحافظ ابن حجر تخلفت في «تغليق التعليق» (٢/ ٩٩، ٩٠٠): وأما حديث غُندَر فلم أَظْفَر به من حديث شعبة، عن عبد العزيز بهذا اللفظ. فقد رواه أحمد في «مسنده» (٤/ ٣٦٩) (١٩٢٨٦)، عن محمد بن جعفر -وهو غندر- بلفظ: "إذا دخل».

وإنها وقع بهذا اللفظ من حديث غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم. هكذا رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن غُندر، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٠٣)، وابن ماجه (٢٩٦) من حديث غندر أيضًا.

ثم وجدته في مسند البزار قال: ثنا محمد بن بَشًار، ثنا محمد بن جعفر -وهبو غندر- ثنا شعبة، فذكره عن عبد العزيز بلفظ: «إذا أتى الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث».

- (٤) ذكره البخاري على الله المعلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٢٤٢)، وقال الحافظ ابن حجر تَحَدَّتُهُ في «تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٠): وأما حديث موسى، وهو ابن إسهاعيل التَّبُوذَكِيُّ أبو سلمة، فقال البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١/ ٩٥): أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنا محمد بن أيوب، ثنا موسى، ثنا حماد هو ابن سلمة، عن عبد العزيز، عن أنس: كان النبي عَلَيْ إذا دخل الخلاء، قال: ...فذكره.
- (٥) ذكره البخاري كلفي المعلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٢٤٢)، وقال الحافظ ابن حجر كلفي الله العليق التعليق التعليق التعليق» (٢/ ٢٠٠): وأما حديث سعيد، عن عبد العزيز، وهو أخو حماد بن زيد، فقال البخاري في كتاب «الأدب المفرد» (٢/ ١٤٤)، باب دعوات النبي ريم (٢٩١) حديث رقم (٦٩٢): حدثنا أبو



وهذا اللفظُ الأخيرُ يُفَسِّرُ ما سبَقَ، أنَّ المعنَى: إذا دَخَلَ؛ أي: إذا أرادَ أنْ يَدْخُلَ. والخلاءُ هو المكانُ الذي يَخْتَلِي به الإنْسَانُ، وهو مَوضعُ قَضَاءِ الحَاجةِ، فإذَا كانَ هُناك مَوضعٌ مُعَدُّ لذلكَ، وأرادَ الإنْسانُ دُخولَه فلْيَقُلْ مَا ذُكِرَ.

وأمَّا إذَا لم يَكُنْ هُناك مَكانٌ مُعَدُّ فإنه إذا خَطَا الخَطْوةَ الأخيرةَ التي يَجْلِسُ عندَها فلْيَقُلْ هذَا، كَما لَو كانَ في البَرِّ.

﴿ وقولُه: «اللهمَّ إِن أَعُوذُ بِكَ مِن الخُبُثِ والخَبَائثِ». فيهَا لفظان.

اللفظُ الأولُ: مِن الخُبْثِ والخَبَائثِ. بسكونِ الباءِ.

واللفظُ الثَّاني: مِن الخُبُثِ والخبائثِ. بضمِّ الباءِ.

فعلَى اللفظِ الأولِ يكونُ المرادُ بالخُبْثِ: كلَّ شـرٌ، والمـرادُ بالخبَائثِ النُّفـوسَ الخبيثةَ الشِّرِّيرةَ، ومنْهَا الشَّياطِينُ.

وعلى اللفظِ الثَّاني يكونُ المرادُ بالخُبُثِ جَمعَ خَبيثٍ، وهم ذُكْرانُ الشَّياطينِ، ويكونُ بِذَلك استعاذةً مِن ويكونُ المرادُ بِالخبائثِ جمعَ خَبيثةٍ، وهُن إِنَاثُ الشَّياطين، فيكونُ بِذَلك استعاذةً مِن ذُكْرانِ الشياطينِ وإناثِهم، وأَيُّهما أَعَمُّ؟

الجوابُ: الأولُ أعمُّ.

ومُناسبةُ هذا التَّعَوُّذِ أَنَّ بيوتَ الخلاءِ والأماكنَ القذرةِ مَأْوَى السياطينِ، فيُخْشَى أَنْ يَتَضَرَّرَ الإنسانُ مِن هذه الشياطين التي هذَا هو مَأواهَا".

النعمان هو عَارِم، ثنا سعيد بن زيد، ثنا عبد العزيز بن صهيب، حدثني أنس، قال: كان النبي على إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».

وقد تعقب ابن القطان على عبد الحق تصحيحه بأنه منقطع، وهو تعقب مردود لها بيناه.

وقد رواه بنحو من هذا اللفظ أيضًا مُسَدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن عبـد العزيـز، ولفظـه: وكان إذا أراد الخلاء.

وأخرجه البيهقي (١/ ٩٥) من طريقه، وقد رواه أبو داود (٤) عن مُسَدَّد، لكنه لم يسق لفظه.اهـ (١) سئل الشيخ الشارح كَثَلَثُهُ في هذه الأشرطة: إذا دخل الإنسان مكانًا فيه معـصية، وبالتـالي تحـضـرِه وظَاهرُ الحديثِ أنَّه لا يقولُ سوَى ذلكَ، لكنْ قدْ ورَدَ في السنةِ مَـا يـدُلُّ عـلى أنَّـه يقولُ بالإضَافةِ إلى هذَا: بسمِ الله(١).

#### **泰数额券**

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ لَيَحْلَشهُ:

٠١٠ بابُ وَضْعِ الْهَاءِ عِنْدَ الْخَلاءِ.

١٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ الْخَلاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا؟» فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ فَقَّهُهُ فِي الدِّينِ» (١).

قولُه: «وَضُوءًا». بفتح الواوِ: مَا يُتَوَضَّأُ به، ووضوء -بضَمِّ الواوِ-: الفعل.

فإذا أُتِي بالماءِ إلى الرجل ليَتَوَضَّأَ به فهذا الماءُ وَضوءٌ، ثم إذا شرَعَ في الفعلِ قيلَ: شَرَعَ في الفعلِ قيلَ: شَرَعَ في الوُضوءِ. بضمِّ الواوِ<sup>(۱)</sup>.

﴿ وقولُه: «اللهمَّ فَقِّهُهُ فِي الدينِ». يَشْمَلُ كلَّ مسائلِ الدينِ؛ العِلميةِ والعَمَليةِ،

الشياطين، هل يقول هذا الدعاء؟

فأجاب تَخَلَقَهُ: ليس كل مكان يكون فيه الخبائث يذكر فيه هذا الذكر؛ لأن المتخلي سوف يجلس، ويكشف العورة، وربها يُعْتَدَى عليه من الشياطين.

وسئل أيضًا لَحَدُلتُهُ: إذا دخل الخلاء، ونسي هذا الذكر، وتذكر في الخلاء، فهل يقوله؟

فأجاب تَخَلَّلَهُ: الظاهر أنه إذا نسي وجلس تكون سنة فات محلها، وبعض الناس يقول: إذا دخل ونسى يرجع ويقول هذا الذكر، ثم يدخل ثانية.

لكن الذي يطهر لي أنها سنة فات محلها، والله على إذا علم أنه لولا النسيان لفعل فإنه يحميه.

(١) يشير الشيخ كَلَفْهُ الى ما رواه الترمذي (٦٠٦)، وابن ماجه (٢٩٧) من حديث علي هيئ مرفوعًا: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم الله».

قال الشيخ الألباني كالشاق في تعليقه على سنن الترمذي: صحيح. وانظر: «الإرواء» (١/ ٨٧) (٥٠).

(٢) أخرجه مسلم (٧٤٧٧) (١٣٨).

(۲) وانظر: «مجموع الفتاوى» (۱/ ۱۱۹).



وهذا كقولِ النبيِّ ﷺ: "مَن يُرِدِ اللهُ به خيراً يُفَقَّهُه في الدينِ" ".

فإنْ قالَ قائلٌ: مَا مناسبةُ هذا الدعاءِ لفعل عبدِالله بنِ عباسٍ؟

فالجوابُ-واللهُ أعلمُ-: أنَّ لمَّا كَانَ هَـذَا الفعـلُ مِن آبـنِ عبـاسٍ عـلى وجـهِ الاسْتِنباطِ، وأنَّ مَن أتَى الخلاءَ فهو مُحتاجٌ إلى الوضُوءِ دَعَا النبيُّ ﷺ لَه بِهَذا.

## \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْمَلَتْهُ:

١١- بابٌ لا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلا عِنْدَ الْبِنَاءِ؛ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ.

١٤٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَـدُكُمُ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يُولِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»(١).

[الحديث ١٤٤ - طرفه في: ٣٩٤].

۞قولُه نَحَمْلَتُهُ: «لا تُسْتَقْبَلُ القبلةُ بغائطٍ أو بولٍ إلا عندَ البناءِ»؛ جدارٍ أو نحوِه.

أمَّا الأولُ الذي قَبلَ الاستثناءِ فهو مُطابقٌ للحديثِ تهامًا، وأمَّـا الاسـتثناءُ فاعْتَمَــدَ البخاريُّ لَيَحْلَلْلهُ فيه على ما ورَدَ في حديثِ ابنِ عمرَ ''، وسَيأتِي.

وهذَا عامٌّ يَشْمَلُ ما كانَ في البُنْيانِ وما كان في الفَضاءِ، ولهذَا قالَ أبو أيوبَ ﴿ لِللَّهُ ﴿ ا فَقَدِمْنا الشّامَ، فَوَجَدْنا مَراحيضَ قد بُنِيَتْ نحوَ الكعبةِ، فنَنْحَرِفُ عنْها، ونَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ﴿ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧) (٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٤) (٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦) (٦١).

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة موجودة في رواية مسلم تَعَلَّلْهُ لهذا الحديث، وقد تقدم تخريجها.

وقد سئل الشيخ الشارح يَحَلَمُهُ: ما سبب استغفار أبي أيوب الأنصاري هين ، مع أنه كان ينحرف

وهذَا هو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةً الله عَرْمُ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الفضاءِ والبنيانِ حالَ قضاءِ الحاجةِ، ويَسْتَدِلُّ بالعموم.

وقولُه: «شَرِّقوا أو غَرِّبوا». يُخاطِبُ به مَن إذا شَرَّقَ أو غرَّبَ لم يَسْتَقْبِلِ القبلة، ولم يَسْتَقْبِلِ القبلة، ولم يَسْتَدْبِرْها؛ مثلَ أهلِ المدينةِ، وأهلِ الشامِ، وأهلِ اليمنِ، فهؤلاءِ إذا شرَّقُوا أو غرَّبُوا لم يستَدْبِرُوها.

وفي هذَا الحديثِ: وجودُ الدليلِ العامِّ والدليلِ الخاصِّ في سياقٍ واحدٍ: فالدليلُ العامُّ: قولُه ﷺ: «لا تَسْتَقْبِلُوا القِبلةَ، ولا تَسْتَدْبِرُوها».

والدليلُ الخاصُّ: قولُه ﷺ: «ولكنْ شَرِّقوا أو غَرِّبوا».

ويُسْتَفادُ مِن هذا الحدِيث أيضًا: أنَّ الانحرافَ اليسيرَ عن القبلةِ في الصلاةِ لا يُعَدُّ مُبْطِلًا للصلاةِ.

وجهُه أنَّ قولَه: «شرِّقوا أو غرِّبوا» معنَاه: اجْعلُوا القبلةَ عَن أَيهانِكم، أو عَن لُمائِلِكم.

وهذا يَدُنُّ على أنَّ الإنسانَ لو جَعَلَها وسطًا بينَ هذَا وهـذَا لم يَكُـنْ قَـد امْتَشَلَ أمرَ النبِّ عَلِيَّ، ويُؤَيِّدُ هذَا قولُه عَلِيَّةٍ: «مَا بيْنَ المشرقِ والمغربِ قبلةً»(١).

# \*\*\*

عن جهة القبلة؟

فأجاب كَلَلَهُ: سبب استغفاره، مع أنه ينحرف عنها أنه لا يشرِّق، ولا يغرِّب، فهي مبنية على جهة القبلة، ولا يمكن له أن يشرق أو يغرب على وجه يستطيعه تهامًا، فهو ينحرف، ويخشى أنه لم يمتشل قوله: «شرقوا أو غربوا».

- (١) انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام تخلفاته (ص٥٠).
  - (٢) أخرجه الترمذي (٣٤٢)، وابن ماجه (١٠١١).

وقال الشيخ الألباني كالفاقال في تعليقه على سنن الترمذي: صحيح.



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

١٢ - بابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَين.

الله عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عُنَّ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عُنَّ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلا بَيتَ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَر: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يومًا عَلَى ظَهْرِ بَيتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى لَبِنتَين عَبْدُ الله بْنُ عُمَر: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يومًا عَلَى ظَهْرِ بَيتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى لَبِنتَين مُسْتَقْبِلًا بَيتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ. فَقُلْتُ: كَمُسْتَقْبِلًا بَيتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ. فَقُلْتُ:

قالَ مالكٌ: يعنِي الذي يُصَلِّي، ولا يَرْتَفِعُ عن الأرضِ، يَسْجُدُ، وهو لاصقٌ بالأرض (۱).

[الحديث ١٤٥- أطرافه في: ١٤٨، ١٤٩، ٣١٠٢].

ي قولُه ﴿ اللهِ الله

وفي بعضِ ألفاظِه: رَقِيتُ يومًا على بيتِ حفصةَ (١). وحفصةُ هي أختُه، وزوجُ النبيِّ ﷺ. 
وفي بعضِ ألفاظِه: ﴿فرأَيْتُ النبيِّ ﷺ على لَبِنتَينِ، مُستقبلًا بيتَ المقدسِ لحَاجَتِه».

وإذا اسْتَقْبَلَ بيتَ المقدسِ اسْتَدْبَرَ الكعبة، فدلَّ ذلكَ على أنَّه يجوزُ في البنيانِ أن يَسْتَدْبِرَ القبلة في حالِ الغائطِ.

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ (أ)، وظاهرُ صَنيعِ البخاريِّ وَعَلَلْلهُ في البابِ الأولِ أنَّه يَجُوزُ الاستقبالُ والاستِدْبارُ، وهذا هُو المشهورُ مِن مذهبِ الحنابلةِ؛ أنَّه إذا كانَ في البُنيانِ ونحوِه جازَ أنْ يَسْتَقْبِلَ القبلةَ، ويَسْتَدْبِرَها، ولا حرجَ عَليه (ا).

<sup>(</sup>۱) **أخرجه مسلم (۲٦) (۲۱)**.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٨، ٢٠١٣)، ومسلم (٢٦٦) (٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفتح» (١/ ٢٤٦)، و«نيل الأوطار» (١/ ١٠٣، ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (١/ ١٢٢)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (١/ ٢٠٣)، و «حاشية الروض المربع» (١/ ١٣٤).

وهذِه المسألةُ تَنْبَنِي على: هل فِعلُ النبيِّ ﷺ يُخَصِّصُ قولَه، أو لا؟

فَمَن قَالَ: لا. قَالَ: إذًا يَحْرُمُ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الفضاءِ والبنيانِ.

وإلى هذا ذهَبَ السَّوكَانيُّ ()، وجماعة ()، ورأوا أنَّه لا يُمْكِنُ أنْ يُخَصَّصَ القولُ بالفعل؛ وذلكَ لأنَّ الفعلَ له احتمالاتُ ()، ومَع الاحتمالِ يَسْقُطُ الاسْتدلالُ.

ولك نَّ الْجُمْهُ ورَ يَقولُ ون: إنَّ ه يُخَصَّصُ القولُ بالفعل؛ لأنَّ الكلَّ سُنَّةُ، والاحتمالاتُ التي يَفْرِضُها الذهنُ غيرُ واردةٍ عندَ الاستدلالِ الشَّرعيِّ؛ لأَنَّنَا لو استَسْلَمْنا لكلِّ شيءٍ مُحْتَمَل في الأدلةِ ما اسْتقامَ لنا دليلٌ أبدًا؛ لأنَّ كلَّ دليلٍ يَحْتَمِلُ العقلُ خلافَ ما يكونُ في ظاهرِه.

وبِناءً على ذلكَ نقول: اختَلَفَ العلماءُ رَجِمَهُ واللهُ فيها إذا كانَ في البنيانِ ('')، فمنْهُم مَن قال: لا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ القبلةَ، ولا أَنْ يَسْتَدْبِرَها، وفِعلُ النبيِّ ﷺ يَحْتَمِلُ أَنَّه نسيانٌ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه عَجَزَ أَنْ يَجْلِسَ سِوَى هذا الجلوسِ.

فَله احتمالاتٌ كثيرةٌ، والقولُ عامٌّ ، وليسَ فيه احتمالاتٌ، ويُؤَيِّدُ عُمومَه أنَّ راوِيَه أَبَا أيوبَ قالَ: فنَنْحَرِفُ عنْها، ونَسْتَغْفِرُ اللهَّانُ .

ومنهم مَن قالَ: بل إنَّ فعلَ النبيِّ عَلَيْ يَدُلُّ على أنَّه سقطَ حكمُ الاستقبالِ

<sup>(</sup>١) انْظر: «نيل الأوطار» (١/٤/١).

<sup>(</sup>۱) كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابس القيم، وانظر: «الاختيارات» (ص٨)، و "تهـذيب السنن» (١/ ٢٢)، و «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٠٢)، (٤/ ٢٨٠)، و «مدارج السالكين» (٢/ ٣٨٦).

قال ابن القيم كَمْلَنْهُ: لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلًا، وهو أصح المذاهب في هذه المسألة، وليس مع مَن فرَّق ما يقاومها البتة.اهـ

<sup>(</sup>٢) فهو يحتمل الخصوصية، أو النسيان، أو عذرًا آخر. وانظر: «الشرح الممتع» (١/ ١٠٠)، و«شسرح نظم الورقات» (ص١٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر الخلاف في هذه المسألة بالتفصيل في: «الفتح» (١/٢٤٦)، و«النيل» (١/٣٠١، ١٠٤)، و«شرح النووي على مسلم» (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.



والاستدبارِ في البنيانِ نهائيًّا، وبِناءً على ذلكَ جوَّزَ الاستقبالَ والاستدبارَ.

ومِن العلماءِ مَن قالَ: يجوزُ الاستدبارُ دونَ الاستقبالِ في البُنْيانِ، وأَيَّـدَ قولَـه بـأنَّ حـديثَ أبـي أيسوبَ فيـه العمـومُ، ولم يَـرِدِ التَّخـصيصُ إلا في صـورةٍ واحـدةٍ، وهـي الاستدبارُ، فيَجِبُ الوقوفُ عَلى ما جاءَ فيه التَّخصيصُ فَقَط.

فإذَا قِيلَ لهم: سَلَّمْنا أَنَّه لم يَرِدِ الاسْتقبالُ فأيُّ فَرقٍ بينَه وبيْنَ الاستدبارِ؟

أَجَابُوا: بأنَّ الاستقبالَ أَشدُّ قُبْحًا مِن الاستدبارِ، ولهذا لَو أنَّ رجُلًا اسْتَقْبَلَ الناسَ، وعدمِ وجَعَلَ يبولُ، فالأولُ أشدُّ في امْتهانِ الناسِ، وعدمِ المُبالاةِ بهم، فلِذَلك لمَّا كانَ الاستدبارُ أخفَّ صارَ قياسُ الاستقبالِ عليه غيرَ صَحيحٍ؛ إذَ إنَّه لابدَّ في القياسِ مِن تَساوِي الأصل والفَرع في العلةِ.

وهذا القولُ عِندي أرجحُ الأقوالِ؛ أنَّهَ يجُوزُ الاستدبارُ في البنيانِ؛ لفعلِ النبيِّ ﷺ، ولا يجُوزُ الاستقبالُ.

وفي هذا الحديثِ من الفوائدِ:

١ - أنَّه يَنْبَغِي للجالسِ على قضاءِ الحاجةِ أنْ يكونَ على شيءٍ مُرتفع؛ لَبِنةٍ أو طُوبةٍ، أو مَا أشْبَهَ ذلك، وفَائدةُ ذلكَ ألا يَتَسَرَّبَ إليه، أو يَجْرِيَ إليه شيءٌ من البولِ، أو ألَّا يَلْصَقَ به شيءٌ مِن الغائطِ.

فالإنسانُ إذا كانَ على غيرِ لَبِنَتَيْنِ قَرُبَ مَحِلُّ الخارجِ مِن الأرضِ، فلِهـذَا يَنْبَغِي للإنسانِ إذَا كانَ في البَرِّ، وأرادَ أنْ يَبُولَ، أو يَتَغَوَّطَ أَنْ يَتَّخِذَ لَه حَجَرَيْنِ يَرْكَبُ عَليها؛ لئلَّا يَتَلَوَّثَ، وهذا مِن هدي النبِيِّ ﷺ.

فإنْ قالَ قائلٌ: ماذَا تَصْنَعُ في فِعل ابنِ عمرَ مِن أَنَّه قَـد رَقِي، فَـرأَى الرَّسـولَ ﷺ، وهل هذَا مِن المروءةِ أَنْ تَرْقَى، أو أَنْ تَطَّلِعَ على شخصٍ يَقْضِي حاجتَه؟

فالجوابُ يَحْتَمِلُ أَمرَين:

الأمرُ الأولُ: أنَّ ابنَ عمرَ فعَلَ ذلكَ تفقُّهَا في دينِ اللهِ؛ ليَنْظُرَ كيفَ يَجْلِسُ الرسولُ ﷺ، ولا يَلْزَمُ مِن رؤيتِه له مُسْتَقْبِلَ الشامِ مُسْتَذْبِرَ الكعبةِ أنْ يَرَى عورتَه؛ لأنه قدْ يراه مِن فوق.

والأمرُ الثَّاني: رُبها يكونُ هذا الذي وقَعَ مِن ابنِ عُمرَ وقَعَ مُصادفةً من غيرِ قـصدٍ، والمصادفةُ يمكنُ للإنسانِ أنْ يَعْمَلَ بِها.

فالحاصل: أنَّ ابنَ عمرَ وَلَىٰ لا يُلامُ على هذَا؛ لأنَّنا نقولُ: إما أنَّه فعَلَ هذا طلبًا للعِلمِ والفقهِ، ولكنه لم يَنْظُرْ إلى العورةِ، وإمَّا أنْ يقالَ: إنَّه حصَلَ له ذَلكَ مصادفةً (١).

وقولُه كَنَهُ: «وقالَ: لعلكَ مِن الذين يُصَلُّون على أوراكِهم». فقلتُ: لا أَدْرِي واللَّهِ. قالَ مالكُ: الذِي يُصَلِّي، ولا يَرْتَفِعُ عن الأرضِ، يَسْجُدُ، وهو لاصقٌ بالأرضِ.

كَأَنَّ هذِه سنةٌ أَنْكَرَهَا ابنُ عمرَ من بعضِ الناسِ؛ أنَّهم إذَا سبجَدُوا لا يَرْفَعون ظُهورَهم، بَل يَلْصَقُونها، حتى كأنَّهم سجَدُوًا على أوْرَاكِهم مِن شدَّةِ انْضِمامِهم.

وقالَ ابنُ حجرِ رَحَمُلَشُهُ في «الفتح» (١/ ٢٤٨):

وقولُه: قالَ -أي: ابنُ عمرَ-: «لعلَّك». الخطابُ لواسع، وغَلِطَ مَن زعمَ أنَّه مرفوعٌ، وقدُ فسَّرَ مالكٌ المرادَ بقولِه: يُصلُّون على أوراكِهم؛ أي: مَن يَلْصَقُ بطنَه بوَرِكَيْهِ إذا سجَدَ، وهو خلافُ هيئةِ السجودِ المشروعةِ، وهي التَّجَافِي والتَّجَنُّحُ، كَما سيأتي بيانُه في مَوضعِه.

وفي «النهاية»: وفُسِّرَ بأنَّه يُفَرِّجُ رُكْبَتَيْهِ، فيصِيرُ مُعْتَمِدًا على وَرِكَيْهِ، وقد اسْتُشْكِلَتْ مناسبةُ ذِكْرِ ابنِ عمرَ لهذَا مع المسألةِ السابقةِ، فقِيل: يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ أَرادَ بذلكَ أَنَّ الذي خاطبَه لا يَعْرِفُ السُّنَّة؛ إذ لو كانَ عَارِفًا بها لَعَرَفَ الفرقَ بينَ الفضاءِ وغيرِه، أو الفرقَ بينَ استقبالِ الكعبةِ وبيتِ المقدسِ، وإنَّها كنَّى عمَّن لا يَعْرِفُ السنةَ بالذي يُصلِّي على وَرِكَيْهِ؛ لأنَّ مَن يَفْعَلُ ذَلك لا يكونُ إلا جَاهلًا بالسنةِ.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح كَغَلَلْئُهُ: فها تقولون في حديث جابر: نهى النبي ﷺ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيتـه قبل أن يقبض بعام يستقبلها؟

فأجاب كَ الله الدالة على التحديث لا يصح، وهو حديث شاذ؛ لأن الأحاديث الدالة على التحريم أصح وأكثر.

فإن قيل: ألا يقال: إن حديث جابر قد نسخ قول النبي عَلَيْهُ؟

فالجواب: لا؛ لأنه فعل، والفعل لا ينسخ القول.



وهذَا الجوابُ للكِرْمَانيِّ، ولا يَخْفَى مَا فيه مِن التكلُّفِ، وليسَ في السِّياقِ أُنَّ واسعًا سَأَلَ ابنَ عمرَ عَن المسألةِ الأولَى حتى يَنْسِبَه إلى عدَم معرفتِها.

ثم الحصرُ الأخيرُ مردودٌ؛ لأنّه قد يَسْجُدُ على وَرِكَيْهِ مَن يكونُ عارفًا بسننِ الخلاء، والذي يَظْهَرُ في المناسبةِ ما دلّ عَلَيه سياقُ مسلم، ففي أولِه عندَه عن واسعِ قالَ: كنتُ أُصَلِّي في المسجدِ، فإذَا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ جالسٌ، فلمَّا قَضَيْتُ صَلايَ انْصَرَفْتُ إليه مِن شِقِّي، فقالَ عبدُ الله: يقولُ ناسٌ، فذكرَ الحديث، فكأنَّ ابنَ عمرَ رأى منه في حالِ سجودِه شيئًا لم يَتَحَقَّقُه، فسألَه عنه بالعبارةِ المذكورةِ، وكأنَّه بدأ بالقصةِ الأولى؛ لأنّها من روايتِه المرفوعةِ المُحَقَّقةِ عندَه، فقدَّمَها على ذلكَ الأمرِ المظنونِ، ولا يَبْعُدُ أَنْ يكونَ قريبَ العهدِ بقولِ مَن نقلَ عنهُم مَا نقلَ، فأحَبَّ أَنْ يُعَرِّفَ الحكمَ لهذا التَّابِعِي ليَنْقُلَه عنْه.

على أنّه لا يَمْتَنِعُ إبداءُ مُناسبةٍ بينَ هَاتين المسألتَين بخُصوصِهما، وأنَّ لإحداهما بالأخرَى تعلُّقًا بأنْ يقالَ: لعلَّ الذي كانَ يَسْجُدُ، وهُو لاصقٌ بطنَه بوَرِكَيْهِ كانَ يَظُنُّ امتناعَ استقبالِ القبلةِ بفرجِه في كلِّ حالةٍ، كما قدَّمْنا في الكلامِ على مثالِ النَّهيِ.

وأحوالُ الصلاةِ أربعةٌ: قيامٌ وركوعٌ وسجودٌ وقعودٌ، وَانضهامُ الفرجِ فيها بيْنَ الوركين ممكنٌ إلا إذا جَافَى في السجودِ، فرَأى أنَّ في الإلصاقِ ضَمَّا للفَرجِ ففَعَلَه البتداعًا وتنطُّعًا، والسنةُ بخِلافِ ذلكَ، والتَّسَتُّرُ بالثيابِ كافٍ في ذلكَ، كَما أنَّ الجدارَ كافٍ في كونِه حائلًا بينَ العورةِ والقبلةِ إنْ قلْنَا: إنَّ مثالَ النهي الاستقبالُ بالعورةِ.

فلمَّا حدَّثَ ابنُ عمرَ التابِعيَّ بالحكمِ الأولِ أشارَ له إلى الحكمِ الثَّاني مُنَبِّهًا له عَلَى ما ظنَّه منه في تلكَ الصلاةِ التي رَآه صلاَّها.

وأمَّا قولُ واسعٍ: لا أَدْري. فدالٌّ عَلى أنه لا شُعورَ عندَه بشيءٍ مها ظنَّه به، ولهـذا لم يُغَلِّظِ ابنُ عمرَ له في الزجرِ. واللهُ أعلمُ.اهـ

الظاهرُ: أنَّ الأوسطَ هو الأقربُ، وهو أنَّ واسعًا كانَ يُصَلِّي، وهو غيرُ مُتَجَافٍ، فظنَّ أنَّه مِن هؤلاءِ الذين إمَّا أنَّهم جُهَّالُ، وإمّا أنَّ هذه عادةٌ عندَهم وشعارٌ لهم.

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ كَلَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

١٣ - بابُ خُرُوجَ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ (١٠).

١٤٦ - حَدَّ ثِنَا يَحْيَى بِنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّ ثِنَا اللَّيثُ، قَالَ: حَدَّ ثِنِي عُقَيْلُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ كُنَّ يَخُرُجْنَ بِاللَّيلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ -وَهُو صَعِيدٌ أَفْيَحُ - فَكَانَ عُمَرُ يقُولُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : احْجُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يكُنْ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقِيدُ لَيلَةً مِنَ اللَّيالِي عِشَاءً، رَسُولُ الله عَلَيْ يَقِيدُ لَيلَةً مِنَ اللَّيالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ بِا سَوْدَةً. حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ".

[الحديث ١٤٦- أطرافه في: ١٤٧، ٤٧٩٥، ٥٢٣٧، ٦٢٤].

١٤٧ – حَدَّثْنَا زَكَرِيَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ». قَالَ هِشَامٌ: يعْنِي الْبَرَازَ<sup>(١)</sup>.

في زَمنِ النبيِّ ﷺ لم تُبْنَ الكُنُفُ، وكانوا يَخْرُجُونَ إِلَى خارجِ البلدِ لقضاءِ الحاجةِ، ويَتَخَيَّرون الأماكنَ المنخفضةَ التي تُسَمَّى الغائطَ، ولهذا سُمِّي الخارجُ المُسْتَقْذَرُ باسمِ هذه الأماكنِ.

وأحيانًا يَخْرُجون إلى مكانٍ فَسيحٍ بارزٍ ظاهرٍ، كمَا في هذَا الحَديثِ.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ تَعَلَّقَهُ في «الفتح» (۱/ ٢٤٩): قوله: باب حَرَوَج النساء إلى البَراز. أي: الفضاء كما تقدم، وهو بفتح الموحَّدة، ثم راء، وبعد الألف زاي. قال الخَطَّابي: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله، وهو غلط؛ لأن البِراز بالكسر هو المبارزة في الحرب، قلت: بل هو مُوجَّه؛ لأنه يطلق بالكسر على نفس الخارج. قال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب، والبراز أيضًا كناية عن تُفْل الغذاء، وهو الغائط، والبراز -بالفتح-: الفضاء الواسع. انتهى فعلى هذا من فتح أراد الفضاء، فإن أطلقه على الخارج فهو من إطلاق اسم الممَحِلِّ على الحالِّ، كما تقدم مثله في الغائط، ومن كسر أراد نفس الخارج. اهـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٧٠) (١٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



وكانَ عمرُ وَلَيْكَ لَشَدتِه وحرصِه على تجنُّبِ الفتنِ كَانَ يقولُ للرسولِ عَلَيْ: احْجُبْ نساءَك؛ يعنِي: لا يَخْرُجْنَ حمايةً لِفراشِ النبيِّ عَلَيْةً وتعظيمًا وتكريمًا له، ولكن رسولَ اللهِ عَلَيْةً لم يَشَأُ أَنْ يُضَيِّقَ على نِسائِه بأمرٍ لم يَأْمُوْه اللهُ بِه، فلَم يَفْعَلْ حتى أَنْزَلَ اللهُ آيةَ الحجاب.

فَكَأَنَّ النبيِّ ﷺ لم يَفْعَلْ ما طلَبَ منه عمرُ، لا لأنَّه لم يَقْتَنِعْ بقولِ عمرَ، لكنْ لمَّا كانَ في الحجابِ مِن التضييقِ على النساءِ ما كانَ، أحبَّ أنْ يأْتِيَ الأمرُ مِن ملكِ الملوكِ جِيمَالًا، فانْتَظَرَ حتى أَنْزَلَ اللهُ آيةَ الحجابِ.

أما قولُ عمرَ: ألَّا قد عرَفْناكِ يا سودةُ. فقدْ يقولُ قائلٌ: إنَّ في هذَا نوعًا مِن سوءِ الأدبِ، ولكنَّ الأعمالَ بالنياتِ، فهو لم يُرِدْ أنْ يُسِيءَ إلى سَودةَ، ولا إلى زَوجِ سَودةَ ﷺ، لكنْ أرادَ أنْ يُبيِّنَ شدةَ الحاجةِ إلى الحجابِ، وأنَّ الناسَ يَعْرِفون زَوْجاتِ الرسولِ الناسَ . عَالِمُ اللهِ العَالِمُ اللهِ العَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اله

فلمًا اشتدَّ الأمرُ أنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ آيةَ الحجابِ، وهذه الحادثةُ حادثةٌ مِن مئاتِ الحوادثِ الدالةِ على تَصديقِ الحديثِ الصحيحِ: «واعْلَمْ أنَّ النصرَ مع الصبرِ، وأنَّ الفرجَ مع الكربِ، وأنَّ مع العسرِ يسرًا» ".

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح كخلَّلته: إذا رأى الإنسان خطأ من امرأة فهل يخبر زوجها به؟

فأجاب تَعَلَّشُهُ: إنه لمن النصيحة لإخوانك أنك إذا رأيت أهله على ما لا ينبغي أن تخبره؛ لأن في هذا نصيحة له ولأهله، لكن بعض الناس شِرِّير إذا نصَحْتَه في أهله انهمك أنت بهم، وقال: أهلي لا يفعلون هذا، لكن أنت خبيث تلاحقهم، وما أشبه ذلك. وعلى كل حال ينظر الإنسان للمصلحة، ويجعل الميزان قوله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت».

وسئل أيضًا تَخَلَّلُهُ: هل في قول عمر ﴿ يُنْكُ هذا معارضة للرسول ﷺ؟

فأجاب تَعْلَلْهُ: إن كون أحد من الصحابة ولله الله عارض الرسول ﷺ هذا أمر لا ينبغي أن يقال، ولا يمكن أن يقع من أحد منهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٣٠٧) (٢٨٠٣).

وقال الشيخ شعيب كِخَلَلْهُ في تحقيق المسند: حديث صحيح.

فَكُلَّمَا اشتدَّتْ بِكَ الأمورُ فَانْتَظِرِ الفرجَ ممَّن كَانَت شدتُها بيدِه ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ و

ومثلُ هذا الحديثِ لَو سَمِعَه بعضُ المُسْتَهْتِراتِ لقُلْنَ: لهاذَا تَمْنَعُونَنا مِن الخروجِ نَتَمَشَّى إلى خَارجِ البَلدِ، والأرْصفةُ نَظيفةٌ، والشوارعُ مُضِيئةٌ، والناسُ هذا ذاهبٌ، وهذَا راجعٌ؟

فنقولُ: الفرقُ واضحٌ جدًّا، وهو:

أُولًا: أنَّ خروجَ النساءِ في هذَا الحديثِ للحاجةِ، وليسَ للتنزُّهِ والتطرُّبِ.

وثانيًا: أنَّ الأمنَ في ذلكَ الوقتِ أكثرُ بكثيرٍ مِن الأمنِ في هَـذَا الوقتِ، والحكمُ يَدورُ مَع علتِه وجُودًا وعدمًا، ولهذَا لو كُنَّا نَخْشَى الفِتنةَ من خُلُوِّ رجلٍ مَحْرَمٍ لامْرأةٍ بهذِه المرأةِ لمنَعْنَاهم مِن ذلكَ.

يعنِي: مثلًا امرأةٌ لها أخٌ مِن الرَّضاعِ، وهِي جميلةٌ شابةٌ، والأخُ أيضًا شابٌ، ودينُه ليسَ بذلِك القويِّ، وتُخْشَى الفتنةُ لو خَلا بِها، ففِي هذه الحالةِ نَمْنَعُه، ولا كرامة، حتَّى لو قالَ: كيفَ تَمْنَعونَني، وأنا مَحْرَمٌ لها؟

قَلنَا: لخوفِ الفتنةِ.

فإنْ قالَ قائلٌ: وإذا كانَ لخوفِ الفتنةِ فجَوِّرُوا للمرأةِ أَنْ تَخْلُوَ بالرجلِ غيرِ المَحْرَم إذا أُمِنَتِ الفتنةِ؛ لأنَّ الحكمَ يَدُورُ مع علَّتِه.

نقوُّل: هذا لا يُمْكِنُ أَنْ نَفْعَلَه؛ لأنَّ هذا مِخالفٌ للنصِّ "، ثم إنَّه إذا كانَ الشيطانُ

<sup>(</sup>۱) روى البخاري (٣٠٠٦، ٣٢٣٥)، ومسلم (١٣٤١) (٤٢٤)، عن ابن عباس رها قال: قال رسول الله على الله الله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله

وروى البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢) (٢٠)، عن عقبة بن عامر والنف أن رسول الله على قال: «ألتحمو الله على قال: «التحمو والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحَمْو؟ قال: «الْحَمْوُ الموت».

وروى أحمد في «مسنده» (١/ ٢٦، ٢٦) (١١٤، ١٧٧)، والترمذي (٢١٦٥)، عمن عمر هيئت قال:



ثالثَها فها ظنُّك باثنيْن ثالثُهما الشيطانُ؟! فمَهْما كانَ، حتى لو كانَ شيخًا كبيرًا، حَواجبُه قَد سَدَّت عينَيْهِ، وكانتِ امرأةً أيضًا عَجوزًا؛ لأنَّ كلَّ سَاقطةٍ لها لَاقِطةٌ، ولَو لم يكُـنْ إلا أنْ يَدْنُوَ منها، ويَتَذَكَّرَ حالَ شَبيبتِه، وهي أيضًا كذَلك.

فالشيطانُ يَجْرِي مِن ابنِ آدمَ مَجْرَى الدمِ، فلذلكَ نقولُ: الشيءُ الذي ورَدَ نَقْتَصِرُ عَلَيه، وإنْ كنَّا نُعَلِّلُ بعلةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ، أو قَدْ تكونُ مَنْصوصًا عَلَيها في بَعضِ المواضِعِ فإنَّه إذَا وُجِدَتِ الفتنةُ مُنِع حَتَّى المباحُ.

#### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

١٤ - بابُ التَّبَرُّزِ فِي الْبُيوت''.

١٤٨ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ، عَنْ عُبَيدِ الله، عَنْ عُبَدِ الله عَنْ عُبَدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامُ "أ.

١٤٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنْ عَمَّدُ الله بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنْ عَمَّدُ الله بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ

قال رسول الله ﷺ: «ولا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان». قال الترمذي: هذا حديث حسن عريب من هذا الوجه. وقال الشيخ الألباني كَنْلَشْهُ في تعليقه على سنن الترمذي: صحيح.

<sup>(</sup>١) ذكر الشيخ الشارح تَعْلَلْهُ أَن في النسخة التي معه: بأب. فقط، وقد ذكروا أن البخاري تَعْلَلْهُ إذا قال: باب. ولم يذكر ترجمة، فهي بمنزلة قول المؤلفين: فصل. يعني: هذا الباب فصل؛ لأن ما بعده موضوعاته كالذي قبله

وهذا إنها يقع من النُّسَّاخ، فالبخاري له عدة رجال روَوْا صحيحه، فبعضهم قد يكون أثبت الترجمة، والبعض الآخر لم يثبتها.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه.

قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَاعِـدًا عَلَى لَبِنَتَينِ، مُسْتَقْبِلَ بَيتِ الْمَقْدِسِ<sup>(۱)</sup>.

كُلُّ هذه الأحاديبُ مَخْرَجُها واحدٌ، ومعناها واحدٌ، والواقعةُ فيها واحدٌ، والعاقعةُ فيها واحدةٌ، واختلافُ الألفاظِ فيها يَدُلُّ على ما ذهَبَ إليه جمهورُ المُحَدَّثين، وهو جوازُ رِوايةِ الحديثِ بالمعنَى ".

إلا أنَّ الرواةَ بعضُهم يَتَحَرَّزُ، ويَحْرِصُ عَلى الروايةِ بـاللفظِ، ولهـذَا تَجِـدهُ يقـولُ أحيانًا: أو كذَا. بـ«أو» الدَّالةِ على الشكِّ، مَع أنَّ المعنَى واحدٌ.

كذَلكَ يَحْرِصُ جميعُ الرُّواةِ على المحافظةِ على ألفاظِ الأذكارِ والأدعيةِ، ولهذا تَجِدُ الاخْتلافَ فيهَا ليسَ بكثيرٍ، بخلافِ أحاديثِ الأحكامِ، فإنَّهم لا يُحافِظُون على ألفاظِها مُحافظتَهم على ألفاظِ الأذكارِ والأدعيةِ.

وقولُه ﴿ لِلْنَهُ فَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» (١١٧/٤)، و«شرح علل الترمذي» (١/٤٢٧)، و«فتح المغيث» (١/٤٢٧).

وقال الإمام أحمد يَحَلَقه: وما زال الْحُفَّاظُ يُحَدِّثون بالمعنى.

ونص الشافعيُّ كَمُلِللهُ على أن ذلك إنها يجوز لمن هو عالم بلغات العرب، بـصير بالمعاني، عـالم بـما يحيل المعنى، وما لا يحيله.

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ كَثَلَتْهُ: بعض الناس إذا قلت له: لقد قابلتك مصادفة. غضب، وقال: لا تَقُلْ: مصادفة؟ فأجاب كَثَلَتْهُ: لا ينبغي للإنسان أن يغضب إذا قيل له هكذا؛ لأن وقوع المصادفة من الإنسان أمر موجود، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ تَوَاعَكُدَّتُمْ لَآخَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَكِدِ ﴾ الشكالة: ١٤]. فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.

وقد ورد شيء من ذلك في الأحاديث؛ نحو: صادَّفْنا رسولَ الله على الله

وأما بالنسبة لفُعل الله فلا يجوز؛ لأن الله ﷺ لله يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلم كيف يقع، ومتى يقع، وأين يقع. فلعل الذين غضبوا ظنوا أنك تريد بالمصادفة ما يتعلق بفعل الله ﷺ.



نُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَلتهُ:

١٥- بابُ الاسْتِنْجَاءِ بالْهَاءِ.

• ١٥ - حَدَّثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذِ -وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةً- قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْكَةٍ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ؛ يعْنِي: يسْتَنْجِي بِهِ(١).

١٦ - بابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطَهُورِهِ.

وَقَالَ أَبُو الْدُّرْدَاءِ: أَلَيسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَينَ وَالطَّهُورِ وَالْوِسَادِ"؟

يعنِي به رَحَمُلَللهُ ابنَ مسعودٍ.

قَالَ ابنُ حجرٍ رَحَمُلَتُهُ في «الفتح» (١/ ٢٥١):

والمرادُ بصاحبِ النَّعليْنِ ومَا ذُكرَ معَهما عبدُ الله بنُ مسعودٍ؛ لأنَّه كانَ يَتَوَلَّى خدمةً النبي ﷺ في ذلك.

وصاحبُ النعلينِ في الحقيقةِ هو النبيُّ ﷺ، وقيلَ لابنِ مسعودٍ: صاحبُ النَّعلين. مجازًا؛ لِكُونِه كَانَ يَحْمِلُهما، وسَيَأْتِي الحديثُ المذكورُ مُوصُّولًا عنْدَ المصنِّفِ في المناقب إنْ شاءَ اللهُ تَعَالى.

وإيرادُ المصنِّفِ لحديثِ أنسٍ مَع هذَا الطرفِ مِن حديثِ أبي الدرادءِ يُشْعِرُ إشعارًا قويًّا بأنَّ الغلامَ المذكورَ في حديثِ أنسٍ هو ابنُ مسعودٍ، وقـدْ قـدَّمْنا أنَّ لفـظَ الغلامِ يُطْلَقُ على غيرِ الصغيرِ مجازًا، وقد قالَ النبيُّ ﷺ لابنِ مسعودٍ بمكة، وهو يَرْعَى الغنمَ: «إنك لغُلامٌ مُعَلَّمٌ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (۲۷۱) (۷۰).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري علم معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٥١)، وأسنده يَحَلَّلُهُ في فيضائل الصحابة (٣٧٤٢، ٣٧٤٣، ٢٧٦١)، وبدء الخلق (٣٢٨٧)، والاستئذان (٦٢٧٨) من طرق إلى إبراهيم. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٠١).

وعلى هذا فقولُ أنسٍ: وغلامٌ منّا. أي: مِن الصحابةِ، أو مِن خدمِ النبيِّ ﷺ، وأمَّا روايةُ الإسهاعِيليِّ التي فيها: مِن الأنصارِ. فلَعلَّها مِن تـصرُّفِ الـرَّاوي، حيثُ رأى في الروايةِ: منّا. فحَمَلها على القبيلةِ، فروَاها بالمعنَى، فقالَ: مِن الأنصارِ.

أو إطلاقُ الأنْصارِ على جميعِ الصحابةِ سائخٌ، وإنْ كانَ العُرْفُ خَصَّه بالأوسِ والخَزْرَجِ. ورَوَى أبو داودَ، مِن حديثِ أبي هريرةَ قالَ: كانَ النبيُّ ﷺ إذا أتَى الخلاءَ أتيْتُه بِماءٍ في رِكُوةٍ، فاسْتَنْجَى. فيَحْتمِلُ أنْ يُفَسَّرَ بِه الغلامُ المذكورُ في حَديثِ أنسٍ.

ويُؤَيِّدُه مَا رَوَاه المصنِّفُ في ذِكرِ الجنِّ، مِن حديثِ أبي هريرةَ أنَّه كَانَ يَحْمِـلُ مَعِ النبِّي ﷺ الإداوةَ لوُضوئِه وحَاجتِه.

وأيضًا فإنّ في رِوايةٍ أُخْرَى لمسلم أنَّ أنسًا وصَفَه بالصِّغَرِ في ذلكَ الحديثِ، فيَبْعُدُ لذلكَ أن يكونَ هو ابنَ مسعودٍ، واللهُ أُعلمُ.

ويكونُ المرادُ بقولِه: أَصْغَرنَا. أي: في الحَالِ لِقربِ عهدِه بالإسلامِ.

وعندَ مسلم في حديثِ جابرِ الطويلِ الذي في آخرِ الكتابِ: أنَّ النَبيَّ ﷺ انطَلَقَ لحاجتِه، فاتَّبَعَه جَابرٌ بإداوةٍ. فيَحْتَمِلُ أنْ يُفَسَّرَ به المُبْهَمُ، لا سِيَّا وهُو أنْصَاريُّ.

ووقَعَ في رِوايةِ الإسْماعيليِّ، مِن طريقِ عَاصمِ بنِ عليٍّ، عَن شُعبةَ: فأَتْبَعُه وأَنَا غلامٌ. بتقديمِ الواوِ، فتكونُ حَاليةً، لكنْ تعَقَّبَه الإسْماعِيليُّ بأنَّ الصحيحَ: أَنَا وغلامٌ؛ أي: بـواوِ العظفِ.اهـ

## \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَمَّلَسَّهُ:

١ أ - ١ - حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذِ -هُـوَ عَطَاءُ بْـنُ أَبِي مَيْمُونَةً - قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَنَـا وَغُلامٌ مِنَّا، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ (١).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

# ١٧ - بابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الاسْتِنْجَاءِ.

١٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِي بِالْهَاءِ ".

تَابَعَهُ النَّضْرُ (١) وَشَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةً (١).

الْعَنَزَةُ: عَصًا عَلَيهِ زُجٌّ.

ويَجوزُ: عليها؛ لقولِه: ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ ﴾ [طَلَقَهُما]. فأنَّهَا، لكنَّ الكلامُ على الموجودِ. وهذِه الأحاديثُ تَدُلُّ عَلى: أنَّه يجوزُ الاقتصارُ على الاسْتنجاءِ بالماءِ مِن البولِ والغائطِ، وهذَا هو القولُ الراجحُ، وهو الذِي عليه جُمهورُ الأمَّةِ ('')، وحُكِي فيه عَن بعضِ المتقدِّمين المنعُ ('')، وأنَّه لا يجوزُ الاقتصارُ على الاستنجاءِ بالماءِ.

وعلَّلُوا ذلكَ بأنَّ الذي يَسْتَنْجِي بيدِه مِن الغائطِ يُلَوِّثُ يدَه بالنجاسةِ، ولذلكَ كانَ الأَصْوَنُ له أنْ يَسْتَجْمِرَ ويَقْتَصِرَ على الاستجهارِ، ولا حاجة إلى الاستنجاء؛ لأنَّ أكثرَ أحاديثِ النبيِّ عَلَيُهُ أنه يَسْتَجْمِرُ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري علمه معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٢٥٢)، ووصله النسائي في «سننه» (١/ ٤٢) (٤٥) قال: أنا إسحاق بن إبراهيم، أنا النضر، أنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله علي إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بها. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري تخلفاتك معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٢٥٢)، وأسنده كَثَلَثْهُ في الـصلاة (٥٠٠) عـن محمد بن حاتم بن بزيغ، عنه به. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (١/ ٢٠٧)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٣٨)، و «شرح العمدة» (١/ ١٥٤)، و «السيل الجرار» (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>۵) حكاه في «المغني» (١/ ٢٠٧، ٢٠٨) عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ١٥٥، ١٥٥).

ولكنَّ الصحيحَ: أنه يجوزُ الاستنجاءُ بالهاءِ، وأنَّ تَلَوُّثَ اليدِ بالقَذَرِ ليس مقصودًا لذاتِه، وإنها هو مقصودٌ للإزالةِ، لا للبقاءِ، ولا للإبقاءِ، فالرجلُ لن يُلَوِّثَ يعدَه بالقذرِ ليَبْقَى القَذَرُ فيها، ولكن ليَزُولَ ويُزِيلَه أيضًا، وفرقٌ بينَ هذَا وهذَا (١).

ولهذا قُلنا: إنَّ الرجلَ المُحْرِمَ إذا أصابَ إحْرامَه طِيبٌ، فغسَلَه فلا شيءَ عليه، مَع أَنَّه سوفَ يُبَاشِرُ الطِّيبَ، لكنَّه لم يُباشِرُه للإبقاءِ، وإنَّما باشَرَه للإزَالةِ.

وقُلنَا أيضًا: إنَّ الرجلَ لَو غَصَبَ أرضًا، وفي أثناءِ وجُودِه فيها قالَ: اللهمَّ إنِّي أَستغْفِرُك وأتوبُ إليكَ. فَجعَلَ يَقْلَعُ ما فيها مها غَرَسَه ويَخْرُجُ به، فهَ ل يُقالُ: إنَّ هذَا البقاءَ في الأرضِ يَكْتَسِبُ به إثمًا، أم لا؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّ هذا البقاءَ مِن أجل المغادرةِ، لا مِن أجل المُكْثِ.

فالمهمُّ أَنَّ مَن تَلَوَّثَ بالشيءِ للتخلُّصِ منه لا يُعَدُّ فاعلاً له، بل هُو في حكمِ المتخلِّص، كما هو ظاهرٌ.

وهذه المسألةُ نقولُ فيها: إنَّ التطهُّرَ من الغائطِ والبولِ له ثلاثُ حالاتٍ:

الحالُ الأولَى: أنْ يَقْتَصِرَ على الأحجارِ فقط (١٠).

والحالُ الثانيةُ: على الماءِ فَقَط.

والحالُ الثالثةُ: أنْ يَجْمَعَ بَيْنَهما.

والجمعُ بَيْنَهما قيلَ: إنَّه أفضلُ. وقيلَ: إنه بدعةٌ فلا يُسَنُّ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكم لم يُحْفَظُ عنه أنَّه جَعَ بينَهما، وحديثُ أهلِ قُبَاءَ وقولُ النبيِّ عَلَيْدٍ: «إنَّ اللهَ أثْنَى عَلَيكم». قالُوا: كنَّا نُتْبعُ الحجَارة بالماءِ. حَديثٌ ضعيفٌ "".

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين تَحَلَّلُهُ في «الشرح الممتع» (١/ ١٠٤) أن الإجماع قد انعقد بعد ذلك على الله على الاستنجاء بالهاء.

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة تَحَلَّلَتْهُ في «المغني» (١/ ٢٠٨): وإن اقتصر على الحجر أجزأه، بغير خلاف بين أهل العلم؛ لها ذكرنا من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة وتقلل الهـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (١/ ١٣٠) (٢٤٧).

# الوضوع الأوضوع الآ



# لكنَّ القولَ الراجعَ: أنَّ الجمعَ بينَهما ليسَ بِبِدْعةٍ، وأنَّه أبلغُ في الطهارةِ وأنْقَى (١)،

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢١٢)، وقال: رواه البزار، وفيه محمد بن عبد العزيـز بـن عمـر الزهري، ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما، وهو الذي أشار بجلد مالك.اهـ

وانظر: «التلخيص الحبير» (١/ ١١٢) (١٥١).

(١) قال ابن قدامة تَحَلَقَهُ في «المغني» (١/ ٢٠٨): قال أحمد: إن جمعها فهو أحبُّ إليَّ؛ لأن عائشة قالت: مَرُّنَّ أزواجَكن أن يُتْبِعوا الحجارة الهاء من أثر الغائط والبول؛ فإني أستحييهم، كان النبي عَلَيْ يفعله. احتج به أحمد، ورواه سعيد، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة، فلا تصيبها يده، ثم يأتي بالهاء فيُطهًر المحل، فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن.اهـ

وقال الشوكاني تَعَلَّقَهُ في «السيل الجرار» (١/ ٧٢): وإن جمع بينها فقد فعل الأتم الأكمل.اهـ وقد سئل الشيخ الشارح تَعَلَّقُهُ: ما هو السبب في القول بالكراهة، مع أن النهي في هذا الحديث صريح؟ فأجاب تَعَلَقَهُ: هذا سؤال سبق الكلام عليه عدة مرات، وقلنا: إنه ليس هناك ضابط، فالقائلون بأن الأصل في النهي التحريم لا يمكن أن يمشوا على ذلك في كل مسألة.

والقائلون بأنه للكراهة أيضًا لا يمكن لهم ذلك.

وحكَيْنا لكم فيها سبق الخلاف، وبيَّنَا وِجهة كل قول، وقلنا لكم: إن بعض العلماء توسَّط، وقال: ما كان من باب الآداب فالأمر للاستحباب والنهي للكراهة، وما كان من باب التعبد فالأمر للوجوب والنهي للتحريم؛ لأن العبادة ومصالح العبادة وما يتعلق بها أمرها للشارع، فيُحمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم.

وأنا عندي أنَّ هذا أقرب للانضباط، ولكن لاحظوا أن كل هذا الخلاف ما لم توجد قرينة صارفة، فإن وجدت قرينة صارفة للوجوب فهو للوجوب.

ومثال ذلك: قوله ﷺ: «إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشهاله، ولا يشرب بشهاله». فهذا من باب الآداب، لكن القرينة دلت على أنه للتحريم؛ لقوله ﷺ: «فإن الشيطان يأكل بشهاله ويشرب بشهاله».

ولكن قوله ﷺ: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسار». فهذا أمر، وهو من باب الآداب، فيكون الأمر فيه للاستحباب.

وكذلك النهي عن المشي بنعل واحدة من باب الآداب وأشياء كثيرة.

فأقرب الأقوال -والله أعلم- انضباطًا هو هذا القول المتوسِّط.

وهل إطلاق اللحية من باب الأداب؟

الجواب: لا، بل هي من باب التعبد؛ لأن مخالفة اليهود والنصارى والمشركين والكافرين عمومًا من باب التعبد.

وكونُ ذلكَ لا يُحْفَظُ عَن الرسولِ ﷺ لا يَدُلُّ عَلى امتناعِه، بل يَـدُلُّ عَـلى أنَّ النبيَّ ﷺ يَفْعَلُ مَا يَتَيَسَّرُ، فقدْ يَكونُ في مَكانٍ الأيسرُ فيـه الأحجارُ فيَـسْتَعْمِلُها، وقـدْ يكـونُ في مكانٍ ليس فيه أحجازٌ، فيكونُ الأيسرُ استعمالَ الماءِ، فيَسْتَعْمِلُه. واللهُ أعلمُ.

#### \* \$ \$ \$ \$

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ خَمَّالْسُآلِالْ:

١٨ - بابُ النَّهْي عَن الاسْتِنْجَاءِ بِالْيمِين.

١٥٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيمِينِهِ، وَلا يَتَمَسَّحْ بِيمِينِهِ» (الله الله عَلَيْهُ وَلا يَتَمَسَّحْ بِيمِينِهِ» (المَديث ١٥٣ - طرفاه في: ١٥٤، ٥٦٣٠].

النهيُ عَن الاستنجاءِ باليمينِ، أكثرُ العلماءِ على أنَّه للكراهةِ (")، والحكمةُ مِن ذلكَ من وجْهَين:

الوجهُ الأولُ: إكْرامًا لليمينِ؛ لأنَّ اليمينَ يَنْبَغِي أَنْ تُكَرَّمَ، فَلا يُبَاشَرَ جها الأذَى.

والوجهُ الثاني: أنَّه رُبَّما عَلِقَ بيدِه اليمنَى التي هي أَدَاةُ أَكلِه وشُربِه أَسْياءُ لا يُزِيلُها الماءُ، فيَحْصُلُ بِذَلك ضررٌ عَلَيه، ولهذا نَهَى النبيُّ ﷺ أَنْ يَتَمَسَّحَ بِيَمينِه.

فأمَّا إذا كانَ الاستنجاءُ بالأحجارِ فإنَّ العلةَ الثانيةَ تَنتَفِي، لكنْ تَثْبُتُ العلةُ الأولَى، وهي إكْرامُ اليمينِ.

ثم إنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه قال: «عشر من الفطرة». وعد منها إعفاء اللحية، والفطرة عبادة، وليست عادة.

(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷) (۲۳).

<sup>(</sup>٢) قال النووي تَخَلَلهُ في «شرح مسلم» (٢/ ١٥٨): قد أجمع العلماء على أنه منهمي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجاهير على أنه نهي تنزيه وأدب، لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، ولا تعويل على إشارتهم.اهـ

﴿ وقولُه عَلَيْ الطَّالِقَ الْفَالِيلُا: ﴿ إِذَا شَرِبِ أَحَدُكُم فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ». قَالَ العلماءُ: الحكمةُ مِن ذلك:

أُولًا: أَنَّه إِذَا تَنَفَّسَ فَرُبَّها يَشْرَقُ بِالهاءِ؛ لأنَّ النَّفَسَ صَاعدٌ، والهاءَ نازلٌ.

ثانيًا: أنَّه رُبها يَحْمِلُ تنفُّسُه هذا أوجاعًا وأشياءَ مُضِرَّةٌ "، فتَمْتَزِجُ بِالهاءِ، فإذَا شَـرِبَ منه أحدٌ بعدَه تأثَّر بذلكَ ".

﴿ وَأَمَّا قُولُه: «وَإِذَا أَتَى الْحُلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكرَه بِيمينِه». فهذا أيضًا مِن بابِ إكرامِ السينِ؛ لأنَّه إذا مَسَّ ذَكرَه حينَ التبوُّلِ فرُبَّها يُصِيبُه مِن البولِ.

وعُلِمَ مِن ذلكَ أَنَّه لا يُكْرَهُ مسُّ الذَّكرِ باليمين في غَيرِ هذِه الحالِ، وفي هذَا خلافٌ بينَ العلماءِ":

فمنهُم مَن قالَ: لا يُكْرَهُ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ إنَّما نهى عن مسّ الذكرِ باليمينِ في حالِ البولِ التي يُخشَى مِنها أَنْ تَتَلَوَّثَ اليدُ اليمنَى بما يُصِيبُها مِن البولِ، فإذَا كانَ الرسولُ عَلَيْ نَهَى عنه لهذا السببِ فإنَّه إذا لم يكُنْ حالُ البولِ فلا كراهة.

وقالَ بعضُ العلماءِ: بل يُكْرَهُ مسُّ الذَّكرِ باليمينِ، ولو في غيرِ حَالِ البـولِ؛ لأنَّـه إذا نُهِي عنْه في حَالِ البولِ، مع أنَّه قد يُحْتاجُ إلى ذلكَ ففِي غيرِه مِن بابِ أَوْلَى.

والنفسُ لا تَطْمَئِنُ لهذا القَولِ؛ وذلك لأنَّ قولَهم: مَع الحَاجةِ إلى ذلكَ. لا يَصْدُقُ إلا إذَا كان الرجلُ أقطعَ اليدِ اليُسرَى أو أشلَّ، وإلا فلا حَاجةَ في الغَالبِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفتح» (۱/۲۵۳).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح كَ لَشَهُ: هل يُفْهَم من هذا الحديث وغيره أن الإنسان يبتعد عن المريض حتى لا يأخذ منه العدوى؟

فأجاب تَخَلَلْهُ: العدوى ثابتة، ليس فيها إشكال، لكن كون الإنسان يتنزه عنها في كل حال، ويُتْعِب نفسه، ويشق عليها، هذا هو الغلط، وبعض الناس إذا سلَّم عليه إنسان، ويداه فيها عرق، ذهب يغسلها بالهاء والتراب أو بالهاء وحده؛ خوفًا من أن يكون في هذه اليد جُرْثُومة تضره، وهذا غلط؛ يعني: كون الإنسان يتحرز إلى هذا الحد، ويلحق نفسه المشقة والوسواس أيضًا هذا غلط.

وكونه لا يبالي بالأوساخ أيضًا غلط، فالأحسن أن يكون الإنسان بينَ بينَ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفتح» (١/ ٢٥٤)، و«كشاف القناع» (١/ ٦١).

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٩ أ - باب كُ يَمْسِكُ ذَكرَهُ بِيمِينِهِ إِذَا بَالَ.

١٥٤ - حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَـدُكُمْ فَـلا يَأْخُـذَنَّ ذُكَرَهُ بِيمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِي بِيمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (أ).

وَ قُولُه: «إذا بالَ أحدُكُم»؛ يعنِي: في حَالِ البولِ، وليسَ بعدَ انتهائِه؛ لمَا في اللفظِ الآخرِ: «لا يَمَسَّنَّ أحدُكم ذكرَه بيمينِه، وهو يبولُ»(١).

وَأَمَّا اللفظُ الذِي سَاقَهُ البخاريُّ هنَا فظاهرُه أَنَّه إذا فرَغَ مِن بولِه، وأرادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ فَلا يُمْسِكْ ذَكرَه بِيَمينِه، ولكنَّ اللفظَ الثَّانيَ يُبيِّنُ ذَلكَ.

### ※ 袋 袋 ※

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ:

٢٠- باب الاستِنْجَاء بِالْحِجَارَةِ.

١٥٥ – حَدَّثنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْسَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو الْمَكِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لا يَلْتَفِثُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ: «ابْعِنِي (اللَّهَ عُجَارًا أَسْتَنْفِضْ (اللَّهِ اللَّهُ يَهَا أَوْ نَحْوَهُ، وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا رَوْثٍ ». فَأَتَيتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيابِي، فَوضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعُهُ بِهِنَّ.

[الحديث ١٥٥ - طرفه في: ٣٨٦٠].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٧) (٦٣).

<sup>(</sup>٢) جوَّز في القَسْطَلَّاني الوصل والقطع، وفي الفتح والعيني أنهما روايتان.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ تَحَلَّلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٢٥٦): قوله: أستنفض. بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم؛ لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع على الاستثناف.اهـ



# ٢١- بابُ لا يُسْتَنْجَي بِرَوْثِ.

١٥٦ - حَدَّثنَا أَبُو نُعَيم، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: لَيسَ أَبُو عُبَيدَة ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الله يقُولُ: أَتَى النَّبِيُ ﷺ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الله يقُولُ: أَتَى النَّبِيُ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَينِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْنَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرين وَأَلْقَى الرَّوْنَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ».

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١).

الحدِيثُ الأولُ: حديثُ أبي هريرةَ فيه فائدةٌ في آدابِ السَّيرِ، وهي أنَّه لا يَنْبَغِي للإنسانِ أنْ يَلْتَفِتَ، وهو يسيرُ إلا لحاجةٍ. قَالوا: لأنَّ ذلكَ أَهْيَبُ للإنسانِ، ولهذا يَعِيبون الإنسانَ الذي إذا كانَ يمْشِي جعَلَ يَلْتَفِتُ.

ولأنَّ هذا يَدُلُّ على أنَّ الإنسانَ خائِفٌ مِن أحدٍ يكونُ قَد لَحِقَه.

لكنْ إذا دعَتِ الحَاجةُ إلى الالتفاتِ -كأن يَسْمَعَ صوتَ وَقْعةٍ - فلْيَلْتفِتْ مِن غيرِ حَرج؛ لأنّه ليسَ هناكَ نَهيّ، فمَا هو إلا فعلُ الرّسولِ ﷺ.

وفي هذَا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على جَوازِ أمرِ الغيرِ وسؤالِه، لكن بشرطِ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّه يَكُونُ بذلكَ مسرورًا، لا مُسْتَثْقِلًا لها تَأْمُرُه به، وقد ثبَتَ عن النبيِّ ﷺ أَنَّه بايَعَ أصحابَه على ألا يَسْأَلُوا الناسَ شيئًا (أ).

ومَع ذلكَ فكانَ الرسولُ ﷺ يَسْأَلُ أَبَا هريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ، ولكنْ يقالُ: إنَّ هذَا يَشُرُّهم، ثُم هُم مُسْتَعِدُون لهذَا كالخدَم لَه.

فأمًّا إذا كانَ الإنسانُ يَسْتَثْقِلُ مِن أمرِكَ أَيَّاه فلا تَأْمُرُه، ولو بالشيءِ اليسيرِ.

وفي هَذينِ الحديثين: دَليلٌ على جوازِ الاقتصارِ على الاستجارِ بالحجرِ، وهو كذلك، لكنْ يُشْتَرَطُ ألَّا يَقِلَ عن ثلاثِ مَسَحاتٍ فأكثرَ.

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري كلفي تعليقًا، كما في «الفتح» (۱/ ۲٥٨)، وانظر: «تغليق التعليق» (۲/ ۲۰۲)، و «الفتح» (۱/ ۲٥٦، ۲٥٨) و «عمدة القاري» (۲/ ۲۹٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

ويُشْتَرَطُ الإنقاءُ، وعلامةُ الإنقاءِ ألا يُوجَدَ أثرٌ بعدَ المسحةِ الثالثةِ؛ يعنِني: يأتيكَ الحجرُ بعدَ المسحةِ الثالثةِ، وليسَ فيه أثرٌ، لا للبولِ، ولا للغائطِ.

فإنْ كانَ فيه أثرٌ فزِدْ، فإذا أَنْقَى بأربعٍ فاجْعَلْه خمسةً؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَن استَجْمَرَ لَيُوتِرْ» (١).

وفي حديثِ عبدِ الله بنِ مسعودٍ ﴿ لِللهِ عَلَيْكَ : تحريمُ الاسْتجهارِ بالرَّوْثـةِ، لكـنْ أَيُّ روثـةٍ ى؟

الجوابُ: الروثةُ النجسةُ؛ لقولِه: «هذا ركسٌ». ويَحْتَمِلُ العمومُ، وأنَّ المرادَ بقولِه: «هذا ركسٌ». الإشارةُ إلى الاستجهارِ بالروثةِ، وهذَا لا يَسْتَلْزِمُ أَنْ تكونَ رَوْثةَ حمار.

ويَدُلُّ لهذَا أنَّه لم يَقُلْ: هذِه ركسٌ. بل قالَ: «هذَا ركسٌ».

وعلى كلِّ فَلا يجوزُ الاسْتِج إرُ بالرَّوْثِ؛ لأَنَّه إنْ كانَ نجسًا فإنَّه لا يَزِيدُ المكانَ إلا نَجَاسَةً، وليسَ مِن المعقولِ، ولا الثابتِ بالمنْقولِ أنْ تَتَطَهَّرَ مِن الـنجسِ بـنجسٍ؛ لأنَّ النجسَ لا يَزيدُ النجسَ إلا فَسادًا.

وإنْ كانَت الروثةُ طاهرةً كروثةِ البعيرِ والفرسِ فالعلةُ في ذلكَ أنَّها عَلَفُ بهائمِ الجنِّ "، فالجنُّ لها رَواحلُ وبهائمُ، تَرْعَى الرَّوْثَ.

وهم أيضًا -أي: الجنُّ- يَأْكُلُون ويَشْرَبون، ولحمُهم العظامُ التي يُلْقِيها بنو آدمَ - وهذا يدُلُّ على تفضيلِ بني آدمَ على الجنِّ، وهو ظاهرٌ - فكلُّ عظمٍ ذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عليه فإنَّ الجنَّ يَجِدُونه أوْفَرَ ما يَكُونُ لحمًا (٢).

سُبحانَ اللهِ، لحمُ هذا العظمِ يَجِدُه الجنُّ فيَأْكُلُونَه، ولكنْ هَل هُو مُشاهَدٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٣٧) (٢٢).

<sup>(</sup>٢)انظر في ذلك ما رواه مسلم يَخَلَّقُهُ (٤٥٠) (١٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٥٠) (١٥٠).



الجوابُ: لا، فنحن نَرْمِي العظمَ، ونَأْتِي إليه مِن الغَدِ، وهو عَلى مَا هو عَلَيه، والرَّوْثُ أيضًا لا نَجِدُه يُؤْكُل، فهو يَبْقَى في مَباركِ الإبل، وفي أحُواشِ البهائم، فيقالُ: هذَا مِن أمورِ الغيبِ التي بِها يُمْتَحَنُ الإنْسانُ: أمُؤمنٌ هو، أم كافرٌ؟

فَمَن قَالَ: لا أُؤْمِنُ إلا بِما شَاهَدْتُ قُلْنا: لَسْتَ بمؤمنٍ؛ لأنَّ المؤمنَ هو الذِي يُؤْمِنُ بالغيبِ، ويقيمُ الصلاةَ، ومَن يَقولُ: آمَنْتُ باللهِ ورسولِه، واللهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ فه و المؤمنُ حقًّا.

وإذا كانَ السَّحَرةُ -وهم بشرٌ - يَعْمَلُون السِحرَ، فيُخَيَّلُ للإنسانِ أنَّ الحبالَ ثعابينُ، ويُخَيَّلُ للإنسانِ أنَّ الشخصَ يَطَأُ عَلَى الزُّبْدِ، ولا يَلِينُ فهذا فعلُ البشرِ، فكيفَ بفعل الخالقِ؟!

ولهذا يَجِبُ عَلينَا أَنْ نُصَدِّقَ بهذَا الشيءِ، ونقولَ: إنَّ الجنَّ يَأْكُلُون العِظامَ، لكنَّهم يَجِدُونها لحمًّا، وإنَّ دَوابَّهم تأْكُلُ الأرواثَ على أنَّها عَلَفٌ، حتى لَو قُدِّرَ أنَّ الإنسانَ جعَلَ الروثة في قارورةٍ، وأَحْكَمَ ختمَها فلابدَّ أَنْ تَأْكُلَ بهائمُ الجنِّ منها؛ لأنَّ أصلَ الجنِّ عالمٌ غَيبيُّ، ليسُوا مِن عَالَم المشاهَدةِ، فأحوالُهم كلُّها غيبيةٌ.

وفي حديثِ ابنِ مسعودٍ دَليلٌ عَلى ردِّ الهبةِ إذا كانَت مِن مُحَرَّمٍ خَبيثٍ، والـدَّليلُ ردُّ النبِّ ﷺ الرَّوثةَ.

واسْتَدَلَّ بِظَاهِرِه بعضُ الناسِ عَلَى أَنَّه يجوزُ الاقتصارُ عَلَى حجَرين في الاستجارِ"، ولكنْ لا دليلَ في هذَا؛ وذلك لها يَلِي:

أَوَّلًا: لأنَّه قد رُوِي عن النبيِّ ﷺ أنَّه قالَ لعبدِ الله بنِ مسعودٍ: «ائْتِني بغيرِ ها"ً .

<sup>(</sup>۱) انظر: «مواهب الجليل» (١/ ٢٩٠)، و «شرح معاني الآثار» (١/ ١٢٢)، و «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٢٢)، و «نيل الأوطار» (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٤٥٠) (٤٥٠)، والدارقطني (١/ ٥٥) (٥)، والطبراني (٩٥١)، والبيهقي في «السنن» (١/ ١٠٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٢٢)، وقال الحافظ ابن حجر كالمالكات في «الفتح» (١/ ٢٥٧): ورجاله ثقات أثبات.

وثانيًا: أنَّه لا يَلْزَمُ مِن كونِ الحجَرين اللذَيْن أتى بها عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، لا يَلْزَمُ الا يكونَ مسَحَ بِها مَسْحَتَيْنِ فقط؛ إذْ إنَّ الإنسانَ قَد يَمْسَحُ أَكثَرَ مِن مَسْحةٍ بِحَجرٍ والحِد، والمقصودُ ليسَ تعدُّدَ الأحجارِ، وإنها المقصودُ تعدُّدُ المَسَحاتِ، وهذا قَد يَحْصُلُ باثنيْن.

هذا إنْ لم تَصِحَّ الروايةُ السابقةُ: «اثْتِني بغيرِها» (اللهُ

### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ:

٢٢ - بابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً.

١٥٧ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً".

٣٢- بابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَين مَرَّتَين.

١٥٨ – حَدَّثْنَا حُسَينُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيحُ بْنُ سُلَيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوضَّا مَرَّتَين مَرَّتَين مَرَّتَين اللهُ ..

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحْلَلْتُهُ: هل يجوز الاستجهار بأي جامد غير الأحجار؟

فأجاب تَحَدِّلَتُهُ: نعم، فقد قال العلماء تَجَهُولِهُ: كل جامد فإنه يقوم مقام الحجر؛ من التراب والأخشاب والخرق والألياف وغيرها، بشرط الإنقاء وثلاث مسحات فأكثر، حتى لو مسح ثلاث مرات بحجر واحد وأنقى كفى.

وسئل أيضًا تَحَلَّقُهُ: إذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمل اليمين في الاستنجاء بالحجر فهل يُمْسِك الذكر باليمين والحجر باليسار أو بالعكس؟

فأجاب تَخَلَفُهُ: يُمْسِك الذكر باليمين، ويمسح باليسار؛ لأجل الحاجة، لكن قالوا: هذا إذا احتاج، أما إذا لم يحتج، بحيث يكون الحجر الذي يمسح به حجرًا كبيرًا يمكين أن يمسكه بقدميه فلْيُمْسِكُه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٨).



# ٢٤ - بابُ الْوُضُوءِ ثَلاثًا ثَلاثًا.

١٥٩ – حَدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الأُويسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يزِيدَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَظَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلاثَ مِرَادٍ فَغَسَلَهُهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَقَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلاثَ مِرَادٍ فَغَسَلَهُهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَيديهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مِرَادٍ، ثُمَّ مَسَحَ بَرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ ثَلاثَ مِرَادٍ إِلَى الْكَعْبَينِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ بَوَظَ أَنْحُو وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَ نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ» ".

[الحديث ١٥٩ - أطرافه في: ١٦٠، ١٦٤، ١٩٣٤، ٦٤٣٣].

17٠ - وعن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّا عُثْمَانُ قَالَ: أَلا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلا آيةٌ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ، يَحَدِّثُ لَوْلا آيةٌ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّي الصَّلاةَ إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا».

قَالَ عُرْوَةً: الآيةُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَدَتِ ﴾ [التَّقذ ١٥٩] أن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٦) (٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٧) (٦).

قال الحافظ ابن حجر كَلَّهُ في «تغليق التعليق» (٢/ ١٠٣): زعم الشيخ علاء الدين مغلطاي أن حديث إبراهيم، عن صالح مُعَلَّق، وليس كذلك، بل هو معطوف على الإسناد الأول، ثم وجدت أبا نعيم في «المستخرج» (٥١) قد أخرج من طريق أحمد بن يونس، وسليان بن داود الهاشمي جميعًا، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، فذكر الحديث الأول.

ثم أخرج عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن موسى بن إسحاق، عن عباس بن محمـد هـو الـدُّوريُّ، عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، قال: قال صالحْ بن كَيْسانَ، فذكره.

وقال بعده: رواه البخاري عن الأونيسي، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، ثم قال فيه: عن إبراهيم، قال: قال صالح: قال أبو نعيم؛ فلا أدري هو مُعَقَّبٌ بحديث إبراهيم بن سعد، عن

الشاهدُ مِن هذا الحديثِ: قولُه: ثُم غَسَلَ وجهَه ثلاثًا، ويدَيْه إلى المِـرْفَقَينِ ثـلاثَ مِرادٍ، ثُم مسَحَ برأسِه، ثُم غَسَلَ رجْلَيه ثلاثَ مِرادٍ إلى الكَعْبين.

فهذَا هُو الوضوءُ؛ أيْ: أنْ يكونَ ثلاثَ مرّاتٍ، فهَل الأكملُ أنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى الوضوءِ ثَلاثَ مَراتٍ؛ لأنَّه أبلغُ في التَّطهيرِ، وأكثرُ عملًا، أو الأَوْلَى أنْ يأْتِي بالسُّنَّةِ، فمرَّةً يتَوضَأ مرةً، ومرةً يتَوضأُ مَرتين، ومرةً يتوضأُ ثلاثًا؟

الجوابُ: الثَّاني هو الأفضلُ؛ أنْ يتوضَّاً الإنسانُ مرةً مرةً أحيانًا، ومرَّ تين مرَّ تين أحيانًا، ومرَّ تين مرَّ تين أحيانًا، وثلاثًا ثلاثًا أحيانًا؛ لأنَّ موافقةَ السنةِ أفضلُ مِن كثرةِ العمل؛ لأنَّ مُوافقةَ السنةِ يَشْعُرُ فيها الإنسانُ بأنه مُتَّبعٌ للرسولِ ﷺ، فيزْدادُ بهذا إيهانًا، ويَكْمُلُ اتِّباعُه.

ولهذا لَو أَنَّ رَجُلَيْنَ صَلَّيَا سَنَةَ الفَجرِ، أَحَدُهما أَطَالُ القراءة، وأَطَالُ الركوعَ والسَّجود، ودعَا وسبَّح كثيرًا، والثاني اقْتَصَرَ في القراءة على آيتين فقط؛ آية في الركعة الأولى، وآية في الركعية الثانية، فقراً: ﴿ قُولُوا ءَامَنَا بِاللَّهِ ﴾ [الثَّقَاتَ ١٣٦]. و ﴿ قُلُ يَتَأَهّلَ الْأُولَى، وآية في الركعية الثانية، فقراً الركوعَ والسَّجودَ والقيامَ والقعودَ، فأيُّهما أفضلُ؟ الثاني أفضلُ، وإنْ كانَ الأولُ أكثرَ عملًا، لكنْ هذا أَوْفَقُ للسنةِ وأتبعُ (ال

الزهري، أو ذكره عن إبراهيم، بلا سماع.اهـ

فكأن هذا سلَف الشيخ علاء الدين في دعواه أنه معلق، لكن الحافظ جمال الدين في «الأطراف» قـ د جزم بكون البخاري روى عن الأُويْسِيِّ، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح.

ويتأيد ذلك بأن مسلمًا رواه (٢٢٦) (٣، ٤) عن أبي خَيْثَمة زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه بالإسنادين فلا مانع أن يكون عند الأويسي كذلك.

ثم وجدّت عند الأُوَيْسِي في صحيح أبي عوانة، قال: حدثنا محمد بن النعمان بن بشير ثنا عبد العزيز الأويسي ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، به، والله أعلم.اهـ

<sup>(</sup>١) فقد وردت السنة بقـراءة هـاتين الآيتـين في ركعتـي الفجـر، وذلـك فـيـها رواه مـسلم تَحَلَّلُــُهُ (٧٢٧) (١٠٠)، عن ابن عباس رَشِّ قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتـي الفجـر: ﴿ قُولُوّا ءَامَنَــَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الثَّنَةَ ١٣١]. والتي في آل عمران: ﴿ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَــَنَا وَبَيْنَكُونُ ﴾ النَّمْلَةَا ١٤٤].



ولهذا قالَ النبي ﷺ للرَّجلين اللذين تَيمَّما لعدم الماءِ، ثم صَلَّيا، ثم وَجَدَا الماءَ، فأحدُهما توَضَّأُ وأعادَ الصلاةَ، والثَّاني لم يتوَضَّأْ، ولم يُعِدِ الصلاةَ، فقالَ للذِي لم يُعِدْ: «أَصَبْتَ السنة». وقالَ للثَّاني: «لكَ الأجرُ مَرتيْن» (١). وأيُّهما أفضلُ؟

الأولُ أفضلُ؛ لأنَّ إصابةَ السنةِ ليستْ بالأمْرِ الهينِ.

وقولُه للأولِ: «أَصَبْتَ السنةَ». يُفْهَمُ منه أنَّ الثَّانيَ لم يُصِبِ السنةَ، لكـنْ لمَّـا عَمِـلَ عملًا مُجْتَهدًا فيه، يَعْتَقِدُه الواجبَ عَليه أُثِيبَ عَلى ذَلكَ.

ولَو أنَّ إنسانًا الآن قالَ: أنا أُريدُ إذا تَيَمَّمْتُ لعدمِ الهاءِ، ثم وجَـدْتُ الـهاءَ أنْ أُعِيـدَ الوضوءَ والصلاةَ؛ لأَحْصُلَ على الأجرِ مَرَّتين فهاذَا نقولُ له؟

نقولُ: لا، الآن ليسَ لكَ الأجرُ مرَّتيْن؛ لأنَّه لا مجالَ للاجتهادِ، فقد بانَتِ السنةُ، واتَّضَحَت، بل قد نقولُ: عليك إثمٌ في الإعادةِ؛ لأنَّ هذا ليْس مِن السنةِ.

فالحاصل: أنَّ الأفضلَ في الوضوءِ أنْ يتَوضَّاً الإنسانُ أحيانًا مرَّةً مرةً، وأحيانًا مرتيْن، وأحيانًا مرتيْن مرتيْن، وأحيانًا ثلاثًا.

#### **水路路水**

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ تَعْمَلْهُ آتَاكُ:

٥٧- بابُ الاسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ.

ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ الله بَّنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

وكذلك وردت السنة بالتخفيف في هاتين الركعتين، فقد روى البخاري (١٨٣) عن ابن عباس، ومسلم تَعْلَشُهُ (٧٢٤) (٩٢) واللفظ له عن عائشة ﴿ عُنْ اللهِ عَلَيْ يَصلي ركعتي الفجر، فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن!.

(١) أخرجه أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (٤٣٣).

وقال الشيخ الألباني تظلما في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.

(١) قال الحافظ رَحَمَلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٢٦٢): قولُه: ذكسره: أي: روى الاستنثار (عشمان) وقمد تقدم حديثه (١٥٩) قال الحافظ رَحَمَلَاتُهُ في والله الله بن زيد) وسيأتي حديثه (١٨٦، ١٩٢). قوله: وابن عباس. تقدم حديثه في صفة

الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا يونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ السَّبَحْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (۱).

[الحديث ١٦١ - طرفه في: ١٦٢].

الشاهدُ من هذا الحديثِ: قولُه: «مَن توَضَّا فلْيَسْتَنْثِرْ». وهذا أمرٌ، والأصلُ في الأمرِ الوجوبُ، والاستنثارُ هو عبارةٌ عن استنثارِ مَا أَدْخَلَه مِن الهاءِ في أنفِه، وليسَ استثنارَ ما في أنفِهِ من الأذَى.

وهذا الحديثُ يُؤَيِّدُه عمومُ قولِه تعالى: ﴿فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾. فإنَّ الأنف والفمَ لا شكَّ أنَّهما مِن الوجهِ، فيكونُ الاستنشاقُ والاستنثارُ داخلَيْنِ في قولِه تَعالى: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾.

وقولُه: «مَن اسْتَجْمَر فلْيوتِر»؛ يعنِي: إذا أنْقَى بأربع فلْيَجْعَلْها خمسًا، وبسِتُّ فلْيَجْعَلْها سبعة، وباثنتيْن فلْيجْعَلْها ثلاثًا، ولكنَّ هذا غيرُ واردٍ؛ لأنَّ الثلاثة لابدَّ مِنها؛ لحديثِ سلمانَ الفارسيِّ عَيْشُهُ قالَ: نَهانَا رسولُ الله ﷺ أَنْ نَـسْتَنْجِيَ بأقـلَ مِن ثَلاثةِ أحجارِ".

### \*\*\*

الوضوء في باب غسل الوجه باليدين من غرفة، وليس فيه ذكر الاستنثار (١٤٠)، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعًا: «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا»، ولأبي داود الطيالسي: «إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثًا». وإسناده حسن. اهـ

(۱) أخرجه مسلم (۲۳۷) (۲۲)<sub>2</sub>

(٢) أخرجه مسلم (٢٦٢) (٥٧).

وقد سئل الشيخ تَعَلَّلَتْهُ: الأمر في قوله ﷺ: "من استجمر فليوتر». ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب؟ فأجاب تَحَلَّلَتْهُ: ما ورد عند أبي داود: "من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج».



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ:

٢٦ - باب الاستِجْ إر وِتْرًا.

١٦٢ - حَدَّ ثنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْشُرْ، وَإِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَينَ بَاتَتْ يَدُهُ» (١٠).

هذا الحديثُ فيه مسائل، منها:

أُولًا: قولُه: «فلْيَجْعَلْ في أَنفِه، ثم لِيَنْثُرْ». وفي بعضِ النسخِ: «فلْيَجْعَلْ في أَنفِه ماءً، ثم لِيَنْتَثِرْ» (١٠). وهي أوضحُ مِن هذه النسخةِ، وقد سبَقَ الكلامُ على ذَلِك.

﴿ وقولُه: «ومَنْ اسْتَجْمَرَ فَلَيُوتِرْ». كذلكَ سبقَ الكلامُ عَليه.

﴿ وَإِذَا اسْتَتَمْقَظُ أَحدُكُم مِن نومِه فَلْيَغْسِلْ يِدَه قبلَ أَنْ يُدْخِلَها فِي وَضُوبُه ؛ فإنَّ أُحدَكُم لا يَدْرِي أَين باتَتْ يدُه ». هذا السياقُ ليْس فِيه: «فلْيَغْسِلْ يدَه ثلاثًا». ولكنَّه قد ثبَتَ في «الصَّحيحين» أنَّه قالَ: «فلْيَغْسِلْ يدَه ثلاثًا قبلَ أَنْ يُدْخِلَها في الإناء ؛ فإنَّ أحدَكُم لا يَدْرِي أين باتَتْ يدُه » (۱).

واخْتَلَفَ العلماءُ رَجْمَهُ وَاللَّهُ فِي هذا التَّعليلِ: هل هو تعليلٌ لأمرٍ حِسِّيّ، أو لأمرٍ معنويّ، أو لأمرٍ تعبُّديّ ؟

فمِنهم مَن قالَ: إنَّه تَعليلٌ لأمرٍ حِسِّيِّ (١)، وبَنَّى عَلى ذَلكَ أنَّ الإنسانَ لَو جَعَلَ يَديه

<sup>(</sup>١)وأخرج الجزء الأول منه مسلم (٢٣٧) (٢٢)، والجزء الثاني (٢٧٨) (٨٨).

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم (٢٣٧) (٢٠). وانظر: «الفتح» (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، ولفظ «ثلاثًا» في مسلم دون البخاري.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح النووي على مسلم» (٢/ ١٨٣)، و «الفتح» (١/ ٢٦٤)، و «نيل الأوطار» (١/ ١٧٥). واستدل أصحاب هذا القول بها عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بلفظ: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده منه». فزادوا لفظة «منه»، وهي مشعرة بأنها من جسده، ولكن قبال ابس منده في هذه

حينَ نومِه في جِرابٍ أو نحوِه فإنَّه لا يَجِبُ عَليه غسلُهما قبلَ إدْخَالِهما الإناءَ؛ لأنَّه الآن يَدْرِي أين باتَتْ يدُه.

لكنْ لو لم يَفْعَلْ لكانَت يَدُه ربَّمَا تَطِيشُ بجسمِه، وربَّمَا تَصْطَدِمُ بشيءٍ نجسٍ؛ كـدمٍ، أو بولٍ، أوغائطٍ، أو ما أشبَهَ ذَلكَ.

ومنهم مَن قالَ: إنَّه مُعَلَّلُ بأمرٍ معنويٌّ، وهو مَا أَسْارَ إليه النبيُّ ﷺ في قولِه: "إذا اسْتَيقَظ أحدُكم مِن نومِه فلْيَنْثُرْ -أو فليَسْتَنْثِرْ - ثلاثًا فإنَّ الشيطانَ يَبِيتُ على خَيْشُومِه». قالَ: وهذا مثلُه؛ فإنَّ الشيطانَ رُبَّما يَعْبَثُ بِيَديْه، ويَلْصَقُ فيهما الأذَى والضررَ، فلهذَا نُهِي أَنْ يَغْمِسَ يَديه في الإناءِ حتى يَغْسِلَهما ثلاثًا.

وهذا أوْمَأَ إليه شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ رَحَمُ لَتْهُ، وهو مَعقولٌ وَوَاضحٌ (١).

والقولَ الثالثُ: أنَّه غيرُ مُعَلَّلُ، فهو تَعبديُّ، وهذا هو المشهورُ مِن المذاهبِ "، قالُوا: وبِناءً على ذلكَ لَو أنَّه جعَلَ يديْه في جرابِ فإنَّه لابدَّ أنْ يَغْسِلَهما ".

لكنَّ هذا القولَ فيه نظرٌ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ علَّلَ فقالَ: "فإنَّ أحدَكم". و"إن" هَـذه ظاهرةٌ في التعليل، فَلا يُمْكِنُ إلغاءُ هذه العلةِ.

واختلَفَ العلَماءُ رَجَمَهُ واللهُ فِيها لو اسْتَيقَظَ مِن نوم نهاراً، هل يكونُ الحكمُ هكذَا أو لا ''؟ فمِنْهم مَن قالَ: إنه يكونُ هكذا؛ لعمومِ قولِه: «إذا اسْتَيقَظ أحدُكم مِن نومِه». فهُو يَشْمَلُ نومَ الليل والنهارِ (٥).

الزيادة: رواتها ثقات، ولا أراها محفوظة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۱، ٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣)قال ابن قدامة تَخَلِّتُهُ في «المغني» (١/ ١٤٢): ولا فرق بين كون يد الناثم مطلقة أو مشدودة بـشيء، أو في جراب، أو كون النائم عليه سراويله، أو لم يكن. قال أبو داود: سئل أحمد إذا نام الرجل، وعليه سراويله؟ قال: السراويل وغيره واحد.اهـ

<sup>(</sup>٤)انظر: «المغني» (١/ ٠٤٠)، و«شرح النووي على مسلم» (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) وذلك لأن قوله على: «نومه». «نوم» مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، كما في قوله تعالى:



والتعليل: «فإنَّ أحدَكم لا يَدْرِي أين باتَتْ يدُه». تعليلٌ لبعضِ أفرادِ هذا العُمـومِ، وهذَا لا يَقْتَضِي التخصيصَ.

ولكنَّ الذي يَظْهَرُ أنَّ القصدَ نَومُ الليلِ؛ لأنَّ تسلُّطَ الشياطينِ والهوامِّ والسباعِ ونحوِ ذلكَ يكونُ في الليل أكثرَ منه في النهارِ.

### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٧٧- بابُ غَسْلِ الرِّجْلَين، وَلا يمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَين.

١٦٣ – حَدَّثْنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَـةَ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ ''، عَنْ عَبْدِ اللله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ ''، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ، وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "وَيلُّ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». مَرَّتَين أَوْ ثَلاثًا ''.

وَ أَو لَه كَاللَّهُ: "ولا يَمْسَحُ على القدَمين». إشارةً للردِّ على الرافضةِ الذين قَالُوا: إنَّه يَمْسَحُ في الوضوءِ على قدميه، واستَدَلُّوا بِقولِه تعَالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾. وقالُوا: إنَّ الأرْجُلَ مَكسورةٌ "، فتكونُ مَعطوفةً على الرءوس، فتُمْسَحُ.

ولكنهم رأَوْا بعينِ الأعورِ؛ لأنَّه كيف يَسْتَدِلُّون بقراءةِ الجرِّ، ولا يَسْتَدِلُّون بقراءةِ

<sup>﴿</sup> وَإِن تَعُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا ﴾ [اللَّهُ ٢٤]. فهنا «نعمة» مفرد مضاف، فأفادت العموم.

<sup>(</sup>١) بالكسر والصرف للأصِيلي، وبالفتح والمنع لغيره.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ تَخَلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٢٦٥): قولُه: أرهقَنا. بفتح الهاء والقاف، و «العصر» مرفوع بالفاعلية. كذا لأبي ذر، وفي رواية كريمة بإسكان القاف، و «العصر» منصوب بالمفعولية، ويُقَوِّي الأول ورواية الأَصِيلي: «أَرْهَقَتْنا» بفتح القاف، بعدها مثناة ساكنة، ومعنى الإرهاق: الإدراك والغشيان. اهـ

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲٤۱) (۲۷).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج قراءة الجر.

النصبِ(١)؛ لأنَّ قراءةَ النصبِ لا يَصِحُّ أنْ تكونَ معطوفةً على الرءوسِ، بل لابـدَّ أنْ تكونَ معطوفةً على الرءوسِ، بل لابـدَّ أنْ تكونَ معطوفةً على الوجوهِ.

وقدْ خالَفَ الرافضةُ أهـلَ الـسنةِ في غـسلِ الرِّجـلِ -أو عـلى الأصحِّ: في تطهيـرِ الرِّجل- مِن ثلاثةِ أوجهٍ:

الأولُ: أنَّهم يَمْسَحُونها، ولا يَغْسِلونها.

والثَّاني: أنَّهم يَمْسَحُونها إلى العظم النَّاتئِ في ظهرِ القدّمِ، لا إلى الكَعْبين.

والثالثُ: أنهم لا يَرَوْنَ جوازَ المسح عَلَى الخُفَّين.

وهذا مِن الغرائبِ ألا يَرَوْا جوازَ المسحِ على الخفينِ مع أنَّ مِن رُواتِه عَليَّ بنَ أبي طالب إمَامَ الأئمةِ (١)، ومع ذلكَ لا يَرَوْنَه.

فَهذا يَدُلُّ على أَنَّهم يَأْخُذُون بِأهوائِهم، لا بِما دلَّ عليه الحقُّ، نَسْأَلُ اللهَ لنَا ولهم الهداية.

وفي هذَا الحديثِ: دليلٌ عَلى أنَّ المسحَ لا يُجْزِئُ عن الغَسلِ، ودليلُه أنَّ النبيَّ ﷺ تَوَعَّد الأعقابَ بالنارِ.

ودليلٌ آخرٌ: وهُو قولُ النبيِّ ﷺ: «مَن عَمِل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردُّه"ً. ومسحُ الرِّجْلِ بدلًا عن غسلِها ليسَ عليه أمرُ الله ورسولِه، وهَل عكسُ ذَلك مثلُه؟ يَعنِي: لو غسَلَ الممسوحَ فهو لا يُجْزِئُ عن المسح؟

في هَذا قُولانِ للعِلماءِ : :

فمِنْهم مَن قالَ: نعمْ مثلُه، وأنَّـك لـو غسَلْتَ رأسَـك بـدلًا مِـن مسحِه لم يَـصِحَّ وضُوؤُك؛ لأنَّك عَمِلْتَ عملًا ليسَ عليه أمرُ اللهِ ورسولِه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج قراءة النصب.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (٧٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» (١/ ٣٤٤، ٣٤٥).

ومنْهُم مَن قالَ: بل يُجْزئُ؛ لأنَّه يُرادُ بالمسحِ التخفيفُ على المُكلَّفِ، فإذا غسلَه الإنسانُ فلا بأسَ.

والصحيحُ: أنَّه لا يُجْزِئُ؛ لأنَّه خِلافٌ لأمرِ الله ورسولِه، لكنْ لَو جَمَعَ بينَ الغسلِ والمسح، بأنْ يغْسِلَه ويَمْسَحَه بيدِه، فهل يُجْزِئُ؟

الجَوابُ: نعم، يُجْزِئُ، لكنْ مع الكراهةِ؛ لأنَّ أقلَ ما نقولُ فيه: أنَّ فيه تنطُّعًا، حيثُ جعَلَ المسحَ مَقرونًا بغسلِه.

وفي الحديثِ: دليلٌ على أنه يَنْبَغِي للمُبلِّغِ أَنْ يَرْفَعَ صوتَه بتبليغِه؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ نادَى بأعلَى صوتِه.

ومنها: نَأْخُذُ أَنَّ استعمالَ مُكَبِّرِ الصوتِ في الخُطبِ ونحوِهـا مِن الأمـورِ المـشروعةِ، لكنَّه ليس مشروعًا لذاتِه، بل لأنَّه وسيلةٌ إلى إبْلاغ الحقَّ ووصولِه إلى الناسِ.

وبِناءً على ذلك يَنْبَغِي للإنسانِ أَنْ تَكُونَ وَاسعَ الأُفْتِ فِي الأمورِ اَلْمُسْتَجِدَّةِ، فلا يَرُدَّها مِن حينِ أَنْ يَسْتَنْكِرَها؛ لأنَّ بعضَ الناسِ حينِ أَنْ يأتيَ شيءٌ مُسْتَنْكَرٌ يَنْبَرِي لـردِّه وإطلاقِ: أنه بدعةٌ، وأنه حرامٌ، وما أشْبَهَ ذَلكَ.

والواجبُ أَنْ يكونَ صدرُك مُتَّسِعًا، وأَنْ تكونَ واسعَ الأُفُتِ، وأَنْ تَنْظُرَ في هـذَا الأمرِ الذِي حدَثَ: أقواعدُ الشريعةِ تَقْتَضِي أنَّـه منكـرٌ فـأَنْكِرَه، أو أَنَّ الأمـرَ في ذَلـكَ واسعٌ، فأُوسِّعَ على عبادِ اللهِ؟

خصوصًا الأمْرَ الذي يُبْتَلَى به الناسُ؛ فإنه كلَّما اشتدَّ ابتلاءُ الناسِ به فإنَّه ينبغِي للإنسانِ أَنْ يَتَحَرَّى فيه أكثرَ، وأَنْ يَسْلُكَ طريقَ التيسيرِ أكثرَ؛ لأنَّ الناسَ إذا ابْتُلُوا به فسوفَ يَفْعَلونه، لكنْ كونُهم يَفْعَلونه على أنَّه حلالٌ، وتَطْمَئِنُّ قلوبُهم بِذَلكَ، خيرٌ مِن كَوْنِهم يَفْعَلونه على أنَّه على أنَّه علالٌ، وتَطْمَئِنُ قلوبُهم بِذَلكَ، خيرٌ مِن كَوْنِهم يَفْعَلونه على أنَّهم عُصاةٌ للهِ عَلَيْلَ، وأنَّهم يُنابِذون اللهَ تَعَيَّلُ .

وهذا أيضًا مِن القَواعدِ التي يَغْفُلُ عنهَا كثيرٌ مِن الناسِ، وقد لقَّننا إيَّاها شيخُنَا عبدُ الرحمنِ بنُ السعديِّ وَخَلَللهُ، وقالَ: هناكَ فرقٌ بينَ الشيءِ الذِي يُبْتَلَى به الناسُ، ويَصْعُبُ صدُّهم عنْه، وهو ليْس أمرًا معلومًا مِن الدِّينِ تحريمُه مثلًا، فهذا يَنْبغِي للإنسانِ أنْ يسْلُكَ فيه الطريقَ الذِي يَجْعَلُه غَيرَ شاقً على النَّاسِ.

وهذَا حقُّ؛ لأنَّه كلَّما دعَتِ الضَّرورةُ إلى الشيءِ كانَ التيسيرُ فِيه أَوْلَى؛ فإنَّ اللهَّ تَعالَى جعَلَ المحرمَ التحريمَ القطعيَّ إذا دعَتِ الضرورةُ إليه ارْتَفَعَ التحريمُ، قالَ تعالَى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنقَط:١١٩].

وهذا مَا لم يكُنِ الشيءُ ظاهرًا كونُه معصيةً، أمَّا إذا كانَ كونُه مَعصيةً ظاهرًا فلابدَّ مِـن إنْكــارِه، وإن ارْتَكَبه الناسُ، والإنسانُ إذا نصَحَ لللهِ ورسولِه يسَّرَ اللهُ قبولَ قولِه للناسِ، وأخَذُوه.

وفي الحديثِ أيضًا: دليلٌ على جَوازِ تبعُّضِ العُقَوبةِ؛ يعنِي: أنَّهَا تَلْحَقُ بَعضَ البدنِ دونَ بعضٍ، فتَلْحَقُ مَا فيه المخالفةُ؛ لقولِه: «ويلٌ للأعقابِ مِن النارِ». فجعَلَ العقوبةَ على ما حصَلَتْ فيه المخالفةُ، وهو الأعقابُ.

ومثلُ ذلكَ قولُ النبيِّ ﷺ في الإزارِ، إذا نزَلَ عن الكعبِ، قالَ: «ما أَسْفَلَ من الكعبيْن ففي النارِ»(١).

وقد زعَمَ بعضُ الناسِ أنَّ هذا الحديثَ مُقَيَّدٌ بها إذا كانَ خُيلاءً "، وهذا ليسَ بصحيح؛ لأنَّ الحُكْمَ مُخْتَلِفٌ، والسببَ أيضًا مُخْتَلِفٌ.

فالسببُ في مَن لا يُكلِّمُه اللهُ، ولا يَنْظُرُ إليه، ولا يُزَكِّيه الخيلاءُ، وهذا ليسَ فيه سببُ الخيلاءِ، والعقوبةُ اللهُ عَن جرَّه خيلاءَ أنَّ اللهَ لا يُكلِّمُه، ولا يَنْظُرُ إليه، ولا يُزكِّيه، أما هذَا فعقوبتُه في النارِ، وهي أيضًا فيها حصَلَت فيه المخالفةُ فَقَط.

فلذلكَ لا يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ المقيَّدُ على المُطلَقِ في هذَا.

ثم إنَّه في حديثِ أبي سعيدٍ فصَّلَ النبيُّ ﷺ تَفْصيلًا بيِّنًا، فقالَ: «إِزْرَةُ المؤمِنِ إلى نصفِ ساقِه، وما أَسْفَل مِن الكعبين ففِي النارِ، ومَن جَرَّ ثوبَه خُيلاءَ لم يَنْظُرِ اللهُ إليه "''. ففرَّق بَمُلِيُلاً اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح النووي على مسلم» (١/ ٣٩٤)، (٧/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) أي: الحكم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٥،٤٤، ٩٧) (٩٠ ،١٠١٠) (١١ ،١٩٢٥)، وأبو داود (٤٠٩٣)، وابن ماجه (٣٥٧٣). وقال الشيخ الألباني كَغَلَشُهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح.



فَعَلى هذَا لا يجُوزُ حملُ أحدِ الحديثين على الآخرِ.

وهل الكعبُ حرامٌ أم لا؟

الجوابُ: إذا وصَلَ الإزارُ إلى الكعبِ فليسَ حرامًا؛ يعني: ما كانَ بحذاءِ الكعبِ فليسَ بحرام، وما كانَ تحتَه فحرامٌ، وما وصَلَ للأرضِ خُيلاءَ فكبيرةٌ من كبائرِ الذنوبِ.

### \* \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٢٨- بابُ المَضْمَضَةِ في الْوُضُوءِ.

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ (١) وَعَبْدُ الله بْنُ زَيدٍ (١) وَلِيْعُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ.

١٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يدَيهِ مِنْ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يدَيهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَعَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيدَيهِ إِلَى الْمِرْفَقَين ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيدَيهِ إِلَى الْمِرْفَقَين ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّا أَنَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوضَّا أَنَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوضَّا أَنَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوضَّا أَنَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَين لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ» "أَن فَي فَلَ السَياقِ السَّابِقِ. هذَا الحديثُ سَبَقَ الكلامُ عَلَيه، ولكنَّ هذَا السياق أَوْفَى مِن السياقِ السَّابِقِ.

﴿ وقولُه: «غَفَرَ اللهُ له ما تَقَدَّمَ مِن ذنبِه». ظَاهرُه العمومُ حتى في الكبائرِ، ولكنَّ الصحيحَ أنَّ الكبائرَ الابدَّ لها مِن تَوبةٍ، وذليلُ هذا أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الصلواتُ الخمسُ، والمجمعةُ إلى المجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ، مُكَفِّراتٌ لها بينَهن إذا اجْتُنِيَتِ الكبائرُ».

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري علمه الله علم معلمًا، كم في «الفتح» (۱/ ٢٦٦)، وأسنده كَثَلَتُهُ (١٤٠). وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري كالمالي الله معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٢٦٦)، وأسنده في صحيحه (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٣٣) (١٦).

وإذا كانتِ الصلواتُ الخمسُ والجمعةُ إلى الجمعةِ ورمضانُ إلى رمضانَ -وهي مِن أركانِ الإسلامِ - لا تُكَفِّرُ إلا باجتنابِ الكبائرِ، فها دونَها من بابِ أَوْلَى. وهذا هو رأيُ الجمهورِ (١).

(١) وقد روى هذا القول عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفِّر الصغائر.

وقد حكى ابنُ عبد البرِّ إجماعَ المسلمين على أن الأعهالَ الصالحةَ لا تُكَفِّرُ سِوى الصغائرِ، وأن الكبائر لابدَّ لها من توبةِ.

قال القاضي عياض تَخَلِّلُهُ: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مـذهب أهل السِنة، وأن الكبائر إنها تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله. والله أعلم اهـ

واسْتَدَلُّ أصحابُ هذا القولِ بأحاديثَ كثيرةٍ، منها:

١ - ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ -رحمها اللهُ- من حديثِ أبي هريرةَ هيك قال: قال رسول الله عَلَيْ: «الصلواتُ الخمسُ والجمعةُ إلى الجمعةِ ورمضانُ إلى رمضان مُكفِّراتٌ لها بينَهن ما اجْتُنِيَت الكبائرُ».

٧- ما رواه مسلمٌ عن عثمانَ ﴿ اللّهِ عَن النّبِي ﴾ عن النبي الله قال: «ما مِن امرئ مسلم تَحْضُرُه صلاةٌ مكتوبةٌ، فيُحْسِنُ وضوءَها وخُشُوعَها ورُكُوعَها إلا كانت كفارةً لها قبلَها مِن الذنوبِ ما لم يُؤْتِ كبيرةً، وذلك الدهرَ كلّه ».
 ٣- ما رواه الإمامُ أحمدُ كَمَالَتُهُ في «مسندِه» عن سلمانَ ﴿ اللّهِ عَن النبي عَلَيْهُ قال: «لا يَتَطَهّرُ الرجلُ

-يعني: يومَ الجمعةِ- فيُحْسِنُ طُهورَه، ثم يَأْتِي الجمعةَ فيُنْصِتُ حتى يَقْضِيَ الإمامُ صلاتَه، إلا كانت كفارة ما بينَه وبينَ الجمعةِ المقْبِلةِ ما اجْتُنِيَت الممقْتَلَةُ».

٤- وما رواه النَّسائيُّ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ، مِن حديثِ أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ، عن النبيِّ عَلَيْ قال:
 «والذي نفسي بيدِه، ما مِن عبدٍ يُصلِّي الصلواتِ الخمسِ، ويَصُومُ رمضانَ، ويُخْرِجُ الزكاةَ، ويَجْتَنِبُ
 الكبائرَ السبعَ إلا فتِحَت له أبوابُ الجنةِ، ثم قبل له: اذْخُلْ بسلام».

٥- ومَا رواه أَحَدُ والنَّسَائيُّ، من حديثِ أبي أيوبَ، عن النبيِّ ﷺ معناه أيضًا، وخرَّج الحاكمُ معنـاه مِن حديثِ عُبيدِ بنِ عُميرٍ، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ.

٢- ما رواه البخاري ومسلم ، عن عُبادة بن الصامت والنه قال: كنّا عند رسول الله على فقال: «بايعوني على أن لا تُشْرِكوا بالله شيئًا، ولا تَسْرِقوا ولا تَزْنُوا». وقرَأ عليهم الآية، «فمَن وفّى منكم فأجُره على الله، ومَن أصاب مِن ذلك شيئًا، فعُوقِب به، فهو كفارة له، ومَن أصاب مِن ذلك شيئًا فعُوقِب به، فهو كفارة له، ومَن أصاب مِن ذلك شيئًا فعُرق به الله عليه، فهو إلى الله إن شاء عذَّبه وإن شاء غفَر له». وفي رواية لمسلم: «مَن أتَى منكم حدًّا فأيم عليه فهو كفارتُه».

٧- وما رواه البخاريُّ عن حذيفة والله على عن عن عن عن عنه أول عندَ عمر، إذ قال: أيُّكم يَحْفَظُ قولَ رسولِ الله على في الفتنة على الله الله على اله



# وبعضُ العلماءِ أَخَذَ بالعموم، وقالَ: إنَّ مسألةَ الثوابِ والجزاءِ لا يَدْخُلُها القياسُ،

والصدقةُ والأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر»، قال: ليس عن هذا أَسْأَلُك. وخرَّجه مسلمٌ بمعناه، وظاهرُ هذا السياقِ يَقْتَضِي رفعَه.

وفي روايةٍ للبخاريِّ: أن حَديفةَ قال: سمِعْتُه يقولُ: «فتنةُ الرجلِ» فذكَره، وهذا كالـصريحِ في رفعِـه، وفي روايةِ لمسلم أن هذا من كلام عمرَ.

٨- ما رُوي عن أبنِ عمرَ مرفوعًا: (يقولُ اللهُ عَجَلَّ: ابنَ آدمَ اذْكُرْني مِـن أولِ النهـارِ سـاعةً ومِـن آخـرِ النهارِ ساعةً أَغْفِرْ لك ما بينَ ذلك إلا الكبائرَ أو تَتُوبَ منها».

واسْتَدَلُّوا أيضًا بأدلةٍ نظريةٍ، وهي:

١- أن الكبائر لابدً لها مِن التوبة؛ لأن الله أمَر العبادَ بالتوبةِ، وجعَل مَن لم يَتُبُ ظالمًا، واتَّفَقَت الأمةُ
 على أن التوبةَ فرضٌ، والفرائضُ لا تُؤدَّى إلا بنيةٍ وقَصْدٍ، ولو كانت الكبائرُ تَقَـعُ مكفَّرةً بالوضوءِ
 والصلاةِ وأداءِ بقيةٍ أركانِ الإسلامِ لم يُحْتَجُ إلى التوبةِ، وهذا باطلٌ بالإجماعِ.

٢- ولأنه لو كُفِّرت الكبائرُ بفعلِ الفرائضِ لم يَبْقَ لأحدِ ذنبٌ يدْخُلُ به النَّارَ إذا أتَى بالفرائضِ، وهذا يشبه قول المرجئة، وهو باطل.

٣- ومها يَدُلُّ كذلك من النظرِ على أن الكبائر لا تُكفِّرُها الأعهال: أن الله لم يَجْعَلُ للكبائرِ في الدنيا كفارة واجبة، وإنها جعَل الكفارة للصغائرِ، ككفارة وطء المُظاهرِ، ووطء المرأة في الحيضِ على حديثِ ابنِ عباسِ الذي ذهب إليه الإمامُ أحمدُ وغيرُه، وكفارة مَن ترَك شيئًا مِن واجباتِ الحجِّ، أو ارْتَكَب بعض محظوراتِه، وهي أربعةُ أجناسٍ: هَدْيٌ وعِثنٌ وصدقةٌ وصيامٌ، ولهذا لا تَجِبُ الكفارةُ في قتلِ العمدِ عندَ جمهورِ العلهاء، ولا في اليمينِ الغَمُوسِ أيضًا عند أكثرِهم، وإنها يُؤْمَرُ القاتلُ بعتقِ رقبةِ استحبابًا، كما في حديثِ واثلة بنِ الأسْقَعِ، أنهم جاؤوا إلى النبيِّ ﷺ في صاحبِ لهم قد أوْجَب، فقال: «أَعْتِقُوا عنه رقبةً يُعْتِقْه اللهُ بها من النارِ».

ومعنى أوْجَب: عمِل عملًا يَجِبُ له به النارُ. ويقالُ: إنه كان قتَل قتيلًا.

وفي صحيح مسلم، عن ابنِ عمرَ أنه ضرَب عبدًا له، فأعْتَقَه وقال: ليس لي فيه من الأجرِ مشلُ هـذا -وأخَذ عودًا من الأرضِ- إني سمِعْتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: «من لطَم مملوكَه أو ضربَه فإن كفارتَه أن يُعْتِقَه».

فإن قيل: فالمجامعُ في نهارِ رَمضانَ يُؤْمَرُ بالكفارةِ، والفطرُ في رمضانَ من الكبائرِ؟

قيل: ليست الكفارةُ للفطرِ، ولهذا لا تَجِبُ عندَ الأَكْثَرِينَ عَلَى كلِّ مُفْطِرٍ في رمضَانَ عمدًا، وإنها هي لهَتْكِ حرمةِ نهارِ رمضان، المجاع، ولهذا لو كان مُفْطِرًا فطرًا لا يَجُوزُ له في نهارِ رمضان، ثم جامَع، لَلَزِمَتْه الكفارةُ عندَ الإمام أحمدَ لها ذكرُنا.

فقَد يُثِيبُ اللهُ عَجَالَ على العملِ الأقلِّ ثوابًا أكثرَ مِن العملِ الأكثرِ ('' ، ولكنَّ قولَ الجمهورِ هو الأصحُّ ('' .

### **冷袋袋** ⇔

ثُمَّ قَالَ الإَمَامُ البُخَارِيُّ تَخَلَّلْهُ كَالَّا:

٢٩- بابُ غَسْلِ الأَعْقَابِ.

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَم إِذَا تَوَضَّأَ".

١٦٥ – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ، قَالَ: خَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا، وَالنَّاسُ يَتَوَضَّنُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ قَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ؛ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ: «وَيلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (أ).

(١) وهذا القولُ ذَهَب إليه قومٌ مِن أهلِ الحديثِ وغيرهم، ومنهم ابنُ حزم الظاهريُّ، وإياه عنَى ابنُ عبدِ البرِّ في كتابِ التمهيدِ بالردِّ عليه، وقال: قد كنتُ أَرْغَبُ بنفسي عن الكلام في هذا ألبابٍ، لـولا قـولُ ذلك القائلِ، وخشِيتُ أن يَغْتَرَّ به جاهلٌ، فيَنْهَمِكَ في الْمُوبِقاتِ، اتّكالًا على أنهـا تُكفَّرُهـا الـصلواتُ دونَ الندم والاستغفارِ والتوبةِ، واللهَ نَسْأَلُه العِصْمةَ والتَّوفيقَ.اهـ

(٢) سئل الشيخ الشارح تَعَلَثُهُ: قوله ﷺ: «لا يحدث فيها نفسه». هل المرادبه الهواجس، أم الكلام المسموع؟ فأجاب تَعَلَثُهُ: المراد بلاشك الهواجس؛ لأن الإنسان لـو حـدَّث نفسه بـالكلام المسموع لقـال الناس: إنه مجنون، والإنسان من حين أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى المسجد يحدَّث نفسه، ولا يُزادُ الحديث قوة ونشاطًا إلا إذا دخل في الصلاة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

(۱) ذكره البخاري الله معلقًا، كما في «الفتح» (۱/ ۲۱۷)، ووصله البخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۲۱۱)، ترجمة رقم (۸۳۸)، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، ثنا مهمدي بن ميمون، عن ابن سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم.

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٣٩): عن هُشَيْم، عن خالد الْحَذَّاء، عن ابن سيرين: أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه.

قال ابن حجر كَثَلَثْهُ في «تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٦): الإسنادان إليه صحيحان، فيحمل على أنه كــان في رواية التحريك واسعًا وصل إليه الماء وصولًا مستمكنًا.

وروي عن أبي رافع، عن النبي ﷺ أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. رواه ابـن ماجـه (٤٤٩) بـسند ضعيف. اهـ وانظر: «الفتح» (١/ ٢٦٧).

(٤) أخرجه مسلم (٢٤٢) (٢٩).



الأعقابُ (۱): هي العَراقِيبُ، ولابدَّ مِن غسلِها، كما يُغْسَلُ مُقَدَّمُ الرِّجلِ. والويلُ قيلَ: إنَّه وادٍ في جهنمَ (۱). وقيلَ: إنَّه وادٍ في جهنمَ (۱). والأصحُّ: أنَّها كلمةُ وعيدِ (۱).

۞ وقولُه: «وكانَ ابنُ سِيرينَ يَغْسِلُ مَوضعَ الخاتَمِ إذا توضَّأَ».

قَالَ ابنُ حجرِ لَحَمْلَللهُ في «الفتح» (١/ ٢٦٧):

هذا التعليقُ وصَلَه المصنِّفُ في «التاريخِ»، عن مُوسى بنِ إسهاعيلَ، عن مَهْديِّ بنِ مَهْديِّ بنِ مَهْديِّ بنِ مَهْديِّ بنِ مَهْديِّ بنِ مَهْديِّ بنِ عنه، ورَوَى ابنُ أبي شَيبَةَ عن هُشَيْمٍ، عن خالدِ عنه أنَّه كانَ إذا توضَّا حرَّك خاتَمَه، والإسنادان صحيحان، فيُحْمَلُ على أنَّه كانَ واسعًا بحيثُ يَصِلُ الهاءُ إلى ما تحتَه بالتحريكِ، وفي ابنِ ماجه، عن أبي رافعِ مرفوعًا نحوَه بإسنادٍ ضعيفٍ.اهـ

وهذا محلُّ إشكالٍ، وهو أنَّه إذا كان علىَّ الإنسانِ خاتمٌ، فهل يَجِبُ عليه أنْ يَغْسِلَ ما تحتَه، أو يُعْفَى عنه؟

هذه المسألةُ تَحتاجُ إلى تفصيل، وهو:

أمَّا إذا كانَ واسعًا يَدْخُلُ الماءُ مِّن تحتِه فالأمرُ واضحٌ (٥٠).

لكنْ إذا كانَ ضيقًا لا يَدْخُلُ الماءُ مِن تحتِه فهَل يَجِبُ أَنْ يُخْلَعَ هـذَا الخاتمُ ويُغْسَلَ مَا تَحتَه؟

<sup>(</sup>١) الأعقاب جمع عَقِب بكسر القاف، وهومؤخَّر القدم. «مختار الصحاح» (ع ق ب).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٩/ ٢٥٠)، وتفسير الطبري (١/ ٣٧٨، ٣٧٩).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱/ ۳۷۸، ۳۷۹)، وتفسير القرطبي (۱ / ۱۰۸)، (۱ / ۱۰۸)، و «الإتقان» (۱/ ۳۷۸)، (۲/ ۳۷۸)، و «التبيان في تفسير غريب القرآن» (۱/ ۹۲)، وقد روي في ذلك حديث مرفوع، ولكنه منكر، كما قال ابن كثير كلفاته في تفسيره (۱۱۸/۱).

 <sup>(</sup>٤) وهذا عام في كل كلمة (ويل) وردت في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞﴾ الثلاثية:١١.
 وقوله سبحانه: ﴿وَيْلٌ لِّكِلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ لَكُرَةٍ ۞﴾ الثنية:١١. قاله الشيخ في الإجابة على الأسئلة.

<sup>(</sup>٥) قال ابن قدامة تَعَلَشُهُ في «المغني» (١/ ١٥٣): قيل لأحمد: من توضّاً يحرك خاتمه؟ قال: إن كان ضيقًا لابد أن يحركه، وإن كان واسعًا يُدْخِلُ الماء أجزأه.اهـ

قالَ الفقهاءُ: إنَّه يُحَرِّكُ خَاتَمَه (١) ، ومِن المعلومِ أنَّنا إذا أَخَذْنا بقولِهم: يُشْتَرَطُ لِصحةِ الوضوءِ إزالةُ مَا يَمْنَعُ وصولَه إلى البَشَرةِ فإنَّه يَجِبُ أَنْ نُزِيلَ الخَاتَمَ إذا كانَ ضَيقًا، أو نُحَرِّكَه إذا كانَ واسعًا يَدْخُلُ مِن تحتِه الهاءُ.

وإذا ثبَتَ أَنَّه لا يَجِبُ تحريكُ الخاتمِ، وأنَّ هـذا ممَّا يُسامَحُ بـه؛ لأنَّ الـدَّواعيَ تَتُوافَرُ على نقلِه، ولم يُنْقَلُ عن النبيِّ ﷺ أنَّه كانَ يُحَرِّكُ خَاتَمَه، أو أنَّه كانَ يَنْزِعُه إذا تَوَضَّأَ فهل يُلْحَقُ بِه السيرُ الذِي تُرْبَطَ به الساعةُ؟

الظاهرُ: أنَّه لا يُلْحَقُ به، وأنَّه لابدَّ مِن فكِّ الساعةِ ليُغْسَلَ مَا تحتَ السيرِ، ووجهُ ذلكَ أنَّ ما تحتَ سيرِ الساعةِ جزءٌ كبيرٌ، ليسَ كالخاتم، فلا يَصِحُّ أنْ يُلْحَقَ به.

ولأنَّ فكَّ الساعةِ لغسلِ ما تحتَ السيرِ مِن مصلحةِ الإنسانِ؛ إذْ إنَّ فيه وقايةً للساعةِ عن الهاءِ، وكلَّما تَجَنَّبُتَ إصابةَ الساعةِ بالهاءِ فهو أحسنُ لها.

ومثالُ ذلكَ أيضًا: إنسانٌ عليه تركيبةُ أسنانٍ، هل نقولُ: يَجِبُ أَنْ يَخْلَعَها عندَ الوضوءِ، أو لا يَجِبُ؟

الظاهرُ: أنَّه لا يَجِبُ؛ لأنَّ الفقهاءَ يقولُون: إنَّ المضمضةَ يَكْفِي فيها إدارةُ الهاءِ أَدْنَى إدَارةٍ "ا أَدْنَى إدَارةٍ (")؛ يعنِي: ليسَ بِلازمٍ أَنْ تَسْتَوْعِبَ كلَّ الفمِ، فإذَا كانَ كذلكَ فإنَّه لا يَجِبُ؛ لأنَّ هذَا شيءٌ يسيرٌ، لاسيَّا إذَا كانَ سِنَّا أو سِنَيْنِ.

أمَّا لو كانَ كلُّ الحَنكِ مُركَّبًا فقَد يقالُ: إنَّ هذا شيءٌ كثيرٌ.

وفي الحديثِ أيضًا: دليلٌ على جوازِ الإخبارِ عن النبيِّ ﷺ بغيرِ وصفِ الرسالةِ؛ لقولِه: فإنَّ أبا القاسمِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) أي: فقهاء الحنابلة. وانظر: «المبدع» (١/ ١٩٦)، و «الفروع» (١/ ١٧٥)، و «شرح العمدة» (١/ ١٩٨)، و «الإنصاف» (١/ ٢٥٧)، و «المغنى» (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) «كشاف القناع» (١/ ٩٤).

وأمَّا في حالِ دُعائِه فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يقولُ: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ اَلرَّسُولِ يَيْنَكُمْ كَدُعَآ ا بَعْضِكُم بَعْضُا ﴾ [النّوُلِة: ١٦]. وهِي عَلَى أُحدِ التَّفسيرين تعني: أنَّك لا تَدْعُوه باسمِه، كمَا تَدْعُو غيرَه، بَل تَقولُ: يا نَبِي اللهِ، يَا رسولَ اللهِ.

والمعنَى الثَّاني للمُفسِّرين: أنَّكم لا تَجْعَلُوا دعاءَ الرسولِ إذَا دعَاكم كَـدُعاءِ بعضِكم بَعضًا، بَل يَجِبُ عَلَيكم أَنْ تُجِيبوا رَسولَ اللهِ ﷺ إذَا دَعَاكم ''

وقَالَ ابنُ حجرِ رَحَمْلَتُهُ في «الفتح» (١/ ٢٦٧):

وقد تقَدَّم شرحُ الأعقابِ، وإنَّما نُحصَّتْ بالذِّكْرِ لـصورةِ السببِ، كمَا تقَدَّمَ في حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، فيَلتَحِقُ بِها مَا في معنَاها مِن جميعِ الأعضاءِ التي قد يَحْصُلُ التساهُلُ في إسباغِها.

وفي الحاكم وغيره مِن حديث عبدِ الله بنِ الحارثِ: «ويلٌ للأعقابِ وبطونِ الأقدام مِن النارِ». ولهذا ذَكرَ في الترجمةِ أثرُ ابنِ سِيرينَ في غسلِه موضعَ الخاتمِ؛ لأنَّه قد لا يَصِلُ إليه الهاءُ، إذا كانَ ضيقًا. واللهُ أعلمُ.اهـ

#### **茶袋袋**券

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

• ٣- بابُ غَسْلِ الرِّجْلَين فِي النَّعْلَين، وَلا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَين.

177 - حَدَّثنَا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ عَغْ مُع عَنْ عَبْدِ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ عُبَدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ عُبَدِ ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: وَمَا هِى يابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا؟ قَالَ: وَمَا هِى يابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبُسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) انظر: هذين التفسيرين في: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۷۷، ۱۷۸)، و «الدر المنشور (٦/ ٢٣٠، ٢٣١)، و «تفسير السنعاني» (٣/ ٢٦، ٢٣٠)، و «تفسير البخوي» (٣/ ٣٥٩)، و «تفسير البن كثير» (٣/ ٣٠٧، ٣٠٥)، و «تفسير البيضاوي» (٤/ ٢٠٧).

قَالَ عَبْدُ الله: أَمَّا الأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله ﷺ يَمَسُّ إِلاَ الْيَهَ وَيَتُوضًا وَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَلْسَ فِيهَا شَعَرُ، وَيتَوَضَّا فِيهَا، فَأَنَّا السَّبْتِيةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصَّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلالُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ (ا).

[الحديث ١٦٦ - أطرافه في: ١٥١٤، ١٥٥٢، ١٦٠٩، ٢٨٦٥، ١٦٠٩].

هذَا الحديثُ فيه دليلٌ: على أنَّه يَنْبَغِي للعَالِمِ أنْ يكُونَ واسعَ الصدرِ -إذا اعْتُرِضَ عَليه، فقيلَ لَه: أنْت تَفْعَلُ كذَا، وغيرُك لا يَفْعَلُ- لِسَبِيْن:

السببُ الأولُ: أنَّ هذَا مِن بابِ الصبر على أذَى الناسِ.

والسببُ الثاني: أنَّ هذَا يُوجِبُ المحَبَّة مِن الناسِ للرجل.

وفيه أيضًا: دليلٌ عَلى أنَّ السنة كمَا تكونُ بالفعلُ تكونُ بَالتركِ؛ لأنَّ ابنَ عمَرَ رَا اللهُ السُّكَ عَلَى أنَّ السنة كمَا تكونُ بالفعلُ تكونُ بَالتركِ؛ لأنَّ ابنَ عمَرَ رَا اللهُ السُّمَةُ لَمْ يَمْسَحُهَا، فقالَ: لم أَرَ رسولَ الله ﷺ يَمَسُّ إلا اليهانِيين؛ الحجرَ الأسودَ والركنَ اليهانيَّ.

وهذا كَما قالَ ابنُ عباسٍ لمعاويةَ، وقد كانَ معاويةُ ﴿ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الأركانَ الأربعةَ، فأنْكَرَ عليه ابنُ عباسٍ، فقالَ معاويةُ: إنَّه ليْس شيءٌ مِن البيتِ مَهجورًا. فقالَ ابنُ عباسٍ: لقدْ كانَ لكم في رَسولِ الله أُسْوةٌ حسنةٌ، ولم أَرَ رسولَ الله ﷺ يَمْسَحُ إلَّا الركنيين اليَّانييْن. قالَ: صدَقْتَ (الله عَن مسح الرُّكنييْن الشَّاميِّ والغَربيِّ.

فإنْ قالَ قائلٌ: ما الحكمةُ في أنَّ الركنييْن الشامِّيّ والغربيّ لا يُسَنُّ مسحُهما؟

فالجوابُ: أنَّ الحكمةَ في ذلكَ أنَّهما ليسَاعلى قُواعدِ إبراهيمَ، وذلكَ أنَّ قريشًا لما بنتِ الكعبة، وقَصُرتْ بِهِم النفقةُ بَنَوْا هذَا الجزءَ المعروفَ الآن، وتَرَكُوا هذَا بلا بناء، وحوَّطوا عليه حَائطًا، يُسَمَّى الحِجْرَ؛ لأنه مُحَجَّرٌ، ويُسَمَّى الحُطِيمَ؛ لأنَّه حُطِمَ مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٨٧) (٢٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

الكعبةِ، وتُسمِّيه العامةُ حِجْرَ إسهاعيلَ، وإسهاعيلُ ما عَلِم به، ولا يَـدْرِي عنه؛ لأنَّـه لم يَكُنْ إلا في عَهدِ قريش.

وأوْرَدَ بعضُ الناسِ الْمُتَنَطِّعين الْمُتَهَوِّكِين قالَ: لـو أنَّ رجلًا صلَّى في الحجرِ، وجعَلَ ظَهرَه إلى الكعبةِ، ووجهَه إلى جِدارِ الحجرِ فهل تَصِحُّ صلاتُه؟

هذا السؤالُ لا شكَّ أنَّه مِن التنطُّعِ؛ إذْ هل يُعْقَلُ أنَّ إنسانًا يُصلِّي، وظهرُه إلى الكعبةِ المبنيةِ القائمةَ، ووجهُه إلى جهةِ الحِجْرِ، ولو أنَّه فعَلَ ذلِكَ لأكلَه الناسُ أكلًا، ولحَكَموا عليه بالجنونِ.

وأمَّا مِن النَّاحيةِ الشرعيةِ فلا يُعْتَبُرُ صحيحًا؛ وذلك لأنَّ الجزءَ الشهاليَّ مِن الحِجْرِ، جدارُه خارجُ الكعبةِ، فليس شَاخصًا في الكعبةِ، بل هو خَارجٌ؛ لأنَّ الحجرَ ليس كلُّه مِن الكعبةِ، بل نَحوُ سِتَّةِ أذرعِ ونِصْفٍ تَقريبًا مِن الكعبةِ، والباقِي ليسَ منْها.

فيكونُ هذا الجدارُ -وهُو الشهاليُّ مِن الحِجْرِ- ليسَ مِن الكعبةِ، فلا تَصِحُّ الصلاةُ إليه.

۞ وقولُه: «ورأيْتُك تَلْبَسُ النِّعالَ السِّبْتيةَ». النعالُ السِّبْتيةُ هي التي لها سِبْتةٌ، وهي غيرُ ذاتِ شعرٍ.

فأخْبَرَ وَلِنْ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُها.

وأمَّا الثالثُ، وهو قولُه: «ورَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بالصُّفْرةِ». الصفرةُ: المرادُ بها الزَّعْفَرانُ، وأَخْبَرَ ﴿ اللهِ النَّعْفَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَصْبُغُ بِها.

قَالَ ابنُ حَجرِ كَلَمْلُمُ اللَّهُ فِي «الفتح» (١٠/ ٣٠٤):

ووافقه إسماعيلُ ابنُ عُليَّة وحمادُ بنُ زيدٍ عندَ مسلمٍ وأصحابِ السننِ، ووقعَ في روايةِ ووافقَه إسماعيلُ ابنُ عُليَّة وحمادُ بنُ زيدٍ عندَ مسلمٍ وأصحابِ السننِ، ووقعَ في روايةِ حمادِ بن زيدٍ: نَهَى عن التزعْفُرِ للرجالِ، ورَواه شعبةُ، عن ابنِ عُليَّة عندَ النَّسائيِّ مطلقًا، فقالَ: نَهَى عن التَّزَعْفُرِ. وكأنَّه اخْتَصَره، وإلا فقد رَوَاه عَن إسماعيلَ فوقَ العَشرةِ مِن الحُفَّاظِ مقيَّدًا بِالرَّجُل.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ إسهاعيلُ اخْتَصَره لمَّا حدَّثَ به شعبةُ، والْمُطْلَقُ مَحمولٌ عَـلى المُقيَّدِ، وروايةُ شُعبةَ عَن إسهاعيلَ مِن روايةِ الأكابرِ عَن الأصَاغرِ.

واخْتُلِفَ في النهي عن التَّزَعْفُرِ: هل هو لِرائحتِه؛ لكونِه مِن طِيبِ النساءِ، ولهذَا جاءَ الزجرُ عَن الخَلُوقِ<sup>(۱)</sup>، أو للونِه فيَلْتَحِتُ بِه كلُّ صُفرةٍ، وقد نقَلَ البيهقيُّ عن الشافعيِّ أَنَّه قالَ: أَنَّهَى الرجلَ الحلالَ بكلِّ حالٍ أَنْ يَتَزَعْفَرَ، وآمُرُهُ إذا تَزَعْفَر أَنْ يَتَزَعْفَرَ، وآمُرُهُ إذا تَزَعْفَر أَنْ يَتَزَعْفَرَ، وَآمُرُهُ إذا تَزَعْفَر أَنْ يَعْسِلَه.

قالَ: وأُرَخِّصُ في المُعَصْفَرِ؛ لأنَّني لم أَجِدْ أحدًا يُحْكَى عنه إلا مَا قالَ عليٌّ: نَهانِي، ولا أقولُ: أَنْهَاكُم.

قالَ البيهقيُّ: قد ورَدَ ذلكَ عن غيرِ عليٍّ، وساقَ حديثَ عبدِالله بنِ عمرو، قالَ: رَأَى عليَّ النبيُ ﷺ ثوبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقالَ: «إنَّ هذه مِن ثيابِ الكفارِ فلا تَلْبَسْهما». أخرجَه مُسلمٌ، وفي لفظٍ لَه: فقلتُ: أَغْسِلُها؟ قالَ: «لا، بل أَحْرِقْهما».

قَالَ البيهقيُّ: فَلُو بِلَغَ ذلكَ الشافعيُّ لَقَالَ به؛ اتِّباعًا للسنةِ كَعَادتِهِ.

وقدْ كَرِه المُعَصْفَرَ جماعةٌ مِن السلفِ، ورخَّصَ فيه جَماعةٌ، وممَّن قالَ بكراهتِه مِن أصحابِنا الحَلِيميُّ، واتِّباعُ السنةِ هو الأَوْلَى.اهـ

وقالَ النوويُّ في شرحِ مسلمٍ: أَتْقَنَ البيهقيُّ المسألةَ. واللهُ أعلمُ.

ورخَّصَ مالكُ في المعصفرِ والْمُزعْفرِ في البيوتِ، وكرِهه في المحَافلِ، وسيأتِي قريبًا حَديثُ ابنِ عُمرَ الصُّفرة، وتقدَّمَ في النكاحِ حديثُ أنس في قصةِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ حينَ تزوَّجَ، وجاء إلى النبيِّ عَلَيْه، وعليه أثرُ صُفْرةٍ، وتقدَّمَ الجوابُ عَن ذلكَ بأنَّ الخلُوقَ كانَ في ثوبِه عَلِقَ به مِن المرأة، ولم يكُنْ في جَسدِه.

والكراهةُ لمَن تَزَعْفَرَ في بدنِه أشدُّ مِن الكراهةِ لمن تزَعْفَر في ثوبِه.

<sup>(</sup>١) الخَلُوق: طِيبٌ معروف مركّب يُتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (خ ل ق).

وقدْ أَخرَجَ أَبُو دَاودَ وَالتَرمَذيُّ فِي «الشَّمَائلِ»، وَالنَّسَائيُّ فِي «الكبرى»، مِن طريقِ سَلْمِ العَلَويِّ، عن أنسٍ: دَخَلَ رجلٌ على النبيِّ ﷺ، وعَليه أثرُ صُفرةٍ، فَكرِه ذلك، وقلَّما كان يُواجِهُ أحدًا بشيءٍ يَكْرَهُه، فلمَّا قام قال: «لو أَمَرْتُم هذا أَن يَتُرُكَ هذه الصُّفرة».

وسَلْمٌ -بفتحِ المهملةِ وسكونِ اللامِ- فيه لينٌ.

ولأبي داودَ مِن حديثِ عمارٍ رفَعَه: «لا تَحْضُرُ الملائكةُ جنازةً كافرٍ، ولا مُضَمَّخ بالزعفرانِ».

وأَخرَجَ أَيضًا مِن حديثِ عمارٍ قالَ: قَدِمْتُ على أَهْلِي لَيلًا، وقد تَشَقَقَتْ يَدَاي، فَخَلَقونِي بِزَعفرانٍ، فسلَّمْتُ على النبيِّ ﷺ، فلم يُرَحِّبْ بي، وقالَ: «اذهَبْ فاغسِلْ عنك هذا».اهـ

ثُمَّ قَالَ رَحِمْلَسُهُ في «الفتح» (١٠/ ٣٠٥):

وَ قُولُه: «بابُ الثوبِ المُزعْفَرِ». ذكر فيه حَديثَ ابنِ عمرَ: «نَهَى النبيُّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثُوبًا مَصبوعًا بوَرْسٍ أو زَعْفَرانٍ. كذَا أُورَدَه مُختصرًا، وقدْ تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا مَشروحًا في كِتابِ الحجِّ.

وقَد أُخِذَ مِن التقييدِ بالْمُحرِمِ جَوازُ لُبْسِ الثوبِ المزعفرِ للحَلالِ.

قالَ ابنُ بطَّالِ: أجازَ مالكُ وَجَماعةٌ لباسَ الثَّوبِ المزعفرِ للحلالِ، وقالُوا: إنِّما وقَعَ النهيُ عنه للمحرمِ خاصةً، وحمَلَه الشافعيُ والكوفيون على المحرمِ وغيرِ المحرمِ، وحَديثُ ابنِ عمرَ الآتي في بَابِ النعالِ السِّبْتيةِ يَدُلُّ على الجوازِ؛ فإنَّ فيه أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَصْبُغُ بالصفْرةِ.

وأخرجَ الحاكمُ، مِن حَديثِ عبدِ الله بنِ جَعفرِ قالَ: رأيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، وعَليه تُوبَانِ مَصْبوغَانِ بالزعفرانِ. وفي سندِه عبدُ اللهِ بنُ مُصعبِ الزُّبْيريُّ، وفيه ضعفٌ.

وَأُخْرَجَ الطبرانيُّ، مِن حديثِ أمِّ سَلَمةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ صبَعَ إزارَه ورِداءَه بِزعفرانٍ، وفيه رَاوٍ مَجهولٌ.

ومِن المُسْتَغْرَبِ قَولُ ابنِ العَرَبِيِّ: لم يَرِدْ في الثوبِ الأصفرِ حديثٌ. وقـد وَرَدَ فيـه عدةُ أحَاديثَ،كمَا تَرَى.

قالَ المُهَلَّبُ: الصُّفرةُ أَبْهَجُ الألوانِ إلى النَّفسِ، وقدْ أَشارَ إلى ذَلكَ ابنُ عباسٍ في قولِه تَعالَى: ﴿صَفْرَآهُ فَاقِعُ لَوْنُهَا نَسُرُ ٱلنَّظِرِينَ ۞﴾ [الثقة:٦٦].اهـ

وأمّا الرابعُ، وهو قولُه: «ورأيْتُك إذا كنتَ بِمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوُا الهلالَ، ولم تُهلَّ الناسُ إذا رأوُا الهلالَ، ولم تُهلَّ أنتَ حتى كانَ يومُ التَّرويةِ». فأجابَ بأنَّه لم يَرَ النبيِّ عَلَيْهُ يُهلُّ حتى تَنْبَعِث به راحلتُه؛ أي: تقومَ، فَعَمَلُ الناسِ غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ الذينَ في مكة إذا أرَادُوا الإحرامَ للحجِّ فإنَّهم يُحْرِمون يومَ الترويةِ. هذا هو السنةُ، فها كانَ عليه ابنُ عمرَ هو السنةُ بِلا شكً.

وقولُ المؤلفِ رَحِمُلَتْهُ: «بابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعلينِ، ولا يَمْسَحُ على النَّعلين».

يعنِي: أنَّه يَجِبُ أَنْ يَغْسِلَ الرِّجلين، ولو كَانا في النَّعلين، ولكن هل يَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَهِما، أو يَجوزُ أَنْ يَغْسِلَهما في النَّعلين؟

الظاهرُ: الثاني؛ إذا كانَ الماءُ يَصِلُ إلى مَا تحتَ السُّيورِ، وأمَّا إذا كانَ لا يَصِلُ فلابدَّ مِن الخلع''

وذَهَبَ بعضُ العُلماءِ إلى أنَّه يَمْسَحُ النَّعلين، وقيَّدَ بعضُهم ذلكَ بمَا إذا كانَ يَشُقُّ نَزْعُهما بِناءً عَلى أنَّ العلةَ في المسح على الخُفَّين هي مشقةُ النزعِ، فقالَ: إذَا شَتَّ عَليه نَزْعُ النَّعلين جازَ أنْ يَمْسَحَ عَلَيهماً ".

وسَلَك شيخُ الإسلام تَ الله طريقة غريبة، فقال: إنَّ القدم إما أنْ تكونَ مُستورةً بِالخفِّ، أو لابسًا عليها النَّعل، أو مَكشوفة، فأمَّا الأولُ فممسوحةٌ بالاتفاق، وأما الأخيرُ فمغسولةٌ بالاتفاق، وأمَّا الوسطُ فَلَه الوسَطُ، وهو الرَّشُّ فَيَرُشُّها بالهاءِ دونَ أنْ يُخْرِجَ الرِّجلَ مِن النعل.

<sup>(</sup>١) قال البيهقي تَحَلَقَهُ في «السنن الكبرى» (١/ ٢٨٨): والأصل وجوب غسل الرجلين، إلا ما خصته سنة ثابتة، أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على المسح على النعلين، ولا على الجوريين واحد منها، والله أعلم.اهـ

<sup>(</sup>١) «موسوعة فقه الإمام أحمد نَخَالله » (١/ ١٢٤).



وقالَ: إنَّ هذَا تَجْتَمِعُ به الأحاديثُ، وإنَّ الأحاديثَ الواردةَ في مسحِ النَّعليْن فِيها أَنَّ الرسولَ ﷺ رَشَّ، ثم قالَ هكذا بيدِه حتى يُدْخِلَ الهاءَ مِن بينِ السيورِ، والأحاديثُ الدالةُ على الغسل يُرادُ بها الرشُّ (١).

وهذا مَسْلَكٌ جيدٌ ، لكنَّ الاحتياطَ أنْ يَخْلَعَ النعليْن، وأنْ يَغْسِلَ الرِّجلين؛ لعمومِ قولِه ﷺ: «ويلٌ للأعقابِ من النارِ». والبخاريُّ تَعَلَّلْتُهُ جَزَمَ بأنَّه لا يَمْسَحُ على النَّعليْن.

ولشيخ الإسلام يَحَلَّلُهُ قولُ آخرُ، وهو أنَّه إذا شَقَّ النَّزْعُ مَسَحَ، وقالَ: إنَّ مشقةَ النَّزع هي أَنْ لا يَسْتَطِيعَ خلْعَهما إلا بيدِه أو بِمُساعدةِ الرِّجْل الأَخْرَى (٢٠).

### \* 整 整 \*

ثُمَّ قَالَ الإمَامُ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣١- بابُ التَّيمُّنِ في الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ.

١٦٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِـدُ، عَنْ حَفْ صَةَ بِنْتِ سِيرينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأْنَ بِمَيامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» (١).

[الحديث ١٦٧- أطراف في: ١٢٥٧، ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٧، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٨، ١٢٥٨، ١٢٥٨، ١٢٥٨، ١٢٥٨، ١٢٥٨، ١٢٥٩،

أُمُّ عطية ﴿ عُنْ كَانَتْ ممَّن يُغَسِّلُ المَوْتَى مِن النِّساءِ، وكانَ لها دورٌ كبيرٌ في مَواطنَ كثيرةٍ مِن السنةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «الفتاوي الكبري» (٤/ ٣٩٠)، و «الاختيارات الفقهية» (٢٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «الاختيارات» (ص٢٤).

وسئل الشيخ الشارح نَحَلَتْهُ: هل من السنة الصلاة في النعال؟

فأجاب تَحَلَقَهُ: بأن هذه هي السنة، ولكن نظرًا إلى أن الناس تهاونوا في هذا الأمر، وإلى أن المساجد مفروشة الآن، فإننا نرى أنه لا حاجة إلى الصلاة فيها، لكن إذا كنت في البر، أو كنت في بيتك، وصليت فيها، أدركت السنة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٣٩) (٤٣).

أَن بميامنِها». هذا هو الشَّاهدُ. «أَبُدُأْنَ بميامنِها». هذا هو الشَّاهدُ.

﴿ وقولُه: ﷺ: "ومَواضعِ الوُضوءِ منها". يعنِي: الأعْضاءَ الأربعة، ولهذا قالَ العلماءُ: يَنْبَغِي فِي تَغْسيلِ الميتِ أَنْ يُبْدَأَ أُولًا بغسلِ الفَرجِ وتنظيفِه، ثم بعدَ ذلكَ يُوضَّأُ وُضوءًا كاملًا، إلا أنَّه لا يُدْخِلُ الهاءَ في فمِه وأنفِه؛ لأنَّه إذا دَخَلَ إلى فمِه وأنفِه، ثُم إلى بطنِه، فرُبَّما يُحَرِّكُ سَاكنًا، وتَعْلَمونَ أَنَّ الإنسانَ الميتَ -أَحْسَنَ اللهُ لنَا ولكُم الخاتمة - ليسَ عنده شيءٌ يُمْكِنُه أَنْ يُمْسِكَ الأشياء، فينزِلُ الهاءُ، ثم يَخْرُجُ مِن مَحِلِّ الخُروجِ.

ولهذَا قَالُوا: إنَّه بَدلًا مِن المضمضةِ والاستنشاقِ يَبُلَّ خِرْقةً بالماءِ، ويَـدْلُكُ بِهـا فمَه، ويُنَظِّفُ أَنفَه دُونَ أَنْ يَجْعَلَ فيهما ماءً.

ثُم بَعدَ ذلك يَغْسِلُ رأسَه، ويكونُ عندَه سِدْرٌ مَضروبٌ بهاءٍ، فَيَأْخُذُ السِّدْرَ، ويَغْسِلُ به الرأسَ، ثُم يَغْسِلُ بِبقيةِ السدرِ جميعَ البدنِ، يَبْدَأُ بِالشِّقِ الأَيْمنِ منه؛ لقولِه ﷺ: «ابْدأنَ بمَيامنِها».

وهكذَا أيضًا في الغُسْل مِن الجَنابةِ يَبْدَأُ بالشِّقِ الأيَّمنِ منْه.

والأمرُ في قولِه ﷺ: «أَبْدأَنَ بميامنِها».

الظَّاهرُ: أنَّه للاسْتحبابِ، والصارفُ له عن الوجوبِ هو أنَّ المقصودَ هو تغسيلُ الميتِ وتطهيرُه، وهو حَاصلُ، سواءٌ تَيامَنَ، أو لم يَتَيامَنْ (١٠).

### \*\*\*\*

(١) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّلْهُ عن مسح الرأس في الوضوء، هل فيه تيامن؟

فأجاب تَعَلَقْهُ: ليس فيه تيامن؛ لأن الرأس عضو واحد، وكان الرسول على إذا مسح رأسه بدأ بالمقدمة، ثم انتهى إلى قفاه، ولذلك مَسْحُ الأذنين لا يبدأ باليمنى، اللهم إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة، فهنا نقول: ابدأ باليمين. وأما إذا كان يمكنه أن يمسح باليدين فليمسحها جميعًا.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ:

١٦٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيم، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَلَهُورِهِ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ".

[الحديث ١٦٨ - أطرافه في: ٢٦١، ٥٣٨٠، ٥٨٥٤، ٥٩٢٦].

۞ قولُها: «يُعْجِبُه»؛ يعنِي: إعجابَ اسْتحسانٍ.

وقولُها: «في تنعُّلِه». أيْ: في لُبْسِ النَّعلِ، فإذَا أرادَ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ نعلَيْه بِـدَأَ باليمينِ، وإذَا خَلَعَ نَعْلَيه بِدَأَ باليسارِ.

وكذلكَ أيضًا في ترجُّلِه -يعني: تَسْريحِ شعرِهِ ودَهْنَه- لأنَّ الرسولَ ﷺ كانَ يَتَّخِذُ الشعرَ، فيُرَجِّلُه''

لكنْ قَالَ العلماءُ: يَنْبَغِي أَنْ يكونَ الترجيلُ غِبَّا"؛ لأنَّ الرسولَ نَهَى عن الترجُّلِ إلا غِبَّا"؛ يعنِي: لا يَجْعَلُه كلَّ يوم، ولكن يَجْعَلُه يَومًا ويومًا، وذلكَ مِن أجلِ ألَّا يَـشْتَغِلَ بهذِه الأمورِ عمَّا هو أهمُّ منْها<sup>0</sup>ً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٦٨) (۲٦، ۲۷).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٥١)، ومسلم (٢٣٣٧) (٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» (١/ ٣٥٩)، و«حاشية ابن القيم مع عون المعبود» (١١/ ١٤٧)، و «الفتح» (٣٦٨/١٠)، و «الفتح» (٣٦٨/١٠)، و «نيل الأوطار» (١/ ١٥٩).

والغِبُّ - بكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموحَّدة - معناه: يُسَرِّحه يومًا، ويدعه يومًا، وليس لازمًا أن يكون بهذا الترتيب، فيمكن أن يستعمله يومًا، ويتركه يومين، أو العكس.

وأصل الغب في إيراد الإبل: أن ترد الماء يومًا وتدعه يومًا، ومن الحُمَّى ما تأخذ يومًا، وتدع يومًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٨٦) (١٦٧٩٣)، وأبو داود (٤١٥٩)، والترمـذي (١٧٥٦)، وقـال: حديث حسن صحيح، والنسائي (٥٥٠٥). والحديث صححه النووي وابن حبان رحمها الله.

<sup>(</sup>٥) ومن حكمة النهي عن الترجل إلا غِبًّا أيضًا:

١ - أنه نوع من الترفه ومبالغة في التزيين وتهالك في التحسين، وقد ثبت من حديث فضالة بـن عبيـد
 عند أبى داود قال: إن رسول الله كان ينهانا عن كثير من الإرفاه.

والثالث: في طُهُورِه؛ يَعْنِي: فعلَه للطَّهارةِ، فيَشْمَلُ الوضوءَ، ويَشْمَلُ الغُسْلَ. ثم أتَتْ وَشَخَا بِكلمةٍ عامةٍ فقالتْ: وفي شَانِه كلِّه. وهذَا العمومُ مَخصوصٌ في بعضِ الأشياءِ؛ فإنَّ الرسولَ ﷺ كانَ يَنْهَى أنْ يَسْتَنْجِيَ الرجلُ باليمينِ<sup>(۱)</sup>، وهذَا يعْنِي أنَّه سَيَسْتَنْجِي باليسار.

فَقُولُها: وفي شَانِه كلِّه. عَامٌّ مخصوصٌ.

فإذا قالَ قائلٌ: هل مِن ضابطٍ؟

نقولُ: نعمْ، قبالَ العلماءُ رَجْمَهُ اللهُ: اليُسْرَى تُقَدَّمُ لـلأذَى والقَـذَرِ، واليمنَى لـما سِواهما"، فالأشياءُ ثلاثةٌ: مُسْتَقْذَرٌ، ومُسْتَحْسَنٌ، ومَا ليسَ بِهذَا، ولا هذَا.

٢- قال ابن عثيمين كَالله: لأنه إذا ترجل كل يوم كان من المترفين الذين لا يهتمون إلا بشئون أبدانهم، وهذا ليس من الأمور المحمودة، ففي سنن أبي داود أن النبي على نهى عن كثرة الإرفاه. أي: لا ينبغي أن يكثر من إرفاه نفسه. وقال على: «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمّن». فالسمّن يظهر من كثرة الإرفاه؛ لأن الذي لا يترف نفسه لا يزيد وزنه عاليًا، وهذا يدل على أن كثرة الترف ليست من الأمور المحمودة.اهـ

٣- ولأن في تركّ الترجيل أيامًا نوعًا من البذاذة، وقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله علي الله الله عليه الدنيا، فقال رسول الله عليه: «ألا تسمعون، ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيان، إن البذاذة من الإيان».

٤- ما ذكره المُناوي رَحَلَقَهُ في «فتح القدير» من أن الترجل كل يوم من ذيِّ العجم وأهل الدنيا. وقال الخطابي رَحَلَقَهُ: كره النبي ﷺ الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل على ما هو عادة الأعاجم، وأمر بالقصد في جميع ذلك، وليس في معناه النظافة والطهارة فإن النظافة من الدين. وظاهر حديث الغب أن اللحية كالرأس. قاله ابن مفلح رَحَلَقَهُ.

وقال الحافظ ولي الدين العراقي: ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية، وأما حديث أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين. فلم أقف عليه بإسناد، ولم أره إلا في «الإحياء»، ولا يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا أصل لها، ولا فرق بين الرجل والمرأة، لكن الكراهة فيها أخف؛ لأن باب التزيين في حقهن أوسع منه في حق الرجال، ومع هذا فترك الترفه والتنعم أولى.اهـ

(١) تقدم تخريجه.

(٢) «المبدع» (١/ ٨٠)، و «الكافي» (١/ ٤٩)، و «كشاف القناع» (١/ ٨٩)، و «شرح مسلم للنووي» (٢/ ٦٦٣).



فالذي تُقَدَّمُ له اليُسرى هو الأذَى والمُسْتَقْذَرُ، ومَا عدَا ذَلكَ فتُقَدَّمُ فيه اليُمْنَى، وهَل يَدْخُلُ في هذَا لبَاسُ الثوبِ والقميصِ؟

الجوابُ: نعمْ، فيُدْخِلُ كُمَّه الأيْمنَ قبلَ الأيْسرِ، وكذَلكَ في الرِّجْلِ.

ويَنْبَغِي للإنسانِ أَنْ يَنْبَهِ لهذِه الأمورِ حتى يَحْصُلَ على خيرٍ كثيرٍ، وحتى تكونَ عاداتُه عباداتٍ، ونحنُ كثيرًا ما نَغْفُلُ عَن هذَا، ونَنْسَى، فتَجِدُ الوَاحدَ منَّا لا يَخْلَعُ اليُسْرى قبلَ اليُسْرى، سَواءٌ في ذلكَ القميصُ، والسَّراويلُ.

فَيَنْبَغِي للإنسانِ أَنْ يَسْتَغِلَّ الزَّمنَ بالنيةِ ويَسْتَحْضِرَ، وهو إذَا عوَّد نَفْسَه تَعَوَّد، لكنْ إذا غفَلَ نَسِي (۱).

**茶袋袋**茶

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَعَلَنْهُ: وأين تُلْبَس الساعةُ؟

فأجاب كَثَلَثْهُ: هي أشبه بالخاتم، والخاتم ثبت عن النبي ﷺ أنه يتختم تارة باليمين، وتارة باليسار، ويقولُ الناس: إن لبس الساعة في اليسار أحسن، وعللوا ذلك بها يلي:

أولًا: لأن الْمِسْهار الذي يُعَبِّهُ الا يَلِيق به إلا إذا كانت في اليسار.

وثانيًا: يقولون: إن اليمني حركتها كثيرة، وقد تتأثر الساعة بالحركة، فكونها في اليسار أولي.

وعلى كل حال: فها دام ليس فيها سنةٌ واضحةٌ فالأمر فيها واسع.

<sup>\*</sup> ومها ورد في تختم النبي ﷺ في يده اليمني: ما أخرجه مسلم (٢٠٩٤) (٦٢)، عـن أنـس ﴿يُكُنُّهُ، أن رسول الله ﷺ لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كان يجعل فصه مها يلي كفه.

<sup>\*</sup> ومها ورد في تختم النبي ﷺ في يده اليسرى: ما أخرجه مسلم (٢٠٩٥) (٦٣)، عن أنس ﴿ثُلُكُ قال: كان خاتم النبي ﷺ في هذه. وأشار إلى الخِنْصَر من يده اليسرى.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِهُ لَللهُ:

٣٢- باب التياس الوضوع (١) إذا حانت الصَّلاة.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيمُّمُ").

١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الله بْنِ عَلْدُ الله بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ، وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأْتِي رَسُولُ الله عَلَيْ بِوَضُوء، فَوَضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَعِدُوهُ، فَأَتِي رَسُولُ الله عَلَيْ بِوضُوء، فَوضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَالَتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَعْدُوهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ أَلَى عِنْ تَحْتِ فَى نَوضَتُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ أَنْ.

[الحديث ١٦٩ - أطرافه في: ١٩٥، ٢٠٠، ٢٥٧٢، ٣٥٧٣، ٣٥٧٤، ٣٥٧٥].

﴿ أَشَارَ المؤلفُ بقولِه: «التَّمَاسُ الوَضوءِ إذا حانَتِ الصلاةُ إلى أنَّه لا يَجِبُ طَلَبُ اللهِ عَبلَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَبلَ اللهِ عَبلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَل

الجَوابُ: الظَّاهرُ أنَّه لا يَجِبُ إذا كَانَ فيه شَيءٌ مِن المشقةِ، وإنْ لم يكُنْ فيه مَشَقةٌ فالأَوْلَى أنْ يُحْمَلَ الماءُ، ولا إشْكالَ في ذَلِكَ.

وفي هَذَا الحديثِ: آيةٌ مِن آياتِ النبيِّ ﷺ، وهي نَبْعُ الماءِ مِن الإناءِ مِن تَحتِ أَصَابِعِه، وهذَه أعظمُ آيةً مِن الآيةِ التي حصَلَت لموسَى؛ لأنَّ مُوسى ﷺ يَـضْرِبُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٧١): الوضوء بفتح الواو؛ أي: طلب الماء للوُضوء.اهـ

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٧١).

وقد أسنده المؤلف بعد قليل، من حديث مالك (٣٣٤)، عن عبد الرحمن بالمعنى، وأسنده في التفسير (٤٦٠٧) من حديث عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بلفظه، والنكاح (٥١٤٦)، (٥٢٥٠)، والمناقب (٢٧٧٣)، واللباس (٥٨٨٢)، والحدود (٤٦٨٤، ٥٦٨٤). وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٦).

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ في «الفتح» (۱/ ۲۷۱): قوله: ينبع. بفتح أوله وضم الموحدة، ويجوز كسرها وفتحها.اهـ

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٢٧٩) (٤).



ولهذا ذَكَرَ أهلُ العلمِ رَجْمَهُ اللهُ أَنَّه مَا مِن آيةٍ لنبيِّ سابقٍ إلا كانَ لرسولِ اللهِ ﷺ مثلُها (١)، ومتَى وَرَدَ لأَتْباعِ الرسولِ ﷺ كرامةٌ فَهي مُعجزةٌ للنبيِّ الذي اتَّبَعوه؛ لأنَّ هذه الكرامةَ للوليِّ شَهادةٌ مِن اللهِ عَلَى أَنَّه عَلى حقَّ حقًا، وهذَا واضحٌ.

والنبي ﷺ وإنْ كانَ لم يَحْصُلْ لَه الإحراقُ بالنَّارِ مثلًا، أو يُلْقَى في النَّارِ، فَقَد حصَلَ لِطائفةٍ مِن أتباعِه ﷺ (١).

وكذلِكَ أيضًا بنُو إسرائيلَ عبَرُوا البحرَ، وهذِه الأمةُ عبَرُوا البحرَ على وجهِ أبلغَ؛ لأنَّ بني إسرائيلَ شُقَّ لهُم البحرُ، ومشَوْا على يَبَسٍ، على الأرضِ نَفسِها، وأمَّا هذِه الأمةُ فالذِي حصَلَ أنَّهم مشَوْا عَلَى الهاءِ (٢).

ويقولُ المُؤَرِّخون: إنَّه كُلَّما تَعِبَت خُيولُهم أَنشَأَ اللهُ رَبْوَةً في نَفسِ الماءِ حتَّى تَسْتَريحَ فيها الفرسُ.

واللهُ عَنِينَ هو الذي بيكِه الأمرُ، وهو الذِي يُخالِفُ العَاداتِ والطبائعَ؛ لأنَّه هو الخالقُ. وفي هذَا الحديثِ: دَليلٌ على أنَّ النَّاسَ يَجِبُ عَلَيهم طَلبُ الهاءِ بعَدَ دُخولِ الوقتِ؛ لقولِه: «فالتَمَسَ الناسُ الوَضوءَ، فلم يَجِدُوه».

ويَدُلُّ عَلَيه قولُه تَعالَى: ﴿ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءً ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: «هدایة الحیاری» (۱/ ۸۵).

<sup>(</sup>١) ومَن ذلك ما جاء في «صفوة الصفوة» (٤/ ٢٠٨) لابن الجوزي، من أن أبـا مـسلم الخـولاني ألقـاه الأسود العنسي المتنبي في النار، فلم تضره، فكان يُشَبَّه بالخليل عليجيد.

<sup>(</sup>٢)روى أبو نعيم في «الحِلْية» (١/٧)، عن سهم بن مِنْجَابِ قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي، فسرنا حتى أتينا دَارِينَ، والبحر بيننا وبينهم، فقال: يا عليم، يا حليم، يا عليّ، يا عظيم، إنا عبيدك، وفي سبيلك، نقاتل عدوك، اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلًا فنقتحم البحر. فخضنا ما يبلغ لُبُودَنا الماءُ.

قالَ العلماءُ: ولا نَفيَ للوجودِ إلا بعدَ الطلبِ (١).

وأمَّا كونُ الإنسانِ يَجْلِسُ في رَحْلِه، ويقولُ: ليسَ عنْدِي ماءٌ. فهذَا لا يَسْتَقِيمُ، فإذَا نزَلْتَ في فَلاةٍ مِن الأرضِ فَالواجبُ عَليك أَنْ تَبْحَثَ -إذَا دَخَلَ وقتُ الصلاةِ- عَن الهاءِ، ولا تَقُلُ: أنا الآن ليس عنْدي شيءٌ؛ لأنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا مَ ﴾.

فإذَا بَحَثْتَ ولم تَجِدْ فتيمَّمْ، وهَل يَتَيَمَّمُ الإنسانُ، وهو يَرْجُو وجُودَ الماءِ في آخرِ الوقتِ، أوْ يَعْلَمُ؟

قالَ بعضُ العُلهاءِ: إذا كانَ يَرْجُو وجُودَ الهاءِ، أو يَعْلَمُ وجُودَ الهاءِ في آخرِ الوقتِ فَإِنَّه لا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بالتيمُّم ().

ولكنَّ الصحيحَ: ۚ أَنَّه يجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بالتيمُّمِ، وإِنْ كَانَ يَرْجُو وجودَه؛ لعُمومِ قولِه وَلَكَ الصلاةَ الْمُولِةِ الْمُعَلِّ اللهُ اللهُ

\* \*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد تحدّلته » (٢/ ١٩٨٠)، و «المغني» (١/ ٣١٣)، و «الشرح الممتع» (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٣٠)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٢١٥) (٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (١/ ٣١٩)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٢/ ٢٥١)، و «كشاف القناع» (١/ ١٧٨).

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ تَعْمَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

٣٣- بابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنسَانِ.

وَكَانَ عَطَاءٌ لا يرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيوطُ وَالْحِبَالُ (الْ وَسُؤْدِ (الْ الْكِلابِ وَكَانَ عَطَاءٌ لا يرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيوطُ وَالْحِبَالُ (الْ وَسُؤْدِ (الْ الْكِلابِ وَكَارً هَا فِي الْمَسْجِدِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لَيسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيرٌ ، يتَوَضَّأُ بِهِ.

وَقَالَ سُفْيانُ: هَذَا الْفِقْهُ بِعَينِهِ، يقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ جَِـدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُوا ﴾. وَهَـذَا مَاءٌ، وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَيَتَيَمَّمُ اللهُ

هذِه جملةٌ مِن الآثَارِ ذَكَرَها البُّخاريُّ رَحَمُلَللهُ.

قولُه لَحَمِّلَتُهُ: بابُ الماءِ الذِي يُغْسَلُ بِه شَعرُ الإنسانِ. يعنِي لَحَمِّلَتُهُ: هَل يَكُونُ نَجسًا أو طَاهرًا؟

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٢٧٢)، ووصله محمد بن إسحاق الفاكهي في «أخبار مكة»: ثنا حسين بن حسن، ثنا هشيم بن بشير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسًا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى.

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٧٢): إسناده صحيح.

وذكر ابن حزم من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك، بلفظ: لا بأس بأن يستمتع بشعور النساء، وكان الناس يفعلونه. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٠٦، ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٧٢): قوله: وسؤر الكلاب. هـو بـالجر عطفًا عـلى قوله: «الـماء»، والتقدير: وباب سؤر الكلاب؛ أي: ما حكمه؟ والسُّؤر البقية.اهـ

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (۱/ ۲۷۲)، ووصله ابن عبد البر في «التمهيد»: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، ثنا قاسمُ بن أصبغَ، ثنا محمد بن وَضَّاح، ثنا عبد الرحمن بن إسراهيم هو دُحَيْمٌ، ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيِّ وعبد الرحمن بن نَمِر، أنها سمعا الزهري يقول في إناء ولغ فيه كلبٌ، فلم يجدوا ماء غيره قال: يتوضأ به. قال الوليد: فذكرته لسفيان الثوري، فقال: هذا والله الفقه بعينه، يقول الله عَيْلٌ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَا مَا مُ فَي السَّلَا الله الما الله ويتيمم.

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٠٨، ١٠٨).

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٧٣): إسناده صحيح.

والجوابُ: أنّه يكونُ طَاهرًا؛ لأنَّ شعرَ الإنسانِ طاهرٌ، ومَا تَغَيَّرُ بالطاهرِ فَهُو طَاهرٌ. وهذا يَدُلُنا على أنَّ البخاريَّ يَخَلِّنهُ لا يَرَى قسمًا ثالثًا في بابِ المياهِ، ويَرَى أنَّ أقسامَ المياهِ اثنَانِ فَقط: طَهُورٌ ونجسٌ، خِلافًا لمَنْ قالَ: إنَّ هناكَ قسمًا ثالثًا بينَها، وهو الطاهرُ، وبالتالي تكونُ المياهُ عندَه: إمَّا طاهرًا مُطَهِّرًا، وإما نجسًا مُنَجِّسًا، وإمَّا طاهرًا غيْرَ مُطَهِّرًاً.

والصوابُ: أنَّ المياهَ قِسْمان فَقَط: طاهرٌ مُطَهِّرٌ ونجسٌ مُنَجِّسٌ، فمَا تَغَيَّر بالنجاسةِ فَهُو نجسٌ مُنَجِّسٌ، ومَا عدَاه فهُو طاهرٌ مُطَهِّرٌ .

وقولُه لَخَلَلْلهُ: «وكانَ عطاءٌ لا يَرَى به بأسًا أَنْ يُتَخَذَ منْها الخيوطُ والحبالُ». يعنِي: مِن شَعرِ الإنسانِ، وكانت الشعورُ في ذَلكَ العهدِ تُطالُ، فيُتَّخَذُ منْها الخيوطُ الدقيقةُ والحبالُ الغليظةُ.

ولكنْ في النفسِ مِن هذا شيءٌ؛ لأنَّ في هذا نوعَ امتهانٍ للإنسانِ، فقد يُـرْبَطُ بِهـذه الحبال العَنْزُ أو الكلبُ.

﴿ وقولُه نَحْلَلْلهُ: «وسُؤْرِ الكلابِ ومَمَرِّها في المسجدِ». سُؤرُ الكلابِ هـو بَقيةُ شَرابِها وطَعامِها، وهَل هو نجسٌ أو لَيس بِنجسٍ؟

نَقُولُ: إِنَّ النبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الكلَبُ فِيَّ الإِنَاءِ فَاغْسِلُوه سبعًا» (أ). وهذَا يَقْتَضِي أَنْ يكونَ نجسًا؛ لأنَّه أَمَرَ بغسلِه، ولا غَسْلَ إلا مِن نجاسةٍ، بَـل إنَّـه ﷺ قَـالَ: «عَفِّـروه الثامنة بالتراب» (أ).

<sup>(</sup>١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية كَغَلَثْهُ (٢٥/ ٢٤) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلَّلْهُ، وتلميذه ابن القيم، والشوكاني، والشيخ عبد الرحمن السعدي. وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٤-٤١)، و«تهذيب السنن» (١/ ٥٦-٧٤)، و«السيل الجرار» (٥٦-٥٨)، و«الفتاوى السعدية» (١/ ٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) (٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٨٠) (٩٣).

وهذا يَدُلُّ على غِلَظِ نَجاستِه، ولكنَّ بعضَ العلماءِ يَرَى أنَّ هذَا مِن بابِ تطهيرِ غيرِ النجسِ (ا) وذلكَ لأنَّ الماءَ قدْ لا يَتَغَيَّرُ بوُلُوغِ الكلبِ فِيه، فَلا يَتَغَيَّرُ بالنَّجاسةِ، ولَو كانَ مِن أجلِ النجاسةِ لكانَ إذا طُهِّر -ولو بثلاثٍ - كَفَى، وإذا طُهِّرَ -ولو بغيرِ الترابِ - كَفَى، ولذا طُهِّرَ التي أوْرَدَها البخاريُّ كَفَى، ولكنْ يُوجَدُ شيءٌ ورَاءَ النَّجاسةِ، كمَا سيأتي في الآثارِ التي أوْرَدَها البخاريُّ لَحَمَّلَاهُ في هذا الباب.

ولكنَّ جُمْهُ ورَ العلماءِ على أنَّه نجسٌ، وأنَّ نَجاستَه مُغَلَّظةٌ (١)، ولهذا قالُوا: النجاساتُ ثلاثةُ أقسام: مُغَلَّظةٌ، ومُخَفَّفةٌ، ومُتَوَسِّطةٌ.

فالمغلِّظةُ نَجاسةُ الكلب.

والمُخَفَّفةُ نَجاسةُ بَـولِ الـصغيرِ الـذِي لا يَأْكُـلُ الطعـامَ (١٠)، وكـذَلكَ عـلى القـولِ الرَّاجِحِ الْمَذْيُ فإنَّ نَجاستَه مُخففةٌ يَكْفِي فيه النَّضحُ.

والمتوسِّطةُ ما عدًا ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۱) وهذا هو مذهب مالك تخلّله ، وانظر: «مجموع الفتاوي» (۲۱/ ٥٣٠)، و «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۸۷، ۱۸۷)، و «نيل الأوطار» (۱/ ۵۲).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح كَلَاثَهُ عن حكم الألبان الصناعية؛ كـ «نيدو» هل تأخذ نفس حكم لبن الأم، في عدم إيجاب غسل بول الصبي الصغير؟

فأجاب تَعْلَلْتُهُ: هي كلبن الأم؛ لأن هذا غذاء خفيف، فيكون ما يُنتَج منه خفيفًا.

ويقال في الحكمة من أن بول الأنثى الصغيرة يُغسل وبول الذكر الصغير ينضح:

أولًا: أن حرارة الذكر أقوى من حرارة الأنثى، فتُذِيب الفَضَلات التي في الحليب أكثر من إذابة الأنثى؛ لأن الأنثى أبرد.

وثانيًا: أن بول الذكر يخرج من ثَقْب ضيق، فيكونُ بروزُه بعيدًا، وبولُ الأنثى يَخْرُجُ من ثَقْبٍ أوسعَ فلا يَتَعَدَّى موضعَه، فمِن أجل هذا؛ أي: من أجل كونِ بولِ الذكرِ يَنْتَشِرُ أكثرَ خُفُف فيه.

ثالثًا: أن الذكرَ عندَ أهلِه أغْلَيُّ من الأنثى، فيكونُّ حمَّلُه أكثرَ، فرُوعِّي في ذلك المشقةُ.

وهذه التعليلاتُ قد تكونُ عليلةً في الواقع، لكنَّ التعليلَ الحقيقيَّ هـو الـنصُّ، ونحـن نَعْلَـمُ أنـه لا يُمْكِنُ أن يُفَرِّقَ الشرعُ بينَ شيئين إلا وبينهما فرقٌ مؤَثِّرٌ، لكن ليس كلُّ شيءٍ نَعْلَمُه.

وأمَّا قولُه: «ومَمَرِّها في المسجدِ». فَيُشِيرُ إلى ما ثبَتَ مِن أنَّ الكلابَ في عهدِ النبيِّ عَلَيْ كانتْ تُقْبِلُ وتُدْبِرُ في المسجدِ وتبُولُ (اللهُ لكنْ كلمةُ «تَبولُ) معناها: وهي تبُولُ، ومَع ذلكَ لم تُمْنَعْ، وليسَ المعنَى أنَّها تَبُولُ في المسجدِ؛ لأنَّها لو بالتْ في المسجدِ لنُقِل تَطهيرُها.

فالكلابُ تَمرُّ في عهدِ الرسولِ ﷺ في المسَاجدِ ذَاهبةً وآيِبةً، ولا بَأْسَ بذلكَ، فهَل نَقولُ: إنَّ هذَا يَدُلُّ عَلى طَهارتِها، كَما ذَهبَ إليه الإمَامُ مالكٌ يَحْلَلثُهُ؟ (١١).

الجوابُ: لا نقولُ بهذَا؛ لأنَّها تَمرُّ بالمسجدِ يَابسة، والمسجدُ كَذلك يَابسُ، فَلا يَعْلَقُ بالمسجدِ شيءٌ مِن نَجاستِها، ولهذَا قالَ العامةُ قَاعدةً فقهيةً مُفيدةً، وهِي: ليْس بيْنَ اليَابسَيْنِ نَجاسةٌ. فهذِه قَاعدةٌ عَاميةٌ رَوَاها النِّسوةُ العَجائزُ، ولكنَّها فِقهيةٌ تهامًا.

فإذًا تلاقَى شيئًان يَابسانِ -ولَو كانَ أحدُهما نَجسًا- فلا نَجاسةَ (٢٠).

﴾ وقولُه رَخِمَلَتْهُ: «وقال الزُّهريُّ:إذا وَلَغَ في إنَاءِ ليسَ له وَضُوءٌ غيرُه يَتَوَضَّأُ بِه».

إذًا: الزهريُّ نَحَمَّلَتُهُ يَرَى أَنَّه ليسَ بِنَجسٍ؛ لأَنَّه لو كانَ نَجسًا ما جازَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِـه، وإنْ عَدِمَ الهاءَ، ولَوَجَبَ عليه أَنْ يَتَيَمَّمَ.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه بالتفصيل إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوي» (۲۱/ ۵۳۰)، و «شرح النووي على مسلم» (۲/ ۱۸۸، ۱۸۸)، و «نيـل الأوطار» (۱/ ۵۲).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَخَلَقْهُ: ما العلة في الجمع بين الهاء والتراب في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب خاصة؟ فأجاب تَخَلَقْهُ: إذا جاءت السنة بشيء فعلى المسلم أن يقول: سلَّمنا وسمِعنا وأطَعنا؛ فإن عَقَلْنا الحكمة فهذا من فضل الله، وإن لم تَعْقِلْها فالحكمة هي شرع الله عَيْلٌ ، ولهذا لمَّا سُئِلَت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ذكر أهل العلم تَعَهُنُ اللهُ أن هذا الغسل ليس للنجاسة، لكنَّ الحكمة منه هي ما يَحْدُث من الضرر بريقه، ولهذا قالوا: إن فيه دودة شريطية مثل الشريط صغيرة، لا يقتلها إلا مكاثرتها بالهاء وسحقها بالتراب، ولو كان ذلك للنجاسة لكان إذا ذهبت النجاسة طَهُر كغيره من النجاسات.

وهذا مها علَّل به المالكية تَنْحَهُ اللهُ وجوب الغسل، ومن ثُمَّ ذهبوا إلى طهارة الكلب.



﴿ وقولُه لَخَلِللهُ: "وقالَ سفيانُ: هذا الفقهُ بعينِه -يعنِي: قولَ الزهريِّ - يقولُ اللهُ تعالَى: ﴿ فَلَمْ يَحَدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ ». وهذا ماءٌ -أي: ماءٌ لم يَتَنجَسْ على هذا الرَّأي - تعالَى: ﴿ فَلَمْ يَحَدُلُللهُ قَالَ: وفي النَّفسِ منْه شيءٌ يَتَوَضَّأُ بِه ويَتَيَمَّمُ ؟ يعنِي: في كونِه يَتَوَضَّأُ بِالماءِ الذي وَلَغَ فيه الكَلبُ.

ولِذَلَكَ قالَ: يَتَوَضَّأُ به ويَتَيَمَّمُ. فيَجْمَعُ بَيْنَ طهارَتينْ، فيتَوَضَّأُ لأنَّ الـهاءَ مَوجـودٌ، ويَتَيَمَّمُ؛ لأنَّ هذا الهاءَ نجسٌ، فلا يَرْفَعُ الحَدَثَ.

ولكنْ يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ قَاعدةً مُفيدةً ذَكرَها شيخُ الإسلامِ -وهي حقيقةٌ -: أنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يُوجِبَ اللهُ على العبدِ عِبادةً مَرتيْن أبدًا، فإمَّا هذَا وإمَّا هذَا "، ومَا يَذْكُرُهُ بِعَضُ الفقهاءِ مِن الاحتياطَاتِ في مثل هذَا فِيه نَظرٌ.

ومِن ذلكَ مَا يقولُه بعضُ العلهاءِ مِن أنَّه إذا كانَ عندَكَ عشرةُ أثْـوابٍ، تسعةٌ منْهَـا نَجسةٌ، وواحدٌ طاهرٌ، قالُوا: تُصَلِّي عشْرَ مرَّاتٍ، كلُّ ثَوبٍ تُصَلِّي به صَـلاةً، وإذا كَـانَ عنْدَكَ خَمسونَ ثَوبًا تُصَلِّى خَمسينَ صَلاةً '''.

وهذَا إذا لم يكُنْ عندَكَ إلا ثَوبٌ واحدٌ طاهرٌ، ولا تَقْـدِرُ عـلى طـاهرٍ، أمَّـا إذَا كـانَ عندَك ثوبٌ طاهرٌ وَجَبَ عَليكَ.

ولكنَّ الصحيحَ: أنَّه لا يَجِبُ عليكَ إلا صلاةٌ واحدةٌ، فَتَتَحَرَّى أيُّ الأثوابِ أَوْلَى فَتُصَلِّي بِه، وإذَا لم يَكُنْ عندَك قرينةٌ فصَلِّ بِما شِئْتَ، ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفسًا إلا وُسْعَها.

ولا نقولُ: صَلِّ عَارِيًا؛ لأنَّك قادرٌ على السَّتر.

فصَارَتْ هذه الآثارُ بعضُها ظاهِرٌ في أنَّ مَا ولَغَ فيه الكلبُ لَيسَ بِنَجسٍ، والإنسانُ يَتَوَضَّأُ بِه، لكنْ يَرَى بعضُهم أنَّه يَجْمَعُ بينَ الوضوءِ والتيمُّمِ احْتِياطًا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲٤١، ٤٤٨، ٦٣٢، ٦٣٣)، (۲۲/ ۲۰۱)، (۲۲/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبدع» (١/ ٦٤)، و«الروض المربع» (١/ ٢٧).

ورَأْيُ الجُمْهُورِ فِي هذِه المسألةِ: أَنَّه لا يَتَوَضَّأُ بِهِ، وأَنَّه يَتَيَمَّمُ؛ لأَنَّه لم يَجِدْ مَاءً طَهُورًا (١٠).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

• ١٧٠ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ عَلَى أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْسٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيا وَمَا فِيهَا.

[الحديث ١٧٠ - طرفه في: ١٧١].

هذَا الذِي قالَه في شَعَرِ النبِيِّ ﷺ إنَّما يَخْتَصُّ بالرسولِ ﷺ، فهو الذِي يُتَبَرَّكُ بشَعَرِه وثِيَابِه ورِيقِهِ وعَرقِه، أمَّا غيرُه فَلا.

ولهذَا لا يَجُوزُ أَنْ نَتَبَرَّكَ بشَعَرِ الصَّالحين، ولا العُبَّادِ، ولا العُلماءِ، ولا بِثِيَابِهم، ولا بِآثارِهم، إنَّما نَتَبَرَّكُ بدعائِهم؛ يعنِي: إذَا دَعَوْا لنَا فإنَنا نَرْجُو إِجَابَةَ الدعاءِ.

وإنَّما كانَ الصحابةُ رضوانُ اللهِ عَلَيهم يَهْتَمُون بجَمعِ شَعرِ النبيِّ ﷺ؛ لأنَّهم كانُوا يَضَعُون الماءَ عَلى شَعراتِ الرسولِ ﷺ، ويَسْتَشْفُون بِها، فقَد كانَ عندَ أمِّ سلمةَ وَسُنْ جُلْجُلُ" مِن فِضَةٍ، فِيها شَعراتُ مِن شَعراتِ النبيِّ ﷺ، يُصَبُّ عَليه الماءُ، ويُخَضْخَضُ، ثُم يَشْرَبُه المريضُ، فَيَشْفَى بِإذنِ الله".

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَخَلَثَهُ: عن حكم صيد الكلب، هل يغسل بالهاء والتراب؟ فأجاب تَخَلَثَهُ: بأن الذي يُغْسَل بالهاء والتراب إنها هو ما أصابه فم الكلب فقط، وليس كل الطير، ولكن إذا

قَلْت: إن التراب يؤثر على اللحم ويُفْسِده قلنا لك: استعمل الصابون. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلَّقَهُ قال: لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد، وعلل ذلك بعلتين: التعليل الأول: أن ظاهر النصوص عدم غسله، والنبي ﷺ قال لعدي بسن حاتم: «كُـلُ». ولم يـامره بالغسل، ولو كان الغسل واجبًا لكان هذا مها تتوافر الدواعي على نقله؛ لأن كل الناس يصيدون. والتعليل الثاني: أن في هذا حرّجًا ومشقة، والله تعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة. وهذا القول هو الراجح، فيكون هذا مُسْتَثَنَى من أجل الحرج والمشقة.

<sup>(</sup>٢) الجُلْجُل -بجيمين مضمومتين، بينهما لام، وآخره أخرى-: هو شبه الجَرَس. وانظر: «الفتح» (١٠/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٩٦).



ثُمُّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِشهُ:

١٧١ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيَهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُادٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ.

ورسولُ الله ﷺ حلَقَ رَأَسَه يومَ النَّحرِ، وأعْطَى أَبَا طَلحةَ الجانبَ الأيمنَ منْه، وأمَّا الجانبُ الأيسرُ فأمَرَه أَنْ يَقْسِمَه في الناسِ، فَقسَمَه، فمنْهُم مَن نَالَ شَعرةً، ومنْهُم مَن نَالَ شَعرةً، ومنْهُم مَن نَالَ شعرتَيْن (۱).

وأمَّا أبو طلحة فاسْتَأْثرَ بأمرِ النبيِّ ﷺ بنِصفِ رَأْسِه؛ لأنَّه هو الذي كانَ حَلَقه ١٠٠٠.

# \*\*\*\*

(١) روى مسلم تَعَلَقَهُ (٢/ ٩٤٧) (٩٣٠٥) (٣٢٤)، أن النبي على قال للحَلَّق: «ها». وأشار بيده إلى الجانب الأيسر، الجانب الأيسر، المجانب الأيسر، فحلقه، فأعطاه أم سُلَيْم.

وأما في رواية أبي كُرَيْبِ قال: فبدأ بالشق الأيمن، فوزَّعه الشَّعرَة والـشعرتين بـين النـاس، ثـم قـال بالأيسر، فصنع به مثل ذلك، ثم قال: «ههنا أبو طلحة؟» فدفعه إلى أبي طلحة.

وفي رواية أخرى (١٣٠٥) (٣٢٦)، أن أنس بن مالك قال: لمَّا رمى رسول الله ﷺ الجَمْرة، ونحَرَ نسكه وحلق، ناول الحلاق شِقَّه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري، فأعطاه إياه، ثم ناوله الشُّقَ الأيسر، فقال: «احْلِق». فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: «اقسمه بين الناس».

قال ابن حجر عَلَمْهُ في «الفتح» (١/ ٢٧٤): ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كُلًّا من الشُّقَيْنِ، فأما الأيمن فوزَّعه أبو طلحة بـأمره، وأمـا الأيـسر فأعطـاه لأم سُلَيْم زوجته بأمره ﷺ أيضًا. زاد أحمد في رواية له: لتجعله في طِيبها.اهـ

(۱) كذا ذكر الشيخ الشارح تَعَلَقْهُ هنا، وقال النووي تَعَلَقْهُ في «شرح مسلم» (٥/ ٦٢): واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي، وفي «صحيح البخاري» قال: زعموا أنه معمر بن عبد الله، وقيل: اسمه خِرَاش بن أمية بن ربيعة الكُلَيْبي -بضم الكاف- منسوب إلى كُلَيْب بن حبشية، والله أعلم. اهـ. وانظر: «الفتح» (١/ ٢٧٤). وقد استدرك الشيخ الشارح ذلك فيها بعد، وذكر أن الحالق غير أبي طلحة.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلتْهُ:

١٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» (١٠).

١٧٣ - حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَأَدْ خَلَهُ الْحَنَّةُ "ُا.

[الحديث ١٧٣ - أطرافه في: ٢٣٦٣، ٢٤٦٦، ٩٠٠٩].

وهذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِنَاءَ لا يَنْجُسُ إِذَا ولَغَ الكلبُ فيه؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ لم يَذْكُرْ أَنَّ هذا الرجلَ غَيَّر خُفَّه، أو غَسَله.

ولكنْ يقالُ: إنَّ النبيَّ عَيَّا لِهُمْ يَسُقِ الحَديثَ لهذَا الغرضِ، وإنَّما ساقَه مِن أُجلِ الحَادثةِ فَقَط.

وكونُه غَسَلَ خُفَّه، أو لم يَغْسِلُه، صَلَّى فيه، أمْ لم يُصلِّ فِيه، كانَ شَريعةُ مَن قبلَنا وجوبَ الطهارةِ، أو عَدمَ وجوبِها.

هذَا مَا تَعرَّضَ له، فلا وجْهَ للاسْتِدْلالِ بِذَلكَ على أنَّه لا يَجِبُ غَسلُ الإِنَاءِ إِذَا ولَغَ فيه الكلبُ.

\* 数 数 \*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٤٤) (١٥٣).

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ تَعَمَّالْسُ الْبَاكَا:

١٧٤ - وقال أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتِ الْكِلابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَمْ يكُونُوا يَرُشُّونَ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ (۱).

سَبَقَ لَنَا أَنَّ شَعَرَ الآدَمِيِّ طَاهِرٌ، وأَنَّ أَبَا طلحةَ ﴿ اللَّهُ هُو أَوَّلُ مَن أَخَذَ مِن شَعَرِه عَلَيْهُ، وَبَيَّنَا أَنَّ الرسولَ عَلِيْةٍ لَمَّا حَلَقَ رأسَه أَعْطَى أَبَا طلحةَ نِصفَه؛ الجَانبَ الأيمنَ منْه، وخَصَّه بذلك؛ لأنَّه ربها فعَلَ شيئًا أرادَ النبيُّ عَلِيْةٍ أَنْ يُكافِئه به.

وذَكَرْنَا أَنَّ أَبا طلحة هو الحالقُ، وليسَ هو الحالقَ، وإنَّما الحالقُ غيرُه.

ثُم ذكرَ المؤلفُ كَتِلَلَهُ هُنا عَن حمزةَ بنِ عبدِ اللهِ، عَن أبِيه قالَ: كَانتِ الكلابُ تَبُولُ وتُقْبِلُ وتُدْبِرُ في المسجدِ. أُشْكِلَ هذا على بعضِ العُلماءِ، وقالَ: كيفَ تبولُ في المسجدِ وتُقْبِلُ وتُدبِرُ؟

والجوابُ عَن ذلكَ أَنْ نقولَ: إنَّ قولَه: «تَبُولُ». صفةٌ لها غيرُ مُتَّفِقَةٍ مع الإقبالِ والإذبارِ، بل قبلَ ذَلكَ؛ يعنِي: كانتْ تَبُولُ، ثُم تُقْبِلُ وتُدْبِرُ، وإلَّا فَمِن المعلومِ أَنَّها لـو بَالَتْ فِي المسجدِ لوَجَبَ غَسلُ المسجدِ، كَما وجَبَ غَسلُه مِن بولِ الآدَميِّ (").

﴿ وَقُولُه: «فَلَم يكونُوا يُرشُّون شيئًا مِن ذلكَ». سبَقَ لنَا أنَّ السببَ هـو أنَّ هـذِه الكلابَ تَمرُّ بالمسجدِ، وأرْجلُها يَابسةٌ، والمسْجدُ كذلكَ يابسٌ، فلَم يَكُونوا يَتَتَبَّعُون آثارَ الكلابِ، ثُم يَرُشُّونَها بالهاءِ؛ لأنَّها لم تُنَجِّسُه.

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٧٨).

ووصله أبو نعيم في «المستخرج على البخاري»: أحبرنا أبو إسحاق هو ابن حمزة، ثنا إسحاق بن محمد، ثنا مثله موسى بن سعيد الدَّنْداني، ثنا أحمد بن شبيب بسنده ولفظه عن ابن عمر، قال: كنت أَيِيتُ في المسجد على عهد رسول الله ﷺ فتى شابًا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر. والباقي مثله.

ووصله أيضًا البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٤٣): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنــا أبــو بكــر بــنُ إسحاق الفقيه، أنا العباسُ بن الفضل الأسفاطي، ثنا أحمد بن شبيب به.

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث الأعرابي الذي رواه البخاري (٢٢٠، ٢٢١)، ومسلم (٢٨٥) (١٠٠).

وفي هذَا: دَليلٌ على كَثرةِ الكلابِ في المدينةِ في عَهدِ النبيِّ ﷺ، ولهذَا أَمَرَ مرَّةً بأنْ تُقْتَلَ الكِلاب، فكانتِ المرأةُ تَقْدَمُ مِن الباديةِ معَهَا كلبُها، فيقومُ الصحابةُ فيَقْتُلُونَه (١).

ثُم بعدَ ذلكَ نَهَى عَن قتلِ الكلابِ (١) إلا العَقُورَ (١)، والأسودَ (١).

أمَّا العَقورُ فَلأذَاه، وأمَّا الْأسودُ فلأنَّه شيطانٌ.

ويُسْتَدَلُّ بِهِذَا الحديثِ: عَلَى أَنَّ تَرْكَ الشيءِ مَع قِيامِ السببِ المُقْتَضِي لِفِعلِه يَكونُ دَليلًا على أَنَّ هذا الشيءَ ليسَ بوَاجبٍ، بَل ليسَ بِمَشروعٍ (٥)؛ لقولِه: فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك.

### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٥٧٥ - حَدَّثَنَا تَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، فَقَتَلَ فَكُلْ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «إِذَا أَرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ وَإِذَا أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَ أَمْسَكَهُ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ »(أ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠) (٤٥)، (١٥٧٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۸۰) (۹۳)، (۱۵۷۳) (۸٤).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري (١٨٢٨، ٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨-١٢٠٠).

<sup>(</sup>٤)أخرجه مسلم (١٥٧٢) (٤٧).

<sup>(</sup>٥)سئل الشيخ الشارح تَعَلِّلله: إن قال قائل: أليس من الممكن أن تبول الكلاب، ويَعْلَق بأرجلها شيء من التراب الذي تلوث بالنجاسة، فتأتي المسجد، وهو ما زال في رجلها؟

فَأَجَابِ رَحَمَلَتُهُ: هَناكَ قاعدة ذكرها أهل العلم رَجَمَهُواللهُ ، وهي: أنه إذا جاء لفظ مُشْتَبِه، سواء في القرآن أو في السنة، وعندنا لفظٌ غير مشتبه، فالواجب أن يُردَّ المشتبه إلى الواضح، قــال تعــالى: ﴿مِنْهُ مَايَثُُ تُحَكَمَنَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَكُ ﴾ [النّظِين:٧]. فأم الكتاب مرجع.

فإذا جاءك أدلة من القرآن أو السنة فيها اشتباه، ولكن هناك نصوص مُحْكَمَة تدل على المعنى، فالواجب حمل هذه النصوص المُشْتَبِهة على النصوص المحكمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٢٩) (٢).

[الحديث ١٧٥ - أطراف في: ٢٠٥٤، ٢٧٥٥، ٢٧٥٥، ٣٨٤٥، ٤٨٣٥)، ٥٤٨٥، ٥٤٨٥، ٥٤٨٥، ٥٤٨٥، ٥٤٨٥، ٥٤٨٥، ٥٤٨٥، ٥٤٨٥، ٥٤٨٥،

كَأَنَّ البخاريَّ كَعَلَلْلهُ يَمِيلُ إلى التَّخفيفِ في نَجَاسةِ الكلبِ، وذلك مِن أصلِ الترجمةِ إلى أنْ ساقَ هذا الحديثُ(١).

والكلابُ المُعَلَّمةُ هِي التِي تُرْسَلُ للصَّيدِ، وتَعْلِيمُها أَنْ تُمَرِّنَها على الصَّيدِ، وذلكَ بِالآتِي:

أولًا: أنَّه إذا أمْسَكَ الكلبُ لا يَأْكُلُ، وهذَا هُو أهمُّ شيءٍ.

ودليله: قولُه تَعالَى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الطّالِقَة؛]. ولأنَّه إذَا أَكَلَ فَقـد أَمْـسَكَ عَلى نَفْسِه، وهو لو أَمْسَكَ عَلى صَاحبِه مَا أَكَلَ.

وثَانيًا: ألَّا يَسْتَرْسِلَ إلَّا إذا أُرْسِلَ، فَلا يَسْتَرْسِلُ بنفسِه، وإلا فهو يَرَى البصيد، ولكن لا يَتَحَرَّكُ حتَّى يقولَ له صَاحبُه: تَقَدَّمْ. وذلكَ لاَنَّه لَو انْطَلَقَ إلى الصَّيدِ بِدونِ أنْ يُرْسِلَه صَاحبُه لكانَ قد اصْطَادَ لِنَفسِه، فإذَا اسْتَرْسَلَ بنفسِه دونَ أنْ يَامُرُه صَاحبُه، ولكنَّه لمَّا رَأَى صَاحبُه الصيدَ، ورَآه مُنْطَلقًا عَلَيه زَجَرَه، فازْ دَادَ عَدْوًا فَهَل يُؤْكَلُ مَا صادَ أو لَا؟

الجوابُ: يُؤْكُلُ؛ لأنّه لما ازْدادَ في العَدْوِ صَارَ مُمْسِكًا على صاحبِه، وإنْ كانَ أصلُ الأنطلاقِ بِدونِ أمْرِ صَاحبِه، وهذَا يَقَعُ كَثيرًا، يَكُونُ صاحبُ الكلبِ غافلًا، والكلبُ كلبُ صيدٍ، فينتَبِهُ، فإذَا بِه قد انْطَلَقَ، فَهُنَا نَقولُ: ازْجُرْه. فإن اشتدَّ في العَدْوِ فقَد أَمْسَكَ عَلَيك، وإن بَقِي عَلى سَيرِه فقد أَمْسَكَ على نفسِه.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلَّلْهُ: ماذا يفعل الإنسان عندما يَلْحَس الكلبُ ثيابَه؟

فأجاب تَخَلَلْتُهُ: أما بالنسبة للغربيين والكفار فيرَوْنَ أن لَحْسَ الكلبِ الثيابَ تنظيفٌ لَهـا؛ لأن لـسانه مثل الإسْفَنْج وهو رَطْبٌ أيضًا، فيطهر.

وأما نحن فنرى أنه لابد من الغسل، والكلب من أقرب ما يكون للتعليم؛ يعني: إذا نهرته مرة واحدة لم يَعُدْ مرة ثانية.

ثَ**ال**ثًا: أَنْ يَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ؛ يعنِي:أنَّه انْطَلَقَ، وفي حَالِ انْطلاقِه زَجَـرَه صَـاحبُه، يُرِيـدُ أَنْ يَبْقَى، فإذَا وقَفَ عَلِمْنا أَنَّه تَعَلَّم تَهامًا، وأنَّه صادَ لصاحِبِه.

وأمَّا إذا زَجَرَه بعدَ أَنْ كَانَ أَرْسَلَه، ولكنَّه لم يَرْفَعْ بِه رَأْسًا، ولم يَـرَ بالمخَالفـةِ بَأْسًـا، واسْتَمَرَّ حَتى صَادَ الصيدَ، فهَل يكونُ مُعَلَّمًا؟

الجواب: لا؛ لأنَّه صَادَ لِنَفسِه".

وقدْ أَخَذَ العُلماءُ مِن هـذا الحُكـمِ الـشرعيِّ فَضيلةَ العِلْمِ، وقـالُوا: إنَّ الكـلابَ المُعَلَّمَةَ يَحِلُّ صَيدُها، والجَاهلةُ لا يَحِلُّ صيدُها، وهذَا دَليلٌ على فَضِيلةِ العِلمِ، وهُـو كذَلكَ بلا شكِّ.

﴿ وَقُولُه ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَ. قَالَ: فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّها سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِ الْخَرَ». وهذَا صحيحٌ، فإذَا أَرْسَلَ كَلْبَه، ثم جاءَ الكلبُ، ومعه كلبُ آخرُ، قدْ حَمَلا الصيدَ، فهُنَا لَا يَأْكُلُ؛ لأَنَّه لم يُسَمِّ عَلَى الكَلْبِ الثَّاني.

ولَو أَرْسَلَ كلبَه، فَأَمْسَكَ بالصيدِ، لكنْ جاءَ كَلبٌ آخرُ، وسِاعَدَه فَهل يَأْكُلُ؟

. فالجَوابُ: أنَّه إذَا كانَ ساعَدَه في إزهاقِ الرُّوحِ فإنَّه لا يَحِلُّ؛ لأنَّه قَد اجْتَمَعَ مبيحٌ وحاظرٌ، وجانبُ الحَظْرِ مُقَدَّمٌ عَلى جَانبِ الإباحةِ، وإنْ سَاعَدَه في حَملِه إلى صَاحبِه فَهذَا لا يَضُرُّ؛ لأنَّ الأولَ هو الذِي قتلَه.

ونظيرُ ذَلكَ إِذَا أَرْسَلَ الطيرَ عَلَى صيدٍ، ثم وجَدَه في المَاءِ، أَوْ أَرْسَلَ سَهمَه عَلَى صيدٍ رَمَاه في الجوِّ، ثم سقطَ في الماءِ فإنَّه لا يَحِلُّ، لكنَّ الرسولَ ﷺ علَّقَ، فقالَ: «فإنَّك لا تَدْرِي الماءُ قَتَله أَمْ سهمُك؟»(١).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح كَثَلَثُهُ: كلب الصيد المعروف له شكل معين، فهل يمكن أن أعلم كلبًا آخر، أم أن الأمر محصور في هذا النوع؟

فأجاب تَحَلَّلُثُهُ: لو تعَلَّم غيره فليس هناك مانع، ولهذا لو تعلم مثلًا غير الكلاب، كأن يتعلم فهد من الفهود أو غيره فلا بأس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم نَحْلَلْلهُ (١٩٢٩) (٧).



فعُلِمَ مِن ذلكَ أَنَّك لَو عَلِمْتَ أَنَّ الذي قتَلَه هـو سَهمُكَ فَهُـو حَـلالٌ، حتى لَـو وجَدْتَه في الماء؛ يعنِي: لَو كَانتْ الإصابةُ قَد مزَّقَتِ الرأسَ مثلًا، وسقطَ في الماءِ فهـو حَلالٌ.

وكذلكَ مسألةُ الكلبِ مع الكلبِ المُعَلَّمِ إذا عَلِمْنا أنَّ الكلبَ المُعَلَّمَ هـو الـذي صَادَ هذا الصيدَ فإنَّنا نَأْكُلُه، ولا حَرجَ، ولهذَا قالَ هُنا في الحديثِ: «فإنَّما سمَّيْتَ عَلى كَلبِكَ، ولم تُسَمِّ على كَلبِ آخرَ».

وعُلِم مِن ذَلكَ أَنَّه لَابدَّ أَنْ يُسَمِّيَ عَلى الكَلبِ، فإنْ لم يُسَمِّ فالصَّيدُ حَرامٌ، ولا يَحِلُّ؛ لِقولِه تعَالى: ﴿ وَلَا تَأْكُونُ مِمَّا لَمُ يُذَكِّرُ آسَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانْقَطا: ١٢١].

ورسولُ الله ﷺ اشْتَرَطَ، فقالَ: «إذا أَرْسَلْتَ كلبَك، وذكَرْتَ اسمَ اللهِ عَلَيه» (١). وقالَ: «ما أَنْهَرَ الدمَ، وذُكِر اسمُ اللهِ عَلَيه» (٢).

ولهذَا كانَ القولُ الراجحُ هو قولَ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةً؛ أنَّ مَا لم يُسَمَّ عَلَيهِ فهُ و حَرامٌ، سَواءٌ ترَكَ الإنسانُ التسميةَ نَاسيًا أو جَاهلًا "؛ وذلكَ لأنَّ أكلَ المذْبُوحِ أو الصيدِ لهَا جِهتَانِ:

الجهةُ الأولَى: جهةُ الصَّائدِ أو الذَّابِحِ.

والجهةُ الثَّانِيةُ: جهةُ الآكل.

فإذَا لم يُسَمِّ الذابحُ أوالصَّائِدُ نَاسيًا فَلا إِثْمَ عليه؛ لقولِه: ﴿رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخْطَاۡنَا ﴾ [الثَّنَة:٢٨٦].

والجهةُ الثانيةُ، وهي الآكلُ: فالآكلُ إذا أكلَ مِن هـذا الـصيدِ الـذِي لم يُسمَّ عَليه نَاسيًا أو جَاهلًا فَلا شيءَ عَليه؛ لِقَولِه تَعَالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخۡطَاۤأُناً ﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٠٧)، ومسلم (١٩٦٨) (٢٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۵/ ۲۲۹، ۲۲۰).

لكنْ لَو تعَمَّدَ أَنْ يَأْكُلَ قُلنَا: لا. فهَذَا لم يُسَمَّ عَلَيه، وقد نُهِيتَ أَنْ تَأْكُلَ ممَّا لم يُـذْكرِ اسمُ اللهِ عَلَيهِ.

فإذَا قالَ: اللهُ يَقُولُ: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾.

قلنا: نعم، لكنَّ الفعلَ فعلُك، وأنت الآن ليس عندَك نسيانٌ، ولا خطأٌ، فأنت الآن تُرِيدُ أن تَأْكُلَ مها لم يُذْكِر اسمُ اللهِ عَلَيه، وأنْت عَالمٌ ذَاكرٌ.

والغريبُ أنَّ ابنَ جَريرٍ كَغَلَلْتُهُ ذَكَرَ الإجماعَ عَلَى جوازِ أكلِ ما نُسِيَتِ التَّسميةُ عَلَيه (أَ، إلَّا أنَّ ابنَ كثيرِ قالَ: إنَّ ابنَ جَريرِ كَغَلَلْتُهُ لا يَعْتَبِرُ مُخالفةَ الواحدِ والاثنيْن.

لكنَّ جُمهُورَ العُلمَاءِ يَقُولُونَ: إذَا خَالَفَ -ولَو واحدًا مِن أهلِ العِلْمِ- فَلا إجْماعَ ''. فإذَا قالَ قائِلُ: إنَّنَا إذَا تَرَكْنَا مَا نَسِينَا التَّسمِيةَ عَلَيه أَضَعْنا أَمُوالًا كَثيرةً؛ لأنَّ النسيانَ يَقَعُ كَثيرًا.

قُلنَا: هذا القولُ، أو هَذا الإيرادُ كَإيرادِ بعضِ الناسِ على قَطعِ اليدِ في السرقةِ، قالَ: لَو قطعنا اليدَ في السرقةِ أَصْبَحَ نصفُ الشعبِ مَشْلُولًا ومُشَوَّهًا، ولاسِيَّا أَنَّه تُقْطَعُ اليدُ النُّمْني.

وكإيرادِ بعضِ الناسِ، قالَ: لو قتَلْنا القاتلَ عمْدًا لزِدْنَا في إزهاقِ النُّفوسِ، فقدْ كانَ المقتولُ واحدًا، والآن صارَ اثْنَيْن.

نقول: هذِه الإيراداتُ مَا هِي إلا جَدلٌ كجَدلِ المسْرِكينَ في عِيسَى لمَّا قَالُوا: ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَ تُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَ ﴾ [النَّنَه: ٥٨]. آلهتُنا تكونُ في النَّارِ، وعِيسَى لا يكونُ في النارِ، فقالَ اللهُ تعالَى: ﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُرْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ النَّنَهُ النَّنَهُ ١٥٥].

فَنَقُولُ: هَذِا جَدَّلٌ، وإلَّا فإنَّنا إذا قُلنَا لهذا الرجل: مَتروكُ التَّسميةِ لا تَأْكُلْه. ثمَّ سَحَبَ شَاتَه للكِلابِ، فَلنْ يعودَ أبدًا إلى تَركِ التَّسميةِ، وسيُسَمِّي مِن يوم أنْ يُقْبِلَ عَلى

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» (۸/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المذكرة» للشنقيطي تَخَلَلْتُهُ (ص١٨٢).



الذَّبيحةِ، وقبلَ أَنْ يُبَاشِرَ الذبحَ؛ لأنَّه يَخْشَى أَنْ يَنْسَى، وهو لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْسَى مَا وَقَعَ في قَلبِه مِن خَسارةٍ، فقَدْ تَكُونُ شَاةً بهائَتَيْ رِيالٍ أَو ثَلاثِهائةِ رِيالٍ، وقَد تَكُونُ بَعيرًا بـألفِ رِيَالٍ (١).

وكذَلكَ نَقُولُ في السَّارِقِ أيـضًا؛ فإنَّنا إذَا قطَعْنا يـذَ وَاحـدِ انْكَـفَّ عَن السَّرقةِ العَشَراتُ،أو المثاتُ، أو الآلافُ.

وكذلِكَ القتلُ؛ فإننا إذَا قتلْنا القَاتلَ عمْدًا انكَفَّ عَن القتلِ كذلكَ عَشَراتٌ، أو مثاتٌ، أو مثاتٌ، أو آلافٌ، ولهذَا قال اللهُ تَعَالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ (التهذيه ١٧٠).

# \*\*\*

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ تَخَمَّلْهُ آلِكُ الدُّ

٤٣- بابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلا مِنَ الْمَخْرَجَينِ: مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ. وَقَوْلِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنكُمْ مِنَ ٱلْنَآيِطِ ﴾.

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الذُّودُ، أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ ".

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلَقَهُ: إذا سمَّيْتُ وأنا خارج للصيد على الكلب، ولكن عند إرساله لم أُسَمَّ، فهل يجوز الأكل من هذا الصيد؟

فأجاب تَحَلَلْله: لا يجوزُ الأكل منه؛ لأنه لابد من التسمية عند الإرسال، أرأيتك الآن لو أن البُندُقَ مثلًا وضعت فيها السهم على أنك ستصيد، ثم عند الصيد لم تُسَمَّ، فهل يحل أو لا يحل؟ الجواب: لا يحل.

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كها في «الفتح» (١/ ٢٨٠)، ووصله أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٣٩): ثنا حفص بن غياث، عن جُرَيْجٍ، عن عطاء، قال: يتوضأ إذا خرجت من دُبره؛ يعنى: الدود.

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٨٠): إسناده صحيح.

ووصله أيضًا سعيد بن منصور: ثنا معاوية، ثنا رجل، عن عبد الملك، عن عطاء في رجل يخرج من دُبُره الدودُ، يعيد الوضوء؟ فقال: يعيد الوضوء.

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١١٠).

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله: إِذَا ضَحِكَ في الصَّلاةِ أَعَادَ الصَّلاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ ''. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّيهِ فَلا وُضُوءَ عَلَيهِ ''. وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: لا وُضُوءَ إِلا مِنْ حَدَثٍ ''.

وَيُذْكُرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَّ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِي رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ

(١) ذكره البخاري تَخَلَّقَةُ مُعَلَّقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٠)، ووصله سعيد بن منصور في «سننه»، عن أبي معاوية.

ووصله أيضًا الدارقطني في «سننه» (١/ ١٧٢): حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو هشام الرفاعي، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، أنه سُئل عن الرجل يضحك في الصَّلاة؟ فقال: يعيد الصلاة، ولا يُعيد الوضوء.

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١١٠، ١١١).

وقال الحافظ كَثَلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٢٨٠): هذا التعليق -أي: وقال جابر- وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر، وأخرجه الدارقطني من طريق أخسرى مرفوعًا، لكن ضعفها.اهـ

(٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٠)، ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٨٧): ثنا هُشَيْم، أنا يونس بن عبيد ومنصور، عن الحسن أنه كان يقول: إذا مسح على خفيه بعد الحدث، ثم خلعها: إنه على طهارة فليصلِّ.

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٨١): إسناده صحيح.

ووصله أيضًا سعيد بن منصور في «السنن»: حدثنا هشيم بسنده: في رجل يأخذ بشاربه وأظفاره بعـد ما توضأ؟ قال: لا شيء.

وقال الحافظ في «الفتح»: إسناده صحيح.

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١١١).

(٢) ذكره البخاري معلقًا بـصيغة الجـزم، كـم في «الفـتح» (١/ ٢٨٠)، ووصـله إسـماعيل القاضـي في «الأحكام» بإسناد صحيح، من طريق مجاهد عنه موقوفًا. قاله في «الفتح» (١/ ٢٨١).

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٠) (٩٣١٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، سمعت سُهَيْل بن أبي صالح يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة ﴿ لَلْنَكُ ، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا وضوء إلا من حدث أو ربح».

وانظر: «تغليق التعليق» ( ٢/ ١١٢، ١١٣)، و«الفتح» (١/ ٢٨١).



الدُّمُ (١) فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ (١).

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ في جِرَاحَاتِهِمْ ").

وَقَالَ طَاوُسٌ <sup>(٤)</sup> وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ (٥) وَعَطَاءٌ (١) وَأَهْلُ الْحِجَازِ (٧): لَيسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ.

- (١) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٨١): قوله: فنزَفه. قال ابن طريف في الأفعال: يقال: نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرًا حتى يضعفه فهو نزيف ومنزوف.اهـ
- (٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٠)، وقال تَحَلَّلُهُ في «الفتح» (١/ ٢٨٠)، وقال تَحَلَّلُهُ في «الفتح» (١/ ٢٨١): ووصله ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة بن يسار، عن عَقِيل بن جابر، عن أبيه مطوَّلًا، وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، كلهم من طريق ابن إسحاق.اهم

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١١٣ -١١٦).

(٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٠)، ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٣٩٢)، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن أنه قال: ما في نضحاتٍ من دم ما يُفْسِدُن على رجل صلاته.

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ١٨١): وقد ضح أن عمر صلَّى، وجرحه يَنْبُعُ دمًا.اهـ وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١١٧).

(٤) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٠)، ووصله ابن أبسي شببة في «مصنفه» (١/ ١٣٨): حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن طاوس، أنه كان لا يسرى في السدم السائل وضوءًا، يغسل عنه الدم، ثم حسبه.

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٨١): إسناده صحيح.

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١١٧).

- (٥) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٠)، وقال الحافظ تَعَلَّلَهُ في «الفتح» (١/ ٢٨٠)، وقال الحافظ تَعَلَّلَهُ في «الفتح» (١/ ٢٨٢): وأثر محمد بن علي هذا رُوِّيناه موصولًا في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بسَمُّويَه من طريق الأعمش، قال: سألت أبا جعفر عن الرُّعاف؟ فقال: لو سال نهرٌ من دم ما أعدت منه الوضوء. وانظر: «تغليق التعليق» (١/ ١٧).
- (۱) ذكسره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كها في «الفتح» (۱/ ٢٨٠)، وقبال الحافظ في «الفتح» (۱/ ٢٨٢): وعطاء هو ابن أبي رباح، وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه.اهـ
- (٧) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٠)، ووصله البيهقي تَحَلَّلُهُ في «الـسنن \_ الكبرى» (١/ ٣٣٨). وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١١٨، ١١٩)، و«الفتح» (١/ ٢٨٢).

وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً "، فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".

وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْنَى دَمًا، فَمَضَى في صَلاتِهِ".

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ: لَيسَ عَلَيهِ إِلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ ١٠٠٠.

وَ قُولُه لَخَلِّلَتُهُ: «بابُ مَن لم يَرَ الوضُوءَ إلا مِن المَخْرَجَيْنِ؛ مِن القُبُلِ والدُّبُرِ.» ذكر يَخِلَتُهُ هنا نَواقضَ الوضوء، ولذَا فإنَّه يَجِبُ عَلينا أَنْ نَبْنِيَها عَلَى أَصْلِ حتى تكونَ أحكامُنا فيمَا يَنْقُضُ الوضُوءَ مَبْنيةً عَلى أَسَاسٍ.

- (١) قال الحافظ لَحَدِّلَتْهُ في «الفتح» (١/ ٢٨٢): قوله: بشرة. بفـتح الموحَّـدة، وسـكون المثلثـة، ويجـوز فتحها، هو خُرَاج صغير، يقال: بثر وجهه. مثلث الثاء المثلثة.اهـ
- (٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٠)، ووصله البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٤١): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة، ثنا عبد الوهاب، عن التَّيْمِي، عن بكر -يعني: ابن عبد الله المُزني- قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى، ولم يتوضأ.

هكذا رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ١٣٨)، وهو إسناد صحيح. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٢٠)، و «الفتح» (١/ ٢٨٢).

(٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٠)، ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٢٤٤): حدثنا عبد الوهاب، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق دمًا -ليست في مصنف ابن أبي شيبة- وهو يصلى، ثم مضى في صلاته.

ورواه عبد الرزاق (١/ ١٤٨) عن الثوري وابن عيينة، عن عطاء بن السائب مثله. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٢٠).

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٨٢): إسناده صحيح.

(٤) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كها في «الفتح» (١/ ٠٨٠)، وأما قول ابن عمر فقد وصله البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٤٠): أخبرنا علي بن بشران، أنا إسهاعيل الصفار، أنا الحسن بن علي بـن عفـان، ثنـا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل محَاجمَةُ.

ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٤٣)، عن ابن نمير. وانظر: «تغليـق التعليـق» (٢/ ١٢١)، و«الفتح» (١/ ٢٨٢).

وأما قول الحسن فقد وصله ابن أبي شيبة أيضًا في «المصنف» (١/ ٤٣): حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أنه سُئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٨١)، و «الفتح» (١/ ٢٨٢).

فالإنسانُ إذا تَوَضَّاً كَمَا أَمَرَه اللهُ ارْتَفَع عنْه الحدثُ، فتَبَتَ ارتفاعُ حَدثِه بِدليلِ شرعي، فلا يُمْكِنُ أَنْ يعودَ هذَا الحدثُ إلا بِدَليلٍ شَرعيٍّ بِناءً عَلَي القَاعدةِ: أَنَّ مَا ثِبَتَ بِدَليل شرعيٍّ لا يَرْتَفِعُ إلا بِدليل شَرعيٍّ.

ولهذَا لما شُكِيَ للرسولِ ﷺ الرَّجلُ يُشْكِلُ عَلَيه هَل خَرَجَ منْه شيءٌ، أَمْ لا؟ قالَ: «لا يَنْصَرِفُ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ ريحًا»(١).

فهُوَ الآن قَد تَوَضَّاً عَلَى وجهِ شرعي، وبالتَّالِي لا يُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ مِن هذَا الوضوءِ الآمرِ مُتيَقَّن، وابْنِ عَلَى هذِه القَاعدةِ جميعَ ما اخْتَلَفَ الناسُ فِيه فيمَا يَنْقُضُ الوُضُوء، فأيُّ أَحَدٍ يَقولُ لكَ: هذَا نَاقضٌ للوضوءِ. فقُلْ: أَينَ الدَّليلُ؟ فأَنَا قَد تَوضَّأْتُ بِأَمرِ اللهِ، عَلَى وَفْقِ شَرِيعةِ اللهِ، ولا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقُضَ هذَا الذي ثبَتَ إلا بِدَليل.

ولهذَا ذَهَبَ بعضُ العلماءِ إلى أنَّه لا يَنْقُضُ الوُضوءَ إلا الْخارَّجُ مِن السَّبيلين فقط، فَلا يَنْقُضُ النومُ، ولا مَسُّ الذَّكرِ، ولا مَسُّ النِّساءِ، ولا تَغسيلُ الميتِ، ولا أكلُ لحمِ الْجزُورِ، ولا غيرُ ذلكَ، لا يَنْقُضُ إلا مَا خرَجَ مِن السبيلَيْن فَقَط ".

واستدَّلَ لِذلكَ بِقولِه تَعَالى: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنكُمْ مِنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾. وبقولِ النبيِّ ﷺ: «لا يَنْصَرِفُ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أو يَجِدَ رِيحًا» (١). وبقولِ أبي هريرة حينَ سُئِل عَن الحَدَثِ قالَ: «هو فُساءٌ أو ضُراطٌ» (١).

وعَلَى هَذَا فَأَيُّ أَحدٍ يقولُ: هذَا ناقضٌ للوُضوءِ. فقُل: عليكَ الدليلُ. ولهذَا تَـرْجَمَ البخاريُّ: بَابُ مَن لم يَرَ الوضوءَ إلا مِن الْمَخَرجَيْنِ؛ مِن القُبُل والدُّبُرِ.

﴿ قُولُه: «مِن القُبلِ والدُّبرِ». بدلٌ مِن قولِه: مِن المخْرَجَيْنِ. بِإعَادةِ العاملِ الـذِي هو «مِن»، ولهذَا لَو قالَ: إلا مَن مَخرجيْن؛ القُبُلِ والدُّبرِ. لَاتَّضَحَ أَنَّه بَدلٌ، لَكنَّ البَـٰدلَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الفتح» (۱/ ۲۸۰)، و «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۲۲۸)، (۲۲/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

أحيانًا يكونُ بِإعادةِ العامل، وأحْيانًا يَكونُ بِغيرِ إعادةِ العامل.

ثم استَدَلَّ لذلكَ فقالَ: وقولِ الله تَعالَى: ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِّنَ أَلْغَآيِطٍ ﴾.

والغائطُ: هو المكانُ المنخفضُ، وليسَ المرادُ مَجيئَه مِن الغائطِ مُتَمَسُّيًّا، وإنَّما المرادُ: جَاءَ مِن الغَائطِ قَاضيًا حاجتَه فيه، وهِي إمَّا بَولٌ، وإما عَذِرةٌ.

وقولُه رَحِمُلِتُهُ: «وقالَ عطاءٌ فيمَن يَخْرُجُ مِن دُبُرِه الدودُ، أو مِن ذَكَرِه نحوُ القَمْلةِ يُعِيدُ الوضوءَ»؛ -يعنِي: كأنَّ عطاءً رَحَمُلَتُهُ يقولُ: مَا خرَجَ مِن السَّبيليْن فهُو نَاقضٌ للوضُوءِ، سَواءٌ كانَ ذَلكَ مُعْتادًا، أم غيرَ مُعتادٍ.

فخروجُ الدودِ مِن الدبرِ غيرُ معتادٍ، فالمعتادُ أنَّ الذي يَخْرُجُ من الدبرِ هو فَضلاتُ الطعام، أو الريحُ، أمَّا الدودُ فَهو نَادرٌ.

لَكُنَّ عطاءً نَحَلَلَتُهُ يَقُولُ: حتَّى النَّادرُ يَنْقُضُ الوضوءَ. وخَالَفَه في ذَلك جَماعةٌ، فَقَالُوا: إنَّ النادرَ لا يَنْقُضُ الوضوءَ، فَما خرَجَ مِن القُبُلِ نَحوُ القَمْلَةِ، أو مِن الـ تُبرِ نَحو الدُّودِ فإنَّه لا يَنْقُضُ الوضُوءُ".

لكنَّ الصَّوابَ: قَولُ عطاءٍ في هَذا، وهو الذِي عَلَيه الْجُمْهُورُ اللَّ الخارجَ مِن السَّبيلين ناقضٌ للوضوءِ على كُلِّ حالٍ، وإذا كانتِ الريحُ -وهي ليس لها جِرْمٌ، وليست نَجسةً - تَنْقُضُ الوضوءَ فها سِواها مِن بابِ أَوْلَى.

وقولُه رَحَمُاللهُ: «وقالَ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ: إذَا ضحِكَ في الصلاةِ أعادَ الـصلاةَ، ولم يُعِدِ الوُضوءَ».

وهل هُناك أحدٌ يَضْحَكُ في الصلاةِ؟

الجوابُ: نَعَمْ، كَأَنْ يَتَذَكَّرَ موقفًا، أو يَسْمَعَ قولًا، أو يُشَاهِدَ شيئًا، فبَعضُ الناسِ إذا شاهَدَ إنسانًا سَقَطَ مِن شيءٍ؛ مِن دَرَجةٍ، أو سُلَّم ضَحِكَ.

<sup>(</sup>١) انظر: «المغنى» (١/ ٢٣٠)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٢/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.



وبعضُ النَّاسِ أيضًا إذا سَمِع قولًا مِن الأقوالِ ضَحِكَ، وربَّما يَتَذَكَّرُ شيئًا فيَضْحَكُ.

وقولُه هِلْنَخ: «يُعِيدُ الصلاةَ، ولا يُعِيدُ الوضوءَ». ردُّ لِقَولِ مَن يَقولُ: إنَّه إذا وَهُوَ فَي الصلاةِ أعادَ الوضوءَ والصلاةً ".

هُ وقُولُه لَحَمِلَتُهُ: «وقالَ الحسنُ: إنْ أَخَذَ مِن شَعَرَهِ وأَظْفَارِه، أو خَلَعَ خُفَّيهِ، فَـلا وضوءَ عليه».

الحسنُ رَحَمْلَتُهُ إذا رأيتَ كلامَه وفَتاوِيَه علِمْتَ أَنَّه مِن الفُقهاءِ حَقَّا، وهو هُنَا رَحَمْلَتُهُ يقولُ: إنْ أَخَذَ مِن شَعرِهِ وأظْفارِه فإنَّه لا يَنْتَقِضُ وضُوؤُه.

فعَلَى سَبِيلِ المثالِ: هذَا رجلٌ أَخَذَ مِن شَارِبِه، أو قصَّ شعَرَ رأسِه بعدَ أَنْ تَوَضَّأَ فلا يَنْتَقِضُ وضُوؤُه.

<sup>(</sup>۱) وهمذا هو مذهب الأحناف. وانظر: «البحر الرائق» (۱/ ۱۷، ۲۲)، و «حاشية ابن عابدين» (۱/ ۲۱)، و «المبسوط» (۱/ ۲۲، ۱۷۲)، «وبدائع الصنائع» (۱/ ۳۲).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغني» (۱/ ۲۳۹)، و «مجموع الفتاوي» (۲۰/ ۳۲۷، ۲۲۰)، (۲۲/ ۲۲۲)، و «مجموع الفتاوي» (۱/ ۳۲۳)، و «شرح العمدة» (۱/ ۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) يشير الشيخ تَظَلَّمُ إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٥٤)، والدارقطني (١/ ١٤٦)، عن أبي العالية قال: كان رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه، فجاء رجل ضرير البصر، فوقع في بئر في المسجد، فضحك بعض أصحابه، فلما انصرف أمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة.

قال الشيخ الألباني كلفظ في «الإرواء» (١٦ /٢): وهو مرسل، وقد رواه بعضهم عن أبي العالية عن رجل من الأنصار، ولكنه شاذ أو منكر لمخالفته الثقات الذين رووه مرسلًا، على أنـه لم يـصرح أن الرجل الأنصاري صحابي.اهـ

وانظر لِزامًا: «الإرواء» (٢/ ١١٤-١١٧)، ففيه بحث نفيس في تضعيف هذا الحديث.

وقولُ الحسنِ هذَا إِشَارةٌ إلى قَولٍ آخَرَ يُعارِضُه، يَقُولُ: إذَا قصَّ أظْف ارَه، أو قَـصَّ شَارِبَه، أو حَلَقَ رَأْسَه انْتَقَضَ وضُووُه، لأنَّ جُزءًا مِن الأعْضاءِ التي وقَعَ عَليها التَّطهيـرُ انْفَصَل وزَالَ.

لكنَّ هذا القولَ ضَعيفٌ جدًّا، ولم يقُلْ بِه إلا نُدْرةٌ مِن العُلماءِ (١)، فالصَّوابُ أنَّ وضُوءَه بَاق.

وَقُولُه ۚ يَحْلَلَتْهُ: أو خلَعَ خُفَّيهِ. وهذَا مِن الفقهِ، يقولُ: إذَا خلَعَ خفَّيه فوضُووُه بَاقٍ؛ لأنَّ خَلعَ الخُفیْن كَحَلْقِ الرَّأْسِ؛ إذْ إنَّ كَلَيهما ممسُوحٌ، فالرأسُ مُسِحَ وحُلِقَ بعدَ الوضوءِ، فلا يَنْتَقِضُ الوضوءُ، وكذلكَ الخفُّ مَسَحه وخلَعَه بعدَ الوضوءِ، فلا يَنْتَقِضُ الوضُوءُ.

وهذَا قِياسٌ جَيدٌ، ولا يَرِدُ عَليه أنْ يقولَ قَائلٌ: المسحُ في الرأسِ أَصْليٌّ، والمسحُ في الخُفِّ بَدلٌ.

ويقالُ في الجوابِ على ذلكَ: العلَّةُ في نقضِ الوضوءِ أنَّكم تقولـونَ: إنَّ عُـضوًا أو جُزءًا مِن البدنِ الذي ورَدَ عليه التطهيرُ قدْ زالَ.

فنقولُ: وأيضًا الرَّأسُ إذَا مسَحَه، ثم أزَالَه فقدْ أزَالَ شيئًا ممَّا وقَعَ عَليه التَّطهيرُ، فيَلْزمُكُم إمَّا أَنْ تَقُولُوا بانْتِقاضِ الوضوءِ بحَلقِ الرأسِ، وإمَّا أَنْ تَقُولُوا بعدمِ انْتِقاضِ الوُضوءِ بخَلعِ الخُفَّيْن.

ثُم إِنَّ لدَينا القَاعِدَة التي ذَكَرْنَاها آنفًا، وهي أنَّ ما ثَبَتَ بِدليل شرعيٍّ لا يمْكِنُ أنْ يُنْقَضَ إلا بِدليل شرعيٍّ لا يمْكِنُ أنْ يُنْقَضَ إلا بِدليل شرعيٍّ، فأيْن في القرآنِ أوْ السنةِ أنْ خَلعَ الخُفَّينُ يَنْقُضُ الوضوءَ؟ مَع أَنْ خَلعَ الخُفَّينُ كثيرٌ في عهدِ الرسولِ، وليسَ مِن الأمرِ النَّادرِ، فهُو ممَّا تتَوافرُ الدَّواعِي عَلى نقلِه، لو كان الوضوءُ ينتقضُ بخلع الخفين.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ تَعَلَلْهُ في «الفتح» (١/ ٢٨١): والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة وحماد قالوا: من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء. ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك. اهم



﴿ وقولُه لَحَمِّلَتُهُ: «وقالَ أبو هريرةَ: لا وُضوءَ إلا مِن حَدَثٍ». والحدثُ عنــدَ أبـي هريرةَ هو الفُساءُ والضُّراطُ (١)؛ يعنِي: ما خرَجَ مِن السبيل.

وعلى هذا فكلُّ النَّواقضِ الثهانيةِ أو العشرةِ أو مَا دونَ ذلكَ، كُلُّها ليْسَتْ نَاقضةً للوُضوءِ.

﴿ وَقُولُه نَجَمَلَتُهُ: «ويُذْكَرُ عَن جَابِرٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزُوةِ ذَاتِ الرِّقِاعِ، فرُمِي رَجلٌ بِسهم، فنزَفَه الدمُ، فركَعَ وسجَدَ، ومَضَى في صَلاتِه»، وقَـدْ ورَدَت هـذِه القـصةُ مُفَصَّلةً عندً ابنِ إسْحاقَ (١).

قالَ تَعْلَلْهُ: إِنَّ الرسولَ ﷺ نزَلَ وادِيًا، وقالَ: مَن يَحْرُسُنا الليلة، أو مَن يَرْقُبُ العدُوَّ؟ فقامَ رجُلٌ مِن المهاجرينَ ورجلٌ مِن الأنْصارِ، وقعَدَا عَلَى الجبلِ وتَناوَبَا، فصَارَ أحدُهما يَنامُ، والثَّاني يَرْقُبُ، وبِالعكسِ، فنَامَ المهاجِريُّ؛ يعنِي: جَاءَتْ نَوبةُ نَومِه فنامَ، وقامَ الأنْصاريُّ يُصَلِّي، وشَرَعَ في سُورةِ الكَهفِ، فرُمِي بِسهم، فنزَعَه واسْتمرَّ في صلاتِه، ومعلومٌ أنَّه إذا نَزَعه فسَيننبَعِثُ الدَّمُ.

ثُم رُمِْي ثَانيةً فنزَعَه، ومَضَى في صَلاتِه، ثم رُمِي الثالثةَ فنزَعَـه، ومـضَى في صـلاتِه حتَّى أَتَمَّهٰاً.

ولمَّا أَتمَّها وسلَّمَ، أَيْقَظَ المهَاجِريَّ، فلمَّا رَأَى اللَّهَ قالَ: لهاذَا لم تُنبِّهْني؟ قالَ: كنتُ في آية، فأحْبَبْتُ أَن أُتمَّها.

إِذًا: الدَّمُ إِذَا خرَجَ مِن البدنِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ؛ لأَنَّ ثَلاثةَ أسهمٍ تُصِيبُ البَدنَ لابدً أَنْ يكونَ الدَّمُ الخارجُ كثيرًا".

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السيرة النبوية» لابن إسحاق (٢/ ٥٥، ٥٥).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح تَخَلَثه: أليس هذا فعل صحابي، وفعل الصحابي ليس بحجة؟ فأجاب تَخَلَثه: بأن ما فُعِل في عهد الرسول ﷺ فهو حجة، سواء عَلِمَ به، أم لم يَعْلَمْ؛ لأن الرسول إذا لم يعلم فالله يعلم.

إذًا: لا يَتْتَقِضُ الوضوءُ بِما حَرَجَ مِن غيرِ السَّبيلينِ؛ مِن دَمٍ، أو غَيرِه، ولَو كَثُرَ، وهذَا القولُ هُو الرَّاجِحُ.

وعلَى هذَا فَلا يَنْتَقِضُ الوضوءُ بالقَيْءِ، ولا بِخُروجِ الدَّمِ مِن غيرِ السَّبيلَيْن، سَواءٌ قلَّ أَمْ كَثُر؛ لأنَّه ليْسَ هنَاك دَليلٌ عَلى انْتقاضِ الوُضُوءِ بِذَلكَ.

بَقِيَ أَنَّ فِي الحديثِ إشْكَالًا آخَرَ، وهُو مُبنيٌّ عَلَى القَولِ بنَجاسةِ دَمِ الآدَميِّ،وهــذَا الإشْكَالُ هُو كَيْفَ يَمْضِي فِي الصلاةِ، والدَّمُ يَثْعَبُ منْه، ولابُدَّ أَنْ يُلَوِّثَه؟

والجوابُ: أنَّ مِن العُلهاءِ (أُ مَن اسْتدَلَّ بهذِه القصةِ وأمثَالِها على أنَّ دَمَ الآدَميِّ طَاهرٌ إلا الخارجَ مِن السَّبِيلَيْنِ، واسْتَدَلَّ بعمومِ الحديثِ: «المؤمنُ لا يَنْجُسُ» (أ).

والذين قَالُوا: بنَجَاسَةِ الدَّمِ أَجابُوا عَن هذا الحديثِ بجَوابٍ عَجيبٍ، قَالُوا: لعلَّ الدَمَ يَدْفَقُ دَفَقًا، فيَبْرُزُ حَتى يَخْرُجَ عَن جَسدِه وثِيابِه؛ كالبولِ يَخْرُجُ مِن الذَّكرِ، فَيَنْدُفِعُ بَعيدًا، ولا يُلوِّثُ الثِّيَابَ، ولا البدنَ.

فسبحانَ اللهِ، بعضُ العلماءِ -رَحمةُ الله عَلينَا وعليهِم- إذَا اعْتَقَدوا شيئًا أوَّلوا النُّصوصَ على خلافِ ظاهرِها تَأويلًا مُسْتَكْرَهًا.

وبعضُهم قالَ: لعلَّ الدَّمَ قليلٌ، وأكثرُه يَنْزِلُ للأرضِ، ولا يَسْكُبُ عِلَى فَخِذِه، ولا عَلى سَاقِه، ولا عَلى ثَوبِه.

وهذًا ضَعيفٌ، ولكنَّه أهْونُ مِن الأولِ.

ولَو ثَبَتَ أَنَّ الدمَ نَجسٌ لأَمْكَن الجَوابُ عَن هذَا بجوابٍ أحسنَ مِن هذَيْن الجَوَابَيْنِ، وهو أَنَّه قد بَقِيَ عَلى ثِيابِه وبَدنِه للضَّرورةِ، فَليسَ عِندَه مَاءٌ يَغْسِلُ به الدَّمَ، ولا ثِيابٌ يُبَدِّلُ ثِيابَه بها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير القرطبي» (۲/ ۲۲۱)، و«المجموع» (۲/ ۲۱۱)، و«المحلى» (۱/ ۲۰۲)، و«الكافي» (۱/ ۱۱۰)، و«الفروع» (۱/ ۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٥)، ومسلم (١/ ٢٨٢) (٣٧١).



لكنْ نَحنُ إلى الآن لم نَجِدْ نَصًّا بَيِّنًا يَدُلُّ عَلى نَجاسةِ دَمِ الآدَميِّ، وغَايةُ مَا هُنَالِكَ أَنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ الحُيَّضَ أَنَّ يَغْسِلْنَ دمَ الحيضِ، ويُصلِّين في ثِيابِهنَّ (١)، وقالَ: «اغْسِلي عنْك الدَّمَ» (١).

فقالُوا رَجْمَهُ اللهُ: إنَّ «أل» في الدَّمِ هنا للحَقِيقةِ، وليسَتْ لِلعَهدِ، وإذا كَانَت للحقيقةِ كانَ المعْنى: اغْسِلى عنكِ الدمَ؛ لأنَّه دمٌ.

فيكونُ هذَا دليلًا على أنَّ الدَّمَ نَجسٌ، ولكنَّ القولَ بهذَا فِيه بُعْـدٌ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ إِنَّا يَتَكَلَّمُ فِي دَم الحيضِ.

وعَلَى هذاً فيكونُ المرادُب «أل» في قولِه: «الدم». العَهدَ النَّهنيَّ أو النَّكْريَّ، إنْ كانَ قَد ذُكِرَ، وهذَا القولُ أصَحُّ؛ أنَّ «أل» ليسَت لِبيانِ الحقيقةِ، ولا للعمومِ، بَل للدَّمِ المسئولِ عنْه.

ونقولُ: القَاعدةُ الشَّرعيةُ أنَّ مَا أُبِينَ مِن حيٍّ فهو كَمَيتتِه، فالدَّمُ بَانَ مِـن الجسدِ، فيكونُ كَميتةِ الآدَميِّ، ومَيتةُ الآدميِّ طِاهرةٌ.

ويقالُ أيضًا: أرَأيْتُم لَو أنَّ الإنسانَ قُطِعَت يدُه بِما فِيها مِن دَمٍ هَل هِي طَاهرةٌ أو لَنَجسةٌ؟

الجوابُ: طَاهرةٌ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ العضوُ كَاملًا يَكُونُ طَاهرًا، والدمُ الذِي ليسَ كَالعضوِ فِي افْتِقارِ البَدنِ إليه يَكُونُ نَجسًا، ولهذَا نَرَى أَنَّ الأدلةَ تَدُلُّ على طَهارةِ دم الآدميِّ، وأنَّه لَو لم يَكُنْ منْها إلا البراءةُ الأصليةُ لَكَفَى، والبَراءةُ الأصليةُ معنَاها أنَّ الأصلَ عَدمُ النَّجاسةِ، حتى يقومَ دليلٌ على النجاسةِ.

فعلَى هذَا يَكُونُ فعلُ هذا الصَّحابيِّ مَبنيًّا على الأصلِ، وهو أنَّ الدمَ طاهرٌ؛ أعنِي: دمَ الآدميّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۷)، ومسلم (۲۹۱) (۱۱۰).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣) (٢٢).

وقولُه وَخَلَلْلهُ: «وقالَ الحسنُ: ما زالَ المسلمُون يُصلُّون في جِراحَاتِهم». هذا أوضحُ مِن الأولِ، وجِراحاتُ المسلمين تَكونُ بالسهمِ والرُّمْحِ، فليسَت كجُرحِ سنِّ الإبرةِ الذي لا يَخْرُجُ منْه دمٌ إلا القليل، فَهي دماءٌ كثيرةٌ، ومَع ذلك يُصَلُّون في جِراحاتِهم.

وأميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطابِ ﴿ لَلْنَهُ حَينَمَا جُرِحَ صلَّى ، وجُرْحُه يَثْعَبُ دَمَّ ۖ ﴿ . وَلَمْ يَقُ ولم يقُلْ: ائْتُونِي بثُوبِ جَديدٍ غَيرِ الأوّلِ.

وقولُه رَخَلَللهُ: «وقالَ طاوسٌ ومحمدُ بنُ عليٌّ وعطاءٌ وأهلُ الحجازِ: ليسَ في الدَّمِ وضوءٌ». قَولُهم هذا هو الصوابُ؛ أنَّ الدمَ لا يُوجِبُ الوضوءَ إلا مَا خرَجَ من السَّبيليْن مِن الدَّمِ فهُو نَاقضٌ للوضوءِ، سواءٌ كانَ مُعْتادًا كدَمِ الحيضِ، أو غيرَ معتادٍ؛ كدم الباسورِ (أ) ونَحوِه.

﴿ وَقُولُه لَحَمْآلُهُ: ﴿ وَعَصَّرَ ابنُ عَمْرَ بَثْرَةً ، فَخَرَجَ مِنها الدَّمُ ﴾ ، ولم يَتَوَضَّأُ مع أَنَّه خرَجَ الدمُ ، لكنْ مَن قالَ: إنَّ الدَّمَ إذا كانَ كثيرًا نقَضَ، وإنْ كانَ قَليلًا لم يَنْقُضُ ( َ ) . فحديثُ ابنِ عُمرَ ليسَ حُجةً عَليْه؛ لأنَّ الذِي يَخْرُجُ مِن البَثْرةِ عَادةً يكونُ قليلًا .

﴿ وقولُه لَيَخْلَلْلهُ: «وبزقَ ابنُ أبي أونَى دمًا، فمَضَى في صَلاتِه». وهذَا كأثَرِ ابنِ عمرَ.

﴿ وقولُه لَخَلَاللهُ: «وقالَ ابنُ عُمرَ والحسنُ فيمَن يَحْتَجِمُ: ليسَ عَلَيه إلا غَسلُ مَحَاجِمِه». يعنِي: وليسَ عَلَيه وُضوءٌ، ولهاذَا يَغْسِلُ المحَاجِمَ إذَن؟

الجوابُ: مِن أجلِ إزالةِ الدَّم، لكنَّ هذا لا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يكونَ نَجسًا؛ فإنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ كانَ يَغْسِلُ المَنِيَّ رَطْبًا ويَفْرُكُ يَابِسَهُ ﴿ . مع أَنَّه طاهرٌ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) الباسور؛ كالنَّاسُور: أعجمي، داء معروف، ويُجْمَع البَوَاسِير، قال الجَوْهَري: هي علة تحدث في المقعدة، وفي داخل الأنف أيضًا -نسأل الله العافية منها ومن كل داء- وفي حديث عمران بن حصين في صلاة القاعد: وكان مبسورًا. أي: به بواسير، وهي المرض المعروف. وانظر: «لسان العرب» (ب س ر).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» (١/ ٢٤٨)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٢٩، ٢٣٢)، ومسلم (٢٨٨، ٢٨٩) (١٠٨،١٠٥)..



فَكَذَلَكَ غِسلُ المحاجمِ هُنا إنها هو لاستقذارِ صورةِ الدَّمِ، فَلَو أَنَّ إِنْسَانًا حُجِمَ فِي رأسِه مثلًا، وجاءَ إلى الناسِ، وشَعَرُه كلَّه مُتَجَمِّدٌ عَليه الدمُ فإنه يكونُ منظرًا مُسْتَقْبَحًا فيغْسِلُه لِذَلِكَ.

# 本務務本

ثُمَّ قَالَ الإمَامُ البُخَارِيُّ تَعْمَلْهُ اللَّهُ الدُّ

١٧٦ - حَدَّثنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عن سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي فِي المَسْجِدِ ينْتَظِرُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ فِي المَسْجِدِ ينْتَظِرُ الصَّوْتُ؛ الصَّوْتُ؛ الصَّوْتُ؛ الصَّوْتُ؛ فَالَ: الصَّوْتُ؛ يعْنِي: الضَّرْطَةَ (ا).

[الحليث ١٧٦ - أطرافه في: ٤٥ ك، ٧٤٠ ، ١٤٨ ، ٢٥٦ ، ٢٥٩ ، ٢١١٩ ، ٣٢٢٩ ، ٢١١٩].

اسْتدَلَّ بعضُ العلماءِ بهذَا الحديثِ عَلى أنَّه يَجُوزُ للإنسانِ أنْ يُحْدِثَ في المسجدِ بالضَّرْطةِ أو الفَسْوةِ، ولكنَّ هذا الاستدلالَ فيه نظرٌ، ولو استُدِلَّ بِـه عَـلى أنَّـه لا يجـوزُ لكانَ لَه وجهٌ.

ووجهُ ذلكَ: أنَّ الرسولَ عَلَيْ جعلَ عُقوبةَ مَن أَحْدَثَ أَنْ يُحْرَمَ مِن أَجرِ الصلاةِ، وجرِ مانُ الأَجرِ يُشْبِهُ حصولَ الوِزْرِ، ولأنَّ الضَّرْطةَ لها رائحةٌ كريهةٌ تُوْذِي الملائكة، وتُوْذِي الناسَ إذا كانَ معه أُناسٌ، وقد قالَ النبيُ عَلَيْ فيمَن أكلَ بصلًا أو ثُومًا ، قال: «لا يَقْرَبَنَ مَساجدَنا» (١).

بَل كَانوا إذا وجَدُوا الرَّجلَ قدْ أكلَ بصلًا أو ثُومًا في عهدِ الرسولِ ﷺ يُخْرِجُونه مِن المسجدِ، ويَطْرُدُونه طَردًا إلى البقيع؛ لئلًا يُؤذِي الناسَ بِرائحتِه "أ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٤٥٩) (٦٤٩) (٢٧٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٥٣)، ومسلم (٥٦١-٥٦٤) (٦٨-٧٥)..

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١/ ٣٩٦) (٧٦٥) (٧٨).

وقد سئل الشيخ الشارح تَعَلَّلُهُ: إذا كان الصحابة يُخْرِجون من يأكل الشُّوم والبصل من المسجد

فالذِي يَظْهَرُ أَنَّه لا يجُوزُ للإنسانِ أَنْ يُخْرِجَ الفَسْوةَ أَو الضَّرْطَة في المسجدِ، لكنْ إِنْ عُلَبتْه وخرَجَت فَلا إِثْمَ عَليه؛ لأَنَّه لم يَتَعَمَّدْ.

وأحيانًا يكونُ في الإنسانِ غَازاتٌ شديدةٌ يَعْجِزُ أَنْ يَمْلِكَ نفسَه، فيَمْنَعَها.

### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلْلهُ:

١٧٧ - حَدَّثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّدِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(".

الصوتُ والرِّيحُ خارجَانِ مِن السبيلَيْنِ.

ولَو قالَ قائلٌ: الرسولُ ﷺ قالَ: «لا يَنْصَرِفْ حتَّى يَـسْمَعَ صَـوتًا، أو يَجِـدَ رِيحًا» لكنْ لو بَالَ؟

نقولُ: سببُ هَذا هُو أنَّ الإنسانَ يَجِدُ الشيءَ في بطنِه، فيُـشْكِلُ عَليه: هـل خـرَجَ منْه شيءٌ، أو لَا؟ فإذَا أشْكَلَ عَليه: هل خَرَجَ منه صوتٌ أو رِيحٌ فهذَا هُو موضوعُ الحديثِ.

ثُمَّ نقولُ: لو فُرِضَ أنَّ في الإنسانِ إسْهالًا، وأَحَسَّ، ثم تَيقَّنَ أنَّه خرَجَ مِن هذا الإسهالِ شيءٌ فإنَّه سوفَ يَجِدُ الريحَ، فَيكونُ دَاخلًا في الحديثِ.

فلماذا لا يُتُرُكونه يصلي مع الإثم، ويكون أهون من إثم ترك صلاة الجماعة؟ فأجاب كِتِلَتْهُ: إن الإنسان إذا تخلف عن المسجد سبب البصل أو الشهم لا

فأجاب يَعَلِّلْلهُ: إن الإنسان إذا تخلف عن المسجد بسبب البصل أو الثوم لا يأثم، إلا إذا كان قد أكله لهذا الغرض.

وسئل أيضًا كَغَلَثْهُ: هل كل إنسان به رائحة تؤذي الناس نخرجه من المسجد؟

فأجاب يَخْلَقْهُ: نعم، فكل إنسان فيه رائحة تؤذي الناس نلزمه بالخروج من المسجد.

وسئل أيضًا كَمَلَنتُهُ: هل العبرة بأكل البصل والثُّوم، أم بالرائحة؟

فأجاب يَحْلَلْهُ: العبرةُ بالرائحة، ولهذا لو أنه أزالها فلا بأس.

فإن قيل: إن الرسول ﷺ أطلق، فقال: «أكل»، ولم يذكر الرائحة؟

فالجواب: بأنه ﷺ علَّل بقوله: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان». وإذا لم يكن رائحة فلا أذية.

(۱) أخرجه مسلم (۳۲۱) (۹۸).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

١٧٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يعْلَى الْتَوْرِي، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيةِ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ الْتَوْرِي، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيةِ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَبُولِ الله عَلَيْ، فَأَمُرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ» (أ). وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ (أ).

مُحمدُ ابنُ الْحَنفِيَّةِ هو ابنُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، لكنْ كانَت أُمَّه مِن سَبْيِ بني حَنِيفة، فَسُمِّي محمد ابنَ الحنفية، وهو مِن خيارِ أولادِ عليِّ بنِ أبي طالبِ على بعد الحسنِ والحسينِ، وهو الذِي سألَ أباه فقالَ لَه: يَا أبِي، أيُّ الناسِ خيرٌ بعد رسولِ اللهِ ﷺ؟ قالَ: أبُو بكرٍ. قالَ: ثُم أنتَ؟ قالَ: ما أنا إلا رجلٌ مِن المسلِمين ".

والْمَذْيُ: هو ماءٌ رقيقٌ يَخْرُجُ مِن غيرِ أَنْ يُحِسَّ بِهِ الإِنسانُ عَقِبَ الشهوةِ، والناسُ يَخْتَلِفون فِيه، فمِنْهم مَن لا يُمْذِي أَصْلًا، ومِنْهم مَن يُمْذِي كثيرًا، ومنْهُم مَن يُمْذِي إمذاءً متوسطًا.

لكنَّ المذْيَ إِنَّمَا يكونُ عَن شهوةٍ، وأمَّا مَا يُصابُ به الإنسانُ مِن الأمراضِ التي تُوجِبُ خُروجَ شيءٍ لَزِج؛ كالمذي، لكنْ بدونِ شهوةٍ، فهذَا ليسَ مَذْيًا، وإنْ كانَ بعضُ العَامةِ يَسْأَلُونَ عنْه، وكأنَّه مَذْيٌ، فليسَ كَذَلكَ، فالمذْيُ ما يكونُ عَن شهوةٍ.

وأمَّا الذِي يَخْرُجُ دَفْقًا بِلَذَّةٍ فهذَا منيٌّ، وهو ماءٌ مَهِينٌ؛ يعنِي: مُنْعَقِدٌ، لا يَسِيلُ بِخلافِ المذْي.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٣) (١٧):

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٣٨٣)، وقد وصله أبو داود الطيالسي في «مسنده» (٤ دا)، ثنا شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت منذرًا الثوري يُحدث عن محمد ابن الحنفية، عن على هيئنه قال: استحييت أن أسأل رسول الله على عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت رجلًا فسأله، فقال: فيه الوضوء. وانظر: «الفتح» (١/ ٢٨٣)، و«تغليق التعليق» (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٧١).

والمذيُ حُكمُه بينَ البولِ وبينَ المنْيِّ، مِن جهةِ أَثرِهِ ومُوجَبِه، فالمنيُّ يُوجِبُ الغُسْلَ، والمذْيُ يُوجِبُ غَسْلَ الذَّكرِ والأُنْتَيْن والوُضوءَ.

وأمَّا مِن جهةِ إِزَالتِه فالمنيُّ لا تَجِبُ إِزالتُهُ؛ لأنَّه طاهرٌ، والمذْيُ يَجِبُ إِزالتُه، لكنَّه ليس كَالبولِ، بَل يَكْفِي فِيه النَّضحُ، والنَّضحُ أَنْ يَصُبَّ الإِنسانُ عليه مَاءً يَعُمُّـه بِـدونِ غَسْل، وبدونِ فرْكِ؛ لأنَّ نجاستَه خفيفةٌ ١٠٠.

لَّكنَّه يُوجِبُ غَسْلَ الذَّكِرِ والأُنْثَيَيْنِ (')، والبولُ لا يُوجِبُ غسلَ الذَّكِرِ والأُنْثِينِ، إنَّمَا يُوجِبُ غسلَ ما أصابَه البولُ فقط، وهُو رأسُ الذكرِ، وقَد يَتَعَدَّى إلى الحَشَفةِ كلِّها، أو إلى القَصَبةِ أَحَيانًا، لكنَّ الواجبَ غسلُ مَا أصابَه البولُ فَقَط.

وقد ساقَ المؤلفُ يَحَلِّللهُ هذَا الحديثَ لِيَسْتدِلَّ به عَلَى أَنَّ مَا خرَجَ مِن السَّبيلِ ناقضٌ للوُضوءِ؛ لِقولِه ﷺ: «فِيه الوضوءُ».

وفي الحديثِ مِن الفوائدِ: الاستحياءُ، وأنَّ الحياءَ إذَا لم يَمْنَعِ الإِنْسانَ ممَّا يَجِبُ عَليه مِن السُّؤالِ فَلا بأسَ به، والحياءُ الذِي أصابَ عليًّا في هذِه المسألةِ هَل منعَه مِن السؤالِ؟ السُّؤالِ: اللهُ لأنَّه أمَرَ المِقْدادَ بنَ الأسودِ أنْ يَسْأَلَ.

وفِيْه: جوازُ التَّوكيلِ في الاسْتفتاءِ، ولكنْ إيَّاكَ أَنْ تُوكِّلَ مَن لا يَفْهَـمُ الـسؤالَ، ولا يَفْهَمُ الجوابَ؛ لئلَّا يُخْطِئَ في السؤالِ، أو يُخْطِئَ في الجوابِ، فَلا تُوكِّـلْ في الاسْتفتاءِ إلا مَن تَثِقُ بِه في عِلْمِه ودينِه وأمَانتِه.

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَحَلَّلَهُ: هل يكون تظهير المذي بالنضح، سواء كان في البدن، أو في الثوب؟ فأجاب تَحَلِّلَهُ: نعم، يكون تطهير المذي بالنضح، سواء كان في البدن، أو في الثوب.

<sup>(</sup>١) ستل الشيخ الشارح تَخَلَلُهُ: هل يصح أن نقول: إن الحكمة من غسل الذكر والأنثيين هي نجاسة المذي؟ فأجاب تَخَلَلُهُ: لا يصح ذلك؛ لأن الحكمة من غسل الذكر والأنثيين ليس مجرد النجاسة، ولو كان مجرد النجاسة لوجب غسل رأس الذكر فقط دون بقيته والأنثيين.

لكن قال العلماء: إن من فوائد غسل الذكر والأنثيين من الناحية الطبية أن هذا يُقَلِّص العروق حتى يَخِفُّ المذي، وربها ينقطع.



وفِيه: وجُوبُ قَبولِ خَبر الواحدِ في الأمورِ الدينيةِ (١).

يُؤْخَذُ هذَا مِن أَنَّ عَليًّا وَكَّل المقدادَ بنَ الأسودِ، ولم يُوَكِّلْه إلَّا لِيَقْبَلَ خَبرَه، ولأنَّ المسلميْن مُجْمِعون عَلى أَنَّه يجُوزُ الاقتصارُ على مُفْتٍ واحدٍ"، والإفْتاءُ خبرٌ.

# **茶袋袋** 株

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٩٧١ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ ابْنَ يَسَارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَلَئِكُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ، كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَيْنَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عليًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأَبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَسُّ فَا فَمُرُوهُ بِذَلِكَ "

١٨٠ - حَدَّثنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ». فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيكَ الْوُضُوءُ» (الله ﷺ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيكَ الْوُضُوءُ» (الله ﷺ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيكَ الْوُضُوءُ» (الله ﷺ).

تَابَعَهُ وَهُبُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٥).

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَلَمْ يقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُوءُ (١).

<sup>(</sup>١) وللشيخ الألباني تَخلَللهُ رسالة بعنوان: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام»، تكلم فيها تَخلَللهُ عن حجية خبر الآحاد، سواء في ذلك العقائد أو الأحكام العملية.

<sup>(</sup>١) انظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ٣٤٣)، و «كشاف القناع» (٦/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٤٧) (٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٤٥) (٨٣).

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٤)، ووصله أبو العباس السراج في «مسنده» عــن زيــاد بن أيوب عنه. وانظر: «الفتح» (١/ ٢٨٤)، و«التغليق» (٢/ ١٢٢، ١٢٣).

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري تَخَلَشُهُ تعليقًا، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٤)، وقال الحافظ تَخَلَشُهُ في «الفتح» (١/ ٢٨٥):

هَذا أيضًا فِيه دليلٌ: عَلَى مَا ذَكَرْنا أُولًا مِن أَنَّه لا يَنْقُضُ الوضوءَ إلا مَا خَرَجَ مِن السَّبيلَيْنِ، ولكنَّ الحديثَ الذي رَواه عثمانُ هِيْنَخ، عَن النبيِّ ﷺ فيمَنْ جَامَعَ، ولم يُمْنِ -يعنِي: لم يُنْزِلْ مَنِيًّا - وفيه أنَّه قالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَه، ويَتَوَضَّأُ، كمَا يَتَوَضَّأُ للصلاةِ.

وقالَ: إنَّه سَمِعه مِن رسولِ اللهِ عَلَيْ وهذَا مرفوعٌ، وليسَ رَأيًا لعثهانَ، ولكنَّه كانَ في أولِ الأمرِ، ثُم نُسِخ بقولِ النبيِّ عَلَيْ (إذا جلسَ بَيْنَ شُعَبِها الأربع، ثم جَهَدَها فقد وجَبَ الغُسْلُ (۱). وفي روايةِ مسلم: «وإنْ لم يُنْزِلُ». فهذا مِن الأحكام المنسوخةِ.

وفي هذَا أيضًا: دَليلٌ على وجُوبِ غَسْلِ الذَّكِرِ مِن الجهاعِ؛ لقولِهَ: «يَتَوَضَّا ُ ويَغْسِلُ ذَكرَه». وهذَا مُخْتَلُفٌ فِيه، ومَبْنَى الخلافِ عَلى أنَّ رُطوبةَ فَرجِ المرأةِ: هل هِي طاهرةٌ أو نجسةٌ؟

فَمَن قالَ: إِنَّهَا نَجِسةٌ. أَوْجَبَ عَلَى مَن جَامَعَ، ولَمْ يُنْزِلْ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَه. وَمَن قالَ: إِنَّهَا طَاهِرَ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَه؛ لأَنَّه الْتَقَى بِشيءٍ طَاهِرٍ ('').

قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة: الوضوء. يعني: أن غندرًا -وهو محمد بن جعفر - ويحيى - وهو ابن سعيد القطان - رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن، لكن لم يقولا فيه: «عليك الوضوء». فأما يحيى فهو كها قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» عنه ولفظه: «فلا غسل عليك، عليك الوضوء». وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإسهاعيلي وأبو نعيم من طرق عنه، وكذا ذكره أصحاب شعبة؛ كأبي داود الطَّيالسي، فكأن بعض شيوخ البخاري حدَّثه به عن يحيى وغندر معًا، فساقه له على لفظ يحيى، والله أعلم اهـ

(۱) أخرجه البخاري (۲۹۱)، ومسلم (۳٤۸) (۸۷)..

(٢) انظر: «الشرح الكبير» (١/ ١٥٣)، و«الفروع» (١/ ٢٤٨)، و «الإنصاف» (١/ ٢٤١).

وسئل الشيخ الشارح تَعَلَشُهُ: ما هي فائدة خلاف العلماء في طهارة رطوبة فرج المرأة إذا كان النبي عَلَيْ قد أمر الرجل بالاغتسال من جماع المرأة؟

فأجاب تَخَلَلْتُهُ: فائدة الخلاف أنه لو أن الرجل جامع زوجته ونزع، ولم ينزل، فإذا قلنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة وجب عليه غسل الذكر ووجب عليه أن يغسل ما لوَّثه من بدنه أو ثوبه.

وإذا قلنا بالطهارة لم يجب عليه غسل الذكر إلا غسلًا عن حدث، ولم يُننَجِّس ثيابـه أيـضًا ولا بدنـه. فالفرق ظاهر.



وفي الحديثِ الثانِي -حديثِ أبي سعيدٍ-: اغْتِذَارُ الأكبرِ مِن الأصغرِ؛ لقولِه ﷺ: «لعلَّنا أعْحَلْناك».

وفيه أيضًا: صَراحةُ الصحابةِ وَلَيْ حيثُ قالَ الرجلُ: نَعم. ولم يقُلْ: لا، الأمرُ سَهلٌ مَا أَعْجَلْتُموني. كَما نَفْعَلُه نَحن الآن، فنحنُ ليسَ عندَنا صَراحةٌ كصراحةِ هذَا الصحابِيِّ، ولذلكَ لَو أَنَّ أحدًا قَرَعَ عَليك الباب، فخرَجْتَ وأنْت تَعْلُكُ التمرةَ أو اللحمَ، فقالَ لكَ: لعَلَنا أقَمْنَاكَ مِن أكلِكَ.

فإنَّك تقولُ له: أبدًا. وأنْت قائمٌ مِن الأكل، واللقمةُ في فمِكَ.

فالذِي يَنْبَغِي للإنسانِ أَنْ يكونَ صريحًا، فيقولُ:نَعم، أَقَمْتَني مِن أَكْلِي،ولكنَّ الأَمرَ سهلٌ. أَمَّا أَنْ يَقُولَ: أَبدًا مَا أُقَمْتَنِي، فكيفَ هذَا؟!

فالمهمُّ أنَّ الصَّحابةَ وَلَيْكُمُ عنْدَهم مِن الصراحةِ ما يَجْعَلُهم يقُولُون الشيءَ، سواءٌ كانَ عَلَيهم أو لهُم.

وذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلَيْن مِن أهلِ هذَا البلدِ قَدِما في زَمنٍ قَديمٍ مِن الحجِّ، وكانَ الحجُّ فيها سَبَقَ مُتْعِبًا، لأنَّ الناسَ كانُوا يَحُجُّون عَلى الإبل، فجَاءَ الناسُ يُهَنَّ ونهم بِالقدومِ، كمَا هِي العادةُ، فقَالُوا: لأحَدِهما: هَل تَكَلَّفْتُم؟ فقالَ: الحمدُ اللهِ، مَا تَكَلَّفْنَا. فقالَ لَه الثَّاني المشارِكُ لَه بِالسفرِ: لا، واللهِ يَا أخِي قَد تَكَلَّفْنَا، ولكِنْ أَعْظَم الأَجرَ.

فالثَّاني الآن أصرِحُ، وعليه فأنْت قُل الواقع، واعْتَذِرْ منْه إذا كانَ ممَّا يُعْتَذَرُ منْه.

هُ وقولُه: «إذا أُعْجِلْتَ أو قُحِطْتَ). أُعْجِلْتَ؛ يَعْنِي: أحدٌ أَعْجَلَك، فنزَعْتَ مِن الجاعِ قَبَلَ أَنْ تُنْزِلَ.

وَقُحِطْتَ؛ يعنِي: امْتَنَعَ المنيُّ أَنْ يَنْزِلَ إِمَّا لكسل، أو لغيرِ ذَلكَ، وهـو مَـأخوذٌ مـن قَحَطَتِ السهاءُ، أو قُحِطَتْ؛ بمعنَى: امْتَنَعَ المطرُ مِنْهًا.

وقولُه ﷺ: «فعليكَ الوضوءُ». ذَكَرْنا لَكم أنَّ هَذا كانَ في أولِ الأمرِ، ثُم نُسِخَ، وأَصْبَحَ يَجِبُ على الإنسانِ أنْ يَغْتَسِلَ إذا جَامَعَ زَوجتَه، سَواءٌ أنْزَلَ أمْ لم يُنْزِلْ، وكذَلكَ يَجِبُ عَلى المرأةِ الاغتسالُ.

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ تَعْمَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

٣٥- بابُ الرَّجُلُ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ.

الله عَنْ يَحْمَّدُ بْنُ سَلام، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَوسَى ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَــًا مُوسَى ابْنِ عُرْفةَ عَدَلَ إِلَى الشَّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيهِ، وَيَتَوضَّأُ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله، أَتُصَلِّى؟ فَقَالَ: «المُصَلَّى أَمَامَكَ» (۱).

١٨٢ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَير بْنِ مُطْعِم، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيرَةً جَعَلَ يَصُبُّ الْهَاءَ عَلَيهِ، وَهُو يَتَوَضَّأَ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ، وَهُو يَتَوَضَّأَ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ، وَمُسَحَ بَرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَينُ اللهُ عَلَى الْخُفَينُ اللهِ عَلَى الْخُفَينُ اللهِ عَلَى الْعُولَةِ اللهُ عَلَى الْعُولَةُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُسَحَ بَرُأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَينُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَعَ بَرَأْسِهِ، وَمَسَعَ بَرَأْسِهِ، وَمَسَعَ عَلَى الْهُ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

هذَا البَابُ عقَدَ المؤلفُ لَه ترجمة ، لكنَّها أخصُّ مِن الدليل؛ لأنَّ الترجمة هي: بابٌ «الرجلُ يُوضِّي مَن الدليل؛ لأنَّ الترجمة هي: بابٌ «الرجلُ يُوضِّي صَاحبَه». والدَّليلُ إنَّها هو في الصبِّ على المتوضِّي، وبينها فرقٌ؛ لأنَّ معنى «يُوضِّي صَاحبَه»؛ يعني: يُبَاشِرُ وُضوءَه، فيَأْخُذُ بيدِه، ويَغْسِلُ وجه صَاحبِه، ويَأْخُذُ بيدِه، ويَغْسِلُ رجلَدِه، ويَغْسِلُ رجلَدِه، ويَغْسِلُ رجلَدِه، وهذَا أخصُّ -أعنِي: الترجمة - مِن الدَّلِيل.

ولكنْ كَأَنَّ البِخارِيِّ رَحَمِّلِتُهُ أَرادَ أَنْ يَقِيسَ، أو أَنَّ هناكَ حديثًا يَدُلُّ على ذلك، لكنَّـه ليسَ عَلى شَرطِه.

قالَ الحافظُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ في «فتح الباري» (١/ ٢٨٥):

۞قولُه: «بابٌ الرجلُ يُوَضِّئُ صَاحبَه». أيْ: مَا حُكمُه؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۸۰) (۲٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٤) (٧٥).



﴿ قُولُه: ﴿ ابنُ سَلامٍ ﴾. هو مُحمدٌ ، كَما في رِوايةِ كَرِيمةَ ، ويَحْيَى هو ابنُ سَعيدٍ الأنصاريُ ، وفي هذَا الإسنادِ روايةُ الأقرانِ ؛ لأنَّ يَحْيَى ومُوسى بنَ عُقبةَ تَابعيان صغيرانِ مِن أهلِ المدينةِ ، وكُرَيْبٌ مَولى ابنِ عباسٍ مِن أواسطِ التَّابعين ، ففيه ثلاثةٌ مِن التَّابعين في نَسَق .

وقَد تقدَّمَت الإشارةُ إلى شيءٍ مِن مباحثِ هذَا الحديثِ في بابِ إسباغِ الوضوءِ، ويَأْتِي بَاقيهَا في كتابِ الحجِّ، ووقَعَ في تَراجمِ البخاريِّ لابنِ الْمُنيِّرِ في هذا الموضعِ وَهُمٌّ؛ فإنَّه قالَ فيه: ابنِ عَباسٍ، عَن أسامةَ، وليسَ هو مِن روايةِ ابنِ عباسٍ، وإنَّما هو مِن روايةِ كُريبٍ مَولَى ابنِ عباسٍ.

قُولُه: «أَصُبُّ». بِتَشديدِ الموحَّدةِ، ومَفعولُه محذوفٌ؛ أيْ: الماءَ.

◘ وقولُه: «ويَتَوَضَّأُ»؛ أيْ:وهو يَتَوَضَّأُ، واستدلَّ بِـه المـصنَّفُ عَـلَى الاستعانةِ في الوضوءِ، لكنْ مَن يَدَّعِي أنَّ الكَراهيةَ مُختصةٌ بِغيرِ المشقةِ، أو الاحتياجِ في الجملةِ لا يَسْتَدِلُّ عَلَيه بِحَديثِ أُسامةً؛ لأنَّه كانَ في السفرِ،وكذَا حديثُ المغيرةِ المذكورُ.

قالَ ابنُ الْمُنَيِّرِ: قاسَ البخاريُّ تَوضئةَ الرجلِ غيرَه عَلى صبَّه عَلَيه؛ لاجْـتِماعِهما في معنَى الإعَانَةِ.

قُلْتُ: والفرقُ بَيْنَهما ظاهرٌ، ولم يُفْصِحِ البخاريُّ في المسألةِ بجوازٍ، ولا غَيـرِه، وهذِه عَادتُه في الأمورِ المُحْتَمِلةِ.

قالَ النوويُّ: الاستعانةُ ثلاثةُ أقسام:

إحْضارُ الماءِ، ولا كَراهةَ فيه أصلًا.ً

قلتُ: لكنَّ الأفضلَ خلافُه.

قالَ: الثَّاني: مُباشرةُ الأجنبيِّ الغَسْلَ، وهذا مَكْروهٌ إلا لحاجةٍ.

الثالثُ: الصَّبُّ، وفيه وجْهَان:

أحدُهما: يُكْرَهُ.

والثَّاني: خلافُ الأَوْلَى.

وتُعُقِّبَ بِأَنَّه إذا ثَبَتَ أَنَّ النبيَّ ﷺ فَعَلَه لا يَكُونُ خـلافَ الأَوْلَى، وأُجِيبَ بأنَّـه قَـد يَفْعَلُه لِبَيانِ الجوازِ، فَلَا يكونُ في حقِّه خلافَ الأَوْلَى، بخلافِ غَيرِه.

وقالَ الكِرْمَانيُّ: إذا كانَ الأوْلَى تَركَه فكيفَ يُنَازَعُ في كَراهتِه؟!

وأُجِيبَ بِأَنَّ كلَّ مَكروهٍ فِعْلُه خلافُ الأَوْلَى مِن غيرِ عَكْسٍ؛ إذْ المكروهُ يُطْلَقُ على الحرام بِخلافِ الآخرِ.اهـ

عَلَى كلِّ حالٍ: قياسُ تَوضئةِ الرَّجلِ عَلَى صبِّ الهاءِ عَلَيهِ ليْسَ بِواضحٍ؛ لأنَّ قياسَ الحَركاتِ الفِعليةِ إنها هو لِلْغيرِ، لا للمُتوضِّئِ.

أمَّا الصبُّ فَإِنَّ الحَركاتِ في هذِه العِبَادةِ تكونُ مِن المتوضئ، فبينها فَرقٌ، ولهذَا لَو قيلَ: إنَّه يُكْرَهُ أَنْ يُوضَى الإنسانُ غَيرَه إلَّا لحَاجةٍ. لكانَ وجيهًا، ولا يُكْرَهُ أَنْ يَصُبَّ على غيرِه؛ لأنَّ ذَلكَ ثَبَتَ عَن النبِي ﷺ.

وأمَّا تَقريبُ الماءِ فهذَا واضحُّ أنَّه ليسَ فيه كَراهةٌ، ولا يُقالُ: إنَّ عدمَه أَوْلَى، اللهـمَّ إلا إذَا خَافَ الإنسانُ مِن مِنَّةٍ عَلَيه بِتَقريبِ الماءِ إليْه، فهُنَا يُقالُ: الأَوْلَى أنَّك أنْت الـذِي تُباشِرُ عَلى نفسِكَ، وتَخْدِمُ نَفْسَكَ.

وقالَ ابنُ حجرٍ مُعلِّقًا عَلى حديثِ المغيرةِ في «الفتح» (١/ ٢٨٦):

والمرادُ منْه هُنَا الاستدلالُ عَلَى الاسْتِعانةِ، وقالَ ابنُ بَطَّالٍ: هذَا مِن القُرُباتِ التي يَجُوزُ للرَّجل أنْ يَعْمَلهَا عَن غَيرِه بِخلافِ الصلاةِ.اهـ

هذَا غَلطٌ؛ لأنَّه لم يَتَوَضَّا عنِّي، ولكنَّه وَضَّاَني، فالوضوءُ والغَسْلُ للمُعانِ، لا للمُعِين، فكيفَ يُقالُ: يَعْمَلُها عَن غيرِه؟!

ولِذلكَ لَو قَالَ رَحِمُ لِللهُ: يَعْمَلُها في غَيرِهِ. لكَانَ أُوضِحَ؛ لأنَّ هَذَا تَوَضَّاً، لكَنَّ الوضوءَ فِي غَيْرِه، ليسَ في نَفْسِه هو، واللهُ المُستعانُ.

ثُم قالَ ابنُ حجرٍ رَحَالَتُهُ في نفسُ الموضعِ السابقِ:

قال: واستدلَّ البِّخاريُّ مِن صبِّ الهاءِ عَلَيه عنْدَ الوضوءِ أنَّه يجوزُ للرَّجلِ أنْ يُكُفِيَه يُوضِّئَه غَيرُه؛ لأنَّه لمَّا لَزِمَ المتوضِّئَ الاغترافُ مِن الهاءِ لأعْضَائِه، وجازَ لـه أنْ يَكُفِيَه



ذلكَ غيرُه بالصَّبِّ، والاغْتِرَافُ بَعضُ عَمل الوضوءِ، كذلكَ يجُوزُ في بَقيةِ أعْمالِه.

وتَعَقَّبَه ابنُ المنيِّرِ بأنَّ الاغتراف مِن الوَسائل، لا مِن المقاصدِ؛ لأنَّه لَو اغْتَرَفَ، ثُم نَوَى أَنْ يَتَوَضَّأَ جازَ، ولَو كانَ الاغترافُ عَمَلًا مُسْتقِلًا لَكانَ قَد قدَّمَ النيةَ عَلَيه "، وذلكَ لا يَجوزُ.

وحَاصلُه: التَّفرقةُ بيْنَ الإعانَةِ بالصَّبِّ وبينَ الإعَانةِ بِمُبَاشرةِ الغيرِ لِغَسلِ الأعْضاءِ، وهذَا هُو الفَرقُ الذِي أَشَرْنَا إليه قبلُ.

والحَدِيثان دالَّان على عَدَمِ كَرَاهةِ الاسْتعَانةِ بالصبِّ، وكذَا إحْضارُ الهاءِ مِـن بــابِ أَوْلَى.

وأمَّا المبَاشَرةُ فَلا دَلالةَ فِيهما عَليْها، نَعَمْ يُسْتَحَبُّ ألَّا يَسْتعِينَ أَصلًا، وأمَّا مَا رَوَاهُ أبو جعفرِ الطَّبريُّ، عَن ابنِ عُمرَ أنَّه كانَ يقولُ: مَا أُبَالِي مَن أَعَانَني عَلى طُهورِي، أو على رُكوعِي وسُجودِي. فمحمولٌ علي الإعانةِ بالمباشرةِ للصَّبِّ بدليلِ مَا رَواهُ الطَّبريُّ أيضًا وغيرُه عَن مجاهدٍ أنَّه كانَ يَسْكُبُ عَلى ابنِ عمرَ، وهو يَغْسِلُ رِجْليْهِ.

وقدْ رَوَى الْحَاكمُ في «المستدركِ»، مِن حديثِ الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ أَنَّها قالتْ: أَتَيْتُ النبيِّ عَلِيَةِ بوضوءٍ، فقالَ: اسْكُبِي. فسكَبْتُ عَليهِ. وهذَا أَصْرَحُ في عَدمِ الكَراهةِ مِن الحَديثيْن المذْكُورَيْن؛ لِكَونِه في الحَضَرِ، ولِكَونِه بِصِيغةِ الطَّلبِ، لكنَّه لَيس عَلى شرطِ المصنفّ. واللهُ أعلمُ.اهـ

المهمُّ أنَّ المسألةَ -كَمَا عَرفْتُم- ليسَ في حَديثِ المغيرةِ ﴿ اللَّهُ ولا فِي حَديثِ السَّامةَ، دَلالةٌ عَلى أنَّ الإِنْسانَ يُوَضِّئُ غَيرَه، لكنْ يَصُبُّ.

وكَمَا قَالَ النَّوويُّ رَحَمْ لَتُهُ: المسألةُ لهَا ثلاثُ مَراتبَ أو أحوالٍ:

الأولُ: تَقريبُ الماءِ.

والثَّاني: صبُّه.

<sup>(</sup>١) قال الشيخ ابن باز تَحَلِّلتُهُ في حاشيته على «الفتح»: صوابه: لكان قد قدَّمه على النية، فتأمَّل اهـ

والثالثُ: مُبَاشرةُ الفِعل (١).

لكنْ لَو قَالَ قَائلٌ: إِذَا طَلَبَ الولدُ مِن أَبِيه أَنْ يَغْسِلَ رِجْلَيِه. فَهَل نقولُ: إِنَّه يَنْبَغِي للأبِ فِي هٰذِه الحالِ أَنْ يَجْبُرُ قلبَ ولَدِه، وأَنْ يُمَكِّنَه مِن غَسلِ رِجْليْه؛ لأَنَّ بَعضَ الأولادِ يَفْعَلُ هٰذَا، ورُبَّهَا يُقَبِّلُ أَسْفَلَ أقدَامِ أَبِيه، كَمَا نَسْمَعُ عَن بعضِ الناسِ، فَهَل نقولُ فِي مِثلِ هٰذِه الحالِ: إِنَّه لَو قَبِل الأبُ، ومكَّن ابنَه مِن غسلِ رجْليه تَزولُ الكراهةُ؛ لأجلِ ما يَحْصُلُ مِن تطييبِ قلبِ الولدِ؟

الجوابُ: الظاهرُ نعمْ، وأنَّ ذلكَ لا بأسَ بِه، وأمَّا بِدونِ حَاجةٍ ولا مَصلحةِ مُراعاةٍ فإنَّه لا يُنْبَغِي أنْ يُمَكِّنَ الإنسانُ غيرَه مِن أنْ يُوضِّئَه.

وفي حديثِ أسامةَ دليلٌ على جَوازِ الوضوءِ الخَفيفِ؛ فإنَّ أسامةَ ذَكرَ أنَّ النبيَّ ﷺ تَوضَّأ، ولم يُسْبغ.

وفيه أيضًا: أنَّه لا بأسَ أنَّ الإنسانَ يَتَوَضَّأُ الوضوءَ الذِي لا إسباغَ فِيه، حتَّى تَحِينَ الصلاةُ، ثُم يَتَوَضَّأُ الوضوءَ الذِي فيه إسباغٌ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ لمَّا وصَلَ إلى مُزدلفةَ تَوضَّأَ، فأَسْبَغَ الوضوءَ، بِخلافِ ما كانَ في الطريقِ ".

وكأنَّ النبيَّ ﷺ يُحبُّ أنْ يكونَ عَلى طَهارةٍ، لكنَّه في الطريقِ لم يُسْبغُ؛ لأنَّ الحالَ يَقْتَضِي المبَادرة والمشْيَ، وهل يُسَنُّ للحاجِّ أنْ يَذْهَبَ إلى الشَّعْبِ، ويبُولَ، ويتَوَضَّأَ؛ اقتداءً بِرسولِ الله ﷺ؟

الصحيحُ: لا، وكانَ ابنُ عمرَ رُفَّكُا يَفْعَلُ ذَلكَ، فيَتَنَبَّعُ الأماكنَ التِّي بَالَ فيْهَا الرَّسولُ ﷺ، فَيَتَبَرَّهُ فِيهَا، لكنَّ شيخَ الإسلامِ يَحَلِّلْلهُ يقولُ: إنَّه لم

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح صحيح مسلم» للإمام النووي (٢/ ١٧٣).

 <sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّثُهُ: كيف يجاب عن قول العلماء: إنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا إذا فُـصِل
بين الوضوءين بصلاة؟

فأجاب كَنْلَثُهُ: هذا القول صحيح، فلابد من أن يكون تجديد الوضوء بعـد صـلاة، لكـن الوضـوء الأول الذي فعله النبي ﷺ كأنه لم يُرِدْ به الوضوء للصلاة، ولهذا كان وضوءًا خفيفًا لم يُسْبغْ فيه.

يُوافِقْه أحدٌ مِن الصحابةِ عَلى هَذا الأصلِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ إنَّما فعَلَه اتفاقًا ؛ يعنِي: وافَقَ أنَّه احْتاجَ إلى نَقضِ الوضوءِ هُنَاك، أو إلى قَضاءِ الحاجةِ، وأنَا عَدَلْتُ عَن كَلمةِ نَقْضِ الوضوءِ؛ لأنَّ الفقهاءَ رَجِّمَهُ ُ لِللهُ قَالُوا: الأَوْلَى أَنْ يقولَ: أَبُولُ. ولا يَقولَ: أَنْقُضُ الوضوءَ ".

# \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَالًاهُ:

٣٦- بابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيرهِ.

وَقَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَامَمِ، وَبكتبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ ". وَقَالَ حَادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ، وَإِلا فَلا تُسَلِّمْ ".

وَ قَالَ المؤلفُ تَظَلَّمُهُ اللهُ قِراءةِ القرآنِ بَعدَ الحَدَثِ وغيرِه »؛ يعنِي: أنَّه تَجُوزُ وَ المؤلفُ تَعَلِيهِ اللهُ تَجُوزُ وَاللهُ المؤلفُ تَعْلَى اللهُ المؤلفِ المُعالِ. قراءَةُ القرآنِ بعدَ الحدثِ وبعدَ غيرهِ، أو وفي غيرِ هذَا الحالِ.

وظاهرُ كَلامِ البخاريِّ كَمِّلَهُ أَنْ يَجُوزُ للجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ القرآنَ؛ لأنَّ الحَدَثَ يَشْمَلُ الأصغرَ والأكبرَ، وهذا مَبنيٌّ عَلى أنَّ الأحاديثَ الواردةَ في ذلكَ لا تَدُلُّ عَلى التحريمِ، أو أنَّها غيرُ صحيحةٍ.

وقد اخْتَلَفَت مسَالِكُ العُلماءِ في ذلكَ: فمِنْهم مَن قالَ: إنَّ أحاديثَ النَّهيِ عَن قِراءةِ القرآنِ في حَالِ الجَنابةِ ضَعيفةٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٠ ٩ ٠٩ - ١١٤).

<sup>(</sup>١) "الفروع" (١/ ٨٧)، و "كشاف القناع" (١/ ٦٥)، وانظر: شرح الشيخ ابن عثيمين كَثَلَثْهُ على بلوغ المرام.

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٦)، ووصله عبـد الـرزاق في «مـصنفه» (١/ ٣٤٤) أنــا الثوري، عن منصور، قال: سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم.

ووصله أيضًا سعيد بن منصور في «السنن»: أخبرنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم قال: لا بأس بالقراءة في الحهام. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٢٥)، و«الفتح» (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) ذكرها البخاري تعليقًا، كما في «الفتح» (١/ ٢٨٦)، ووصله الثوري في «جامعه»، عن حماد، وهو ابــن أبى سليمان به. وانظر: «التغليق» (٢/ ١٢٥، ١٢٦).

ومِنْهُم مَن قالَ: إنَّه ليسَ فِيها تَصريحٌ بِتَحريمِ القِراءةِ عَلى الجنبِ؛ لأنَّ أَحْسنَ مَا فِيها حديثُ عَليِّ: كَانَ النبيُ ﷺ يُقُورُتُنا القرآنَ مَا لم نَكُن جُنبًا ((). وفي لفظ: ما لم يَكُن عُنيًا (()).

وهذَا لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّه يَحْرُمُ، اللهمَّ إلا مِن وجهِ بَعيدٍ، بأنْ يُقالَ: تَعليمُ القرآنِ واجبٌ، ولا يُتُركُ الواجبُ إلا لواجبٍ، فإذَا قيلَ بهذَا اسْتَقامَ الدليلُ عَلى أَنَّه لا يَجُوزُ للجُنبِ أَنْ يَقْرَأَ القرآنَ.

وَهذِه المسألةُ مُخْتَلفٌ فِيْها (١)، وهِي غيرُ مَسألةِ مسِّ المصْحَفِ؛ فإنَّ مسَّ

(١) أخرجه الترمذي تَعَلَّلْلهُ (١٤٦)، وقال: حسن صحيح. ولكن الشيخ أحمد شاكر تَعَلَّلْلهُ في تحقيقه لسنن الترمذي استدرك على لفظة «تكن»، وقال: إنها خطأ، والصواب «يكن».

(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٨٣، ١٣٤) (١٢٢، ١١٢٣) والنسائي (٢٦٥)، وابن ماجه (١٠٥). وأُعِلَّ بعبد الله بن سَلِمة -بكسر اللام- لأنه قد تغير، وقد روى هذا الحديث بعد ما كبر.

وقد صحح هذا الحديث الترمذي والحاكم، وذكر الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٣٩) أن ابن السكن وعبد الحق والبغوي صححوه، وحسنه شعبة.

وقال الشيخ شعيب في تحقيق المسند: وقد توبع عبد الله بن سَلِمة على معني حديثه هذا عن علي المحيث فأخرج أحد (١/ ١١٠) (٨٧٢) وأبو يعلى (٣٦٥) من طريق عائذ بن حبيب، عن عامر بن السمط، عن أبي الغريف قال: أُتي علي هي المحيث بوضوء فمضمض...ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، وأما الجنب فلا ولا آية. وهذا سند حسن، عائذ بن حبيب وثقه ابن معين وابن حبان وذكره أحمد فأحسن الثناء عليه فقال: كان شيخًا جليلًا عاقلًا ليس به بأس سمعنا منه، وعامر بن السمط وثقه يحيى بن سعيد القطان والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن معين صالح، وأبو الغريف: هو عبيد الله بن خليفة الهمداني المراوي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وكان على شرطة علي هيئي.

وما روى كذلك في تحريم قراءة القرآن للجنب ما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن»: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان بن مسلمة عن عبيدة السلماني عن عمر أنه كره للجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن.

قال ابن كثير في «مسند عمر»: هذا إسناد صحيح. والكراهة عند السلف تعني الحرمة.اهـ

(۲) انظر: «المبدع» (۱/ ۱۸۷)، و «منار السبيل» (۱/ ٤٤)، و «الكافي» (۱/ ٥٨)، و «كشاف القناع» (۱/ ١٠٧)، و «المغنسي» (۱/ ١٠٩، ٢٠٠)، و «الموسوعة» (۲/ ١٠٩، ١٠٩) و «المهذب»



المصحفِ لَه حكمٌ آخرُ، وقد اخْتَلَفَ العلماءُ في حُكمِ مَسِّ المصحفِ بِغيرِ طَهارةٍ (١٠):

فَمِنْهِم مَن قَالَ: إِنَّه لا يجوزُ أَنْ يَمَسَّ القُرآنَ إلا وَهُو طَاهِرٌ؛ لَحَدَيثِ عمرِو بنِ حَزْمِ المشهورِ، وفيه: «ألا يَمَسَّ القرآنَ إلا طَاهرٌ» (أ. وهذَا الحديثُ وإنْ كانَ ضَعيفًا مِن حيثُ السَّندِ، لكنْ قوَّاه العلماءُ لاشتهارِه والعملِ به، وقالُوا: إنَّ المُرْسَلَ إذا اشْتَهَر، وعَمِلَ به النَّاسُ كانَ دليلًا عَلى أنَّه صحيحٌ.

وقدْ اخْتَلَفَ الْمُصَحِّحون للحَديثِ في تفسيرِ كَلمةِ «طَاهِر»:

فقِيلَ: معنَاه: إلا مؤمنٌ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ «المؤمنُ لا يَنْجُسُ حيًّا، ولا ميتًا» (١٠).

<sup>(</sup>١/ ٣٠)، و«المجموع» (٢/ ١٧٦)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٢١٦)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/ ١٧٣٨)، و «أحكام القرآن» للبن العربي (٤/ ١٧٣٠)، و «أحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢٢٥)، و «المحلى» (١/ ٨٣/)، و «المجموع الفتاوى» (١/ ٢٦٦)، و «إعلام الموقعين» (١/ ٢٢٥)، و «المبدع» (١/ ٢٠٧)، و «نيل الأوطار» (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١/ ٣٢٢)، و «الأوسط» (١/ ٥)، والدارقطني (١/ ١٢٢)، والحاكم (١/ ٣٩٥)، والدارمي (١/ ١٦١) مختصرًا، وابن حبان (٩٣/ موارد) مطولًا.

قال شيخ الإسلام نَحَلَّلُهُ في «مجموع الفتاوى» (١٧/ ١٢): لا ريب أن النبي ﷺ كتبه له.

وقال أيضًا تَخَلَتُهُ في «مجموع الفتاوى» (٢٦٦/٢١): قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي على كتبه له اهـ وقال الشيخ الألباني تخلفت في «الإرواء» (١/ ٢٦٠ / ١٦١): وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب، وإنها العلة الإرسال أو سوء الحفظ، ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لاسيها وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما صححه أيضًا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه اهـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تَحَلَقه بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (٣/ ١٢٥)، ووصله سعيد بن منصور في «السنن»، كما في «الفتح» (٣/ ١٢٧)، و «تغليق التعليق» (٢/ ٢٦٠)، و ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٦٧)، عن ابن عباس رفي موقوفًا.

وقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ١٢٧)، وفي «التغليق» (٢/ ٤٦٠): إسناده صحيح، وهو موقوف. وقدرواه الدارقطني في «سننه» (٢/ ٧٠)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٨٥)، عن ابن عباس تُشْكَامرفوعًا.

ولكنَّ التعبيرَ عَـن المـؤمنِ بِطَـاهرٍ غيـرُ مَعـروفٍ، ولا مَـألوفٍ في الـشَّرعِ، وإنَّـما المعروفُ التعبيرُ عَن المؤمنِ بوصفِه، وعَن التَّقِيِّ بوصفِه.

ثم إِنَّ كَلَمَةَ الطُّهْرِ فِي القرآنِ الكريمِ جاءَتْ فِي الطهارةِ مِن الْحَدَثَيْنِ، فقالَ اللهُّ تَعالَى بعدَ أَنْ ذَكَرَ الوضوءَ، والغُسْلَ، قالَ: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَنكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم ﴾.

وجاءَ في الحديثِ، عَن النبِّي ﷺ: «لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ» أَيْ: بغيرِ وُضوءٍ.

وكنَّا نَرَى أَنَّه لا يَجِبُ الوضوءُ لمسِّ المصْحفِ، لكنْ بعدَ التأمُّلِ تَبَيَّنَ أن القولَ الراجحَ هو قولُ الجمهورِ، وهو أنَّه لا يجُوزُ مسُّ المصحفِ بغيرِ طهارةٍ.

ولكنْ يَرِدُ على هذَا إذَا احْتاجَ الإنسانُ إلى القِراءةِ في المصحف، وهو عَلى غيرِ وضوءٍ، فهاذَا يَصْنَعُ؟

نَقُولُ: يَضَعُ حَائلًا؛ لأنَّه إذا وضَعَ حائلًا لم يَصْدُقْ عليه أنَّه مَسَّه؛ لوجودِ الحَائلِ بينَه وبينَ المصحفِ.

وهل هذَا الحكمُ يَشْمَلُ الصِّغارَ الذِين يَدْرُسون في المدَارسِ الابْتِدَائيةِ؟

قَالَ بعضُ العلماءِ: يَشْمَلُهم، إلا أنَّه يُسْتَثْنَى مِن ذلكَ مسُّهُم لَجِوانبِ اللَّوْحِ الذِي ليسَ فيْه كتابةٌ؛ يعنِي: يُكْتَبُ القرآنُ في اللوحِ، ويُجْعَلُ فِيه حاشيةٌ مِن أجلِ أنْ يُمْسِكَه الصَّبِيُّ، فلا يَمَسَّ القرآنَ، بَل يَمَسَّ هذَا اللوحَ".

وقال ابن حجر تَخَلَثَهُ في «التغليق» (٢/ ٤٦١): قال الضياء في الأحكام: إسناده عندي على شرط الصحيح. قلت: وأخرجه في المختارة من طريق الدارقطني، كها أوردناه، والذي يتبادر إلى الذهن أن الموقوف أصح فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. اهـ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) «الفروع» (۱/ ۱۵۷)، و «الإنصاف» (۱/ ۲۲۳).



وقالَ بعضُ العُلماء: بَل يَجُوزُ للصبيانِ أَنْ يَمَسُّوه مُطلقًا؛ لأَنَّ الصبيانَ غيرُ مُلْزَمِيْن، ولا مُكَلَّفيْن بالعباداتِ ((). وهذَا مبْنِيٌّ عَلى أصْل: أَنَّ مَا وَجَبَ عَلى المكلَّفِ لا يَجِبُ عَلى الصبيِّ، ولهذَا أَجازَ القَائِلُون بِهذَا، أَجازُوا للصبيِّ إِذَا دَخَلَ فِي النُّسُكِ حَجَّا كَانَ أَمْ عُمرةً أَنْ يَتَحَلَّلُ منْه بِدونِ أَيِّ شيءٍ.

وهذَا فيْه تَفريجٌ للنَّاسِ وتَسهيلٌ عَلَيْهم؛ لأنَّ إلـزَامَ هـؤُلاءِ الـصِّغَارِ بالطهـارةِ فيْـه مشقةٌ، لا سِيَّما في أيَام الشتاءِ

لكنَّ القلبَ قَد لَا يَطْمَئِنُّ إلى هذَا مِن جهةِ أنَّ المقصودَ بالطهارةِ تَعظيمُ القُرآنِ، وتَعظيمُ القُرآنِ، وتَعظيمُ القرآنِ مَطلوبٌ مِن البَالغِ وغيرِ البَالغِ، بخلافِ مَن شَرَعَ في النُّسكِ مِن الصغارِ، وأرادَ أنْ يَتَحَلَّلَ، فهذَا لم يَنْتَهِكْ حُرمةَ شيءٍ معينِ.

وعلى كلِّ حالٍ: فالمسألةُ فيها خِلافٌ، والمذهبُ عَندَنَا أَنَّه يَجوزُ للصغيرِ أَنْ يَمَسَّ اللوحَ الذِي كُتِبَ فيه القرآنُ، لكنَّه يَمَسُّ الخَاليَ مِن الكِتَابةِ.

ومَذْهَبُ الشَّافِعِيةِ رَخِمَهُ وَاللَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ للصِّغارِ أَنْ يَمَسُّوا القُرآنَ بِـلا وُضـوءٍ؛ نَظرًا لأَنَّهِم غيرُ مُكَلَّفَيْن، وأَنَّهِم قَد رُفِع عنْهُم القلمُ.

وأمَّا قِراءةُ القرآنِ فَلا شكَّ أنَّها جَائزةٌ للمُحْدِثِ ولغَيرِه.

ثُم اختَلَفَ العلماءُ أيضًا خِلافًا آخَرَ في مَسألةِ قِراءةِ القرآنِ، وهو: هَل يَجوزُ للحَائضِ أَنْ تَقْرَأُ القرآنَ"، ؟

يَرَى بَعضُ العُلماءِ، وهُم أكثرُ العلماءِ: أنَّه لا يَجُوزُ للحَائضِ أنْ تَقْرَأَ القرآنَ مُطلقًا؛ لأنَّها أَوْلَى مِن الجُنبِ؛ لأنَّ حدَثَها أغْلظُ، ولهذَا تُمْنَعُ مِن الصلاةِ والصِّيام.

وقبالَ آخَرون: بيل لها أَنْ تَقْرَأَ القُرآنَ؛ لأَنَّ السُّنةَ الواردةَ في ذَلَكَ ليستْ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «كشاف القناع» (۱/ ۱٤۷)، و «المغني» (۱/ ۱۹۹، ۲۰۰)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (۲/ ۱۰۸، ۱۰۹)، و «المجموع» (۲/ ۳۵۸)، و «المبسوط» (۳/ ۲۵۱)، و «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۰۰)، و «الاختيارات» (ص۷۷).

بِصَحيحة (أ) والأصلُ: الحِلُّ، ولاسِيَّا وأنَّ الحيضَ يَقَعُ كَثيرًا في النساء في عَهدِ الرسولِ ﷺ، ومثلُ هذَا تَتَوَافَرُ الدَّواعِي عَلى نقلِه لَو كُنَّ مَمنوعاتٍ مِن قراءةِ القرآنِ.

وأمًّا القولُ بأنَّ الحيضَ أغْلَظُ مِن الجنَابةِ فهذَا صحيحٌ، لكنَّ الجنابةَ يَتَمَكَّنُ الإنسانُ مِن الانفكاكِ عنْها بالغُسْل، ويَزُولُ الهانعُ، أمَّا الحيضُ فَلا يُمْكِنُ الانْفكاكُ عنه إلا بالطُّهرِ.

ولو قِيلَ بأنَّ الحائضَ تَقْرَأُ القرآنَ فيها تَحْتَاجُ إلى قِراءتِه، وأمَّا مَا لا تَحْتَاجُ إليه فمَا دامَ أكثرُ العُلهاءِ عَلى التَّحريمِ فالسَّلامةُ أَسْلَمُ.

والذِي تَخْتَاجُ إليه مُشَلَّ أَنْ تكونَ طَالْبةً تُلَقَّنُ القرآنَ، أو تكونَ مُعَلِّمةً تُلَقِّنُ الطالباتِ، أو تكونَ والدة تُلَقِّنُ أولادَها في البيتِ، أو تَقْرَأُ الأوْرَادَ الوارِدَةَ كآيةِ الكرسيِّ والمُعَوِّذَيَّن، وما أَشْبَهَ ذَلكَ.

فالمهمُّ: أنَّه يجوزُ لها أنْ تَقْرَأَ القرآنَ للحَاجةِ أوالمصْلحةِ، وأمَّا مع عَـدمِ الحاجـةِ والمصلحةِ فالسلامةُ أسلمُ.

فلو قيلَ بِهِذَا لكانْ له وجه ، ولا يُعَدُّ هذَا خلافًا للإجْمَاع ؛ لأنَّ العلماءَ مِنْهم الْمُجيزُ مُطلقًا، ومِنْهم المانعُ مُطلقًا، فإذَا فيصَّلْنا لم نَكُنْ خَرَجْنا عَلَى الإجماع، وهذَا يَسُلُكُه -أعني: هذَا الطريق - شَيخُ الإسلامِ أَحْيانًا، ثُم يقولُ: وهذَا بعضُ قولِ مَن يُوجِبُه مُطلقًا، أو يُحَرِّمُه مُطلقًا.

ومثالُه: قالَ رَحَالَتُهُ: إِنَّ الوترَ واجِبٌ عَلى مَن لَه وِرْدٌ مِن الليلِ دُونَ مَن ليسَ لَه وِرْدٌ مِن الليلِ دُونَ مَن ليسَ لَه وِرْدٌ. والعلماءُ مُخْتَلِفُون في الوترِ، فبعضُهم أَوْجَبَه مُطلقًا، وبَعضُهم لم يُوجِبُه مُطلقًا، فقالَ شيخُ الإسلام: يَجِبُ الوترُ عَلى مَن له وِرْدٌ مِن الليلِ -أَيْ: عَلى مَن يقومُ في الليل - ولا يَجِبُ عَلى مَن ليسَ لَه وردٌ مِن الليلِ.

<sup>(</sup>١) ومن ذلك ما رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٥)، عن ابن عمر هيك قال: قال رسول الله على: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن».

قال شيخ الإسلام يَحَلَلْنَهُ في «مجموع الفتاوي» (٢١/ ٤٦٠): وهو حديث ضعيف باتفاق أهـل المعرفـة بالحديث.



وقالَ بعدَ ذلكَ: وهذَا بعضُ قَولِ مَن يُوجِبه مُطلقًا (١٠).

فنحنُ نقولُ: الآنَ المرأةُ الحائضُ إذَا احْتاجَتْ إلى قِـرَاءةِ القـرآنِ، أو كـانَ هنـاكَ مَصلحةٌ فلْتَقْرَأْ، وإلَّا فالسلامةُ أَسْلمُ.

فَائدةٌ: هل يجوزُ للمُحْدِثِ حَدثًا أصغرَ أو أكبرَ أنْ يَمَسَّ الحَواشِيَ والجلـدَ مِن المصحفِ؟

الجوابُ: لا، لأنَّ مَا اتَّصلَ بالمصحفِ فهُو منْه، والجلدُ تَابِعٌ لَه، إلا إذَا صارَ مُنْفَصلًا في جِرابٍ، فَمسُّ الجرابِ حينَئذِ ليسَ فيْه بأسٌ، أمَّا نفسُ المخروزِ مَع الـورقِ فلَه حكمُ الورقِ، والقاعدةُ هنا: يَثْبُتُ تَبَعًا مَا لا يَثْبُتُ اسْتقلالًا.

فائدةٌ أخْرَى: بعضُ التفَاسيرِ مثلُ: الجَلاليْن، أو تفسيرُ ابنِ عباسٍ يَكونُ التفسيرُ عَلَى الجانِبَيْن، ونَصُّ القرآنِ في الوسطِ، فهَل يجوزُ مسُّه بِلا وضوءٍ؟

في مثل هذا إذَا قارَنًا بيْنَ القرآنِ ومَا كُتِبَ معَه وجَدْنا أَنَّ القرآنَ أكثرَ، فيكونُ الحُكمُ للأكثرِ، وأمَّا لَو كانَ تفسيرُ الجَلاليْن بِدُونِ قرآنٍ فقَد قَالُوا: إنَّ تفسيرَ الجَلاليْن أكثرُ مِن القرآنِ، وعَلى هذَا فيجوزُ مَسُّه بلا وُضوءٍ.

وانظر: «إرشاد الفحول» (ص١٥٧)، و«المذكرة» (ص١٨٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتـاوى» (۲۲/ ۲۸۰)، و «الاختيـارات» (ص٩٦)، فكـان في الـوتر قـولان: قـول بالوجوب مطلقًا، فأخذ تَخلَقه جزءًا مـن كـل قـول مـنهها، فأوجبـه عـلى بالوجوب مطلقًا، فأخذ تَخلَقه جزءًا مـن كـل قـول مـنهها، فأوجبـه عـلى بعض الناس دون آخرين، فهو في حقهم مستحب، وقوله تَخلَقه هنا لا يلزم منه رفع القولين.

وبذلك يتضح أن مذهب شيخ الإسلام تَحَلَّقُهُ أن أهل العصر إذا اختلفوا في مسألة على قـولين فإنـه يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بشرط ألا يلزم من قوله هذا رفع القولين.

ولقد نُقِل هذا القول عن الشافعي، واختاره المتأخرون من أصحابه، ورجَّحه جماعة من أصحابه، ورجَّحه جماعة من أصحابه، ورجَّحه جماعة من الأصوليين، منهم ابن حاجب، واستدلوا له بـأن القـول الثالث الرافع للقـولين مخالف له بان القـول الخادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف لهمها؛ بـل موافـق لكل واحد منها من بعض الوجوه. ومثل الاختلافِ على قولين الاختلاف عـلى ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك؛ فإنه يأتي في القول الزائد على الأقوال التي اختلفوا فيها على قولين أو أكثر قـد استقر، أما إذا لم يستقر فلا وجه للمنع من إحداث قول آخر.

﴿ وقولُه رَحِمُلَتُهُ: (وقالَ منصورٌ، عن إبراهيمَ: لا بأسَ بالقراءةِ في الحمَّامِ». إبراهيمُ هو النَّخَعيُّ مِن فقهاءِ التَّابِعينَ رَحِمَهُ وُللهُ، لكنَّه كمَا قالَ شيخُ الإسلامِ عنه: إنَّه في الحديثِ ليسَ بذاكَ، لكنَّه في الفقهِ جيدٌ.

﴿ وقولُه كَمْلَاتُهُ: ﴿ لَا بِأُسَ بِالقراءةِ فِي الحمَّامِ ». يعنِي: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الإنسانُ في الحمَّامِ، وهذَا في القلبِ منه شيءٌ، لاسِيَّها إذا كانَ قراءةَ القرآنِ.

وأُمَّا قراءة عير القرآنِ فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ أَيضًا؛ لأنَّ كونَه يَقْرَأُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَبْقَى في الحمَّامِ طَوِيلًا، ولهذَا يُذْكَرُ أَنَّ بعض الناسِ حِينمَا صُنِعَتْ هذِه المراحيضُ الإفْرِنْجِيَّةُ صَارَ إذا دَخَل الخلاءَ أخذَ معه الصحيفة أو الجريدة، ثُم جلسَ عَلى الكرسيِّ، وقامَ يَقْرَأُ، فمثلُ هذَا متى يَخْرُجُ مِن الحمَّام؟!

فهذا غَلطٌ، ولهذَا يَنْبَغِي للإنسانِ أَلَّا يَبْقَى في الحمَّامِ إلا بِمقدارِ الحَاجةِ فَقَط، ويَخْرُجُ.

قال: وبكتْبِ الرسالة على غيرِ وُضوءٍ. وإنَّما ذكرَ كِتابة الرسالةِ عَلى غيرِ وُضوءٍ؟ لأنَّه سَيكونُ فِيها بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم، وهِي مِن القُرآنِ، ومَعلومٌ أنَّ القرآنَ لا يَمَسُّه 'إلا طَاهرٌ، لكنْ ما كُتِبَ عَلى الورقِ، ولم يُقْصَدْ به القرآنُ فإنَّه ليسَ له حكمُ القرآنِ، ولهذَا نقولُ: إنَّ الجُنُبَ لو قرأ آيةً مِن القرآنِ لا يُريدُ القراءة، وإنَّما يريدُ الدُّعاء، أو الثَّناءَ فلا بأسَ.

فَلُو قَالَ الجنبُ حَيْنَ فَرَغَ مِن أَكْلِهِ مَثْلًا: ﴿ٱلْكَنْدُيَّةِ نَتِ ٱلْعَسَلَمِينَ ۞﴾ [التَّاتِحَا:٢]. يُرِيدُ بِذَلْكَ الثناءَ عَلَى اللهِ، فَلا حَرَجَ عَلَيه.

ولسو قال: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞﴾ ولسو قال: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞﴾

و و و له كَلَّتُهُ: «وقالَ حمادٌ، عَن إبراهيمَ: إنْ كانَ عَلَيهم إزارٌ فسلِّمْ، وإلا فلا تُسلِّمْ»؛ يعني: في الحمَّامِ إذا مَرَرْتَ بقومٍ، وعَلَيهم أُزُرٌ فسَلِّمْ، وإنْ كانُوا ليسَ عَلَيهم أُزُرٌ فسَلِّمْ، وإنْ كانُوا ليسَ عَلَيهم أُزُرٌ فَلا تُسَلِّمْ.

ولكنْ لَا يُمْكِنُ أَلَّا يكونَ عَلَيهم أُزُرٌ إِلَّا وهُم في دَاخِلِ الحمَّامِ، وبَينَكَ وبَينَهم جِدارٌ، لكنْ قدْ تَسْمَعُ صَوتَهم، أو تَحريكَ الماءِ.

فالمهمُّ أنَّه يقولُ: سلِّمْ، ولو في الحمَّامِ إذا كانَ عَلَيهم أُزُرٌ، أمَّا إذَا لم يَكُـنْ عَلـيهم أُزُرٌ فلا تُسَلِّمْ.

وقالَ الحافظُ رَجَمْ لِللَّهُ في «اَلفتح» (١/ ٢٨٧):

قولُه: «وقالَ حمادٌ». هو ابنُ أبي سُليهانَ، فَقيهُ الكُوفةِ.

«عن إبراهيمَ»؛ أيْ: النَّخَعيِّ.

إِنْ كَانَ عَلَيهِم؛ أَيْ: عَلَى مَن فِي الحمَّامِ.

إِزَارٌ. المرادُ بِه الجنسُ؛ أيْ: عَلى كلِّ منهم إزارٌ.

وأثرُه هذَا وصَلَه الثوريُّ في جَامعِهِ عنْه، والنهيُّ عَن السلامِ عَلَيهم إمَّا إهانةً لهم؛ لِكونِهم عَلى بِدعةٍ، وإمَّا لكونِه يَسْتَدْعِي مِنهم الردَّ، والتلفُّظُ بالسَّلامِ فيه ذِكرُ اللهِ؛ لأنَّ السلامَ مِن أسهائِه، وأنَّ لفظَ: «سلامٌ علَيكم». مِن القرآنِ، والْمُتَعَرِّي عَن الإزارِ مُشابِهٌ لمَن هو في الخَلاء، وبهذا التقريرِ يَتَوَجَّهُ ذِكرُ هذا الأثرِ في هذِه الترجمةِ.اهـ

﴿ وَلَكُنَّ قُولُهُ لَيَخْلِللهُ: ﴿ إِنَّ السلامَ مِن أَسَاءِ الله ﴾ . هَذَا صَحِيحٌ ، ولكنْ لَيسَ قُـولُ الْمُسَلِّمِ : السلامُ عليكُم. يُرِيدُ به أنَّه اسمٌ مِن أساءِ اللهِ، وإنَّما يريدُ الدُّعاءَ للمُسَلَّمِ عَلَيه بأنْ يُسَلِّمَه اللهُ. هذَا هو الصَّحيحُ.

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ تَظَلَّلْنَا لَكَالًا:

١٨٣ - حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مَحُرُمَةَ بْنِ سُلَيهَانَ، عَنْ كُريبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيلَةً عِنْدَ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَوَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ الله عَنْهُ وَفَى عَرْضِ (اللهِ عَلَيْهُ أَلْهُ بَاتَ لَيلَةً عِنْدَ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَهِي خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعْ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَأَهْلُهُ فِي

<sup>(</sup>١) قال الحافظ يَحَلِّلَهُ في «الفتح» (١/ ٢٨٨): قوله يَحَلِّلهُ: في عرض. بفتح أوله على المشهور، وبالضم أيضًا،

طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيقَظَ رَسُولُ الله ﷺ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآياتِ الْخَواتِمَ مِنْ شُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّاً مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصلِّى. فَوضَعَ يدَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوضَعَ يدَهُ الْبَمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأَذُنِي الْيمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَين، ثُمَّ رَكْعَتَين، ثُمَّ رَكْعَتَين، ثُمَّ رَكْعَتَين، ثُمَّ رَكْعَتَين، ثُمَّ اوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُوَّذِنُ، وَقَامَ يُصَلَّى رَكْعَتَين، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحُ (().

فِي حديثِ ابنِ عباسِ رَافِي فَوائدُ، منها:

١ - جوازُ البَيْتَوتةِ عِندَ الرجل وأهلِه، وهذَا يُشْتَرَطُ له شَرطَان:

الشرطُ الأولُ: إذْنُ الزَّوجِ والَّزوجةِ.

والشرطُ الثَّاني: ألا يكونَ فَي ذَلكَ إحراجٌ عَلَيهما، فإنْ كانَ في ذَلِك إحْراجٌ فإنَّه لا يَجوزُ.

٢ - وفيه أيضًا: أنَّ الرسولَ عَلَيْ كَانَ يقومُ الليلَ مُبكرًا إذا انْتَصَفَ الليلُ، أو قريبًا

منْه، قَبلَه بِقليل، أو بَعدَه بقَليل، وكانَ ﷺ يقومُ إلى أنْ يَبْقَى سُدُسُ الليلِ تَقريبًا، ثُم يَنامُ حتى يُؤذَّنَ للفَّجرِ. هذَا أكثرُ أُحْيانِه، ورُبًّا واصَلَ القيامَ.

٣- وفيه أيْضًا: مَشْروعيةُ مَسحِ النومِ عَن الوجهِ؛ لأنَّ ذَلكَ يُوجِبُ أنْ يَطِيـرَ النـومُ
 عنْك، فإذَا قُمْتَ فَامْسَحِ النومَ عَن وجْهِك؛ فإنَّك سَتَجِدُ نَشَاطًا أَنَّ

وأنكره الباجي من جهة النقل، ومن جهة المعنى أيضًا قال: لأن العرض بالضم هـو الجانب، وهـو لفـظ مشترك. قلت: لكن لها قال: «في طولها». تعين المراد، وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٥٢٥) (٧٦٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «فقه الممسوحات» للدكتور علي بن سعيد الغامدي (ص١-٤).



وقد ورَدَ في بعضِ ألفاظِ هَذا الحديثِ أنَّ الرسولَ ﷺ رَفَعَ رَأْسَه إلى السَّماءِ، وقَـرَأُ هَذِه الآياتِ ''.

٥- وفيه أيضًا: جَوازُ الوُضوءِ مِن الشَّنِّ المعلَّقةِ، ولا يُقالُ: إنَّ في هذَا إِتْلافًا للماءِ الذِي يُشْرَبُ، فمَا دَام الأمرُ فيه سَعَةٌ، فتوضَّأْ مِن الهاءِ الذِي أُعِدَّ للوُضوءِ، أو الهاءِ الذِي أُعِدَّ للشُّربِ.

لكنْ لَو كَانَتِ الشنُّ مَوقوفةً للشُّربِ فإنَّ العُلماءَ نَصُّوا عَلَى أَنَّه لا يَجُوزُ للإنْسانِ أَنْ يَتَوَضَّأَ منْها، وهَل يَنْطَبِقُ ذلكَ على البَرَّاداتِ التي في الأسْواقِ الآنَ؟

نَقُولُ: يَنْطَبِقُ إِذَا كَانَ فِي وُضُوئِكَ منْهَا تَضْيِقٌ على الشَّارِبِين، أَمَّا إِذَا لَم يكنْ فَمِن المعلومِ أَنَّ هذِه البَّرادَاتِ منصوبةٌ عَلى الهاءِ الذي لا يَنْضُبُ إِلا أَنْ يشاءَ اللهُ، فلَا يَـضُرُّ الوضوءُ منْهَا.

٦- وممَّا فِيه مِن الفوائدِ: إحْسانُ الوضوءِ، وأنَّه كُلَّما أَحْسَنَ الإنسانُ الوضوءَ كانَ أَوْلَى.

٧- ومِن فوائدِ هذا الحديثِ أيضًا: جوازُ الاثتِهامِ، وإنْ لم يَنْوِه الإمامُ؛ لأنَّ النبيَ ﷺ لم
 يكُنْ عنْدَه عِلْمٌ بأنَّ ابنَ عَباسِ سيَصْنَعُ مثلَ ما صنَعَ.

وهذِه المسألةُ مُحتكفٌ فِيهَا:

فمِن العلماءِ مَن يقولُ: الشرطُ نيةُ المأمومِ فقط، وأمَّا الإمامُ فَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّ مَعه مَأمومًا، واستَدَلُوا بِمثلِ هذَا الحديثِ، وبكونِ النبيِّ ﷺ صلَّى في رمضانَ، ولم يَعْلَمُ بأصحَابِه الذينَ صَلَّوا مَعَه إلَّا بعدُ".

وهذَا مَذَهبُ مالكِ<sup>(۱)</sup> ، وعَليه فلَو دخَلَ جماعةٌ، ووجَدُوا شَخصًا يُمصَلِّي، فقَامُوا يُصَلُّون وراءَه، وهو لم يَعْلَمْ بِهم فإنَّ ائتهامَهم بِه صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٦٩)، ومسلم (١/ ٢٢١) (٢٥٦) (٤٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١) (٢١٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التاج والإكليل» (۲/ ۱۲۲)، و «مختصر الخليل» (ص٤١)، و «مواهب الجليـل» (١/ ٣٧٦،
 (۲) وانظر أيضًا: «المبدع» (١/ ٤١٩)، و «الفروع» (١/ ٣٥٢)، و «الإنصاف» (٢/ ٢٨).

٧- ومِن فوائدِ هذا الحديثِ أيضًا: جوازُ نيةِ الإمامةِ والاثْتِهامِ في أثناءِ الصلاةِ؛ لأنَّ النبي ﷺ إنها نوى حِينها دخلَ مَعه عبدُ اللهِ بنُ عباس.

وهذِه المسألةُ فِيها خِلافٌ (١):

فمِن العلماءِ مَن قالَ: لا يَجوزُ أَنْ يَنْوِيَ المنفردُ الإمامةَ، لا في الفَرضِ، ولا في الْفَرضِ، ولا في الْفَار.

وَمنْهُم مَن قالَ: يَجُوزُ فِي الفَرضِ والنَّفلِ.

ومنْهُم مَن يقولُ: يَجُوزُ في النَّفلَ، ولا يَجُوزُ في الفَرضِ.

يعنِي: لو أنَّ رجلًا قَامَ يُصَلِّي وَحْدَه، ثم جاءَ إنسانٌ آخُر، وصَلَّى مَعه ليكونَ هذا المصلِّي إمَامًا لَه، فالمشهورُ مِن مذهبِ الحنابلةِ رَحْمَهُ اللهُ أنَّه لا يجُورُ أنْ تَدْخُلَ مَع إنسانٍ يُصَلِّي وحْدَه، لا في الفَرضِ ولا في النَّفل (۱).

ومِن أَصْحابِنا كَالْمُوَفَّقِ " وَصَاحبِ «زادِ اَلْمُستَقْنِعِ» " مَن قالَ: يجوزُ في النَّفلِ، ولا يجوزُ في النَّفلِ، ولا يجوزُ في الفرض؛ لحديثِ ابنِ عباسِ راكاً.

ومنْهُم مَن قالَ: يجُوزُ في الفَرضِ والنَّفل؛ أيْ: يجوزُ أنْ يَنْوِيَ المنفردُ الإمامةَ في الفَرضِ والنَّفل، وهذَا القولُ هُو الراجحُ، وأنَّ الإنسانَ لو صَلَّى مُنفردًا، ثم جاءَ جماعةٌ، أو جاءَ رجلٌ واحدٌ، وصلَّى معَه فَلا بأسَ (٥٠).

ووجهُ الاستدلالِ مِن هذَا الحديثِ: أنَّ مَا ثَبَتَ فِي النَّفلِ ثَبَتَ فِي الفَرضِ إلا بِدليلِ. ٩- ومِن فوائدِ هذَا الحديثِ: أنَّ الحركةَ تَجُوزُ إذا كانَّ ذلكَ لمصلحةِ الصَّلاَّةِ؛ فإنَّ الحركةَ هنَا حَصَلَتْ مِن النبيِّ ﷺ، ومِن ابنِ عباسٍ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبدع» (١/ ٤٢٠)، و «الإنصاف» (٢/ ٢٩)، و «كشاف القناع» (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۱/ ۲۳، ۲۶).

 $<sup>^{(2)}</sup>$ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (١/ ٥٧٣، ٥٧٤).

<sup>(</sup>٥)وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تَخَلَّلْهُ ، وانظر: «الاختيارات» (ص٧٧).

١٠ - ومِن فوائدِ هذا الحديثِ: جوازُ فَتْلِ الأُذُنِ، ومعنَى فَتْلِها: تَدويرُها، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَلَّا يكونَ في ذلكَ أَذِيَّةٌ على مَن فُتِلَتْ أَذنُه، والفَتْلُ ليسَ هو المَصْعَ، وإنَّها للمصعُ هو الذي يَجُرُّها، فإنْ جَرَّها فلا شكَّ أنَّه ضررٌ، وبَعضُ الناسِ الآنَ يَفْعَلُ ذلكَ بِأُولادِه الصبيانِ، وهذَا خلطٌ، وربَّها تَتَبَّرُ العُروقُ، وهو لا يَعْلَمُ.

أمَّا فَتْلُهَا فالأمرُ سهلٌ لاسِيًّا إذا كانَ في شَبحْمةِ الأُذنِ فإنَّه يَسيرٌ.

۱۱ - ومِن فوائدِ هذَا الحديثِ: أنَّ صلاة الليل رَكعتيْنِ رَكْعَتيْن، يَقُولُ ابنُ عَبْلُسٍ وَلَكُ ابنُ عَبْلُس وَلَكُلُّ: فَصَلَّى رَكعتيْن، ثُم رَكعتيْن، ثُم رَكعتيْن، ثُم رَكعتيْن، ثُم رَكعتيْن، ثُم رَكعتيْن، ثُم رَكعتيْن أَوْتَرَ. فَهذه ثلاثَ عشرة ركعةً، فإذَا أَوْتَرَ بثَلاثَ عشْرةَ فإنَّه يُصَلِّي رَكْعتيْن رَكعتيْن. فَإِذَا قال قائلٌ: المشهورُ عندَ العلهاءِ أنَّ أكثرَ الوترِ إحدَى عشْرةَ ركعةً.

فالجوابُ أَنْ يَقَالَ: إِمَّا أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُسَنِّ، وأَنَّ آخرَ الوترِ إِمَّا ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وإمَّا إ إحْدَى عَشْرَةَ، أو يقالَ: إِنَّ الركعتيْنِ الأُولَيَيْنِ هُمَا الركعتانِ اللتَان يَفْتَتِحُ بِهِمَا النبيُّ ﷺ صلاةَ الليل، وهُمَا رَكعتَان خَفِيفتَان.

ولهذَا يَنْبَغِي للإنسانِ أَنْ يَفْتَتِحَ صلاةَ الليلِ بِرِكعَتَيْن خَفيفتيْن؛ لأَنَّ النبيَّ ﷺ كَـانَ يَفْعَلُ ذَلكَ ( ) وأَمَرَ بِه أَيْضًا ( ) .

والحِكمةُ مِن ذَلكَ: أنَّ الشيطانَ يَعْقِدُ على قافيةِ الإنسانِ إذا نامَ ثلاثَ عُقَدٍ، تَنْحَلُّ العُقْدةُ الأُولَى بذِكرِ اللهِ إذَا اسْتَيقَظَ، والثانيةُ بالوضوءِ، والثالثةُ بالصلاقِ"، ومِن ثَمَّ كانَ المشروعُ في هذِه الصلاةِ أنْ يُخَفِّفَها حتَّى تَنْحَلَّ العُقَدُ بسرعةٍ.

١٢ - وفِيه أيضًا: مِن قولِه: ثُم اضْطَجَعَ حتَّى أَنَاه المؤذنُ. دَليلٌ عَلى أَنَّ النومَ لا يَنْقُضُٰ الوضوءَ الأَنَّه لم يَذْكُرْ أَنَّه تَوضَّاً حِينَ أَنَاه المؤذنُ، بَل قامَ فصَلَّى رَكْعتيْن خَفِيفتيْن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٥٣٢) (٧٦٧) (١٩٧)، من حديث عائشة النف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٦٨) (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٤٢، ٣٢٦٩)، ومسلم (١/ ٥٣٨) (٧٧٧).

وَوَجهُ الاسْتدلالِ بالحديثِ: أنَّ النبيِّ ﷺ هو أُسوةُ أمتِه، فإذَا لم يَتَوَضَّأُ مِن النومِ فإنَّه أَلِيسَ بلازم.

ولكنَّ هذاً الاستدلالَ فيه نَظرٌ وغَفْلةٌ، وذلكَ أنَّ النبيَّ ﷺ كانَت تَنامُ عَينَاه، ولا نامُ قلمُه (١).

َ ﴾ . ولهذا قالَ العلماءُ: إنَّ مِن خَصائصِه ﷺ أنَّ نومَه لا يَنْقُضُ الوضُوءَ مُطلقًا، سواءٌ طالَبُ، أمْ قَصُرَ ﴿ ا

وعَلى هَذا فيَبْطُلُ الاستدلالُ بهذا الحديثِ عَلى أنَّ النومَ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ.

وعلى معه عيبس المعدد على المعدد المعدد على المعدد المعدد

١٤ - ومِن فوائدِه: تَخفيفُ ركْعَتَيِ الفجرِ حتَّى كَانَتْ أَمُّ المؤمنين عَائشةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللللَّاللّ

وَهذا هُو السنةُ؛ أَنْ يُخَفِّفَ رِكَعَتَى الفجرِ، وهَل هنَاك سنةٌ أُخْرَى الأفضلُ فِيها تخفف ؟

الجوابُ: نعمْ، ركْعَتا الطَّوافِ، وإذَا دخَلَ المسجدَ، والإمامُ يَخْطُبُ فإنَّـه يُـصَلِّي رَكعتيْن خَفيفتيْن.

وقالَ بَعضُ العُلماءِ: وإذَا صلَّى سُنةَ المغربِ التِي قبلَها فإنَّه يُصَلِّيها خَفيفةً؛ وذلكَ لأنَّ الأحاديثَ ورَدتْ بأنَّ النبيَّ ﷺ كان يُصَلِّي المغربِ مُبكرًا "، وأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى قبلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٦٩، ٣٥٧٠)، ومسلم (٧٣٨) (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: (موسوعة فقه الإمام أحمد نَحَنَلَتُهُ ﴾ (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٧١)، ومسلم (٧٢٤) (٩٣).

<sup>(</sup>٤) يشير الشيخ علمه إلى ما رواه أحمد في «مسنده» (٣/ ٣٦٩) (١٤٩٧١) عن جابر بن عبد الله رضي قال: كنا نصلي مع النبي على المغرب، ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميلٌ، وأنا أُبْصِرُ مواقع النَيْل.

المغربِ، وقالَ: «صلُّوا قبلَ المغربِ» (١٠). فيَلْزَمُ مِن ذَلكَ أَنْ تكونَ الركعتَانِ خَفِيفتَيْن.

١٥ - ومِن فَوائدهِ أيضًا: جوازُ صلاةِ النافلةِ جماعةً، لكنَّ هذا لا يَجوزُ عَلى سبيل الرَّاتبةِ؛ بمعنَى: أنَّه لا يجُوزُ للإنسانِ كلَّما أرادَ أنْ يُصَلِّي نَافلةً صلَّى جماعةً؛ لأنَّ هذا بدعةٌ، لكنْ يجوزُ أحيانًا.

والأحكامُ قد تَجوزُ على سَبيل الأحيانِ دونَ الاسْتمرارِ، ولهـذَا لم يكُـنِ النبـيُّ ﷺ يُصَلِّي صلاةَ الليلِ بِجهاعةٍ إلا لعَارضٍ؛ كابنِ عباسٍ "، وحُذيفةَ "، وابنِ مسعودٍ ". وهَل مثلُ ذَلكَ الراتبةُ؟ يعنِي: لو أرادَ أحدٌ مِن الناسِ أنْ يُصَلِّيَ الرَّاتبةَ جَماعةً، ووجَدَ أَخَاه كَسْلانَ، فقالَ له: قُمْ نُصَلِّ الرَّاتبةَ جَمَاعةً. فَهل يجوزُ؟ الجوابُ: نعم، يجوزُ أحيانًا لا دائمًا. واللهُ أعلمُ.

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ عَمَّالْللهُ اللهُ البُخَارِيُّ عَمَّاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٧- بابُ مَنْ لَمْ يتَوَضَّأُ إِلا مِنَ الْغَشْيِ الْمُثْقِلِ. ١٨٤ - حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِـشَام بْـنِ عُـرْوَةَ، عَـن امْرَأَتِـهِ فَاطِمَةَ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِي قَائِمَةٌ تُصَلِّى، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاس؟ فَأْشَارَتْ بِيدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ، وَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله؟! فَقُلْتُ: آيـةٌ؟ فَأَشَـارَتْ: أَي نَعَـمْ، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ، وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً، فَلَمَّا انْـصَرَفَ رَسُـولُ الله يَكِيُّ حَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلا قَـدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَـامِي

وقال الشيخ شعيب تَحَلَّلُهُ في تحقيق المسند: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) وهو الحديث الذي معنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم تَحَلَّقْتُهُ (٧٧٢) (٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٣٥)، ومسلم (٧٧٣) (٢٠٤).

هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ (١)، وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِئْنَةِ اللَّجَّالِ - لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْهَاءً - يُـوْتَى أَحَدُكُمْ فَيقَالُ لَـهُ: مَا عِلْمُـكَ بِهَـذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ - لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْهَاءً - فَيقُولُ: هُـوَ مُحَمَّدٌ الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ - لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْهَاءً - فَيقُولُ: هُـو مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَبَعْنَا. فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ - لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْهَاءً - فَيقُولُ: لا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ - لا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْهَاءً - فَيقُولُ: لا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يقُولُونَ شَيئًا فَقُلْتُهُ" (١).

﴾ قَولُه يَحَلَّلُهُ: «بَابُ مَن لم يَتَوَضَّأُ إلا مِن الغَشْي الْمُثْقِل».

يُشيرُ بِهذا إلى زُوالِ العقل: هَل هو مِن نَواقضِ الوُّضوءِ أَوْ لَا؟

وأسبابُ زَوالِ العقلِ -ولسَتُ أُرِيدُ الجنونَ، بَل تَغطيةَ العقـلِ- كَثيـرةٌ، ومنْهَـا النـومُ، ومِنْهَا التعبُ، والإجهادُ، والإعياءُ، ومنْهَا الحوادثُ، ومنْهَا شمُّ بَعضِ الرَّوائح الكريهةِ.

فالمهمُّ: أنَّ الأسبابَ كَثيرةٌ، والمقصودُ أنْ يَفْقِدَ الإنسانُ وَعْيَه فَهَلَ يَتَوَضَّاُ، أَوْ لَا يتوضَّأُ؟ في هَذا خِلافٌ، حتَّى بَلَغَ الخِلافُ في النَّوم إلى ثَمانيةِ أقوالٍ للعُلماءِ رَيِّحَهُ وُاللهُ ۖ .

وأقربُ الأقوالِ في ذَلكَ: أنَّه إذَا كانَ الإنسانُ لَو أَحْدَثَ لأَحَسَّ بِنفسِه فَالنومُ لا يَنْقُضُ عَلَى أيِّ حالٍ كانَ، سواءٌ كانَ مُضْطَجِعًا، أو مُسْتَنِدًا، أوْ رَاكعًا، أوْ سَاجِدًا.

وأمَّا إذا اسْتَغْرَقَ في نَومِه بحيثُ لَو أَحْدَثَ لم يُحِسَّ فَالوضوءُ وَاجِبٌ عَلَيه.

والحكمةُ ظَاهرةٌ؛ لأنَّه إذا كانَ لَو أَحْدَثَ لأَحَسَّ فَقد عَلِمْنا يقينًا أنَّ وُضوءَه باقٍ، وأمَّا إذَا وصَلَ إلى حالٍ لو أَحْدَثَ لمْ يُحِسَّ بِنَفسِه فإنَّنا لا ندْرِي، وقد رُوِي عن النَّبـيِّ ﷺ أنــه

<sup>(</sup>١) قوله: الجنة. يجوز فيه وجهان:

الوجه الأول: النصب على أن «حتى» حرف عطف، ويكون معطوفًا على الضمير «الهاء» في «رأيته». والوجه الثاني: الجرعلى أن «حتى» حرف جر. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٠٥) (١١).

 <sup>(</sup>۲) «موسوعة فقه الإمام أحمد» (۲/ ۱۹)، و «الأوسط» لابن المنذر (۱/ ۱٤۳)، و «فتح الباري»
 (۱/ ۳۱٤)، و «شرح مسلم» (۶/ ۷۳)، و «نيل الأوطار» (۱/ ۲٤۱).



قَالَ: «العينُ وِكاءُ السَّهِ، فإذَا نَامَتِ العَينَان اسْتَطْلَقَ الوِكاءُ» (اللهُ فَهَذَا هُو أَقَربُ الأَقُوالِ في هذِه المسألةِ، ولا تَسْأَلُ هَل هُو قائمٌ، أو رَاكعٌ، أوْ سَاجدٌ، أو مُـضْطَجعٌ، أو مُسْتَنِدٌ، فالعِبرةُ في الإذراكِ، فمَتى فَقَدَ الإذراكَ وجَبَ عَليه الوضوءُ، وإلَّا فَلا (ال

وعَلَى هَذَا فَالغَشْيُ إِنْ كَانَ مُثْقِلًا فَإِنَّه يُوجِبُ الوضوءَ، وإِنْ لَم يَكُنْ كَـذَلِكَ فَإِنَّـه لا يُوجِبُ الوُضوءَ.

فإذَا قالَ قائلٌ: أليسَ أبو هريرةَ ﴿ لِللهُ الحِدَثَ الذِي قالَ فيه الرسولُ ﷺ: ﴿ لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحْدَث حتَّى يَتَوَضَّأَ». بأنَّه حَدَثُ السَّبيلَيْنِ (١٠)؟

تُلنَا: بَلى، لكنَّ النومَ الثقيلَ مَظِنَّةُ خُروجِ الخَارجِ مِن السَّبيلَيْنِ، فنَحْن لمْ نَتَعَدَّ الخَارجَ مِن السَّبيلَيْنِ، فنَحْن لمْ نَتَعَدَّ الخَارجَ مِن النوم الثقيل.

أمَّا الحَديثُ فَيقولُ البخاريُّ وَحَلَلْلهُ: عَن أُسماءَ بنتِ أبي بكرٍ وَالْنَّخَا، وعَن أبيها أنَّها قالتْ: أتَيْتُ عَائشةَ -وهي أختُها-زوجَ النبيِّ ﷺ حينَ خَسَفَتِ الشمسُ، فإذا الناسُ قيامٌ يُصَلُّون.

وقد خَسَفَتِ الشمسُ في السنةِ العاشرةِ في شَوَّالٍ في التاسعِ والعشرينِ منْه، وأمَّا مَن قالَ: إنَّها في ربيعِ الأولِ في مُنتصفِه ('' فهذَا ليسَ بِصحيحٍ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ تَخْسِفَ الشمسُ إلَّا في لَيالِي الاسْتِسْرارِ -يَعْنِي: اخْتفاءَ القمرِ- وذلكَ إنها يكونُ في آخرِ الشهرِ.

فلَو حَدَّثَكَ إنسانٌ أنَّ الشمسَ خَسَفَت في اليومِ العاشرِ فقُلْ: هذَا كذبٌ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَخْسِفَ القمرُ إلَّا في ليَالِي الإبْدارِ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد تَعَلَّلُهُ (٤/ ٩٧) (١٦٨٧٩).

وقال في «نصب الراية» (١/ ٤٦): وأعل بوجهين:

أحدهما: الكلام في أبي بكر ابن أبي مريم.

والثاني: أن مَرْوان بن جناح قد رواه عن عطية بن قيس، عن معاوية موقوفًا.

وقال الشيخ شعيب تَحَمَلَتْهُ في تحقيق المسند: إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام كَعَلَلْتُهُ ، وانظر: «الاختيارات» (ص٢٨).

ر (۱) تقدم تخریجه.

<sup>· (</sup>٤) انظر: «نيل الأوطار» (٤/ ٢٥).

ولَو حدَّثُكَ إنسانٌ أنَّ القمرَ خَسَفَ في العِشرين مِن الشهرِ فقلْ: هـذَا كـذبٌ، ولا يُمكنُ؛ لأنَّ سببَ الخسوفِ والكسوفِ شيءٌ معلومٌ، فسببُ خسوفِ القمرِ أنَّ الأرضَ تَحُولُ بينَ الشمسِ والقمرِ، وهذَا لا يُمْكِنُ إلَّا إذا كانَ في زمنِ الإبدارِ، حيثُ يكونُ القَمرُ شرقًا، والشمسُ غربًا.

ولا يمكنُ أنْ يكونَ كسوفُ الشمسِ إلا في لَيالي الاسْتِسْرارِ؛ يَعْنِي: إذَا كانَ القمرُ قريبًا مِن الشمسِ؛ لأنَّ سببَ كسوفِ الشمسِ هو حَيْلُولةُ القمرِ بَينَها وبينَ الأرضِ، وهذَا لا يُمكنُ في مُنتَصفِ الشهرِ، أو نحوِ ذَلك.

وهذَا أمرٌ متفقٌ عَليهِ بينَ عُلمَاءِ الفلكِ، وكذَلك الْمُحَقِّقُون مِن علماءِ الشَّرعِ؛ كشيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ لَحَدِّلَةُ، فَقد قالَ: إنَّ اللهَ أَجْرَى العَادةَ التي لا تَبديلَ لها، أنْ لا كُسوفَ إلا في زَمنِ الإبدارِ.

وقال: إنَّ قولَ الفقهاءِ رَجِمَهُ اللهُ: لو وقَعَ الخسوفُ في عَشِيَّةِ عرفةَ -يعنِي: خُـسوفَ القَمرِ - صلَّى قبلَ أنْ يَدْفَعَ، ثُم دفَعَ مِن عرفةَ، قالَ: هذا تَصويرُ شيءٍ مُحالٍ.

قَالَ: وقولُهم: إنَّ اللَّهَ عَلَى كلِّ شيءٍ قديرٌ. نعمْ إنَّ اللَّهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، ولَو شاءَ لطَمَسَ نورَ القمرِ بِدونِ خسوفٍ، لكنَّ اللهَ أَجْرَى العادةَ ألَّا خُسوفَ إلا في هَذا الزَّمنِ، ولا كُسوفَ إلا في هذَا الزمن (۱).

وقدْ كسَفَتِ الشَّمسُ في اليومِ الذِي ماتَ فيه إبراهيمُ هِيْنَكُ، ابنُ محمدِ رسولِ الله عَلَيْهُ "، وكانَ هذا الطفلُ يُحِبُّه النبيُ عَلِيهُ حُبَّا شَديدًا، فهاتَ، فحَزِنَ عَليه الرسولُ عَلِيهُ وجَعَلتْ تَذْرِفُ عينُه الدُّموعَ، وقلبُه محزونٌ، وقالَ: «العينُ تَدْمَعُ، والقلبُ يَحْزَنُ، ولا نقولُ إلا مَا يُرْضِي الربَّ، وإنَّا لفِراقِكَ -أو قال: على فِراقِك- يا إبراهيمُ لمَحْزونُون".

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۶/ ۲۰۲–۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٤٣)، ومسلم (٢/ ٦٢٣) (٩٠٤) (١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٠٣)، ومسلم (٢٣١٥) (٢٢).



وأخبرَ عَلَيْ أَنَّ له مُرْضِعًا في الجنةِ "؛ لأنَّه مَاتَ قبلَ الفِطامِ، فقدْ ماتَ، وله ستةَ عشَرَ شهرًا حَلِيْ فَعَد ماتَ، وله ستةَ عشر شهرًا حَلِيْ فَعَد فَجعَلَ الناسُ يَتَحَدَّثُون، ويقولُون: كَسَفَتِ الشمسُ لموتِ إبراهيمَ. بِناءً على عقيدةٍ جاهليةٍ باطلةٍ؛ أنَّ الشمسَ لا تَكْسِفُ إلا إذا ماتَ عظيمٌ، وكَذَلك القمرُ.

فشاءَ الله عَلَى بحِكمتِه أَنْ يكونَ الأمرُ واقِعِيًّا لإبطالِ هـذِه العقيدةِ الجاهليةِ، فسُبحانَ الله، فقَد أَجْرَى عَلَى هذَا الحَدَثَ في يومَ " ماتَ إبراهيمُ لأجلِ أَنْ يَبْطُلَ هـذَا الاعتقادُ بُطْلانًا تامًّا.

كَمَا أَنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ الصحابةَ حين حجَّ، الذين كانُوا مُحْرِميْن بالحجِّ وحده، أو بالقِرانِ، أَمَرَهُم أَنْ يَجْعَلُوها عُمرةً حتى تَزُولَ العقيدةُ الفاسدةُ في قلوبِ العربِ؛ أنَّ العمرةَ في أشهرِ الحجِّ لا تَجوزُ.

فَلَمَّا طَلَعَتَ الشَّمسُ في عَهدِ النبيِّ ﷺ وارْتَفَعَت قِيدَ رُمحٍ أو رُمحيْن كَسَفَتَ كُسوفًا كُليًّا حتَّى صَارِتْ كَأَنَّهَا قِطعةُ نُحاسٍ، ولهذا قرَأَ النبيُّ ﷺ قراءةً طويلةً"، تَـدُلُّ عَلى أنَ الكسوفَ دامَ ثلاثَ ساعاتٍ أو أكثرَ.

ورَعِبَ الناسُ مِن هذَا الكسوفِ الكليِّ، وأَمَرَ الرسولُ ﷺ أَنْ يُنادَى: الصلاةَ جامعةً ''، فنُودِيَ بِذلكَ، فَاجْتَمَعَ الناسُ مِن رجالٍ ونساءٍ، فأصْبَحَ مَشهدًا عَظيمًا، حتَّى إن النبيَّ ﷺ خَرَجَ مِن بيتِه يَجُرُّ رِدَاءَه غَلَيْكُ الْفَلَافَالِلْا، بعدَ أَنْ لُحِقَ بِه، وقَدْ خرَجَ مِن دُونِ را اللهِ عَرَجَ مِن بيتِه يَجُرُّ رِداءَه فَزِعًا، وأَمَرَ أَنْ يُفْزَعَ إلى ذِكْرِ اللهِ، وإلى دُعائِه، وإلى رداءٍ، ثُم لَحِقوه بِه، وجعلَ يَجُرُّ رِداءَه فَزِعًا، وأَمَرَ أَنْ يُفْزَعَ إلى ذِكْرِ اللهِ، وإلى دُعائِه، وإلى التكبيرِ، وإلى الصدقةِ، وإلى الصلاةِ، وإلى العتقِ (٥٠)، كلُّ هذا أَمَرَ بِه؛ لأنَّ أَمْرَ الكسوفِ ليس بالأمرِ الهينِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري نَعَلَشْهُ (٣٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) كذا بالبناء على الفتح؛ لأنها مضافة إلى مبنى، ويجوز جرُّها بحرف الجر. وانظر: «شرح شذور الذَّهب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٤٤)، ومسلم (٢/ ٦١٨) (٩٠١) (١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٤٥)، ومسلم (٢/ ٢٢٠) (٩٠١) (٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٠٥٤، ١٠٥٨)، ومسلم (٩١٥) (٢٩).

ثُمَّ اجْتَمَعَ الناسُ، وجعَلَ النبيُّ ﷺ يُصَلِّي بِهم، وصَلَّى صَلاةً طويلةً طَويلةً على كِبَرِ سِنِّه ()؛ لأنَّه في السنةِ العَاشرةِ مِن الهجرةِ كانَ عمرُه فوقَ الاثْنيْنِ والستينَ.

ومَع ذلكَ قامَ في النَّاسِ يُصَلِّي صَلاةً طَويلةً طويلةً طويلةً ، حتَّى إنَّ بعنضهم عَجَزَ عَن القيام، وأصَابه الغَشْيُ مِن طولِ القيام، والنبيُّ عَلَيْة يُصلِّي هذه الصلاة العظيمة التي هِي آيةٌ في الشريعة، كَما أنَّ الكسوف لا يُوجَدُ لَهَا نظيرٌ في الشريعة، كَما أنَّ الكسوف لا يُوجَدُ لَهَا نظيرٌ في الشَّريعة، كَما أنَّ الكسوف لا يُوجَدُ لَهَا نظيرٌ في الأيَّام المُعْتادة، فَهي آيةٌ شرعيةٌ لآيةٍ كُونيةٍ.

وهذِه مُناسَبةٌ عَظيمةٌ لَو كنَّا نَتَعَقَّلُ ونَتَفَهَّمُ، فقَد عَدَلَ الرَّسولُ عَن الـصلاةِ العاديةِ إلى هذِه؛ لأجل أنْ نَعْرِفَ أنَّها آيةٌ لآيةٍ.

وصارَ ﷺ يُصَلِّي بالنَّاسِ، فجَاءتْ أسماءُ، فإذَا الناسُ قِيامٌ يُصَلُّون، وإذَا هِي قَائمةٌ تُصَلِّي -يعنِي: عَائشة - فَقُلتُ: مَا للنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيدِهَا نحوَ السماءِ. والظَّاهرُ -واللهُ أَعلمُ - أنَّ أسماءَ أتَتْ بعدَ أنْ بدَأَ التَّجَلِّي، أو أنَّها أتَتْ قبلَ أنْ يَنْتَهِيَ الكسُوفُ الكليُّ؛ لأنّه إذَا كانَ كُسوفًا كُليًّا فَلابدً أنْ يَتَبَيَّنَ ويَظْهَرَ، فتكونُ الأرضُ كَأَنَّكُ في الليل.

وأنَا قَد أَدْرَكْتُ سنةً مِن السِّنين عَامَ ثلاثةٍ وسَبعين كُسوفًا كُليَّا، صارَت فَيه النجومُ تُرَى في النَّهارِ، وحَدَثَتْ ظُلمةٌ، والناسُ أَوْقَدُوا المصابيحَ في البيوتِ، واللهُ عَلى كلِّ شيءٍ قديرٌ.

فالمهمُّ: أنَّ الظَّاهرَ أنَّها أتَتْ إمَّا قبلَ أنْ يَتِمَّ الكسوفُ، أوْ أنَّها أتَتْ بَعدَ أنْ بدَأَ يَتَجَلَّى. فأَشَارَتْ بِيكِهَا نحوَ السماءِ، وقَالتْ: سُبحانَ اللهِ. فَجَمَعتْ بَينَ القَولِ والفعلِ، و«سُبحانَ اللهِ» كَلمةٌ لا تُبْطِلُ الصلاةَ؛ لأنَّها ذِكرٌ مَشروعٌ في الصلاةِ، وَليْسَت مِن كلامِ الآدميِّين.

الجَوابُ: بهزِّ الرَّأسِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧) (١٧).

وقولُها ﴿ فَقُمتُ - يعنِي: قَامَتْ تُصلِّي - حتَّى تَجَلَّاني الغَشْيُ »، تَجلاَّني؟ يعنِي: صَارَ مثلَ الجلالِ (١) عَليَّ ؛ يعنِي: غَشَاهَا.

۞وقولُها ﴿ اللَّهِ عَلْتُ أَصُبُّ فَوقَ رَأْسِي مَاءً، ممَّا حَصَلَ مِن الغَشْيِ ».

وقولُها ﴿ فَلَمَّا انصَرَفَ رسولُ اللهِ عَلَيْ حَمِدَ اللهَ وأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قالَ: مَا مِن شيءٍ...إلى آخرِه ». لمَّا انصَرفَ عَلَيْه خَطَبَ، وكانَ يَبْدَأُ خُطَبَه بِالحمدِ والثّناء، والحمدُ هُو وصفُ المحمودِ بالكهالِ، والثناءُ تَكُرارُ هذا الوصفِ، ومَن فسَّر الحمدَ بالثناءِ ففي تفسيرهِ تَساهلٌ ؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْ قالَ: ﴿إنَّ اللهَ قالَ: قَسَمْتُ الصلاةَ بَيْنِي بالثناءِ ففي نصفين، فإذَا قالَ: الحمدُ لله ربِّ العالميْن. قالَ: حَمِدني عَبْدي، وإذَا قالَ: الرّحَمَن الرّحَمَن الرّحيْم. قالَ: أَثْنَى عَلِيَّ عَبدِي \* ".

ويَدُلُّ أيضًا على أنَّ الحمدَ غيرُ الثناءِ: قولُها في الحديثِ الـذي معَنا: حَمِـدَ اللهَّ وأثْنَى عَلَيه. والعطفُ يَقْتَضِي الْمُغَايرةَ.

والنارَ»؛ يعنِي: مَا مِن شيءٍ كنتُ عليه لم أَرَه إلا قد رأيْتُه في مَقامي هذَا، حتَّى الجنة والنارَ»؛ يعنِي: مَا مِن شيءٍ لم أَرَه ممَّا أخْبَرَ اللهُ عنْه ممَّا سَيكونُ إلا رَآه في مَقامِه هذَا حتَّى الجنة والنارَ، فَرَأَى الجنة والنارَ رَأْيَ عَينٍ، وَرَأَى في الجنة عُنْقودًا، فتَقَدَّمَ ليتَناوَلَه، لكِنَّه لم يَفْعَلْ، وقالَ: «لو تَناوَلْتُه لأكَلْتُم منْه مَا بَقِيَتِ الدُّنيا» (١).

ولكنَّ اللهُ عَجَلِلَ لم يُرِدْ أَنْ يَتَنَاوَلَ منْه شيئًا.

ورَأَى ﷺ النَّارَ، وَفيها مَن يُعَذَّبُ حتَّى إِنَّه خَافَ أَنْ يُصِيبَه مِن لَفَحِها، فتأَخَّرَ ﷺ، وتَقَهْقَرَ، ورَأَى فيها عَمْرو بنَ لُحَيِّ الخُزاعيَّ يَجُرُّ قُصْبَه في النارِ؛ يعنِي: أمْعاءَه؛ لأنَّه هو أولُ مَن أَذْخَلَ الشِّركَ في العَربِ''، وهو الذِي سيَّبَ السوائبَ'' .

<sup>(</sup>١) الجلال: الغِطاء. «المعجم الوسيط» (ج ل ل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٩٥) (٣٨)..

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧) (١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أخبار مكة» (٥/ ١٦١)، و (تاريخ اليعقوبي» (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) سَيَّبَ السوائب: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت، والسوائب: جمع سائبة، وهي التي نهس الله سبحانه

ورَأَى فيها امْرأةً تُعَذَّبُ في هِرَّةٍ حَبَسَتْها حتَّى ماتَتْ، لا هِي أَطْعَمَتْها، ولا هي أَرْسَلَتْها تَأْكُلُ مِن خَشَاشِ الأرضِ.

وَرَأَى فِيهَا صَاحَبَ المِحْجَنِ الذِي كَانَ يَسْرِقُ الحُجَّاجَ بِمِحْجَنِه، فَإِنْ تَفَطَّنَ لَهُ صَاحَبُ المتَاعِ قَالَ: واللهِ المِحْجَنُ هو الذي أَمْسَكَها، وإِنْ لم يَتَفَطَّنْ له مَشَى. وهذه حيلةٌ قبيحةٌ، وهو يُعَذَّبُ بمِحْجَنِه في النارِ، نَسْأَلُ اللهَ العافية (١٠).

فَرَأَى شيئًا عَجيبًا، يقولُ -في روايةِ أحمدَ-: لم أَرَ مَنظرًا أَفْظَعَ منْه ". لأَنَه رأَى الجنةَ والنارَ، والناسَ يُعَذَّبون فيها، وهذَا أمرٌ صعبٌ صعبٌ، ولهذَا تأثَّرَ النبيُّ عَلَيْ تأثُّرًا عظيمًا، وقامَ وخَطَبَ خُطبةً عَظيمةً بَليغةً، حتى قالَ: «إِنَّكُم سترَوْنَ أمورًا تُنْكِرونَها، وتقولُون: هل ذَكَرَ لنَا منْها رسُولُ اللهِ عَلَيْ شَيئًا؟».

وقولُه ﷺ: «ولقَد أُوحِي إليَّ أنَّكُم تُفْتَنُون فِي القُبورِ مِشْلَ أَو قريبَ" مِن فتنةِ الدَّجالِ - لا أَدْرِي أيَّ ذلكَ قَالَتْ أسهاءُ - ». يَعْنِي: هـل قَالَتْ: مثـلَ فتنـةِ الـدجالِ، أو قالت: قريبًا منْها.

وفتنةُ الدجالِ مَضْرِبُ المَثَل؛ لأنَّه ليسَ بعدَ خلقِ آدمَ إلى قيامِ الساعةِ فتنةٌ أشدُّ مِـن فتنةِ الدجالِ، ومَن أرادَ أنْ يَتَبَيَّنَ لَه ذلكَ، فلْيَقْرَأ الأحَاديثَ الوارِدةَ في ذَلِكَ<sup>١١</sup>٠.

وفي القُبورِ أيضًا فتنةٌ عظيمةٌ، فالإنسانُ ليسَ لَـه إلَّا سـاعاتٌ مِـن أهلِـه في الـدُّنيَا،

عنها في قوله: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ ﴾ الثَّاللَّة:١٠٣]. فالبحيرة هي الناقة التي يمنع درها للطواغيت، فلا يحلبُها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يُسَيِّونها لآلهتهم، فلا يحمل عليها شيء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢١٢)، ومسلم (٩٠١، ٩٠٤) (٣، ٩، ١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٣٥٨) (٣٣٧٤)، وهي أيضًا عند البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧) (١٧).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ الشارح كَغَلَلْلهُ: وفي نسخة: قريبًا. بالتنوين.

<sup>(</sup>٤) روى مسلم تَحَلِّلُهُ (٢٩٤٦) (١٢٧)، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال».

ولقد بوَّب البخاري يَخَلَّلْتُهُ في «صحيحه»: باب ذكر الدجال، وانظر: «الفتح» (١٣/ ٨٩-٥٠١).

فَيَنْفَرِدُ بِعملِه، ويَأْتِيه مَلَكانِ لم يَرَهما مِن قبلُ، ويُجْلِسانِه، ويُناقِشانِه، وهذِه فِتنةٌ عَظيمـةٌ مِن أشدً مَا يكونُ مِن الفتنِ، نَسْأَلُ اللّهَ لنَا ولكُم النَّباتَ.

ويَسْأَلَانِه عَن أمرٍ مَقَرُّه القَلبُ، ليسَ الجوارحَ التي يسْتَطِيعُ الإنسانُ بِها أَنْ يُصْلِحَ العملَ الظَّاهرَ أمامَ الناسِ فَيُسْأَلُ عن أمرٍ باطنٍ، مَحِلُّه القلبُ: مَن ربُّك؟ وما دِينُك، ومَن نبيُّك؟

فغيرُ المؤمنِ، وإن كانَ قَد حفِظَها عَن ظهرِ قلبِ لا يُوَفَّقُ للإجَابِةِ، والمؤمنُ يُوَفَّقُ للإجَابِةِ، والمؤمنُ يُوفَقُ للإجَابِةِ فيقولُ: ربِّي اللهُ، ونبيِّي محمدٌ، ودِيني الإسلامُ اللهمَّ اجْعَلْنا ممَّن يُجيبُ بِهـذَا الجوابِ - فهذَا هو الجوابُ السَّديدُ الذِي به ينْجُو المرءُ.

﴿ وَقُولُه ﷺ: «يُؤتى أُحدُكم فيُقالُ: مَا عِلْمُك بِهذا الرجلِ؟» يَعْنِي: مُحمَّدًا ﷺ.

وقولُه عَلَيْ: «فأمَّا المؤمنُ -أو المُوقِنُ، لا أَذْرِي أيَّ ذَلَكَ قَالَتْ أسماءً -» فيقولُ: هو محمدٌ رسولُ الله عَلَيْ جاءَنَا بالبيناتِ والهُدى. بالبيناتِ؛ أيْ: بالآياتِ البيناتِ الدالةِ على صدقِهِ، وأنَّه رَسولُ اللهِ حقَّا، والهُدى هو العِلمُ، ولقدْ كنَّا جَاهليةً، فمنَّ اللهُ علينا بِهذَا الدِّينِ، فكنَّا عُلماءَ، وكنَّا قادةَ العالمِ في العِلم والسياسةِ، وسائرِ الأمورِ حتَّى تَخلَّفْنا بسببِ عدم التمسُّكِ بهذا الدِّينِ، وصِرْنَا الآنَ أمةً مُؤخّرةً، لا في الوسطِ، بل مُؤخرةً؛ لأَنَّنا تَأَخَّرنَا عَن التمسُّكِ بِديننِا، نَسألُ اللهَ أَنْ يُثَبِّتَنا عَلَيهِ.

وقولُه ﷺ: «فأجبْنا» دُعاءَه، «وآمنًا»؛ أيْ: صدَّقْنا بِأخبارِه، «واتَّبَعْنا» أيْ: اتَّبَعْنا أَيْ: اتَّبَعْنا أَيْ: الَّبَعْنا أَيْ: اللهُ

فيُقالُ: نَمْ صَالحًا. وهذِه النومةُ ما أَسْرعَها، فَلا تَلْبَثُ الساعةُ أَنْ تقومَ؛ لأَنَّ الإنسانَ في النَّومِ وفي الموتِ أيضًا يَمْضِي عَلَيه الزمنُ بسرعةٍ هائلةٍ، فأصحابُ الكهفِ بَقُوا في كَهفِهم ثلاثَمائةٍ سِنينَ وازْدَادوا تِسعًا، ولمَّا صحَوْا قَالوا: لبِثْنا يَومًا أو بَعضَ يَوم.

والندي أَمَاتُه اللهُ مِائهةَ عَامِ قَالَ لَه: كَمْ لَبِثْتَ؟ ﴿قَالَ لَبِثَّتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ ﴾ [الثقة:٢٠٩]. فكيفَ إذًا نامَ في القبر، وقَدْ فُتِحَ له بابٌ إلى الجنةِ، يَأْتِيه مِن رَوْحِها ونعيمِها، فسوفَ تَمضِي عليه الدُّهورُ والأَزْمانُ ومَلايينُ السنينَ، وكأنَّها لحظاتٌ.

وقولُه ﷺ: «نَمْ صالحًا، فقدْ علِمْنا إنْ كُنتَ لمؤمنًا». «إنْ» هذِه للتوكيدِ، وهي مخففةٌ مِن الثقيلةِ، بِدَليل أنَّه أتَى بَعدَها بِاللام: «إنْ كنتَ لمؤمنًا».

۞ وقولُه ﷺ: «وأمَّا المنافقُ». المنافقُ هُو الذِي يُظْهِرُ الإسلامَ، ويُبْطِنُ الكفرَ،

وقولُه ﷺ: «أو المرتابُ». المرتابُ هو الشاكُّ، نسألُ اللهَ أَنْ يعيذَنا وإياكُم مِن الشكِّ والنِّفاقِ.

قالَ الراويُّ: لا أَدْرِي أيُّ ذلكَ قالَتْ أسماءُ.

وهذا الجوابُ يَصِحُّ أَنْ يكونَ مِن المنَافقِ، أو مِن المرتَابِ، فَهُما لم يَدْخُلِ الإيمانُ قلبَها، وهذا الجوابُ يَصِحُّ أَنْ يكونَ مِن المنَافقِ، أو مِن المرتَابِ، فَهُما لم يَدْخُلِ الإيمانُ قلبَها، ولكنَّهُما سَمِعا الناسَ يَقُولُون: اللهُ ربُّنا، ومُحمدٌ رَسولُنا، والإسلامُ دينُنا فَقَالا، لكنْ لم يَصِل الإيمانُ إلى قَلْبِهمَا، نَعوذُ بِاللهِ.

قَالَ تَعَالى: ﴿ الْمُقَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلِمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحَلاكِ:١٤].



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَخْلَلْهُ لَهُاكُ!

٣٨- باب مَسْح الرَّأْس كُلِّهِ.

لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُ وُسِكُمْ ﴾. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيبِ: الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا (۱).

وَسُئِلَ مَالِكُ: أَيُجْزِئُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ؟ فَاحْتَجْ بِحَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ زَيدٍ".

100 - حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ زَيدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ زَيدٍ، وَهُو جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُريَنِي عَنْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَي يَتَوضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ زَيدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَيفَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَي يَتَوضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ زَيدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِيهِ فَعَسَلَ مَرَّتَين مَرَّتَين مُرَّتَين مُرَّتَين مَرَّتَين مَرَّتَين إِلَى الْمِرْفَقَين، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدَيهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ مَرَّتَين إِلَى الْمِرْفَقَين، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدَيهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ مَرَدَّهُمَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ.

[الحديث ١٨٥ - أطرافه في: ١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٧، ١٩٩].

﴿ قَالَ البخارِيُّ فِي «صحيحه»: «بابُ مَسحِ الرأسِ كلِّه». واستدلَّ بِقولِـه تعالَى: ﴿ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾. والباءُ هُنا للإلصَاقِ، وليسَت للتَّبْعيضِ، قالَ ابنُ بَرْهانٍ (٢٠): مَن

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كها في «الفتح» (۱/ ۲۸۹)، ووصله ابن أبيي شيبة في «مصنفه» (۱/ ۲۶): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن سعيد بن المسيب قال: المرأة والرجل في المسح سواء. وانظر: «تغليق التعليق» (۲/ ۱۲۲)، و «الفتح» (۱/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري معلقًا، كما في «الفتح» (۱/ ۲۸۹)، ووصله أبن خزيمة في «صحيحه» (۱/ ۸۱): ثنا محمد بن رافع، ثنا إسحاق بن عيسى قال: سألت مالكًا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء أيجزيه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد المازني قال: مسح رسول الله علي في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله. وانظر: «تغليق التعليق» (۲/ ۱۲۲)، و «الفتح» (۱/ ۲۹۰).

وأما حديث عبد الله بن زيد فقد أسنده أبو عبد الله في الباب الذي معنا من طريق مالك.

<sup>(</sup>٢) كذا بالتنوين؛ لأن النون فيه فقط هي الزائدة، فالأصل فيه برهن، وليست الألف والنون معًا،

زَعَمَ أَنَّ الباءَ تَأْتِي للتَّبعيضِ فقَدْ قالَ مَا ليسَ في اللغةِ العربيةِ(١).

فيقالُ: مسَحْتُ بِكذَا؛ أَيْ: أَلْصَقْتُ يَدِيَّ بِهِ مَاسِحًا.

والرَّأْسُ إِذَا أُطْلِقَ يَشْمَلُ كُلَّ مَنابِتِ الشَّعَرِ المعْتَادِ، وهُو مِن مُنْحَنَى الجَبهةِ إلى أَعْلَى العُنُقِ، ومِن الأُذنِ إلى الأُذنِ، والبَياضُ الذي بينَ الأذُنين مِن الرأسِ، والأُذُنانِ مِن الرَّأْسِ، والأُذُنانِ مِن الرَّأْسِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كانَ لا يَدَعُ مَسْحَهُا.

وَ يقولُ: «وقالَ ابنُ المسيبِ: المرأةُ بِمنزلةِ الرجلِ تَمْسَحُ عَلَى رأسِهَا. لكنَّه لا يَلْزَمُها أَنْ تَمْسَحَ مَا نزَلَ عَن منَابتِ الشعرِ؛ لأنَّه ليسَ مِن الرأسِ».

فإنْ قالَ قائلٌ: هُو ليسَ مِن الرَّأسِ حَالَ نُزولِه، لكنَّه مِن الرَّأسِ في جُذورِه.

فالجوابُ على هذَا أَنْ نقولَ: نحنُ مسَحْنا جُذورَه التِي في الرَّأْسِ، أمَّا ما نزلَ فليس مِن الرَّأْسِ، وبِهذَا اسْتَدلَّ مَن قالَ: إنَّ المُسْتَرْسِلَ مِن اللحيةِ لا يَجبُ غسلُه مَع الوجهِ؛ لأنَّه ليسَ مِن الوجهِ، وإنَّها هو نَازلُ عَن الوجهِ، ولكنَّ الصَّحيحَ وجُوبُ غَسْل مَا اسْتَرْسَلَ مِن اللحيةِ، لا وجُوبُ مسْحِ ما اسْتَرْسَلَ مِن شعرِ الرأسِ؛ وذلكَ لأنَّ ما اسْتَرْسَلَ مِن اللحيةِ دَاخلٌ في الوجْهِ؛ فإنَّه تَحْصُلُ به المواجَهةُ بِلا شكَ.

وأمَّا ما استرسَلَ مِن شعرِ الرأسِ فإنَّه لا يَحْصُلُ به «التَّرؤُّسُ»؛ أيْ: التَّعلِّي عَلى البَدنِ كلِّه.

والشرط للمنع من الصرف أن يكون كل من الألف والنون زائدين.

وابن برهان هو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العُكْبَري النحوي اللغوي، المتوفى سنة ست وخسين وأربعهائة. «إنباه الرواة» (٢/٣/٣ - ٢١٥).

<sup>(</sup>١) قال ابنُ بَرْهان العُكْبَري كَ لَتَلِقَهُ في «التبيان في إعراب القرآن» (١/ ٢٢٤) عند إعراب قول تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ ﴾ اللَّالِقَة: ١٦. وقال من لا خبرة له بالعربية: الباء في مثل هذا للتبعيض، وليس بشيء يعرفه أهل النحو. اهـ

وانظر: «البحر المحيط» (٣/ ٤٣٦)، و «إملاء ما مَنَّ به الرحمن» (١/ ٢٠٨).

وقال شيخ الإسلام كَثَلَتْهُ في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٢٣): ومن ظن أن من قال بإجراء البعض؛ لأن الباء للتبعيض، أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة، وعلى اللغة، وعلى دلالة القرآن، والباء للإلصاق.اهـ

ثُم إِنَّ هذا النازلَ في حُكْمِ المنْفصلِ؛ لأنَّ الشعرَ في حُكمِ المنْفصلِ؛ كالسِّنِّ والظُّفُرِ. لكنْ إِذَا كانَ عَلى الإِنسانِ عِهامةٌ، ومسَحَ عَليها أَجْزَأُه، وإِنْ كانَ قَد ظهَرَ شَيءٌ مِن الرَّأْسِ، ولَم يَمْسَحْ عَلَيه؛ لأنَّه لمَّا كانَ عَليه عِهامةٌ صارَ الحكمُ للعِهامةِ.

فَمَثُلًا إذا كَانَ على الإنسانِ عهامةٌ، وظهَرَ بعَضُ النَّاصيةِ، وبعضُ القَفَا، وظَهَرتِ الأُذُنَانِ فإنَّ مسْحَ هَذا الظَّاهر لا يَجِبُ.

ولكنْ قالَ العلماءُ: يُسَنُّ مَسحُه مَع العِمامةِ، ولا يَجِبُ؛ لأنَّ الحُكمَ صارَ للعِمامةِ (١٠). ثُم استدلَّ وَخَلَللهُ بِحديثِ عَبدِ اللهِ بن زيدٍ، وكذلكَ استَدَلَّ بِه قبلَه الإمامُ مَالكُ وَخَلَللهُ.

وفيه: ثم مسَحَ رأسَه بيديه. وهو صريحٌ بأنه مسَحَ كلَّ الرأسِ، وأنَّ الباءَ للإلصاقِ في الآيةِ، كما هي أيضًا في الحديثِ()).

وفي حديث عبدِ الله بنِ زيدِ بالطريقِ الذي ساقه المؤلفُ هنا في هذا البابِ، وكذلك بالطريقِ الذي بعدَه دليلٌ على جوازِ اختلافِ العددِ في الوضوءِ الواحدِ، وذلك لأنه يقولُ: إنه مَضْمَض واسْتَنْثَر ثلاثًا، ثم غسَلَ وجهَه ثلاثًا، ثم غسَلَ يديه مرتين مرتين، ثم مسَحَ رأسَه بيديه، فأقبَلَ بها وأدْبَر، ثم غسَلَ رجليه. ولم يَذْكُرْ عددًا.

فصار العددُ بالتنازلِ: الوجهُ ثلاثٌ، واليدان اثنتان، والرجلان مرةٌ واحــدةٌ، ولــو عَكَسَ لكان جائزًا، لكنَّ الأفضلَ ألَّا يَعْكِسَ، وأن يَتَقَيَّدَ بها جاءت به السُّنَّةُ.

<sup>(</sup>١) انظر: «المغني» (١/ ٣٨١)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلَقُهُ: إذا قلنا: إن الباء لا تأتي للتبعيض، فهاذا نصنع بقوله تعالى: ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الشُّله: ١٤؟

فأجاب تَحَلَقَهُ: الجوابُ من أحدِ وجهين: إما أن نقولَ: الباءُ بمعنى «مِن»؛ كقولِه تعالى: ﴿ يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنّهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ ﴾ [النَّمْكُ:٣٣]؛ يعني: منه، وكقولِه تعالى: ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيلًا مَنْهُمْ ﴾ [النَّقَة:٢٤]. وتناوُبُ الحروفِ أمرٌ مشهورٌ في اللغةِ العربيةِ، وهو الذي ذَهَب إليه الكوفيون؛ لأن مذهبَ الكوفيين؛ وهم إذا ورّد مشلُ هذا الإشكالِ قالوا: الباءُ بمعنى «مِن» ومَشَوْا.

والقول الثاني: أن الاستعارة في الفعل، وأنَّ «يُشِرب» مُضَمَّن معنى «يَرْوَى»، فيكون في ذلك زيادة فائدة، وهو أنهم يشربون شُرْبًا يَرُووْنَ به، وتضمين الفعل لفعل آخر أيضًا كثير في اللغة العربية.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَيَحَلَّللهُ:

٣٩- باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

١٨٦ - حدثنا مُوسَى قَالَ: حَدَّ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ، شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ الْهِ مُ أَبِي حَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلَى فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّا لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ عَلَى فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّا لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ عَلَى فَدَهُ النَّا عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ وَجْلَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (اللهَ الْكَعْبَيْنِ (اللهِ الْكَعْبَيْنِ (اللهَ اللهُ عَمْرَ اللهُ ال

هذا الحديثُ كالأولِ إلا أنَّ فيه أنه غسَلَ الكفين ثلاثًا قبلَ غـسلِ الوجـهِ، والأولُ مرتين.

وفيه أيضًا: دليلٌ واضحٌ على أن الرجلين يُغْسَلان إلى الكعبين، وهـو كـذلك في القرآنِ، ولكن هل الكعبان داخلان؟

الجوابُ: نعم، وإن كان الأصلُ في اللغةِ العربيةِ أن ما بعدَ الغايةِ غيرُ داخل، لكن هنا دلَّت السنةُ على أنَّ الكعبين داخلان في الغَسْلِ، وكذلك يقالُ في: المِرْفَقَيْنُ (").

وما هما الكعبان؟

الكعبان هما العَظْمان الناتئان في أسفلِ الساقِ، وقيل: إنهما العظمان الناتئان في ظهـرِ الكعبان هما العَظْمان الناتئان في ظهـرِ القدمِ، وهذا القِيلُ هو قِولُ الشِّيعةِ الرافضةِ، وقـد ذكـرَ ابـنُ كثيـرٍ كَثَلَتْهُ في تفـسيرِه أنَّ الرافضةَ خالَفوا السُّنَّةَ في تطهيرِ الرِّجْل من ثلاثةِ وجوهِ:

أولًا: أن مُنتَهَى الفرضِ عندَهم هُو الكعبُ الناتئُ في ظهرِ القدمِ.

والثاني: أن الفرضَ هو المسحُ، لا الغَسْلُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٦).

<sup>(</sup>٢) وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة ﴿لِلْنَهُ الذي رواه مسلم نَخَلَلْتُهُ في «صحيحه» (١/ ٢١٦) (٢٤٦) (٣٤).

والثالثُ: أنهم لا يَمْسَحون على الخفين مع ثبوتِ السنةِ به، ومع أن أحدَ الـذين روَوْا أحاديثَ المسح على الخفين هو علي بنُ أبي طالبٍ هيشَنهُ ().

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على صفةِ المسحِ على الرأسِ أنه يُقْبِلُ بيديه ويُدْبِرُ.

قال العلماءُ: والحكمةُ من ذلك أن شَعَرَ الرأسِ مُقْبِلٌ ومُـدْبِرٌ، فإذا مسَحَه مُقْبِلًا ومُدْبِرًا شمِل المسحُ ظاهرَ الشعرِ وباطنَه.

فإن قال إنسانٌ: وهل المرأةُ كذلك؟

فالجوابُ: نعم؛ لأن الأصلَ تَسَاوِي الرجالِ والنساءِ، لكنَّ النساءَ يَشْكِين من كوْنِ المرأةِ تُمِرُّ يديها على رأسِها، ثم تَرْجِعُ؛ لأنه يُفْسِدُ الشعرَ، فيُقالُ: امْسَحْنَ بغيرِ اتكاءِ على الرأسِ؛ يعني: من غيرِ ضغطٍ كبيرٍ، ولكن تَمْسَحُ مسحًا، يَمْشِي على الرأسِ سهلًا، وحينَئذٍ لا يَضُرُّها".

## \* \$\$ \$\$ \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَللهُ:

٠ ٤ - بابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ.

وَأَمْرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّنُوا بِفَضَّلِ سِوَاكِهِ"ً.

فأجاب رَعَلَاللهُ: يعني: بدأ بها يقابل.

وسئل أيضًا لَحَلَّلتُهُ: هل يجب الجمع بين الاستنشاق والاستنثار؟

فأجاب كَغَلَتْهُ؛ لا يجب؛ لأن الاستنثار سنة، والاستنشاق واجب؛ لأن المقصود هـ و تطهير داخل الأنف، وهذا يحصل بالاستنشاق، لكن الاستنثار أطيب وأطهر.

ورواه أيضًا (١/ ٤٠)، ولفظه: كان جرير يقول لأهله: توضئوا من هذا الذي أدخل فيه سواكه.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ الشارح يَحَلَّلُهُ: ما معنى قوله ﴿ اللَّهُ عَالَمُ بَهُما؟

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا، كما في «الفتح» (١/ ٢٩٤)، ووصله الدارقطني في «سننه» (١/ ٣٩) (١): حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا إبراهيم بن محشر، ثنا هشيم، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير، أنه كان يأمر أهله أن يتوضؤوا بفضل السواك.

١٨٧ – حدثنا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَأَتِيَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَأَتِيَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً ١٠٤.

١٨٨ - وقال أَبُو مُوسَى: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَي وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا» (أ).

١٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: وَهُوَ الَّذِي مَجَّ أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي تَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ الله ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلامٌ مِنْ بِنْرِهِمْ "أ.

وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ: يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ صَاحِبَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ﴿ ﴾ .

-

وقال: هذا إسناد صحيح.

ووصله أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٧٢)، عن وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضئوا بفضل سواكه.

ووصله أيضًا البيهقي (١/ ٢٥٥)، من طريق سفيان الثوري، عن إسماعيل.

وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٢٧، ١٢٨).

وقال الحافظ تَحَلَثه في «الفتح» (١/ ١٩٥): هذا الأثر -أي: وأمر جريس..إلخ- وصله ابن أبي شيبة، والدارقطني وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم، عنه. وفي بعض طرقه: كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء، ثم يقول لأهله: توضئوا بفضله، لا يرى به بأسًا. وهذه الرواية مبينة للمراد.اهـ

- (۱) أخرجــه البخــاري (۱۸۷، ۲۷۳، ۴۹۵، ۵۰۱، ۹۳۳، ۹۳۳، ۳۵۵، ۳۵۵، ۲۵۵، ۵۸۵)، ومسلم (۵۰۳) (۲٤۹).
- (٢) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٩٥)، وقد أسنده البخاري بتهامه في كتـاب المغازي (٢٨ ٤٣٨). وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٢٨)، و«الفتح» (١/ ٢٩٥).
  - (٢) أخرجه البخاري (١٨٩).
- (٤) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كما في «الفتح» (١/ ٢٩٥)، وقد وصله البخاري في السروط

الماءُ الذي يُتَوَضَّا أبه، ووُضوء هو الفعلُ.

ثم ذكر أثر جَريرِ بنِ عبدِ الله ولين أنه أمَرَ أهلَه أن يَتَوَضَّتُوا بفضلِ سِواكِه؛ وكأنه وكين يَعْسِلُ سِواكه في الإناءِ، ثم يَأْمُرُ أهلَه أن يَتَوَضَّتُوا بذلك (١).

ثم ذكرَ حديثَ أبي جُحَيْفةَ، وفيه أنَّ النبيَّ ﷺ توَضَّا من الهاءِ الذي أُتِيَ به إليه، فجَعَل الناسُ يَأْخُذون من فضلِ وَضوئِه، فيتَمَسَّحون به، والظاهرُ أنَّ هذا على سبيلِ التبرُّكِ، وهذا كان في الأبطح في حَجةِ الوداع.

إلى يقول: «فصلًى النبيُّ عَلَيْ الظهر ركعتين، والعصر ركعتين». وهو قد خرجَ بالهاجرة، والهاجرة شدة الحرِّ، فيستفاد من هذا الحديثِ فائدة، وهي جواز الجمع للمسافر، وإن كان نازلًا؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ كان نازلًا.

ويُؤَيِّدُ ذلك: أنه جَمَعَ في تَبُوكَ، وهو نازلٌ ". ولهذا كان القولُ الراجحُ في هذه المسألةِ أن الجمعَ في السفرِ للنازلِ جائزٌ، لكنْ تَرْكُه أفضلُ، ولا يَنْبَغِي فِعلُه إلا لحاجةٍ، ما لم يَجِدَّ به السَّيْرُ، فإن جَدَّ به السيرُ فإن الجمعَ أفضلُ.

فيكونُ الجمعُ في السفرِ دائرًا بينَ الأفضليةِ وبينَ الجوازِ، فإن كان السيرُ قد جَدَّ بالإنسانِ فالأفضلُ أن يَجْمَعَ إما تقديمًا وإما تأخيرًا حسَبَ المُتَيسِّرِ له، وإن لم يَجِدَّ به السيرُ فتَرْكُ الجمع أفضلُ، إلا لحاجةٍ.

ومن الحاجةِ أَن يَرَى الإنسانُ أنه مُحْتاجٌ للراحةِ والنومةِ الطويلةِ، ومن الحاجةِ أن يَكونَ الهاءُ قليلًا، فيُحِبُّ أن يُصَلِّيَ بطهورِ ماءٍ، فيَجْمَعُ.

والمغازي (١٧٨)، ١٧٩، ١٨٩، ١٨٩، ١٨٨)، وليس فيها اللفظ المعلق، وإنها أصل القصة. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٢٩)، و«الفتح» (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>١) هذا هو الذي ذُكِر في الرواية التي ذكرها الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٩٥)، وقد نقلناها عنه قبل قليل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٠٦) (٥٢).

المهمُّ: أن الجمعَ للنازلِ جائزٌ، وتركُه أفضل، والجمعَ للسائرِ أفضلُ من تركِه. وفيه أيضًا: صلاةُ النبيِّ ﷺ الرباعيةَ قصرًا، وهو نازلٌ، وهو كذلك؛ فإنَّ المسافرَ يُسَنُّ له أن يُصَلِّيَ الرُّباعيةَ ركعتينِ، ولكن هل يَتَقَيَّدُ ذلك بمدةٍ، أو لا؟

في هذا خلافٌ بينَ أهلِ العلمِ يَبْلُغُ فوق العشرين قولًا؛ وذلك لأنه ليس هناك سنةٌ صريحةٌ تَفْصِلُ بينَ الأقوالِ:

فمنهم مَن قال: إذا نَوَى أكثرَ من أربعةِ أيامٍ وجَبَ عليه الإتهامُ، وهذا هو المشهورُ من مذهبِ الإمام أحمدَ يَحَلَلتْهُ (۱).

ومنهم مَن قال: إذا نَوَى إقامةَ أربعةَ أيامٍ أتَمَّ ولكنها أربعةٌ صافيةٌ، يَحْذِفُ منها يومَ الدخولِ ويومَ الخروجِ، فتكونُ في الحقيقةِ ستةَ أيامٍ، وهذا مذهبُ الشافعيِّ (١).

ومنهم مَن قال: إذا نَوَى إقامةً خمسةَ عشَرَ يومًا. وهذا هو مذهبُ أبي حنيفةَ لَحَمَّلَتُهُ "أ.

ومنهم مَن قال: إذا أقام تسعة عشرَ يومًا. وهذا قولُ ابنِ عباسٍ ولَضًّا؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ أَقَام في مكة تسعة عشرَ يومًا يَقْصُرُ الصلاة؛ يُصَلِّي ركعتين (أ).

ومنهم مَن قال: لا حَدَّ لذلك ما لم يَعزِمِ الإقامةَ المطلقةَ، أو يَسْتَوْطِنْ، وهذا اختيارُ شيخ الإسلام ابنِ تيميةَ (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «منار السبيل» (۱/ ۱۳۵)، و «الروض المربع» (۱/ ۲۷٥)، و «كشاف القناع» (۱/ ۱۳)، و «كشاف القناع» (۱/ ۱۳)، و «المغنى» (۲/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المهذب» (١٠٣/١)، و«حلية العلماء» (٢/ ١٩٩)، و«المجموع» (٤/ ٣٦١)، وبه قال مالك أيضًا، وانظر: «المنتقى» للباجي (١/ ٢٦٤)، و«الشرح الكبير» للدردير (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبسوط» للسرخسي (١/ ٢٣٦)، و«بدائع البصنائع» (١/ ٩٧)، وقبال النبووي تَعَلَّلْلهُ في «المجموع» (٣٦/٤): وهو قول الثوري والمزني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَلَّقُهُ في «مجموع الفتاوى» (١٨/٢٤): وأما من تبينت له السنة، وعلم أن النبي عَلَيُهُ لم يشرع للمسافر أن يـصلى إلا ركعتـين، ولم يحـد الـسفر بزمـان، ولا مكـان، ولا حـد الإقامة أيضًا مزمن مُحَدَّد، لا ثلاثة، ولا أربعة، ولا اثنى عشر، ولا خسة عشر، فإنه يقصر، كما كـان



وهو الأظهرُ من الأدلةِ.

ويَدُلُّ لهذا أن الإنسانَ إذا أقام لحاجةٍ لا يَدري متى تَنْقَضِي فإنه يَقْصُرُ أبدًا، وإن طالَتِ المدةُ، حتى وإن غلَبَ على ظنَّه أنها لا تَنْقَضِي إلا بعدَ أربعةِ أيامِ فإنه يَقْصُرُ.

فيكونُ الفرقُ بينَ القولِ الذي يكادُ يكونُ مُتَّفَقًا عليه وبينَ القولِ الراجح: أن ذلك ظنٌّ، وهذا يقينٌ؛ بمعنى: أن مَن قال: أنا أُقِيمُ حتى تَنْقَضِيَ حاجتي، وهو يَغْلِبُ على ظنَّه أنها ستَنْقَى شهرينَ أو ثلاثةً. فهذا ظَنُّ.

وأما مَن علِم أنها لا تَنْقَضِي إلا بعدَ الشهرين فهذا يقينٌ.

فالأولُ قال به أكثرُ العلماءِ، قالوا: إذا أقام لحاجةٍ لا يَدْرِي متى تَنْقَضِي، ولو غلَبَ على ظنّه أنها لا تَنْقَضِي إلا بمدةٍ بعدَ الأربعةِ فإنه يُصَلِّي قصرًا، وإن طالَتِ المدةُ.

فيُقالُ: أيُّ فرقٍ بينَ هذا وهذا؟! ما دُمْتَ تَعْرِفُ أن هذه الحاجة لا يمكنُ أن تَنْقَضِيَ حسَبَ ظنِّك قبل أربعةِ أيام فلا فرقَ.

فالقولُ الذي تَطْمَئِنُّ له النفسُ هُو ما اخْتَارَه شيخُ الإسلامِ كَغَلَلْهُ من أنه لا حَدَّ لذلك. وفيه أيضًا: الصلاةُ إلى سترةٍ؛ لقولِه: وبينَ يديه عَنَزَةٌ.

وفيه أيضًا: أن الإنسانَ يَتَوَسَّطُ مِن السترةِ، وقال بعضُ العلماءِ: بل يَجْعَلُها على الجانبِ الأيسرِ أو الأيمنِ؛ لئلا يَصْمُدَ إليها صَمْدًا ()، وفي ذلك حديثٌ، ولكن فيه لِينٌ،

غير واحد من السلف يفعل، حتى كان مسروق قد ولَّوه ولاية لم يكن يختارها، فأقام سنين يقصر الصلاة، وقد أقام المسلمون بـ «نهاوند» ستة أشهر يقصرون الـصلاة...مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر...فها دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة، ولو أقام في مكان شهورًا.اهـ وقال أيضًا نَخَلَفَهُ (٢٤/ ١٣٧): وأيضًا فمن جعل للمقام حدًّا من الأيام: إما ثلاثة، وأما أربعة، وإما عشر، وإما اثنى عشر، وإما خسة عشر، فإنه قال قولًا لا دليل عليه.اهـ

<sup>(</sup>١) انظر: «المغني» (٣/ ٨٧)، و «الكافي» (١/ ١٩٤)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٩)، و «مواهب الجليل» (١/ ٥٣٤، ٥٣٥)، و «نيل الأوطار» (٣/ ٥).

فسندُه ليس بذاك القويِّ (١).

وإذا قال قائلٌ: التَّمَسُّحُ بفضلِ وَضوءِ الرجلِ الصالحِ يَجُوزُ؟ قلنا: لا يَجُوزُ؛ لأن الصحابة ما تَمَسَّحوا إلا بفضلِ وضوءِ النَّبيِّ، وهذا خاصُّ به.

فإذا قال قائل: ما الدليلُ على الخصوصيةِ، والأصلُ أن الأحكامَ واحدةٌ؟

قلنا: الدليلُ على هذا أن الصحابةَ لم يَتَمَسَّحوا بفضل وَضوء أصحابِ الفضلِ؟ كأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ وَاللهُ أعلم.

**冷袋袋** 袋

<sup>(</sup>۱) يشير الشيخ كَلَفْتُكُ إلى ما أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/٤) (٢٣٨٢٠)، وأبو داود (٦٩٣)، عن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود هيئه، عن أبيها قال: ما رأيت رسول الله ﷺ صلَّى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمُدُ له صَمْدًا.

أعله ابن عدي في الكامل بالوليد بن كامل، وقال البخاري عنده عجائب، وأعله ابن القطان لأن فيـه الوليـد بن كامل، وهو لين الحديث، والمهلَّب بن حُجْر وضباعة مجهولان. وانظر: «الدراية» (١/ ١٨١). قال الشيخ الألباني كللها في تعليقه على سنن أبي داود (٦٩٣): ضعيف.



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في كتابِ الوضوءِ من صحيحه:

٤١ – با*ب* 

• ١٩ - حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ يونُسَ، قال: حَدَّثَنَا حاتمُ بنُ إسماعيلَ، عن الجَعْدِ، قال: سمِعْتُ السائِبَ بنَ يزيدَ يقولُ: ذهَبَت بي خالتي إلى النبيِّ عَلَيْ فقالت: يا رسولَ الله، إن ابنَ أختى وَقِعٌ (')، فمسَحَ رأسي، ودعا لي بالبركةِ، ثم توَضَا، فشربْتُ من وضوئِه، ثم قمتُ خلفَ ظهرِه، فنَظَرْتُ إلى خاتَمِ النبوةِ بينَ كَتِفَيْه مشلَ زِرِّ الحَجَلةِ ('). هذا كالحديثِ السابقِ؛ حديثِ محمود بنِ الربيع، وقد أخَذَ منها علاء الحديثِ أنه يَجُوزُ تَحمُّلُ الصبيِّ إذا كان يَعْقِلُ ما يَتَحَمَّلُه، ولا يُشْتَرَطُ في ذلك البلوغُ.

۞وفي قولِه: «ثم توَضَّأ فشرِبْتُ من وَضويِّه». بيانُ جوازِ استعمالِ الماءِ المتوضَّا ِبه.

وفيه أيضًا: أنه يجوزُ الإخبارُ بالمرضِ، لكن بشرطِ ألا يُقْصَدَ بـذلك الـشكوى، وإنـا يُقْصَدُ بذلك مجردُ الخبر؛ لأنه إذا قُصِدَ بذلك الشكوى فقد اشْتكَى الخالقَ إلى المخلوقِ.

وفيه أيضًا: كَرَمُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ حيث مسَحَ رأسَه، ودعا له بالبركةِ، ومكَّنَه من الـشربِ مِن وَضويْه، وأَظُنَّه -واللهُ أعلمُ- أن هذا الصبيَّ شُفِي بها حصَلَ له مِن مَسْحِ النبيِّ عَيِّهُ رأسَه، ودعائِه بالبركةِ، وشربِه من وَضوئِه.

وفيه: إثباتُ خاتمُ النبوةِ بينَ كَتِفَي الرسولِ ﷺ مثلَ زِرِّ الحَجَلةِ، والحَجَلةُ هي الخيمةُ الضيمةُ الصغيرةُ، تكونُ في البيتِ، والزَّرُّ الأَزْرارُ التي تُرْبَطُ بها.

وهذا الخاتمُ من علاماتِ النبيِّ عَلِينَ، وفيه شعراتٌ يسيرةٌ، ولونُه مخالفٌ للونِ الجلدِ، فهو يَمِيلُ إلى السوادِ بحُمْرةٍ.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ تَخَلَّلُهُ في «الفتح» (١/ ٢٩٦): كذا للمستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله، وجعلـه الباقون منه بلا فصل.اهـ

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ تَخَلَلْتُهُ في «الفتح» (١/ ٢٩٦): قوله: وقع. بكسر القاف والتنوين، وللكُشْوِيهني "وَقَعَ» بلفظ الهاضي، وفي رواية كريمة «وَجِع» بالجيم والتنوين، والوَقَع وجع في القدمين. اهـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٠، ٣٥٤٠، ٣٥٤١)، ومسلم (٢٣٤٥) (١١١).

وقد ذُكِر في قصةِ إسلامِ سلمانَ الفارسيِّ ﴿ يَشْفُ أَنه تَنَقَّلَ من سيِّدٍ إلى سيِّدٍ، ووصَفُوا له النبيِّ ﷺ، وكان من جملةِ ما وصَفُوه له أن في ظهرِه أو بينَ كَتِفَيْدٍ خاتَمَ النبوةِ.

يقول: فجئتُ إلى المدينةِ، ووجَدْتُ النبيَّ عَلَيْ خارجًا في جنازةٍ في البقيعِ، فجلَسْتُ وراءَه -يعني: يَتَطَلَّعُ- فرآني النبيُّ عَلَيْهُ، وكأنني أُرِيدُ أن أَتَطَلَّعَ إلى شيءٍ، فعرَفَ ذلك، فنزَّل رداءَه عَلَيْهُ حتى يُشَاهِدَ سلمانُ خاتَمَ النبوةِ (١٠).

فإذا صحَّتْ هذه القصةُ ففيها دليلٌ على أنَّ الإنسانَ يَنْبَغِي له إذا رأى أخاه يَتَطَلَّعُ إلى معرفةِ شيءٍ أن يُحاوِلَ تحقيقَ رغبتِه.

فمثلًا: إذا جاءك إنسانٌ، وأَدْرَكْتَ منه أنه يُرِيدُ أن تُحَدِّثَه عن شيءٍ وقَعَ، ويَتَشَوَّفُ لذلك، فإنَّ مِن هَدْي النبيِّ ﷺ أن تَقُصَّ عليه.

وكذلك إذا عرَفْتَ منه أنه يُرِيدُ أن يَسْأَلَ عن حياتِك الشخصيةِ مثلًا فإن مِن هَــدْيِ الرسولِ ﷺ أن تُخْبِرَه.

فكلُّ شيءٍ تَرَى أنَّ أخاك يَتَطَلَّعُ إليه، وليس عليك فيه ضررٌ، فَيَنْبُغِي أن تُطَيِّبَ خاطرَه وقلبَه ببيانِه له.

> وهل يُسْتَدَلُ بهذا الحديثِ على أن الهاءَ المستعملَ طاهرٌ؟ الجوابُ: هو بلا شكِّ طاهرٌ، ولكن هل هو طَهُورٌ،أو لا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٤٤١) (٢٣٧٣٧)، والذهبي في «السير» (١/ ٢٠٥)، وابن الجوزي في «الحدائق» (١/ ٢٢٨–٢٣٥)، وابن سعد في «الحدائق» (١/ ٢٢٨–٢٣٥)، وابن سعد في «الحدائق» (١/ ٢٢٨)، (١٠٥٠)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ٧٥- ٨٠)، والبزار في «مسنده» (٩٩٤)، (٢٥٠٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٧٧٧)، وابن حبان في «الثقات» (١/ ٢٤٩–٢٥٧)، والطبراني في «الكبير» (٥٠٠)، والبيهقي في «السنن» (١/ ٢٤٣)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٤٠) (٢٥٧٧).

قال الحافظ الهيثمي في «المجمع»: رجالها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، وقـد صـرح بالسياع.

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن.



من العلماءِ مَن يقول: إن الماءَ المستعمل في طهارةٍ واجبةٍ طاهرٌ غيرُ مُطَهِّرٍ (1). لكنَّ الصوابَ أنه طهورٌ، وأن الماءَ لا يَنْقَسِمُ إلا إلى قسمين اثنين فقط، طَهورٌ ونجسٌ؛ إذ لا دليلَ على التقسيم الذي ذكرَه الفقهاءُ رَجْمَهُ اللهُ بأنه: طهورٌ وطاهرٌ ونجسٌ (1)، وبعضُهم يَزيدُ: ومشكوكٌ فيه (1).

فالصوابُ: أن الماءَ إما نجسٌ، وذلك إذا تَغَيَّر بنجاسةٍ، وإما طهورٌ إذا لم يَتَغَيَّرُ بنجاسةٍ.

## 华森森林

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

١ ٤ - بابُ مَن مَضْمَضَ واسْتَنْشَق من غرفةٍ واحدةٍ.

191 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ يَحْيى، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ زيدٍ، أنه أَفْرَغَ من الإناءِ على يديه، فغسَلَها، ثم غسَلَ أو مَضْمَض واسْتَنْشَق من كَفَّةٍ واحدةٍ "، ففعَلَ ذلك ثلاثًا، فغسَلَ يديه إلى المِرْ فَقَين مرتين مرتين، ومسَحَ برأسِه ما أَقْبَلَ وما أَدْبَرَ، وغسَلَ رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضُوءُ رسولِ الله ﷺ (٥).

الشاهدُ من هذا الحديثِ: قولُه: مَضْمَضَ واسْتَنْشَق من كفِّ واحدةٍ؛ يَعْنِي: أنَّ كلَّ الثلاثةِ من كفِّ واحدةٍ، وهذا قد يكونُ فيه صعوبةٌ عظيمةٌ، ولهذا ورَدَ في بعضِ

<sup>(</sup>١) «كشاف القناع» (١/ ٣٣)، و «المغنى» (١/ ٣١-٣٤)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد يَحَلَثْهُ » (١/ ٦٠-٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية تَخَلَله (٢١/ ٢٥)، و«حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» (١/ ٥٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) «الإنصاف» (١/ ٢٢).

 <sup>(</sup>٤) قال الحافظ تَخلَفْهُ في «الفتح» (١/ ٢٩٧): قوله: من كفة واحدة. كذا في رواية أبــي ذر، وفي نـسخة:
 من غرفة واحدة، وللأكثر من كف بغيرها.اهــ

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣٥) (١٨).

الصفاتِ أنك تَمَضْمَضُ وتَسْتَنْشِقُ من كفِّ واحدةٍ، ثم تُعِيدُ كفًّا آخرَ، ثُم كفًّا ثالثًا ". وهذَا أيسرُ؛ لأنَّ الأوَّلَ فِيه صعوبةٌ؛ لمَا يَلي:

أُوّلًا: أنَّ الماءَ لا يَكادُ يَبْقَى في اليدِ؛ لأنَّه يَتَسَرَّبُ مِن بينِ الأصَابعِ.

والثَّاني: أنَّك إذا تمَضْمَضْتَ ثلاثَ مرَّاتٍ مِن هذه الكَفَّ الواحِدةِ فإنَّك سوفَ تَحْصُلُ عَلَى مَاءٍ قليل، رُبَّها لا يَعُمُّ جميعَ الفم، وكذلكَ الاستنشاقُ؛ ولهذا قالَ بعضُ الناسِ: إنَّ هذَا صعبٌ جدًّا، ولا يُمْكِنُ تَحقيقُه، لكنَّ الذِي يُمكنُ فِعلُه هو أنْ تكونَ ثَلاثَ غَرَفاتٍ، كلُّ غَرْفةٍ فِيها مَضْمضةٌ واسْتِنشاقٌ.

قَالَ ابنُ حجر كَخَلَلتُهُ في «الفتح» (١/ ٢٩١):

﴿ قَولُه: ﴿ ثُمَّ مَ مَصْمَضَ وَاسْتَنْ شَقَ ﴾ وللكُشْمِيهَنيِّ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْ شَق ﴾ وللكُشْمِيهَنيِّ: مَضْمَضَ واسْتَنْ شَق ﴾ والاستنثارُ يَسْتَلْزِمُ الاستنشاق بلا عكس ، وقد ذكر في رواية وُهَيْبِ الثَّلاثة ، وزَادَ بعدَ قولِه: ثَلاثًا. بثلاثِ غَرَفاتٍ ، واسْتُدِلَّ بِه على استحْبَابِ الجَمْعِ بيْنَ المضْمَضة والاسْتِنشَاقِ ، مِن كلِّ غَرفة ، وفي رواية خالد بنِ عبد اللهِ الآتية بعد قليل: مَضمض واستنشق مِن كفِّ واحِدة ، فعلَ ذلك ثَلاثًا. وهو صَريحٌ في الجَمْعِ كلَّ مَرَّة بِخِلافِ وَواية وُهَيْبٍ فإنَّه تَطَرَّقَها احْتَهَالُ التَّوزيعِ بِلا تَسوية ، كمَا نبَّه عَليهِ ابنُ دَقيقِ العيدِ.

ووقَعَ في رواية سُليهانَ بن بِلل عَنْدَ المصنّفِ في بَابِ الوضوءِ من التَّوْدِ: فَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن غَرْفةٍ واحدةٍ. واسْتُدِلَّ بِه عَلى الجَمعِ بِغرفةٍ واحدةٍ، وفيه نظرٌ لمَا أشَرْنَا إليْه مِن اتحادِ المَخْرَج، فتُقَدَّمُ الزيادةُ.

ولمسلم مِن رواية خالد المذْكُورَةِ: ثُم أُذَّحَلَ يَدَه فَاسْتَخْرَجَها فَمَضْمَضَ، فاسْتُدِلَّ بِها على تَقْديمِ المضْمضةِ على الاستنشاقِ؛ لِكَونِه عَطَفَ بالفَاءِ التَّعقيبيةِ، وفِيه تحثُّ.اهـ

## **冷器 撥 券**

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۲)، ومسلم (۱/ ۲۱۱) (۲۳۵) (۱۸).

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

٤٢ - باب مسح الرَّأس مرَّةً.

المعلى ا

وحدَّثَنَا مُوسَى، قالَ: حدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قالَ: مسَحَ رأسَه مرَّةً ١٠٠٠.

#### \*\*\*\*\*

٤٣ - بابُ وُضوءِ الرَّجلِ مَع امرأتِه وفضلِ وَضوءِ (١) المرأةِ. وتوَضَّأ عُمرُ بالحَمِيم (١)، ومِن بيتِ نَصرانيةٍ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۳۵) (۱۸).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ تَحَلِّلَهُ في «الفتح» (١/ ٢٩٨): بفتح الواو؛ لأن المرادب الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ من الوضوء.اهـ

<sup>(</sup>٢) أي: بالهاء المُسَخَّن. قاله في «الفتح» (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري نَحَلَثْهُ معلقًا بصيغة الجزم.

فأما قوله: توضأ عمر بالحميم. فقد وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق في «مـصنفه» (١/ ١٧٤)، وغيرهما. قال في «الفتح» (١/ ٢٩٩): إسناده صحيح.

ووصله أيضًا الدارقطني في «سننه» (١/ ٣٧)، وقال: هذا إسناد صحيح، وابن أبي شبية في «مصنفه» (١/ ٢٥). وأما وضوؤه من بيت نصرانية: فقد وصله الـشافعي في «الأم» (١/ ٧)، وعبـــد الــرزاق في «مــصنفه» (١/ ٧٨)، وكلاهما عن سفيان.

قال في «التغليق» (٢/ ١٣١): وهذا إسناد ظاهره الصحة، وهو منقطع. وانظر: «الفتح» (١/ ٢٩٩)، و«تغليق التعليق» (٢/ ١٢٩–١٣٢).

١٩٣ - حدَّ ثَنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، قالَ: أَخْبَرَنا مَالكٌ، عن نافع، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، أنَّه قالَ: كانَ الرجالُ والنساءُ يَتَوَضَّئُونَ في زمَانِ رسولِ اللهِ ﷺ جميعًا.

وُضوءُ الرجل مع امرأتِه لا بأسَ به، وكَذلكَ اغْتِسالُه مَع امرأتِه لا بأسَ به، بَل كانَ النبيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ هَو وعَائشةُ مِن إناءِ واحدٍ، قالتْ: تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فيه (١).

يعنِي: هُو يَرْفَعُ يَدَه، وهِي تُنْزِلُ يَدَها، أَوْ بِالعكسِ".

وهذَا لا شكَّ أنَّه مِن أسبابِ المودَّةِ والمحبةِ بينَ الزَّوجَيْن؛ أنْ يكونَ كلُّ منْهما يُشارِكُ الآخرَ في طَهارتِه؛ غُسْلِه وَوُضُوئِه.

َ وقولُ ابْنِ عُمرَ ﴿ يَشْفُ وعنْ أَبِيه: «كَانَ الرجالُ والنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُون فِي زَمَانِ النبيِّ عَلَى وَ الْبَالِيَّ عَلَى النبيِّ جَميعًا». يُرِيدُ بذلكَ النِّسَاءَ مَع أَزُواجِهنَّ، لا النساءَ مع الرجالِ الأجانبِ؛ لأنَّ هذا ليسَ مَعروفًا في عَهدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ.

﴿ وقالَ المؤلفُ: «وفَضْلِ وَضُوءِ المرأةِ». كأنَّه يُشِيرُ إلى أنَّ الأحاديثَ الواردةَ في ذلكَ فِيها نَظَرٌ، ومنْها: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أنْ يَتَوَضَّاً الرجلُ بِفَضلِ وَضُوءِ المرأة، أوْ المرأةُ بفَضْلِ وَضوءِ الرجلِ ".

#### **茶袋袋茶**

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦١)، ومسلم (٣٢١) (٤٥).

وقد سئل الشيخ الشارح كَغَلَفَهُ: هل اغتسال الرجل مع امرأته ينظر فيه إلى عورتها وتنظر إلى عورته؟ فأجاب كَغَلَفَهُ: نعم بلا شك، وأما الحديث الذي ورد: ما رآه مني ولا رأيته منه. فحديث ضعيف لا يصح، ومها يدل لجواز ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ هُرِلِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَىٓ أَزَوْجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ لَيْسُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَاللَّهُ ١٤٠-٢٥].

<sup>(</sup>٢) وقد نقَلَ الإجماع على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالها معًا من إناء واحد في وقت واحد الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٦)، والقرطبي في «الْمُفهِم» (١/ ٥٨٣)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١ ٢/ ١ ٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ١١١) (١١٠)، وأبو داود (٨١)، والنسائي (٢٣٨).

وهذا الحديثُ ضَعيفٌ (١٠) لأنَّه يُخالِفُ الأحَاديثَ الصحيحةَ الثابتةَ عن النبعِي ﷺ، والتِي مِنْها أنَّه تَوَضَّا بِفَضْل مَيمونةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَتُ لَه: إنَّنِي كُنتُ جُنْبًا. فقالَ: «الماءُ لا يُجْنِبُ» (١٠).

والعَجبُ أَنَّ بِعضَ الفُقَهاءِ رَجْمَهُ واللهُ قَالُوا: لا يَتَوضَّا الرَّجلُ بِفضل طَهورِ المَرأةِ، وتَتَوضَّا الرَّجلُ المَّدِأَةِ، وتَتَوضَّا المرأةُ بفضلِ طَهورِ الرجلِ ". واسْتَذَلُّوا بِحَديثِ النَّهيِ: نَهَى النبيُّ عَلَيْ أَنْ يَتَوضَّا الرَّجلِ اللهُ فَلَا الرَّجلِ اللهُ فَلَا الرَّجلِ اللهُ فَلَا الرَّجلِ المَحلِ طَهورِ الرَّجلِ. مَع أَنَّ توضُّا الرَّجلِ الفَضلِ طَهورِ الرَّجلِ. مَع أَنَّ توضُّا الرَّجلِ الفَضلِ طَهورِ المرأةِ ورَدَ فِيه الجوازُ "، والعكسُ لم يَرِدْ فِيه الجوازُ، وهم لم يأخذُوا بالعكسِ أصلًا.

وهذَا ممَّا يُسْتَغْرَبُ؛ إذْ كيفَ تَسْتَدِلُّون بِحَديثٍ واحدٍ على حُكمَيْن مُخْتَلِفَيْن عندَكم، مَع أَنَّ الحُكمَ الذِي اسْتَذْلَلْتُم به عَلَيه قَد ورَدَتْ أحاديثُ تَدُلُّ عَلى خِلافِ مَا في هذَا الحَديثِ الذِي اسْتَذْلَلْتُم بِه.

#### **\* 黎黎**\*

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ كَلَاللهُ لَكِاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٤٤ - بابُ صَبِّ النبيِّ عَلَيْهِ وَضوءَه على المُعْمَى عَلَيهِ.

١٩٤ – حدَّثَنَا أبو الوليد، قالَ: حدَّثَنا شعبةُ، عن محمدِ بن المُنْكَدِرِ، قالَ: سمِعْتُ جابرًا يقولُ: جاء رسُولُ الله ﷺ يَعُودُني، وأنَا مريضٌ لا أَعْقِلُ، فتوَضَّأَ، وصَبَّ عليَّ مِن وَضوبُه، فعقلتُ نقلتُ : يا رَسولَ اللهِ، لمَن الميراثُ، إنَّما يَرِثُني كَلالةٌ؟ فنزَلَت آيةُ الفرائضِ (٥٠).

[الحديث ١٩٤ - أطرافه في: ٧٧٥٤، ١٥٦٥، ٢٦٢٥، ٢٧٢٥، ٢٧٢٣، ٢٧٢٣، ٢٧٩].

<sup>(</sup>١) وممن ضعَف هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب: الإمام أحمد تَخَلَثَهُ ، كما في «فتح الباري» (١/ ٣٠٠) فإنه نقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيها إذا خلت به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٣٣٧) (٣١٢٠)، (٦/ ٣٣٠) (٢٦٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبدع» (١/ ٤٩)، و «دليل الطالب» (١/ ٢)، و «الفروع» (١/ ٥٥)، و «المحرر في الفقه» (١/ ٢)، و «الإنصاف» (١/ ٤٧-٤)، و «الروض المربع» (١/ ٢٠)، و «المغنسي» (١/ ٢٨٣)، و «موسوعة فقه الإمام أحمد» (١/ ٨٣- ٩٥).

<sup>(</sup>٤) كما في حديث ميمونة الذي تقدم ذكره قريبًا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم **(١٦١٦) (٨)**.

﴿ يقولُ البخاريُّ يَحَلَّلُنهُ: «بابُ صَبِّ النبيِّ ﷺ وَضوءَه عَلَى المُغْمَى عَلَيهِ». المُغْمَى عَلَيهِ المُغْمَى عَلَيهِ المُغْمَى عَلَيه مِن المَغْمَى عَلَيه هُو الذِي أَصَابَه الإغْماءُ، والإغْماءُ بمعنى التَّغْطيةِ؛ يعنِي: يُغَطَّى عَقلُه مِن مَرض أو غَيرِه.

ثُمُّ ذَكَرَ حَديثَ جَابِرٍ أَنَّ النبيِّ ﷺ تَوَضَّأُ وصَبَّ عَليه مِن وَضوئِه.

ويُستفادُ مِن هَذا: أَنَّه يَنْبَغِي أَنْ يُصَبَّ عَلَى المُغْمَى عَلَيه مَاءٌ مِن أَجْلِ أَنْ يَصْحُوَ، وهذَا مُسْتَعْمَلٌ، كما أنه يُصَبُّ على المريضِ بالحُمَّى الماءُ؛ من أَجلِ أن يَبْرُدُ، ولذلك قال النبيُ ﷺ في الحُمَّى: «إنها من فَبْح جَهَنَّمَ فأَبْرِدُوها بالماء»(۱).

والغريبُ أننا كنا نقولُ: كيف يُصَبُّ عليه الهاءُ الباردُ؟ ولكن صار هذا هو العلاجَ الوحيدَ، وهو من أحسنِ العلاجاتِ، وحتى مع تَرَقِّي الطبِّ في هذه الأيامِ فإنهم يَسْتَعْمِلُون هذا العلاجَ السهلَ الذي لا يَدْخُلُ البدنَ منه شيءٌ، فهو ليس حَبَّاتِ عقاقير لها أعراضٌ جانبيةٌ، بل هذا علاجٌ ظاهريٌّ محسوسٌ.

والمريضُ بالحُمَّى -وإن كان سيتأذَّى بالهاءِ الباردِ- ولكن ينبغي له أن يَتَصَبَّرَ حتَّى تزولَ الحرارةُ.

وتعليلُ ذلك -واللهُ أعلمُ-: أن الحرارةَ تَخْرُجُ من الجوفِ، وتكونُ على السطح، ويَعْقَى داخلُ الجوفِ باردًا، ولهذا يَحْصُلُ مع المريضِ بالحُمَّى قَشْعَرِيرةٌ؛ كأنه بَرْدانُ؛ لأنَّ باطنَه باردٌ، فإذا صُبَّ عليه الهاءُ الباردُ انْحَدَرت البرودةُ إلى الأسفلِ، وخَرَجَت من الأسفل، وحَلَّتِ الحرارةُ، واعْتَدَلَت حرارةُ الجسدِ.

وفِّي هذا الحديثِ أيضًا: إلإشارةُ إلى الكلالةِ، فما هي الكلالةُ؟

الجوابُ: الكلالةُ هم الحواشي؛ وذلك لأن الورثةَ من النسبِ أصولٌ وفروعٌ وحواشٍ، فالحواشي هم الكلالةُ، وهي مأخوذةٌ من الإكليلِ، والإكليلُ هو الشيءُ المحيطُ بالشيءِ كالهالةِ على القمرِ في أيام الشتاءِ، وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>۱)رواه البخاري (۳۲٦۳)، ومسلم (۲۲۱۰).

#### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٥٤ - بابُ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْجَجَارَةِ.

١٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُنِير، سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: حَضَرَتْ الصَّلاَةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، وَبَقِي قَوْمٌ، فَأْتِي رَسُولُ الله قَالَ: حَضَرَتْ الصَّلاَةُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ الله عَضْمَ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، قُلْنَا: كَمْ كُنْتُمْ. قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً.

قَالَ ابنُ حجرٍ لَحَمْلَللهُ في «الفتح» (١/ ٣٠١):

﴿ قُولُه: «بابُ الغُسُل والوُضوءِ في المِخْضَبِ». هو بكسرِ الميم، وسكونِ الخاءِ المعجمةِ، وفتحِ الضادِ المعجمةِ، بعدَها مُوَحَّدةٌ، المشهورُ أنه الإناءُ الذي يُغْسَلُ فيه الثيابُ من أيِّ جنس كان، وقد يُطْلَقُ على الإناءِ صغيرًا أو كبيرًا، والقدحُ أكثرُ ما يكونُ من الخشبِ مع ضِيقِ فمِه، وعَطْفُه الخشبَ والحجارةَ على المِخْضَبِ والقَدَحِ ليس من عطفِ العامِّ على الخاصِّ فقط، بل بينَ هذين وهذين عمومٌ وخصوصٌ من وجهٍ.اهـ

ثم قَالَ رَحَمْلَشُهُ:

و قولُه: «فصَغُر». بفتحِ الصادِ المهملةِ، وضمِّ الغينِ المعجمةِ؛ أي: لم يَسَعُ بَسْطَ كُفَّه ﷺ فيه.

وللإسهاعيليِّ: فلم يَسْتَطِعْ أن يَبْسُطَ كفَّه من صِغَرِ المِخْضَبِ. وهو دالُّ على ما قلناه؛ أن المِخْضَبَ قد يُطْلَقُ على الإناءِ الصغيرِ.اهـ

والمقصودُ: أن المخضبَ نوعٌ من الآنيةِ، يكونُ صغيرًا، ويكونُ كبيرًا، لكنَّ هذا الذي في الحديثِ المرادُ به الصغيرُ.

وفي هذا آيةٌ من آياتِ النبيِّ عَيَّلَةٍ، وهي: أنهم توضئوا من هذا الهاءِ الذي في هذا المخضبِ، وكانوا ثمانين رجلًا وزيادةً، ومثلُ هذا لا يَتَأتَّى حَسَبَ العادةِ، وإنها هو من خوارقِ العاداتِ التي يُعْتَبُرُ من آياتِ النبيِّ عَيَّةٍ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

١٩٦ - حَدَّثَنَا يُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِقَدَح فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ.

قولُه: «دَعَا بِقَدَحٍ». فيه دليُّل على جوازِ الوضوءِ من القَدَحِ.

#### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمُ لَللهُ:

١٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ الله عَنْ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَنًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ فَأَدْبَرَ، وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ.

الشاهدُ: قولُه: «في تَوْرِ من صُفْرِ». والتَّوْرُ: إناءٌ شِبْهُ الطَّسْتِ.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَيَحْلَشْهُ:

١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنِ عُبَيْدَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُعَلِّ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذَنَّ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الْآخُرُ؟ وَرَجُلٍ آخَرَ، قَالَ عُبَيْدُ الله: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الْآخُرُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَاللهُ تُحَدِّثُ أَنَّ النَّيِّ قَلْكَ: لاَ. قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَاللهُ تُحَدِّثُ أَنَّ النَّيِّ عَلَى مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِي وَلَا لَكُولَ النَّي عَلَى مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِي النَّاسِ». وَأُجْلِسَ فِي غِخْضَب لِحَفْصَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ». وَأُجْلِسَ فِي غِخْضَب لِحَفْصَة زَوْجِ النَّبِيِ عَلَى النَّاسِ ".

وَ قُولُه: «وأُجْلِسَ في مِخْضَبٍ». هذا مها يَدُلُّ على أن المِخْضَبَ قد يُطْلَقُ على الإناءِ الكبيرِ؛ لأنه لا يمكنُ أن يَجْلِسَ الرجلُ في إناءِ إلا وهو كبيرٌ.

﴿ وَفِي قُولِهِ: ﴿ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيتُهُنَّ ﴾. أنها مملوءةٌ؛ لأجلِ أن يَكْثُرَ الماءُ، فتزُولَ الحُمَّى من النبع ﷺ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على فضلِ عائشةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اسْتَأْذَنَ أَزُواجَه في أَن يُمَرَّضَ في بيتِها.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على أنه يَجِبُ على الزوجِ أن يَقْسِمَ لزوجاتِه، ولو كان مريضًا، وأن القَسْمَ بينَ الزوجاتِ واجبٌ، ولو كان الزوجُ مريضًا.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المرأة لو أَسْقَطَتْ حقَّها من القَسْمِ فهو لها، ولا يَلْحَقُ الزوجَ شيءٌ؛ وذلك لأنهن لمَّا أَذِنَّ للنبِّي ﷺ سقَطَ حَقُّهن.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم **(۱۸)**.

وفيه أيضًا: دليلٌ على فضائلِ زوجاتِ الرسولِ ﷺ حيث آثَرُنَ ما يُحِبُّه على ما يُحْبِبْنَه، فإنه من المعلومِ أن كلَّ واحدةٍ منهن تَرْغَبُ أن يكونَ الرسولُ ﷺ عندَها، لكن آثَرُنَ محبتَه على محبتِهن، فجزاهن الله خيرًا.

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ الاستعانةِ بالغيرِ للوصولِ إلى المسجدِ؛ لأن النَّبيَّ ﷺ فَعَلَ ذلك، لكن هذا ليس بلازم، إلا أن النبيَّ ﷺ فعَلَ هذا لأجل أن يُحَدِّثَ الناسَ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لًا حرجَ على الإنسانِ ألا يَذْكُرَ بَعضَ مَن في قلبِه عليه شيءٌ، وذلك أن عائشة ﴿ عَلَى كَان في قلبِها على عليِّ شيءٌ؛ لأنه في حادثةِ الإفكِ أشار هيئُ على النبيِّ عَلَيْهِ أني يُطلِّقُ عائشة، وقال له: النساءُ سِوَاها كثيرٌ. وهو لم يُشِرْ بذلك كراهةً لعائشة، ولكن لأجل أن يُذْهِبَ عن النبيِّ عَلَيْهُ ما يَجِدُه في نفسِه.

وقد يقال: إن عائشة ﴿ فَا عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ النبيِّ ﷺ بمفردِه، فأرادَتْ ألا تقولَ: بين عباس وعلى وأسامة وغير ذلك. والله أعلمُ.

ولكنَّ المعروفَ أنه كان بينَ عليٍّ وعائشةَ رَافَعُ كان بينَهما بعضُ الشيءِ، كما قد يَحْدُثُ أحيانًا من أن يكونَ في قلبِ الإنسانِ شيءٌ على أخيه، والمسألةُ ليست هينةً؛ إذ إن إشارةَ عليٍّ على النبيِّ ﷺ أن يُطلِّقُ أن يُطلِّقُ عائشةَ هي أعظمُ من الدنيا كلِّها.

#### 茶袋 袋 茶

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لَسُّهُ:

٤٦ - باب الْوُضُوءِ مِنْ التَّوْرِ.

١٩٩ – حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنْ الْوُضُوءِ، قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ: أَخْبِرْنا كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنْ مَاءٍ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَ اللهَ بْنِ زَيْدٍ: أَخْبِرْنا كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَ يَتُوضَّأَ. فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَ اللهَ بْنِ رَيْدٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَذَخَل يَدَهُ فَاعْتَرَفَ بِهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، مُرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ يَتَوَضَّأُ.

و قولُه: «فأَدْبَرَ به وأَقْبَلَ». يخالفُ المشهورَ، والصوابُ: أَقْبَلَ بهما وأَدْبَرَ. وعلى كلِّ حالٍ فإن الصحيحَ أن الرأسَ يُبْدَأُ في مسجه من المُقَدَّمِ إلى المُؤَخِّرِ، ثم يُرْجَعُ. قَالَ ابنُ حجرِ نَحَلَلْتُهُ في «الفتح» (١/ ٢٩٣):

وله: «بدأ بمقدَّم رأسِه». الظاهرُ أنه من الحديثِ، وليس مُدْرَجًا من كلامِ مالكِ، ففيه حُجَّةٌ على مَن قال: السنةُ أن يَبْدَأَ بمؤخرِ الرأسِ إلى أن يَنتَهِيَ إلى مُقَدَّمِه؛ لظاهرِ قولِه: أَقْبَل وأَدْبَر. ويَرِدُ عليه أن الواوَ لا تَقْتَضِي الترتيب، وسيأتي عندَ المصنفِ قريبًا من روايةِ سليهانَ بنِ بلالٍ: «فأَدْبَرَ بيديه وأَقْبَلَ». فلم يَكُنْ في ظاهرِه حُجَّةٌ؛ لأن الإقبالَ والإدبارَ من الأمورِ الإضافيةِ، ولم يُعَيِّنْ ما أَقْبَل إليه، ولا ما أَدْبَرَ عنه، ومَخْرَجُ الطريقين مُتَّحِدٌ، فهما بمعنى واحدٍ.

وعيَّنَتْ روايةُ مالكِ البداءةَ بالمقدمِ، فيُحْمَلُ قولُه: «أقبل» على أنه من تسميةِ الفعل بابتدائِه؛ أي: بدَأَ بقبلِ الرأسِ، وقبل في توجيهِه غيرُ ذلك.

وَالحكمةُ في هذا الإقبالِ والإدبارِ استيعابُ جِهَتَى الرأسِ بالمسح، فعلى هذا يَخْتَصُّ ذلك بمَن له شعرٌ، والمشهورُ عمن أوْجَبَ التعميمَ أن الأُولَى واجبةٌ، والثانيةَ سنةٌ، ومن هنا يَتَبَيَّنُ ضعف الاستدلالِ بهذا الحديثِ على وجوبِ التعميم. واللهُ أعلمُ.اهـ

وعلى كلِّ حالٍ: فمسحُ الرأسِ الذي لا إشكالَ فيه هو أن يَبْدَأَ بمُقَدَّمِه، حتَّى يَصِلَ إلى المُؤخَّرِ، ثم يَرْجِعَ.

#### \* 袋袋 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلْهُ:

٢٠٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أَنسٌ: فَحَنْرُتُ مَنْ تَوَضَّا مَا بَيْنَ فَجَعَلْتُ أَنطُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. قَالَ أَنسٌ: فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضًا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ ١٠٠.
 السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِين ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) <mark>رواه مسلم (۲۲۷۹).</mark>

# ٤٧ - بابُ الوضوءِ بالمدِّ.

٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ (١٠.

هذا البابُ أراد المؤلفُ تَحَلَّلُهُ بذكرِه أن يُبيِّنَ أنه ينبغي للإنسانِ أن يَقْتَصِدَ في استعمالِه الماءَ في الوضوء؛ فإن النبيَّ ﷺ كان يَغْتَسِلُ بالصاعِ إلى خمسةِ أمدادٍ، وصاعُ النبيِّ ﷺ أربعةُ أمدادٍ.

﴿ وقولُه: «ويَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ». المُدُّ رُبْعُ الصاعِ، وهو قليلٌ جدَّا، فهو يُشْبِهُ الكأسَ الذي يَشْرَبُ منه الإنسانُ إذا كان عطشانَ، ومع ذلك كان يُجْزِئُه في الوضوءِ، وكان الصاعُ يُجْزِئُه في الغُسْل؛ وذلك لأن الإنسانَ كان وقتَتَذِ يَغْتَرِفُ اغترافًا.

أما بالنسبةِ لوقتِنا الحاضرِ فإنه لا يكفي لا المُدُّ في الوضوءِ، ولا الصاعُ في الغُسْلِ، فهل يقالُ: إن هذا إسرافٌ وزيادةٌ على المشروع؟

الجوابُ: يُنْظَرُ، فإذا كان الإنسانُ لا يَغْسِلُ أعضاءَه إلا على وَفْقِ ما جاءت به السُّنَّةُ فإن صَبَّ الهاءِ لا يمكنُ حصرُه، ولا يمكنُ ضبطُه، ولكن يُعْرَفُ ذلك بها لو توضأ الإنسانُ من إناءٍ، يَغْتَرِفُ منه اغترافًا.

# فإذا قال قائلٌ: كم صاعُ النبيِّ عَلَيْهُ؟

قلنا: صائم النبي ﷺ بحَسَبِ المعاييرِ الموجودةِ عندَنا الآن كيلوان وأربعون جرامًا من البُرِّ الرَّزِينِ، وذلك بأن تَضَعَ بُرًّا -كها ذكر الفقهاءُ- في إناءٍ، وتَزِنَه، فإذا جاء هذا المقدارُ من الوزنِ فهذا هو الصائم.

وقد تَيَسَّر لنا مِكْيالٌ يقالُ: إنه على مُدِّ النبيِّ ﷺ، وهو مُدُّ مكتوبٌ فيه بالحفرِ: هذا المُدُّ من فلانٍ، إلى فلانٍ، إلى فلانٍ، إلى زيدِ بنِ ثابتٍ، إلى النبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۲۵).

وقد قِسْنا كَيْلَه، فوجَدْناه قريبًا أو مُطابِقًا لها قاله الفقهاءُ رَجِّمَهُوُاللهُ، واتَّخَذْنا منه مِكْيالًا آخَرَ صنَعْناه هنا، فصار عندَنا مِكْيالٌ للصاع، ومكيالٌ للمُدِّ.

#### \* 黎 黎 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٤٨ - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

٢٠٢ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرِجِ الْمِصْرِيُّ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْعًا سَعْدٌ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبُةً: اَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثه، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ.

أحاديثُ المسح على الخفين بلَغَت حَدَّ التواتُرِ، وقد قيل في ذلك:

مِسًا تَسواتَرَ حَسديثُ مَسنَ كَذَبُ وَمَسن بَنَسى الله بيتًا واحْتَسسَبُ ورَّ فَي بَنِ وهَسنِي الله بيتًا واحْتَسسَبُ ورُوْيسةٌ شسفاعةٌ والحَسوْضُ ومَسسْحُ خُفَّ بَنِ وهَسنِي بعضُ وهل القرآنُ العزيزُ دلَّ عليه؟

الجوابُ: نعم على القولِ الصحيحِ، وذلك على قراءةِ الجرِّ في قولِه تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُو وُسِكُمْ وَأَرْجُلِكم إلى الكَعْبَيْنِ ﴾ الشائلة: ]. بكسرِ اللامِ من "أرجلِكم"، فإن الصحيحَ أنها معطوفةٌ على "برؤوسكم"، وأنها تُفيدُ أن الرِّجْلَ تُمْسَحُ.

وقد بَيَّنَت السُّنَّةُ أن القدمَ تُمْسَحُ في حالٍ، وتُغْسَلُ في حالٍ، فتُمْسَحُ إذا كان الإنسانُ يَلْبَسُ الخُفَّيْنِ، وتُغْسَلُ إذا كانا مخلوعَيْنِ، والسنةُ تُبَيِّنُ القرآنَ.

وعلى هذا فيكونُ مسحُ الخفين ثابتًا بالقرآنِ والسنةِ، وكذلك أجْمَع الصحابةُ عليه، وإن كانوا يختلفون في بعضِ الأشياءِ، لكن في الأصلِ أنه مُجْمَعٌ عليه، ولم يُخَالِفُ في ذلك إلا الرَّوافِضُ؛ فإنهم لا يَمْسَحون على الخفين، ولا على الجواربِ، ولهذا جعلَ بعضُ العلماءِ رَخِمَهُ اللهُ مسألة المسحِ على الخفين في العقائد؛ كصاحبِ الطحاوية؛ فإنه رَحَمَلَاللهُ قد جعَلَ المسحَ على الخفين من العقيدةِ؛ لأنه صار شعارًا لأهلِ السنةِ، وعدمُه شعارٌ للروافض.

ولذا أَدْخُلُوه في العقيدةِ، وإلا فهو من الفقهِ.

ثم إن المسحَ على الخفين له شروطٌ، ومن الفقهاءِ مَن أَكْثَرَ من هذه الشروطِ، وأَتَى بشروطٍ لم تَثْبُتُ؛ لا في الكتاب، ولا في السنةِ، ولا بالإجماع.

ومن العلماءِ مَن قَالَ: تَقْتَصِرُ علَى ما جاءت به السنةُ، ولا نَزِيدُ على هذه الشروطِ التي جاءت بها السنةُ؛ لأن زيادةَ الشروطِ تَسْتَلْزِمُ تضييقَ الحكمِ، فكُلَّما كَثُرَت الشروطُ قَلَّ الوجودُ، ولا يجوزُ لنا أن نَحْصُرَ الحُكْمَ الذي أَطْلَقَه اللهُ يَجَلِّلُ حتى نُضَيِّقَ على عبادِ اللهِ.

وهذه الطريقةُ هي المنهجُ السليمُ؛ أنه لا يَجُوزُ للإنسانِ أن يُدْخِلَ شروطًا فيها جاء مطلقًا بغيرِ دليل؛ لأن ذلك يَسْتَلْزِمُ تضييقَ ما وسَّعَه اللهُ، وسيأتي إن شاءَ اللهُ في الأحاديثِ بيانُ الشروطِ.

وفي قولِ عمرَ ﴿ لِللَّهِ عَلَيْكَ : إذا حدَّثك شيئًا سعدٌ عن رسول الله ﷺ فلا تَسْأَلَنَّ غيرَه.

تعديلٌ لسعدِ بنِ أبي وقاصٍ ﴿ يُشْخُهُ، ودليلٌ على قبولِ خبرِ الواحدِ في الأمورِ الدينيةِ؛ سواءٌ في ذلك العقائدُ، ودخولُ الشهرِ، ودخولُ الوقتِ، ومَا أشْبَهَ ذلك.

#### \* \*\*\*

ثم قال البخاريُّ رَحَالِللهُ:

٣٠٠ حدثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءً، فَصَبَّ عَلَيْهِ شَعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَتَوضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.



هذا من حديثِ المغيرةِ، وفيه أن النبيَّ ﷺ مسَحَ على خُفَّيْهِ(١).

# \*\*\*\*

ثم قال البخاري لَيَ الْمَالَةُ:

٢٠٤ \_ حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَي النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَي الْخُفَّيْنِ.

وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ، عَنْ يَحْيى.

هذا أيضًا عن صاحبي ثالثٍ، وهو عمرُو بنُ أميةَ الضَّمْريُّ، وفيه أنه رأَى النبيَّ يَمْسَحُ على خُفَيْدِ.

# \*袋袋\*

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَللهُ:

٧٠٥ ـ حدثنا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَي عِمَامَتِه وَخُفَّيْهِ.

وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عِيلَةٍ.

في هذا الحديث المستح على الخفين، وعلى العَمامةِ أيضًا، والعَمامةُ هي ما يُلْبَسُ على الرأسِ، ويُكَوَّرُ عليها، ويَعُمُّ أكثرَها، وسيأتي -إن شاء اللهُ تعالى- هل يُشترَطُ لجوازِ المسحِ على الخفين من التقيُّدِ بأيامٍ معلومةٍ، ومن لُبْسِها على طهارةٍ؟

## \*\*\*\*

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسْهُ:

٤٩ - باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَ طَاهِرَتَانِ.

٢٠٦ ـ حدثنا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا(١).

هذا من الشروطِ التي دلَّتْ عليها السُّنَّةُ؛ أنه لابد أن يَلْبَسَهما على طهارةٍ؛ لقولِه ﷺ -لها أراد المغيرةُ بنُ شعبةَ أن يَنْزِعَ خُفَّيْهِ-: «دَعْهما فإني أَدْخَلْتُهما طاهرتين». يَعْنِي: أَدْخَلْتُ القدمين طاهرتين.

وهل قولُه: «طاهرتين» مُوزَّعٌ على كلِّ قدمٍ وحدَها، أو هو للجميع؟

بمعنى: هل هو يَدُلُّ على أن الرسولَ ﷺ غَسَل اليمنى، ثم أَدْخَلَها الخُفَّ، ثم السيرى، ثم أَدْخَلَها الخُفَّ؟ أو المينى: أنه أَدْخَلَها بعد أن كانتا طاهرتين؛ أي: بعد الفراغ من الوضوء؟

الَجوابُ: في هذا خلافٌ بينَ العلماءِ، فمنهم مَن قال بالثاني، ومنهم مَن قَال بالأولِ، والاحتياطُ أن يقالَ بالثاني؛ لأن هناك أحاديثَ، جاء فيها: إذا توضَّأ، ولَبِس خُفَيْه.

ولا يُطْلَقُ الوضوءُ إلا إذا تَمَّ بغَسْلِ جميعِ الأعضاءِ، فالإحتياطُ ألا يَلْبَسَ الخفَّيْنِ إلا أن تَتِمَّ الطهارةُ كاملةً، وذلك بغَسْل القدمين جميعًا.

واختار شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ كَغَلَللهُ أنه يجوزُ أن يَغْسِلَ الرِّجْلَ اليمني، ثم يُدْخِلَها الخُفَّ، ثم اليسرى، ويُدْخِلَها الخُفَّ، وقال: إنه بذلك يَصْدُقُ عليه أنه أَدْخَلَهما طاهرتين.

ولكن نحن نقولُ: إنه مادام الأمرُ فيه سَعَةٌ فلا يَلْبَسُ الإنسانُ الخفين حتى يُتِمَّ وضوءَه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷٤).

لكن لو فُرِض أن أحدًا سألك، وهو قد صلَّى، أنه قد ارْتَدَى الرِّجْلَ اليمنى قبلَ أن يَغْسِلَ اليسرى، فهنا يَتَوَجَّهُ ألا تَأْمُرَه بالإعادةِ، ولكن قُلْ له: لا تُعِدْ، ولا تَعُدْ.

والـمُهِمُّ الآنَ: أن الشرطَ الأولَ لجوازِ المسحِ على الخفين هو أن يَلْبَسَها على طهارةٍ، وهناك شروطٌ أخرى، ومنها: أنه يُشْتَرَطُ أن يكونَ المسحُ في المدةِ الـمُحَدَّدةِ، وهي: يومٌ وليلةٌ للمقيم، وثلاثةُ أيام بلياليها للمسافرِ.

وقيل: إنه لا حَدَّ في ذلك، وإن الإنسانَ يَمْسَحُ متى شاء، وإنَّ التحديدَ نُسِخ.

وقيل: لا حَدَّ في ذَلك عندَ الضرورةِ، فإذا لم يَكُنْ ضرورةٌ فلا بدَّ من التقيُّدِ بالحَدِّ، وهذا هو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ تَخَلِّلْتُهُ، قال تَخَلِّلْتُهُ: إنه عندَ الضرورةِ -كما لو خاف لو خَلَعَهما من البردِ الشديدِ- فلا حرجَ أن يَمْسَحَ.

وهذا القولُ ليس بعيدًا من الصوابِ؛ لأن أدنى ما نقولُ: إنه إذا كانت هناك ضرورةٌ فإنه يُشْبِهُ الجَبِيرةَ.

وبناءً على ذَلك فَإِننا نقولُ: إنه ما دامت الضرورةُ قائمةً فلا تَتَوَقَّفْ عن المسحِ، وأما بلا ضرورةٍ فلا بُدَّ من التقيُّدِ بالوقتِ.

ثم متى يكونُ هذا الوقتُ: هل هو من اللَّبْسِ، أو من الحَدَثِ، أو من المسحِ؟ الجوابُ: فيه ثلاثةُ أقوالٍ، والصوابُ أنه من المسحِ، وأن الإنسانَ إذا مسَحَ بعدَ الحدثِ أولَ مرةٍ فمن هنا يَبْتَدِئُ الوقتُ.

ويناءً على هذا فإنه لو أن الرجل لَيِس خُفَّه من صلاةِ الفجرِ، وأَحْدَثَ بعدَ طلوعِ الشمسِ، ولم يَتَوَضَّأُ ويَمْسَحُ إلا بعدَ زوالِ الشمسِ فابتداءُ المدةِ على القولِ الراجعِ يكونُ من بعدِ زوالِ الشمسِ؛ أي: من أولِ مرةٍ مسَحَ فيها.

وبهذا يمكنُ أن يُصَلِّيَ الإنسانُ بخُفَيْهِ -وهو مقيمٌ- ثلاثة أيام، وذلك بأن يَلْبَسَ خُفَيْهِ في صلاةِ الفجرِ يومَ الأحدِ مثلًا، ولا يَنْتَقِضُ وضوؤُه إلا بعدَ أَن صلَّى العشاءَ، ثم نام، ولمَّا قام لصلاةِ الفجرِ يومَ الاثنين مسَحَ، فحينَئذٍ يَبْتَدِئُ المدةَ من فجر يومِ الاثنين، فبَقِي يومُ الاثنين يَمْسَحُ، ويكونُ له أن يَمْسَحَ إلى فجرِ الثلاثاء، ولكنه ظَلَّ على وضوئِه إلى أن صلَّى العشاءَ، فيكونُ بذلك قد صلَّى ثلاثةَ أيام بخفيه، وهو مقيمٌ.

وهذا مبنيٌّ على القولِ بأن تهامَ المدةِ لا يَنْتَقِضُ به الوضوءُ، وعلى القولِ بأن ابتداءَ المدةِ يَبْدَأُ من أولِ مرةٍ مسَحَ فيها.

ومها يُشْتَرَطُ كذلك لجوازِ المسحِ على الخفين هو: أن يكونَ المسحُ في الحدثِ الأصغرِ، وقد دَلَّ على ذلك حديثُ صَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ، وفيه أن النبيَّ ﷺ أمَرَهم ألا يُنْزِعوا خِفافَهم إلا من جنابةٍ، ولكن من غائطٍ، ونوم، وبولٍ (١):

وبهذا يَجْتَمِعُ لدينا ثلاثةُ شروطٍ لجوازِ المسحِ على الخفين، وهي كلُها لا إشكالَ فيها. وأما اشتراطُ أن يكونا طاهرين فهذا واضحٌ فيها إذا أراد الإنسانُ أن يُصَلِّي بهها، فإنه لا بدَّ من طهارتِهها؛ لأنه لا يمكنُ أن يُصَلِّي بنجس، لكن إذا كان لا يُريدُ أن يُصَلِّي بهها، وإنها توضَّاً لقراءةِ القرآنِ، وفي أسفلِ الخفين نجاسةٌ، ومسَحَ عليهها فهل نقولُ:

إن الوضوءَ تَمَّ، وإنه يَقْرَأُ القرآنَ عَلى طهارةٍ، وإنه إذا أراد الصلاةَ نَزَعَهما، ثم صلى؟

الجوابُ أن نقولَ: نعم، ولا بأسَ بذلك، وأما إذا كانا من جلدٍ نجسٍ فهنا لا يَصِتُّ المسحُ عليها؛ لأن النجاسةَ هنا عينيةٌ، ولا يَزِيدُ الخُفَّيْنِ المسحُ إلا تلوُّثًا ونجاسةً.

وهل يُشْتَرَطُ في الخفين أن يكونا مباحَيْنِ، فلا يجوزُ المسحُ على خُفَّيْنِ معضوبَيْنِ، أو ثمنُهما المعيَّنُ حرامٌ؟

الجوابُ: أن في ذلك خلافًا، فبعضُ العلماءِ يقولُ: إنهما لا بد أن يكونا مباحَيْنِ؛ لأن المسحَ رَخصةٌ، ولا تُنالُ بالمعصيةِ، ولُبْسُ الخفين معصيةٌ.

والصحيحُ: أنه ليس بشرطٍ؛ وذلك لأن تحريمَ لُبْسِ الخفين المغصوبين ليس من أجل المسحِ، ولكن مطلقًا، فهذه المسألةُ كمسألةِ الصلاةِ في الثوبِ المغصوبِ، والصلاةُ في الثوبِ المغصوبِ على القولِ الراجح صحيحةٌ.

وهل يُشْتَرَطُ أن يكونا ساتِرَيْنِ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجـه الترمـذي (١/ ٩٦)، وابـن ماجـه (١/ ٤٧٨)، وحـسنه الألبـاني في «الإرواء» (١٠٤)، وصحيح ابن ماجه (٣٨٧).

الجوابُ: أن في ذلك خلافًا أيضًا، فبعضُ العلماءِ يَرَى أنه لابد أن يكونا ساترَيْنِ من جميعِ ما يَجِبُ غَسْلُه من القدمِ، وأنه لو ظَهَر من القدمِ؛ مثلُ مكانِ الحرز فإنه لا يَصِتُّ المسحُ عليهما، والعلةُ هي أنه قد ظَهَر ما فرضُه الغَسْل، ولا يُجْمَعُ الغَسْلُ مع المَسْح.

والقولُ الراجعُ: أنه ليس بشرطٍ، وأن هذا التعليلَ عليلٌ؛ لأن ما ظَهَر إنّها يكونُ فرضُه الغَسْلَ فيها إذا ثبَتَ أنه لا يجوزُ المسحُ على الخفّ، وأما إذا ثبَتَ أنه يجوزُ المسحُ على الخفّ الذي فيه شيءٌ من الشقوقِ فها ظَهَر ليس فرضُه الغَسْلَ، وإنها فرضُه المسحُ، فيُمْسَحُ عليه مع الخُفّ.

وهو مبنيٌّ على القاعدةِ التي تقولُ: إن العبرةَ بالأكثرِ. ولهذا قال الفقهاءُ رَجَمَهُ ُ اللهُ: إنه لو لَبِس الإنسانُ ثوبًا فيه حريرٌ، وفيه قطنٌ، فالعبرةُ بالأكثرِ.

وهذا نقول: إنه مثله، فلو لَسِس خفين، أكثرُ القدمِ فيهما مستورٌ، فإنه يَصِحُّ المسحُ عليها. وهل يُشْتَرَطُ ألا يَصِفَا البشرة؟

الجوابُ: أن في ذلك خلافًا أيضًا، فمن أهل العلمِ مَن قال: إنه يُشْتَرَطُ ألَّا يَصِفَ البَشَرةَ. ومنهم مَن قَال: لا يُشْتَرَطُ.

ويَظْهَرُ هذا الخلافُ فيما لو لَبِس الإنسانُ جوربًا من بلاستيك، فإنه على مذهبِنا -نحن الحنابلة - أنه لا يَصِحُ المسحُ عليه؛ لأنه يَصِفُ البشرة؛ مع أنه لم يَظْهَرُ شيءٌ من القدم.

وقالت الشافعيةُ: إنه يَصِحُّ المسحُ عليه. مع قولِهم: إنه لابدَّ من السَّتْرِ، وَلكنهم علَّلوا ذلك بأن هذا الجوربَ لا يَظْهَرُ منه شيءٌ من القدمِ، وليس الشرطُ سترَ القدمِ، وإنها الشرطُ هو ألا يَظْهَرَ شيءٌ من القدم.

وهم بذلك إلى القواعدِ أقربُ من فقهائِنا، ولكن الجميعُ قولُهم مرجوحٌ.

والصوابُ: أنه متى كان في الخُفِّ، أو الجوربِ منفعةٌ للرِّجْلِ، ونوعٌ من المشقةِ في النزع، فإنه يجوزُ المسحُ عليه.

ولهذا فقد بعَثَ النبيُّ ﷺ سَرِيَّة، وأمَرَهم أن يَمْسَحوا على العصائبِ -وهي العائمُ- والتساخينِ.

والتساخينُ: هي الخفافُ، وقد قال فيها شيخُ الإسلامِ يَحْلَلْلهُ -أو غيرُه-: إن هذا فيه دليلٌ على أن كلَّ ما يُسَخِّنُ القدمَ فإنه يجوزُ المسحُ عليه؛ لئلا تَتَضَرَّرَ القدمُ بكشفِها، ثم غَسْلِها، ولا سِيَّما في أيام الشتاءِ.

وهل يُشْتَرَطُ لجوازِ المسحِ على الخفين إمكانُ المشي فيه؟

الجوابُ: أن في ذلك خلافًا أيضًا، فبعضُ العلماءِ يقولُ:إنه لابد أن يُمْكِنَ المشيُ فيه؛ فلو كانت قدمُ الإِنْسانِ صغيرةً جدًّا، ولَبِس خُفًّا كبيرًا فهذا لا يمكنُه المشيُ فيه؛ لأن رجلَه صغيرةٌ لم تَمْلأُ ساقَ الخفِّ، فكيف يمكنُ أن يَمْشِيَ فيه؟!

والصحيحُ: أنه يَصِحُ المسحُ عليه، لأنَّ هذا قد نحتاجُ إليه فيها لو كان الإنسانُ مَرِيضًا لا يُرِيدُ أَنْ يَمْشيَ ولَبِسَ خُفًّا جذا المثالِ، هل نقولُ يَمْسَحُ عليه أو لا؟

نقولُ: يَمْسَحُ؛ ما دامت الرِّجُلُ دَافِئةً به، ويَحْصُلُ في هذه مشقة فليُمسحْ عليه.

والمهمُّ: أنَّ القاعدةَ عندنا في هذا البابِ أنْ نَقُولَ: ما لم يَثْبُتِ اشْتراطُه فيها ذكرَه الفقهاءُ من شُروطِ المسحِ على الخُفِّ فإننا لا نعتبرُه ونُبْقِي الأمرَ على ما أطلقه الشرعُ؛ لأنَّ ذلك هو التَّيْسِيرُ على الأمةِ؛ ولأنَّه ليس من حَقِّنَا أن نُضَيِّقَ على عبادِ الله ما أطلقه اللهُ. واللهُ أعلمُ.

#### \* \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَحَلَّلُتُهُ:

• ٥- باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ.
 وَأَكَلَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ فَلَمْ يَتَوَضَّعُوا.

هذه الترجمةُ تَدُلُّ على عُمْقِ نَظَرِ البُخَارِيِّ رَحْلَلْلهُ قَالَ: بابُ منْ لم يَتَوَضَّأُ منْ لحمِ الشاةِ. يُشيرُ إلى الوضوءِ مِنْ لحمِ الإبلِ، ولم يسقْهُ؛ لأنَّه ليس على شرطِهِ فهو في

«صحيح مسلم»: أن النبي عَيَّا أَمَرَ بالوضوءِ من لحمِ الإبلِ("). قَالَ الإمامُ أَحمدُ تَحَلِّلْهُ: فيه حديثان صحيحان عنِ النَّبِي الطَّعْبِينُ اللهِ عديثُ البراءِ(") وحديثُ جابِر بن سَمُرَةً".

فلحمُ الإبلِ نَاقضٌ لَلوضوءِ نِيثُهُ ومطبوخُه، قليلُه وكثيرُه، شحمُه وَلحمُه، كلَّه ناقضٌ، الكبدُ والأَمْعَاءُ والكَرْشُ والقَلْبُ والرَّأْسُ، كُلُّ ما في جَوْفِ البَعِيرِ، كُلُّ مَا كان في دَاخِلِ جِلْدِ البَعِيرِ فإنَّه يَنْقُضُ الوضوءَ، ولا فرقَ؛ لأنَّ النَّبِي الطَّيْطُ أَطْلَقَ: "تَوَضَّئُوا في دَاخِلِ جِلْدِ البَعِيرِ فإنَّه يَنْقُضُ الوضوءَ، ولا فرقَ؛ لأنَّ النَّبِيرِ، يَأْكُلُونَ الهَبرَ ويأكلون مِنْ لُحومِ الإبلِ»، وهو يَعلمُ أنَّ النَّاسَ سيَأْكُلُونَ كُلَّ الْبَعِيرِ، يَأْكُلُونَ الهَبرَ ويأكلون الشَّحْمَ ويَأْكُلُونَ الأَمْعَاءَ ويَأْكُلُونَ الكَرْشَ كلَّه يُؤْكُلُ، وربها لو وازَنْتَ بين الهبر وبين غيره لوجدت أنَّ غيرَه أكثرُ، وعلى هذا فيجب الوضوءُ مِنْ لحمِ الإبلِ ولا يجبُ الوضوءَ من لحم الإبلِ ولا يجبُ الوضوءَ من لحم الشَّاقِ، وكذلك البقر وبقية الحيوان.

فإنْ أَكَلَ الإِنْسَانُ لحمَ الخِنْزيرِ، هل يجبُ عليه الوضوءَ وإنْ كَان مُضْطَرًّا؟

الجوابُ: لا يُنتَقَضُ الوضوءُ، وإن كان لحمُ الخنزير أَخْبَثَ؛ لأنَّ في لحمِ الإبلِ عِلَّةً لا توجدُ في غيرِه من اللحومِ وهي الْعَصَبِيَّةُ، ولهذا تجدُ أصحابَ الإبلِ أَشَدَّ النَّاسِ وأغلظهم، واللَّحْمُ كذلك، فإذا تَوَضَّأَ الإنسانُ خَفَّفَ من حِدَّةِ هذا اللحمِ، ومن تَأْثِيرِه على البَدنِ.

🖒 وقوله: «والسَّوِيق».

فإن قال قائلٌ: ما هو الجامعُ بين لحم الشَّاةِ والسَّويق؟

السَّويقُ تَعْرِفُونَ أَنَّه الحَبُّ المَحْمُوصُ ثُمَّ يُطْحَنُ ويُؤْكَلُ، يُطهى بالدُّهْنِ أو غيرِه ويُؤْكَلُ، ويشيرُ كَغَلَللهُ إلى الوضوءِ مها مَسَّتِ النَّارُ، هل يجبُ الوضوءَ مها مَسَّتِ النَّارُ أو

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۲۰).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٦٠).

لا؟ وقد وردَ به الأمرُ عن النَّبِيِّ الشَّامِيُّ قَالَ: «تَوَضَّنُوا مَمَا مَسَّتِ النَّارُ". لكن كان آخرَ الأَمْرَين من رَسُولِ الله الشَّامِيُّ تَرْكُ الوضوءِ مما مَسَّتِ النَّارُ"، مثل الخبز والمطبوخ وغيره.

الصوابُ: أنَّ الوضوءَ مها مَسَّتِ النَّارُ لَيْسَ بِوَاجبٍ؛ لأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْالطَّلْمَالِيُكُ كان آخِرُ أَمْرِهِ لا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ.

ثُمَّ ذَكَرَ ثَلاثًا مِنَ الخلفاءِ الرَّاشِدِينَ: أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ أَكَلُوا من لحمِ الشَّاةِ ومِنَ السَّوِيقِ ولم يَتَوَضَّئُوا، وسيأْتِي أَنَّ النَّبِيِّ يَقِيِّ نَفْسَه أَكَلَ مِنْ لحمِ الشَّاةِ ولم يَتَوَضَّأُ.

وسئل تَحْلَلْهُ: الدليل على بقاء الاستحباب للوضوء مِمَّا مَسَّت النارُ؟

وسئل تَحْلَلْهُ: الدليل على بقاء الاستحباب للوضوء مِمَّا مَسَّت النارُ؟

فأجاب تَعَلَلْلهُ: الدَّلِيْلُ أَنَّ الرسولَ أَمَرَ بِه ثُم تَرَكَه وهذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَمرَ لَيسَ لِلوُجُوبِ، مِثْلُ مَا أَمَر بِالقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ ثُمَّ تَرَكَهُ، قَالُوا: وَتَرْكُ إِيَّاهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ لِلوُجُوبِ، مِثْلُ مَا أَمَر بِالقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ ثُمَّ تَرَكَهُ، قَالُوا: وَتَرْكُه ذَلِكَ لِبَيَانِ الجَوَازِ؛ أي: جَوَازُ لِلْوُجُوبِ، ولهذا تَجِدُ في تَعْبِيراتِ العُلَمَاءِ دائمًا: وَتَرْكُه ذَلِكَ لِبَيَانِ الجَوَازِ؛ أي: جَوَازُ التَّرْكِ. التَّرْكِ.

سُئل كَغَلَثْهُ: قولُه: «كَانَ آخِرَ الأَمْرَينِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تَرْكُ الوُضُوءِ مها مَسَّتِ النَّارُ»، هذا ما يَنْسَخُ حَدِيثَ: «تَوَضَّئُوا من لحم الإبلِ» "؟

فأجاب كَثَلَتْهُ: لا؛ لأنَّ لحمَ الإبلِ خَاصُّ وهذا عَامٌّ؛ لأنَّه تَرَكَهُ إلا لحمَ الإبلِ، وأيضًا لحمُ الإبلِ، وأيضًا لحمُ الإبل يَنْقُضُ سَوَاء النبئ والمطبوخُ.

قال البعضُ: إن الخنزيرَ يَحْرُمُ كل ما فيه، فهل يقال ذلك في نقضِ الوضوءِ بلحم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۵۱) بلفظ الخبر، وعلَّقه مسلم (۳۵۲، ۳۵۳) باللفظ المذكور، وهو عند النسائي (۱/۷۰۱)، والترمذي (۷۹)، وابن ماجه (٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٩٢)، والترمذي (٨)، والنسائي (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

الإبل، وذلك بمعنى أن كلَّ ما لم يؤكل من الإبلِ كالشَّعْر ونحوه، لو أكله أحدٌ انتقض وضوءه؟

فأجاب رَحَلَتُهُ: وَهِلِ النَّاسُ يَأْكُلُونِ الشَّعْرَ؟ لَو أَكَلَه فَنقول: يُنْتَقَضُ الوضوءُ. أَو نَقول أَنه ليس داخلًا في جَوْفِ البَعِير بمعنى أنَّه لا يَشْمَلُه الجِلْدُ.

وسئل لَحَمْلَتْهُ: أَنَّ العَظْمَ دَاخِلٌ في جَوْفِ البَعِيرِ، فَهل يَنْقُضُ؟

فأجاب رَحَلَلَهُ: يَنْقُضُ الوضوءَ؛ يَعْنِي: لو كَسَّرَ عِظَامًا وأَكَلَ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، وأمَّا الْوَبُرُ خَارِجُ الجِلْدِ، وأمَّا الجِلْدُ فَيَنْقُضُ الوُضُوءَ يَعْنِي لَو أَكَلَ انْتُقِضَ وُضُوءُهُ.

وسئل لَحَمْلَتُهُ عن المَرَقِ واللَّبَنِ؟

فأجاب رَحَلَلَتْهُ: المَرَقُ واللَّبَنُ فيه خِلافٌ، وفيه وَجْهَانِ لأصحابِ الإمامِ أحمدَ رَحَلَلَتْهُ: فمنهم مَنْ قَالَ: يَجِبُ ما دَامَ طَعْمُ اللَّحْم في هذا المَرَقِ فيجب الوضوءُ.

ولكنَّ الظَّاهِرَ أَنَّه لا يجبُ الوضوءُ، وإنْ تَوَضَّاً فهوَ أحسنُ، وكذلك يُقَالُ في اللَّبَنِ، وربا يُسْتَدَلُّ لذلك بأنَّ العُرَنِيينَ الذين قَدِمُوا المدينةَ واسْتَوْطَنُوهَا وأمَرَهُمُ النَّبِي الطَّيْبِينَ أَنْ يَلْحَقُوا بِعِيرِ الصَّدَقَةِ ويَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالها وأَلْبَانِها ولم يَأْمُرْهُم بالوُضُوءِ (().

#### \* 整整\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَلته:

٢٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ
 بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ
 يَتُوضَّا الله ﷺ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ

[الحديث٧٠٧- طرفاه في:٤٠٤٥، ٥٤٠٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۳۳)، ومسلم (۱۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٥٤).

٢٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا الله ﷺ

[الحديث ٢٠٨ - أطرافه في: ٢٠٥، ٢٩٢٣، ٥٤٠٨، ٢٢٤٥، ٢٢٤٥].

هذا دليلٌ على أنَّ الرَّسولَ ﷺ يَخْتَارُ الأكلَ منَ الكَتِفِ، وهو أَحسنُ اللَّحم -لحم الكتف- ولاسيَّما الذراعُ أيضًا؛ لأنه أرقُّ وأطعمُ؛ ولهذا كان النَّبيُ اللَّهِ اللَّهُ يَخْتَاره.

وفي الحديثِ الثاني: جَوازُ الاحْتِزَازَ بالسِّكِّينِ مِنَ اللَّحْمِ، لكن هل فيه دليلٌ على جَوَازِ الأَكْل بالشَّوْكَةِ؟

الجواب: لا، لكن يُقالُ أنَّ الأَصْلَ الإِبَاحَةُ، فها دامَ لم يَرِدْ نَهْيٌ عنِ الأَكْلِ بالشَّوْكَةِ فالأصلُ الإِبَاحَةُ، اللَّهُم هم الذين يَأْكُلُون فالأصلُ الإِبَاحَةُ، اللَّهُم هم الذين يَأْكُلُون بالأَشْوَاكِ فحينالِ يُنْهَى عنه؛ لأنَّه مِنْ بَابِ التَّشَبُّهِ بهم.

وفي هذا الحديثِ إشكالٌ: أنَّه دُعِيَ إلى الصَّلاةِ فأَلْقَى السِّكِينُ فَصَلَّى ولم يَتَوَضَّا، كَيْفَ يَقُومُ مِنَ الأَكْلِ ليُصَلِّي وقد قَالَ النَّبِيُ الطَّلِيهِ اللهِ عَلا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ» (أ).

والجوابُ عن هَذا أن يُقالَ: هذا مها يَدُلُّ على أنَّ قولَه: «لا صَلاةً بِحَضْرَةً طَعَام». مُقَيَّدٌ بها إذا كان يَشْغَلُهُ حُضُورُ الطَّعَامِ عَن حُضُورِ قَلْبِه في الصَّلاةِ، وأمَّا إذا كان لا يَهْتَمُّ بذَلك فَلْيُصَلِّ.

وفيه أيضًا -هذا الحديثُ والذي قبله-: دَليلٌ على أنه لا يجبُ الوضوءُ مما مَسَّتِ النَّارُ، ولا يجبُ الوُضوءُ مِنْ لحم الغَنَم.

وفيه أيضًا: دليلٌ على مسألةٍ أصوليةٍ وهي: أن تركَ الفعلِ مع قيام الموجب يدل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٦٠).

على أنه ليس بمشروع. فالرسولُ تركَ الوضوء مع قيام السبب الموجب وهو الأكل. وسئل يَخلَشهُ: هل يُقَالُ أنَّ الأَكْلَ بالملعقةِ أَقْرَبُ للسُّنَّةِ مِنَ الأَكْلِ بِالْيَدِ؛ لأنَّ الملعقةَ تُمسكُ بثلاث أصابع؟

فأجاب لَخَلَلنَهُ: أَنَا أُوَافِقُ عَلَى هذا الرَّأْيَ بِشَرْطِ أَنْ يَأْكُلَ الملعقة، الرَّسُولُ يَأْكُلُ بثلاثِ أَصَابِعَ، أَخَذَ الملعقةَ بثلاثِ أصابعَ ويَأْكُلُ الملعقةَ، أَكَلَ بها، هذا يُقال أَكَلَ بالملعقةِ ولا يُقالُ أَكَلَ بثلاثِ أصابعَ.

يقولُ بعضُ النَّاسِ: أنْتَ تَمْسِكُ الملعقةَ بِثلاثِ أصابعَ، وكان الرسولُ يَأْكُلُ بثلاثِ أصابعَ، هذا هو أكلُ الرسولِ؟

فقلنا لهم: نعم، أنْتَ إذا كُنت تَأْكُلُ هذه الملعقةَ بثلاثِ أصابِعَ فلا بأس.

## \* 黎 黎 \*

# ١ ٥- باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأ.

٢٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرٍ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النَّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ -وَهِي أَدْنَي خَيْبَرَ - فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُوْتَ إِلا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْ أَثُمَ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

هذا فيه دليلٌ: على اجْتِياعِ القَومِ على أَزْوَادِهم، يعني: أَن يَجْمَعُوا أَزْوَادَهم وَيَجْتَمِعُوا عليها لاسيها الرِّفْقَة في السَّفرِ إذا كانوا رِفْقَة فإنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَن يَجْمَعُوا أَزْوَادَهم ويَأْكُلُوها جَمِيعًا وهذا الآن قد لا يكونُ مَوْجُودًا؛ لأنَّ الناسَّ -والحمد الله - كُلُّ معه سيَّارتُه وَأَهْلُه وطَعَامُه، لكن فيها سبق كانت السيَّاراتُ الكبيرةُ تَحْمِلُ إلى ثلاثين نفرًا، إلى خسين نفرًا مِن مُدُنٍ مُتَعَدِّدَةٍ؛ ويكونون جَمَاعَاتٍ فِي سَيَّارَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لأنَّ السَيَّارَاتُ قَلِيْلَةً ثُمَّ إِذَا نَزَلُوا كُلُّ وَاحِدٍ يَكُونُ لَهُ مَكَانٌ؛ هُوَ واثنيْن أو سَيَّارَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لأنَّ السَيَّارَاتُ قَلِيْلَةً ثُمَّ إِذَا نَزَلُوا كُلُّ وَاحِدٍ يَكُونُ لَهُ مَكَانٌ؛ هُوَ واثنيْن أو

وفِي هَذَا الحَدِيثِ: دَلِيْلٌ على أَنَّ الإِنْسَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ بَعْدَ الأَكْلِ لَاسِيَّـمَا الأَكُلُ الَّذِي يَكُون فيه شيءٌ مِنَ الدَّسَمِ حَتَّى لَا يَعْلَقَ فِي أَسْنَانِه شَيءٌ مِنَ ذَلِكَ.

وفيه أيضًا: إِشَارةٌ إِلى عِنَايَةِ الشَّرْعِ وَالدِّينِ الإِسْلَامِيِّ بِالنَّظَافَةِ لاسيها نظافةُ الفَمِّ؛ لأنَّ الفَمَّ - فِي الوَاقِعِ - هو الطَاحُونَةُ الَّتِي تَطْحَنُ لَكَ الطَّعَامَ، فَفِي الفَمِّ طَوَاحِينُ تَطْحَنُ وَفِي الفَمِّ أَيضًا عَيُونٌ، تُسَرِّي مَا تَأْكُلُه، ولِهذا تُدْخِلُ الطَّعَامَ فِي الفَمِّ فَإِذَا مَضَعْته مَرَّتَيْن أو ثَلاثَة وإذا بالعُيُون قَد هَمَلَتْ عَلَيْه وَأَرْوَتْه فَإِذَا كَانَ هَذَا المَحَلُّ مَحَلَّ العَجْنِ وَمَحَلَّ المَضْغِ والطَّحْنِ كَان نَظِيفًا كَان هَذَا أَدْعَى لِنَظَافَةِ الجِسْمِ وبالعَكْسِ إذا كان غَيْر المَضْغِ والطَّحْنِ كَان نَظِيفًا كَان هَذَا أَدْعَى لِنَظَافَةِ الجِسْمِ وبالعَكْسِ إذا كان غَيْر نظيفٍ، فَينْبَغِي للإنسانِ إذا أَكَلَ ولاسِيَّمَا إذا أَكَلَ مِمَّا يَبْقَى فِي الأَسْنَانِ أو مها يكونُ لَهُ وَسَمُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ اقْتِدَاءً بالرسولِ غَيْنَاظَلَالِيُّ وتحصيلًا لها فِيه الخَيْرِ للأَسْنَانِ.

وفيه أيضًا: اقْتِدَاءُ الصَّحَابَةِ بالنبيِّ الطُّي اللَّه القَولِهم: (وَمَضْمَضْنَا).

## \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعَلَّلته:

٢١٠ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُريْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَّ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٥٦).

# ٢٥- باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبنِ.

٢١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةً، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شَرِبَ لَبَنَّا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا» (١٠).

تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَعَلَ وَعَلَّلَ ظَيْنَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَ عَلَى اللَّبَنِ، وَعَلَلَ عَلَى اللَّبِ الْعَلَى اللَّهَ اللَّمَضْمُضِ مِن كُلِّ مَطْعُوْمٍ فِيْهِ دَسَمٌ سَوَاءٌ كَانَ مَشْرُوبًا أَو مَمْضُوعًا فَإِنَّه يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَضْمَضَ مِنْهُ وَلِإِزَالَةِ هذا الدَّسَمِ، وإِذَا كَانَ الدَّسَمُ مَشْرُوبًا أَو مَمْضُوعًا فَإِنَّه يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَضْمَضَ مِنْهُ وَلِإِزَالَةِ هذا الدَّسَمِ، وإِذَا كَانَ الدَّسَمُ كَثِيرًا فَيَحْسُنُ التَّسَوُّكُ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الْأَكْلِ إِذَا تَغَيَّر كَثِيرًا فَيَحْسُنُ التَّسَوُّكُ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الْأَكْلِ إِذَا تَغَيَّر الفَمَّ بِذَلِكَ وَلِهِذَا قَالَ العُلَمَاءُ: يُسَنُّ التَّسَوُّكُ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الْأَكْلِ إِذَا تَغَيَّر الفَمَّ بِذَلِكَ وَعَى يَزُولَ أَثَرُهُ بِالكُلِيَّةِ.

## **徐璐璐**徐

٥٣ - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْم.

وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أُوِّ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا.

٢١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِشُ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ» (١).

٢١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْعَلَمَ مَا يَقْرَأُ».

سَبَقَ الكَلاَمُ على النَّوْمِ هَلَ يَنْقُضُ الوُضُوءَ أَو لَا يَنْقُضُ؟ وَبَيَّنَا أَنَّ الْقَوْلَ الرَّاجِحُ: أَنَّه مَادَامَ الإِنْسَانُ يُحْسُّ بِنَفْسِهِ لَوْ أَحْدَثَ فَإِنَّ نَوْمَهُ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، فَإِنْ كَانَ لَا يُحِسُّ بِنَفْسِهِ لَو أَحْدَثَ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الوُضُوءَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۵۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٨٦).

رِفِي هذين الحديثين: دليلٌ على أَنَّ الإِنْسَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يُعْطِي نَفْسَه رَاحَتَهَا وَذَلِكَ إِذَا أَحَسَّ بِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ للنَّوم، فَلْيَقْطَعِ الصَّلاة، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَاضِل كَآخِرِ اللَّيْلِ مثلًا، فَلْيَنَمْ وَلْيُرِحْ نَفْسَه؛ أَوَّلاً: لِأَنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَثَانِيًا: لِأَنَّكَ لا تَدْرِي مَا تَقُولُ، أَحْيَانًا مع شِدَّةِ النَّعَاسِ لا يَدْرِي الإِنْسَانُ رُبَّمَا يُرِيْدُ أَنْ يَقُولَ: وَبِّ اغْفِرْ لِي فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَاقِبْنِي، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ بَلَيْلُمَنَّلِهُ وَلَيْهِ: «لا يَدْرِي»، وَرُبَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى فَإِذَا بِهِ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْمِ؛ فَلِذَلِكَ يَنْبغِي لِي لَكُولُكَ يَنْبغي لِي لَوْ الله أَعْلَى فَإِذَا بِهِ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيْمِ؛ فَلِذَلِكَ يَنْبغي للْإِنْسَانُ رَبِّي الْعَظِيْمِ؛ فَلِذَلِكَ يَنْبغي للْإِنْسَانُ رَبِّي الْعَظِيْمِ؛ فَلِذَلِكَ يَنْبغي للْإِنْسَانُ رَبِّي الْعَظِيْمِ؛ فَلِذَلِكَ يَنْبغي للْإِنْسَانِ أَنْ يَرْفُق بِنَفْسِهِ وَأَنْ يُعْطِي نَفْسَهُ حَقَّهَا مِنَ الرَّاحَةِ بِدُونِ إِخْلَالٍ بِالْوَاجِبِ، وَالله أَعلَم .

## \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلتْهُ:

٤ ٥- باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ.

٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: صَدِّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَمِعْتُ أَنْسًا. ح. قَالَ: وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ قُلْتُ: كَمْرُو بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

الشَّاهِدُ مِن هَذَا الحديثِ: قُولُه: كَانَ النَّبِيُّ الْمُشَافِ تَوضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا أَحْدَثَ، فَدَلَّ هَذَا على أَنَّهُ يُسَنُّ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتَوَضَّأَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا، لَكِنْ هَلْ هذَا على سَبِيْل الوُجُوبِ؟

الجوابُ: لَا، لَيْسَ على سَبِيلِ الوُجُوبِ؛ لِقَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا لَمْ يُحْدِثُ وَلَوْ كَانَ على وُضُوعٍ أَخَدِكُمْ إِذَا لَمْ يُحْدِثُ وَلَوْ كَانَ على وُضُوعٍ سَابِقِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ مَقْبُولَةٌ، وَعلى هذا فيكونُ قولُه تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤا إِذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٥).



قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاوَةِ فَأَغْسِلُواْ ﴾ [التَّالِلَة: ٦]. يَكُونُ مُتَضَمِّنَا لشيءٍ مَحذُوفٍ مَعْرُوفٍ، وَهُـوَ الحَدَثُ؛ يَعْنِي: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنْتُم على حَدَثٍ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُم.

وفِي الحَقِيقَةِ أَنَّنَا مَرَّتَ عَلَيْنَا مَسْأَلَةُ الْعِمَامَةِ، وَلَمْ نَتَكَلَّمْ عَلَيْهَا، العِمَامَةُ يُمْسَحُ عَلَيْهَا لَكِنَّهَا خَاصَّةٌ بِالرِّجَالِ، أَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يَمْسَحْنَ العَمَائِمَ بَلْ وَلَا يَحِلُّ لَهُ نَّ لِبَاسُ عَلَيْهَا لَكِنَّهَا خَاصَةٌ بِالرِّجَالِ، وَقَدْ لَعَنَ النَّبِيُ عَلِيْةِ المُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ العَمَاثِمَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِن بَابِ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ، وقَدْ لَعَنَ النَّبِيُ عَلِيْةِ المُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ".

وَهُنَا نَطْرَحُ سُؤالًا، وهُو: لِباسُ النساءِ البَنْطلُون هَل يُعْتَبُرُ تشبَّهَا بِالرِّجالِ إِلَى الآنَ؟ نقولُ: نَعمْ؛ لأنَّ ذلكَ غيرُ مُعتادٍ في النِّساءِ، وعَليه فَلا يَجُوزُ للمَرأةِ أَنْ تَلْبَسَ البنطلونَ، حتى ولَو كانَتْ عندَ زَوجِها؛ لأنَّه لَيستِ العِلةُ أَنَّه يُبِيِّنُ مَا خَفِي مِن عَورتِها حَجمًا، بَل العِلةُ أنَّه مِن خَصائصِ ثِيابِ الرِّجالِ، وهذِه مسألةٌ رُبَّها تَخْفَى عَلى بَعضِ النِّساءِ.

وهَل يُشْتَرَطُ أَنْ يَلْبَسَهَا - أَيْ: العِمامَةَ عَلَى طَهارةٍ؟ وهَل لَهَا وقتٌ؟ وهَـل تُمْسَحُ فِي الحَدَثِ الأصْغرِ والأكْبر؟

أمَّا الأولُ: فَليسَ فِي السَّنةِ ما يَدُلُّ على اشتراطِ أنْ يكونَ لُبْسُها على طَهارةٍ، والقياسُ عَلى الرِّجْلِ قياسٌ مع الفَارقِ، هذَا إذَا سَلَّمْنَا بالقياسِ في العِباداتِ، والفارقُ أنَّ فَرْضَ الرِّجْلِ الغَسْلُ، وفرضَ الرأسِ المسحُ، وطهارةُ المسْحِ أَخَفُ، فإذَا لزِمَ أنْ يكونَ لُبسُ العِمامةِ عَلى طَهارةٍ. يكونَ لُبسُ العِمامةِ عَلى طَهارةٍ.

وَالثَّانِ: هل لهَا وقتٌ مُحَدَّدٌ؟

الجوابُ: فيه خِلافٌ، فبَعضُ العُلماءِ يَقولُ: هِي كالخُفِّ"، والصحيحُ أنَّها ليسَ لهَا وقتٌ مُحَدَّدُ"، فمَا دَامَتْ عَلى رَأْسِكَ فَامْسَحْها، وإذَا خَلَعْتَها فَلا تَمْسَحْها؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٨٥).

 <sup>(</sup>١) «المغني» (١/ ٣٨٣)، و«موسوعة فقه الإمام أحمد» تَخَلَلله (١/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو رأى ابن حزم، كما في «المحلي» (٢/ ١٢١).

وقال الشيخ الشارح تَعَلَلْتُهُ في «مجموع الفتاوى» (١٧/٤): ...فمتى كانت عليك فامسح...، ولا

ليسَ هُنَاكَ دَليلٌ على تَحديدِ مُدَّتِها، وقياسُها على الخفِّ كَالأولِ، نقولُ: إنَّ الخفَّ مَلبوسٌ على عُضوٍ يَجِبُ غسلُه، وهذِه على عُضوٍ لا يَجِبُ غَسلُه، فكانَتْ أخفَّ.

والثالثُ: هل تُمْسَحُ في الحَدَثَيْنِ؟

الجَوابُ: لا تُمْسَحُ إلَّا في الحَدَثِ الأَصْغرِ؛ لأنَّ الحَدَثَ الأَكبرَ ليسَ فيه شيءٌ مَمْسوحٌ، وَلأَنَّه قد رُوِيَ عَن النبيِّ ﷺ أنَّ تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابَةً ((). فَلابدً إذًا مِن خَلعِ العِمامةِ وغَسلِ الرَّأسِ في الحَدثِ الأَكبَرِ.

وهَل يُلْحَقُّ بالعِمَامةِ الطَّاقيةُ والشِّماخُ والغُتْرةُ، أَوْ لَا؟

الجوابُ: لا يُلْحَقُ، كَما لم يُلْحَقِ النعلُ بالخُفِّ؛ لِسُهولةِ نَزْعِه، وهنَا نقولُ: لسُهولةِ نَزعِ الطَّاقيةِ والغترةِ، ولهذَا لَو فُرِضَ أَنَّ إنسانًا لَبِسَ مَا يُسَمَّى عِندَ الناسِ بالقُبْعِ، والقبعُ شَيَّ يُلْبَسُ عَلَى الرَّأْسِ كُلِّه، ولَه طَوقٌ يَتَّصِلُ بالرَّقبةِ، ويَلْبَسُه النَّاسُ في أيامِ السُتاءِ، فَهَل يُمْسَحُ عَلَيه أَمْ لَا؟

الجوابُ: اخْتَلَفَ الفُقهاءُ رَخِمَهُ اللهُ فِي ذَلكَ، والصحيحُ أنَّه يُمْسَحُ؛ لأنَّ العلَّةَ فِي المِعامةِ مَوجودةٌ فِيه، أَوْ أَوْلَى، فَالعِمامةُ فَوقَ الرَّأْسِ يَسْهُلُ خَلعُها، ثُم تُمْسَحُ، لكنَّ هذَا يَحْتَاجُ إلى خَلع، ثُم لُبْسِ.

ثُم إِنَّ الرأَسَ كُلَّه دَافِئٌ بِه، فَلو نُزِعَتْ عَن الرأسِ في أَيَّامِ البَردِ، وهـو سَاخنٌ مِـن هذا القبع لَكانَ في ذَلِكَ تعرُّضٌ للضَررِ.

وَهِذَا يَلْبَسُه كَثيرًا الذِين تَطولُ أَسْفارُهم مِن أهلِ سَياراتِ النقلِ الكَبيرةِ.

**茶袋袋**券

توقيت فيها، لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة، وفي المدة المحددة للخفين لكان حسنًا.اهـ

(١) أخرجه أبو داود (٢٤٨)، والترمذي (١٠٦)، وابن ماجه (٩٩٧).

وقال الشيخ الألباني كالمناقلة في تعليقه على «سنن أبي داود»: ضعيف. وانظر: «الإرواء» (١٣٣)، و«ضعيف الجامع» (٥٢٤).



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ لَيَحْلَلْتُهُ:

٥ ٢ ١ - حدَّثَنَا خَالدُ بنُ مُحْلَدٍ، قالَ: حدَّثَنَا سليمانُ، قالَ: حدَّثَني يَحْيَى بنُ سعيدٍ، قالَ: أَخْبَرَني بُشَيْرُ بنُ يَسَارٍ، قالَ: أَخْبَرَني سُويْدُ بنُ النَّعْمانِ، قالَ: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْ عامَ خَيْبَرَ حَتى إذا كُنا بالصَّهْباءِ صلَّى لنَا رسولُ اللهِ عَلَيْ العصر، فليَّ صلَّى دَعا بالأطعمةِ، فلَم يُوثَ إلا بالسَّوِيقِ، فَأكلنا وشَرِبْنا، ثُم قامَ النبيُ عَلَيْ إلى المغربِ، فمضَمَضَ، ثُم صَلَّى لنَا المغرب، ولم يَتَوضَّأُ (١).

قُولُه: «فَأَكَلْنا وشَرِبْنا». هذِه مَسألةٌ يَقُولُ فِيها الأطباءُ: إنَّه لا يَحْسُنُ أَنْ تَشْرَبَ
 بعدَ الأكل، ولكنْ انْتَظِرْ نِصفَ سَاعةٍ، ثُم اشْرَبْ.

وقَد ذَكَرَ ابنُ القيمِ رَحَمُلَلهُ أَنَّ الشُّربَ لا يَنْبَغِي في أثناءِ الأكلِ، ولكنْ مَع ذلكَ قـالَ: العاداتُ لهَا طَبائعٌ"، مثلُ أَنْ يَعْتادَ الإنسانُ أَنْ يَشْرَبَ خلفَ كلَّ لقمةٍ، فهنـاكَ بعـضُ الناسِ اعْتَادوا الشُّربَ في أثناءِ الأكل، فهؤلاءِ لا يَضُرُّهم؛ لأنَّهم اعتادُوا هذا الشيءَ.

لَكَنْ بِدُونِ عَادةٍ يَقُولُون: لا يَنْبَغِي أَنْ تَشْرَبَ فِي أَثْنَاءِ الأَكُلِ، ولا بَعدَ الأَكلِ، ولكنْ انْتَظِرْ. ولكنِّي أَنَا أَظُنُّ أَنْ قُولَ اللهِ تَعالَى: ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ ﴾ [الطَّلَا: ١٩]. يَدُلُّ عَلَى أَنَّه يَجُوزُ الجمعُ بينَ الأكلِ والشربِ خِلافًا للأطباءِ إنْ صحَّ هذَا عنْهُم، فنقولُ: كُلْ، فإذَا عَطِشْتَ، وأَنْت فِي أَثناءِ الأَكْلِ فَقُلْ: بسمِ اللهِ، واشْرَبْ، وإذَا انْتَهَيْتَ فاشْرَبْ.

وأكثرُ الناسِ الآنَ -خُصوَصًا الذِينَ يَأْكُلُون التمرَ- يَشْرَبُون بَعدَه مُباشرةً لَبَنَّا، ورُبَّما

<sup>(</sup>۱) وقد سئل الشيخ الشارح تَحَلَقَهُ: وهل لابُدَّ أن تكون العهامةُ مُحَنَّكةً أو ذاتَ ذؤابةٍ؟ فأجاب تَحَلَقَهُ: الصحيحُ أنه ليس بشرطٍ أن تكونَ مُحَنَّكةً، ولا أن تكونَ ذاتَ ذؤابةٍ، والفقهاءُ تَحَمَّلُهُ عندنا في نجدٍ، بعضهم يقولُ: لابُدَّ أن تكونَ مُحَنَّكةً، أو ذاتَ ذؤابةٍ.

وسُئِل أَيضًا تَعَلَّلَهُ: هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، أو على أي شيء تضعه على رأسها؟ فأجاب تَعَلَّلَهُ: يجوز إذا كان هناك صعوبة في نزعه ولبسه، فالفقهاء يقولون: يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا كان مُدارًا تحت الحلق.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الطب النبوي» (١/ ١٧٤).

يَشْرَبُونَ مَاءً، فالمشكلةُ الآنَ هَل يَضُرُّ إِذَا شَرِبَ الإنسانُ بعدَ الأكلِ أو لَا؟ وأَنَا أَظُنُّ أَنَّ الأدلةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّه لا يَضُرُّ، وأَنَّه قَد يَكُونُ مِن المصْلَحةِ أَنْ تَجْمَعَ بِينَ الأكلِ والشُّربِ.

وهنَا يَقُولُ الرَّاوِي: أَكُلْنَا وشَرِبْنا. والظَّاهِرُ أَنَّ الشربَ كَانَ بِعَدَ الأَكُلُ مُباشرةً.

والشاهدُ مِن هَذا الحديثِ: قَولُه: ثُم صلَّى بنَا المغرب، وَلم يَتَوَضَّا أ. يعنِي: لم يَتَوَضَّأُ للمَغربِ، وفيه -كما سبَقَ-عدمُ وجوبِ الوضوءِ ممَّا مسَّتِ النارُ.

وهَل يَتَمَضْمَضُ الإنسانُ بعدَ كلِّ طعام يتناوَلُه؟

قُلنَا: إِنَّ قولَه: «إِنَّ له دَسَمًا» (أَ. يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَلَّ شَرابٍ أو طَعامٍ يَكُونُ له بقايًا في الفم فإنَّه يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَضْمَضَ منه.

## ※ 整 整 ※

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٥٥- بابُّ " مِن الكبائرِ ألا يَسْتَتِرَ مِنْ بولِه.

٣١٦ – حَدَّثَنَا عَثَمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ قَالَ: مَرَّ النبيُّ عَلَيْ بحائطٍ من حِيطانِ المدينةِ أو مكةً، فسَمِع صوتَ إِنْسَانَيْن يُعَذَّبان في قبورِهما، فقالَ النبيُّ عَلَيْ: "يُعَذَّبان وما يُعَذَّبان في كبير». ثُم قَال: «بَلى، كانَ أحدُهما لا يَسْتَتِرُ مِن بولِه، وكانَ الآخرُ يَمْشِي بالنَّميمةِ». ثُم دَعًا بِجَريدةٍ، فكسَرَها كِسُرتَيْن، فوضَع عَلى كلِّ قبر منْهَا كِسُرةً، فقيلَ لَه: يَا رسولَ اللهِ، لَمَ فعَلْتَ هذَا؟ قالَ: «لعَلَّه أَنْ يُجَفَّفَ عنْهما مَا لم تَبْبَسَا، أَوْ إلى أَنْ يَبْسَا» (").

[الحديث ٢١٦- أطرافه في: ٢١٨، ١٣٦١، ١٣٧٨، ٢٠٥٢، ٢٠٥٥].

هَذَا أَيضًا مِن الكَبائرِ؛ ألَّا يَسْتَرَرَ مِن بَولِه، ومِن أَيْن أَخَذَ البُّخاريُّ كَغَلَّلتْهُ أَنَّه مِن الكَبائرِ؟

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۱، ۵۲۰۹)، ومسلم (۹۵) (۳۵۸).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ لَحَمْلَلُهُ في «الفتح» (١/ ٣١٧): بالتنوين.اهـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم(١١١)، (٢٩٢).



الجوابُ: مِن إثباتِ العَذابِ في ذَلكَ.

وقولُه: «لا يَسْتَتِرُ مِن بولِه». يعنِي: لا يَسْتَبْرِئُ منْه، ولَا يَـسْتَنْزِهُ منْـه، كَـما جـاءَ ذَلكَ في بَعضِ أَلفاظِ الحديثِ (١٠).

وَلهذَا عُدِّيَ بِـ «مِن» الدَّالةِ عَلى التَّخَلِّي، وَلم يُعَدَّ بِـ «في» الدالةِ على الظرفيةِ.

ثُم ذَكَرَ الحديثَ، وهُو أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بحَائطٍ مِن حِيطَانِ المدينةِ، أوْ مَكةَ، و«أو» هذِه للشَّكِّ، والصَّوابُ المدِينةُ.

فسَمِعَ صَوتَ إنْسانَيْن يُعَذَّبَان في قبورِهِما، ومَا أعظمَ الفَزَعَ في مِثلِ هذَا، فتأمَّلُ لَـو أَنَّنا خَرَجْنَا إلى المقابِرِ، فسَمِعْنا هذِه الأصواتَ المزعِجةَ، وهُـم يُعَـذَّبُونَ، ولكـنْ مِـن رَحْمةِ اللهِ كَالُو ايُعَـذَّبونَ، وإلَّا رَحْمةِ اللهِ كَالُو ايُعَـذَّبونَ، وإلَّا لكانَتْ تُزْعِجُنا كَثيرًا، وتَفْضَحُ هؤلاءِ الَّذين يُعَذَّبون أيضًا.

فمِن رَحْمِةِ اللَّهِ ﷺ وَلطفِه أَنْ سَتَرَ ذلكَ عَن الناسِ "، لكنْ قَد يُسْمَعُ أحيانًا صَوتُ العذابِ، وقد يُرَى شُعْلةٌ مِن النارِ تَخْرُجُ مِن القَبرِ "، لِكنْ هَذا نَادِرٌ.

<sup>(</sup>۱) أما رواية «يستبرئ» فقد أخرجها النسائي كَاللَّهُ في «سننه» (۲۰٦۸)، وأما روايـــة «يــستنزه» فقـــد أخرجها مسلم في «صحيحه» ١/ ٢٤١ (١١١) (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) ومن حِكَم ذلك أيضًا ما ذكره الشيخ الشارح تَعَلَّتُهُ في شرحه «للعقيدة الواسطية» (٢/ ١١٨ - ١١٩). أولًا: ما أشار إليه النبي على بقوله: «لَولا أن لا تدافنوا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر». ثانيًا: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. ثالثًا: عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! هذا أبوكم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك. رابعًا: أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة ليست هينة، بل صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها، فيموت الإنسان، أو يُغْشَى عليه.

خامسًا: لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين؛ لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة، لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان؛ لأن الناس سوف يؤمنون بها شاهدوه قطعًا؛ لكن إذا كان غائبًا، عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر، صار من باب الإيمان بالغيب. وانظر: كتاب «الروح» لابن القيم (ص٩٤).

<sup>(</sup>۲) رواها البخاري (۲۱۸، ۱۳۲۱، ۲۰۵۵).

وَهُنا سَمِعَ النبيُّ ﷺ الرَّجُليْن يُعَذَّبَان، فَقالَ ﷺ: «يُعَذَّبان وما يُعَذَّبان في كَبيرٍ». ثُم قَالَ: «بَلَى».

يَعنِي: بَلَى إِنَّه كَبِيرٌ. وليسَ بِينَ ذلكَ تَناقضٌ؛ لأنَّ نَفيَ الكبيرِ في الأوَّلِ بِمعنَى الشَّاقُ عَلَيها التَّخَلِّي مِنْه. الشَّاقُ عَلَيها التَّخَلِّي مِنْه.

وإثباتُه في الثَّانِي بِقولِه: «بَلَى إنَّه كَبيرٌ»؛ يعنِي: مِن حيثُ الـذنب والعُقوبـة، وهـذَا نَصُّ صَريحٌ في أنَّ هَذا مِن كَبائرِ الذُّنوبِ، غيرَ ما اسْتَنتَجْنَا منه أولًا.

ثُم قالَ: «كانَ أحدُهما لا يَسْتَتِرُ مِن بَولِه». وفي لفظٍ: «مِن البولِ» (١).

فأُخَذَتِ الشَّافعيةُ (١) ومَن وافَقَهم مِن هذَا اللفظِ أنَّ جميعَ الأَبُوالِ نَجسةٌ، حتَّى بـولِ ما يُؤْكَلُ لحمُه، ولكنْ مَا ذَهَبُوا إليه فيه نَظرٌ؛ لأنَّ (أل) في قولِه: «مِن البولِ» (للعَهدِ الذَّهنيِّ)، ويُفَسِّرُ ذلكَ قولُه في الرِّوايةِ الأَخْرَى: «مِن بَولِه». فالمرادُ: مِن البولِ النَّجسِ، وهو بولُ الآدَميِّ (١).

﴿ وَوَلُه: «وَكَانَ الْآخِرُ يَمْشِي بِالنميمةِ». قَولُه: «يَمشِي». يَـدُلُّ عَـلَى أَنَّه سَـاعِ بِالنَّميمةِ بينَ الناسِ، فَهو ليسَ واقفًا؛ بل يَمْشِي، فيَأْتِي لِفلانٍ، ويقولُ لَه: فلانُ يَـتَكَلَّمُ فيكَ بِكذَا. فيَنِمُّ الحديثَ ليُفَرِّقَ بينَ الناسِ، وقدْ ثَبَتَ عَن النبيِّ ﷺ أَنَّه قالَ: «لا يَدْخُلُ الجنةَ قَتَّاتٌ» أَيْ: نَمَّامٌ.

فالنميمةُ مِن كبائرِ الذُّنوبِ، وقدْ قبالَ اللهُ تَعبالَى: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَّانٍ

<sup>(</sup>١) انظر: «المجموع» (٢/ ٥٠٦)، و«الفتح» (١/ ٣٢١)، و«نيل الأوطار» (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) وانظر: «مجموع الفتاوى» لـشيخ الإسلام تَخَلَّلُهُ (١٦/ ٥٤٢ - ٥٨٧)، فقد أطال تَخَلَّلُهُ في الاستدلال للقول بالطهارة.

وقال تَعَلَّلْتُهُ في «مجموع الفتاوي» (٢١ / ٦١٣): أما بـول مـا يؤكـل لحمـه ورَوْث ذلـك فـإن أكشر السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويقال: إنه لم يذهب أحـد مـن الصحابة إلى تنجيس ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول مُحْدَث لا سلف له من الصحابة. اهـ وأما بولُ الآدمي فهو نجس بالاتفاق، كها نقل ذلك النووي تَحَلَّلْهُ في «المجموع» (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) (١٦٩).

مَّشَكَمْ بِنَمِيمِ ﴿ ﴾ [الْمَثَلِمُنَا - ١١]. وليتَنَا نَتَأَدَّبُ بِهِ ذَا الأدَبِ، ولكنَّنَا إذَا جَاءَنا شَخصٌ، وقالَ: إنَّ فلانًا يَقولُ فيكَ كذَا وكذَا. أُخَذْناه عَلى القَبُولِ، واللهُ يقولُ: ﴿ وَلاَ تُطِعْكُلَّ حَلَّافِ مَهِينٍ ﴾ عَلَافِ مَهِينٍ ﴾ مَازِمَشَآمْ بِنَمِيمِ ﴾ .

وإِذَا كَانَ اللهُ يُرْشِدُنَا إِلَى هَذَا فَلا يَنْبَغِي لَنَا أَبِدًا أَنْ نَقْبَلَ مَن جَاءَ إِلِينَا يَقُولُ: إِنَّ فلائًا يقولُ فِيكَ كذَا وكذَا.

ولْنَعْلَمْ أَيْضًا أَنَّه إِذَا نَمَّ إِلَيْنَا حديثَ غَيرِنا، فسوفَ يَنِمُّ حَـديثَنَا إِلَى غَيرِنـا؛ لأنَّ هـذَا طبعٌ، والعِياذُ بِاللهِ.

قُلنَا: إِنَّ النميمةَ مِن كَبائرِ الذُّنوبِ، وهَل تَرْكُهَا سَهِلٌ؟

الجوابُ: أنَّه ﷺ لمَّا قالَ: «ومَا يُعَذَّبان في كبير». عَلِمْنا أنَّ تركَها سَهلٌ؛ لأنَّها كفُّ عَن شيءٍ، وكفُّ الإنسانِ نفسَه عَن الشيءِ سَهلٌ، ولكنَّ الذِي يَعْتَادُها لا شكَّ أنَّه سيَصْعُبُ عَلَيه تَرْكُها، وَلكنَّه إذَا اتَّقَى اللهَ ﷺ سَهُلَ عَليهِ.

﴿ وقولُه ﴿ فَيَكُ ثُم دَعا بِجَرِيدةٍ ، فَكَسَرَها كِسْرتَيْنِ ، فَوضَعَ عَلَى كُلِّ قَبِر مَنْهَا كِسْرةً ، فقيلَ لَه: يَا رَسُولَ الله ، لِمَ فعَلْتَ هذَا ؟ قالَ: «لعلَّه أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهَا مَا لَم تَنْبُسَا، أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا». ولهاذَا قالَ: «لعلَّه يُخَفَّفُ عَنْهُما»؟

قيلَ: إنَّ الرسولَ ﷺ أرادَ أنْ يُبَيِّنَ أمَدَ التَّخفيفِ فَقطْ؛ يعنِي: لعلَّ العَذابَ يُخَفَّ فُ عنْهُما حتَّى تَيْبَسَ هَذِه الجَريدةُ، فَيكونُ في هذَا بَيانُ أَمَدِ التَّخفيفِ فَقَط.

وقيلَ: بِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ خَضراءَ تُسَبِّحُ، وإِذَا يَبِسَتِ انْقَطَعَ التَّسبيحُ. ثُم أَخَذَ أَهـلُ البدعِ مِن هذَا أَنَّه يَنْبَغِي لنَا أَنْ نَجْلِسَ عِندَ القُبورِ نُسَبِّحُ اللهَ ليلًا ونَهـارًا مِن أجـلِ أَنْ يُخَفَّفَ عَن أهل القُبورِ.

ولكنَّ هذا القولَ ضَعيفٌ يُضَعِّفهُ قَولُه تَعالَى: ﴿ شُيَحُلَهُ السَّمَوَاتُ السَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ [الاَئِظَةَ: ٤٤]. وَهذَا يَشْمَلُ الأخْضرَ واليَابسَ، وقالَ تَعالَى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيَّحُ يِحْدِهِ ﴾ [الاَئِظَةَ: ٤٤].

وحِينتَذِ يَتَعَيَّنُ الاحْتِهالُ الأوَّلُ، وهُو بَيانُ أمدِ التخفيفِ.

وقَدْ أَخَذَ بَعضُ العُلمَاءِ رَجْمَهُ وَاللهُ أَنَّه يُسَنُّ أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْقَبرِ غُصنٌ أَو جَريدةٌ خضراء لهذَا الحديثِ (()، فيُقالُ: سُبحانَ اللهِ، هذَا حَرامٌ؛ لأنَّ مَعنَاه سُوء الظنِّ بِهذَا القبر؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ مَا كَانَ يَضَعُهَا عَلَى كُلِّ قَبر، ولكنَّه وَضَعَ عَلَى هَذَيْنِ القَبْرَيْن؛ لأَنَّ الرسولَ ﷺ مَا كَانَ يَضَعُهَا عَلَى كُلِّ قَبر، ولكنَّه وَضَعَ عَلَى هَذَيْنِ القَبْرَيْن؛ لأَنَّهَا يُعَذَّبُون، فهَل أَنْتَ الآنَ تَعْتَقِدُ أَنَّ هذَا يُعَذَّبُ؟

سَيقولُ: لا أَعْتَقِدُ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَعْتَقِدَ؛ لأَنَّ هذَا مِن أَمورِ الغَيبِ.

ورُبَّها يَقولُ: لكنِّي أَخْشَى أَنْ يُعَذَّبَ. نَقولُ: إذا كُنتَ تَخْشَى أَنْ يُعَذَّبَ فمعنَى هـذَا أَنَّك أَسَأْتَ الظنَّ، وَلكنِ ارْجُ اللهَ أَنْ يكونَ قَد غفَرَ لَه.

ثُم هذَا الأمرُ الذِي قُلتَ وَاردٌ فِي كلِّ مَن يُدْفَنُ، وهَل كانَ الرسولُ ﷺ كُلَّما دَفَنَ أَحَدًا جعَلَ عَلَيه جَريدةً؟

الجوابُ: لا، وبِهذَا يَتَبَيَّنُ ضِعفُ هذَا القولِ؛ أيْ: أنْ يُوضَعَ عَلَى القَبرِ غُصنٌ أخضرُ مِن شجرٍ أو جَريدةٍ أو نَحوِ ذَلِكَ، وَاللهُ أعلمُ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفروع» (۲/ ۲۳۹)، و «أخصر المختصرات» (۱/ ۱۳۳)، و «كشاف القناع» (۲/ ۱۳۵)، و «إعانة الطالبين» (۲/ ۱۱۹).

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٥٦- بابُ مَا جاءَ في غسلِ البَولِ.

وقالَ النبيُّ ﷺ لِصاحبِ القَبرِ: كَانَ لا يَسْتَتِرُ مِن بَولِه. وَلمَ يَذْكُرْ سِوَى بَولِ النَّاسِ

٢١٧ - حدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ إِبراهيم، قالَ: حدَّثَنَا إسهاعيلُ بنُ إِبراهيم، قالَ: حدَّثني رَوْحُ بنُ القاسم، قالَ: حَدَّثني عطاءُ بنُ أبي مَيْمونةَ، عَن أنسِ بنِ مالكٍ قالَ: كانَ النبيُّ وَحُ بنُ القاسمِ، قالَ: كانَ النبيُّ إِذَا تَبَرَّزَ لحَاجِتِه أَتَيْتُه بِهَاءٍ، فيَغْسِلُ به.

٧١٨ – حدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ المُثَنَى، قالَ: حدَّثَنَا محمدُ بِنُ خَازِم، قالَ: حدَّثَنَا الأعمشُ، عَن مُجَاهدٍ، عَن طاوسٍ، عَن ابنِ عباسٍ قالَ: مَرَّ النبيُّ عَلَيْ بِقبريْن فقالَ: "إنَّهمَا ليُعَنَّبَان، ومَا يُعَذَّبَان في كبير: أمَّا أحدُهمَا فكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِن البَولِ، وَأَمَا الآخرُ فكانَ يَمْشِي بِالنَّميمةِ». ثُم أخَذَ جَريدة رَطْبةً، فشَقَها نِصفَيْن، فَعَرَسَ فِي كلِّ قبر وَاحدةً، قَالُوا: يَا رسولَ اللهِ لمَ فعَلْتَ هذَا؟ قالَ: "لعَلَّه يُخَفِّفُ عَنْهما مَا لم يَيْبَسَا» "".

قَالَ ابنُ المُثَنَّى: وحدَّثنَا وَكيعٌ، قالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قالَ: سَمِعْتُ مُجَاهدًا مثلَه ("): يَسْتَتِرُ من بولِه.

الشَّاهدُ مِن هذَا: قولُه: «مِن بولِه». وأشارَ البخاريُّ تَخَلَّللهُ بِقَولِه: وَلَم يَـذْكُرْ سِـوَى بَولِ الناسِ. أشارَ إلى ردِّ قَولِ مَن يقولُ: إنَّ جَميعَ الأبوالِ نَجسةٌ "، وَليسَ كَـذَلكَ، فَأَبُوالُ مَا يُؤْكَلُ لحمُه طَاهرةٌ؛ وَلهـذَا لمَّا أَمَـرَ النبـيُّ ﷺ العُـرَنييِّنَ أَنْ يَلْتَحِقُـوا بإبـلِ

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم، وقد أسنده بلفظه في الباب الذي قبلـه (٢١٦)، وأسـنده في هـذا الباب بلفظ: «وكان لا يستتر من البول».

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۹۲) (۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ تَخَلِقهُ في «الفتح» (١/ ٣٢٢): قوله قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع. هو معطوف على الأول، وثبتت أداة العطف فيه للأصِيلي، ولهذا ظن بعضهم أنه معلق، وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق محمد بن المثنى هذا، عن وكيع وأبي معاوية جيعًا عن الأعمش، والحكمة في إفراد البخاري له أن في رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش دون الآخر. اهـ

<sup>(</sup>٤) وهذا قول الشافعية كها تقدم، وانظر: «المجموع» (٢/ ٢٠٥).

الصَّدَقةِ، وأَنْ يَشْرَبُوا مِن أَبُوالِها وَأَلبانِها لَم يَأْمُرْهم بِغسل الأوانِي مِن الأَبُوالِ (١٠ فَالصَّ فَله: أَنَّ البولَ الذِي يَجِبُ التَّنَّةُ مَنْه هـ و بَـولُ الآدَمـيِّ، أو بولُ مَا لا يُؤْكَلُ لحمُه فإنَّ بَولَه طَاهرٌ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٥٧- بابُ تَركِ النبيِّ عَلَيْ وَالنَّاسِ الأعرابيُّ حتَّى فَرغَ مِنْ بَولِه في المسجِدِ.

٢١٩ - حدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْهاعيلَ، قالَ: حدَّثَنَا همَّامٌ، قَالَ: أَخْبَرنَا إسحاقُ، عَن أَنسِ بنِ مالكِ، أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ رَأَى أَعْرابيًّا يَبُولُ في المسْجِدِ فَقَالَ: «دَعُوه». حتَّى إِذَا فَرَغَ دَعا بِهاءٍ فَصَبَّه عَليهِ ").

[الحديث ٢١٩- أطرافه في: ٢٢١، ٢٠٢٥].

## \*\*\*

٥٨ - باب صَبِّ الماءِ عَلى البَولِ في المسجدِ.

• ٢٢٠ - حدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخْبَرنِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسعودٍ، أَنَّ أَبَا هريرةَ قالَ: قامَ أَعْرَابِيٌّ، فَبالَ فِي المسْجِدِ، فَتَناوَلَه النَّاسُ، فَقالَ هُم النبيُّ ﷺ: «دَعُوه، وهَرِيقُوا عَلَى بَولِه سَجْلًا مِن مَاءٍ، أَوْ ذَنوبًا مِن مَاءٍ، أَوْ ذَنوبًا مِن مَاءٍ، فَإِنَّا بُعِثْتُم مُيَسِّرين، ولم تُبْعَثوا مُعَسِّرين».

[الحديث ٢٢٠ - طرفه في: ٦١٢٨].

٢٢١ - حدَّ ثنا عَبْدانُ، قال: أَخْبَرَنا عبدُ الله، قال: أَخْبَرَنا يَحْيَى بنُ سعيدٍ، قال: سَمِعْتُ أَنسَ بنَ مالكٍ، عن النبي عَلَيْهِ.

وحدَّ ثنا خالدٌ، قال: وحدَّ ثنا سليهانُ، عن يحيى بن سعيدٍ، قال: سمِعْتُ أنسَ بنَ مالكِ قال: جاء أعرابيُّ، فبال في طائفةِ المسجدِ، فزجَرَه الناسُ، فنهاهم النبيُّ عَلَيْهُ، فلما قَضَى بولَه، أمَرَ النبيُّ عَلَيْهُ بذَنُوبِ من ماءٍ، فأُهْرِيقَ عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١) (٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٤) (٩٩).

هذه الأبوابُ بوَّبَ بها البخاريُّ تَعَلَّقُهُ، وهي في حديثٍ واحدٍ رواه أنسٌ وأبو هريرةَ وَاللهُ والقصةُ أن أعرابيًّا دخَلَ المسجد، وكان في المسجد رَحْبةٌ؛ يعني: مُتَّسَعًا، وكان من عادتِه -أي: الأعرابيِّ - أنه متى احتاج إلى قضاءِ الحاجةِ جلس، فقضَى حاجته في البرِّ، فظن أن هذا الأمر ثابتٌ في هذه الرَّحْبة، فجلس يَبُولُ، فلمَّا رآه الصحابةُ وَلَيْمُ زَجَرُوه ونَهَوْه، فنهاهم النبيُّ عَلَيْهُ، وقال: «لا تُزْرِموه، إنها بُعِثْتُم مُيَسِّرين، ولم تُبْعَثوا مُعَسِّرين».

ولما قضَى بولَه أمرَ النبيُّ عَلَيْهُ أَن يُراقَ عليه ذَنوبٌ من ماءٍ؛ يعني: دَلوًا، ثم دعا الأعرابي، فقال: «إن هذه المساجدَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من الأذى والقَذر، إنها هي للصلاة وقراءة القرآنِ والتكبير». أو كما قال ﷺ.

فيستفادُ من هذه القصةِ: عذر الجاهل بجهلِه؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يُوبِّخ هذا الأعرابيّ.

ويُسْتفادُ منه: دفعُ أعلى المفْسَدَتَيْنَ بأدناهما، وذلك أنَّ إقرارَ الأعرابيِّ على أن يَبْقَى يَبُولُ في المسجدِ لا شكَّ أنه مَفْسَدةٌ، لكنه دُفِع بها ما هو أكبرُ منها؛ لأنَّ هذا الأعرابيَّ إذا قام فإنها يَبْقَى مكشوفَ العورةِ، ويتساقطُ البولُ على أرضِ المسجدِ في مساحةٍ أكبرَ مع انكشافِ عورتِه، وإمَّا أن يَسْتُر عورتَه بإزارِه وحينئذٍ يتلوثُ إزارُه بالنجاسةِ، وهاتان مَفْسَدتان عظيمتان.

ثم إنه لو قَطَعَ بولَه في حالِ اندفاعِه، ومن المعلومِ أن البولَ إذا نَزَلَ من المثانةِ وهي ممتلئةٌ، يكونُ اندفاعُه قويًّا، فإذا حبَسَه فرُبَّما يكونُ في ذلك أثرٌ على قنواتِ البولِ، والضررُ يَجِبُ تفادِيهِ بقدر الإمكانِ.

ويُستفادُ من هذا الحديث: أنه متى حصَلَت المعاملةُ بالأيسرِ فهو أولى؛ لقولِه ﷺ: «إنها بُعِثْتُم مُيسِّرين، ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين». واستعمالُ التيسيرِ والرفقِ له شواهدُ كثيرةٌ، وقد أُخبَرَ النبيُّ ﷺ: «أنَّ الله يُعْطِي بالرفقِ ما لا يُعْطِي على العنفِ (١) وأن الرفقَ ما كان

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٩٣) (٧٧).

في شيءٍ إلا زانه، ولا نُزِع من شيءٍ إلا شانه ا<sup>١١</sup>.

قد تَحْمِلُ الإنسانَ الغَيْرةُ على الاندفاع بقوةٍ وشدةٍ، فيُقالُ: إن هـذا الانـدفاعَ نهَـى عنه النبي عَلِي الإنسانَ الغَيْرةُ على الصحابةَ لها قاموا يَزْجُرون هذا الأعرابيَّ؟

الجوابُ: بلي، إذًا الاندفاعُ بغَيْرةٍ بدونِ تعقُّلِ لا شكَّ أنه منهيٌّ عنه.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: طهارةُ الأرضِ إذاً تنجَّسَتْ بصَبِّ الماءِ عليها، ولكن يقالُ: إذا تنجَّسَت الأرضُ فإن كان للنجاسةِ عينٌ قائمةٌ، كما لو تنجَّسَت بعَذِرةٍ أو بدمِ جَفَّ فالواجبُ أولًا إزالةُ العينِ، ثم صبُّ الماءِ على أثرِها.

وأمَّا إذا كانتِ النجاسةُ لا يَبْقَى لها عينٌ، بل تَشْرَبُها الأرضُ كالبولِ فإنه يُكْتَفَى بصبِّ الهاءِ عليها.

وقد اسْتُدِلَّ بهذا الحديثِ: على أن الأرضَ لا تَطْهُرُ بالسَّمسِ، ولا بالريحِ؛ لأنَّ النبَّ ﷺ أَمَرَ أَن يُصَبَّ على البولِ ماءً.

وأُجيب عن ذلك بأن النبي على أراد بهذا المبادرة إلى تطهير الأرض، وهذا لا ينفِي أن تَطْهُرَ بالشمسِ والريح، لكن مع طولِ المدةِ، والمسجدُ كما نَعْلَمُ جميعًا يَرْتَادُه الناسُ، فلابدَّ أن يُبادَرَ بتطهيرِهِ، وعلى هذا فلا يكونُ في هذا الحديثِ دليلٌ على أن الأرضَ لا تَطْهُرُ بالشمسِ والريح.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: وَجوبُ تطهيرِ مَحِلِّ الصلاةِ؛ لقولِه: «أَرِيقوا على بولِه». والأصلُ في الأمرِ الوجوبُ.

ومن فوائدِ الحديثِ أيضًا: أن تطهيرَ المسجدِ من النجاسةِ فرضُ كفايةٍ. يُؤْخَذُ من قولِهِ: «أريقوا». وأنه أمَرَ ﷺ أن يُصَبَّ على البولِ ذَنُوبٌ من ماءٍ، ولكن لم يَفْعَلْه هو ﷺ، ولو كَان فرضَ عينِ لَفَعَلَه.

ويُسْتَفَادُ منه: أنه يُشْتَرَطُ لصحةِ الصلاةِ طهارةُ البُقْعةِ التي يُصَلَّى عليها. وهذا هـو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٩٤) (٧٨).

المعروفُ عندَ أهلِ العلمِ، ولكن نازَعَ فيه بعضُ المتأخِّرين، وقال: إن وجوبَ تطهيرِ المسجدِ لا يَدُلُّ على وجوبِ تطهيرِ البقعةِ في الصلاةِ، وإن دلَّ على وجوبِ تطهيرِ البقعةِ في الصلاةِ، وإن دلَّ على وجوبِ تطهيرِ البقعةِ في الصلاةِ.

ولكنَّ الصوابَ: أنه شرطٌ لصحةِ الصلاةِ؛ لأن الأمرَ بتطهيرِ البقعةِ؛ يعني: أن ذلك واجبٌ، فإذا تَرَكَه الإنسانُ، وصلَّى على شيءٍ نجسٍ لم تَصِحَّ صلاتُه، لا شكَّ في ذلك.

ومن فوائدِ هذا الحديثِ: أنه يَنْبَغِي أن يُعامَلُ الجاهلُ بها تَقْتَضِيه حالُه، ولهذا دعا النبيُ عَلَيْ هذا الأعرابي، وأخبرَه بأن هذه المساجد لا يَصِحُ فيها شيءٌ من الأذى والقَذَرِ، فارتاح الأعرابيُ واطمأن.

وقد روَى الإمامُ أحمدُ رَيَّغَلِّللهُ في هذه القصةِ أن الأعرابيَّ قال: اللهم ارحَمْني ومحمدًا، ولا تَرْحَمُ معنا أحدًا ((). لأنه اطمَأن إلى معاملةِ النبيِّ ﷺ، إذ قد عامَله بالرفقِ واللينِ، وأخبرَه أن هذه المساجدَ لا يَصْلُحُ فيها شيءٌ من الأذى والقَذَرِ.

وأمَّا الصحابةُ فنهَرُوه وزجَرُوه، والأعرابيُّ على فطرته، يُرِيدُ أَن يَحْرِمَ الصحابةَ من الرحمة؛ لأنهم زجَرُوه ونَهَرُوه، ويُثْبِتَ الرحمةَ لمحمد عَلَيْ الذي عامَلَه بهذا الرفقِ واللين، ولنفسِه أيضًا.

وهل يُسْتَدَلُّ بهذا الحديثِ على أنه لا يَجِبُ الاستنجاءُ، ولا الاستجهارُ من البولِ؟ الجواب: لا؛ لأنه مسكوتٌ عنهما في هذا الحديثِ، وحديثُ ابنِ عباسِ السابقُ يَدُلُّ على وجوبِ التنزُّو من البولِ؛ لقولِه: «أما أحدُهما فكان لا يستتِرُ من بولِه»(").

وعس بيضه وعمله. تعدم أن المساجد الذن مقروسة فحيف لطهر هذه القرس إذا وقعت عليها النجاسة : فأجاب تَحَلَلْهُ: من المعلوم أن هذه الفرش يشق نزعها من على الأرض، وعليه فكيفية تطهيرها أن نأتي بإسفنْج أولًا لأجل أن يشرب هذا الإشفنج ما كان في الأرض من الهاءِ كالبولِ، فإذا تنَقَّى صَبَبْنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٣٩، ٢٨٣) (٧٢٥٥، ٧٨٠٧).

 <sup>(</sup>۲) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّلْهُ: إذا رأى رجل نجاسة في المسجد، ولم يَرَها غيرُه فهل يجب عليه إزالتها؟
 فأجاب تَعَلَّلْهُ: نعم، يجب عليه أن يزيلها، أو يخبر المسئولين عن نظافة المسجد فيزيلوها.
 وسئل أيضًا تَعَلَّلْهُ: نعلم أن المساجد الآن مفروشة، فكيف تُطهَّر هذه القُرُش إذا وقعت عليها النجاسة؟

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَاللهِ:

٥٩- باب بولِ الصبيانِ.

٢٢٢ - حَدَّ ثَنَا عبدُ الله بنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنا مالكٌ، عن هـشام بـنِ عُـرُوةَ، عـن أبيه، عن عائشة أمِّ المؤمنين، أنها قالت: أُتِي رسولُ الله ﷺ بصبيٍّ، فبال على ثوبِهِ، فدعا بهاءٍ فأتْبَعَه إياه (۱).

٢٢٣ - حدَّ ثنا عبدُ الله بنُ يوسُف، قال: أخبَرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبيْدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتْبَةَ، عن أمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ أنها أتَتْ بابنٍ لها صغير لِمَ يَأْكُلِ الطعامَ إلى رسولِ الله ﷺ، فأجْلَسَه رسولُ الله ﷺ في حِجْرِه، فبال على ثوبِهِ، فدعا بمَّاءٍ فنضَحَه، ولم يَعْسِلُه".

هذا في حكم بولِ الصِّبيانِ: هل هو نجسٌ أو لا؟ وإذا كان نجسًا فكيف يُغْسَلُ؟ أمَّا الجوابُ عن السؤالِ الأولِ فإننا نقولُ: إن بولَ الصبيانِ نجسٌ، والدليلُ على هذا أنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ بغسلِه.

وأمَّا كيفيةُ غسلِه فإنه ليس كالنجاسةِ المُغَلَّظةِ، بـل نجاستُه مُخَفَّفَةٌ، ولـذلك

عليه الهاء، ثم أتَيْنا بإسفنج جديد أو بالأولَى بعد غسلها، والتقطنا الهاء الذي صب عليه، فإذا صب عليه ثلاث مرات نرجو أن يكون قد طهرَت.

وسئل أيضًا تَحَلَّلَهُ: هناك قاعدة تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجـة، وهنـا النَّبـي ﷺ لم يذكر للأعرابي الاستنجاء، ولذلك فقد يقول قائل: إنه غير واجب لعدم ذكر النَّبي له؟

فأجاب تَخَلَلْهُ: هذه القاعدة إنها تكون فيها اقتضت الحال أن يُذكر، ولم يذكر، ولَذكك فقد بُيِّن في أحاديث أخرى وجوب الاستنجاء، وإذا كان هذا الحكم مبيَّنًا في أحاديث أخرى، وجوب الاستنجاء، وإذا كان هذا الحكم مبيَّنًا في أحاديث أخرى، وأراد أحد أن يعارض ما ذُكِر في النصوص الأخرى بهذا الحديث نقول: لا معارضة؛ لأن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم.

وهذا ليس معناه أن نثبت شيئًا لم تثبته الأدلة، فهذا ممنوع في باب العبادات، ولذلك فقولهم: عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم، إنها هو لئلا يُعارض بالنصوص الذاكرة لهذا الشيء.

(١) أخرجه البخاري (٢٢٢، ٥٤٦٨، ٢٠٠٢، ٥٣٥٥)، ومسلم (٢٨٦) (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٣، ٣٩٣٥)، ومسلم (٢٨٧) (١٠٤).

فتطهيرُه مُخَفَّفٌ، وذلك بأن يُؤْتَى بالهاءِ، فيُصَبَّ على مكانِ النجاسةِ حتى يَشْمَلَها كلَّها، ويَطْهُرُ بهذا، ولا يَحْتَاجُ إلى فركِ، ولا إلى عصرٍ، إلا إذا أراد الإنسانُ أن يَعْصِرَه من أجل سرعةِ تجفيفِه فلا بأسَ، لكنه ليس هناك ضرورةٌ لذلك.

﴿ وَقُولُها فِي الحديث: «لم يَأْكُلِ الطعامَ». هذا إشارةٌ إلى العلةِ، وهي أنَّ هذا الصبيَّ يَتَغَذَّى باللبن.

قال العلماءُ: والفرقُ بينَه وبينَ مَن يَتَغَذَّى بالطعامِ: أن الذي يَتَغَذَّى بالطعامِ يَتَغَذَّى بالطعامِ يَتَغَذَّى باللبنِ فإنَّ اللبنَ خفيفٌ. بشيءٍ ثقيل؛ أكل وشربِ، بخلافِ الذي يَتَغَذَّى باللبنِ فإنَّ اللبنَ خفيفٌ.

وإذا اجتَمَعَت خفةُ اللبنِ مع صغرِ الصبيِّ صارتِ النجاسةُ خفيفةً، ولكن هل يَسْتَوِي في ذلك الذكورُ والإناثُ؟

الجوابُ: لا، فهذا خاصٌّ بالذكورِ، ووجهُ ذلك أن الأصلَ في النجسِ وجوبُ غسلِه، وهنا خرَجْنا عن هذا الأصلِ بها ثبَتَ عن النبيِّ عَلَيْهُ في الأطفالِ الـذكورِ مـن أنـه يَكْفِي في تطهيرِ بولِهم النضحُ، فتَبْقَى الإناثُ على الأصلِ، وهو أنه لابدَّ من الغسلِ.

كما أننا نقول: إن عَذِرةَ الصبيِّ الذي يُنْضَحُ بولُه لابدَّ فيها من الغسلِ؛ لأنَّ هذا هو الأَصلُ. ويُسْتَفَادُ من هذا الحديثِ: من الناحية التَّرْبَويةِ أن النبيَّ ﷺ على جانبٍ كبيرٍ -بـل أكبرَ- من التواضع، حيث يُؤْتَى إليه بالصبيانِ، ويُجْلِسُهم في حِجْرِه ﷺ.

ويُسْتَفَادُ منه: حِلْمُ رسولِ الله ﷺ، فهذا الصبيُّ الذي بال على ثوبِهِ لم يُعَنَّفُه، ولم يُعَنِّفْ أهلَه، ولم يَقُلْ: لا باركَ اللهُ فِيكُم، كيفَ تَأْتُون بِهذَا الذِي نجَّسَنا، وإنَّما سَكَت، ودَعَا بهاءٍ لإزَالةِ المفسدَةِ، ونظيرُ ذَلكَ مَا ثبَتَ في حَديثِ الأعرَابيِّ.

ويُسْتَفَادُ مِن هَذَا الحَديثِ: جَوازُ سُؤالِ الغَيرِ فِيها جَرَتْ بِه العَادةُ، وَلَم تَحْصُلُ بِه مِنَّةٌ؛ لأنَّ النبَّي ﷺ دَعا بهاءٍ، ولا يُعارِضُ هَذا مَا ثبَتَ مِن النَّهيِ عَن سُؤالِ النَّاسِ (١)؛ لأنَّ مَا جَرَتْ بِه العَادةُ، وَلَم يَكُنْ فيه مِنةٌ لَا بأسَ بِه، فهَا هُو أَكْرِمُ الخَلقِ مِحمدٌ ﷺ يَسْأَلُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم **(۱۰۲۳) (۱۰۸)**.

الناسَ فِي مِثل هَذه الأُمُورِ.

وَكَذَلَكَ النَّاسُ بَعضُهَم مَع بعضٍ، مثلُ أَنْ يقولَ لأخيهِ: نَاوِلْني الماءَ، جَزَاكَ اللهُ خيرًا، أَوْ نَاوِلْني الفِنْجانَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلَكَ ممَّا جَرَتْ بِه العَادةُ، وَلَم يَحْصُلْ بِه مِنةٌ فهذَا لا بَأْسَ بِه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ لَيَحَلِّللهُ:

٦٠- بابُ البولِ قَائمًا وقَاعدًا.

٢٢٤ حَدَّثنَا آدم، قَالَ: حدَّثنَا شُعْبَةُ، عَن الأعمش، عَن أبِي وَاسْلٍ، عَن حُذَيْفَةَ،
 قَالَ: أَتَى النبيُّ ﷺ سُباطَةَ قَوْم، فبالَ قَائمًا، ثُمَّ دَعَا بِهاءٍ فَجِئتُه بِهاءٍ، فتَوَضَّأُ (١).
 [الحدیث ٢٢٤ - أطرافه في: ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٧١].

\* 经 \*

٦١- بَابُ البولِ عندَ صَاحبِه والتَّسَتُّرِ بِالحَائطِ.

٢٢٥ – حدَّثنَا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدَّثنا جريرٌ، عَن منصورٍ، عَن أبي وائلٍ، عَن حُذيفةَ قالَ: رأيتُنِي أَنَا والنبيَّ عَلَيْ نَتماشَى، فأتى سُباطةَ قوم خَلفَ حَائطٍ، فقامَ كَمَا يَقومُ أحدُكُم، فبَالَ، فانْتَبَذْتُ منْه، فَأَشَارَ إليَّ فجئتُه، فَقُمتُ عنْدً عَقِبِه حتَّى فَرغَ (٢).

## **茶袋袋茶**

٦٢ - بابُ البولِ عندَ سُباطةِ قوم.

٢٢٦ - حدَّ ثَنَا محمدُ بنُ عَرْعَرة ، قالَ: حدَّ ثنَا شُعبة ، عَن منصورٍ ، عَن أبِي وائلٍ قالَ :
 كانَ أبو موسَى الأشعريُّ يُشَدِّدُ في البَولِ ، ويقولُ : إنَّ بنِي إسرائِيلَ كانَ إذَا أصابَ ثـوبَ أحدِهِم قَرضَه . فقالَ حُذيفةُ : ليْتَه أمْسَكَ ، أَتَى رَسولُ اللهِ ﷺ سُبَاطة قَوم ، فَبَالَ قَائمًا (٣) .

والسُّباطةُ: هِي مَجْمَعُ الزِّبْلِ والقُهامةِ وما أَشْبَهَ ذَلكَ، وفي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوازِ البَولِ قَائمًا، والعَامةُ يُشَدِّدُون في ذَلكَ كثيرًا، وَيَرَوْن أَنَّ مَنْ بالَ قائمًا إمَّا كَافرٌ أُو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

قَريبٌ مِن الكُفرِ، مَع أَنَّ النبيَّ ﷺ بالَ وهُو قَائمٌ، لكنِ اشْتَرَطَ العُلاَءُ رَجِّمَهُ وَاللهُ لـذلكَ شَرْطَيْن:

الشرطُ الأولُ: أَنْ يَأْمَنَ التلوُّثَ، فإنْ كانَ لا يَأْمَنُ التَّلوثَ كَأَنْ تَكونَ الأرضُ قَويةً، فإذَا بَالَ تَرَشْرَشَ البولُ عَلى ثِيابِهِ وعَلى عَقِبِه وعَلى سَاقِه فإنَّه لا يَبولُ قَائمًا؛ لأنَّ أَدْنَى مَا يُقالُ في ذَلكَ أَنَّه سَيُلْزِمُه مَشقَّةُ الغَسل؛ غَسل الثوبِ، وغَسلِ مَا أَصَابَ البدنَ.

والشرطُ الثانِي: أَنْ يَأْمَنَ نَاظرًا؛ يَعنِي: بِحيثُ لَا يَكونُ حَولَه أَحدٌ ممَّن يَحْرُمُ نَظرُه إليه، فإنْ كَانَ حولَه أحدٌ ممَّن يجوزُ نَظرُه إليه؛ كزَوجَتِه مثلًا فَلا بأسَ، وهذَا إذَا تحَقَّقَ الشرطُ الأولُ، وهُو أَنْ يَأْمَنَ مِن التَّلوثِ.

وفِي هَذا الحَديثِ: دَليلٌ عَلى جَوازِ البَولِ عَلى السُّباطَةِ، وَلكَنْ كيفَ يَبُولُ: هَـل يَبُولُ: هَـل يَبولُ مِن أَعْلاهَا، أَوْ مِن أَسْفَلِها؟

إِنْ بِالَ مِن أَسْفَلِها فإنَّه يُخْشَى أَنْ يَرْتَدَّ إليْه البولُ، وإِنْ بِالَ مِن أَعلَاهَا، وحَولَه أَنَاسٌ فإنَّه لا يَأْمَنُ النَّظرَ، ولكنْ حديثُ حُذيفةَ بيَّن فيه في سِياقٍ آخرَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ اسْتَقبلَ السُّباطة، واسْتَدبرَ الناسَ.

فإنْ قالَ قائلٌ: لعلَّ النبيَّ ﷺ بالَ قائمًا في السَّباطةِ؛ لأنَّه مُحتاجٌ إلى ذَلكَ، فهُو إذا بالٍ قَائمًا فسوفَ يَبولُ مِن الأسفلِ، فَإذَا نزَلَ البولُ فَهُو قائمٌ يتَصَرَّفُ بِخلافِ مَا لوْ بالَ جَالسًا فإنَّه إذَا نزَلَ البولُ فقَدْ لَا يَتَمَكَّنُ مِن التَّصرفِ؛ لأنَّه جَالسٌ؟

فَيُقالُ: الأمرُ كذلكَ، فالنبيُ ﷺ بَالَ قائمًا لأجلِ دَفْعِ هـذَا الحَالِ، ولكنَّ هـذَا -أعنِي: دَفْعَ هذَا الحالِ- لا يُبِيحُ البَولَ قَائمًا لَو كانَ البَولُ قائمًا حَرامًا؛ لأنَّ المحرَّمَ لا يَجوزُ إلا عنْدَ الضَّرورةِ.

فالصُّوابُ: جَوازُ البولِ قَائمًا، وأنَّه لا كَراهةَ فيه، لكنْ بِشَرْطَيْن:

١ - أَنْ يَأْمَنَ التلوُّثَ.

٢- وأنْ يَأْمَنَ النَّظرَ ممَّن يَحْرُمُ عَلَيهِ النَّظرُ إلى عَورتِه.

وفِيه: دَليلٌ عَلى أنَّ الذِي يَقْضِي حَاجتَه لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَكَلَّمَ. يُؤخذُ هـذَا مِن قَولِه:

فَأَشَارَ إِلَيَّ. وهُو كَذَلكَ، وقَدْ ورَدَ الوعيدُ فيمَن يَتَقَابَلانِ عَلَى قَضَاءِ الحَاجِةِ، فيُحَدِّثُ أَ أَحَدُهمَا الآخَرَ، بأنَّ اللهَ تَعالَى يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ ".

وَفيه: دَليْلُ عَلى جَوازِ البَولِ عَلى سُباطةِ الغَيرِ -أَيْ: مُجَمَّعِ زِبْلِهِم وقُهامَتِهم- وهـ ذَا مَشْروطٌ بِمَا إذَا لَم يَمْنَعُوا مِن ذَلِكَ، فإنْ مَنَعُوا مِن ذَلكَ فَلا يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُلَوِّثَ عَلَيْهِم سُباطتَهِم.

وَأَمَّا إِذَا لَم يَكُنْ مَنعٌ ولا ضررٌ فَلا بأسَ.

## **茶袋袋**袋

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُخارِيُّ يَعْمَلُهُ آلِنَا فِي: بَابُ البَولِ عنْدَ سُباطةِ قَوم.

٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمدُ بن عَرْعَرةً، قالَ: حدَّثنَا شعبةُ، عن منصورٍ، عَن أبِي وَاثلِ قالَ: كانَ أبو مُوسَى الأشعريُّ يُشَدِّدُ في البَولِ، ويقولُ: إنَّ بنِي إسْرائِيلَ كانُوا إذَا أصَابَ ثوبَ أحدِهم قَرضَه. فقالَ حُذَيفةُ: ليْتَه أمْسكَ، أتَى رسُولُ اللهِ عَلَيْ سُباطةَ قومٍ، فبال قَائلًا".

هذَا ليسَ فيه زِيَادةٌ عَلَى مَا سَبَقَ إلا قَولُه: كَانَ أَبُو مُوسَى الأَشْعِرِيُّ يُشَدِّدُ فِي البولِ؛ يعنِي: يُشَدِّدُ فِي تَطْهيرِه.

ويقولُ: إنَّ بنِي إسرائيلَ كانُوا إذَا أَصَابَ ثوبَ أَحدِهِم؛ يعنِي: أصابَ ثوبَ أَحَدِهِم البولُ.

وقولُ وهِ وَلَ الرَّصَارِ التِي كُتِبَتْ عَلَيْهُ، وَهَ ذَا مِن الآصَارِ التِي كُتِبَتْ عَلَيْهِم. ويُقالُ: إنَّ هذَا هُو مَا عندَ اليهودِ، وأمَّا عندَ النَّصَارَى فالأمرُ بِالعَكسِ؛ أيْ: أَنَّهم لا يَهْتَمُّون بِالبَولِ إطْلاقًا، وَلا يَغْسِلونَه، فكانَتْ هذِه الأمَّةُ وسَطًا بيْنَ تَشديدِ اليَّه ودِ وتَسهيلِ النَّصارَى. واللهُ أعَلمُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥)، وابن ماجه (٢٤٢)، وابن خزيمة (٧١)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

وقولُ حُذيفةَ: ليْتَه أَمْسَكَ؛ يعنِي: ليْتَه أَمْسَكَ عَن التَّشديدِ. ثُم اسْتَدَلَّ لذلكَ بِكونِ النبيِّ عَلِيُ بَالَ عندَ سُباطةِ قَومٍ قَائمًا؛ يَعنِي: وكأنَّه يَقولُ: إنَّ الغَالبَ أنَّ الذِي يَبُولُ قَائمًا لابُدَّ أَنْ يُصِيبَه شَيءٌ مِن الرَّشَاشِ، ولعلَّ هذَا أصلُ قَولِ مَن قالَ: إنَّ جميعَ النَّجاساتِ يُعْفَى عَن يسيرِها. وهُو اختيارُ شيخِ الإسلامِ أبنِ تيميةَ، فهُو يَرَى أنَّ جميعَ النَجَاسَاتِ؛ كالبَولِ والدَّم يُعْفَى عَن يسيرِهَا.

قَالَ ابنُ حجرٍ في «الفتح» (١/ ٣٣٠):

وَ قُولُهُ: «بَابُ البَولِ عَندَ سُباطةِ قَومٍ». كانَ أبو مُوسَى الأَشْعريُّ يُشَدِّدُ في البَولِ. بَيَّن ابنُ المُنْذِرِ وجْهَ هذَا التَّشديدِ؛ فأَخْرَجُ مِن طَريقِ عبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ، عَن أبيِه، أَنَّه سَمِعَ أَبَا مُوسى، ورَأَىٰ رَجلًا يَبُولُ قَائمًا، فَقالَ: وَيْحَكُ أَفَلا قَاعدًا. ثُم ذَكَرَ قِصَّةَ بَنِي إِسْرَائيلَ.

وَبِهِذَا يَظْهَرُ مُطابِقةٌ حَديثِ حُذيفةً في تَعقُّبِه عَلى أبي مُوسَى.

﴿ قُولُه: «تُوبَ أَحَدِهِم». وقَعَ في مُسلم : جِلْدَ أَحَدِهِم، قَالَ القُرطبيُّ: مُرادُه بِالجلدِ واحِدُ الجُلُودِ التِي كَانُوا يَلْبَسُونَها، وحَمَلَه بَعضُهُم عَلى ظَاهرِه، وزَعَمَ أَنَّه مِن الإصْرِ الَّذِي حُمِّلُوه، ويُؤيِّدُه رِوايةُ أبِي دَاودَ، فَفيها: كَانَ إِذَا أَصَابَ جَسدَ أَحَدِهم، لكنَّ رِوايةَ البُخاريِّ صَريحةٌ فِي الثيابِ، فَلَعَلَّ بَعضَهُم رَواه بِالمعْنَى.

﴿ قَولُه: «قَرَضَه»؛ أَيْ: قَطَعَه. زَادَ الإِسْهاعيليُّ بِالمِقْراضِ، وهُو يَـدْفَعُ حَمْـلَ مَـن حَمَلَ القرضَ عَلى الغَسل بالهاءِ.

وَ قُولُه: «لَيْتَه أَمْسَكَ». وللإسماعيليِّ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحبَكُم لا يُشَدِّدُ هذَا التَّشديدَ، وإنها احْتَجَّ حُذيفةُ بِهذَا الحديثِ؛ لأنَّ البائلَ عَن قِيامٍ قدْ يَتَعَرَّضُ للرَّشَاشِ ، وَلَم يَلْتَفِتِ النبيُّ ﷺ إلى هذَا الاحْتهالِ، فدَلَّ عَلى أنَّ التَّشديدَ مُخالِفٌ للسُّنَّةِ.

واستُدِلَّ بِهِ لَمَالِكِ فِي الرُّحْصَةِ فِي مِثْلِ رُءُوسِ الإِبَرِ من البَولِ، وَفِيه نَظرٌ؛ لأنَّه ﷺ في تِلْكَ الحَالةِ لَم يَصِلْ إلى بَدَنِه منه شَيءٌ.

وَإِلَى هَذَا أَشَارَ ابنُ حِبَّانَ فِي ذِكْرِ السَّبِ فِي قِيامِه، قالَ: لأنَّه لم يَجِدْ مَكانًا يَصْلُحُ للقُعُودِ،

فَقامَ لِكونِ الطَرِفِ الذِي يَلِيه مِن السُّباطَةِ كانَ عَاليًا، فَأَمِنَ أَنْ يَرْتَدَّ إليه شَيُّ مِن بَوْلِه.

وَقَيْلَ: لأنَّ السُّباطةَ رِخُوةٌ يَتَخَلَّلُها البَولُ، فَلا يَرْتَدُّ إلى البَائِل منْه شَيءٌ.

وَقيلَ: إِنَّمَا بِالَ قَائمًا؛ لأَنَّهَا حَالةٌ يُؤْمَنُ مَعَهَا خُروجُ الرِّيحِ بِصَوتٍ، فَفَعَلَ ذَلكَ لِكَونِه قَريبًا مِن الدِّيارِ.

وَيُؤَيِّدُه مَا رَواهُ عَبِدُ الرَّزَّاقِ، عَن عُمَرَ ﴿ لِللَّهِ فَالَ: البولُ قَائمًا أَحْصَنُ للدُّبُرِ.

وَقِيلَ: السَّبِبُ فِي ذَلكَ مَا رُوِيَ عَنِ الشَّافَعيِّ وَأَحَمَدَ أَنَّ العَرِبَ كَانَتْ تَسْتَشْفِي لوَجَعِ الصُّلْبِ بِذَلِكَ. فلعلَّه كَانَ بِه.

وَروَى الْحَاكِمُ والبَيْهِقي، مِن حَديثِ أَبِي هريرةَ قالَ: إِنَّمَا بالَ رسُولُ الله ﷺ قَائمًا لجُرْحِ كَانَ فِي مَأْبِضِه. والْمَأْبِضُ بِهمزةٍ سَاكنةٍ، بَعدَها مُوَحَدةً، ثُم مُعْجَمةٌ: بَاطنُ الرُّكبةِ، فكَأَنَّه لم يَتَمكَّنْ لأَجَلِه مِن القُعُودِ.

وَلَو صَحَّ هذَا الحَديثُ لكانَ فيه غِنِّى عَن جَميعِ مَا تقَدَّمَ، لكنْ ضعَّفَه الدَّارَقطنيُّ والبَيهقيُّ. والأظْهَرُ أَنَّه فعَلَ ذلكَ لِبَيانِ الجَوازِ، وكانَ أكثرُ أَحْوالِه البَولَ عَن قُعودٍ، واللهُ أعلمُ.

وسَلَكَ أَبُو عَوَانةَ فِي صَحِيحِه وابنُ شَاهِين فِيه مَسْلكًا آخرَ، فَزعَمَا أَنَّ البولَ عَن قِيامِ مَنسوخٌ، واسْتَدَلَّا عَلَيه بِحَديثِ عَائِشةَ الذِي قَدَّمْنَاه: مَا بَالَ قَائمًا مِنْـذُ أُنَّـزِلَ عَلَيه القرآنُ. وبِحَديثِها أَيْضًا: مَن حَدَّثَكُم أَنَّه كانَ يَبُولُ قَائمًا فَلا تُصَدِّقُوه، مَا كانَ يَبُولُ إلَّا قَاعِدًا.

والصَّوابُ: أنَّه غَيرُ منْسوخٍ، والجَوابُ عَن حَديثِ عَائشَةَ أَنَّه مُسْتَنِدٌ إِلى عِلْمِها، فيُحْمَلُ عَلى مَا وَقَعَ منْه فِي البيوتِ، وَأَمَّا في غَيرِ البُيـوتِ فَلَـم تَطَّلِعْ هِـي عَلَيـه، وقَـدْ حَفِظَه حُذيفةُ، وهُو مِن كِبَارِ الصَّحابةِ.

وَقَدْ بِيَّنَّا أَنَّ ذلكَ كَانَ بِالْمدينةِ ، فتَضَمَّنَ الرَّدُ عَلَى مَا نفَتْهُ مِن أَنَّ ذَلكَ لَم يَقَعْ بَعـدَ نُزولِ القُرآنِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَن عمَرَ وعَليٍّ وزيدِ بنِ ثابتٍ وغَيرِهم أَنَّهم بَـالُوا قِيَامًـا، وهُـو دَالٌّ عَلى الجَوازِ مِن غَيرِ كَراهةٍ إِذَا أَمِنَ الرَّشاشَ، واللهُ أعلمُ.

وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِّيِ ﷺ فِي النَّهِي عَنْه شَيءٌ، كَمَا بيَّنْتُه فِي أُوَائِـلِ شَـرِحِ التَّرْمـذيّ، والله أعلمُ.اهـ الأقْرِبُ -واللهُ أعْلمُ- هو أنَّ الرَّسولَ ﷺ احْتَاجَ إِلَى البَولِ، وَلَم يَجِدْ إلَّا تِلكَ الشَّباطة، ولو بَالَ قَاعدًا فإمَّا أنْ يكونَ مُتَّجِهًا إلى مَن حَولَه، وهذَا يُؤدِّي إلى رُؤيّةِ عَورَتِه، وإمَّا أنْ يكونَ مُسْتَدْبرًا مَن حَولَه.

فإذَا كانَ جَالسًا فإنَّ البَولَ يَرْتَدُّ إليه؛ لأنَّ السُّباطةَ مُرتفعةٌ، فإذَا بَالَ قائمًا صارَ البولُ أبعدَ عَن مَكانِ وقُوفِه، فسَلِمَ مِن أنْ يَرْتَدَّ إليْه البولُ.

لكنَّ أَبَا موسَى هِيْنُهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي البولِ، وكأنَّه يَنْهَى عَن البَولِ قائمًا؛ خَوفًا مِن الرَّشاشِ، فبيَّنَ حُذيفةُ هِيْنُهُ أَنَّ النبيِّ ﷺ فعَلَه، وقدْ سبَقَ أَنَّه جَائزٌ بشَرطيْن: الأولُ: أَنْ يَأْمَنَ التَّلوِيثَ. والثَّانِي: أَنْ يَأْمَنَ النَّاطَرَ.

## \*發發\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

٦٣ - بَابُ غَسل الدَّم.

٧٢٧- حدَّثَنَا محمدُ بَنُ المَّنْنَي، قالَ: حدَّثَنَا يَحْيَى، عَن هِشامِ قالَ: حدَّثَني فَاطمةُ، عن أسهاءَ قالتْ: جَاءتِ امرأةُ النبيَّ عَلَيْ فقالتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانا تَحِيضُ في الثَّوبِ كيفَ تَصْنَعُ؟ قالَ: «تَحُتُّه، ثُم تَقْرُصُه بِالهاءِ، وتَنْضِحهُ، وتُصَلِّي فِيه».

[الحديث ٢٢٧- طرفه في: ٣٠٧].

٧٢٨ حَدَّثَنَا محمدٌ، قالَ: حدَّثَنَا أَبُو مُعاوية، حدَّثَنَا هشامُ بنُ عُرُوة، عَن أبيه، عَن عَائشة قَالَت: جَاءَتْ فَاطمةُ ابنةُ أبي حُبَيْشٍ إلى النَّبيِّ عَيَيْ، فَقَالَتْ: يَا رَسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فقالَ رسولُ الله عَيْثَ: «لَا، إنَّها ذَلكِ عِرْقٌ، وليسَ بِحيضٍ، فإذَا أَقْبَلَتْ حَيضتُك فدَعِي الصلاةَ، وإذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عنْكِ الدَّمَ، ثُم صلية. قال: وقالَ أبي: ثُم توضَيِّي لكلِّ صلاةٍ حتى يَجِيءَ ذلكَ الوقتُ ".

[الحديث ٢٢٨- أطرافه في: ٣٠٦، ٣٢٥، ٣٣٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٣٣).

أَ قَالَ البخاريُّ رَجَعُلَسُهُ: «بابُ غَسل الدَّم».

الدمُ هُنا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرادَ بِهِ العُمومُ؛ يعنِي : الدَّمَ مِن حيثُ هو دَمٌ، فتكونُ (ال) هنا إمَّا للعُموم، أو لِبَيانِ الحَقيقةِ.

ويُحْتَمَلُ أن يكونَ المرَادُ بالدَّمِ الدمَ المعهودَ الذِي وقَعَ السؤالُ عنه في الحَديثِ، وهُو دَمُ الحيض.

وأكثرُ العُلمَاءِ يَسْتَدِلُّونَ بحديثِ فَاطمةَ بنْتِ أبي حُبَيْشٍ وغَيرِه عَلى أَنَّ الدمَ مُطلقًا نَجسٌ، وأَنَّه يَجِبُ غَسلُه إلَّا مَا بَقِي بَعدَ زَكاةِ البَهيمةِ في الدَّمِ والعُروقِ، فإنَّه طَاهرٌ، وليسَ بنَجسٍ؛ لأَنَّه بَقِي بَعدَ أَنْ كَانَتِ الذَّبيحةُ حَلالًا.

ويَنْبَغِي أَنْ نُفَصِّلَ فَنَقُولَ مَثلًا:

الدَّمُ مِن حَيوانٍ نَجسٍ نَجسٌ، ولا يُعْفَى عن يسيرِه، ويُغْسَلُ؛ وَذلكَ كـدَمِ الحمارِ ودَمِ الكَلبِ، والسِّباعِ، والخِنزيرِ، ومَا أشْبَهَ ذلكَ.

فهذَا نجسٌ؛ لِقولِ اللهِ -تَبارَكَ وَتعالَى-: ﴿ قُل لَا أَجِدُفِى مَاۤ أُوحِىَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۗ إِلَّاۤ أَن يَكُونَ مَيْسَنَةً أَوْ دَمَّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ [الانتَظانه ١٤].

والقسمُ الثانِي: دمُ ما ميتتُهُ طَاهرةٌ، فهذَا ليسَ بنجسٍ؛ وذلكَ كدَمِ السمكِ، والـدَّمِ النِي يَكُونُ مِن بَعضِ الحَيوانَاتِ الصَّغيرةِ التِي تَكُونُ مَيتتُها طَاهرةً؛ مثلُ الـذُّبابِ، فَالذبابُ فيه شَيءٌ مِن الدَّم، لكنَّه ليسَ بنَجسِ؛ لأنَّ ميتتَهُ طاهرةٌ.

فَكُلُّ شَيءٍ مِيتُنَّهُ طَاهِرَةٌ فَدَمُه طَاهِرٌ إلا الْآدَميَّ -عَـلى رَأْيِ الجُمهِـورِ- فـإنَّ ميتتَـه طَاهِرةٌ، ودمُه نَجِسٌ، لكنْ يُعْفَى عَن يَسيرِه.

والقسمُ الثالثُ: الطاهرُ الذِي ميتتُهُ نَجسةٌ. فهذَا دمُه نَجسٌ، لكنْ يُعْفَى عَن يسيرِه؛ وذلكَ كدَمِ الشَّاةِ والبعيرِ والبقرةِ والدَّجاجةِ، ومَا أشْبَهَ هـذَا فهـذِه دَمُهـا نَجـسٌ؛ لأنَّ ميتَتَها نَجسةٌ، ولكنْ يُعْفَى عَن يَسيرِه لمشَقَّةِ التحرُّزِ منْه غَالبًا.

فهذِه هي أنْواعُ الدِّماءِ، وذكَرْنَا منْها دمَ الأَدَميِّ، وذَكَرْنَا أَنَّ أَكثرَ العُلماءِ عَلَى أَنَّه نَجسٌ، وقالَ بعضُ العلماءِ: إنَّه ليسَ بنَجسٍ إلَّا مَا خرَجَ مِن السَّبِيليْن.



واسْتَدَلُّوا لذَلِكَ بأنَّ مَيْتتَه طَاهرةٌ، فهُوَ -أيْ: دمُ الآدميِّ- كدّم السمكِ.

واسْتَدَلُّوا أَيْضًا بحديث: «مَا قُطِعَ مِن البَهيْمةِ وهِي حَيثٌ فَهُ وَ ميتةٌ» (اللهُ فَإِذَا كَانَ العُضوُ إِذَا قُطِع -ومع اشْتِهالِه عَلَى الدَّم- يَكُونُ طَاهرًا، فالدَّمُ مِن بابِ أَوْلَى.

واسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِأَنَّ الصَّحابةَ كَانُواً يُجْرَحُون في الجِهادِ، ويُصَلُّون في جِراحَـاتِهم، ولا يَغْسِلونَها مِن أَبْدَانِهم، وَلا يَغْسِلون ثِيَابَهم مِن الدَّم "".

وأمَّا مَا ثَبَتَ عَن النبِيِّ ﷺ مِن أَنَّ فَاطمةَ كَانَت تَغْسِلُ الدَّمَ عَن وجْهِه في غَزوةِ أَحْدِ<sup>(١)</sup>، فَليسَ هذَا مَتَعَيِّنًا أَنْ يَكُونَ مِن أَجْلِ نَجَاسَتِه، بَل قَد يَكُونُ مِن أَجْلِ تَنْظيفِ الوجْهِ عَن الدَّم.

والذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهِ لِيسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى نَجاسةِ دَمِ الآدَميِّ إلا مَا خَرَجَ مِن السَّبِيلَيْن، لكنْ مُرَاعاةً لِقولِ جُمْهورِ العُلماءِ يَنْبَغِي للإنْسَانِ أَنْ يَتَنَزَّهَ منْه، وإذَا أصَابَه أَنْ يَغْسِلَه ويُنَظِّفَه.

أمَّا الحَدِيثَان اللذَان ذكرَهُما المؤلف، يَقولُ رَحَلَتُهُ: جاءَتِ امرأَةُ النبيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الشَّوبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قالَ: «تَحُتُّه»؛ يَعنِي: دمَ الحيض؛ لأنَّ الدَّمَ يَتَجَمَّدُ، فإذَا تَجَمَّد فإنَّه يُحَتُّ؛ لأنَّ لَه عَيْنًا.

وهَذِه الجُملةُ -أعْنِي: قَولَه: «تَحُتُه» - فيْهَا دَليلٌ عَلى ردِّ قَولِ مَن يَقولُ: إنَّ دَمَ الحَيضِ لا يَتَجَمَّدُ؛ لأنَّ بعضَ الأطبَّاءِ المعَاصِرِين قالَ: إنَّ الفرقَ بينَ دَمِ الحَيْضِ ودَمِ الحَيْضِ لا يَتَجَمَّدُ، وأنَّ دَمَ الاستحاضةِ يَتَجَمَّدُ، قالَ: لأنَّ دَمَ الاستحاضةِ يَتَجَمَّدُ، قالَ: لأنَّ دَمَ الحيضِ هو عُبارةٌ عَن انْفِجارِ الأكْياسِ التِي في الرَّحِم، وقد تَجَمَّدَت من قبلُ.

لكنَّ هذا الحديثَ يَدُلُّ على أنَّه يَتَجَمَّدُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۸۵۸)، والترمذي (۱٤۸۰)، وأحمد (۲۱۸/۵)، والدارمي (۲۰۱۸)، وغيرهم من حديث أبي واقد الليقي هيئن مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) قال الحسن البُصري تَخَلَّلُهُ: «ما زَال المسلمون يصلون في جراحاتهم» ذكره البخاري تعليقًا، وقد صح عن عمر هيئن أنه صلى وجرحه يثعب دمًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٥٠٤)، ومسلم (١٧٩٠) من حديث سهل بن سعد كالنه.

وقولُه ﷺ: «ثم تَقْرُصُه بالماءِ». القَرْصُ هو الدَّلْكُ بأطْرَافِ الأصَابِعِ، والنَّاسُ يُسَمُّونه عنْدَنا -إذَا أمْسَكْتَ جِلدَ الإنسانِ- قَرْصًا، فتَقْرُصُ المرأةُ الثَّوبَ بِأَصَابِعِهَا.

﴿ وقُولُه ﷺ: «وتَنْضِحُه»؛ يعنِي: أنَّها تَغْسِلُه بَعدَمَا تَقْرُصُه بِالماءِ.

فصَارَتِ المراتِبُ ثلاثةً:

أولًا: الحَتُّ.

وثَانيًا: القَرْصُ بِالماءِ.

وثالثًا: النَّضْحُ الذِي هُو الغَسْلُ.

﴿ وَأَمَّا قُولُه ﷺ: «ثُم تُصَلِّي فيه». فَهُو يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المرأةَ يَجُوزُ أَنْ تُصَلِّي بِثِيابِ الحِيضِ بعدَ أَنْ تُطَهِّرَها.

ويُسْتَفَادُ مِن هذَا الحديثِ: نَجاسةُ دم الحيضِ.

ويُسْتَفادُ منه أيضًا: أنَّ إِزَالةَ النجاسةِ واجبةٌ لمَن أرادَ أنْ يُصَلِّي، وهذَا يَدُلُّ عَلَيه ويُسْتَفادُ منه أيضًا: أنَّ إِزَالةَ النجاسةِ واجبةٌ لمَن أرادَ أنْ يُصَلِّي، وهذَا يَدُلُ عَلَيْه، فخلَعَ أَيْضًا أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ صلَّى ذَاتَ يومٍ في نعليْن، وفِي أثْناءِ الصَّلاةِ خلَعَ نعْلَيْه، فخلَعَ العَالَى الصحابةُ نِعالَهم، ثُم سألَهم: «مَا بالُكم؟» قالوا: رأيناكَ خَلَعْتَ نَعْلَيْك فخلَعْنا نِعالَىا. فقال: «إنَّ جبريلَ أَتَانِ، فَأَخْبَرنِ أنَّ فِيها قَذَرًا، فخلَعْتُهما»(۱).

فهذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّه لا يَجُوزُ للإنْسانِ أَنْ يُصَلِّيَ في لِباسٍ نَجسٍ.

وفي هذَا الحَديثِ أَيْضًا مِن الفَوائدِ: أَنَّه إِذَا كَانتِ النَجَاسةُ عَينًا فَلا بُـدَّ مِن إِزَالتِها قَبلَ الغَسل. يُؤْخَذُ هٰذَا مِن قَولِه: «تَحُتُّهُ، ثُم تَقْرُصُه بالهاءِ». ﴿

ومِن فَوائدِ هذَا الحَديثِ: أنه يَنْبَغي عند غَسلِ النَّجاسةِ أَنْ تَبْدَأَ أُولًا بِصبِّ ماءٍ خَفيفٍ عليها؛ لأنَّك لَو صَبَبْتَ مَاءً كَثيرًا، وهِي مَوجودةٌ، فهذَا الهاءُ بِالنضرورةِ سَوفَ يُنتَشِرُ في المكَانِ انْتشارًا كَبيرًا أكثرَ ممَّا لو كانَ قليلًا، فأنتَ أوَّلًا أَزِلْها بالهاءِ القليلِ، ثُم بعد ذَلكَ بالهاءِ الكثيرِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۱۰)، وأحمد (۳/ ۲۰، ۹۲)، والدارمي (۱۳۷۸)، وابن خزيمة (۱۰۱۷)، وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري هيئنه.



وفِي الحَديثِ النَّاني: أنَّ فَاطمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ ﴿ اللَّهُ أَتَتْ إلى النبيِّ ﷺ فَقالَتْ: إنِّي امرأةٌ أُسْتَحاضُ فَلا أَطْهُرُ.

وهَذه هي الاسْتِحاضةُ؛ أَنْ يَبْقَى الدَّمُ معَها دَائمًا، أَوْ لا يَنْقَطِعُ عنها إلَّا يَسيرًا، أو يَتَجاوَزُ الخمسةَ عشَرَ يومًا.فهذِه ثَلاثةُ أَحْوالِ.

فَمَا جَاوَزَ خَمسةَ عَشَرَ يَومًا فَهُو اسْتِحاضةٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إنَّ المرأةَ ناقِصةٌ فَي فِينِها وعَقلِها». وذكرَ مِن نُقْصانِ الدِّينِ أَنَّها إذَا حَاضَتْ لم تُصلِّ ولم تَصُمْ (١٠).

قالَ العُلماءُ: وهذَا دَليلٌ عَلى أنَّ الحيضَ إذَا جَاوَزَ الخمسةَ عشَرَ فإنَّ المرأةَ لا تَدَعُ الصَّلاةَ؛ لئلَّا يَكونَ أكثرُ وقْتِها تَرْكَ الصلاةِ.

وَقِيلَ: إِنَّ الاسْتِحَاضَةَ أَنْ يَسْتَمِرَّ معَها الدمُ، ولا يَنْقَطِعَ في الشهرِ إِلَّا يَومًا أَوْ يَومَيْن أَوْ نَحوَ ذَلِكَ.

وقيلَ: إنَّ الاسْتِحَاضةَ أنْ لا تَطْهُرَ أَبَدًا.

وظَاهرُ حَديثِ فَاطمةَ بنتِ أبي حُبَيْشِ أَنَّها لا تَطْهُرُ؛ لأَنَّها قَالَتْ: إنِّي امرأةٌ أُسْتَحاضُ فَلا أَطْهُرُ. لَكنَّ الاحْتِياطَ أَنْ يُجْعَلَ ذَلكَ إلى الخَمسةَ عَشَرَ يَومًا، ومَا زَادَ عَلى ذَلكَ فَإِنَّه يُعْتَرُ اسْتحَاضةً، إلَّا إذَا كَانَتِ المرأةُ ممَّن يَجْتَمِعُ حَيضُها؛ فَإِنَّ بَعضَ النِّساءِ تَطْهُرُ ثَلاثةَ أَشْهُرٍ، وتَحيضُ شَهرًا كَامِلًا؛ يَعنِي: يَجْتَمِعُ الحيضُ لهَا، فَه ذِه عَلى حَسَب عَادَتِها.

وأمَّا شَيخُ الإسْلامِ لَحَمِّلَتْهُ فإنَّه يَرَى أنَّ المسْتَحاضَةَ هِي التِي يَكُونُ أكْثُرُ وَقَتِها الدَّمَ، فَلا يُقَيِّدُه بِمُجَاوِزةِ خَمسةَ عشَرَ يَومًا.

وقَولُه ﷺ: «إنَّما ذَلِكِ عرقٌ». يَجوزُ في الكَافِ الفَتحُ والكَسرُ، وذلكَ أنَّ كافَ المخَاطَبِ في اسمِ الإشارةِ تُسْتَعْمَلُ في اللغةِ العربيةِ عَلى وجوهٍ ثَلاثةٍ:

الاستعمالُ الأُولُ: أَنْ تَتْبَعَ المُخاطَبَ، وهذَا هـ و الأفصَحُ، فإنْ كانَ المخاطَبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٧٩).

مُفردًا مُذَكرًا كَانَتْ مُفْردةً مفتوحةً، وإنْ كَانَ مُفردًا مُؤنثًا كَانَتْ مُفردةً مَكسورةً، وإنْ كَانَ مُجموعًا كَانَتْ مُفندة مَكسورةً، وإنْ كَانَ مَجموعًا كَانَتْ بالميم في جميع كانَ مُثنَّى كَانَتْ مُثنَّى فِي المذكرِ والمؤنثِ، وإنْ كَانَ مَجموعًا كَانَتْ بالميم في جميع المذكرِ، وبِالنُّونِ في جَمع المؤنثِ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿قَالَتُ فَذَلِكُنَ ٱلذِي لُتُتُنَفِيفِهِ ﴾ المفتحر، وبالنُّونِ في جَمع المؤنثِ، قالَ اللهُ تَعالَى -: ﴿ وَلِكُمّا مِمّا عَلَمَنِي رَبِّ ﴾ [ فَيُنْكَ اللهُ وَتَعالَى -: ﴿ وَلِكُمّا مِمّا عَلَمَنِي رَبِّ ﴾ [ فَيُنْكَ اللهُ وَتَعالَى -: ﴿ وَلِكُمّا مِمّا عَلَمَنِي رَبِّ ﴾ [ فَيُنْكَ اللهُ وَتَعالَى -: ﴿ وَلِكُمّا مِمّا عَلَمَنِي رَبِّ ﴾ [ فَيُنْكَ اللهُ وَتَعالَى -: ﴿ وَالمُؤنْ اللهُ وَتَعالَى -: ﴿ وَالمُؤنْ اللهُ عَلَمَنِي رَبِّ ﴾ [ فَيْنَا اللهُ وَتَعالَى -: ﴿ وَالمُؤنْ اللهُ وَتَعالَى اللهُ وَتَعالَى اللهُ عَلَمَنِي رَبِّ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ المُؤلِقُ اللهُ ال

وَالاسْتعمالُ الثَّانِي: أَنْ تكونَ بِالفَتحِ للمُذَكَّرِ مُطلقًا؛ يَعنِي: سَواءٌ كانَ مُفردًا أُو مُثنَّى أو مَجموعًا، وبِالكَسرِ للمُؤنثِ مُطلقًا، سَواءٌ كانَ مُفردًا أو مُثنَّى أو مَجموعًا.

وَالاسْتعمالُ الثالثُ: أَنْ تَكُونَ بِالفَتحِ مُطلقًا، سَواءٌ كانَ المخاطَبُ مُذكرًا أو مؤنثًا، وسواءٌ كانَ مفردًا أومثنَّى أو جمعًا.

وَقَولُه: «إنَّا ذلكِ عرقٌ». إذا قالَ قائلٌ: والحَيضُ أَلَيْس دَمَّا؟

فِيُقالُ: بَلَى، الحَيضُ دَمُّ، لكنَّه لَيْسَ دَمَ عرقٍ، بَل هُو دمُ طَبِيعةٍ وجِبِلَّةٍ يَعْتَادُ الأَنْشَى إِذَا بَلَغَتْ، وليسَ لَه سَببٌ، ودمُ العرقِ لَه سَببٌ: إمَّا مَرضٌ، أو أَنْ تَحْمِلَ شَيئًا ثَقيلًا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَ، المهمُّ أَنَّ دمَ العرقِ لَه سببٌ، ودَمَ الحيضِ دَمٌ طَبِيعيُّ.

وَ قَالَ: «فَإِذَا ٱقْبَلَتْ حَيضتُكَ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الـدَّمَ، ثُم صَلِّي». وإقبَالُ الحَيْضةِ انْتِهاءُ زَمنِها، وعَلَى هـذَا فتكونُ المرأةُ المعْتَادةُ الَّتِي لهَا حَيْضةٌ مَعْلومةٌ تَرْجِعُ إلى عَادَتِها، وهذَا لا شَكَّ أَنَّه أَرْيَحُ.

وقالَ بعضُ العُلماء: تَرْجِعُ إلى التَّميزِ؛ فإنَّ دَمَ الحَيضِ لَه مِيزةٌ ليستْ لِدَمِ العرقِ، وهذِه الميزةُ هِي مَا يَكونُ مِن عَلامَاتِ دَمِ الحَيضِ مِن أَنَّه أَسْودُ ثَخينٌ مُنْتِنٌ، ودَمُ العرقِ ليسَ كَذَلكَ.

لكنَّ المشهورَ عنْدَ الحنَابلةِ رَخِمَهُ اللهُ أنَّ الْمَرْجِعَ إلى العَادةِ أوَّلًا، فإنْ لم يَكُنْ لهَا عادةٌ بأنِ اسْتُحِيضَتِ ابْتِداءً مِن أوَّلِ مَا جَاءَها الحيضُ، فإنَّها تَرْجِعُ إلى التَّمييزِ.

وَكذَلكَ لَو كانَ لهَا عَادةٌ، وَلكنَّها نَسِيتُهَا، وَلا تَدْرِي متَى وَقتُها، فإنَّها في هذه الحَالةِ أَيْضًا تَرْجِعُ إلى التَّمييزِ.



فإنْ لم يَكُنْ لهَا تَمييزٌ ولا عَادةٌ فإنَّها تَرْجِعُ إمَّا إلى غَالبِ النِّساءِ، وإمَّا إلى غَالبِ نِسَائِها. والفرقُ بَيْنَ القَوليْن واضِحٌ، فأمَّا إلى غَالبِ النَّساءِ فهُو ستةُ أيَّامٍ أو سَبعةٌ، وأمَّا إلى غالبِ نِسائِها فهو أنَّه إذا كانَ لها قَريباتٌ، عَادتُهن تسعةُ أيامٍ فإنها تَرْجِعُ إلى تِسعةِ أيَّامٍ. وهذِا أقْربُ مِن حيثُ الطبيعةُ؛ لأنَّ الغَالِبَ أنَّ المرأةَ تكونُ طَبيعتُها كَطَبيعةِ قريبَاتِها؛ لأنَّ هذِه وِرَاثةٌ.

فإنْ لم يَكُنْ لهَا أَقَارِبُ، أَوْ كَانَتْ عَادَةُ أَقَارِبِها مُضْطَرِبةً فإنَّها تَرْجِعُ إِلَى عَادَةِ غَالِبِ النِّسَاءِ. فالآنَ عنْدَنا خِلافٌ: هَل يُقَدَّمُ التَّمييزُ، أَو تُقَدَّمُ العَادَةُ؟

والصحيح: تَقديمُ العَادَةِ؛ لأَنَّهَا أقلُّ اضْطِرابًا، والتَّمْييزُ ربها مَعَ تَغيرِ الطَّبيعةِ رُبَّها يَتَغَيَّرُ أَيْضًا، فتَجِدُ مثلًا قَدْ يَحْصُلُ لهَا دَمٌ أَسُودُ في يَومِ أو يَومَيْن، ثُم أحرُ، ثُم أسودُ، ثُم أحرُ، فتَبْقَى مُرْتَبِكةً، فإذَا قُلْنَا: تَرْجِعُ للعَادَةِ. انْتَهى الأَمرُ.

وَتَكُونُ عَادَتُها سِتةَ أَيَّام مِن أَوَّلِ كلِّ شَهرٍ، فتَجْلِسُ مِن أوَّل كلِّ شَهرٍ ستةَ أيامٍ.

﴿ يَقُولُ ﷺ: ﴿ فُهِم اغْسِلِي عَنكِ الدَّمَ وصَّلِّي ﴾ أَيْ: دَمَ الْحَيْضِ، لَأَنَّه قَالَ: ﴿ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُم صَلِّي ﴾. فهلْ دَمُ الاسْتِحاضةِ يَجِبُ التَّنْزُّهُ منْه والتَّطهُّرُ منْه، أَوْ لا يَجِبُ؛ لأَنَّه دَمُ عرقٍ؟

الظَّاهرُ: أنَّ دَمَ الاسْتحاضةِ كدَمِ الحيضِ يَجِبُ التنزُّهُ منْه؛ لأنَّه خَارجٌ مِن السَّبيلِ، إمَّا مِن الرَّحم، والفَرج. إمَّا مِن الرَّحم، والفَرج.

﴿ وقولُهُ: «ثُم صَلِّي». اسْتَدَلَّ به العُلماءُ عَلى أَنَّه لا يُمْكِنُ الصلاةُ مَع النَّجاسةِ؛ لأنَّ (ثم) تُفِيدُ التَّرتيبَ.

قالَ: وقالَ أبي (١): ثُم توَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ حتَّى يَجِيءَ ذلكَ الوقتُ.

﴿ قَولُه: «تَوَضَّتِي لَكُلِّ صَلَاقٍ». قِيْلَ: إنَّ المرادَ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لَكُلِّ صَلاقٍ، ولَو في وقْتٍ وَاحدٍ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨٨)، ولفظ: «تتوضأ لكل صلاة» من أفراد البخاري.

وَقِيلَ: إِنَّ المرادَ أَنَّها تَتَوَضَّأُ لِوقتِ كلِّ صَلاةٍ.

فَمَثَلًا لا تَتَوَضَّأُ لِصَلاةِ الظهرِ قبلَ الزَّوالِ، ولَا لِصلاةِ المغربِ قبلَ الغُروبِ، وهَل لها أَنْ تَجْمَعَ؟

الجَوابُ: نَعمْ، لهَا أَنْ تَجْمَعَ؛ لأَنَّ تَطهُّرَهَا لِكلِّ وقْتِ بِدُونِ جَمعٍ يَشُقُّ عَلَيها بِلا شكِّ، وقدْ قالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَلَيُّ حِينَ حَكَى أَنَّ النبيَّ ﷺ جَمَعَ بينَ الظهرِ والعَصرِ وبيْنَ المغربِ وَالعشَاءِ في المدِينةِ مِن غَيرِ خَوفٍ ولا مَطرٍ، وعنْدَمَا قَالُوا لَه: مَا أرادَ بِذَلك؛ أَيْ لهاذَا جَمَعَ؟ قَالَ: أرادَ ألَّا يُحْرِجَ أَمَّتَهُ(۱).

يَعنِي: أَلَّا يَلْحَقَها الحَرجُ بِتَرِكِ الجَمْعِ، ومَعلومٌ أَنَّ المسْتحاضةَ يَلْحَقُها الحَرجُ لَو قُلْنا لهَا: تَوضَّئِي إذا دخَلَ وَقتُ الظُّهْرِ، ثُم إذا دخَلَ وقتُ العَصرِ، ثُم إذا دخَلَ وقتُ المغربِ، ثُم إذا دَخَلَ وقتُ العِشاءِ، وصَلِّي كلَّ صَلاةٍ في وَقتِها. فإنَّ هذَا سَيَشُقُّ عَلَيْهَا، لاسِيَّا أَنَّ هُنَاكَ نَوعًا مِن النِّساءِ يَعْتَقِدْنَ أَنَّ استعمالَ الماءِ في غَسل الفرج يُؤَثِّرُ عَلى المرْأةِ.

وعلى هذا نقول: لهَا أَنْ تَجْمَعَ بِيْنَ الظُّهِرِ والعصرِ فِي وقْتِ إِحْدَاهما حَسبَ ما يَتَيَسَّرُ لهَا، وبَينَ المغْربِ والعشاءِ في وَقتِ إحدَاهُمَا حَسَبَ مَا يَتَيَسَّرُ لهَا، ولا يُقالُ: بِيْنَ العِشاءِ والفَجرِ، أَوْ المغْربِ والعصرِ؛ لأَنَّه لَا جَمعَ بَيْنَهمَا.

فأمًّا امْتِناعُ الجَمعِ بَينَ العَشاءِ والفَجرِ فظَاهرٌ؛ لأنَّ بَيْنَهمَا وقتًا لَيسَ وقتًا للصَّلاةِ؛ إذْ إنَّ وقتَ العِشاءِ يَنْتَهِي في نِصفِ اللَّيل، فمَا بَعدَ نِصفِ اللَّيل لَيسَ وَقتًا للعِشَاءِ.

وأمَّا امْتِناعُ الجَمعِ بيْنَ العَصْرِ والمَغْرِبِ فلأَنَّ المغْرِبَ مِن صَـلاةِ اللَّيـلِ، لَكنَّـه تُخْتَمُ بِه صَلاةُ النَّهارِ، ولهذَا جاءَ الحديثُ: «أَنَّها وترُ النَّهارِ»(").

وَلأنَّ المغربَ صَلاةٌ لَيْسَتْ مِن جِنسِ صَلاةِ العصرِ؛ لأنَّها جَهريةٌ، وصَلاةُ العَصرِ سِرِّيةٌ، والأصْلُ بعدَ هذَا كلِّه هُو أنَّه لم يَرِدِ الجَمعُ بيْنَ العَصرِ والمغربِ.

#### \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/ ٣٠، ٤١).



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُّخارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٦٤ - بابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرِكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِن المرْأَةِ. 
وَفَركِه ». غَسْلُه فِي حَالِ مَا إِذَا كَانَ رَطْبًا، وَفَرْكُهُ 
وَوَركِه ». غَسْلُه فِي حَالِ مَا إِذَا كَانَ رَطْبًا، وَفَرْكُهُ فيها إذا مَا كَان يَابسًا.

ثُم مَا هُو المنِيُّ؟

المنيُّ: هُو أَحَدُ مَا يَخْرُجُ مِن الذَّكَرِ، والذِي يَخْرُجُ مِن الذَّكَرِ أَرْبِعةُ أَصْنَافٍ: المنيُّ وَالْمَذْيُ والوَدْيُ والبولُ.

أما المنيُّ فَهُو الذِي يَخْرُجُ عنْدَ اشْتِدَادِ الشَّهوةِ دَفْقًا، ولِذَلكَ سُمِّيَ مَنِيًّا، فَهُو فَعِيلٌ بمعْنى مَفْعولٍ؛ يَعنِي: أَنَّه مَدفوقٌ يَنْدَفِقُ بِشِدَّةٍ.

أو بِمَعنَى فَاعلٍ؛ لأنَّ فَعِيلًا تَأْتِي بِمعنَى فَاعلٍ؛ كَرَحِيمٍ، وتَأْتِي بِمَعنَى مَفعُولٍ؛ كَجَرِيحٍ، وَلَكِنَّ القُرَّآنَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّه بِمعنَى فَاعلٍ، كَّمَا قالَ تعالَى: ﴿ غُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ ١٠٠٠ ﴾

وهذَا المنيُّ لا يَجِبُ غَسلُه، لكنَّه أفْضَلُ، وليسَ لِنَجَاستِه، بَـل لـذَهَابِ صُـورتِه، فيُنَظَّفُ الثَّوبُ منْه، كمَا يُنَظَّفُ مِن المُخَاطِ، والحِكْمَةُ في ذَلكَ أنَّ قَوَّةَ الحَرارةِ الَّتي بِها خرَجَ هذَا الماءُ الدَّافِقُ لَطَّفَتْهُ حتى لم يَكُنْ نَجِسًا.

وقدْ رَأَيْتُ في كِتابِ «بَدائعِ الفوائدِ» لابنِ القَيمِ، وهُو يَتَكَلَّمُ عَن طَهارةِ المنيِّ، ويَـذْكُرُ الأدِلَّةَ والتَّعْلِيلاتِ عَلَى طَهَارِتِه، قبالَ: إنَّه جَرَتْ منَاظرةٌ بِيْنَ ابِنِ عَقِيل كَعَلَّلْهُ -وهُو يَقُولُ بِطَهارةِ المنيِّ- وبيْنَ رجَل آخرَ يَقُولُ: إنَّ المنيَّ نَجسٌ. فَقيلَ لابْنِ عَقِيلً: ماذَا بَيْنَكَمَا؟ قالَ: أَنَا أُحاوِلُ أَنْ أَجْعَلَ أَصْلَهُ طَاهرًا، وهُو يُحاوِلُ أَنْ يَجْعَلَ أَصْلَه نَجسًا.

وهذَا هُو الصَّحيحُ، فَالإِنْسَانُ -والحمدُ اللهِ- طَاهرٌ، وأَصْلُه أيضًا طَاهرٌ.

أمَّا المذْيُ فإنَّه يَخْرُجُ عَقِبَ الشَّهوةِ وبِدُونِ إحْسَاسِ إلَّا بِرُطُوبِتِهِ فَقَط، والنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِيه، فَمِنْهم مَن هُو كَثِيرُ المِذْي، ومِنْهُم المتوسِّطُ، ومنهُم القَلِيلُ، ومِنهم المُعْدِمُ، وقَدْ حدَّثَني بَعضُ الإِخْوانِ أنَّه مَا رَأَى المذْيَ في حَياتِه أبدًا. وهُو -أعْنِي: المذْيَ- بيْنَ البَولِ وبيْنَ المنيِّ؛ يعنِي: أَنَّ نَجَاستَه مُخَفَّفةٌ، ومَا يَجِبُ مِن البَولِ.

أمَّا كَونُ نَجَاسَتِه مُخففةً فلأن السنةَ قد جَاءَت بِنُضْحِه (۱)، والنَّضحُ أَنْ يُصَبَّ الـماءُ عَلَيهِ بِدُونِ غَسل، وَلا فَركٍ.

وَلَعَلَّ الحِكُّمةَ مِن ذَلكَ مِن وجْهَيْن:

الوَجْهُ الأولُ: حُصُولُ المشقةِ منه؛ فإنَّ في غَسْلِه مشَقةً؛ إذْ كُلمَّا أَمْذَى الإنسانُ يَغْسِلُ ثِيَابَه ومَا لَوَّثَه، فَفِيه مَشقةٌ، لاسِيَّا مِن الْمَذَّاءِ.

والوَجْهُ الثَّانِي: أنَّه خَرَجَ مِن الشَّهوةِ، فَخَفَّفَتْ غِلَظَه ونَجَاسَتَه.

وأمَّا كُونُه يَخْتَلِفُ عَن البَولِ فِي التَّطهيرِ فَلِأَنَّه يَجِبُ فِيه غَسلُ الذَّكرِ والأُنْشَين - يعنِي: الخُصْيَتَيْن - وإنْ لم يُصِبْهَا شَيءٌ مِن المذي.

ُ وذَكَرَ العُلماءُ أنَّ مِن فَوائدِ ذَلكَ أَنْ غَسْلَ الذَّكَرِ والأُنْثَيَيْن يُخَفِّفُ خُـرُوجَ المـذيِ، ورُبَّها يَقْطَعُه بالكُلِّيةِ، وهذِه مِن الفُوائدِ الشَّرعيةِ والطِّبيةِ.

أمَّا البولُ فمَعْرُوفٌ.

وأمَّا الوَدْيُ فإنَّه عُصارةُ البَولِ، وهُو ماءٌ أَبْيضُ رَقيقٌ يَخْـرُجُ عنْـدَ انتهـاءِ البَـولِ، ورُبَّما يَسْتَمِرُّ مَع بعضِ الناسِ، ويَصِيرُ مَعَهم كالسَّلَس.

وحُكمُ هذا الودي حُكمُ البَولِ، لا يَخْتَلِفُ عنْه.

وقُولُه نَحْلَلَثُه: وغَسْلُ ما يُصيبُ مِن المرأةِ. مُقْتَضَاه أنَّ رُطُوبةَ فَرجِ المرأةِ نَجسةٌ، وهذَا هو أحدُ القَولَيْن فِي المسْأَلةِ.

وَقِيلَ: إِنَّا رُطُوبِةَ فَرِجِ المرأةِ ليْسَتْ بِنَجِسةٍ. وهذَا هُو الصَّحيحُ.

وعلى هذَا فلَو أنَّ الإنسانَ أتى أهله، ولم يُنْزِل، ثُم نَزَعَ، ورَأَى على ذَكرِه بَلَلًا فإنَّ هذَا البلل يَكونُ طَاهرًا لا يَجِبُ غَسلُه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٢)، ومسلم (٣٠٣)، وغيرهما من حديث عليِّ هيائين أنه أرسل المقداد هيئي وسأل النبي علي فيه.



وعَلَى قُولِ مَن يَرَى نَجَاسةً رُطُوبةِ فَرجِ المرأةِ يَقُولُ: إنَّه يَجِبُ غَسلُه، ويَجِبُ كذَلكَ غَسلُ مَا أَصَابَ الثوبَ منه.

وظاهرُ كَلامِ البخاريِّ تَحَلَّلُهُ الثَّاني، وهُو وجوبُ الغُسلِ، وعَلى هــذَا فَيكــونُ عــلى رَاْيِه نَجسًا، لكنَّ الصحيحَ -كَما سبَقَ- أنَّه طَاهرٌ، وذلكَ مِن وَجْهَيْن:

الوجهُ الأولُ: المشَقةُ.

والوجهُ النَّاني: أنَّ الرسولَ ﷺ لم يَرِدْ عنْه أنَّه أَوْجَبَ غسلَ مَا أَصَابَه.

## \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٢٢٩ حدَّ ثَنَا عَبْدانُ، قالَ: أَخْبَرَنا عبدُ اللهِ، قالَ: أَخْبَرَنا عَمْرُو بنُ مَيْمونِ الجَزَريُ،
 عَن سُليهانَ بنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قالَت: كُنتُ أَغْسِلُ الجَنَابةَ مِن ثَوبِ النبيِّ ﷺ، فَيَخْرُجُ
 إلى الصَّلاةِ، وإنَّ بُقَعَ الماءِ في ثوبِهِ (۱).

[الحديث ٢٢٩- أطرافه في: ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢].

وهذَا الحَديثُ فِيه مِن الفَوائدِ: أنَّ المرأةَ تَغْسِلُ ثِيابَ الزَّوجِ، فتَخْدِمُه في غَسلِ ثِيابِه، وهذِه المسألةُ يَرَى بعضُ العُلماءِ أنَّه لا يَجِبُ عَلى المرأةِ أن تَخْدِمَ زوجَها، وأنها إن خدَمَت زوجَها فهذا من بابِ التطوُّع، وإلا فلا يَجِبُ عليها.

وعَلى هذَا فإنَّه إذَا لم يأتِ الزوجُ بخَادم، ودخَلَ إلى البيتِ، وقالَ لامْرَأْتِه: جَهِّزِي العَشاءَ. فَقالتْ: لَنْ أَخْدِمَكَ، جَهِّزِ العَشاءَ أنتَ. فإنَّها عَلى رَأيِ هـؤلاءِ العلماءِ تُلْزِمُه بِذلكَ، وَلهَا أَنْ تقولَ لَه: إمَّا أَنْ تُجَهِّزَ الطعامَ أنتَ، أو تَذْهَبَ للسوقِ وتَشْتَرِيَ مَا شِئتَ مِن طَعام.

ولا شُكَّ أَنَّ هذَا القولَ حَتى الطبائعُ البَشريةُ تَنْفِرُ منْه، والصوابُ في هذَا أَنَّ الواجبَ بينَ الزَّوجِيْن مَا ذَكَرَه اللهُ رَجَيْلٌ حيثُ قالَ: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [السَّنَا ١٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۸-۲۹۰).

فَها جَرَى بِه العُرْفُ فَهو الواجِبُ، سَواءٌ كانَ مِن حقِّ الزَّوجِ عَلى الزوجةِ، أو مِـن حـقٍّ الزوجةِ على الزوج. الزوجَةِ عَلى الزوج.

فَمَثَلًا إِذَا كُنَّا فِي بِلادٍ لا تَخْدِمُ النِّساءُ فَيها أَزُواجَهُن فِي البيوتِ، ولا في الطَبْخِ، ولا في الغَسل قُلنَا: نَعْمَلُ بهذَا.

وإذا كُنَّا في بلادٍ بالعكسِ قُلنَا: لا بُدَّ أَنْ تُلْزَمَ الزَّوجةُ بِها جَرَتْ بِه العَادةُ، فَمَثلًا عندَنَا -نَسْأَلُ اللهَ أَن يُدِيمَ هذِه العادةَ الطيبةَ التِي سَأَذْكُرُها- أَنَّ النساءَ يَخْدِمْنَ الرجالَ في غَسلِ البَيتِ، وَفي الطَّهْيِ، وَفي غَسلِ الثيابِ، وفي إصْلاحِ حَوْشِ الغَنمِ والبقرِ، وما أَشْبَهَ ذَلكَ.

فنَخْشَى الآنَ بسببِ التوسُّعِ وكثرةِ الخادِماتِ أَنْ تُضْرِبَ النساءُ فيها بعدُ، وأنْ تقولَ الواحدةُ مِنْهُن: جَهِّزْ عَشاءَك بيدِك، واغْسِل البَيتَ أَنْتَ.

وهِي نَائِمةٌ عَلَى السَّريرِ، وهَذا الرجلُ المسكَينُ يُنَفِّذُ، ولكنَّ هـذَا إِنْ شـاءَ اللهُ لـنْ يَكُونَ، ونَرْجُو مِن اللهِ أَلَّا يَكُونَ.

المهمُّ: أَنَّنَا نَرَى أَنَّ الواجبَ الرُّجوعُ إلى العُرفِ؛ لأَنَّ اللهَّ أَحَالَنا عَلَيْه، فَقالَ: ﴿ وَهَ اللهُ وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعُرُوفِ ﴾ [النَّنَا اللهُ العُرفُ، ولهنَّ مَا جَرَى بِه العرفُ. وَلَهنَّ مَا جَرَى بِه العرفُ.

وهَذِه عَائشَةُ ﴿ اللَّهِ عَائِشَةُ ﴿ النَّبَيِّ عَلَيْهِ ، ومَع ذلكَ كَانَ الرسولُ عَلَيْهُ يَخْدِمُ أَهْلَه، فَقَـدْ كَانَ فِي مِهْنةِ أَهْلِه عَلِيْهِ ( )، وكَانَ يَخْصِفُ نَعلَه، ويَخيطُ ثُوبَه.

وقدْ كانَ أمرُ الصحَابةِ عَلى عُرْفِنا اليومِ حتَّى إنَّ الزُّبَيْرَ ﴿ اللهِ كَانَ لَـه حائطٌ خارجَ المَدينةِ، وكانتْ امرأتُه تَحْمِلُ النَّوى مِن المدينةِ إلى حَائطِه عَلى رأسِهَا (١)؛ لأنَّ ذَلكَ ممَّا جَرَى به العُرفُ.

فإذَا قَالُوا: لعلَّ هذَا تبرُّعٌ، وأنَّها لَو شَاءَتْ لامْتَنَعَتْ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢٢٤).



قُلنَا: نعمْ، هذَا واردٌ، لكنَّه يَمْنَعُه أَنَّه أمرٌ مُطَّرِدٌ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَطَّرِدَ العُرفُ جهذَا دُونَ أَنْ تَشْعُرَ المرأةُ بأنَّه مِن بَابِ التبرُّعِ، وليسَ مِن بابِ الوَاجبِ.

## **※袋袋**※

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُخَارِيُّ تَعْمَلْهُ اللهُ الله

• ٢٣٠ حدَّ ثنا قتيبةً، قالَ: حدَّ ثنا يزيدُ، قالَ: حدَّ ثنا عمرُو، عَن سُليهانَ، قالَ: سمعتُ عائشةَ. ح وحدَّ ثنا مُسدَّدُ قَالَ: حدَّ ثنا عبدُ الواحدِ، قَالَ: حدَّ ثنا عمرُو بنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُليْهَانَ بنِ يَسَارٍ قالَ: سأَلْتُ عائشةَ عَنْ المنيِّ يُصِيبُ الثَوْب؟ فقالتْ: كنتُ أَغْسِلُه مِن ثوبِ رَسُولِ بنِ يَسَارٍ قالَ: سأَلْتُ عائشةَ عَنْ المنيِّ يُصِيبُ الثَوْب؟ فقالتْ: كنتُ أَغْسِلُه مِن ثوبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَيَخُرُجُ إلى الصَّلاةِ، وأثرُ الغَسْل في ثوبه بُقَعُ الهاءِ (۱).

٦٥- باب إذا غسَلَ الجنابة أوْ غَيرها فَلمْ يَذْهَبْ أَثْرُه.

٢٣١ - حدَّ ثنا مُوسى، قالَ: حدَّ ثنا عبدُ الواحدِ، قالَ: حدَّ ثنا عمرُ و بنُ مَيْمُونِ، قالَ: سألتُ سليمانَ بنَ يَسَارٍ في الثوبِ تُصِيبُه الجنابةُ ؟ قالَ: قالتْ عائشةُ: كنتُ أَغْسِلُه مِن ثوبِ رَسولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلى الصَّلاةِ، وأثرُ الغَسلِ فِيه بُقَعُ الماءِ.

٢٣٢ - حدَّثنا عمرُو بنُ خالدٍ، قَالَ: حدَّثنا زُهْيرٌ، قَالَ: حدَّثنا عمرُو بنُ مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيهانَ بنِ يَسارٍ، عن عائشةَ أنها كانت تَغْسِلُ المَنيَّ من ثوبِ النبيِّ ﷺ ثم أَرَاه فيه بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا.

هَذِه الأحاديثُ -كمَا تقدَّمَ- تَدُلُّ عَلَى أَنَّ المنيَّ طَاهرٌ؛ لأَنَّ أَثْرَ المنيِّ يَبْقَى، فَهي تَغْسِلُه غَسْلًا خَفيفًا، ويَبْقَى أَثْرُه.

وفيهِ: دَليلٌ عَلى جوازِ التصريحِ بِها يُسْتَحْيَى مِن ذِكرِه إذَا دَعَتِ الحاجــةُ إليْــهِ؛ لأنَّ هذَا مِن بيانِ الحقِّ، وقَدْ قالَ تَعالَى: ﴿وَاللهُ لاَيَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ الانتظاء:٥٣].

وفيه أيضًا: مَا أَشَرْنَا إليه آنفًا مِن أنَّ المرأةَ تَخْدِمُ زَوجَها، ولكنْ ذَلكَ مُقَيَّدٌ بالعُرفِ.

**泰黎·黎·泰** 

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ:

٦٦- بابُ أَبُوالِ الإبلِ والدَّوابِّ والغَنَم ومَرَابِضِهَا. وصَلَّى أَبُو مُوسَى في دَارِ البَريدِ والسَّرْقِينِ، والبَرِّيَّةُ ١٠ إلى جَنبِه، فقالَ: هَا هُنا وثَـمَّ

٢٣٣ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حرب، قالَ: حدَّثنا حَّادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن أبي قلابةً، عن أنسٍ قال: قَلِمَ أَناسٌ من عُكْلِ أَوْ عُرَيْنَةَ، فاجْتَوَوُا المدينةَ، فأمَرَهُم النبيُّ عَيَكِيْ بلِقاح، وأن يَشْرَبوا مِنْ أَبْوَالِها وألبانِها، فانْطَلَقوا، فلمَّا صَحُّوا قَتَلُوا راعيَ النبيِّ عَيَالِيَّة، واسْتاقُوا الْمنَّعَمَ، فجاء الخبرُ في أولِ النهارِ، فبعَثَ في آثارِهم، فلمَّا ارْتَفَع النَّهارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَر فَقَطَعَ أيديَهم وأرجلَهم، وسُمِرَتْ أَعينُهم، وأَلْقُوا في الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُون، فلا يُسْقَوْنَ.

قال أبو قِلابةَ: فهؤلاء سَرَقُوا وقتَلُوا وكَفَروا بعْدَ إيهانِهم، وحارَبوا اللهَ ورسُولهُ ، .

[الحديث ٢٣٣- أطرافه في: ٢٠١١، ٢٠١٨، ٢١٩٢، ٩١٩، ٢٦١٠، ٥٦٨٥،

۲۸۲٥، ۷۲۷٥، ۲۰۸۲، ۳۰۸۲، ٤٠۸۲، ۵۰۸۲، PPA۲].

٢٣٤ - حدَّثنا آدمُ، قال: حدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أُخْبَرَنا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بنُ حُمَيْ دٍ، عـن أنس، قَالَ: كان النبيُّ عَيْلِيٌّ يُصَلِّي قَبلَ أَنْ يُبْنَى المسجدُ في مرابضِ الغنمِ (١٠).

[الحديث ٢٣٤- أطرافه في: ٢٢٨، ٤٢٩، ١٨٦٨، ٢١٠٦، ٢٧٧١، ۹۷۷۲، ۲۳۹۳۱.

﴿ هَذَا البابُ يَقُولُ كَعَلَيْتُهُ: «بابُ أَبُوالِ الإبلِ والدوابِّ والغنمِ ومرابِضِها»؛ يعنِي: هَل هِي نُجسةٌ أو لا؟

ثُم اسْتَدَلَّ لَحَمْلَتُهُ لطهارةِ أبوالِ الإبلِ بأنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ هؤلاءِ الرَّهْطَ مِن عُكُل أو عُرَيْنةَ.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر نَحَلَاتُهُ: «البرية: الصحراء منسوبة إلى السر». اهـ

<sup>(</sup>٢) وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب «الصلاة» له. وانظر: «الفتح» (آ/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٥٢٤).



وقولُه: «أو عُرَيْنةَ». ليسَ للشَّكِّ، بَل لأَنَّهم مِن هؤلاءِ وهؤلاءِ، ف«أو» هنا بمعنى «الوَاوِ».

ووَجهُ الدَّلالةِ واضحٌ، وهُو أنَّ الرسولَ ﷺ أَمَرَهم أَنْ يَشْرَبوا مِن أَبُوالِها وألبَانِها، وَلَم يَأْمُرْهم بِغسلِ مَا أَصَابِهم مِن هَذه الأَبُوالِ، ولَو كَانَت الأَبُوالُ نَجسةً لكَانَت الحَاجةُ دَاعيةً إلى أَنْ يُبَيِّنَ ذَلكَ لهم.

وهَل يُقاسُ عَليْهَا بِقيةُ الدَّوابِّ؟

يُقالُ: في ذَلِكَ تَفصِيلٌ: أمَّا الدَّوابُّ المأكولةُ فتُقاسُ عَليْها؛ إذْ لا فَرقَ.

وأمَّا الدَّوابُّ غيرُ المأكولةِ؛ مِثلُ الحهارِ والكَلبِ والهِرِّ وغَيرِ ذَلكَ فَلا تقاسُ.

فَكُلُّ مَا لا يُؤْكَلُ لحمُه فَبَولُه ورَوْثُه نجسٌ. وعَلَيْهِ فَيَكُونُ قولُ البخاريِّ: والدَّوابِّ؛ يعنِي: التِي تُؤْكَلُ.

ي قالَ: «والغنم». مِن الواضح أنَّ أبوالَ الغَنم طَاهرةٌ.

وقولُه: «ومرابضِها»؛ يعنِي: مَا تَرْبِضُ فيه، والذِي تَرْبِضُ فيه الدَّوابُّ في الغَالبِ يكونُ فيه بولٌ ورَوْثٌ، فهَل مَا تَرْبِضُ فيه نَجسٌ؟

الجَوابُ: لا، ليْس بنَجسٍ، حتَّى معاطنُ الإبلِ لَيْسَت بِنَجسةٍ، لكنْ قَد نُهِي عَن الصَّلاةِ في مَعَاطنِ الإبلِ نَشِي عَن الصَّلاةِ في مَعَاطنِ الإبلِ (''لسبب غَيرِ النَّجاسةِ، وهُو أنَّ الإبلَ خُلِقَتْ مِن السياطينِ (''، والشَّياطينُ تَأْلَفُها، ويُقالُ: إنَّها تَأْوِي إلى مَعَاطِنِها.

فلِهَذا نَهَى ﷺ عَن الصَّلاةِ في مَعَاطنِ الإبل.

ثُم المعاطنُ ليسَتْ كالمرابضِ التي تَرْبِضُ فيها اللَّيلةَ، ثُم تُغادِرُ، فهذَا ليْسَ عَطَنًا؛ يَعنِي: لَو أَنَّ إِبلًا عرَّسَ أَهلُها، وبَاتُوا في مَكانٍ مَا، وبَالَتْ وراثَتْ، ثُم قَاموا عَن هذَا المكانِ، وانْصَرَفُوا عنْه فَهل تجوزُ الصلاةُ في هذِه المرَابضِ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم **(۳٦٠).** 

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٨٤، ٩٣)، وابن ماجه (٧٦٩)، وغيرهما.

الجَوابُ: نعمْ؛ لأنّها ليسَتْ مَعاطنَ، فالمعَاطنُ هِي مَا تُقِيمُ فيه، وتَأْوِي إليهِ؛ مثلُ الأحُواشِ. وقِيْل: إنَّ المعاطنَ مَا تَعْطِنُ فيه إذَا شَرِبَتْ؛ لأنَّ مِن عَادةِ الإبلِ إذَا شَرِبَتْ أنْ تَتَأَخَّرَ أو تَتَقَدَّمَ عَن مَكانِ الشربِ، ثُم تَتَبوَّلُ، وتَرُوثُ، والناسُ مَا زَالُوا يُسمُّون مَا حَولَ الموارِدِ عَطَنًا، ولعلَّ الأمرَ يَشْمَلُ هذَا وهذَا؛ أنَّ مَا تُقِيمُ فيه وتَأْوِي إليْهِ، وكذلكَ مَا تَقِفُ فيهِ بَعدَ الشُّربِ، كلُّ هذَا يُسَمَّى عَطَنًا.

﴿ وقولُه: «وصَلَّى أَبُو مُوسَى في دَارِ البَريدِ والسَّرْقينِ». السَّرقينُ هُو الذِي يُسَمَّى عِندَنا السِّرْقينَ، السِّرْقينَ اللَّهُ عَلَى السِّرْقِينَ؛ لأَنَّ السِّرْقينَ إذَا للسِّرْقينَ اللَّهُ مِن النَّجاسَةِ فهُو طَاهرٌ.

وفي قَولِه: «في دارِ البريدِ» إشْكَالٌ بَيْنَهُ ابنُ حَجرٍ في «الفتح»، فقالَ يَحْلَقْهُ (١/ ٣٣٥، ٣٣٦): ﴿ قُولُه: «وصلَّى أبو موسَى». هو الأشعريُّ، وهذَا الأثرُ وصَلَه أَبُو نُعَيْمٍ شَيخُ البخاريِّ في كِتابِ الصلاةِ لَه، قالَ: حدَّثنا الأعمشُ، عن مالكِ بنِ الحارثِ هو السُّلَميُّ الكوفيُّ، عن أبيه قالَ: صَلَّى بنَا أبو موسَى في دارِ البريدِ، وهناكَ سِرْقينُ الدوابِ، والبَرِيدِ، وهناكَ سِرْقينُ الدوابِ، والبَرِيدِ، وهناكَ سِرْقينُ الدوابِ، والبَرِيدِ، وهناكَ سِرْقينُ الدوابِ،

والسِّرْقينُ بكسرِ المهملةِ وإسْكانِ الرَّاءِ هو الزِّبْلُ، وحَكَى فيه ابنُ سِيدَه فتحَ أُولِه، وهُو فَارسِيُّ مُعَرَّبٌ، ويقالُ: السِّرْجينُ. بالجيمِ، وهُو في الأصْلِ حرفٌ بيْنَ القَافِ والجِيم، يَقْرُبُ مِن الكافِ، والبَرِّيَّةُ الصَّحْراءُ مَنْسوبةٌ إلى البَرِّ.اهـ

فصارَ الآنَ قَولُه: «في دَارِ البريدِ والسِّرْقينِ» معنَاهُما شَيءٌ واحِدٌ؛ يعنِي: كأنَّه قالَ: صَلَّى عَلى السِّرقينِ في دارِ البريدِ، ولم يَخْرُجْ إلى البَرِّيَّةِ، وبِهذا يَزُولُ الإِشْكَالُ.

وقال: «هَا هُنَا وثَمَّ سواءً». قولُه: «هَا هُنا» للمَكانِ القريبِ، وقَولُه: «ثَمَّ». للمَكانِ البعيدِ، كَمَا هُو معروفٌ في اسْمِ الإشارةِ.

ثُم ذكر حَديثَ الجهاعةِ الذِينَ قَدِمُوا المدينةَ مِن عُرَيْنةَ، فاجْتَوَوُا المدينةَ؛ يعنِي: لم يَصِحُّوا فِيها، وأصَابَهم المرضُ، فأمَرَهم النبيُّ ﷺ بلِقَاحٍ، وأنْ يَـشْرَبوا مِـن أبوالِها وألبَانِها، فانْطَلَقوا إلى إبلِ الصَّدقةِ، وشَرِبُوا مِن الأبوالِ والألبانِ.



وكيفَ ذلكَ، وهَل يَشْرَبُون اللبنَ وحدَه، والبَولَ وحدَه، أو يُخْلَطَان؟

المعروفُ أنَّهما يُخْلَطَان، وقَدْ كانَ الناسُ يَتَداوَوْنَ بِذلكَ، وأَكْثُرُ مَنْ يَتَداوَى بِه مَنْ يُصابُ بِدَاءِ البطنِ، فالبَطنُ أحيْانًا يَنْتَفِخُ، ويَمْتَلِئُ مَاءً في غَيرِ الْمَعِدةِ، وهذَا بإذْنِ اللهِ مِن أَسْبابِ الشِّفاءِ إذَا اسْتُعْمِل.

يقُولُ: فَلَما صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النبِيِّ ﷺ، واسْتَاقُوا النَّعَمَ. وفِي رِوايةٍ: أنَّهم سَمَلُوا أعينَ الرِّعاءِ بمَخَايطِ الحَديدِ(١)، وهَلْ هذَا الذِي فَعَلُوه هُو جَزاءُ النِّعْمةِ؟!

قالَ الشَّاعرُ:

جَـزَى بنُـوه أَبَـا الغِـيلانِ عَـن كِبَـرٍ وحُـسْنِ فِعْـلٍ كَـما يُجْـزَى سِـنِيَّارُ

وقِصةُ سِنِمَّارَ أَنَّه بنَى لملكِ مِن الملوكِ قَصرًا عَظيمًا فَخمًا لا يُماثِلُه شَيءٌ، فلمَّا الْتَهَى مِن القَصرِ قَالَ هذَا الملكُ: أَخْشَى أَنْ يَذْهَبَ فيَبْنِيَ لِغَيْرِي مِثْلَه أَوْ أَحْسنَ منْه.

فصَعِدَ بِه إلى أَعْلَى شُرُفَاتِ القَصرِ، وأَلقَاهُ منْهَا، وبِهِذَا ينتَهي الأمرُ، ولا يُبْنَى لأَحَدٍ مثْلُ هذَا القَصْرِ العَظيم.

والعَوامُّ يَقُولُونَ: جَزاءُ ناقةِ الحجِّ ذَبحُها؛ يعنِي: ناقةُ الحجِّ التِي تُوصِلُه للحجِّ، إذا رجَعَ جزَاؤُها أَنْ يَذْبَحَها.

فهؤلاءِ -والعياذُ بالله- جزَوْا هذِه النِّعمةَ التي أنْعَمَها النبيُّ ﷺ عَليهِم أنَّهم قتَلُوا الرَّاعي، وسَمَلُوا عيْنَيْه، واسْتَاقُوا الإبلَ.

فجاءَ الخبرُ في أوَّلِ النَّهارِ، فبعَثَ النبيُّ عَلَيْهُ في آثارِهِم وكأنَّ نَاحيتَهم قَريبةٌ؛ لأنَّ الخبرَ جاءَ مُبكرًا، والذِي جاءَ بِهم أيضًا يَقولُ: مَا ارْتَفَعَ النَّهارُ حتَّى جِيءَ بِهِم.

فأَمَرَ فَقَطَّعَ أيديَهُم وأرْجُلَهم. وظاهرُ هذَا اللَّفظِ أنَّه قطَعَ الأرْبعَ.

وَفِي بعضِ سِياقَاتِه: قَطَعَ أيديَهم وأرجُلَهم مِن خِلافٍ ". أيْ: قطَعَ اليدَ اليُمنَى والرِّجلَ اليُسْرَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

﴿ وَسُمِرَتَ أَعْينُهُم ». يَعْنِي: كُحِّلَتْ بِالمسَامِير، فتُحْمَى المسَامِيرُ حتَّى تَكُونَ جَمْرةً، ثُم تُكَحَّلُ بِها العينُ -والعِياذُ بالله - فتَنْفقِعُ؛ وذلكَ لأَنَّهم فَعَلُوا ذَلِكَ براعِي النبِيِّ عَلَيْهِ.

ثُووقولُه: «وأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقَوْن». عُقوبةً صَارِمةً لهُم، فأُلْقُوا فِي حَرَّةِ المدينةِ، والحرَّةُ حِجَارةٌ سُودٌ حارَّةٌ جدًّا، فاشْتَّدَ عَليهِم الحرُّ والعطش، وجعَلوا يَسْتَسْقُون، ولكنَّ الناسَ لا يُسْقُونَهم حتَّى مَاتُوا.

وهَذِه عُقوبةٌ غَليظةٌ؛ لأنَّ الجَزاءَ مِن جِنسِ العَملِ، ففِعْلَتُهُم -والعِيَاذُ باللهِشَنِيعةٌ، فَلِذَلكَ عُوقِبوا بِهذِه العُقوبةِ، وليسَ هذَا قِصاصًا؛ لأنَّهم لم يُعاقبوا بِمثل مَا
فعَلوا إلَّا في سَمْلِ الأعيُنِ فَقَط -كَما جاءَ ذَلكَ في روايةِ مسلم - (') فَهُم قدْ قُطِّعَتْ
أيْدِيَهُم وأرجلُهم، مَع أنَّهم لم يَقْطَعوا يَدَي الرَّاعِي ورِجْلَيْه، ولكنَّهم لِعِظم فِعلِهم عُوقِبوا بهذِه العُقُوبةِ.

وقالَ بعضُ العلماءِ: إنَّ هَذِه العقوبةَ نُسِخَت بالحُدودِ؛ لأنَّ الحُدودَ أغلظُ مَا فِيهَا حدُّ قُطَّاع الطَّريقِ، ولا يُفْعَلُ بِقَاطع الطريقِ كمَا فُعِل بهؤلاءِ.

قالُواً: فهذَا تَعذيرٌ حَصَلَ قبلَ أَنْ تُنزَّلَ الحدودُ، فلمَّا نُزِّلَتِ الحُدودُ اكْتُفِي بِها، وقدْ قالَ اللهُ ﷺ وَيَلِيّ فِي كَتَابِه: ﴿ إِنَّمَا جَزَآؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـنَّلُواْ أَوْ يُصَـلَبُواْ أَوْ تُقَـطَعَ أَيْدِيهِ مِ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِرَ

ٱلْأَرْضِ ﴾ السلامة: ٢٣]. فَليسَ في هذِه الآيةِ أَنَّهم تُقَطَّعُ أَيْدِيهم وأرجلُهم، ثُم يُجْعَلون في مَكانٍ حارٍّ يَسْتَسْقُون فَلا يُسْقَوْن حتَّى يَموتُوا.

وَقَدْ يُقالُ: إِنَّه إِذَا وُجِدَ مثلُ هذِه المسألةِ بالعَينِ فَلنَا أَنْ نُعاقِبَ بِهِذِه العُقوبةِ، سَواءٌ كانَتْ قبلَ الحُدُودِ أو بَعدَهَا.

قالَ أَبُو قِلابةَ: فهؤلاءِ سَرَقُوا. أيْ: سَرَقُوا الإبلَ؛ لأنَّهم اسْتاقُوهَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۷۱).



وقولُه: «وقتلُوا». لأنَّهم قتلُوا الرَّاعِي.

﴿ وقولُه: «وكفَروا بعدَ إيبانِهم».وهذَا ليسَ في الحَديثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْه، لكَنْ كَأَنَّ حَالَهُم أو قَرينةَ حالِهم تدُلُّ عَلَى أَنَّهم ارْتَدُّوا -والعياذُ باللهِ - وكفَروا بَعدَ إيهانِهم .

ولكن قالَ ابنُ حجرِ كَلَاللهُ \$الله في «الفتح» (١/ ٣٤١):

﴿ قُولُه: «وَكَفَروا» . هُو في رِواية سَعيد، عَن قتَادة، عن أنس، في المغازي، وكذَا في رواية وُهَيْب، عَن أيوب، في الجهادِ في أصلِ الحديث، وليسَ مَوقوفًا عَلى أبي قِلابَة، كمَا تَوَهَّمَه بعضُهُم. اهـ

والرابعةُ قالَ رَحِمُلِتهُ: وحَارَبوا اللهَ ورسولَه. لأنَّهم سَعَوْا في الأرْضِ فَسادًا، والسَّعْيُ في الأرْضِ فسادًا حَربٌ للهِ ورسُولِه.

الشاهد مِن هذا: أنَّ الرسولَ ﷺ أمَرَهم أنْ يَشْرَبُوا مِن أبوالِ الإبلِ، ولم يَـأْمُرْهم بالتنزُّو مِنها، فدَلَّ هذَا عَلى أنَّ أبوالَها طَاهرةٌ.

وأمَّا الحديثُ الثَّاني فَهو: كانَ النبِّي ﷺ يُصلِّق عَبلَ أَنْ يُبْنَى المسجدُ في مَرابضِ الغنم. وهذَا يَدُلُّ عَلى أَنَّ أرواثَ الغَنم وأبوالَها طَاهرةٌ، وإلا لم يُصَلِّ فِيهَا.

وقولُهُ: «قبلَ أَنْ يُبْنَى المسجدُ النَّ عَنْ مُسجدُ الرسولِ ﷺ؛ المسجدُ النَّبويُ؛ لأنَّ النبي ﷺ؛ المسجدُ النَّبويُ؛ لأنَّ النبي ﷺ قَدِمَ المدينة، وأوَّلَ مَا سَعَى أَنْ بَنَى المسجدَ، وكانَ فيه قبورُ مِشركين، فَنَبَشَها، وطَهَّرَ المكانَ منْهَا، ثُم بَنَاهُ ().

ويُسْتَفَادُ مِن هذَا الحديثِ: أنَّ الجهاعة إذَا اتَّفقُوا عَلَى قَتلِ واحِدِ، وإنْ لم يُباشِروا الفِعلَ كُلُهم، فإنَّ الحُكمَ فِيهِم وَاحدٌ، ولهذَا قالَ الفقهاءُ رَجِمَهُ اللهُ: يُقْتَلُ الجهاعَةُ بالواحِدِ بأَحَدِ أَمْرَيْن:

١ - إِذَا تَمَالَئُوا عَلَى ذَلكَ، وإنْ لم يُباشِرِ البَاقُون القَتلَ.

٢ - أَوْ صَلَحَ فِعْلُ كُلِّ واحدِ لقَتلِه، وَإِنْ لم يَعْلَمْ كلُّ واحِدِ بـالآخرِ؛ مشلُ أَنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٣٢)، ومسلم (٢٤) من حديث أنس والنه.

اثنَانِ حِذَفا شَخصًا بِحَجارةٍ قَاتلةٍ؛ لكنْ بِدُونِ أَنْ يَعْلَمَ كلُّ واحدٍ منْهما بِـالآخرِ، وكــانَ كلُّ واحدٍ منْهُم رَميتُه قَاتلةٌ، فهُنَا يُقْتَلُ الرَّجُلانِ.

وَلُو قَالَ أَحَدُهُمَا للآخرِ: اذْهَبْ بِنَا نَقْتُلْ فُلانًا. فذَهَبَا وقَتَلاه فإنَّهَمَا يُقْتَلان، وإنْ كانَ المباشِرُ لِلقَتل أَحَدَهما.

وكذلكَ يَقْتَلُ الرِّدْءُ الذِي يَكونُ عَيْنًا للقَتَلةِ؛ يَعنِي: يَرْقُبُ لهُم المكَانَ حتَّى لا يَفْجَأَهَم أَحَدٌ بالإِتْيَانِ.

فَالْقَاعِدةُ إِذًا: أَنَّه تُقْتَلُ الجَهاعةُ بِالوَاحِدِ إِذَا تَمَالَتُوا عَلَى ذَلَكَ، أَوْ صَلَحَ فِعلُ كلِّ احدِ للقَتلِ.

فَإِنْ لَم يَصْلُحْ فِعلُ كُلِّ وَاحدِ للقَتلِ، ولَا تَهالَتُوا فَإِنَّ كَلَّ وَاحدٍ مِنْهم يُعاقَبُ بِها يَقْتَضِيه فِعلُه، ولهذَا قالَ العُلهاءُ: لَو أَنَّ رَجُلًا أَمْسَكَ شَخصًا، فقتَلَه آخرُ، فإنَّه يُقْتَلُ القَاتلُ، ويُحْبَسُ المُمْسِكُ حتَّى يَموتَ؛ لأنَّ المُمْسِكَ لم يَقْتُلُ، وَلم يُهالِئ.

## **冷袋袋**袋

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

77 - بَابُ مَا يَقَعُ مِن النَّجاساتِ فِي السَّمْنِ وَالْهَاءِ. وقالَ الزهريُّ: لا بَأْسَ بالهاءِ مَا لم يُغَيِّرُه طَعمٌ، أوْ ريحٌ، أو لَونٌ.

وقالَ حمادٌ: لا بأسَ برِيشِ الميتةِ.

وَقالَ الزهريُّ في عَظام الموتَى؛ نحوُ الفِيلِ وغيره: أَذْرَكْتُ نَاسًا مِن سلفِ العلماءِ يَمْتَشِطُون بِها، وَيَدَّهِنُون فِيها، لا يَرَوْنَ بِه بَأْسًا.

وقالَ ابنُ سِيرينَ وإبراهيمُ: ولا بأسَ بِتِجارةِ العَاجِ.

قال ابنُ حجرٍ تَحْمَلْلُمُ اللهُ فِي «الفتح» (١/ ٣٤٣):

۞ قالُه: وقالً الزهريُّ في عظامِ الموتى نحوُ الفيل وغيرِه؛ أي: مما لا يُؤْكَلُ.

﴿أدركتُ ناسًا﴾؛ أي: كثيرًا، والتنوينُ للتكثيرِ.

وَ قُولُه: «ويَدَّهِنُون». بتشديدِ الدالِ، من بابِ الافتعالِ، ويجُورُ ضمَّ أُولِه، وإسكانُ الدالِ، وهذا يَدُلُّ على أنهم كانوا يَقولون بطهارتِه، وسنذكُرُ الخلافَ فيه قريبًا.

وقال ابنُ سيرينَ وإبراهيمُ». لم يَذْكُر السَّرخَسِيُّ إبراهيمَ في روايتِه، ولا أكثرُ الرواةِ عن الفِرَبْرِيِّ، وأثرُ ابنِ سيرينَ وصَلَه عبدُ الرزاقِ بلفظِ: أنه كان لا يَرَى بالتجارةِ في العاجِ بأسًا. وهذا يدُلُّ على أنه كان يراه طاهرًا؛ لأنه لا يُجِيزُ بيعَ النجسِ، ولا المتنجِّسِ الذي لا يمكنُ تطهيرُه بدليل قصتِه المشهورةِ في الزيتِ.

والعائج: هو نابُ الفيل، قَالَ ابنُ سِيدَه: لا يُسمَّى غيرُه عاجًا. وقال القَزَّارُ: أنكر الخليلُ أن يُسمَّى غيرُ نابِ الفيل عاجًا. وقال ابنُ فارسَ والْجَوْهَرِيُّ: العائج عظمُ الفيل. فلم يُخَصِّصَاه بالنابِ، وقال الخطابيُّ تبعًا لابنِ قُتيْبَةَ: العائج الذَّبلُ. وهو ظهرُ الفيل. فلم يُخَصِّصَاه بالنابِ، وقال الخطابيُّ تبعًا لابنِ قُتيْبَةَ: العائج الذَّبلُ. وهو ظهرُ السُّلَحْفَاةِ البحريةِ، وفيه نظرٌ ففي الصِّحاحِ: الْمَسكُ السَّوارُ من عاج أو ذَبل. فغايَرَ بينَها، لكن قالَ القالى: العربُ تُسمِّى كلَّ عظم عاجًا. فإن ثبتَ هذا فلا حجةً في الأثرِ المذكورِ على طهارةِ عظم الفيل، ولكنَّ إيرادَ البخاريِّ له عقِبَ أثرِ الزهريِّ في عظمِ الفيلِ بناءً على أن العظمَ هل الفيلِ يَدُلُّ على اعتبارِ ما قَالَ الخَليلُ، وقد اخْتَلَفُوا في عظمِ الفيلِ بناءً على أن العظمَ هل الفيلِ يَدُلُّ على اعتبارِ ما قَالَ الخَليلُ، وقد اخْتَلَفُوا في عظمِ الفيلِ بناءً على أن العظمَ هل تحكُلُّ الحياةُ أم لا؟ فذهَبَ إلى الأولِ الشافعيُّ، واستذلَّ له بقولِه تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَنَوْ وَهُو وَمُرَبَ لَنَا مَنَ يَعْمِ الْعِطْمَ وَهِي رَمِيثُ شُ قُلُ عُنِيمً اللَّذِي أَنشَاهَا أَوْلَ مَنَ وَهُو وَهُو بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمُ إِلَى الْحَامُ وَهِي رَمِيثُ فَيْ أَن العظمَ تَحُلُّه الحياةُ.

وذهَبَ إلى الثاني أبو حنيفة، وقال بطهارةِ العظامِ مطلقًا، وقال مالكٌ: هو طاهرٌ إن ذُكِّي. بناءً على قولِه: إن غيرَ المأكولِ يَطْهُرُ بالتذكيةِ، وهو قولُ أبي حنيفةَ.اهـ

لا بَل الصوابُ أَنْ يُقالَ في العَظمِ: إِنَّه لا يَكُونُ فيه الدَّمُ الذِي هُو أَصلُ النَّجاسةِ، وأمَّا الحياةُ فَهي تَحُلُّ فيه بِلا شَكَّ، والدَّليلُ عَلى هذَا أَنَّك لو بَرَدْتَ السِّنَّ بِمِبْرَدٍ أَحْسَسْتَ بالألم.

إذًا: فالحياةُ تَحُلُّ العظمَ، ومَا استَدَلَّ به الشافعيُّ وَعَلَلْهُ مِن قولِه تَعالَى: ﴿قَالَ مَن يُخِي الْعِظمَ وَهِي رَمِيكُ ﴾. عَلَى أَنَّ العظمَ تَحُلُّه الحياةُ صحيحٌ، لكنْ نَحن لا نَجْعَلُ العِبرةَ هِي الدَّمُ. العِبرةَ هِي حلولَ الحياةِ، وإنَّما العبرةُ هي الدَّمُ.

والدَّليلُ على هذا: أنَّ أكثرَ الفقهاءِ –إنْ لم يكنْ كلُّ الفُقهاءِ– يَقولُون: إنَّ مَا لا نَفْسَ لَه سَائلةٌ فمَيتتُه طاهرةٌ؛ لأنَّه ليسَ لَه نفسٌ سائلةٌ.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ كَلَّالْسُالِكَاكُ:

٢٣٥ - حدَّثنا إسهاعيلُ، قالَ: حدَّثَنِي مَالكٌ، عَن ابنِ شِهابٍ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدَ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سُئِل عن فَأْرةٍ سَقَطَتْ في سمنِ، فقال: «أَلْقُوها ومَا حُولَها، فاطرَحُوه وكُلُوا سَمنكم».

[الحديث ٢٣٥- أطرافه في: ٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٥٩-٥٥٤٥].

٢٣٦ - حَدَّثنَا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ، قال: حدَّثنا مَعْنُ، قال: حدَّثنا مالكُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ بنِ مسعودٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونة، أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ سُئِل عن فأرةٍ سقطَت في سمنِ، فقال: «خُذُوها وما حولَها فاطْرَحوه».

قال مَعْنُ: حدَّثنا مالكٌ مَا لا أُحْصِيهُ يقولُ: عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةً.

٧٣٧ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: أخْبرِنا عبدُ اللهِ، قال: أُخْبرِنَا مَعْمَرٌ، عن همامِ بنِ مُنبَّهِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: «كلُّ كَلْم يُكْلَمُهُ المسلمُ في سبيلِ اللهِ يكونُ يومَ القيامةِ كهيئتِها إذ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دمًا: اللونُ لونُ الدمِ، والعَرْفُ عَرْفُ المسكِ»(١).

[الحديث ٢٣٧- طرفاه في: ٢٨٠٣، ٥٥٣٣].

وجهُ المناسبةِ هُنا أنَّ الدمَ لَه رائحةٌ، ولهذَا قالَ: «العَرْفُ -يَعنِي: رِيحَه- عَرْفُ المسكِ».

وعلى هذَا فإذَا وقَعَ الدمُ في شيءٍ، وتغَيَّرت رَائحتُه بالدَّمِ صَارَ نَجسًا. هذَا مَا يَظْهَرُ لي مِن إيرادِ البِخارِيِّ لهذَا الحديثِ، ولعلَّ ابنَ حجرٍ نَحَمِّلَتْهُ يُبَيِّنُ وجهَ إِدْخَالِه في هذَا البَابِ.

قَالَ ابنُ حجرٍ في الفتح (١/ ٣٤٥):

وقَدْ اسْتُشْكِلَ إِيرادُ المَصنَّفِ لهـ ذَا الحديثِ في هـ ذَا البـابِ، فقـالَ الإسـماعيليُّ: هَـذا الحديثُ لا يَدْخُلُ في طهارةِ الدم ولا نَجاستِه، وإنَّما ورَدَ في فضل المطعُونِ في سَبيل اللهِ.

وأُجِيبَ بأنَّ مَقَصودَ المصنِّفِ بإيرادِه تَأكيدُ مَذهبه في أنَّ الهاءَ لا يَتَنجَّسُ بِمُجرَّدِ الملاقَاةِ مَا لم يَتَغَيَّرُ، فاسْتَدَلَّ بِهذَا الحَديثِ عَلى أَنْ تبدُّلُ الصفةِ يُوَثِّرُ في الموصُوفِ، فكما أنَّ تغيُّرُ صفة الدَّمِ بالرائحةِ الطيبةِ أَخْرَجَه مِن الذَّمِّ إلى المدحِ، فكذلِكَ تغيُّرُ صفةِ اللهاءِ إذا تغيَّرُ بالنجاسةِ، يُخْرِجُه عَن صفةِ الطهارةِ إلى النَّجاسةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٧٦).

وتُعُقِّبَ بأنَّ الغرضَ إثباتُ انْحصَارِ التَّنجيسِ بالتغيُّرِ، ومَا ذُكِرَ يَـدُلُّ عَـلى أنَّ التنجيسَ يَحْصُلُ بالتغيُّرِ، وهو وِفَاقٌ، لا أنَّه لا يَحْصُلُ إلا بِه، وهو مَوضَعُ النِّزاع.

وقالَ بعضُهم: مَقَصودُ البَخاريِّ أَنْ يُبَيِّنَ طهارةَ المسكِ ردًّا عَلَى مَنَ يقولُ بنَجاستهِ الكونِه دَمًا انْعَقَدَ، فَلمَّا تَغَيَّر عَن الحالةِ المكروهةِ مِن الدمِ، وهي الزُّهمُ واللهُ الرائحةِ إلى الحالةِ الممدُوحةِ، وهي طِيبُ رَائحةِ المسكِ دخَلَ عَليه الحِلُّ، وانْتَقَل مِن حَالةِ النجاسةِ إلى حَالةِ الطهارةِ كَالخَمرةِ الذَا تخلَلَّت.

وقالَ ابنُ رَشِيدٍ: مُرادُه أنَّ انْتقالَ الدَّمِ إلى الرائحةِ الطيبةِ هو الذِي نقلَه مِن حَالةِ الذِمِّ إلى حَالةِ المدحِ، فَحَصَلَ مِن هذا تَغليبُ وصفٍ واحدٍ، وهُو الرائحةُ عَلى الذمِّ إلى حَالةِ المدحِ، فَحَصَلَ مِن هذا تَغليبُ وصفيْن، وهُما الطعمُ واللونُ، فيُسْتَنْبَطُ منْه أنَّه متى تغيَّر أحدُ الأوصافِ الثلاثةِ بصلاحٍ أو فسادٍ تَبِعَه الوصفان البَاقِيان، وكأنَّه أشارَ بِذلكَ إلى ردِّ مَا نُقِل عَن رَبيعة وغيرِهِ أنَّ تَغيُّرُ الوصفِ الواحدِ لا يُؤثِّرُ حتَّى يَجْتَمِعَ وَصْفَان.

قالَ: ويُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ المَاءَ إِذَا تَغَيَّر رِيحُه بشيءٍ طيِّبِ لا يَسْلُبُه اسمَ المَاءِ، كَمَا أَنَّ الدمَ لم يَتَتَقِلْ عَن اسمِ الدمِ مع تغيُّرِ رائحتِه إلى رائحةِ المسكِ؛ لأنَّه قدْ سَمَّاه دمًا مَع تغيُّرِ الريح، فَمَا دامَ الاسمُ وَاقعًا عَلَى المُسَمَّى فَالحكمُ تَابِعٌ لَه. انْتَهى كَلامُه.

ويَرِدُ عَلَى الأولِ أَنَّه يَلْزَمُ منْه أَنَّ الهاءَ إذا كَانَتْ أُوصَافُه الثلاثةُ فَاسدةً، ثُم تغَيَّرَتْ صفةٌ واحدةٌ منْها إلى صلاح أنَّه يُحْكَمُ بصَلاحِه كلِّه، وهُو ظَاهرُ الفَسَادِ.

وعَلَى النَّانِي أَنَّه لا يَلْزَمُّ مِن كونِه لم يُسْلَبِ اسمَ الهاءِ أَنْ لا يكونَ مَوصوفًا بـصِفةٍ تَمْنَعُ مِن اسْتعهالِه مَع بقاءِ اسمِ الهاءِ عليه. واللهُ أعلمُ.

وقالَ ابنُ دقيقِ العِيدِ لمَّا نَقَلَ قُولَ مَن قالَ: إنَّ الدَمَ لَهَا انْتَقَلَ بِطيبِ رائحتِه مِن حُكمِ النَّا اللهِ الطَّيبِ لتغيُّرِ رَائحتِهِ حَتَّى حُكِمَ له حُكمِ القذارةِ إلى الطَّيبِ لتغيُّرِ رَائحتِهِ حَتَّى حُكِمَ له بحُكمِ المسكِ، وبالطيبِ للشَّهيدِ، فَكذلكَ الهاءُ يَنْتَقِلُ بِتَغيُّرِ رَائِحتِه مِن الطَّهارةِ إلى النَّجاسةِ، قالَ: هذَا ضَعيفٌ مَع تَكلُّفِه. اهـ النَّجاسةِ، قالَ: هذَا ضَعيفٌ مَع تَكلُّفِه. اهـ

<sup>(</sup>١) هو الشحم، وانظر: القاموس المحيط (ص٧٦٥).

الذِي يَظْهَرُ لِي مَا قلتُه أولًا، وهُو أقربُ الاحْتهالاتِ؛ لأنَّ هـذِه الاحتِهالاتِ التِي سَاقَها فيهَا شيءٌ مِن التعشُفِ، ويَبْعُدُ أنَّ البخاريَّ يَحَلَلثُهُ أَرَادَها.

فالاحْتَهَالُ الذِي ذَكَرْتُه هُو الأقربُ، وهُو إثباتُ أنَّ الدَّمَ له رائحةٌ، فإذا تغَيَّرَ مَا سقطَ فيه الدمُ جذِه الرائحةِ صَارَ حُكمُهُ حُكمَ الدمِ، فإنْ كانَ الدمُ طَيبًا فالماءُ طيبٌ، وإنْ كانَ خبيثًا فالماءُ خبيثٌ.

وهناكَ دِمَاءٌ طيبةٌ؛ مثلُ دَمِ الكَبِدِ ودَمِ القلبِ، ودَمِ الحُوتِ، فإذَا سقَطَ هذَا الـدَّمُ في مَاءٍ، وتغَيَّرَ بِه فالهاءُ بَاقٍ عَلى طُهُوريَّتِه.

أمَّا الدمُ المَسْفوحُ فَهو نَجسٌ، فإذَا سَقَطَ في مَاءٍ وتَغَيَّرُ بِه كَانَ نَجسًا ١٠٠٠.

**茶袋袋**茶

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلَّلَثُهُ: لو تغير الهاء برائحة خبيثة نجسة، فهل يصير نجسًا؟ فأجاب تَحَلِّلَثُهُ: لا، فلو فرَضْنا أن لحمة مُذَكَّاة سقَطَت في ماء، وكانت قــد أَنْتَنَت، وتغيــر الـهاء بهـا، فالهاء طَهور، وإن كانت رائحته كريهة.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعَلَّلتْهُ:

٦٨ - بابُ البولِ في الماءِ الدائم.

و قُولُه كَثَلَثُهُ: «بَابُ». تُنَوَّنُ كَلمَةُ «باب» إذَا كانَ مَا بعدَها جُملةً، أمَّا إذَا كانَ مَا بعدَها مُفردًا -كما هو الحالُ هاهنا- فإنَّها تُضافُ إليه.

فَعَلى سبيلِ المثالِ: قولُ البُخاريِّ: بَابٌ: العِلمُ قبلَ القولِ والعملِ. فهذَا يَتَعَيَّنُ فِيـه التنوينُ، ولَا يَسْتَقِيمُ أَنْ تُضِيفَه، فَلا يَحْسُنُ أَنْ تقولَ: بَابُ العِلمِ قَبلَ الْقَولِ والعَمل.

### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخارِيُّ رَحَمْ لَللَّهُ:

٢٣٨ - حدَّثَنَا أبو اليَهَان، قالَ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، قالَ: أَخْبَرَنَا أبو الزِّنَادِ، أَنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ، حدَّثه أنَّه سمِعَ أبا هريرة، أنه سمِعَ رسولَ اللهِ عَلَى يقولُ: «نَحن الآخِرون السَّابِقُون» (۱).

[الحسديث ٢٣٨- أطرافسه في: ٢٧٨، ٢٩٨، ٢٩٥٦، ٣٤٨٦، ٢٦٢٤، ٢٨٨٧، ٢٨٨٠، ٢٩٥٦، ٣٤٨٦، ٢٨٨٢، ٢٨٨٢،

٢٣٩ - وبإسنادِه قالَ: «لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ الذِي لا يَجْرِي، ثُم يَغْتَسِلُ فِيه»(".

قولُه ﷺ: «نَحن الآخَرون». يعنِي: زَمنًا في الدُّنيَا.

﴿ وقولُه ﷺ : «السَّابِقُونَ». أيْ: في الآخِرةِ: ففِي كلِّ مَواقفِ الآخِرةِ، هـذِه الأمةُ وقلِ الحمدُ - هي الأُولَى عَلَى الصِّراطِ، وعَلَى دُخولِ الجنةِ، وعَلَى الميزانِ، وعَلَى كُلِّ شَيءٍ. الميزانِ، وعَلَى كلِّ شَيءٍ.

وَالشَّاهِدُ مِن هِذَا الحديثِ: قَولُه ﷺ: «لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ الذي لا يَجرِي». وقدْ فسَّرَ ﷺ قولَه: «الدَّائمِ». بقولِه: «الذي لا يَجْرِي».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٥٥) (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٢) (٩٥).

﴿ وقولُه ﷺ: «ثُم يَغْتَسِلُ فِيه». وذلكَ لأنَّه إذَا بالَ فِيه -وهو دَائمٌ ، لا يَجْرِي- ثم اغْتَسَلَ، كَانَ في هَذا تَناقضٌ؛ إذْ كيفَ تَتَطَهَّرُ بِهاءٍ أَخْبَئتُه أَنْتَ بِبَولِكَ، ولاسيَّا إذا كانَ الهاءُ قَليلًا.

وفُهِمَ مِن هذَا الحديثِ: أنَّه يَجُوزُ أنْ يَبُولَ الإنسانُ فِي الماءِ الذِي يَجْرِي، ثُم

وهَلِ المرَادُ بِالماءِ الذِي لا يَجْرِي الماءُ الْمُسْتَبْحِرُ الكَثيرُ؟

الجوابُ: لا، فَالهاءُ الْمُسْتَبْحِرُ الكثيرُ -وذَلكَ كمَا لَـوكـانَ في البحـرِ، أَوْ في قِطعـةٍ كَبيرةٍ مِنه- لا يَتَأَثَّرُ بِهذَا البَولِ، و لا يَضُرُّه.

## \* 经

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٦٩ - بَابُ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهِرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أو جِيفةٌ لم تَفْسُدْ عَلَيه صَلاتُه.

وكانَ ابنُ عُمرَ إِذَا رَأَى في ثَوبِهِ دَمًّا، وهُو يُصَلِّي وضَعَه ومَضَى في صَلاتِه (١٠).

وقالَ ابنُ المُسَيِّبِ والشَّعْبِيُّ: إذَا صَلَّى، وَفِي ثَوبِه دمٌ، أو جَنابةٌ، أوْ لِغيرِ القِبلةِ، أو تَيَمَّمَ، فصَلَّى، ثُم أَدْرَكَ الهاءَ في وقْتِه لا يُعيدُ (''.

﴿ قُولُه لَحَمْلَتُهُ: «كَانَ ابنُ عُمرَ لِنَّكُ إِذَا رَأَى فِي ثَوبِه دَمِّا، وهُو يُصَلِّي، وَضَعَه، ومَضَى في صَلاتِه». ودَليلُ هذَا وَاضحٌ، وهو أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِأَصحابِه، فجَاءَه جبريلُ، فأخْبَره أنَّ في نَعلَيه قَذَرًا، فَخلَعَها، ومَضَى في صَلاتِه.

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا؛ ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ١٢٨)، وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٤٨): وإسناده صحيح.

ووصله أيضًا عبد الرزاق في «مصنفه» (١/ ٣٧٢)، وابن المنذر في «الاختلاف»، والبغوي في «الجعديات». وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٤٣)، و«الفتح» (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا، ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (٢/ ٣٥٧)، وابـن أبـي شـيبة في «مـصنفه» (١/ ٣٩٣، ٤٣٤).

قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٤٩): وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بـن منـصور وابـن أبـي شـيبة بأسانيد صحيحة.اهـ. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ١٤٣ - ١٤٥).



ولكنْ إذَا كانَ لا يُمْكِنُه وضعُ الثوبِ إلَّا بِكشفِ العورةِ، بحيثُ لا يَكونُ عَليه إلا قَميصٌ واحدٌ، وذكرَ أنَّ فيه نَجاسةً، أو رَأَى أنَّ فيه نجاسةً، فهاذَا يَـصْنَعُ: هـل يَخْلَعُـه ويُصَلِّي عُرْيانًا، أو يَبْقَى يُصَلِّي فِيه، وهو نَجسٌ؟

نَقُولُ: يَخْرُجُ مِن الصلاةِ، ويُغَيِّرُ الثَّوبَ، أو يَغْسِلُه، ويَسْتَأْنِفُ الصَّلاةَ مِن جَديدٍ (١٠).

وكَذلكَ أيضًا قَولُ ابنِ المسيِّبِ والشَّعبيِّ: إذَا صَلَّى وفي ثَوبِه دَمٌّ أو جَنابةٌ فإنَّ صلاتَه صَحيحةٌ.

وَقولهما: أَوْ لِغيرِ القِبْلةِ. كَذلكَ تَكونُ صَلاتُه صَحيحةً، وذَلكَ إِذَا كانَ جَاهلًا، وَلم يَتَمَكَّنْ ممَّن يَدُلُّه عَلى القِبلةِ.

فإنْ كانَ يَتَمَكَّنُ، كَمَا لَو كانَ في البلدِ، وأَمْكَنَه أَنْ يَسْأَلَ الناسَ: أَيْن القبلةُ؟ فإنَّه مُفَرِّطٌ، ويَلْزَمُه إعَادةُ الصَّلاةِ.

وَكَذَلَكَ إِذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى، ثُم أَذْرَكَ الهَاءَ فِي الوقتِ فَلا يُعِيدُ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنةُ فِي حديثِ أَبِي هُريرةً، أَنَّ النبيَّ ﷺ بِعَثَ رَجُليْن فتيَمَّمَا حينَ لم يَجِدا الهَاءَ وصَلَّيَا، وعِندَمَا وجَدَا الهَاءَ قامَ أحدُهمَا فتوَضَّا، وأعادَ الصَّلاةَ، وأمَّا الآخَرُ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ.

فقالَ ﷺ للذِي تَوضَّاً، وَأَعادَ الصلاةَ: «لك الأجرُ مَرَّتَين». وقالَ للذِي لم يُعِدِ الصَّلاةَ: «أَصَبْتَ السُّنَّة»(").

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلَّلُهُ: فإذا كان وقتُ الصلاةِ سيفوتُه إذا خلَعَ الثوبَ النجسَ، ولبِس غيرَه؟ فأجاب تَحَلَّلُتُهُ: إذا كان وقتُ الصلاةِ سيفوتُه فلا بأس، وإن كان يَسْلَمُ من فوات الوقـت فإنـه يخلـع الثوب ويصلي، على التفصيل المذكور سابقًا.

فعلى سبيل المثال: لو كان إنسان يصلي الجمعة، ورأى في ثوبه نجاسة وهو يصلي، وكان لا يمكنه أن يذهب ليغير الثوب الذي يلبسه؛ لأنه لو ذهب لفاتته الصلاة، ولم يلزمه إلا الظهر فإنه يستمر في صلاته.

وذلك -كما ذكرنا قبلَ- فيمن أحدث، ولم يمكنه أن يـذهب ليتوضاً؛ لأنـه إن ذهـب ليتوضاً فاتتـه الجمعة، فقلنا: إنه يتيمم، ويصلى الجمعة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (٤٣٣).

وقال الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٧٩): صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

بنِ مبمون، عَن عبدِ اللهِ قالَ: أخْبَرَنِي أبي، عَن شُعبة، عَن أبِي إسحاقَ، عَن عَمرِو بنِ مبمون، عَن عبدِ اللهِ قالَ: بَيْنَا رسولُ الله عَلَيْ ساجدٌ. ح. قالَ: وحَدَّثني أحمدُ بنُ عَهٰنَ، قالَ: حدَّثنا أبراهيمُ بنُ يوسُفَ، عن أبيه، عَن أبي عَهٰنَ، قالَ: حدَّثنا أبراهيمُ بنُ يوسُفَ، عن أبيه، عَن أبي إسحاقَ، قالَ: حدَّثنا عمرُو بنُ ميمون، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ حدَّثه، أنَّ النبيَّ عَلَى كَانَ يُصلِّي عندَ البيب، وأبُو جهلٍ وأصحابٌ له جُلُوسٌ، إذْ قالَ بعضُهم لِبعضٍ : أَيُّكُم يَحِيءُ بَسَلا جَزُورِ بني فُلانٍ، فيَضَعُه عَلى ظَهرِ محمدٍ إذَا سَجَدَ؟ فانْبعَث أشْقَى القومِ، فجاءَ بِه، فنظَر حَتى إذَا سَجَدَ النبيُّ عَلَى وضَعَه عَلى ظَهرِه بَينَ كَتِفَيْه، وأنَا أَنْظُرُ لا أُغْنِي فَجَاءَ بِه، فنظَر حَتى إذَا سَجَدَ النبيُّ عَلَى وضَعَه عَلى ظَهرِه بَينَ كَتِفَيْه، وأنا أَنْظُرُ لا أُغْنِي الله عَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى بعضٍ، ورسولُ شيئًا لو كانَتْ لي مَنعةٌ. قالَ: فَجعَلُوا يَضْحَكُون، ويُحِيلُ بَعضُهم عَلى بَعضٍ، ورَسولُ الله عَمْ مَلكَ بِعْضُهم عَلى بَعضٍ، ورَسولُ قالَ: «اللهمَّ عَليكَ بِعْمُ مَلَى اللهمَّ عَليكَ بِعْمَ و أَسَه، ثُم قالَ: «اللهمَّ عَليكَ بِعْمَ و أَنَا البلدِ مُسْتَجابةٌ. ثُم سَمَّى: «اللهمَّ عَليكَ بِأبِي جَهلٍ، وعليكَ وعليكَ بِأبِي جَهلٍ، وعليكَ يَرُونُ أَنَّ الدَّعُوةَ فِي ذَلكَ البلدِ مُسْتَجابةٌ. ثُم سَمَّى: «اللهمَّ عَليكَ بِأبِي جَهلٍ، وعليكَ وعَلَى اللهمَ عَليكَ بِأبِي جَهلٍ، وعليهُ وعَقَبةً بنِ ربيعة والوليدِ بنِ عَبةً وأُمَيَّةً بنِ ربيعة وعقبةَ بنِ راسِي مُعَيْطٍ»

وَقَالَ: فَوَالذِي نَفْسِي بِيدِه، لقد رَأَيْتُ الذِينَ عَدَّ رَسُولُ ﷺ صَرْعَى في القَلِيبِ؛ قَليب بَدرِ (١).

[الحديث ٢٤٠- أطرافه في: ٥٢٠، ٢٩٣٤، ٣١٨٥، ٣٨٥٤، ٣٩٦٠]. هذا الحَديثُ فِيه فَوائدُ وأَحْكامٌ كَثيرةٌ، مِنْها.

الشيخ الألباني كالماتك في تعليقه على «سنن أبي داود»: صحيح. وانظر: «التلخيص الحبير» (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية نسخة الشَّعْبِ: كذا في الأصلين المُعَوَّل عليها، وفي هامش الأصح منهما في الفرع الذي نقلت منه: نحفظه بالنون فليعلم ذلك. وانظر: «الفتح» (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٧) (١٧٩٤).

١-أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي في المسْجدِ الحَرامِ، وفي الكَعبةِ في أوْقاتِ الصلاةِ وغيرِها، لكنْ في المدينةِ قالَ: «أفضلُ صَلاةِ المَرْءِ في بَيتِه إلا المَكتوبةِ» (١٠).

٢-بيانُ عدَاوةِ قُريشٍ لِرَسولِ الله ﷺ، فهذِه الفِعْلةُ البَشِعةُ لا يَفْعَلُها أَحَدٌ؛ وذلكَ
 لأنَّ أَءْمَنَ مَكانٍ في الأرْضِ هُو المسجدُ الحرامُ حتَّى عنْدَ قُريشٍ.

ثُم أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِّن الجرأةِ أَنْ يُجْتَرَأَ عَلى عَبدٍ مِن عِبادِ اللهِّ، سَـاجدٍ للهِ عَجَلَلَ تَحـتَ بيتِه، ومَع ذَلكَ حَمَلَتْهم الحَمِيَّةُ حَمِيةُ الجَاهِليةِ عَلى أَنْ يَفْعَلُوا ذَلكَ.

٣- وَمِن فوائدِ هذَا الحديثِ: إطالةُ النبيِّ ﷺ السجودَ؛ لأنَّه أمْكَنَ هـؤلاءِ أنْ
 يَذْهَبُوا إلى الجَزُورِ، ويَأْتُوا بسَلاَها، ويَضَعُوه عَلى رسولِ اللهِ ﷺ، وهُو سَاجدٌ.

٤ - ومِنْها: أنَّ الْمُتَآمِرِين عَلى الفعلِ كالمباشِرِين؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يَـدْعُ عَـلى مَـن
 وضَعَ عَليه السَّلاَ فَقَط، بل دَعَا عَلى الجميع.

ويَتَفَرَّعُ عَلى هذِه المسألةِ مَسائلُ كثيرةٌ، مِنْها أنَّ الرِّدْءَ والمُعِينَ كالمباشرِ، وهذَا قَد دلَّتْ عليه أصولٌ كثيرةٌ مِن الشريعةِ.

والمعنَى: تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي مَنعَةً -أَيْ: قُوةً- حتَّى أَمْنَعَ هَوْلاءِ مِن فِعْلَتِهم القَبيحةِ.

٣- ومنْهَا: تَصديقُ قَولِ اللهِ تَعالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ
 المَطْفَقِينَ:٢٩]. فإنَّ هؤلاءِ القَومَ لمَّا أَتُوا بِهذهِ الفِعْلةِ التِي يَظُنُّونَ أَنَّهم أَهَانُوا بها رَسولَ اللهِ
 بَعْضُ جَعَلُوا يَضْحَكُونَ، حتَّى إِنَّ بَعضَهُم يَمِيلُ إلى بَعضِ مِن شِدَّةِ الضحكِ، قَاتَلَهم اللهُ.

٧- ومِنْهَا: أنَّ الرسولَ ﷺ تأخَّر في السُّجودِ لمَّا وضَعُوا عَليهِ ذَلِكَ، واللهُ أعلمُ لهاذَا تأخَر؟ حتَّى جاءَتِ ابنتُه فَاطمةُ، فَأَزالتْ عنْه هذَا السَّلاَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٩٠)، ومسلم (٢١٣) (٧٨١).

٨- ومِنْهَا: جَوازُ جَهْرِ الإنْسانِ بِمَنْ يَدْعُو عَليهِم؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ جهَرَ بِالـدُّعاءِ عَلى هؤلاءِ، وهَلْ كانَ ذلكَ بعدَ أنْ فرَغَ مِن صَلاتِه، أوْ قبلَ ذَلكَ؟

إِنْ كَانَ بِعَدَ أَنْ فَرَغَ مِن صَلاتِه فَرُبَّما يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلى جَوازِ الدُّعاءِ بَعدَ صَلاةِ النَّافلةِ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ دَعَا بِعدَ صَلاةِ النَّافلةِ.

وإنْ كانَ قبلَ ذلكَ فَلا إشْكَالَ.

وإذَا كَانَ الحديثُ مُحْتَمِلًا رَجَعْنا إلى النُّصوصِ المُحْكَمةِ، وهِي أَنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ الناسَ إذا أَرَادُوا أَنْ يَدْعُوا، أَنْ يَدْعُوا قَبَلَ السلامِ، فقالَ في التَّشهدِ لمَّا ذكَرَ التشهُّدَ قال: «ثُم لْيَتَخَيَّرُ مِن الدُّعاءِ مَا شاءَ»('').

ولهذَا نقولُ: الدعاءُ بعدَ السَّلامِ عَلَى وجْهِ رَاتِبِ دَائمٍ، كَمَا يَفْعَلُه كَثِيرٌ مِن النَّـاسِ هنَا في صَلاةِ النافلةِ مِن البِدَعِ؛ لأنَّ عَملَ رَسولِ اللهِ ﷺ بَينَ أَيْدِينَا، ولم يَكُنْ ﷺ يَفْعَـلُ ذَلكَ، وإذَا وُجِدَ سَببُ الحُكمِ في عَهدِ الرَّسولِ ﷺ، فَلَمْ يَفْعَلُه دَلَّ عَلَى أَنَّ السنةَ تَرْكُه.

ثُم إِنَّ الرسولَ ﷺ أَرْشَدَنا إلى مَكانِ الدُّعاءِ، وهُو قبلَ السَّلامِ.

ثُم إِنَّ النَّظرَ يَقْتَضِي ذَلكَ أَيضًا؛ لأنَّ الإنسانَ ما دَامَ يُصَلِّي فَهُو بِينَ يَـدَي اللهِ عَلَى يُناجِي ربَّه، وهَل الحِكمةُ أنَّه بَعدَ أَنْ تَفْرُغَ مِن الصَّلاةِ، وتَنْقَطِعَ المنَاجِاةُ بينَك وبينَ ربِّكَ أَنْ تَدْعُوه، أم الحِكمةُ أَنْ تَدْعُوه مَا دَامَتِ المنَاجَاةُ قَائِمةً؟

الثَّانِي لا شَكَّ، ولهذَا نَقولُ: اعْتِيادُ هذَا ليسَ مِن السُّنةِ، لكنْ إنْ فَعَلَه الإنسانُ أَحْيانًا عَلى وجْهِ يَأْمَنُ مِن الاقْتِداءِ به فَلا بأسَ.

يعنِي: مَثلًا في بَيتِهِ عندَمَا سَلَّمَ اسْتَدْرَكَ، وأرادَ أَنْ يَدْعُوَ بِشيءٍ لم يَدْعُ بِه مِن قبلُ فَلا بَأْسَ.

أمَّا في المسْجِدِ فإذَا كانَ الإنسانُ ممَّن يُقْتَدَى بِهِ فَلا يَفْعَلْ، ولَو لم يَكُنْ ذَلكَ رَاتبًا؛ لأَنَّه قَد لا يَراه أحدٌ إلا في هَذِه المرَّةِ، فيُتَّخَذُ مِن هذَا سُنَّةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٣٥)، ومسلم (٥٥) (٢٠٤).

9 - وفيه أيضًا: آيةٌ مِن آياتِ الله عَلَن، ومِن آياتِ الرَّسولِ عَلَيْ، وهُو أَنَّه لمَّا سَمَّى هؤلاءِ القومَ الذِينَ فعَلَوا هذِه الفِعْلةَ الشَّنيعةَ؛ فُلانًا وفُلانًا وفُلانًا، قُتِلوا كُلُهم في يَومِ بَدرٍ، وسُحِبوا في قليبِ بَدرٍ، مَع أَنَّهم جَاءُوا إلى بَدرٍ عَلى أسَاسِ أَنَّهم يُريدُون بِذَلكَ الانتصارَ على رَسولِ اللهِ عَلَيْة، وأنَّ العربَ تَسْمَعُ بِهزيمةِ محمدٍ وانتصارِ هؤلاءِ، فَلا يَزالُون يَهابُونَهم أبدًا بَعدها ".

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البخاريُّ تَخَلَّلْنَا تَعَالَىٰ:

• ٧- بَابُ البُزاقِ والمُخاطِ ونَحوِه في الثوبِ.

قَالَ عُرُوةُ، عن المِسْوَرِ ومَرْوانَ: خرَجَ النبيُّ ﷺ زمنَ حُدَيْبِيَةَ، فذكرَ الحديثَ. وما تَنَخَّمَ النبيُّ ﷺ نُخامةً إلا وقَعَتْ في كفِّ رَجِل منْهُم، فَدَلَكَ بِها وجْهَه وجِلدَه".

٢٤١ - حَدَّثنا محمدُ بنُ يوسُفَ، قالَ: حدَّثَنَا سفيانُ، عن حُمَيْدٍ، عن أنسٍ قالَ: بزَقَ

النبيُّ ﷺ في ثوبه.

طوَّله ابنُ أَبِي مَرْيَمَ قال: أخْبَرَنا يَحْبَى بنُ أيوبَ، قال: حدَّثَني حُمَيْدٌ، قال: سمِعْتُ أنسًا، عن النبعِ ﷺ.

[الحديث ٢٤١- أطرافه في: ٥٠٥، ٢١٢، ١٥، ١٧،٤ ١٧،٥٣٢، ٥٣٢، ٥٣٢].

الكلامُ في هذَا البابِ عَن فَضَلاتِ الإنسانِ، يَقولُ رَحَمُلَتُهُ: بَابُ البُزاقِ والمُخاطِ ونَحوِه فِي الثَّوبِ؛ يَعنِي: هَل هُو نجسٌ أَوْ لَا؟

ثُم ذكرَ حَديثَ صُلْحِ الحُديبيةِ، وأنَّ الصَّحابةَ رَا اللهِ عَانُوا مَع النبيِّ ﷺ لَا يَتَنخَمُ نُخَامةً إلَّا وقَعَتْ في كفِّ رَجلِ مِنْهم، فدَلَكَ بِها وجهَه وجِلْدَه.

وَتَعْلَمُونَ أَنَّه فِي صُلحِ الحَّديبيةِ قَدْ صَدَّ المشركُون النبيَّ ﷺ عَن الوصولِ إلى مَكةً

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (١٠/ ١٦، ١٧)، وفي «تاريخه» (٢/ ٢٩). وانظر: «البداية والنهاية» (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

حَمِيَّةً للجَاهليةِ، مَع أَنَّه لَو جَاءَ لُكَعُ بنُ لُكَعِ ليَعْتَمِرَ لم يَـصُدُّوهِ، لَكـنْ حَميـةُ الجَاهليةِ أَوْجَبَتْ أَنْ يَصُدُّوه.

وصَارَتِ المراسَلةُ بينَهم، وكانَ النبيُّ ﷺ يَنْهَى أَنْ يقومَ الرَّجلُ عَلَى الرجل، كَمَا تَفْعَلُ الأَعَاجِمُ مَع مُلوكِها إلَّا في ذَلكَ اليومِ؛ فإنَّ المغيرةَ بنَ شُعْبةَ هِيْكُ كَانَ وَاقفًا عَلى رأس النبيِّ ﷺ، ومعَه السيفُ احْتِرامًا وتَعْظيمًا.

وَكَانَ عَلَيْ إِذَا تَكَلَّمَ أَنْصَتُوا، ولا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ مِنْهم، وإذَا تنَخَّمَ نُخامةً اسْتَقْبَلُوهَا بِأَيْدِيهم، وذَلَكُوا بِهَا وجُوهَهم وصُدُورَهُم، ومَا كَانُوا يَفْعَلون هـذَا في الأيامِ العَاديةِ، لكنْ مِن أَجلِ إِغَاظةِ المشرِكِين؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ تَغِيظُ بِه المشركين فإنَّه ثَوابٌ لكَ عنْدَ اللهِ، كمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْصَحُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيَالًا إلَّا كُذِبَ لَهُ مربِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ النَّهُ المَاسِلَةُ إِنَ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ النَّهُ المَاسِلَةُ إِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ النَّهُ المَاسِلُ اللهُ ا

فَفِي هذَا الحديثِ: دَلَيْلُ عَلَى أَنَّ النَّخامةَ طَاهرةٌ، وكذَلكَ كلَّ ما يَخْرُجُ مِن الإنسانِ مِن الرِّيقِ والأنْفِ والأَذْنِ والعَينِ والجِلدِ، كلُّ هذَا طاهرٌ، إلَّا مَا يَخْرُجُ مِن السَّبيلَين فإنَّه نَجسٌ (٢).

وَالدَّمُ عرَفْتُم الخِلافَ فِيه فيمَا سبَقَ: هل هُو طاهرٌ أو نجسٌ (٢)؟

<sup>(</sup>١) روى هذه القصة كاملة البخاري نَعَلَلْلهُ في «صحيحه» (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

فأجاب تَخَلَّثُهُ: لا، فما ثبت للنبي عليه فهو ثابت للأمة، فبوله وغائطه كغيره من بني آدم.

فسئل تَحَلَّقهُ: ألا يدل ما حدث لبركة الحبشية من شربها بول النبي على على طهارة بوله؟

فأجاب كَتِلَثُهُ: هذه مسألة نادرة، ولهذا لو أننا نقول: إن فضلاته طاهرة. لم يصح أن نستدل على أن المنى طاهر بفعل الرسول على الله المنى طاهر بفعل الرسول على الله المنى المنى المناه المنا

ولقد كان النبي ﷺ يستجمر ويستنجي بالماء ويتطهر، والحالة النادرة لا عبرة بها.

فالصواب أن فضلات النبي عليه كغيره؛ الطاهر من غيره طاهر منه، والنجس من غيره نجس منه.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره.



واستَدَلَّ المؤلفُ كَ لَهُ أيضًا عَلى طَهارةِ النُّخَامةِ بِحديثٍ آخرَ؛ وهو حَديثُ أنسٍ أَنَّ النبي ﷺ بَرَقَ في ثَوبِهِ.

﴿ وقولُه لَخَمُلَلْلَهُ: ﴿ طَوَّله ابنُ أبي مرْيَمَ». أيْ: سَاقَه مُطَوَّلًا.

وقالَ ابنُ حجرِ رَحَمُلَللهِ في «الفتح» (١/ ٣٥٣):

وَ قُولُه: «طوَّلَهُ ابنُ أبي مرْيَمَ». هو سعيدُ بنُ الحَكَمِ المِصْرِيُّ، أحدُ شيوخِ البخاريِّ، نُسِبَ إلى جدِّه، وأفادَتْ روايتُه تصريحَ حُمَيْدِ بالسَّمَاعِ لَه مِن أنسٍ، خِلافًا لمَا رَوَى يَحْيَى القَطَّانُ، عَن حَهادِ بنِ سَلَمةَ، أَنَّه قالَ: حَديثُ حُمَيْدٍ، عن أنسٍ في البُزاقِ إنَّها سمِعَه مِن ثَابتٍ، عَن أبي نَضْرةَ، فَظهَرَ أنَّ حَميدًا لم يُدَلِّسْ فِيه.

ومَفعولُ «سَمِعَتْ» الثَّاني مَحذوفٌ للعِلم بِه، والمُرادُ أَنَّه كالمتنِ الذِي قبْلَه مَع زياداتٍ فِيه، وقَد وقَعَ مُطولًا أَيْضًا عنْدَ المصنَّفِ في الصَّلاةِ، كَمَا سَيَأْتِي في بَابِ: حَكَّ البُزاقِ بِاليدِ في المسْجدِ.اهـ

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لَشْهُ:

٧٦- بابُ لا يَجُوزُ الوُضوءُ بِالنبيذِ وَلا الْمُسْكِرِ.

وكرِهَه الحسنُ (١) وأَبُو العَالِيةِ (١).

وقالَ عطاءٌ: التيمُّمُ أَحَبُّ إليَّ مِن الوضُوءِ بِالنبيذِ واللبنِ (١٠).

٢٤٢ - حدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ، قالَ: حدَّثَنَا سفيانُ، قالَ: حدَّثَنَا الزهْرِيُّ، عَن أبي سلمةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ عَلَيْ قالَ: «كلُّ شرابِ أَسْكَرَ فهو حَرامٌ» (ا).

[الحديث ٢٤٢ - طرفاه في: ٥٥٨٥، ٥٨٦٥].

لا يَجُوزُ الوضوءُ بِالنَّبيذِ؛ لأنَّه خرَجَ عَن كَونِه مَاءً إلى كَونِه نَبيذًا، والنَّبيذُ هو الـذي يُنْبَذُ -أيْ: يُطْرَحُ- فيه التمرُ، أو الزَّبيبُ، أو الشَّعِيرُ، أو البُّرُ، أو مَا أشْبَهَ ذَلكَ.

(١) ذكره البخاري معلقًا، ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (١/ ١٧٩) (٦٩٤)، عن الثوري، عن إسهاعيل بن مسلم، عن الحسن، قال: لا تَوَضَّأ بلبن، ولا نبيذ.

ووصله أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٥٩): حدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عمن سمع الحسن يقول: لا يتوضأ بنبيذ، ولا بلبن. وانظر: «التغليق» (٢/ ١٤٦).

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٥٤): وروى أبو عبيد من طرق أخرى عنه أنه لا بأس به، فعـلى هـذا فكراهته عنده على التنزيه.اهـ

(٢) ذكره البخاري معلقًا، ووصله أبو داود في «السنن» (٨٧)، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن هـو
 ابن مهدي، عن أبي خَلْدة قال: سألت أبا العالية عن الرجل أصابته جنابة، وليس عنده مـاءٌ، وعنـده
 نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا.

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٢٦)، عن مروان بن معاوية، عن أبي خَلْدة، عـن أبـي العاليـة أنه كره أن يغتسل بالنبيذ.

ووصله أيضًا الدارقطني في «سننه» (١/ ٧٨)، وسنده جيد. قاله العيني في «عمدة القارئ» (٣/ ٦١)، وانظر: «التغليق» (٢/ ١٤٦-١٤٧).

(٢) ذكره البخاري معلقًا، ووصله أبو داود في كتاب الطهارة (٨٦): حدَّثنَا محمد بن بشار، حـدَّثنَا عبـد الرحمن -يعني: ابن مهدي- ثنا بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء بـن أبـي ربـاح أنـه كـره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: إن التيمم أعجب إليَّ منه. وانظر: «التغليق» (٢/ ١٤٧).

(٤) أخرجه مسلم (٦٧) (٢٠٠١).



فَيُنْبَذُ فِيه، ويَبْقَى يَومًا أو يَومين، ثُم يُشْرَبُ.

وكَذَلَكَ الْمُسْكِرُ الْخَمْرُ؛ يعنِي: إذَا غَلَى هذَا النبيذُ حَتَى أَسْكَرَ فإنَّ لا يَجوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ به؛ لأنَّه خَرَجَ عَن كَونِه مَاءً.

ومَا هُو المسكرُ؛ هَل كلُّ مَا غَطَّى العقلَ فهُو مُسْكِرٌ؟

الجوابُ: لا، ولهذَا نَقولُ: البَنْجُ ليسَ مُسْكِرًا؛ مَع أَنَّه يُغَطِّي العَقلَ؛ لأنَّ المسكرَ مَا غَطَّى العَقلَ عَلى وجهِ اللَّذةِ والطَّرَبِ؛ يعنِي: يَجِدُ الإنسانُ نَشْوةً ولَذَّةً، والذِي يُبَنَّجُ لا يَجدُ هذَا.

والخمرُ مُحرمٌ بِالكِتابِ (ا والسُّنةِ (ا والإجماعِ (ا) ولكنْ هَل هُو نَجسٌ ؟ أكثرُ العلماءِ وجمهورُ الأمةِ على أنَّه نجسٌ (ا) والصحيحُ أنَّه ليْسَ بنَجسٍ؛ أيْ: نَجاسةً حسيَّةً، وقدْ ذكرْنا فيها سبَقَ أدِلةَ ذَلكَ (٥).

وقولُ عطاءٍ: التيَّمُّمُ أحبُّ إليَّ مِن الوضوءِ بِالنبيذِ واللبنِ.

وهذَا واضحٌ، بَل الصحيحُ أنَّه لا يَجوزُ الوضوءُ بِالنبيذِ واللبنِ؛ لأنَّهما ليسَا بِماءٍ.

وعَلى هذَا يَكُونُ قَولُه: أَحَبُّ. اسمَ تفضيل ممَّا ليسَ فيه في الجَانبِ الثَّاني منْه شيءٌ؛ لأنَّ اسمَ التفضيلِ يَدُلُّ عَلى اشتراكِ المُفَضَّلِ والمُفَضَّلِ عَلَيه في أَصْلِ الوَصفِ،

<sup>(</sup>١) أما من الكتاب فقول الله ﷺ (فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِيُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الشَّلِقَة:١٥٠.

<sup>(</sup>٢) أما من الإجماع: فقد قال ابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/ ٣٢٧): واتفق على تحريمها أهل القبلة، فالخمر حرام بكتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه ﷺ.

وانظر: «الاستذكار» (٤٤/ ٢٩٧) رقم (٣٦٤٣٣-٣٦٤٣٣)، والمغني (٨/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) فمذهب الأئمة الأربعة، واختاره شيخ الإسلام أنها نجسة، وذهب ربيعة والليث والمزني إلى طهارتها. وانظر: «أحكام القرآن للقرطبي» (٦/ ٢٨٨)، و «أضواء البيان» (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) **تقدم ذكره.** 

وأَحْيَانًا لَا يَكُونُ فِي المُفَضَّلِ عَلَيه شَيءٌ مِن الوصفِ إطْلاقًا. ومنه قَولُه تعالَى: ﴿ عَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [النَّئِكَ:٥٩]. وقولُه تَعالَى: ﴿ أَصْحَنُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِخَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞﴾ [الفِقاك:٢٤]. ولا خَيريةَ في مُسْتَقَرِّ النَّارِ، ولا

ثُمِّ قالَ: «كلُّ شرابٍ أَسْكَرَ فهو حرامٌ». ومفهومُه. كلُّ شَرابٍ لم يُسْكِرْ فَهُو حلالٌ. إِذًا: المدارُ عَلَى الإِسْكارِ، فمتى أَسْكَرُ الشرابُ فَهو حَرامٌ، وكَذَلكَ لَو أَسْكَرَ المأكولُ، فَلُو كَانَ هِناكَ عجينةٌ بِها خرٌ، إذا أكلَ الإنسانُ منْهَا سَكِرَ فالحكمُ كحُكمِ الشَّرابِ(١٠).

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلتهُ:

٧٧- بابُ غَسْلِ المرأةِ أَبَاها الدَّمَ عَن وجْهِه (١). وقالَ أبو العاليةِ: امْسَحُوا عَلى رِجْلي فإنَّها مَريضةٌ (١).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلَلْهُ: ما حكم الشراب الذي ينشِّط الجسم؟

فأجاب كَمْلَتْهُ: المنشط ليس مسكرًا، ولكن يرجع للأطباء فيها إذا كان هذا التنشيط يؤثر على الجسم رد فعل أو لا.

وسئل أيضًا كَخَلَّتُهُ: إن هناك بعض مدمني الخمر من يشرب الخمر، ولا يسكر، فهل مثل هذا يدخل في قوله ﷺ: «كل شراب أسكر فهو حرام»؟

فأجاب تَحَلَّقَةٍ: أن العبرة بالشراب، لا بالشارب، فإذا شرب ما يسكر فهو حرام، وإن لم يَسْكُر.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ كَغَلَلتُهُ في «الفتح» (١/ ٣٥٥): قوله: باب غسل المرأة أباها. منصوب على المفعولية، والدم منصوب على الاختصاص، أو على البدل، وهو إما اشتمال، أو بعض من كل، ووقع في روايــة ابن عساكر: «غسل المرأة الدم عن وجه أبيها». وهو بالمعنى اهـ

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري على الله معلقًا، ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ١٣٥)، عن أبي معاوية، عن عاصم هو الأحول، وداود هو ابن أبي هند، عن أبي العالية أنه اشتكي رجله فعصبها، وتوضأ، ومسح عليها، وقال: إنها مريضة.

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» (١/ ١٦٢) (٦٢٨)، عن معمر قال: أحبرني عاصم بن سليمان، قـال: دخلنـا على أبي العالية الرِّيَاحيِّ، وهو وَجِعٌ، فوَضَّأُوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة،

٣٤٢ - حدَّ ثَنَا محمدٌ، قالَ: أَخْبَرَنا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن أبي حَازِم، سَمِع سهلَ بنَ سعدٍ الساعديَّ، وسأَلَه الناسُ، ومَا بيني وبينَه أحدٌ: بأيِّ شيءٍ دُووِيَ جُرْحُ النبيِّ ﷺ؟ فقالَ: ما بَقِي أحدُ أعلمُ بِه منِّي، كانَ عليٌّ يَجِيءُ بتُرْسِه فيه ماءٌ، وفاطمةُ تَغْسِلُ عن وجهِه الدمَ، فأُخِذَ حَصِيرٌ فأُحْرِقَ، فحُشِيَ به جُرحُه ".

[الحديث ٢٤٣ - أطرافه في: ٢٩٠٧، ٢٩١١، ٣٠٣٧، ٥٧٤٨، ٢٥٧٨).

هَذا الحديثُ استُدِلَّ به عَلى أنَّ الدمَ نجسٌ. وجهه: أنَّ فاطمةَ كانَتْ تَغْسِلُه عَن وجهه عَلَى الله عَن أجل وجهه عَلَى أنَّ الا دَلالةَ في ذَلكَ " ولاحتمالِ أنْ يكونَ غَسْلُها إيَّاه مِن أجل تَنْظيفِه ولأنَّ الإنسانَ لا يُرِيدُ أنْ يَبْقَى وجْهُه مُلَطَّخًا بالدَّمِ، وإذَا وُجِدَ الاحتمالُ بطَلَ الاستدلالُ.

وفي هذَا دليلٌ على أنَّ ممَّا يُوقِفُ الدَّمَ ما ذُكِرَ في هذَا الحديثِ مِن أنَّه يُؤْخَذُ حَصيرٌ؛ يَعنِي: مِن خُوصِ النَّخل ويُحْرَقُ، ثُم يُدَكُّ بِهِ الجَرْحُ.

فَهَذَا يُمْسِكُه، وهُو مُحرَّبٌ، فعِندَمَا كُنَّا صِغارًا كنَّا نَفْعَلُ هذَا.

وكذلِكَ أيضًا بعضُ الناسِ يُحْرِقُون الخِرَقَ، ثُم يَذُرُّها عَلَى مَكانِ الجرحِ، فيَقِفُ الدمُ بإذنِ الله.

وكذلكَ بعضُ الناسِ يَأْخُذُ عُشَّ العَنْكَبُوتِ الذِي يكونُ فِي السُّقوفِ، ويَضْمِدُ بِهِ الجُرْحَ، فيقفُ الدمُ، لكنْ الآنَ -والحمدُ اللهِ- قدْ ظهَرَتْ أَدْويةٌ تُوقِفُ الدَّمَ تَهامًا بِدونِ أَيِّ مَشقةٍ.

### 水路縣 茶

وكان بها حُمْرة. وانظر: «الفتح» (١/ ٣٥٥)، و«تغليق التعليق» (٢/ ١٤٨، ١٤٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٩٠) (١٠١).

<sup>(</sup>۲) تقدم ذکره.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٧٣- بابُ السواكِ.

وقالَ ابنُ عباسِ: بِتُّ عِندَ النبيِّ ﷺ فاسْتَنَّ اللهِ

٢٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُّو النعمانِ، قالَ: حدَّثَنَا حادُ بنُ زيد، عن غَيْلانَ بن جَرِيرٍ، عن أبي بُرْدَة، عن أبيه قال: أَتَيْتُ النبيَّ ﷺ، فوجَدْتُه يَسْتَنُّ بِسواكِ بيدِه، يَقُولُ: «أُعْ، أُعْ». والسواكُ في فيه، كأنَّه يَتَهَوَّعُ.

٧٤٥ - حدَّ ثَنَا عَثَهَانُ، قَالَ: حدَّ ثَنَا جريرٌ، عَن منصورٍ، عَن أَبِي وائلٍ، عَن حذيفة قَالَ: كانَ النبيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِن الليلِ يَشُوصُ فَاه بالسواكِ (").

[الحديث ٢٤٥- طرفاه في: ٨٨٩، ١١٣٦].

﴿ قَولُه لَخَلَاللهُ: "بابُ السِّواكِ». السواكُ يُطْلَقُ على الآلةِ التي يُتَسَوَّكُ بِها، ويُطْلَقُ على الآلةِ التي يُتَسَوَّكُ بِها، ويُطْلَقُ على التسوُّكِ الذِي هو الفعل، لكنَّه على الآلةِ لَا إشكالَ فيه، وعَلَى الفِعلِ يَكونُ اسمَ مَصدرٍ" ؛ لأنَّ المصدرَ مِن (تَسَوَّكَ) هو (تَسَوُّك)، فالسواكُ اسمُ مَصدرٍ، مِثلُ: الكلامُ اسمُ مَصدرٍ ل (تكلَّم)، والمصدرُ (تَكْلِيم).

فيُطْلَقُ السِّواكُ إِذًا عَلَى فِعلِ التسوُّكِ، وعَلَى الآلةِ الَّتِي يُتَسَوَّكُ بِهَا.

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقًا، وقال الحافظ في «تغليق التعليق» (٢/ ١٤٨): هذا طرف من حديث ابن عباس الله عن عباس الله من طرق، منها:

في «التفسير» (٢٥٥٩، ٤٥٧٠، ٤٥٧١) من طريق شَرِيك بن أبي نَمِر، عن كُرَيْب، عـن ابـن عبـاس رفطًا، قال: بت في بيت ميمونة، فتحدث النبي ﷺ مع أهله ساعة، ثم رقد.... فذكر الحـديث، وفيـه: ثم قام، فتوضأ واستن.اهـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم(٤٧) (٢٥٥).

 <sup>(</sup>۲) قال سيد أحمد الهاشمي في كتابه «القواعد الأساسية للغة العربية» (ص٣٠٦): اسم المصدر هـ و مـا
 دل على معنى المصدر، ونقص عن حروف فعله بدون تقدير للمحذوف، ولا تعويض منه؛ نحـ و:
 عطاء، ونبات، وعون ، وصلاة، وسلام. اهـ .

<sup>(\*)</sup> قال تَحَلَّقُهُ مُحَشِّيًا على ذلك: وذلك بالنظر إلى «أعطى، وأنبت وأعان»، وأما بالنظر إلى عطا، ونبت، وعان فهي مصادر لا أسهاء لها.اهـ



والسواكُ سُنةٌ في كُلِّ وقْتٍ؛ لحَديثِ عَائشةَ ﴿ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «السواكُ مَطْهَرةٌ للفَم، مَرْضاةٌ للربِّ »(١).

# ففيه فائدتان:

الفائدةُ الأولى: أنَّه يُطَهِّرُ الفمَ.

والفَائدةُ الثَّانيةُ: أنَّه يُرْضِي الربَّ.

ولو لم يَكُنْ منه إلا رضَا الربِّ ﷺ لكانَ كافيًا.

فهو مَسنونٌ في كلِّ وقتٍ، لكنَّه يَتَأَكَّدُ في مَواضعَ، منْها:

١- إذا قامَ الإنسانُ مِن النومِ، كمَا قالَ ابنُ عباسٍ وَلَكُ ا: بتُّ عندَ النبِّي عَلَيْهُ فاسْتَنَّ ١٠٠.

وقالَ حُذَيْفةُ: كانَ النبيُّ عَيَا اللَّهُ إذا قامَ مِن الليل يَشُوصُ فَاه بالسِّواكِ(٢٠).

أيْ: يَدْلُكُه بِالماءِ.

و قولُه: «فَاه»؛ أيْ: فمَه، وهذَا يَشْمَلُ الأَسْنانَ واللَّثَةَ واللسانَ، فكلِّ هـذَا كـانَ الرَّسولُ ﷺ يَتَسَوَّكُ عَلَيهِ.

وكانَ ﷺ أَحْيانًا يُبالِغُ في السِّواكِ، كمَا قالَ أَبُو موسَى: إِنَّه أَتَى النبيَّ ﷺ، فَوجَـدَه يَسْتَنُّ بِسواكٍ في يَدِه، يقولُ: «أَعْ أُعْ».

والسواكُ في فيه كأنَّه يَتَهوَّعُ. أَيْ: يَتَفَيَّأُ؛ لأنَّه يُبالِغُ، لكنْ لا يَنْبَغِي المبَالَغةُ إِلى هَـذِه الدرجةِ، والتِي قدْ تَشْمَئِزُ منْهَا النَّفُوسُ إذَا كانَ عندَك أحدٌ، ويَكْفِي في السَّنةِ أَنْ تَـأْتِي بها في البَيتِ، ولاسِيَّها عندَ القِيامِ مِن النوم، فالإنْسانُ يَحْتَـاجُ إلى المبَالغةِ في التَّسوكِ؛ لِفِعلِ النبِّي ﷺ، ولأنَّ الفمَ يَتَغَيَّرُ كثيرًا بِالنَّومِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الحديث رقم (١٩٣٤)، وأحمد في «مسنده» (٦/٧٤) (٢٤٢٠٣)، والنسائي (٥).

وقال الشيخ الألباني تَحَلَّلتُهُ في "صحيح الجامع" (٣٦٩٥): صحيح.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٤٧- بَابُ دَفع السِّواكِ إلى الأكبر.

٢٤٦ - وقالَ عَفَانُ: حدَّثَنَا صَخْرُ بنُ جُوَيْرِيَةَ، عن نافع، عَن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «أَرَانِ (() أَتَسَوَّكُ بسواكٍ، فجَاءني رجُلَان أحدُهما أكْبرُ مِن الآخرِ، فناوَلْتُ السِّواكَ الْصُعرَ منْهَا، فقيْلَ لِي: كبِّرْ. فدفَعْتُه إلىَ الأكبر منْهُما (()).

قالَ أبو عبدِ اللهِ: اخْتَصَرَه نُعَيْمٌ، عَن ابنِ المبَارَكِ، عَن أسامة، عَن نَافع، عن ابنِ عمر ".

هذا الحديثُ فيه دليلٌ: على أنَّه يُدْفَعُ الشيءُ إلى الأكبَرِ مَا لم يَتَمَيَّزِ الأصغرُ بمِيزةٍ،
فمِن ذلكَ مثلًا إذَا كانَ الأصغرُ عَن يمينِك، والأكبرُ عَن يَسارِك، فهُنَا تُقَدِّمُ الأصْغرَ؛
لأنَّه ثبَتَ عَن النبيِّ عَلَيْ أَنَّه حينَ شَرِبَ، وكانَ عَلى يَسارِه الأشياخُ، وعَلى يَمينِه ابنُ عَباسِ وَاللَّا أَعْطَاه ابنَ عباسِ ".

<sup>(</sup>١) قال الحافظ يَخَالِنهُ في «الفتح» (١/ ٣٥٧): قوله: أَراني. بفتح الهمزة من الرؤية، وَوَهِمَ من ضمها.اهم

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا، ووصله أبو عوانة في «صحيحه»، عن محمد بن إسحاق الصنعاني وغيره، عن عفان، وكذا أخرجه أبو نعيم والبيهقي (١/ ٣٩) من طريقه. وانظر: «الفتح» (١/ ٣٥٦)، و «التغليق» (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري معلقًا، ووصله الطبراني في «الأوسط» (٢١٨)، وانظر «الفتح» (١/ ٣٥٧)، و «التغليق» (٢/ ١٥٠–١٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٦٠٢)، ومسلم (١٢٧) (٢٠٣٠).

وقد سئل الشيخ الشارح: جرى العرف على الناس بتقديمِ الأكبر، ولو لم يكنْ على اليمين، وربـــا لـــو أعطى الذي عن يمينه، وكان صغيرًا صارت مشكلة، فهل يعطي الأكبر نظرًا للمصلحة؟ فأجاب تَحَلَّلُهُ: لا، بل يُنْظُرُ إلى ما هو الأولى شرعًا، ويعتادُ الناس عليه.

والآن عند الناس، ولاسيا في البادية إذا صار أبوك عن يسارِك، ورجُل آخرُ عن يمينِك يقولُون أعطِ أباك؛ ونحن لا نوافقُ عليه؛ لأن الذي على اليمين قد تميز بكونه على اليمين، فهو أحتُّ منه، والقاعدةُ العامةُ أنك عند الحكم بين الناسِ لا تنظر لأبيك ولا لقريبك، وهذا يعتبرُ مثل الحكم، لكنه من باب الأدابِ، ولاشك أن أبا بكر يُحِبُ الرسولَ عِيدُ أكثرَ من غيرِه، ومع ذلك عَدَلَ عنه. مع أن الذي كان على يمينِ الرسولِ عَيدُ أعرابيًّا، وعمر عنه لا أراد الرسولُ عَيدٍ أن يعطي الأعرابيَّ قال: هذا أبو بكرٍ. يريدُ أن ينبهَ الأعرابيَّ، لكنَّ الأعرابيَّ ما بَالَى؛ لأنَّه لا يُريدُ أنْ يُؤْثِرُ أَحَدًا بِالرسولِ عَيدٍ.



وأمَّا إذَا لم يَتَمَيَّزِ الأصغرُ فإنَّه يُعْطَى الأكبرُ، وبناءً عَلى ذَلكَ إذَا دَخَلَ الإنسانُ المجلسَ يُريدُ أَنْ يَصُبَّ القَهوةَ للحَاضِرين فإنَّه يَبْدَأُ بالأكبر؛ لأنَّه ليسَ هناكَ مِيزةٌ لِواحدٍ مِنهُم، فيُسْدَأُ بالأكبر؛ لأنَّه مَامورٌ بأنْ يَبْدَأَ بِالأيمنِ، نَعمْ لـو بالأكبر، ثُم يَنْحَرِفُ عَن يَمينِه هُو، لا عن يمينِ الأكبر؛ لأنَّه مَامورٌ بأنْ يَبْدَأَ بِالأيمنِ، نَعمْ لـو أنَّ الأكبر شَرِبَ مِن الماءِ، ثُم أرادَ أنْ يُعْطِيه، فإنَّه يُعْطِي الذِي عَن يمِينِ الشَّاربِ.

وأمَّا إذا كَانَ الذي يُدِيرُ الماءَ هو الصابَّ فإنَّه يَبْدَأُ بالأَكْبرِ، ثُم مَن عَلى يَسارِ الأكبرِ الذِي هو عَن يمينِه هو.

وفي هذَا دليلٌ عَلى أنَّ الكِبَرَ لَه مَزِيَّةُ تَقديمٍ، ولَه مزيةُ تَفضيلٍ؛ ولهذَا قِيلَ للنبيِّ ﷺ عِلَيْهُ ع عِندَمَا نَاوَلَ السواكَ الأصْغَرَ مِنْهُما قِيلَ لَه: كَبِّرْ.

وَقَدْ قَالَ النبيُّ ﷺ فِي قِصةِ عبدِ اللهِ بنِ سَهْلِ عنْدَمَا أَرادَ أَخُوه عبدُ الرحمٰنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ، قَالَ لَه: «كبِّرْ كبِّرْ»(١).

وقالَ ﷺ في الأحَقِّ بِالإمَامةِ: «أقدمُهم سِلْمًا» \* ؛ أو قالَ: «سِنَّا» أَ. وقالَ: «سِنَّا» أَ. وقالَ: «وَالَ وَالْكَوْمُكُمْ أَكْبِرُكُم (أ) . فالكبيرُ لَه احْتِرَامُ (أ) .

ومِن المؤسفِ أنَّ الناسَ الآنَ اسْتَهانُوا بِالكبيرِ، وصَارُوا لا يَحْتَرِمُونه، حتَّى إنَّ الإنسانَ لا يَحْتَرِمُ أَبَاه، مَع أنَّ لأبيه حتَّ الكِبَرِ وحتَّ الأُبُوَّةِ، لكنْ تَهاوَنَ الناسُ في هذه الحقوقِ، ولم يُعْرَفِ الفَضلُ لأهْلِه، وهذَا يُنْذِرُ بِالخَطرِ، نَسْأَلُ اللهَ السلامةَ.

ولهذَا قال النبي ﷺ: «لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلُ الرجلَ في سلطانه». وإمامُ المسجدِ سلطانٌ فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٤٣، ٦١٤٣)، ومسلم (١) (١٦٦٩).

<sup>(\*)</sup> أي: إسلامًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (۲۹۱،۲۹۰) (۲۷۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٥)، ومسلم (٢٩٢) (٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ الشارح تَعَلَشه: هل نقدمُ الأكبرَ أو الأعلمَ للإمامةِ مع وجودِ الإمامِ الراتبِ؟ فأجاب تَعْلَشهُ: الإمامُ الراتب -بارك اللهُ فيك- أحقُّ من غيرِه، إلا إذا أخلَّ بشيءِ واجبٍ؛ يعني: مثلًا لو فرضنا أنه دخَل المسجدَ إنسانٌ حافظٌ للقرآن، والإمام الراتبُ لا يحفظُ القرآنَ فإننا نقدمُ الإمامَ الراتبَ، إلا إذا أخلَّ بواجبِ.

وقالَ ابنُ حَجرِ رَحَمْلَللهُ في الفتح (١/ ٣٥٧):

قالَ أبو عبدِ اللهِ؛ أيْ: البخاريُّ (اختصره)؛ أيْ: المتنَ، (نعيمٌ) هو ابنُ حمادٍ، وأسامةُ هو ابنُ زيدِ اللَّيثُيُّ المَدَنيُّ، وروايةُ نعيم هذه وصَلَها الطبرانيُّ في الأوسطِ، عن بكرِ بنِ سهلِ عنه بلفظِ: «أَمَرَني جبريلُ أن أُكِبِّرٌ». ورُوِّيناها في الغَيْلانيَّاتِ، من روايةِ أبي بكرٍ الشافعيِّ، عن عمرو بنِ موسى، عن نعيم بلفظِ: «أن أُقَدِّمَ الأكابرَ».

وقَد رَواه جماعةٌ مِن أصحابِ ابنِ المباركِ عنْه بغيرِ اختصارٍ، أخْرَجَه أَحمدُ والإسهاعيليُّ والبيهقيُّ عَنْهم بِلفظِ: رأيْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَسْتَنُّ، فَأَعطَاه أَكبرَ القومِ، ثُم قالَ: "إنَّ جبريلَ أَمَرَني أَنْ أُكبَرَ».

وهذَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ القَضيةُ وَقَعَتْ فِي اليَقظةِ، ويُجْمَعُ بينَه وبينَ رِوايـةِ صَـخْرٍ أَنَّ ذلكَ لمَّا وقَعَ في النَّومِ؛ تنبيهًا عَلَى أَنَّ أَمْرَه بِذلكَ بوَحْيٍ مُتقدِّم، فَحَفِظَ بعضُ الرُّواةِ مَا لم يَحْفَظْ بَعضُ .

وَّيَشْهَدُ لِروايةِ ابنِ المباركِ مَا رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ حَسنٍ، عَن عائشةَ قالتْ: كَانَ رسولُ ﷺ يَسْتَنُّ، وعندَه رَجُلان، فأُوحِيَ إليْه أنْ أَعْطِ السُّواكَ الأكبرَ.

قالَ ابنُ بَطَّالٍ: فِيه تَقديمُ ذِي السِّنِّ فِي السِّواكِ، ويَلْتَحِقُ بِه الطَّعامُ والشرابُ والمشيُ والكلامُ.

وقالَ المُهَلَّبُ: هَذا مَا لم يَتَرَتَّبِ القومُ في الجُلوسِ، فإذَا تَرَتَّبوا فالسُّنةُ حِيتَذِ تَقديمُ الأيمنِ. وهُو صَحيحٌ، وسَيأتي الحَديثُ فيه في الأشْربةِ.

وفِيه: أنَّ استعمالَ سِواكِ الغيرِ ليسَ بِمَكروهِ إلَّا أنَّ المستحبَّ أنْ يَغْسِلُه، ثُم يَسْتَعْمِلُه.

وفيهِ حَديثٌ عَن عائشةَ في سننِ أَبْي دَاودَ قَالَتْ: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي السواكَ لِأَغْسِلَه، فأم أَدْفَعُه إليه.

وهذَا دالٌ عَلى عَظيَمِ أَدَبِهِ أُوكبيرِ فِطْنَتِها؛ لأَنَّها لم تَغْسِلُه ابْتِداءً حتَّى لا يَفُوتَها الاستشفاءُ بِريقِه ﷺ، ثُم غسَلَتُهُ تَاثُبًا وامْتِثالًا، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المرادُ بِأَمْرِهَا بِغسلِه تُطيبَه وتُليبنَه بالهاءِ قبلَ أَنْ يَسْتَعْمِلَه. واللهُ أعلمُ.اهـ



وهذَا الاحتمالُ هو الظَّاهرُ أنَّه عَلَيْ أَعْطَاهَا إِيَّاه لتَغْسِلَه ليتَسَوَّكَ بِه، لا لتَغْسِلَه لتَسَوَّكَ بِه، لا لتَغْسِلَه لتَسَوَّكَ مِي بِه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٧٥- بابُ فضلِ مَن بَاتَ عَلَى الوُضوءِ.

٧٤٧ - حدَّثَنَا محمد بن مُقاتِل، قال: أخْبَرنا عبد الله، قال: أخْبَرنا سفيان، عَن منصور، عَن سعد بن عُبَيْدة، عن البَرَاء بن عازبٍ قال: قال النبيُّ عَلَيْ: "إذا أتَبْتَ مَضْجَعَك فَتَوَضَّا وضوءَك للصلاة، ثم اضْطَجعْ على شِقِّك الأيمن، ثم قُلْ: اللهمَّ أَسْلَمْتُ وَجْعِي إليكَ، وفوَّضْتُ أَمْرِي إليكَ، وألجَأْتُ ظَهرِي إليكَ رَغْبةً ورَهْبةً إليكَ، لا مَلْجَأَ ولا مَنْجَا منكَ إلا إليكَ، اللهمَّ آمنتُ بِكتابِك الذِي أَنْزَلْتَ، وبنبيِّك الذِي أَرْسُلْتَ، فإنْ مُتَ مِن لَيلتِكَ فأنْتَ عَلى الفطرة، وَاجْعَلْهُ نَّ آخرَ مَا تَتكَلَّمُ بِه». قال: فرَسُولِك. فَرَدُدْتُها عَلى النبيِّ عَلَيْ، فَلمَّ بَلَعْتُ: اللهمَّ آمنتُ بِكتابِك الذِي أنزلت، قُلتُ: ورَسولِك. قال: «لا، ونبيِّك الذِي أَرْسُلْتَ، قُلتُ: ورَسولِك.

[الحديث ٢٤٧ - أطرافه في: ٦٣١١، ٦٣١٣، ٥٦٣٥، ٧٤٨٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۵٦) (۲۷۱۰).

<sup>(</sup>٢) ومها يدل على تأكد ذلك للجنب ما رواه البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٠٦) (٢٣)، عن ابن عمر رضي قال: يا رَسُول الله، أيرْقُد أحدنا وهو جنب؟ قَالَ: «نعم، إذا توضأ».

ويُسْتَفَادُ مِن هَذَا: أَنَّ السُّنةَ الاضْطِجاعُ عَلَى الشِّقِّ الأيمنِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ بِـه، والعِلَّةُ في ذَلكُ ٰٰ :

قِيلَ: إنَّه لمَّا كَانَ القَلْبُ فِي الجَانِ الأيسرِ فإنَّ الإنسانَ إذَا نامَ عَلَى الجانبِ الأيسرِ اسْتَغْرَق فِي النَّومِ أكثرَ؛ لأنَّ القلبَ يَبْقَى مُسْتَرِيحًا هَابطًا، وإذَا نامَ عَلَى الجانبِ الأيمنِ تعَلَّقَ القلبُ، فصارَ ذلكَ أَدْعَى لاسْتِيقاظِه بسرعةٍ.

وقِيلَ: إنَّ الحكمةَ في هذَا أنَّ فَمَ المَعِدةِ مِن الجانبِ الأيمنِ، فإذَا نمامَ الإنسانُ وتعَطَّلَتْ قُواه، وكانَ بابُ المعدةِ مِنِ الجَانبِ الأيْمنِ سَهُلَ ذَلكَ في الهضْمِ.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَنْبَغِي لنَا نحنُ إِذَا نِمْنا عَلَى الجانبِ الأيمنِ أَلَّا نَهْتَمَّ بِهِذَهُ التَّعاليلِ التي قَدْ تكونُ عَليلةً، وإنَّمَا نَهْتَمُّ بأَنَّنا نَنامُ عَلَى الجانبِ الأيْمنِ؛ امْتشالًا لأمرِ الرَّسولِ ﷺ، وإنْ جاءَ الانتفاعُ البَدنيُّ تَبَعًا، فهذَا مِن نِعمةِ اللهِ.

ومِن فُوائدِ هَذا الحديثِ: هذَا التفويضُ التامُّ للله رَبِّ العَالمين؛ لأنَّ الإنسانَ الآنَ نَائمٌ، وقدْ فُوَّضَ أَمْرَه للله تَفويضًا تَامَّا، فيقولُ: «اللهمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إليكَ، وفوَّضْتُ أَمْري إليكَ، وأَلَّهُورِ. أَمْري إليكَ، ومَنْ كلِّ جَانبٍ؛ مِن الوجهِ والظَّهرِ.

والأمرُ؛ يعنِي: الشَّانَ، فـ«فوَّضْتُ أَمْرِي»؛ يعنِي: شَانِي، وَقُولُه ﷺ: «رغبةً ورهبةً إلىكَ». يَعنِي: رغبةً فيْما لدَيكَ مِن الفَضل والثَّوابِ، ورهبةً ممَّا عِندَك مِن العِقَابِ.

﴿ وَقُولُه ﷺ: «لا مَلْجَأَ ولا مَنْجَا مِنْك إلا إلَيْكَ». لَا مَلْجَأَ؛ يَعنِي: لا يُمْكِنُ أَنْ أَلْجَأَ لأحدٍ دُونَك، كَما قالَ تَعالَى: ﴿ وَإِذَاۤ أَزَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلا مَرَدَّ لَذَ ﴾ [التخان ١١].

وكذلكَ إِذَا أَرَدْتَ بِي شَيئًا لا يُمْكِنُ أَنْ أَنْجُوَ إِلَّا بِك، ولهذَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكَيْشِفُ ٱلشُّوَءَ ﴾ [النَّئَاكِ:٦٢].

﴿ وَقُولُه ﷺ: «اللهم آمنتُ بِكتابِك الذِي أَنزلتَ». يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ المرادُ عُمومَ الخَيْنِ وَهَذَا هُو الأقربُ. الكتب، ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ المرادُبِه القرآنَ الذِي أُنَّزِلَ على محمدٍ ﷺ، وهَذَا هُو الأقربُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المعاد» (٤/ ٢٤٠-٢٤١).



وأُضِيفَ إلى الله؛ لأنَّه المتكلِّمُ بِه تَنْكُلُهُ، وسُمِّي كِتابًا؛ لأنَّه كُتِبَ في المصَاحفِ، ولأنَّه كُتِبَ في الصُّحُفِ المُكَرَّمةِ بأيْدِي سَفَرةٍ، ولأنَّه كُتِبَ في اللوحِ المحفوظِ: إمَّا ذِكرُه، وإما حُروفُه.

وَقُولُه: «الذِي أَنْزَلْتَ». فيه دَليلٌ عَلى عُلُوِّ اللهِ ﷺ، وكـلُّ نُـزولٍ يُـضافُ إلى اللهِ فِي شَيءٍ نزَلَ منْه فَإِنَّه يَدُلُّ عَلى عُلُوِّه ﷺ.

والإضافة هُنَا في قَولِه ﷺ: «بِكتَابِكَ». هَل هِي كالإضافة في قَولِه: ﴿ وَطَهِرَبَيْتِي ﴾ [التقاديم]؟ المجواب: لا، فَما أُضِيفَ إلى الله، وهُو عَينٌ قَائمةٌ بِنَفْسِها، مُنْفَصِلةٌ عَن الله فإنَّه مَخلوقٌ، لَكنْ إضَافتُه مِن بابِ التَّشريف، ومَا أُضِيفَ إلى الله، وهُو وصفٌ لا يَقومُ بِنفْسِه فَهُو مِن صفاتِ الله؛ لأنَّ كلَّ وصْفِ فلابدَّ لَه مِن مَوصوفٍ، فَإِذَا أُضِيفَ إلى اللهِ كانَ ذلكَ مِن صِفاتِه، ومنه القرآنُ، فقد أضافه الله إلى نفسِه؛ لأنَّه مِن صِفاتِه، فإنَّه كلامُه.

۞ وقولُه ﷺ: «وبنبيِّك الذِي أَرْسَلْتَ»؛ يَعنِي: محمدًا ﷺ.

وقولُه ﷺ: «فإنْ مُتَّ مِن ليلتِك فأنتَ عَلى الفطرِة». يَعنِي: إنْ مُتَّ مِن نَومتِك هذِه فأنتَ عَلى الفطرةِ؛ أيْ: عَلى التوحيدِ الخالصِ.

وَقُولِه عَلَيْهِ: "واجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِه". وعَلَى هذَا فَيَكُونُ هذَا الدُّعاءُ بعدَ التَّسبيحِ والتَّحميدِ والتَّكبيرِ الذِي أَمَرَ بِهِ النبيُّ عَلَيْهُ عَليًّا وفَاطمةَ؛ لأنَّ فاطمةَ طلَبَتْ مِن النَّبِي عَلَيْهِ خَادمًا، وأخْبَرَتْه أَنَّ يَدَيْها تشَقَّقَتْ أَوْ تَفَطَّرَتْ مِن الرَّحَى؛ لأَنَها هي التي تَطْحَنُ، فقالَ عَلَيْهِ: "أَلا أَدَلُّكُما على خير مِن خادم: تُسَبِّحون ثلاثًا وثلاثين، وتَحْمَدون ثلاثًا وثلاثين، وتَحْمَدون ثلاثًا وثلاثين، وتُحْمَدون ثلاثًا وثلاثين، وتُكبِّرون أربعًا وثلاثين عندَ النَّوم، فهذَا خيرٌ لكُما مِن خَادم» (١٠).

فهذَا الذِّكْرُ يُعْطِي الإنسانَ قوةً وعَزيمةً عَلَى شُئونِ بيتِه، وظَاهرُ حَديَّثِ البراءِ كَمَا سَبَقَ أَنَّ الدُّعاءَ الذِي علَّمَه النبيُّ ﷺ البراءَ يُقالُ بَعدَ ذلكَ التسبيحِ المذكورِ، وبَعدَ كلِّ الأَذْكَارِ النَّوْمِيَّةِ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٠٥)، ومسلم (٨٠) (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح كَاللَّهُ: قلتم: إن هذا الدعاء يكون بعد كل الأذكار النومية، فهاذا يفعل الإنسان

يَقُولُ: «فَرَدَّدُتُهَا عَلَى النبِيِّ ﷺ». وذلكَ مِن أجل أَنْ يَتَيَقَّنَ مِن ضَبطِها، وغَلِطَ فِيها غَلطةً واحدةً، ولذلكَ فنَحن نُقِرُّ أَنَّنا ليسَ عندَنا حِفظٌ كحِفظِ الأوَّلِين.

يَقُولُ: فلمَّا بلَغْتُ اللهمَّ آمنْتُ بكتَابِكَ الذِي أَنْزَلْتَ. قُلتُ: ورسُولِكَ. قَالَ: «لا، ونبيِّك الذِي أَرْسَلْتَ، لَكنَّ النبيَّ ﷺ ونبيِّك الذِي أَرْسَلْتَ، لَكنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: ورسُولِك الذِي أَرْسَلْتَ، لَكنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: ونبيِّك الذِي أَرْسَلْتَ، لَكنَّ النبيَّ قَالَ: ونبيِّك الذِي أَرْسَلْتَ.

فَاخْتَلَفَ العُلمَاءُ رَجْمَهُ اللهُ في تَوجيهِ هذَا التعْليقِ مِن الرسولِ ﷺ؛ إذْ لـماذَا قـالَ لـه: «قُلْ ونبيِّك». مَع أَنَّ الرسولَ يَتَضَمَّنُ النبيَّ، ولا عَكسَ (١) ؟

فقالَ بعضُ العُلماءِ: في هذَا دليلٌ عَلى أنَّ ألفاظَ الأذْكارِ تَوقيفيةٌ، وأنَّه لا يَجُوزُ فِيهَا التغييرُ، ولَو بالمعنى.

وقالَ بعضُ العُلماءِ: إِنَّمَا قَالَ: ونَبيِّكَ الذِي أَرْسَلْتَ. لأَنَّ الرَّسُولَ يَشْمَلُ الرسولَ البشريَّ والرسولَ المَلكيَّ، فإذَا قَالَ: ورسُولِكَ الذِي أَرْسَلْتَ. لم يَتَعَيَّنْ أَنَّه محمدٌ ﷺ، بَل يَحْتَمِلُ أَنَّه جبريلُ، فأرادَ أَنْ يَأْتِيَ بِاللَّفْظِ الذِي لا يَحْتَمِلُ هذَا الاحْتَمَالَ.

وَوجهُ آخرُ: قَالُوا: إنَّ دَلالةَ الرِّسَالةِ عَلَى النُّبوةِ دَلالةُ تَضَمُّنِ، ودَلالةُ التَّضمُّنِ دُونَ دَلالةِ المطَابَقةِ".

لو تأخر عليه النوم بعدها؟

فأجاب يَحَلِّنهُ: لا يتكلم، فإن تأخر عليه النوم، وصار يقرأ القرآن يعيدها.

(۱) انظر الفتح (۱/ ۳۰۸).

دلالة المطابقة: هي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه و أفراده.

ودلالة التضمن: دلالته على جزء معناه.

ودلالة الالتزام: دلالته على لازم خارج.

مثال ذلك: السيارة. فكلمة «السيارة» تدل على كل السيارة؛ هيكلها وعجلاتها وبطاريتها، وكل شيء، من باب المطابقة.

 <sup>(</sup>٢) قال فضيلة الشيح ابن عثيمين كَالله في «شرح القواعد المثلي» (ص٣٠): أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة التضمن، والمطابقة، والالتزام.



فإذَا قالَ: نبيَّكَ الذِي أَرْسَلْتَ. صرَّحَ بالنُّبوةِ، وصرَّحَ بالرِّسالةِ.

وهذَا الوجهُ أَصَحُّ؛ يعنِي: بِمعنَى أنَّه ليسَ السَّببُ في كَونِه يَقولُ: نَبيِّك الذِي أَرْسَلْتَ. أَنَّ الفاظَ الدُّعاءِ والأذكارِ لا تُغَيَّرُ، بَل لأنَّه إذَا قالَ: رَسُولِك الذِي أَرْسَلْتَ. تَغَيَّرُ المعنَى.

### ووجّهُ التّغيّر:

أولًا: أنَّه يَحْتَمِلُ الرَّسولَ الْمَلَكيَّ، فإذَا قالَ: بَنبيِّك الـذِي أَرْسَـلْتَ. صارَ المرادُ الرسولَ البشريَّ؛ لأنَّ الرسولَ الملكيّ لا يُسَمَّى نَبيًّا.

ثانيًا: أنَّه لَو قالَ: رَسولِكَ. لكانَتْ دَلالةُ هذِه الكَلمةِ عَلى النُّبوةِ دَلالـةَ التِـزامِ؛ لأنَّ مِن لازِم الرسُولِ أنْ يكونَ نبيًّا.

وأمَّا إذَا قالَ: بنبيِّكَ الـذِي أَرْسَلْتَ. صَارِتْ دَلالـةَ مُطابِقَةٍ، ومَعلـومٌ أنَّ دَلالـةَ المطابقةِ أَوْلَى مِن دَلالةِ الالتزَام.

وهذَان التَّعليلانِ كِلاهُما صَحيحٌ.

\* \*\*\*\*

وتدل على العجلات فقط، وعلى البطارية فقط، بالتضمن.

وتدل على الذي صنعها بالالتزام؛ لأن لها صانعًا، فهي لم تصنع نفسها.

ومثال ذلك أيضًا: المنزل. فكلمة المنزل دلالتها على كل المنزل دلالة مطابقة، ودلالتها على الحام فقط، وعلى المطبخ فقط دلالة تضمن، ودلالتها على الذي بناه دلالة التزام. اهـ



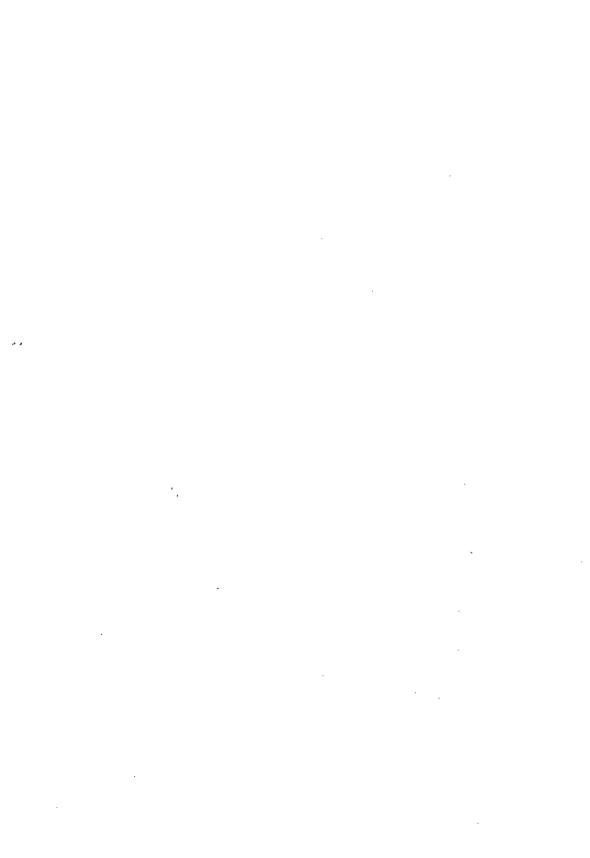

# كتاب النشل

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البُحَارِيُّ تَحْمَالُسُ آلِكَ:

بِسْمِ اللهِ الْرَحْمَنِ الْرَحِيمِ كِتابُ الغُسْلِ.

وقولُ اللهِ تَعالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاظَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَآهَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلِنِسَآةَ فَلَمْ جَبِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدُا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنَافًةُ مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنَ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ التَالِقَةِ: ١.

وقولِه جلَّ ذكرُه: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَاَنتُمْ سُكَرَىٰ حَقَى تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَتَى تَغْتَسِلُوا فَإِن كُنتُم مِّرَجَىٰ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَلَةَ أَعَدُ مِنَ لَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلٍ حَتَى تَغْتَسِلُوا فَإِن كُنتُم مِّرَجَىٰ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَلَةَ مَا أَعَدُيكُم مِّنَ الْغَيْلِ الْوَلَنَمَسُتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ أَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُوا الْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلَا الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللْ

﴿ قَالَ المؤلَفُ نَحْلَتُهُ: «كتابُ الغُسلِ». الغُسُلُ أحدُ الطُّهورَيْن بِالهاء، والشَّاني: الوضوء، والتيمُّمُ هُو الطُّهورُ بالترابِ، وقدْ ذكرَ اللهُ في الآية الكريمة -آية الهائدة - كلَّ هذه الأقسام، فقال: ﴿ يَمَا أَيُّما الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى المَّلَوْقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ الطائفة: ١]. وهذا هُو الوضوءُ. وقالَ تَعالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَرُوا ﴾. وهذا هُو الغُسُلُ.

﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰٓ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِنَكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْــُهُ ﴾. وهذَا هُو التيمُّمُ.



وذَكَرَ اللَّهُ تَتَخَالُكُ فِي هَذِهِ الآيةِ الْإِشَارَةَ إِلَى نَاقِضَيْنِ:

أحَدُهما: نَاقضٌ للوُضوءِ.

والثَّاني: نَاقضٌ للغُسْل.

يَعنِي: أَحَدُهُما مُوجِبٌ للوُضوءِ، وَالثَّاني: مُوجِبٌ للغُسل. فَاسْتَوْعَبَتِ الآيةُ

ُالكَريمةُ جَميعَ أَقْسامِ الطَّهارةِ، وجَميعَ أَقْسامِ مَا يُتَطَهَّرُ بِه، فَلْنَرْجِعُ إِلَيْهَا: أَمَّا أَوَّلُ الآيةِ فَلَمْ يَذْكُرْه البُخاريُّ رَحِمْلَتْهُ؛ لأَنَّه ليسَ له تعلُّقٌ بِالغُسْلِ، فَهُـو عِبـارةٌ .عَن الوضوءِ بِالماءِ.

٥ وقُولُه تَعِالَى: ﴿ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبُا فَأَطَّهَرُوا ﴾.

الجُنُبُ: مَن أَنْزَلَ مَنِيًّا بِشَهوةٍ، وأَلْحَقَتِ السُّنَّةُ بِه مَن جَامَعَ، وإنْ لم يُنْزِل؛ لحديثِ أبي هريرةَ هِيْنَ مُ أَنَّ النبي عَلَيْهُ قالَ: «إذا جلسَ بينَ شُعَبِها الأربع، ثُم جَهَدَها فَقدْ وَجَبَ الغسلُ، وإنْ لم يُنْزِلُ» (١).

فالجنابةُ إذًا: إنْزالُ المنيِّ بشَهوةٍ، والجِماعُ.

﴿ وَقُولُهُ: ﴿ فَأَطَّهَ رُواً ﴾. ولم يَخُصَّ اللهُ عُـضُوًّا دُونَ عُـضُوٍ، فَـدَلَّ ذلـكَ عَـلى أنَّ الإنسانَ لُو طهَّرَ بَدِنَه جُملةً واحدةً أَجْزَأُه.

ومِثالُه: أَنْ يَنْغَمِسَ فِي بِرِكةٍ نَاوِيًا الغسلَ، ثُم يَخْرُجُ، فنَقُولُ: ارْتَفَعَت عنْه الجَنَابـةُ؛ لأنَّ اللَّهَ لم يَخْصُصْ عُضوًا دُونَ عُضوٍ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: الآيةُ مُجْمَلةٌ، والسَّنةُ بيَّنَتْ كيفيةَ الغُسل، والسُّنةُ تُبيِّنُ القرآنَ، وعلى هذَا فَيَجِبُ أَنْ يَغْتَسِلَ الإنسانُ، كَمَا جَاءتْ بِهِ السُّنةُ، فَيَتَوَضَّأُ أُولًا، ثُم يُفِيضُ الماءَ عَلى رَأْسِه، ثُم يَغْسِلُ سَائرَ بَدنِه (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٨٧) (٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٨، ٢٧٢)، ومسلم (٣٥) (٣١٦)، من حديث عائشة ﴿ فَهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ ال (٢٤٩، ٢٥٧، ٢٥٩)، ومسلم (٣٧) (٣١٧)، من حديث ميمونة ﴿ عَلَيْكَا.

قُلنَا: هذَا إيرادٌ قويٌّ، لكنْ يَدْفَعُه مَا رَواه البُخاريُّ فِي حَديثِ عِمْرانَ بِنِ الْحُصَيْنِ الطَّويلِ، وفيه: أَنَّ النبيَّ ﷺ رَأَى رَجلًا مُعْتَزِلًا، لم يُصَلِّ فِي القوم، قَالَ: «مَا منعَكَ؟» الطَّويل، وفيه: أَنَّ النبيَّ ﷺ وَأَى رَجلًا مُعْتَزِلًا، لم يُصَلِّ فِي القوم، قَالَ: «مَا منعَكَ؟» قالَ: «عَليكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّه يَكُفِيكَ». ولم يَكُنْ مَع السَّعيدِ فَإِنَّه يَكُفِيكَ». ولم يَكُنْ مَع المسلمينَ مَاءٌ في تِلكَ اللَّحْظَةِ.

ثُمَّ جاءَ الهاءُ، وشَرِبَ الناسُ، ورَوُوا، وبَقِيَ مِنْه فَضْلَةٌ، فَأَعْطَاهَا النبيُّ ﷺ هـذا الرجلَ، وقالَ: «خُذْ هذا أَفْرِغْه على نَفسِك» (١٠). ولم يَقُلْ له صِفةً مُعينةً.

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلِي أَنَّ الآيةَ بَاقِيةٌ عَلِي إِجْ إِلِها، وأنَّ الجُنُبَ يُعْتَبَرُ بَدِنُه كُلُّه عُضوًا واحدًا.

قَالَ: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنمستُم ٱلنِسَآءَ ﴾.

ن قَولُه: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ ﴾. «أو ، هذه للتَّنويع.

وقولُه تَعالَى: ﴿ أَوَجَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾. «أو » هَـذِه لا يَـصِحُّ أَنْ تكـونَ للتَّنويع؛ لأَنَّها ليستْ نَوعًا ممَّا سبَقَ، ولا ممَّا لَحِقَ، لكنَّها بمعنَى «الـواوِ»؛ يعنِي: وإنْ كُنتُم مَرْضَى، أو عَلى سَفَرِ وجاءَ أحدٌ مِنكُم مِن الغائِطِ، أو لمَسْتُم النساءَ.

فإنْ قيلَ: وهَل تَأْتِي «أُو» بِمعنَى «الواوِ»؟

قُلنا: نَعمْ، وقَدْ أَتَتْ كذلكَ في كلامِ أفصحِ الخلقِ، قالَ النبيُّ ﷺ: «أَسْأَلُكَ اللهمَّ بكلِّ اسمٍ سمَّيْتَ به نفسك، أو أُنْزَلْتَه في كِتابِك، أو علَّمْتَه أَحَدًا مِن خَلقِك، أو اسْتأثُرْتَ بِه في عِلم الغَيبِ عندَكَ » (").

فـ «أو» الأُولَى بِمعنَى الواوِ، فَيكونُ المعنَى: سَمَّيْتَ بِه نفسَك، وأَنْزَلْتَه في كِتَابِك؛ لأنَّ الذِي أَنْزَلَه في كِتابِه سَمَّى بِه نَفسَه لا شَكَّ، وعَلى هذَا فالآيةُ الكريمةُ «أو» فِيهَا بِمعنَى «الواوِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤، ٣٤٨، ٣٥٧١)، ومسلم (٦٨٢) (٣١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٩١ (٣٧١٢)، وأورد المدارقطني الحديث في «العلل» (٥/ ٢٠٠-٢٠١)، فذكر طريق أبي سلمة الجُهني، وطريق عبد الرحمن بن إسحاق، كلاهما عن القاسم، عن أبيه، عن ابن مسعود، وطريق على بن مُشهِر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم، عن ابن مسعود، مرسلًا، ثم قال: وإسناده ليس بالقوي.



وقولُه تَعالَى: ﴿أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنَكُم مِنَ ٱلْغَالِطِ ﴾. إشارةٌ إلَى واحِدٍ مِن مُوجِباتِ الوضوءِ، وهُو الخارجُ مِن السَّبِيلَيْنِ.

وقولُه تَعالَى: ﴿أَوَ لَنَمَسُتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾.فيه قِراءَتَان: ﴿لَمَسْتُمْ ﴾، و ﴿لَنَمَسْتُمُ ﴾ ﴿ وَانْمَسْتُمُ ﴾ و وَلَنَمَسْتُمُ ﴾ و واخْتَلَفَ العلماءُ رَحِمَهُ وَاللهُ المرادُ الجِماعُ عَلَى قُولِيْنَ ، والصوابُ بِلا شكِّ أنَّ المرادَ بِه الجِماعُ لِوجْهَيْن:

الوجْهُ الأوَّلُ: أنه تفسيرُ ابنِ عباسِ تُنْكُ الذِي قالَ فيه الرسولُ ﷺ: «اللهمَّ فَقُهْه في الدِّينِ، وعَلِّمُه التَّأُويلَ» أَنَّ فقَدْ صرَّحَ بأَنَّه الجاعُ أَنَّ .

وَالنَّانِ: أَنَّنَا لَو جَعَلْنَا اللمسَ فِي الآيةِ جَسَّ المرأةِ بِاليدِ لَكَانَ فِي الآيةِ ذِكْرُ سَبَبَيْنِ لِوجوبِ الوُضوءِ -وهُمَا: الإِتْيَانُ مِن الغَائطِ ومشُّ المرأةِ- وإهمالُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ؛ لأنَّ قولَه: ﴿وَإِن كُنتُم مَرْضَى ﴾. هَذا ابتداءُ طَهارةِ التَّيمُّمِ.

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: ﴿لاَمَسْتُمُ ﴾. وقرأ حمزة والكِسائي: ﴿لَمَسْتُمُ ﴾ وانظر: «تفسير القرطبي» (٥/ ١٠٨)، و «تفسير البغوي» وانظر: «تفسير البغوي» (١٠٨/٥)، و «قفسير البغوي» (١/ ٤٣٣)، و «فتح القدير» (١/ ٤٧٠)، و «أحكام القرآن» (١/ ٤٣٨)، و «المكرر» (ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مسسائل أبسي داود» (ص١٤)، و «مسسائل عبد الله» (ص١٩)، و «الهداية» (١٧١)، و «الإفساح» (١/ ٧٦)، و «المحرر» (١/ ١٣)، و «العمدة» (ص٤٦)، و «الكافي» (١/ ٥٧)، و «الفروع» (١/ ١٨١)، و «كشاف القناع» (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج الشَّطر الأول منه البخاري (١٤٣)، ومسلم(١٣٨) (٢٤٧٧)، وأخرجه تامًّا أحمد في «مسنده» (١/ ٢٦٦) (٢٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير (٥/ ١٠٢–١٠٣)، والبغوي (١/ ٤٣٣)، وابن أبي حاتم (٣/ ٩٦١)، وابن أبي شـيبة (١/ ١٥٣) (١٧٥٧).

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٥٠) إلى عبد بن حميد.

وقد رُوِي هذا التفسيرُ أيضًا عن علي ﴿ الله عنه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٠٢، ١٠٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ١٥٣) (١٧٦٠)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١١٦).

وممن رُوِي عنه أيضًا «تفسير الملامسة بالجاع»: أبي بن كعبِ هينه ومجاهد، وطاوس، والحسن، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، والشعبي، وقتادة، ومقاتل بن حبان. وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٩٦١).

وهَذا خِلافُ بَلاغةِ القرآنِ، وعَلى هَذا فنقولُ: يَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ الملامَسةُ هُنا بِمَعنَى الجِمَاعِ، فيكونُ اللهُ عَجَلَلَ ذَكَرَ واحِدةً مِن نَواقضِ الوُضوءِ، وواحِدةً مِن مُوجِباتِ الغُسْل.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وهَل أَتَى «لمَسَ» بِمَعنَى «جامَعَ»؟

قُلنَا: نَعمْ، أَتَى مَا يُرادِفُه؛ كقولِه تَعالَى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هَٰكَنَّ فَرِيضَةً فَيُصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [الثقة:٢٣٧]. فالمرَادُ بقولِه: ﴿ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾؛ يَعنِي: مِن قَبِل أَنْ تُجامِعُوهنَّ.

وقالَ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا أَهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾.

وقولُه: ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا ﴾. يَدُلُّ عَلَى تَقدُّمِ الطَّلبِ؛ لأنَّه لا يُقالُ: وجَدَ إلَّا لمنْ طلَبَ وبَحَثَ. فلابدَّ مِن بَحثٍ عَن الهاءِ إذَا دَخَلَ وقتُ الصلاةِ.

فإذَا لم تَجِدُوُا ﴿فَتَيَمَّمُوا ﴾؛ أيْ: اقْصِدُوا صَعِيدًا طَيبًا، والصَّعِيدُ: كـلُّ مَـا تَـصَاعَدَ عَلى وجْهِ الأرضِ؛ مِن تُرابِ ورَمْل وحَجَرٍ وغيرِ ذَلكَ.

ولكنَّ اللهَ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ طَيِّبًا، والذِّي ضِدُّ الطيبِ -وهُو الخَبيثُ النَّجسُ- لا يُجسُ- لا يُجْزِئُ التيمُّمُ بِه.

َ فَلَو فَرَضْنَا أَنَّ هَذَا الصَّعيدَ قَدْ بَالَتْ عَليه الحُمُّرُ -وبَولُ الحِمارِ نَجسٌ- أَو أُرِيـقَ عَليه دمٌ، أو مَا أَشْبَهَ ذَلكَ، فإنَّه لا يُتَيَمَّمُ بِه، ولَو كانَ يُسَمَّى صَعيدًا؛ لأنَّه نَجسٌ.

وظَاهِرُ الآيةِ الكَريمةِ ولَو كانَ الصعيدُ مُحرمًا، وهَل هنَاكَ صَعيدٌ مُحرمٌ؟

الجوابُ: نعمْ؛ كالمغصُوبِ، وعَلى هذَا فيَجُوزُ التيمُّمُ بالأرضِ المغصُوبةِ.

وقولُه تَعالَى: ﴿فَامَسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْـهُ ﴾؛ أي: امْسَحُوا مِن هـذَا الصَّعيدِ بِوجُوهِكُمْ وأيدِيْكُم، والوجهُ حَدُّه عَرْضًا: مَا بَيْنَ الأُذُنَيْن، وطُولًا مَا بينَ مُنْحَنَى الجَبْهةِ وأَسْفَل اللِّحيةِ.

ولكنْ هُنا لا يَدْخُلُ مَسحُ المَنْخَرَيْنِ، أو مَسحُ الأسْنانِ بِالتَّرابِ -وإنْ كانَ سبَقَ لنَا أنَّ الأَنفَ والفمَ مِن الوجهِ - لأنَّ السَّنةَ بيَّنَتْ ذَلكَ، كَمَا سَيَأْتِي إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى في بَابِ التيمُّمِ.



العَدْو وَالله: ﴿ وَأَيْدِيكُم ﴾. المرَادُ بِهَا الكَفُّ؛ لأنَّ اليدَ عنْدَ الإطْلاقِ لا تَعْدُو الكَفَّ، ولهذَا لمَّا قالَ اللهُ عَلَى السَّلَانِي وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ الشَّلَانِ ١٨٠]. كانَ الذِي يُقْطَعُ مِن السَّارِقِ الكَفَّ فَقَط.

فإنْ قالَ قَائِلٌ: قِيسُوا طَهارةَ التيمُّمِ عَلى طَهارةِ الوُضوءِ، وَقُولُوا: يَجِبُ أَنْ يَكونَ مُنْتَهَى المسْح المِرْفَق.

قَلنَا: لا يُمْكِنُ القِياسُ؛ لمَايَلي:

أُوَّلًا: لأنَّه قِياسٌ في مُقَابَلةِ النَّصِّ، وكلُّ قِياسٍ في مُقَابِلةِ النصِّ فَإِنَّه فَاسدُ الاعتبارِ؛ لأَنَّه سَيَأْتِينَا فِي حَديثِ عَمارٍ أَنَّ النبيِّ ﷺ لم يَمْسَحْ إلَّا الكَفَّيْنُ (''.

ثَانيًا: أنَّه قِياسٌ مَع الفَّارِقِ العَظيمِ؛ إذْ إنَّ طَهارةَ المَاءِ تَعُمُّ جَميعَ البَدنِ فِي الغُسْلِ، وتَعُمُّ الأَعْضَاءَ الأَرْبعةَ فِي الوُّضوءِ، وطَهارةُ التَّيمُّمِ فِي عُـضويْن فَقَـط، فَقـدْ خالَفَتْها أَصْلًا، ووَصْفًا.

وطهارةُ التيمُّمِ يَسْتَوِي فِيها الطَّهارَتَان: الطَّهارَةُ الكُبْرَى مِن الجَنَابِةِ، والطَّهارةُ الصُّغرَى.

وطَهارةُ التيمُّمِ: المسْحُ، وطَهارةُ الهاءِ الغَسْلُ، فَلا يُمْكِنُ إطْلاقًا أَنْ يَصِحَّ قِياسُ هذَا عَلى هذَا.

وأَيْضًا هذَا قِياسٌ مُتَناقِضٌ؛ لأنَّنا لَو قُلْنا بِالقِياسِ لَكانَ مَن تَيَمَّمَ عَن الوضوءِ وَجَبَ أَنْ يَمْسَحَ إلى المِرْفَقِ، ومَن تيَمَّمَ عَن الجنابةِ لا يَمْسَحُ إلَّا الكفيْنِ، وهذَا تَنَاقُضٌ.

فَعَلَى كُلِّ حَالٍ: لا شَكَّ أنَّ الواجبَ والسُّنةَ هُو مسحُ الكفَّيْن فَقَط.

﴿ وقَولُه: ﴿ يَنْـهُ ﴾. اسْتَدَلَّ بِها بعضُ العُلماءِ عَلَى أَنَّه يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لهذَا الصَّعيدِ غُبارُ " ؛ لأنَّه لا يَتَحَقَّقُ المسخُ مِنْه إلا بِغُبَارٍ يَعْلَقُ بِاليَدِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳٤٧)، ومسلم (۱۱۲) (۳٦۸).

<sup>(</sup>٢) وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه. وانظر: «مجموع الفتاوى»

ولِكنَّ هذَا ليسَ بِجيدٍ، وذليلُ ذَلكَ: أنَّه ثَبَتَ في حَديثِ عَهارِ بنِ ياسرٍ، أنَّ النبَّي ﷺ . ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى أَنَّ المقصودَ هُـو لمَّا ضَرَبَ بِيَدِيه الأرضَ نفَخَ فيهما لإزَالةِ التُّرابِ ( اللهُ وهذَا يَـدُلُّ عَـلَى أَنَّ المقصودَ هُـو التَّالُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

﴿ وَقُولُه: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾. الإرَادةُ المنْفِيةُ هنَا هِي الإِرَادةُ الشَّرِعيةُ، لا الكونِيةُ، والدَّليلُ عَلى ذَلكَ: أنَّ الحرجَ يَلْحَقُ الإِنْسَانَ، فَهُو قَدَرًا غَيْرُ مَنْفِيِّ، وأمَّا شَرعًا فَهُو مَنْفيُّ.

﴿ وقُولُه تَعَالَى: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَكَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم ﴾. وتَطْهيرُه جِنطِلا إيَّانَا بِالوضُوءِ والغُسْلِ ظَاهرٌ، لكنَّ تَطهيرَه بِالتيمُّمِ مَا هُو؟

نَقُولُ: هُو مَا حَصَلَ للقَلْبِ مِن التَّذَلُّلِ اللهِ، وَالْتَّعَبُّدِ، ومَسْحِ أَشْرِفِ أَعْضَائِه بالتُّرابِ، وهذَا أعْظمُ تَطهيرِ، فَهي طَهارةٌ مَعنويةٌ عَظيمةٌ.

وَذَلَكَ لأَنَّ الوضوءَ والغُسْلَ قَد تَدْعُو النُّفُوسُ إليْهِما؛ لأَنَّ فِيهِمَا طَهَارةً حِسِّيةً، والإنْسانُ يَتَنَظَفُ دَائمًا، ولكنَّ التَّيمُّمَ ليسَ إلَّا مُجردَ تَذَلُّلُ وتَعبُّدِ اللهِ عَلَيْ المُعنويةِ، فصارَ تأثيرُه عَلى القَلْبِ أَعْظَمَ مِن تَأْثِيرِ الوُضوءِ والغُسْلِ، وصَارَ بِلذَلكَ مُطَهِّرًا للإنْسَانِ مِن الأَرْجَاسِ المعنويةِ.

وقولُه تَعالَى: ﴿ وَلِيُرْتِمَّ نِعْـمَتَهُ, عَلَيْكُمْ ﴾. بِماذًا؟

الجوابُ: بِمَا شَرَعَ لَنَا، ويسَّرَ لَنَا، ولقد كَانَتِ الأَمْمُ السَّابِقَةُ إِذَا حَصَلَ عَلَى الإِنْسانِ حَدَثٌ، ولم يَجِدِ الماءَ بَقِيَتِ الصلاةُ في ذِمتِه، ولا يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَهَا"، وعَلَى هذَا فإذَا

<sup>(</sup>٢١/ ٣٦٤)، و «المغني» (١/ ٣٢٤)، و «المبدع» (١/ ٢١٩)، و «المحرر في الفقه» (١/ ٢٢)، و «المبيل» (١/ ٥٤)، و «الروض المربع» (١/ ٩١)، و «الكافي» (١/ ٧٠)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٧)، و «الأم» (١/ ٥٠)، و «المنهذب» (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٣) (٥٢١)، عن جابر بن عبد الله رضي وفيه: «أُعْطيت خمسًا لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي... شم ذكر منهن: وجعلت لي الأرض مسجدًا

سَافَرَ الإنسانُ منْهُم شَهرًا، ولم يَجِدْ مَاءً فإنَّه يَقْضِي شَهرًا.

وكانَ أميرُ المؤمنيْن عُمرُ بنُ الخطَّابِ ﴿ لَيُنْكُ يَرَى أَنَّ الجُنبَ لا يَتَيَمَّمُ، وأَنَّه يَنْتَظِـرُ حتَّى يَحْصُلَ على الماءِ، لكنَّ عَمَّارَ بنَ يَاسرٍ ﴿ لِلنَّكُ ذَكَّرَه، ورَجَعَ ﴿ الْ

و وقولُ ه تَعالَى: ﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْ مَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾. «لعلَّ » هُنَا ليسَتْ للتَّرجِّي، ولكنَّها للتَّعليل؛ يَعنِي: لأجَل أنْ تَشْكُروا اللهَ عَلَيْ عَلَى نِعمتِه، ولا يُمكِنُ أنْ تَأْتِي «لعلَّ » في كلام اللهِ المضافِ إليه للتَّرجِّي؛ لأنَّ الرَّجاءَ طلبُ مَا في حُصولِه عُسْرٌ ومشقةٌ، واللهُ عَلَى لا يَلْحَقُه في أيِّ شَيءٍ عُسرٌ وَلا مَشقةٌ.

فَكُلَّمَا وَجَدْتَ «لَعَلَّ» في كَلامِ اللهِ فَهِي للتوقُّعِ، وإنْ شِئتَ فَقُلْ: للتَّعليلِ، وهذَا يكونُ بِحسَبِ السِّياقِ(").

وطهورًا، وأيُّها رجل من أمتي أدركته الصلاة فلْيُصَلِّ».

(١) تقدم تخريجه.

(٢) والإنهام الفائدة اعلم -رحمك الله- أن «لعل» تأتي في اللغة العربية، ويكون لها معانٍ متعددة، تختلف بحسب سياق الكلام، ومن هذه المعاني:

١ - المترجي والتوقع: وهو أنتظار حصول أمر مرغوب فيه، ميسور التحقق؛ مثل قول تعالى: ﴿لَمَلَ الله يُرحنا.
 ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿۞﴾ الظالاة:١]. ومثل قولنا: لعل الله يرحمنا.

٧- الإشفاق: وهو توقع المكروه.

مثل قُوله تعالى: ﴿ فَلَعَلَكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ﴾ [الكهف: ٦]؛ أي: قاتلها غمًا أو حسرة، والمعنى: أَشْـفِقْ على نفسك أن تهلكها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك.

ومثل قولنا: لعل النَّهَر يُغْرِق الزرع.

وخبر «لعل» في هذه الحالة غير مقطوع بوقوعه، ولا متيقن، فهو موضع شك، بخلاف خبر إنَّ، وأنَّ. ٣- التعليل: كقوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ,قَوْلًا لَيْنَا لَمَلَّهُ, يَنَذَكَّرُ أَوْيَغْشَىٰ ﴿ ﴾ [التَّنَاء:]. أي: ليتذكر.

٣- التعليل: كقوله تعالى: ﴿ وَعَوْلا لَهِ العَلَمُ بِعَدَدُرَ أُولِيَ العَلَمُ بِعَدَدُرُ اللَّهِ العَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أي: لنكُفُّ.

وَقُولُه -جلَّ ذِكرُه-: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلطَّكَلُوةَ وَٱلْتُمْ سُكَرَىٰ حَقَىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [الشَّقَا: ٢٤]. هذِه الآيةُ مَنسوخٌ مِنْها شَيءٌ، وهُو مَا يُفِيدُه قَولُه: ﴿لَا تَقْرَبُواْ ٱلطَّكُلُوةَ وَٱنتُمْ شُكَرَىٰ ﴾. وإذَا كان اللهُ نَهانَا أَنْ نَقْرَبَ الصَّلاةَ، ونحنُ سُكارَى، لَزَمَ مِن ذَلكَ أَنْ يَتَجَنَّبَ الإنسانُ المُسْكِرَ كُلَّما دَنَا وَقتُ الصَّلاةِ؛ لِئلًا تُصادِفَه الصلاةُ، وهُو سَكْرانُ.

ولهذَا كَانَت هذِه الآيةُ إحْدَى المرَاحل في تَحريمِ الخمرِ؛ فإنَّ الخمرَ لَه أربعُ مَراحـلَ: الإباحةُ، والتَّعريضُ بالتحريم، والمنعُ منْه في أوْقاتٍ محدَّدةٍ، والمنعُ منْه مطلقًا.

أمَّا الإباحةُ فَفِي قَولِه تَعالَى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَغْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ النِّكَ النِّكَ الاِباحةُ، بَل حَتى آيةُ البقرةِ تَدُلُّ عَلَى الإِباحةِ، لكنَّ هذِه صَريحةُ، وآيةُ البقرةِ تَدُلُّ على الإباحةِ باللزُوم.

وآيةُ البَقرةِ هي قُولُه تَعالَى: ﴿ ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِوَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [الثقة:٢١٩]. فهذه الآيةُ إذا تلاها التَّالي سَوفَ يَتَجَنَّبُ الخمرَ والميسرَ؛ لأنَّ اللَه قالَ: ﴿ وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾. والعاقلُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَ شَيئًا إِثْمُه أَكْبِرُ مِن نَفعِه.

المرحلةُ الثالثةُ: قَولُ عَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَوَةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾. من لازمِ ذلك ألَّا يَسْكَرَ الإنسانُ عندَ دُنُوِّ وقتِ الصَّلاةِ، وسَيَأتِي خَمسةُ أوقاتٍ لا يَشْرَبُ فِيهَا الخمرَ.

وأمَّا المرحلةُ الرابعةُ: فَقُولُ تَعَالَى فِي سُورةِ المائدةِ: ﴿ يَثَاثُمُ اللَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَتُرُ وَالْمَالِمَاتُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ ﴿ السَّالِلَةَ: ١٩].

٤- الاستفهام: وإليه ذهب الكوفيون، كما في قول تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِبُكُ لَمَلَهُ مَرَّكَ ﴿ وَهُ وَل وَقُول السَّفهام: وإليه دُهب الكوفيون، كما في قول تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِيك أَيْزً كُمى؟ الرسول ﷺ لأحد أصحابه وَ فَيُهُم، وقد خرج إليه مُتَعَجِّلًا: «لعلنا أعْجَلْناك»؛ أي: وما يُدْرِيك أيزً كَمى؟ وهل أعْجَلْناك؟

﴿ وقولُه جِعَلا: ﴿ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ . فيه الإنسارة إلى أنَّ السَّكْرانَ لا يُعْتَبَرُ قولُه ؛ لأنَّه لا يَعْلَمُ مَا يقولُ، وبِنَاءً عَلى ذَلكَ لَو كانَ هناكَ رَجلٌ سَكرانُ غَنِيٌّ، وعندَه أَربعُ نِساءٍ ومِائةُ أَمَةٍ وخمسُهائةِ قَصرٍ، فقالَ: زَوْجَاتِي طوالتُ، وإمَائي عَواتتُ، وبُيوتِي أوقافٌ.

فالصَّحيحُ: أنَّه لا يَنْفُذُ، والمذهبُ أنَّه يَنْفُذُ "، فإذَا صَحَا قُلْنا لَه عَلى المذْهبِ: جَبَرَ اللهُ مُصِيبتَك، نِساؤُكَ ذَهَبَت، وقُصورُك رَاحَتْ.

لكنَّ الصحيحَ بِلا شَـكًّ أنَّـه لا يَنْفُـذُ؛ لأنَّ اللهَ يَقـولُ: ﴿حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ والسَّكرانُ لا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ.

إذًا: نَأْخُذُ مِن الآيَةِ الكَريمةِ أَنَّ جَميعَ أَقُوالِ السَّكرانِ غَيرُ مُعْتَبَرةٍ، فَلَوَ أَقَرَّ لِشَخصٍ بِشيءٍ لا يُعْتَبَرُ إِقْرَارُه.

َ تَقِينَا فِي أَفْعَالِه: هَل أَفعالُ السَّكرانِ مُعْتَبَرَةٌ؟ يَعنِي مَثلًا: لَو أَنَّ السكرانَ أَتْلَفَ مَـالَ شخصِ فَهل يَضْمَنُ؟

الجُوابُ: نَعمْ، يَضْمَنُ؛ لأنَّ حَقَّ الآدميِّ لا يُفَرَّقُ فِيه بيْنَ عَالمٍ وجَاهلٍ، ولذلكَ لَـو أكَلْتَ طَعامَ فُلانٍ، وأنْتَ تَظُنَّهُ طَعَامَك فإنَّك تَضْمَنُ.

وَلُو أَنَّكَ فِي نَومِكَ انْقَلَبْتَ عَلَى شيءٍ لفلانٍ، فأَتْلَفْتُه فإنَّكَ تَضْمَنُه.

مَسَالَةٌ: لَو أَنَّ السَّكْرِانَ قَتَلَ شَخصًا عَمْدًا، بِأَنْ أَخَذَ سِكينًا وذَبَحَه فَهل يُقْتَلُ؟

الجوابُ: هَذا حَقُّ آدَمِيِّ تَضَمَّنَ إِثلافًا، ولكنَّه لم يَتَضَمَّنْ قَصدًا، وعَلى هذا فإنَّه يَكونُ خَطأً، فتكونُ فيه الدِّيةُ، وليسَ فيه القِصاصُ، والمذهبُ أنَّ فِيه قِصَاصًا ' الاَّنَهم يَعْتَبِرونَ أنَّ جَميعَ أفعالِ السَّكرانِ أقوالِه كلِّها كَأَفعالِ الصَّاحي، وكأقوالِ الصَّاحِي.

َ إِلَّا أَنَّهِمُ اسْتَثْنُوْا مَسَالَةً، قَالُوا: لَو عَلِمْنَا أَنَّ السَّكرانَ تَعَمَّدَ أَنْ يَقْتُلَ شَخصًا بأَنْ كَانَ يَتَحَدَّثُ إِلَى الناسِ، ويقولُ: واللهِ لأَقْتُلَنَّ فُلانًا. فشَرِبَ مُسْكِرًا لِيكونَ وَسيلةً لِقَتلِه،

<sup>(</sup>١) انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٢٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٢٢/ ١٤١).

فَحينَئذِ نُجْرِي عَلَيه القِصاصَ؛ لأنَّه صَرَّحَ بأنَّه تَعَمَّدَ، وأنَّه شَرِبَ المُسْكِرَ؛ لِيتَوصَّلَ إلى هذَا الفِعل المحرَّم، فيُقْتَلُ، وإنْ كانَ حينَ القَتل لا يَدْرِي مَن قتَلَ.

والدَّلِيلُ مِن السَّنةِ عَلى أَنَّ السَّكرانَ لا تُعْتَبُرُ أَقُوالُه ولَا أَفْعالُه مَا جَرَى لحمزة بنِ عبدِ المُطَّلِبِ وَلِيْفَ عِندَما مَرَّ بِهِ نَاضِحَان - يَعنِي: بَعيريْنِ - لعلي بنِ أبي طَالب، وكانَ عندَه جَاريةٌ، فَجعَلَتْ تُعَنيه و تَحُثُهُ على قَتلِ هَذَيْنِ النَّاضِحَيْن، فقامَ وهو سَكرانُ، فبقَر بُطونَها، وأكلَ مِن أكبَادِهما، ثُم جاءَ عَليٌّ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ يَشْكُو عَمَّه حزة وَلِئَكَ ، فقامَ النبيُّ عَلَيْ إلى حَمزة، وَلمَّ اللهِ عَليْ إلى مَعن أَنتم إلا عَبيدُ أبي. يَقولُ هذَا للرَّسولِ عَلَيْهِ ولابنِ أخِيهِ على بنِ أبي طالب، فرجَعَ النبيُّ عَلَيْ، وعَرَفَ أَنَّ الرجلَ لا يَزَالُ سَكُرانَ ١٠٠.

ومعلومُ أنَّه لَو أنَّ حَمِزةَ أُخِذَ بِمَا قالَ لكانَ الأمرُ شديدًا عَظِيمًا؛ لأنَّه لم يُقِرَّ للرَّسولِ ﷺ بالنُّبوة، بَل جَعَلَه عَبدًا مِن العَبيدِ؛ يَعنِي: ليسَ لَه عَليه سُلطانُ، وتَعْلَمُون أنَّ حزة مُوكِئ قُتِلَ شَهيدًا في أُحدٍ قبلَ أنْ تُحَرَّمَ الخَمرُ (١).

وقد أُورِدَ هذَا الدليلُ عَلى مَن قَالُوا بِأَنَّ السَّكرانَ يُؤَاخَذُ بِأَقُوالِه، ولكنَّهم أَجَابُوا عنْه بِقولِهم: إنَّ هذَا كانَ قبلَ تَحريمِ الخَمرِ، ونحنُ إنَّما نُؤاخِذُه بِأَقُوالِه لمَّا كانَ الخمـرُ مُحرَّمًا، فَلا يُناسِبُ أَنْ نُرَخِّصَ له، أَو أَنْ نُعامِلَه بِالسُّهولةِ.

وهذَا جَوابٌ جيدٌ، لكنَّه يُردُّ عليه بأنَّ الخمرَ له عُقوبةٌ خاصةٌ، بيَّنها النبيُّ ﷺ، وهِي الجلْدُ الله عَلَى النبيُّ عَلَى أَقُوالِـه الجلْدُ الله الكنْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى أَقُوالِـه مَرْجِعُه إلى العقل، وهذا لا فَرقَ فِيه بَينَ أَنْ يكونَ الخمرُ مُحَرَّمًا، أو أَنْ يكونَ مُبَاحًا.

وهذَا جَوابٌ سَديدٌ، وعَلَى كُلِّ حَالٍ فالخُلاصةُ أَنَّ القَولَ الرَّاجِحَ أَنَّ السكرانَ لا يُؤاخَذُ بِأَقُوالِه، ولا تُعْبَرُ أقوالُه، حتَّى لَو قامَ يُصَلِّي -وهُو سَكرانُ- لا تُقْبَلُ صَلاتُه، ولابُدَّ أَنْ يُعِيدَها، واللهُ أعْلمُ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٠٠٣)، ومسلم (١٩٧٩) (١).

<sup>(</sup>٢) روى قصة قتل حمزة ﴿ لِللَّهُ البخاري لَخَالِللَّهُ في صحيحه (٤٠٧٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٧٩)، ومسلم (١٧٠٦) (٥٥).



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

قولِه -جلَّ ذِكْرُه-: ﴿ يَهَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَٱلْتُدَسُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾. اسْتَدَلَّ بعضُ العلماءِ رَجِّمَهُ وَاللهُ بهذِه الآيةِ عَلى وجُوبِ الخشوعِ في الصلاةِ (١١) لِقولِه: ﴿ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾.

وغَيرُ الخَاشعِ، وهُو الذِي يُفَكِّرُ يَمِينًا وشِمالًا، لا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ، بَل تَجِدُه كَأَنَّه آلـةٌ مِيكانيكيةٌ، يَقُومُ، ويَقْرَأُ، ويَسْجُدُ، ويُسَبِّحُ، مِن غيرِ أَنْ يَدْرِيَ شيئًا ممَّا يَقُولُ.

ولكنَّ الصحيحَ: أنَّ الخشوعَ ليسَ بِواجبٍ، ولكنَّه سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وتَـنْقُصُ الـصلاةُ بقدْرِ مَا نَقَصَ مَن الخشُوع ''.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا جُنُبَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [السَّلَة ٤٣]. يَعنِي: ولا تَقْرَبُوا السَّلاةَ حالَ كُونِكم جُنبًا إلا عَابِرِي سَبيل، ومِن المعلُومِ أنَّ عَابِرَ السَّبيلِ لَا يكونُ مُصَلِّيًا، فَيكونُ المعنى: لا تَقْرَبُوا أَمْكِنَةَ الصَّلاةِ إلا عَابِرِي سَبيل، وَأَمْكَنَةُ الصلاةِ هِي المساجدُ، فيكونُ في الآيةِ دليلٌ على أنَّ الجنبَ لا يَمْكُثُ في المَسْجدِ، بَل لَه أنْ يَمُرَّ عَابِرًا فَقَط (").

<sup>(</sup>١)وبه قَالَ ابن حامد من الحنابلة، والغَزَّ الي.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم تَعَلَّلَهُ في «مدارج السالكين» (١/ ٥٢٥): أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له فيها إلا ما عقلَ منها... وأما في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب إليها الخشوع اعتد بها إجماعًا... وإن غلب عليها عدم الخشوع فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها ... ثم ذكر أن رأي الجمهور عدم وجوب الإعادة، وأن ابن حامد والغزالي أوجبا الإعادة، وذكر أدلة الفريقين، ثم رجَّح رأي الجمهور.

وانظر: أيضًا «مجموع الفتاوي» لابن تيمية (٢٢/ ٩٠٦)، و«الشرح الممتع» (٣/ ٥٦-٤٥٨).

<sup>(</sup>٢)سئل الشيخ الشارح تَعَلَقه: هل إذا مَرَّ الجنب في المسجد يجوز له أن يتكلم مع أحد، ولو وقتًا يسيرًا جدًّا، كدقيقة مثلًا؟

فأجاب تَخَلَلْهُ: لا يجوز له أن يتحدث أبدًا، ولو دقيقة واحدة، إلا مارًا. وانظر كلامَ الـشيخ تَخَلَلْهُ في الصفحة التالية.

وكذلك ليس له أن يؤذن، ثم يخرج بعد ذلك ليغتسل، بل إذا أراد أن يؤذن فليتوضأ أولًا، ثم يؤذن. وسُئِل أيضًا تَعَلَلْتُهُ: هل إذا اغتسل الجنب أجزأه ذلك عن الوضوء؟

فأجاب كَمْ لَللهُ: نعم، إذا نوى بغسله رفع الجنابة ارتفع الحدث الأصغر بدون وضوء، ويجوز لـ ه أن

واستُدِلَّ بِهِذِه الآيةِ عَلى جَوازِ العُبورِ مِن المسجدِ، وأنَّه يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ مِن البَابِ الجُنُوبِيِّ إلى الشهاليِّ؛ لكَونِه أقصَرَ وأقربَ، لكنَّ اتخاذَه طَريقًا لا يَنبُغِي؛ لأنَّ المساجدَ لم تُبْنَ للاسْتِطْراقِ، بَل للصلاةِ، والذِّكرِ، والقِراءةِ، ولكنْ لَو دَعَتِ الحاجةُ إلى ذَلكَ فَلا بأسَ.

و لهذا قالَ الفُقهاءُ: إنَّ الإمامَ أحمدَ كَرِه اتخاذَ المسَاجدِ طُرقًا، لكنْ إذَا كانَ لحاجةٍ كاختِصارِ الطريقِ عَليكَ فَلا بَأْسَ (١).

۞ وقَولُه: ﴿ حَتَى تَغْتَسِلُوا ﴾. ظَاهرُ الآيةِ الكريمةِ أنَّ الجُنبَ لا يَمْكُثُ فِي المسجدِ، إلا بَعدَ الاغْتِسالِ، ولكنَّ السُّنةَ جَاءَتْ بِالرُّخصةِ لمنْ تَوَضَّا أَنْ يَمْكُثَ فِي المسجدِ، وكانَ الصَّحابةُ وَهُم فِي المسجِدِ، وكانَ الصَّحابةُ وَهُم فِي المسجِدِ، خَرَجُوا فَتَوَضَّنُوا، ثُم رَجَعُوا فَنَامُوا ''.

وهذَا يَدُلُّ عَلَى جَوازِ المُكْثِ فِي المسْجِدِ بَعدَ الوُضوءِ.

قالَ تَعالَى: ﴿ وَإِن كُنُمُ مِّ هَٰ فَيْ الْوَعَلَى سَفَرٍ أَوْجَلَةَ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنَمَسُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً عَفُورًا ﴿ اللَّهِ الْمَالِقَةِ السَّابِقَةِ . وَالسَّالِقَةِ .

#### **泰黎黎泰**

يصلي؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم جُنبُكَا فَأَطَّهَ رُواً ﴾ السَّاهَ:١٦.

<sup>(</sup>١) انظر: «الفروع» (٤/ ٤٧٨ – ٤٧٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شبية (١/ ٢٥١)، وحنبل بن إسحاق، كها في «المتقى» للمجد (١٤٢/١)، عن زيد بن أسلم. وقال الفقي في حاشيته على المنتقى (١/ ١٤٢): فيه هشام بن سعد، روى عن زيد بن أسلم وأكثر، ضعفه النسائي، وابن معين، وابن عدي، وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد، وروى لـه مسلم، وقال أبو ذاود: هو أثبت الناس في زيد، وروى لـه مسلم، وقال أبو زُرْعة: محله الـصدق. وعن عطاء بـن يـسار نحوه، رواه سـعيد، كـها في «المنتقى» (١/ ١٤٧)، و«شرح العمدة» (١/ ٣٩١).



ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ خَمَّلِشَا عَالَىٰ

١ - باب الوضوع قبلَ الغُسْل.

٧٤٨ - حدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، قالَ: أخْبَرَنا مالكٌ، عن هشام، عن أبيه، عَن عائشة زَوْج النبيِّ عَلَيْ النبيَّ عَلَيْ كانَ إذا اغْتَسَل مِن الجنابةِ بدَأَ فَعْسَلَ يَديه، ثُم يَتُوضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لَلصَّلاةِ، ثُم يُدْخِلُ أَصَابِعَه في الياء، فيُخَلِّلُ بها أَصْولَ شَعرِه، ثُم يَصُبُّ عَلى رَأْسِه ثَلاثَ غُرَفٍ بِيَديه، ثُم يُفِيضُ الهاءَ عَلى جِلدِه كُلُّه".

هذَا الوُّضوءُ سنةٌ، وليس واجبًا، والدَّليلُ مَا سبقَ ".

[الحديث ٢٤٨ - طرفاه في: ٢٦٢، ٢٧٢].

### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْلَسَّهُ:

٧٤٩ حدَّثَنَا محمدُ بنُ يوسُفَ، قال: حدَّثَنَا سفيانُ، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عن كُريْبٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونة زَوْج النبيِّ عَلَى قالت: توَضَّأ رسولُ اللهِ وضوءَه للصلاةِ غيرَ رِجْلَيْهِ، وغسَلَ فرجَه، وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماءَ، ثم نَحَى رجليه فغسَلَهما، هذه خُسْلُه من الجنابة (١).

[الحديث ٢٤٩ - أطرافه في: ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٥، ٢٢٦، ٢٧٤، ٢٧٤، ٢٨١].

وَلُها: «هذه»؛ تَعنِي: هذِه الفِعْلةَ، وهِي غسلُه مِن الجنَابةِ.

وفي هَذا الحَديثِ: أَنَّه ﷺ تَوَضَّأُ وضُوءَه للصَّلاةِ غيرَ رِجْلَيْه، وفِي بَعضِ سِياقَاتِه أَنَّه تَنَحَّى بَعدَ أَنْ فرَغَ مِن غُسْلِه، وغَسَلَ رجْلَيه أَنَّه تَنَحَّى بَعدَ أَنْ فرَغَ مِن غُسْلِه، وغَسَلَ رجْلَيه أَنَّه .

والظَّاهرُ -واللهُ أعلمُ-: أَنَّ المكانَ الذِي كانَ يَغْتَسِلُ فِيه كانَ مُتَلَوِّنًا بالطينِ، فـأرادَ النبيُّ ﷺ أَنْ يَغْسِلَ رِجْلَيه مرَّةً واحدةً، إذا فرَغَ مِن الغُسْلِ فِي النِّهايةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم(۳۵) (۳۱٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۳۷) (۳۱۷).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٧٤)، ومسلم (٣٧) (٣١٧).

فإذَا قالَ قَائلٌ: لهاذَا لم يَغْسِلْ رِجْلَه حتى يُتِمَّ الوضُوءَ، ثُم يَغْسِلَ رِجْلَيْه بَعدَ ذَلكَ؟ قُلنَا: الظاهرُ أنَّ الهاءَ كانَ قليلًا، بِدَليلِ أنَّه في حَديثِ مَيْمونةَ لمَّا غَسَلَ فَرْجَـه ﷺ ضَرَبَ بِيدِه الأرضَ أو الحَائطَ مرتَيْن أو ثَلاثًا، وكَأنَّ هذَا لقِلَّةِ الهاءِ.

وفي هذَا الحَديثِ أيضًا في هذَا السِّياقِ يَقولُ: إنَّه تَوَضَّا وضُوءَه للصَّلاةِ غَيرَ رِجْلَيه، وغسَلَ فَرْجَه ومَا أَصَابَه مِن الأذَى. وهذَا التَّرتيبُ لا يَقْتَضِي أنَّ غَسلَ الفَرجِ كانَ بَعدَ الوضوءِ، بَل الذِي يُغْسَلُ أوَّلًا هو الفَرجُ، ثُم يَتَوَضَّا بُعدَ ذَلكَ، والواوُ كَما تَعْرِفون لا تَقْتَضِي التَّرتيبَ.

### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسْهُ:

٢- بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَع امْرَأْتِه.

٢٥٠ - حدَّثنَا آدمُ بنُ أبي إياسٍ، قال: حدَّثنَا ابنُ أبي ذِئْبٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عُرُوةَ، عن عائشةَ قالت: كنتُ أَغْتَسِلُ أَنا والنبيُّ ﷺ من إناءٍ واحدٍ من قَدَح يقالُ له: الفَرَقُ (١٠).

[الحديث ٢٥٠- أطرافه في: ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٩٩١، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩].

هذا يَدُلُّ على أنه يَجُوزُ للإنسانِ أن يَغْتَسِلَ هو وزوجتُه في مكانٍ واحدٍ، ومن إناءٍ واحدٍ، ومن إناءٍ واحدٍ، وهما عَارِيان، ولا حَرجَ في هذَا ''. وذَلكَ لأنَّ اللهَ قالَ في كِتَابِه: ﴿وَالَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمَ حَفِظُونَ ﴿ اللهَ عَلَى أَزْوَجِهِمَ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَنِ أَبْنَعَى وَرَاةَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُرُ كَوْفُونَ ﴿ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

وأمَّا ما يُذْكَرُ أنَّ عائشةَ ﴿ عَلَيْكَ قالتْ: ما رأيتُه مِن رسولِ اللهِ ﷺ ولا رَآه منِّي. فهذا لا أصلَ لَه أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم(٤١) (٣١٩) .

<sup>(</sup>٢) وهذا مُجْمَعٌ عليه، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كالمالك في «مجموع الفتاوى» (٢١/٥١)، والنووي في «المجموع» (٢/٢١)، والشوكاني في «النيل» (١/ ٣٣) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٦)، والقرطبي في «المُفْهِم» (٢/ ٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ الألباني كالشاكال في «آداب الزفاف» (ص٣٧-٣٩) معلِّقًا على هذا الأثر: أخرجه الطبراني



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٣- بابُ الغُسلِ بالصاع ونحوِه.

الله بنُ محمد، قالَ: حدَّثني عبدُ السمد، قالَ: حدَّثني عبدُ الصمد، قالَ: حدَّثني شعبة ، قالَ: حدَّثني أبو بكرِ بنُ حفصٍ، قالَ: سمِعْتُ أبا سلمةَ يقولُ: دخَلْتُ أنا وأخو عائشة على عائشة ، فسألَها أخُوها عن غَسْلِ النبيِّ على عائشة ، فسألَها أخُوها عن غَسْلِ النبيِّ على الله فدعَتْ بإناءٍ نَحوٍ (المِن صاعٍ ، فاغْتَسَلَتْ وأفاضَتْ عَلى رَأْسِها، وبينَنا وبينَها حِجابٌ (الله على الله على رَأْسِها، وبينَنا وبينَها حِجابٌ (الله على الله على الله على رَأْسِها، وبينَنا وبينَها حِجابٌ (الله على الله على اله على الله عل

قالَ أبو عبدِ اللهِ (''): قالَ يَزيدُ بنُ هَارُونَ ('' وَبَهْزُ (' وَالْجُدِّيُ (') عَن شُعبة قدرَ صاع. هَذا الحديثُ يُسْتَفادُ منْه: بيانُ التعليمِ بِالفعل، وهو أمرٌ مَشهورٌ كَثيرٌ، فعثمانُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ لها سُئِلَ عن كيفيةِ وضوءِ النبيِّ ﷺ دَعا بإناءٍ، فتوَضَّأً أَمَامَ الناسِ ('').

والتعليمُ بالفعلِ قَد يكونُ أبلغَ مِن التعليمِ بالقولِ؛ لأنَّ هـذِه الـصورةَ الفعليـةَ تَرْتَسِمُ في الذهنِ، وَلَا يَزالُ الرَّجلُ يَذْكُرُها.

### \*\*\*\*

في «الصغير» (ص٢٧)، ومن طريقه أبو نعيم (٨/ ٢٤٧)، والخطيب (١/ ٢٢٥)، وفي سنده بركة بن محمد الحلبي، ولا بركة فيه؛ فإنه كذاب وَضَّاع، وقد ذكر له الحافظ ابن حجر تَعَلَّمْ في «اللسان» هذا الحديث من أباطيله.

(١) قَالَ ابن حجرٍ لَحَلَثْهُ في «الفتح» (١/ ٣٦٥): بالجر والتنوين صفة لإناء، وفي رواية كريمة «نحوًا» بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل، أو بإضهار أعنى.اهـ

- (٢) أخرجه مسلم (٤٢) (٣٢٠).
  - (٢) أي: البخاري المصنف.
- (٤) رواه البخاري تَعَلِّلُهُ معلقًا، ووصله أبو عوانة، وأبو نعيم في مستخرجيها، وانظر: «الفتح» · (١/ ٣٦٥)، و «التغليق» (٢/ ١٥٢).
- (٥) علقه البخاري تَعَلَّلُهُ في «صحيحه»، ووصله الإسهاعيلي في مستخرجه. وانظر: «الفتح» (١/ ٣٦٥)، و «التغليق» (٢/ ٣٦٥).
  - (1) علقه البخاري يَحْلَلْلهُ في «صحيحه»، ولم يذكر الحافظ لا في «الفتح»، ولا في «تغليق التعليق» من وصله.
    - (٧) تقدم تخريجه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٢٥٢ - حدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، قالَ: حدَّثَنَا يَحْيىَ بنُ آدمَ، قالَ: حدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عن أبي إسحاقَ، قال حدَّثَنَا أبو جَعْفرٍ، أنه كان عندَ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ هو وأبوه، وعندَه قومٌ، فسأَلوه عن الغسلِ، فقال: يَكْفِيكُ صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يَكْفِيني. فقال جابرٌ: كان يَكْفِي مَن هو أَوْفَى منك شَعَرًا، وخيرٌ منك. ثم أَمَّنا في ثوب.

[الحديث ٢٥٢ طرفاه في: ٢٥٥، ٢٥٦].

٢٥٣- حدَّثَنَا أَبِو نُعَيْمٍ، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَيْنةَ، عن عمرٍو، عن جابرِ بنِ زيـدٍ، عـن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ وميمونةَ كانا يَغْتَسِلان من إناءٍ واحدٍ<sup>(١)</sup>.

وقالَ يزيدُ بنُ هارونُ وبَهْزٌ والجُدِّيُّ عَن شعبةَ: قَدْرِ صَاعٍ.

قالَ أبو عبدِ اللهِ ("): كانَ ابنُ عُينْنَةَ يقولُ أخيراً ("): عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونة، والصحيحُ ما رَوَى أبو نُعَيْم (").

\* \*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٧) (٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) هو المصنف البخاري تَحَلَّلُهُ.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَعَلَّشُهُ، ووصله الشافعي في «مسنده» (١/ ٢٠)، والحميدي في «مسنده» (١/ ١٤٨)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٣٥). وانظر: «التغليق» (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّلُهُ: هل إذا تعددت الأحداث؛ مثل الجهاع والإنـزال وغـسل الجمعـة فهـل يكفي فيها غسل واحد، أو تتعدد بتعدد أسبابها؟

فأجاب يَحْلَلْلهُ: نعم، فإذا تعددت الأحـداث كفـي عنهـا طهـارة واحـدة، كالوضـوء تهامّـا، فلـو أن الإنسان بال، وتغوط، وخرج منه الريح، وأكل لحم إبل، ونام كفاه وضوء واحد.



ثُمَّ قَالَ البخاريُّ:

٤- بَابُ مَنَ أَفاض على رأسِه ثلاثًا.

٢٥٤ - حُدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قال: حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، عن أبي إسحاقَ، قال: حـدَّثَني سليمانُ ابنُ صُرَدٍ (١)، قال: حَدَّثَني جُبَيْرُ بنُ مُطْعِمٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَنا فَأُفِيضُ على رَأْسِي ثَلاثًا». وأشارَ بَيديه كِلْتَيْهِما(١).

وه ٢ - حدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قالَ: حدَّثنا غُنْدَرٌ، قال: حدَّثنا شُعْبةُ، عن خِوْلِ بنِ راشدٍ، عن محدِ بنِ عليًّ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: كان النبيُّ عَلَيْهُ يُفْرِغُ على رأسِه ثلاثًا (١).

٣٥٦ - حدَّثَنَا أبو نعيم، قال: حدَّثنا مَعْمَرُ بنُ يَحْيَى بَنِ سام، قال: حدَّثني أبو جعفر، قال: قال لي جابرٌ، وأتاني ابنُ عَمِّك - يُعَرِّضُ بالحسنِ بنِ عَمدِ ابنِ الحَنفِيَّةِ - قال: كيف الغسلُ من الجنابة؟ فقلتُ: كان النبيُّ عَلَيْهُ يَأْخُذُ ثلاثةً أَكُفَّ، ويُفِيضُها على رأسِه، ثم يُفِيضُ عَلى سَائرِ جسدِه. فقالَ لي الحسنُ: إني رجلٌ كثيرُ الشَّعَرِ. فقلتُ: كان النبيُّ عَلَيْهُ أَكثرَ منْكَ شَعَرًا ".

(١) قد يقول قاثل: كيف كانت «صُرَد»، وهي على وزن «فُعَل»، وهي عَلَم أيضًا مصروفة، ولم تُمْنَع مِن الصَّرفِ؛ (عُمَر، وزُفَر، وهُبَل»؟

ويجاب عن ذلك بأن يقال: إن الأعلام التي على وزن (فُعَل»، والتي تمنع من الصرف، سياعية، لا قياسية، وقد حصرها النحاة في خسة عشر اسمًا، ليس من بينها «صُرَد»، وهذه الأعلام الخمسة عشر هي: عُمَر، وزُحَل، وزُفَر، وجُشَم، وقُثَم، وجُمَح، وقُزَح، ودُلَف، وعُصَم، وثُعَل، وحُجَى، وبُلَع، ومُضَر، وهُبَل، وهُدَل، وهِي مجموعة في قول الناظم:

إِن رُمْسَتَ السِضَّبُطَ لِسِما نَقَلُسوه

زُنَــر جُـــشَم قُــنَم جُمَــح

وحُجَــى بُلَـع مُـضَر هُبَــل

إلى فُعَــل عُمَــرٌ ذُحَـلُ قُــزَح دُلَـف عُــهم ثُعَـلُ ومُــتَمَّم مـا ذكَـرُوا هُــدَلُ

وانظر: «القواعد الأساسية» للهاشمي (ص٥٦).

- (٢) أخرجه مسلم (٥٤) (٣٢٧).
- (٢) **أخرجه مسلم (٥٧) (٣٢٩).**
- (٤) أخرجه مسلم (٣٢٩) (٥٧).

مُحمدُ ابنُ الحَنفِيَّةِ هو محمدُ بنُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، لكنْ نُسِبَ إلى أمِّه؛ لأَنَّها مِن سَبْيِ بَني حَنيفة، وكانَ هِيْنَ ورَحِمه مِن أحسنِ الناسِ سِيرةً، حتى إنَّه سألَ أباه عَليَّا هِيْنَ بَني حَنيفة، وكانَ هِيْنَ ورَحِمه مِن أحسنِ الناسِ سِيرةً، حتى إنَّه سألَ أباه عَليَّا هِيْنَ النَّاسِ خيرٌ؟ قالَ: أبو بكرٍ. قُلتُ: ثم أيُّ؟ قالَ: ثُم عمرُ بنُ الخطابِ. وخشيتُ أن يقولَ عثمان، قُلتُ: ثُم أَنْتَ؟ قالَ: مَا أَنَا إلَّا رجلٌ مِن المسْلمِين ...

فنقلَ هَذه الرواية الصحيحة عَن علي بن أبي طَالبِ بِإقرارِه واعتِرافِه أنَّ أَبَا بكرٍ وعمرَ خَيرٌ منْه، وجَاءَ الذِين يَدَّعُون أنَّهم يُوالُون عَليًّا، فَقَالُوا: عَليٌّ خيرٌ مِنهُا. وهذَا يَتَضَمَّنُ تَكذِيبَ عليٌّ، وادِّعَاؤُهم أنَّه يَخْشَى عَلى نَفسِه غَيرُ ممكنٍ؛ لأنَّه الخَليفةُ فَلا يُمْكِنُ أَن يُقالَ: إنَّه اضْطُرَّ إِلى أَنْ يُفَضِّلَ أَبا بكرٍ وعُمرَ.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٥- بابُ الغُسْلِ مرةً واحدةً.

٧٥٧ - حدَّثَنَا موسَى، قالَ: حدَّثَنَا عبدُ الواحدِ، عَن الأعمشِ، عَن سالم بنِ أبي الجَعْدِ، عن كُريْبٍ، عن ابنِ عباسِ قالَ: قالت مَيْمونةُ: وضَعْتُ للنبيِّ عَلَيْ ماءً للغُسلِ، فغسَلَ يَديه مَرَّتِينَ أُو ثَلاثًا، ثُم أَفْرَغُ عَلى شمالِه، فغسَلَ مَذاكيرَه، ثم مسَحَ يدَه بِالأرضِ، ثُم مَضْمَضَ واسْتَنشَق، وغسَلَ وجهَه ويَدَيْه، ثُم أفاضَ عَلى جَسدِه، ثُم تَحَوَّل مِن مَكانِه، فَعْسَلَ قَدَميْه، ثُم مَكانِه، فغسَلَ قَدَميْه، ثُم مَكانِه، فَعْسَلَ قَدَميْه، ثُم

٦- بَابُ مَن بِدَأَ بِالحِلابِ أو الطِّيبِ عندَ الغَسلِ.

٢٥٨ - حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المُثَنَّى، قالَ: حدَّثَنَا أبو عاصم، عَن حَنْظلة، عن القاسم، عن عائشة قالت: كانَ النبيُّ ﷺ إذا اغْتَسَلَ مِن الجنابةِ دَعًا بشيءٍ نَحوِ الجِلابِ، فأخَذَ بِكفّه، فبَدَأ بشِق رَأْسِه الأيمنِ، ثُم الأيسر، فقالَ بِهمَا عَلى رَأْسِه (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۷۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۳۷) (۳۱۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۳۹) (۳۱۸).



هَذَا الحديثُ فِيه دَليلٌ: عَلى أنَّه في الغُسْلِ يُقَدَّمُ الجَانبُ الأَيْمنُ مِن الرأسِ عَلى الجَانبِ الأَيْسرِ بخِلافِ الوضوءِ وقدْ سبَقَت صِفتُه والفَرقُ بَينَها أنَّه في الغُسْلِ مِن الجنَابةِ يَجِبُ غَسلُ الشعرِ، وفي الوضوءِ يُكْتَفَى بِمَسجِه، فإذَا كَانَ يَجِبُ غَسلُه فالغَسلُ لابُدَّ فِيه أنْ يكونَ هنَاكَ ماءٌ في اليدِ، فيَبْدَأُ بِالأيمنِ قبلَ الأَيْسرِ.

### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ الإمامُ البخاريُّ تَحْمَّلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### ٧- بابُ المضمضةِ والاستنشاقِ في الجنابةِ.

٧٥٩ - حُدَّثَنَا عُمرُ بنُ حفصِ بنِ غِيَاثٍ، قالَّ: حدَّثَنَا أبي، قالَ: حدَّثَنَا الأعمشُ، قالَ: حدَّثَنَا ميمونةُ قالَت: صبَبْتُ للنبيِّ قالَ: حدَّثَنَا ميمونةُ قالَت: صبَبْتُ للنبيِّ غُسْلًا "، فأفْرَغَ بيمينِه على يسارِه، فغسَلَها، ثُم غسَلَ فَرجَه، ثُم قالَ بِيدِه الأرضَ، فَمسَحَها بالتُّرابِ، ثُم غسَلَها، ثُم تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ، ثُم غسَلَ وجهَه، وأفاضَ عَلى رأسِه، ثُم تَنحَى فَغسَلَ قدميْه، ثُم أُتِي بِمِنْدِيلِ، فَلم يَنفُضْ بِهَا ".

الشَّاهدُ مِن هذَا الحديثِ: قُولُه: ثم تَّمَضْمَضَ، واسْتَنْشَق، وقدْ سبَقَ لنَا أنَّ المضْمَضة والاسْتِنشَاقَ واجِبَان فِي الوُضوءِ وَفِي الغُسْلِ (٢).

### \*\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

## ٨- بابُ مسح اليدِ بالترابِ لتكونَ<sup>(١)</sup> أَنْقَى.

٢٦٠ حدَّثنا الَحُمَيْديُّ، قالَ: حدَّثنا سفيانُ، قالَ: حدَّثنا الأعمشُ، عن سالمِ بنِ
 أبي الجَعْدِ، عن كُريْبٍ، عَن ابنِ عباسٍ، عَن مَيمونةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِن الجنابةِ،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر تَخَلَلْتُهُ في «الفتح» (١/ ٣٧٢): قوله: غسلًا. بضم أوله؛ أي: ماء الاغتسال.اهم

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٧) (٣١٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) قَالَ الحافظ تَعَلِّلْتُهُ في «الفتح» (١/ ٣٧٢): أي: لتصير اليد أنقى منها قبل المسح.اهـ

فغسَلَ فَرجَه بيدِه، ثُم دلَكَ بِها الحائطَ، ثُم غسَلَها، ثُم توَضَّأُ وضُوءَه للصلاةِ، فلمَّا فرَغَ مِن غُسْلِه غسَلَ رِجُليه ().

هذَا الحديثُ - كمَا ذكر البخاريُّ وَعَلَّلُهُ - فِيه أَنَّه إذا احْتاجَ الإنسانُ إلى أَنْ يَمْسَحَ يَدَه بالتُّرابِ مِن الجَنابةِ فَلْيَفْعَلْ، وهذَا في وَقتِنا الحَاضِرِ لا نَحْتاجُ إليه؛ لأَنَّ المياهَ عندَنا كثيرةٌ، فيَزيدُ الإنسانُ غَسْلةً أو غَسْلَتَيْن، فيَذْهَبُ أثرُ الجنابةِ، لكنْ في عَهدِ النبيِّ عَلَيْ كثيرةٌ، فيزيدُ الإنسانُ عَسْلةً أو غَسْلَتَيْن، فينَذْهَبُ أثرُ الجنابةِ، لكنْ في عَهدِ النبيِّ عَلَيْ كان يَغْتَسِلُ بالسَّاعِ "، ومَعنَى هذَا أَنَّه لابدً أَنْ يَمْسَحَ بيدِه التُرابَ حتَّى يَكُونَ ذلكَ أَنْقَى.

وَفِي هذا الحَديثِ تَقُولُ: «تَوَضَّأُ وضُوءَه للصَّلاةِ، فَلمَّا فَرَغَ مِن غُسْلِه غسَلَ رِجْلَيه».

ظَاهِرُه أَنَّه غَسَلَ رِجْلَيه مَرَّتَيْن:

المرَّةُ الأوْلَى تُؤْخَذُ مِن قَولِها: تَوضَّأَ وُضوءَه للصَّلاةِ.

والمرَّةُ الثانيةُ تُؤْخَذُ مِن قولِها: فَلمَّا فرَغَ مِن غَسلِه غَسَلَ رِجْلَيْه.

لَكنَّه قَد ورَدَتْ رِوايةٌ أخْرَى لِنَفْسِ الحَديثِ، فِيهَا: أَنَّه ﷺ تَوَضَّأَ وُضوءَه للـصَّلاةِ غَيرَ رِجْلَيْه'' ، وعَلى هذَا فيكونُ غَسلُ الرِّجْلَيْن في آخَرِ الغُسْلِ' '' .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۷) (۳۱۷).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٩، ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) سئل الشيخ الشارخ كَغَلَّلْهُ: ما هو حد الاستنشاق؟

فأجاب تَخْلَلْلهُ: قال العلماء: يكفي في الاستنشاق أن يدخل الماء داخل المَنْخُرَيْن.

وسُئِل أيضًا تَعَلَقهُ: هل يباح تجفيف الأعضاء، أم يؤخذ من رد الرسول للمنديل عدم إباحة التجفيف؟ فأجاب تَعَلَقهُ: قال الفقهاء: إنه يباح تنشيف الأعضاء، والحديث ليس فيه دليل على أنه لا يستحب عدم التنشيف، ولا على أنه يستحب التنشيف؛ وذلك لأن بعض العلماء قال: إن إتيان ميمونة بالمنديل يدل على أنه على من عادته أن ينشف، ولكنه ردّها لسببِ الله أعلم به؛ لأن هذه قضية عين.

ومنهم من يقول: إن إتيان ميمونة بالمنديل تصرُّف منها واجتهاد منها، فردَّه النبي على.

ويِناءً على ذلك يكون الأفضل ألا ينشف، ولهذا ذهب فقهاء الحنابلة رَجِّهَهُ إلى أن التنشيف مباح، لا يؤمر به، ولا يقال: الأفضل تركه.



قَالَ البُخَارِيُّ لَحَمْلَللهُ:

٩ - بابُ هل يُدْخِلُ الجنبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يَغْسِلَها إذا لم يَكُن على على يدِه قَذَرٌ غيرُ الجنابةِ.

وأَدْخَلَ ابنُ عَمرَ والبَرَاءُ بنُ عازبٍ يدَه في الطَّهورِ، ولم يَغْسِلْها، ثم تَوَضَّأ. ولم يَرَ ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ بأسًا بما يَنْتَضِحُ من غُسْلِ الجنابةِ.

هذه المسألةُ أشار إليها البخاريُّ وَعَلَقَهُ بترجمةٍ مبنيةٍ على الاستفهامِ «هل»، وذلك إن بعضَ أهلِ العلم يقولُ: إن الجنبَ لا يُدْخِلُ يدَه في الإناءِ حتى يَغْسِلَها؛ لأن الجنابةَ حلَّتَ جميعَ البدنِ، فإذا أَدْخَل يدَه في الإناءِ أَدْخَلَها في جنابةٍ، وحينَتِنْ يَفْسُدُ الهاءُ، ويكونُ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ.

ولكنَّ الصحيحَ أنه ليس في الشريعةِ قسمٌ يُسَمَّى طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ، وأنَّ الماءَ قسمانِ فقط: إما طهورٌ وإما نجسٌ، فإن تَغَيَّر بالنجاسةِ فهو فجسٌ، وإن لم يَتَغَيَّرُ بالنجاسةِ فهو طَهُورٌ.

أما ما يتعَلَّقُ بغَمْسِ اليدِ في الإناءِ، وهو عليه جنابةٌ، فإننا نقولُ: لا شكَّ أن الأفضلَ عدمُه، لكن لو فعَلَ فإن الماءَ يكونُ باقيًا على طَهُوريتِه، ولا يكونُ بـذلك نجـسًا، ولا طاهرًا غيرَ مُطَهِّر.

وقولُه رَحَالِللهُ: «لم يَرَ ابنُ عمرو وابنُ عباسٍ بأسًا بما يَنْتَضِحُ من غُسْلِ الجنابةِ»؛ يعني: إذا اغْتَسَل الإنسانُ من الجنابةِ فهل الماءُ الذي يَنْزِلُ من اغتسالِه، ويَتَنَاثَرُ من يديه هل فيه بأسٌ؟

نقولُ: فيه خلافٌ؛ فمِن العلماءِ مَن قال: فيه بأسٌ، وإنه لا يَرْفَعُ الحَدَثَ، ولا يُزِيـلُ النجسَ أيضًا؛ لأنه طاهرٌ غيرُ مُطَهِّرٍ، حيث اسْتُعْمِلَ في طهارةٍ واجبةٍ.

ولكنَّ الصحيحَ أنه لا بأسَ أن يُزالَ به النجاسةُ، ولا بأسَ أن يُرْفَعَ به الحدَثُ؛ لأنه طَهورٌ، وليس طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ، فهو وإن اسْتُعْمِلَ لطهارةٍ واجبةٍ فهو ماءٌ، لازال على اسمِه ماءٌ، وهذا القولُ -كها علَّقَه البخاريُّ جازمًا به- منقولٌ عن ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ رَفِّكُ.

ولْيُعْلَمْ أَن الهاءَ المُستَعْمَلَ إما أَن يكونَ مستعملًا في طهارةٍ واجبةٍ، أو طهارةٍ مستحبةٍ، أو للترزُّدِ:

فقد يَغْتَسِلُ الإنسانُ عن جنابةٍ، وفي هذه الحالةِ يكونُ الماءُ المتناثِرُ منه طاهرًا غيـرَ مُطَهِّرِ على القولِ المرجوح.

وقد يُسْتَعْمَلُ الماءُ في عَسل مستحبٌ؛ كغسل الجمعةِ -على القولِ بأنه مستحبُّ-فيكونُ الماءُ طَهُورًا، حتى الذين قالوا في الأولِ: يكونُ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ يقولون هنا: إنه يكونُ طَهُورًا؛ وذلك لأنَّه لم يُرْفَعْ به حَدَثٌ.

لكن كرِهَه بعضُهم، وقالو: إنه طَهُورٌ مكروهٌ، والتعليلُ أن العلماءَ اخْتَلَفوا: هل يكونُ طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ إذا اسْتُعْمِلَ في طهارةٍ مستحبةٍ، أو يَكُونُ طَهُورًا؟ فمُرَاعاةً لهذا الخلافِ نقولُ: هو طَهُورٌ مكروهٌ.

وأما إذا اسْتُعْمِلَ الماءُ في غيرِ طهارةٍ؛ كأن يُسْتَعْمَلَ للتبرُّدِ، أو لتنظيفِ الجسمِ فإنه يكونُ طَهُورًا، ولا كراهة فيه.

والصحيحُ: أنه في كلِّ هذه الأقسام طهورٌ، ولا كراهة فيه.

فإن قال قائلٌ: لهاذا لا تَكْرَهُونه مُراعاةً للخلافِ؟

فالجوابُ: أن الخلافَ ليس من الأدلةِ التي تَثْبُتُ بها الأحكامُ، والتعليلُ بمراعاةِ الخلافِ عليلٌ، لكن يقالُ: الخلافُ إذا كان هناك شبهةٌ في دليلِه، فرُبَّما نَسْلُكُ سبيلَ الاحتياطِ، ونقولُ بالكراهةِ، لا من أجل الخلافِ، ولكن من أجل الدليل الذي حصَلَ به الاختلافُ.

وأما إذا كان الخلاف مجرد نظر، ليس له دليلٌ من الكتابِ والسنةِ، ولا من الإجماع فإنه لا يُعْتَبُر، ولا يُراعَى، ولا يُقالُ: يُكْرَهُ هذا مراعاةً للخلافِ.

وهَذه مسألةٌ يَجِبُ على طالبِ العلمِ أن يَنتَبِهَ لها؛ وهي أن التعليلَ بالخلافِ عليلٌ، لكن إن كان الخلافُ له وِجْهةُ نظرٍ من الأدلةِ، وكان الدليلُ يَحْتَمِلُه فهنا لا نَكْرَهُه لأجلِ الخلافِ، ولكن لأجلِ الدليلِ أنه مُحْتَمِلُه، ونقولُ: الاحتياطُ أن تَتْركَ، أو أن تَفْعَلَ حسَبَ ما يَقْتَضِيه الدليلُ.



ونحن إذا تأمَّلنا لم نَجِدْ دليلًا لمن قال: إن مَن اسْتَعْمَل الهاءَ في طهارةٍ واجبةٍ صار طاهرًا غيرَ مُطَهِّرٍ، ومَن اسْتَعْمَلَه في طهارةٍ مستحبَّةٍ يكونُ طهورًا مكروهًا؛ وعلى هذا فنقولُ: هو طهورٌ غيرُ مكروهٍ.

### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٢٦١ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمةَ، قال: أخْبرنا أَفْلَحُ، عن القاسمِ، عن عائشة قالت: كنتُ أَغْتَسِلُ أَنا والنبيُ ﷺ من إناءٍ واحدٍ تَخْتَلِفُ أيدينا فيه (١).

وجهُ الدَّلالةِ من هذا الحديثِ: أنها لم تَذْكُرُ أنها كانت تَغْسِلُ يدَها قبلَ إدخالِها الإناءَ.

٢٦٢ – حدَّثنا مسكدُّ، قال: حدَّثنا حادٌ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا اغْتَسَلَ من الجنابةِ غسَلَ يدَه (١).

٢٦٣ - حدَّثنا أبو الوليدِ، قال: حدَّثنا شعْبةُ، عن أبي بكرِ بنِ حَفْصٍ، عن عُرْوةَ،
 عن عائشة قالت: كنتُ أَغْتَسِلُ أنا والنبيُّ ﷺ من إناءٍ واحدٍ من جنابةٍ (").

وعن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ مثلَه.

٢٦٤ – حدَّثنا أبو الوليدِ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جبرِ، قال: سمِعْتُ أنسَ بنَ مالكِ يقولُ: كان النبيُّ عَلَيْهُ والمرأةُ من نسائِه يَغْتَسِلان من إناءٍ واحدٍ. زاد مسلمٌ ووَهْبٌ، عن شعبةَ: من الجنابةِ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلتْهُ:

١٠ - بابُ تفريقِ الغُسْلِ والوضوءِ.

ويُذْكَرُ عن ابنِ عمرَ أنه غسَلَ قدميه بعدَ ما جَفَّ وَضُوؤُه.

يُريدُ لَحَمَلَتُهُ: هل الموالاةُ شرطٌ في الغُـسْلِ والوضوءِ، أوْ ليست بـشرطٍ، لا في الغسل، ولا في الوضوءِ، أو شرطٌ في الوضوءِ دونَ الغسل؟

فيَ هذا خلافٌ، فمِن العلماءِ مَن يقولُ: الموالاةُ ليستَ بـشرطٍ ۖ ؛ لأنَّ اللهَ أمَرَنــا أن نَغْسِلَ الوجوهَ والأيديَ ونَمْسَحَ بالرؤوسِ، ونَغْسِلَ الرجلين، وأطْلَق.

ومنهم مَن قبال: يُشْتَرَطُ الموالاة "؛ لأنَّ الله تعبالى قبال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [السَّلاَة: ١]. إلى آخسره، والفساءُ في قولسه: ﴿فَأَغْسِلُواْ ﴾ تُفيدُ المبادرة في غسل الوجهِ فَأَغْسِلُواْ ﴾ تُفيدُ المبادرة في غسل الوجهِ فإذا اشْتُرِطَتِ المبادرة في غسل الوجهِ فا بعدَه معطوفٌ عليه واستدلوا أيضًا بأن النبي عَيِي رأى رجلًا لم يُتِم وضوءَه، فقال له: «ارْجِعْ فأعِدْ وضوءَك»".

<sup>(</sup>١) كما هو مذهب أبي حنيفةً، ورواية عن أحمد، والقول الجديد للشافعي، وهو قـول النخعي والحـسن والثوري، واختاره ابن المنذر.

انظر: «مجموع الفتاوى» (۱ ۲ / ۱۳)، و«شرح العمدة» (۱/ ۲۰۷)، و«موسوعة فقـه الإمـام أحمـد» نَحَلَنْهُ (۱/ ۳۰۲)، و«المغنى» (۱/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) وقد انقسم أصحاب هذا القول بالوجوب إلى فريقين:

الفريق الأول: قالوا: بالوجوبِ مطلقًا، كما يذكره أصحابُ الإمامِ أحمد ظاهر مذهبه، وهو القول القديم للشافعي، وهو قول الأوزاعي وقتادة. وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٣٥)، و«شرح العمدة» (١/ ٢٠٧)، و«موسوعة فقه الإمام أحمد» كَثَلَتْهُ (١/ ٢٠٧، ٣٠٣)، و«المغنى» (١/ ١٩١).

الفريق الثاني: قالوا بالوجوب إلا إذا تركها لعذر؛ مثل عدم تهام الهاء، كمها هــو المـشهور في مــذهب مالك. وانظر: «مجموع الفتاوي» (٢١/ ١٣٥)، و«المغني» (١/ ١٩٢).

وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٣٥): وهذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة، وبأصول مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أدلة الوجبوب لا تتنبأول إلا المفرِّط، لا تتناول العاجز عن الموالاة.اهـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١/ ٢١٥) (٢٤٣) (٣١) من حديث عمر ﴿ لَنَتُ وروى الإمام أحمد لَخَلَلْتُهُ (٣/ ٢٢٤)



واسْتَدَلُّوا بتعليل، وهو أن الوضوء عبادةٌ واجدةٌ، فإذا فُرِّق خرَجَ عن كونِه عبادةً واحدةً، يعني: لو غسَّلَ وجهه في الساعةِ الثانيةِ عشْرة، وغسَلَ يديه في الساعةِ الواحدةِ، ومسَحَ برأسِه في الساعةِ الثانيةِ، وغسَلَ رجليه في الساعةِ الثالثةِ لم يَـصِرْ عبادةً واحدةً، بل صار عبادةً مُفَكَّكةً.

والغسلُ أيضًا كذلك اختلفوا فيه، فمنهم مَن قال: لا بدَّ فيه من الموالاةِ، بحيث تَغْسِلُ البدنَ مرةً واحدةً جميعًا.

ومنهم مَن قال: لا يُشْتَرَطُ الموالاةُ.

والغريبُ أن المشهورَ من مذهبِ الحنابلةِ اشْتراطُ الموالاةِ في الوضوءِ دونَ الغسلِ (١) مع أن الغسلَ عضوٌ واحدٌ، فكلُ البدنِ يُعْتَبَرُ عضوًا واحدًا، فإذا قلْنا: لا يُشْتَرَطُ الموالاةُ في الغسلِ فمِن بابِ أَوْلَى الوضوءُ؛ لأنه أعضاءٌ متفرقةٌ، وإن كنا نَشْتَرِطُ الموالاةَ في الوضوءِ فمِن بابِ أَوْلى الغسل؛ لأنه عضوٌ واحدٌ.

والذي يَظْهَرُ لِي أَن القَولَ الراجحَ اشْتراطُ الموالاةِ، وأنه لا بدَّ من الموالاةِ في أعضاء الوضوءِ وفي الغسل؛ لأنها عبادةٌ واحدةٌ، فلا يُمْكِنُ أَن تُفَرِّقَ، ولكن لو أنَّ إنسانًا نسِيَ بعضَ الأعضاءِ، أو لم يُسْبغْ في بعضِ الأعضاءِ، شم ذكر بعد مدةٍ، فهل نقولُ: إنه يَجِبُ أَن يُعيدَ الوضوءَ أو الغُسْلَ من أولِه، أو نقولُ: اغْسِلْ ما نَسِيتَ فقط؟

<sup>(</sup>١٥٤٩٥)، وأبو داود (١٧٥)، عن بعض أصحابِ النبي ﷺ، أن النبي ﷺ رأى رجـ لا يـصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الياء، فأمر رسول الله ﷺ أن يعيد الوضوء.

صححه الإمام أحمد تَخَلَقه، كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (١/ ٢٠٧)، وابن القيم في «شرح العمدة» (١/ ٢٠٧)، وابن القيم في «تهذيب السنن» (١/ ٨/١)، وصححه هو أيضًا، وقال ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٢٨): وهذا إسنادٌ قويٌّ جيدٌ صحيح.

<sup>(</sup>۱) انظر: «موسوعة فقه الإمام أَحَمَد» تَعَمَّلَتْهُ (١/ ٣٠٦)، و «شرح العمدة» (١/ ٢٠٧، ٢٠٨)، و «مجموع الفتاوي» (٢١/ ٢٦٥).

### للعلماء في هذا قولان:

فمنهم مَن يقولُ: إن الموالاةَ تَسْقُطُ بالنسيانِ في الوضوءِ أو في الغسلِ، وبناءً على هذا القولِ نقولُ: متى ذكر فإنه يَغْسِلُ ما حصَلَ به النقصُ فقط، ويَبْنِي على ما مضَى، لكن مع هذا نقولُ: الاحتياطُ أن يُعِيدَ من الأولِ لتَتَحَقَّقَ الموالاةُ.

بقِي علينا أن نَسْأُلَ: ما هي الموالاةُ؟ وبأيِّ شيءٍ نُقَدِّرُها؟

قال بعض العلماء: تُقَدَّرُ بالعرفِ (١).

فإذا قال الناسُ: الفصلُ طويلٌ بينَ أولِ الطهارةِ وآخرِها. قلنا: الآن انْقَطَعَتِ الموالاةُ. وإذا قيل: إنه ليس بطويل. قلنا: لم تَنْقَطِعْ.

ومنهم مَن ضبَطَ ذلك بضًابطٍ أقربَ لإدراكِ الإنسانِ، وهو أن الموالاة تَنْقَطِعُ إذا جَفَّ العضوُ الذي قبلَ العضوِ الذي تأخَّر غسلُه، فالموالاةُ ألا يُؤَخِّر غَسْلَ عضوِ حتى يَنْشَفَ الذي قبله، وهذا هو المشهورُ من المذهبِ"، وهو أقربُ للضبطِ، ومع ذلك فقد قالوا: بشرطِ أن يكونَ في زمنٍ معتدلٍ خالٍ من العواصف؛ لأنه في زمنِ المشتاءِ يَتَأَخَّرُ نشوفُ العضوِ، وفي زمنِ الصيفِ يَتَقَدَّمُ، وكذلك لو كان هناك عواصفُ وهواءٌ فإنه يُسْرعُ إلى النُّشوفةِ.

وإذا حصَلَ التفريقُ لمصلحةٍ تتَعَلَّقُ بنفسِ الطهارة فهل تَنْقَطِعُ الموالاةُ؟ الجوابُ: أنه لا تَنْقَطِعُ الموالاةُ؛ لأن هذا التأخيرَ لمصلحةِ الطهارةِ.

مثالُ ذلك: إنسانٌ لمَّا غسَلَ يدَه وجَدَ أن فيها بُويَةً، والبويةُ تَحْتَاجُ إلى غسل، ولا يُزيلُها غالبًا إلا الجازُ أو البِنْزينُ، فاحتاج أن يَذْهَبَ إلى البيتِ؛ ليأتيَ بالجازِ، أو البنزينِ أو ما أشْبَهَ ذلك سيطولُ الفصلُ بلا شكِّ.

<sup>(</sup>١) انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» لَخَلَلْتُهُ (١/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) وهي رواية عن الإمام أحمد كذّلته ، قال الخلال في «الإنصاف» (١/ ١٤٠): هو الأشبه بقوله، والعمل عليه. وقال ابن قدامة تَخَلّلتُهُ في «المغني» (١/ ١٩٢): قال: ابن عَقِيل: فيه رواية أخرى، أن حد التفريق المُبطِل مــا يَفْحُشُ في العادة؛ لأنه لم يُحَدّ في الشرع، فيرجع فيه إلى العادة؛ كالإحراز والتفرق في البيع.اهــ



نقولُ: إن هذا لا يَضُرُّ؛ لأن هذا التأخير لمصلحةِ الطهارة.

أما إذا كان في شيء منفصل، كما لو نقص الماء، وانْقَطَع قبلَ أن يُتِمَّ وضوءَه، فذهَبَ يَطْلُبُ الماء، فهنا يُعِيدُ؛ لأن هذا منفصلٌ عن العبادة.

ولو أنه توضَّأ، وفي أثناء وضويِّه وجَدَ نجاسةً في أحدِ أعضائِه، ثم اشْتَغَل بإزالتِها، وطال الفصلُ فهل تَنْقَطِعُ الموالاةُ، أو لا تَنْقَطِعُ؟

الجوابُ: فيها تفصيلٌ، وهو: أنه إذا كانَتْ هذه النجاسةُ يحتاجُ إيصالُ الماءِ إلى ما تحتَها إلى معاناةٍ فَهُمَا لا تَنْقَطِعُ الموالاةُ؛ لأن هذا تشاعُلٌ لمصلحةِ الطهارةِ، وإذا كانت لا تَحُولُ بينَ العضوِ والماءِ فإنه إذا اشْتَعَل في إزالتِها انْقَطَعت الموالاةُ؛ لأن هذا ليس مصلحةِ الوضوءِ، إذ يُمْكِنُه أن يَغْسِلَها فيما بعدُ، والماءُ الآن قد جَرَى على العضوِ، ولهذا قال الفقهاءُ: يَرْتَفِعُ حَدَثٌ قبلَ زوالِ حكم الخَبَثِ(١).

يعني مثلًا: إذا كان في يدِه نجاسةٌ، ولكنها لا تَمْنَعُ وصولَ الهاءِ، وغَسَلَ يدَه ارْتَفَعَ الحدثُ، مع أنه على المذهبِ يَجِبُ أن تَغْسِلَها سبعَ مراتٍ ("). فتَغْسِلُها بقيةَ السبعِ بعدَ ما تَنْتَهي من الوضوءِ.

والخلاصةُ في هذه المسألةِ: أنه إذا حصَلَت النشوفةُ لمصلحةِ الطهارةِ فإنَّ ذلك لا يَقْطَعُ المولاةَ، فإن كان لأمرِ خارجِ فإنه يَقْطَعُ الموالاةَ. واللهُ أعلمُ.

### 教教教教

٧٦٥ – حَدَّثَنَا محمدُ بنُ محبوبٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحدِ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن سالم بنِ أبي الجَعْدِ، عن كُريْبٍ مولى ابنِ عباس، عن ابنِ عباس، قال: قالتْ مَيْمونةُ: وضَعْتُ لرسولِ الله عَلَيْ مَاءً يَغْتَسِلُ به، فأفْرَغَ على يديه، فغسَلَهما مرتين مرتين أو ثلاثًا، ثم أفْرَغ بيمينِه على شمالِه، فغسَلُ مذاكيرَه ثم دلكَ يدَه بالأرض، ثم مَضْمَضَ

<sup>(</sup>١) انظر: «المغني» (١/ ١٩٢)، و«موسوعة فقه الإمام أحمد» تَجَلَّلُتُهُ (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفروع» (١/ ١٧٧)، و «الإنصاف» (١/ ٢٥٤)، و «الكشاف» (٢/ ٩٣).

واسْتَنْشَق، ثم غسَلَ وجهَه ويديه، وغسَلَ رأسَه ثلاثًا، ثم أَفْرَغ على جسدِه، ثم تنَحَّى من مقامِه، وغسَلَ قدميه (۱)

هذا البابُ مهمٌّ، وهو يتكلَّمُ عن تفريقِ الغسلِ والوضوءِ، فيُشيرُ كَمُلَلَهُ إلى الموالاةِ بينَ أعضاءِ الوضوءِ وأجزاءِ الجسمِ في الغُسْلِ، وقد سبَقَ لنا ذكرُ ذلك، وبيَّنَا أن العلماءَ رَجِّمَهُ وَللهُ قد اخْتَلَفُوا في هذا، فمنهم مَن قال: إن الموالاة ليست بشرطٍ، لا في الوضوءِ، ولا في الغسل.

ومنهم مَن قال: إنها شرطٌ في الوضوءِ، وليست شرطًا في الغسل.

ومنهم مَن قال: هي شرطٌ فيهما؛ في الوضوءِ والغسلِ". وهذا هو الأقرب، ولكن إذا حصَلَ مانعٌ فقد سبَقَ أن قسَّمْنا الموانعَ إلى قسمين:

قسمٌ يَتَعَلَّقُ بذاتِ الطهارةِ، وقسمٌ يَتَعَلَّقُ بأمرٍ منفصلِ عنها.

قَالَ ابنُ حجر رَحَالِلهُ في فتح الباري (١/ ٣٧٥):

﴿ قُولُ: «بابُ تفريقِ الغسل والوضوءِ»؛ أي: جوازِه، وهو قولُ السافعيِّ في المجديدِ، واحْتَجَّ له بأنَّ الله تعالى أوْجَبَ غَسْلَ أعضائِه، فمَن غسَلَها فقد أتَى بها وجَبَ عليه؛ فرَّقها، أو نسَّقَها، ثم أيَّد ذلك بفعلِ ابنِ عمرَ، وبذلك قال ابنُ المسيِّبِ وعطاءٌ وجماعةٌ، وقال ربيعةُ، ومالكٌ: مَن تعمَّد ذلك فعليه الإعادةُ، ومَن نَسِي فلا.

وعن مالكِ: إن قَرُبَ التفريقُ بَنَى، وإن طال أعاد.

وقال قتادةُ والأوزاعيُّ: لا يُعيدُ إلا إن جَفَّ، وأجازه النَّخَعِيُّ مطلقًا في الغُسلِ دونَ الوضوءِ. ذكر جميعَ ذلك ابنُ المنذرِ، وقال: ليس مع مَن جعَلَ الجفافَ حدًّا لذلك حُجَّةً.

<sup>(</sup>۱) حتى ولو زالت النجاسة في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة لابدمن إكما السبع، وانظر: «المغني» (۱/ ۷۳)، و«الشرح الكبير» (۱/ ۲۹۲)، و«الفروع» (۱/ ۲۳۷)، و«الإنصاف» (۱/ ۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذه الأقوال كلها وذكر قائليها.



وقال الطَّحاويُّ: الجفافُ ليس بِحَدَثٍ فيَنْقُضَ، كم لو جَفَّ جميعُ أعضاءِ الوضوء لم تَبْطُل الطهارةُ.اهـ

وهذا غريبٌ من الطحاويِّ تَخَلَّلَهُ على علمِه وفهمِه؛ إذ كيف الْتَبَسَ عليه الأمر، فقال: إن الجفاف ليس بناقضٍ للوضوء، مع أن الذين يقولون بأن الجفاف يَمْنَعُ الموالاةَ لا يقولون: إنه يَنْقُضُ الوضوء، لكن لمَّا كان الجفاف يَقْتَضِي تفرُّقَ الأعضاءِ قالوا: إنه تفوتُ به الموالاةُ.

فالصحيحُ: أن الوضوءَ لا يَصِحُّ أصلًا، وهناك فرقٌ بينَ إبطالِ ما وُجِد، وبينَ مَنْعِ ما لم يُوجَدْ. وهذا مها يَدُلُّ على أن الإنسانَ مهما بَلغَ من العلمِ والذكاءِ فإنه ناقصٌ.

ثُمَّ قَالَ ابنُ حَجَرٍ لَحَمِّلَتْهُ فِي «الفتح» (٦/ ٣٧٥):

﴿ قُولُه: «ويُذْكَرُ عن ابنِ عمرَ». هذا الأثرُ رُوِّيناه في الأمِّ، عن مالكِ، عن نافع عنه، لكن فيه أنه تَوَضَّا في السوقِ دونَ رجْلَيْه، ثم رجَعَ إلى المسجدِ، فمسَحَ على خُفَيْهِ، ثم صلَّى، والإسنادُ صحيحٌ، فيَحْتَمِلُ أنه إنها لم يَجْزِمْ به؛ لكونِه ذكرَه بالمعنى.

قال الشافعيُّ: لعله قد جفَّ وَضُوؤُه؛ لأنَّ الجفافَ قد يَحْصُلُ بأقلَّ مما بينَ السوقِ والمسجدِ.اهـ

الفيرسن 35. 

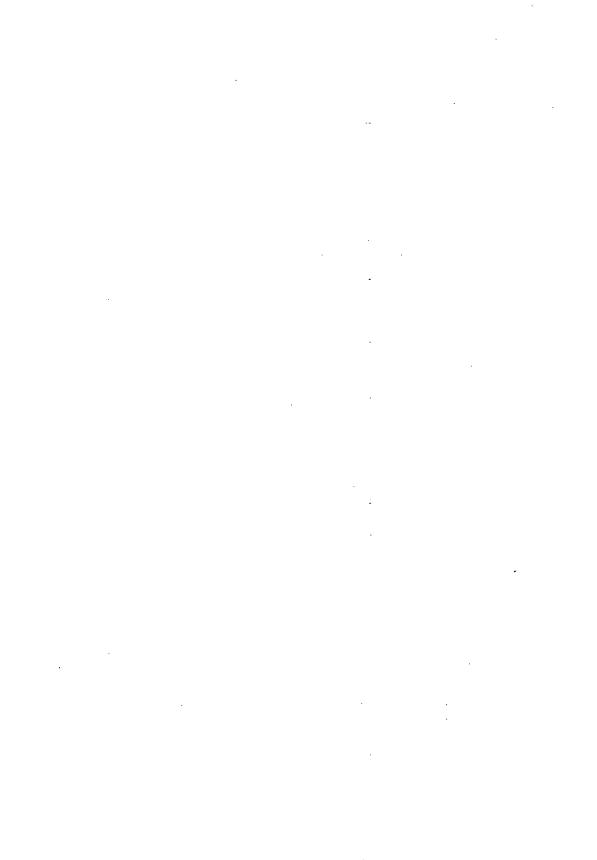

# الفِهُرُسُ

| عه | رقم الصفح                                | وعبوح  | , |
|----|------------------------------------------|--------|---|
|    | ندمة                                     | المة   | • |
|    | عمة للشيخ                                | ' ترج  | 1 |
|    | ب بدء الوحي                              | ، کتاب | • |
|    | باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ    | 0      |   |
|    | باببا                                    | 0      |   |
|    | پابباب                                   | 0      |   |
|    | ياب                                      | 0      |   |
|    | باب                                      | 0      |   |
|    | باب                                      | 0      |   |
|    | ، الإيمان                                | كتاب   | • |
|    | باب قول النبي ﷺ: "بني الإسلام على خمس"   | 0      |   |
|    | باب دعاؤكم إيمانكم                       |        |   |
|    | باب أمور الإيمان٣٥                       |        |   |
|    | باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده | 0      |   |
|    | باب أي الإسلام أفضلم                     |        |   |
|    | باب إطعام الطعام من الإسلام              |        |   |
|    | باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه |        |   |
|    | باب حب الرسول ﷺ من الإيمان               | 0      |   |
|    | راب حلامة الأيلان                        | 0      |   |

| 77                                         | باب علامة الإيمان حب الأنصار                                                | 0 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 77                                         | بان                                                                         |   |
| V                                          | باب من الدين الفرار من الفتن                                                |   |
|                                            | باب قول النبي ﷺ: "أنا أعلمكم بالله                                          |   |
| كره أن يلقى في النار من الإيمان.٧٧         | باب من كره أن يعود في الكفر كما يك                                          | 0 |
| ٧٨                                         | باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال                                            | 0 |
| ٨١                                         | باب الحياء من الإيمان                                                       |   |
| كَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾٨١           | 600000000000000000000000000000000000000                                     | 0 |
| ۸۳                                         | باب من قال: إن الإيمان هو العمل                                             |   |
| ة وَكَانَ عَلَى إِلاسْتِسْلِامِ أُو        | بابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلامُ عَلَى الحقِيقَا                           | 0 |
| ۸٦                                         | أَلْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِالْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ                           | l |
| 91                                         | إفشاء السلام من الإسلام                                                     |   |
| ٩٣                                         | بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرِ دُونَ كُفْرِ ····                       |   |
| ' يُكَفَّ صَاحِبُهَا بِارْ تَكَابِهَا      | باب طراق المعلقير وحر عرف حر<br>باب المعاصي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيةِ، وَلا | 0 |
| 90                                         | بهب المتعطيي مِن الرّ الله الشرّ كي                                         |   |
| 99                                         | ړد باسرت                                                                    |   |
|                                            |                                                                             |   |
| \ \ \                                      | at Att when the an                                                          |   |
| 1.0                                        | •                                                                           | 0 |
|                                            |                                                                             | 0 |
|                                            | 1 6                                                                         | 0 |
| 1.9                                        |                                                                             | 0 |
|                                            |                                                                             | 0 |
|                                            | باب الصلاة من الإيمان                                                       | 0 |
| **                                         | باب حسن إسلام المرء                                                         | 0 |
| <b>Y</b>                                   | باب أحب الدين إلى الله عَيْظَةَ أدومه                                       | 0 |
| YY                                         | باب زيادة الإيمان ونقصانه                                                   |   |
| I lessessessessessessessessessessessessess | N N N 1 1                                                                   | _ |

| و باب إتباع الجنائز من الإسلام                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر</li> </ul>             |
| <ul> <li>باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان، والإسلام، والإحسان،</li> </ul> |
| وعلم الساعة. وبيان النبي له                                                |
| ٥٣ اب                                                                      |
| ٥ باب فضل من استبرأ لدينه                                                  |
| و باب أداء الخُمُس من الإيمان                                              |
| ر باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة                                     |
| <ul> <li>باب قول النبي ﷺ: "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة</li> </ul>     |
| المسلمين وعامتهم"                                                          |
| كتاب العلم                                                                 |
| اب فضل العلم                                                               |
| <ul> <li>باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم</li> </ul>     |
| أجاب السائل                                                                |
| ٠ باب من رفع صوته بالعلم٥                                                  |
| و باب قول المحدث: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا                                  |
| و باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم               |
| ن باب ما جاء في العلم                                                      |
| و باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان               |
| <ul> <li>باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فُرْجَة في</li> </ul>      |
| الحلقة فجلس فيها                                                           |
| و باب قول النبي ﷺ: "رب مبلغ أوع من سامع"                                   |
| و باب العلم قبل القول والعمل                                               |
| و باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ٢٠٩              |
| و باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة                                      |
| و باب من يُردِ الله به خيرًا يفقهه في الدين                                |
| ماب الفهم في العلم سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                   |

| 11/         | ○ باب الاغتباط في العلم والحكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠          | <ul> <li>باب ما ذكر في دهاب موسى ﷺ في البحر إلى الخضر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>M</b>    | <ul> <li>باب قول النبي ﷺ: "اللهم علمه الكتاب"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>YYY</b>  | ○ باب متى يصح سماع الصغير؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>YYY</b>  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YYA         | o باب فضل من عَلِمَ وَعَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۳۰         | ○ باب رفع العلم وظهور الجهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>YYY</b>  | o باب فضل العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>****</b> | <ul> <li>باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YEI         | <ul> <li>باب من أجاب الفُتيا بإشارة اليد والرأس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | <ul> <li>باب تحريض النبي ﷺ وفد عبد القيس على أن يحفظوا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YEV         | الإيمان والعلم ويخبروا من رواءهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YEA         | <ul> <li>بأب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 707         | ن باب التناوب في العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y0E         | <ul> <li>باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y09         | <ul> <li>باب من بَرَكَ علَّى ركبتيه عند الإمام أو المحدث</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| η           | ن باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 771         | ى باب تعليم الرجل أمته وأهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mr          | ى باب عظة الإمام النساء وتعليمهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 778         | ن باب الحرص على الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 770         | $_{\odot}$ باب كيف يقبض العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠ ١٣٦٧      | ن باب هل يجل للنساء يوم على حدةٍ في العلم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 779         | ن باب من سمع شيئًا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TVT         | $_{\odot}$ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب $_{\odot}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ΥΛΙ         | ن باب إثم من كذب على النبي على النبي وكالله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rq •        | ن باب كتابة العلموناية العل |
| ۳۰۹         | و ل الما وأوفاة بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ٣١٠         | ○ باب السمر في العلم                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٨         | 0 باب حفظ العلم                                                                            |
|             | o باب الإنصات للعلماء                                                                      |
| ٣٣٢         | ○ باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟                                              |
|             | ○ باب من سأل -وهو قائم- عالمًا جالسًا                                                      |
| ٣٣١         |                                                                                            |
| ٣٣٣         | <ul> <li>باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مُونَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾</li> </ul> |
| س           | <ul> <li>باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض النا</li> </ul>                     |
|             | عنه، فيقعوا في أشد منه                                                                     |
| ٣٤٠         | <ul> <li>باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا</li> </ul>                     |
|             | <ul> <li>باب الحياء في العلم</li> </ul>                                                    |
| ٣٥٠         | <ul> <li>باب من استحيا، فأمر غيره بالسؤال</li> </ul>                                       |
|             | ○ باب ذكر العلم والفتيا في المسجد                                                          |
|             | <ul> <li>باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله</li></ul>                                       |
| <b>77</b> 1 | كتاب الوضوء                                                                                |
| ٣٦١         | <ul> <li>باب ما جاء في الوضوع</li> </ul>                                                   |
| ٣٦٥         | <ul> <li>باب لا تقبل صلاة بغير طهور</li> </ul>                                             |
| ٣٦٧         | <ul> <li>باب فضل الوضوء، والغر المجلون من آثار الوضوء</li> </ul>                           |
| ٣٧١         | <ul> <li>باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن</li> </ul>                                        |
| ٣٧٥         |                                                                                            |
| ٣٨٠         | ○ باب إسباغ الوضوء                                                                         |
| ٣٨٤         | ○ باب غسل الوجه باليدين من غرفةٍ واحدةٍ                                                    |
| ٣٨٥         | <ul> <li>باب التسمية على كل حال وعند الوقاع</li> </ul>                                     |
|             | ○ باب ما يقول عند الخلاء                                                                   |
| <b>79</b> 1 | ○ باب وضع الماء عند الخلاء                                                                 |
| ٣٩٢         | <ul> <li>باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول</li> </ul>                                      |
| 496         | ○ باب من تدن على لينتين                                                                    |

| 799                     | <ul> <li>باب خروج النساء إلى البراز</li> </ul>                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ξ·Υ                     | <ul> <li>باب التبرز في البيوت</li> </ul>                                                                |
| ξ.ξ                     | <ul> <li>باب الاستنجاء بالماء</li> </ul>                                                                |
| ξ.ξ                     | <ul> <li>باب من حمل معه الماء لطهوره</li> </ul>                                                         |
| اءا                     | <ul> <li>باب حمل العنزة مع الماء في الاستنج</li> </ul>                                                  |
| ٤.٩                     | <ul> <li>باب النهي عن الاستنجاء باليمين</li> </ul>                                                      |
| ٤١١                     | <ul> <li>باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال</li> </ul>                                                     |
| ٤١١                     | <ul> <li>باب الاستنجاء بالحجارة</li> </ul>                                                              |
| £17                     | <ul> <li>ب ب السننجئ بروث</li> </ul>                                                                    |
| £10                     | <ul> <li>باب الوضوء مرة مرة</li> </ul>                                                                  |
| ٤١٥                     | <ul> <li>باب الوضوء مرتين مرتين</li> </ul>                                                              |
| <b>817</b>              | <ul> <li>باب الوضوء ثلاثا ثلاثا</li> </ul>                                                              |
| ٤١٨                     | <ul> <li>باب الوصوء فارق فارق السنسسس</li> <li>باب الاستنثار في الوضوء</li> </ul>                       |
| ٤٢٠                     | <ul> <li>اب الاستجمار وترا</li> </ul>                                                                   |
| القدمين القدمين         | <ul> <li>اب الاستجمار وترا</li> <li>باب الستجمار وترا</li> <li>باب غسل الرجلين، ولا يمسح على</li> </ul> |
| 273                     |                                                                                                         |
| £Y9                     | Ti .                                                                                                    |
|                         | · · · باب غسل الأعقاب                                                                                   |
| یستے حتی اعتیان<br>۱۳۸۰ | <ul> <li>باب غسل الرجلين في النعلين، ولا</li> </ul>                                                     |
|                         | <ul> <li>باب التيمن في الوضوء والغسل</li> </ul>                                                         |
| ··-                     | <ul> <li>باب التماس الوضوء إذا حانت الصا</li> </ul>                                                     |
| 0                       | <ul> <li>باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسا</li> </ul>                                                   |
| ِجین: من القبل والدبر   | <ul> <li>باب من لم ير الوضوء إلا من المخر</li> </ul>                                                    |
|                         | ٥ باب الرجل يوضئ صاحبه                                                                                  |
| 41                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                   |
| شقل                     | <ul> <li>باب من لم يتوضأ إلا من الغشي الم</li> </ul>                                                    |
| · · / /                 | <ul> <li>اباب مسح الرأس كله</li> </ul>                                                                  |
| ·                       | و ا فا اا دا دا الكور :                                                                                 |



| <ul> <li>باب استعمال فضل وضوء الناس</li> </ul>                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ○ باب                                                                         |
| <ul> <li>باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة</li> </ul>                         |
| و باب مسح الرأس مرة                                                           |
| ن باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة                                   |
| <ul> <li>باب صب النبي ﷺ وضوءه على المغمَى عليه</li> </ul>                     |
| <ul> <li>باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب</li> </ul>                 |
| والحجارة                                                                      |
| <ul> <li>باب الوضوء من التور</li> </ul>                                       |
| ○ باب الوضوء بالمد                                                            |
| <ul> <li>باب المسح على الخفين</li> </ul>                                      |
| <ul> <li>باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان</li> </ul>                           |
| <ul> <li>باب مَن لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق.</li> </ul>                    |
| <ul> <li>باب من مضمض من السوق ولم يتوضأ</li> </ul>                            |
| ○ باب هل يمضمض من اللبن                                                       |
| ۰ باب الوضوء من النوم                                                         |
| ۰ باب الوضوء من غير حدث٥٤٧                                                    |
| <ul> <li>باب من الكبائر ألا يستتر من بوله</li></ul>                           |
| ○ باب ما جاء في غسل البول٥٠٠                                                  |
| <ul> <li>باب ترك النبي ﷺ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد</li> </ul> |
| ○ باب صب الماء على البول في المسجد                                            |
| <ul> <li>باب بول الصبيان</li></ul>                                            |
| <ul> <li>باب البول قائمًا وقاعدًا</li> </ul>                                  |
| <ul> <li>باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط</li> </ul>                       |
| o باب البول عند سباطة قوم                                                     |
| ○ باب غسل الدم                                                                |
| <ul> <li>باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة</li> </ul>                |

| 🔾 باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره                              |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| <ul> <li>باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها</li> </ul>               |   |
| o باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء                                  |   |
| و باب البول في الماء الدائمو                                              |   |
| و باب إذا ألقى على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته ٥٩٣          |   |
| oq، باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب                                     |   |
| ر باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر                                   |   |
| <ul> <li>باب غسل المرأة أباها الدّم عن وجهه</li> </ul>                    |   |
| 7.0                                                                       |   |
| و باب دفع السواك إلى الأكبرو باب دفع السواك إلى الأكبر                    |   |
| و باب فضل من بات على الوضوء                                               |   |
| • كتاب الغسل                                                              |   |
| o باب الوضوء قبل الغسل                                                    | _ |
| و باب غسل الرجل مع امرأته٥ باب غسل الرجل مع                               |   |
| و باب الغسل بالصاع ونحوه                                                  |   |
| <ul> <li>باب من أفاض على رأسه ثلاثا</li> </ul>                            |   |
| <ul> <li>باب الغسل مرة واحدة</li></ul>                                    |   |
| و باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسلو                                  |   |
| <ul> <li>باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة</li> </ul>                     |   |
| o باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى                                         |   |
| <ul> <li>باب مسلح اليوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن</li> </ul> |   |
| على يده قدر غير الجنابة؟                                                  |   |
| على ينه عدر عير الحبوب المستقد من العسل والوضوء                           |   |
| • الفهريس                                                                 |   |
|                                                                           | , |